



وبهامشه

الإصدار الأول

ععدا هـ - ۲۰۲۳ م

السرارم الرحم

## مُقْتِكُمَّةً

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد اعتنى أهل العلم قديما وحديثا ببيان علم غريب القرآن الكريم وتوضيحه صيانة لمعاني ألفاظ القرآن الكريم عن الأفهام والتفسيرات المتوهمة والباطلة.

ونظرا لإنتشار طبعة مصحف الشمرلي في مصر انتشارا واسعا، واعتياد الحفظة على هذه الطبعة؛ فقد دعت الحاجة إلى توفير معاني غريب ألفاظ القرآن على حاشية صفحات المصحف لأنها اللبنة الأولى في فهم وتدبر كلام الله تعالى.

وكان من فضل الله وتوفيقه اختيار كتاب (الميسر في غريب القرآن الكريم) والذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف واعتُني فيه بشرح ألفاظ غريب القرآن الكريم بما يبرز المعنى بعبارة واضحة سهلة يستفيد منها الجميع، وإضافته إلى هامش (مصحف الشمرلي) والذي تطبعه شركة الشمرلي للطباعة.

نسأل الله أن يجزي كل من شارك في إعداده وتنسيقه ومراجعته خيراً وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة على ما بذلوه من جهود، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه خير مأمول وأكرم مسئول.

وأخيرا لا تنسوني ووالدي وأهلي وذريتي ومشايخي من دعوة صالحة بظهر الغيب.

> الفقير إلى عفو ربه أبو عبد الله

Moshafshamarly@gmail.com

## المُيسَّرُ فِي غَرِيبِ القُرْآنِ الكَرِيم

## سورة الفاتحة

- ( ﴿ رِسِمِ اللهِ ﴾: أبتدِئُ القراءةَ مُسْتعيناً باللهِ. ﴿ السَّمْنِ ﴾: ذي الرَّحمةِ الخَلْقِ. ﴿ الرَّحمةِ الخَاصَّةِ بالمؤمنين.
- ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الشَّناءُ على اللهِ بصفاتِه، وبنِعَمِه كلِّها.
  - ﴿ٱلْعَالَمِينَ ﴾: جميع الخلقِ.
- ﴿ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾: يوم القيامة الذي
   يكونُ فيه الجزاءُ.
- ٥ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾: نَخُصُّك بالعبادةِ.
- ﴿الصِّرَطُ الْمُسْتَقِيمَ﴾: الطّريقَ الواضح، المُوصِلَ إلى رضوانِ الله، وهو الإسلام.
- ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾: مَنَنْتَ عليهم
   بالهداية والتَّوفيق.
- ﴿ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ﴾: الذين عَرَفُوا الحَقَّ ولم يَعْمَلُوا به. ﴿ٱلصَّالِينَ﴾: الذين يَعْمَلُون ويَعْبُدون بِلَا عِلْمٍ.

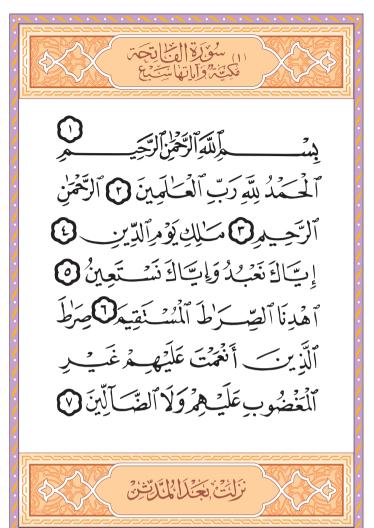

## سورة البقرة

﴿المّهُ: هذه الحروفُ المقطّعةُ تُشيرُ إلى أنَّ القرآنَ مركَّبُ من هذه الحروفِ التي تألَّفَتْ منها لغةُ العرب، وقد عَجزَ العربُ وغيرُهم عَنِ الإتيانِ بمثلِ القرآنِ، فدلً هذا على أن القرآنَ وَحْيُ من اللهِ.

٥ ﴿ٱلْكِتَابُ﴾: القرآنُ.

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾: لا شكَّ أنَّه مِنْ عندِ اللهِ. ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾: الذين يَخافون اللهُ، ويتَّبعون أحكامَه.

﴿ رِبِالْغَيْبِ ﴾: يُصَدِّقُون. ﴿ رِبِالْغَيْبِ ﴾: بما لا يُسدُرَكُ بالحواسِ والعُقولِ، فلا يُعْرَفُ إلا بالوَحْيِ، كالإيمانِ بالملائكةِ. ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾: يحافظون على أدائِها في مواقيتِها، وَفْقَ ما شَرَعَ اللهُ.

﴿ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾: إلى محمدٍ ، مِنَ القرآن والسُّنَّة.



﴿وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴾: مِنْ كُتُبٍ كالتَّوراةِ والإنجيلِ. ﴿وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾: يُصَدِّقُون بدارِ الحياةِ بعد الموتِ، وما فيها مِنَ الحِساب.

٥ ﴿ٱلْمُفْلِحُونَ﴾: الفائزون.

﴿ حَفَرُواْ﴾: لم يُؤْمِنُوا بالله ورَسُولهِ ولم يَلْتَزِموا بِدين الإِسْلَام.
﴿ سُوٓاً عُ ﴾: مُتساو.

﴿ ءَأَنذَرْتَهُمُ ﴾: أخَّوَّفْتَهم وحَذَّرْتَهم.

﴿خَتَمَ﴾: طَبَعَ عليها، فلا تَعِي خيراً. ﴿غِـشَـٰوَةٌ﴾: غطاءً، فلم يُوفِّقُهم للهُدى. ﴿عَــذَابُ﴾: نارُ جَهنَّمَ في الآخِرَةِ.

( وَمِنَ النَّاسِ): فريقُ المُنافقين المُنافقين الدين يَقُولون بألسِنَتِهم: صَدَّقْنا، وهم في باطنِهم مُكَدِّبُون.

﴿ يُخَدِعُونَ ﴾: يُظْهِرُون خِلافَ ما يُضْمِرُون.

﴿ وَمَا يَشُعُرُونَ ﴾: وما يُحِسُّون بذلك؛ لفسادِ قُلوبهم.

١ ﴿ مَرَضٌ ﴾: شكُّ وفسادٌ.

( لا تُفُسِدُوا ): بالمعاصِي، وإفشاءِ أسرار المؤمنين، ومُوالاةِ الكافرين.

﴿ وَامِنُوا ﴾: صَدِّقُوا بِقُلوبِكِم،
 وألسنتِكم، وجَوارِحِكم.

﴿ٱلسُّفَهَاءُ﴾: ضعافُ العقولِ والرأي، يَعْنُون بهم الصَّحابةَ ٩٠٠.

﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: ما هم فيه مِنَ الخُسران.

١ ﴿ شَيْطِينِهِمُ ﴾: زُعُمائِهم. ﴿ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾: مُسْتَخِفُون بالمؤمنين، ساخرُون منهم.

@ ﴿ وَيَمُدُّهُمُ ﴾: ويُمْهِلُهم. وطُغْيَنهِمُ ﴾: ضَلالَتِهم. ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾: يَتَرَدَّدُون.

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى

أُ وْلَلَّهِكَ عَلَىٰ هِ حُدَّى مِّن رَّبِّهِ مِّمْ وَأُولُلَّكَ هُمُ ٱلْمُعُلُّحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَكَ فَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِ مُوا أَنذَرْتَهُ مُأَمَّ لَرُتُ فِي رُهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ۞ خَتَهُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَ اللَّهِ وَلَمَا مُعَذَاكِ عَظْلَمُ وَكُومِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيُومِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُرِيمُؤُمنِ بِنَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱفْنُكَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُ مُاللَّهُ مَرَضًا وَلَمُ عُذَا رُكُ أَلِيمُ عِمَاكَا نُواْ يَكَ ذِبُونَ ۞ وَلِذَا قِيلَ لَكُمُ لَا تُعْنِيدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَسَالُوْ آ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُ نَ ۞ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُثْنِيدُونَ وَلَكِ نَلَّا يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُرْءَ امِنُواْ كُمَّا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا أَنْوُمِنُ كَمَّاءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُوْ ٱلسُّفَا آهُ وَلَكِن لَّا يَعُلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَالُوٓاَ ءَامَنَّا وَإِذَا حَكُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوْ ٓ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُرِجِ مُسْتَهْنِ وَنَ ١٠ ٱللَّهُ يَسْتَهُنِ عُي بِهِمْ وَيَكُدُّهُمْ فِي طُغْتِ نِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَإِلَكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّمَلَاةَ بِٱلْمُحْدَىٰ والمنتخبين المنتخبين المنتخبين

فَمَا رَبِحَت يِّجِا رَثُهُ مُ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ مَثَلُهُ مُمَّتَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَكُنَّا أَضَآءَتُ مَاحُولَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتِ للَّا يُصْرُونَ ۞ صُمَّ يُكَوَّعُ عُلَيْ فَهُمْ لَا رَجِعُونَ ۞أَوْكُصِيّبِةِنّ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظَامُاتٌ وَرَعْدٌ وَيُرِقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِ مِقِنَ ٱلصَّوَاعِقِ كَذَرَ ٱلْمُوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطً بَّالْكُلْفِينَ ۞ بَكَادُ ٱلْكِرْقُ يَخْطَفُ أَنْصَارَهُمَّ كُلَّمَا أَضَاءَ لَمُهُ مَّ مَشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِ مُ قَامُواْ وَلَوْسَآءَ أَلَّتُهُ لَذَهَبَ بِسَمْمِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّشَيْءِ قَدِيرُ ۞ كَنَّاتُهُا ٱلنَّاسُ ٱغْدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينِ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّمُ تَتَّ قُونَ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ الْمُو ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلتَّكَرَانِ رِزْقًا لَّكُمِّمُ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَوُنَ ۞ وَإِنكُنتُمُ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْ تُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْ لِمِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنكُنتُمْ صَلَدِقِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَقْعَلُواْ وَلَن تَفْحَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَالَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِحَارَةُ

﴿مَثَلُهُمْ ﴾: شَبَهُ المنافقين.
 ﴿ٱسۡتَوۡقَدَ ﴾: أوقد.

﴿أَضَاءَتُ ﴾: سَطَعَتْ وأنارَتْ.

﴿ رَضُمُّ : الصَّمَمَ: انْسِدَادُ الأُذُنِ، أَي: عَنْ سَماعِ الحقِّ سمَاعَ تَدَبُّر. (بُحُمُ ) : البَكَمُ: الخَرَسُ، وانْعِدَامُ النُّطْقِ، أَيْ: خُرْسُ عن النُّطْق بالحَقِّ. (عُمْنُ): عَنْ إبصارِ نورِ المُدايةِ. ﴿ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ : لا يعُودون إلى الإيمان.

(كَصِيبٍ): الصَّيِّب: المَظرُ
 الشَّديدُ، أَيْ: كَحَالِ جَمَاعَةٍ أَصَابَهُم
 مَطَرُّ شَدِيد.

﴿ٱلصَّوَعِقِ﴾: جَمْعُ صاعِقَةٍ، وهي العذابُ المُهْلِكُ المُحْرِقُ. ﴿فُحِيطٌ بِٱلْكَفِرِينَ﴾: لا يَفُوتونه، ولا يُعْجِزُونه.

﴿ يَكَادُ ﴾: يُقارِبُ.
 ﴿ يَخْطَفُ ﴾: يَسْلُبُ من شِدَّةِ لَمَعانِه.
 ﴿ قَامُواْ ﴾: وَقَفُوا في أماكنِهم مُتَحَيِّرِين.

١ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾: لتَتَّقُوه بطاعَتِه.

﴿ جَعَلَ ﴾: صَيَّر. ﴿ فِرَشَا ﴾: بِساطاً تَسْهُلُ حياتُكم عليه. ﴿ أَندَادًا ﴾: نُظَراءَ في العبادةِ. ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾: تَعْلَمُونَ تَفَرُّدَه بالخَلْق، والرَّزق، واستحقاقِه العبودية.

﴿ رَيْبٍ ﴾: شكِّ. ﴿ مِن مِّثْلِهِ - ﴾: تُماثِلُ سورةً منه. ﴿ شُهَدَآءَكُم ﴾: أعوانَكم الذين يَشْهدون لكم.

١ (لَن تَفْعَلُوا ﴾: مستقبلاً. ﴿ وَقُودُهَا ﴾: حَطَبُها.

۞ ﴿ أُعِدَّتُ﴾: هُيِّئَتْ.

و (وَبَشِرِ): أخبِرْهم بما يَسُرُّهم. (مِن تَحْتِهَا): من تحتِ قُصُورِ الجَنَّاتِ العاليةِ وأشجارِها الظَّليلةِ. (مِن قَبْلُ): في الدُّنيا. (مُتَشَيِهَا): وَجَدُوا طَعماً جديداً، وإنْ تَشابَه مع سابقِه. (مُطَهَّرةً): من الدَّنَسِ الحِسِّي كالحَيْضِ، والمعنوى كالكَذِب.

﴿ لَا يَسْتَحْيِ ٤﴾: من الحق أنْ يذْكُر شيئاً مّا، صغيراً أو كبيراً. ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾: فما هو أكبرُ منها. ﴿ أَلْفُسِقِينَ ﴾: الخارجين عن طاعةِ الله.

ا ﴿ يَنقُضُونَ ﴾: يَنْكُثون.

﴿عَهُدَ ٱللَّهِ﴾: العهدَ الذي أخذه عليهم بالتوحيدِ والطَّاعةِ.

﴿ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ ﴾: مِنْ بعدِ تأكيدِه باليمين.

﴿أَمُوتَا ﴾: عَدَماً غيرَ مُخلوقِين.
 ﴿فَأَحْيَكُمْ ﴾: فأنشأكم بَشَراً سويّاً.

﴿ يُحُييكُمُ ﴾: يوم البَعْثِ.

@ ﴿ٱسۡتَوَٰىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَاءِ﴾: ارتفعَ. ﴿فَسَوَّنهُنَّ﴾: خَلَقَهُنَّ مُسْتَوِياتٍ، وَدَبَّرَهُنَّ، وقَدَّرَ ما في كلِّ واحدةٍ منهنَّ.

٣ ﴿خَلِيفَةَ﴾: قوماً يَخْلُف بعضُهم بعضاً؛ لعِمارةِ الأرضِ. ﴿يَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾: يُريقُها بغيرِ حَقٍّ. ﴿نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾: نُنزّهُك التنزية اللائقَ.

إِلَى ٱلسَّكَآءِ فَسَوَّا ﴿ نَّ سَبْعَ سَمُواتٍ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَإِذْ قَالَ رُبُّكَ لِلْمَلَإِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاً

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَفَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَدِكَ

ويقالبَ يَعْ اللهِ المُوالمِي المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي ٓ أَعُ لَمُ مَا لَانَعَ لَكُونَ ۞ وَعَلَّمَ ٓ ءَادَمَ ٱلْأَسْسَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَضَهُمْ عَلَى ٱلْمُلَإِكَةِ فَقَالَ أَنْغُونِي بأَسْمَاءِ هَاؤُلاَةِ إِنكُنْدُمُ صَلَاقِينَ ۞ قَالُواْ سُبِحَانَكَ لَاعِلْمِ لَكَ إِلَّا مَا عَلَّمَنَكَ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَكَادُمُ أَنْبِعُهُم بِأَسْمَاعِهُمُ فَكَنَّ أَنْبَأَهُم بأَسْمَا بِهِمْ قَالَ أَلَهُ أَقُللَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمُولِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَا مَانْبُدُونَ وَمَاكُنْتُمْ تَكُمُنُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَبِكَةِ ٱشْجُدُواْ لِلْاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِينَ ۞ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱللَّكُنُ أَنتَ وَزَوْحُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَنْتُ شِئْمًا وَلَا نَفْتُ رَيَا هَاذِهِ ٱلشَّحَى ۖ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلَالِمِينَ ۞ فَأَزَلَّكُ مَا ٱلشَّـ يُطَلُّ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَا مِسًا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ﴿ فَتَكَتَّى ٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كِلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْنِينَكُ مِينِي هُ لَكَي فَهُنَ تَبِعَ هُ دُاي فَكَا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ مَيْحَنَ فُونَ۞ وَٱلَّذِينَ كَعَرُواْ وَكَذَّبُواْ جَايِلْتِنَّا

﴿وَنُعَدِّسُ لَكَ﴾: نُمَجِّدُك،
 ونُطَهِّرُ ذِكْرَك عَمَّا لا يَليقُ بك.

- رَ ﴿ وَالْأَسُمَاءَ﴾: أسماءَ الأشياءِ كُلَّها، التي يَتَعارَفُ بها الناسُ. ﴿ هَنَوُلَاءِ﴾: الموجوداتِ التي عَلَّمَها آدمَ.
  - اللهِ ﴿ سُبُحَانَكَ ﴾: تَنْزيهاً لللهِ.
- ﴿إِنَّ مُعَابِهِم ﴾: بأسماء الأشياء السي عَجَرُوا عن معرفتِها. ﴿ تُبْدُونَ ﴾: تُظْهِرُون.
- ﴿ نَكْتُمُونَ ﴾: تَخْفُون. 

  (أَسُجُدُوا لِآدَمَ ﴾: إكراماً له، وإظهاراً لفضله. ﴿ أَبْنَ ﴾: تَكَبُّراً

وحَسَداً. ﴿وَٱسْتَكْبَرَ﴾: استعظمَ

- ﴿رَغَدًا﴾: هنيئاً واسعاً.
   ﴿الظَّلِمِينَ﴾: المتجاوزين أمرَ الله.
- - ﴿ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ ﴾: آدمُ، وحواءُ، والشيطانُ. ﴿ مَتَنعُ ﴾: انتفاعُ، واستمتاعُ. ﴿ إِلَى حِينِ ﴾: إلى وقتِ انتهاءِ آجالِكم.
    - 📆 ﴿ كُلِمَتِ ﴾: ما أَهْمه اللهُ مِنْ كلماتٍ للتَّوبةِ.
    - @ ﴿فَلَا خَوْفٌ ﴾: آمِنُون من أهوالِ القيامةِ. ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾: على ما فاتَهم من الدُّنيا.

(أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي): اصطفائي للرُّسُلِ منكم، وإنزالَ الكتبِ عليكم، وإنزالَ الكتبِ عليكم، وإغْبَاءَكُمْ من فرعونَ. (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِينَ): أَتِمُّوا وَصِيَّتِي لكم بالإيمان بكتبي وبرُسُلي جميعاً.

﴿أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾: ما وَعَدْتُكم به من الرحمةِ في الدنيا والآخرةِ.

﴿ أُوَّلَ كَافِ إِبِهِ ﴾: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِالْيَتِي
 بالقرآنِ. ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِالْيَتِي
 ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾: ولا تَبيعُوا ما
 آئينتُكُم من العِلْم بما في كتابِكم من أمرِ محمدٍ ﴿ ، بثمنٍ بَخْس.

﴿ وَلَا تَلْسِسُوا ﴾: ولا تَخْلِطُوا.
 ﴿ وَتَكْتُمُوا الْحِقَ ﴾: وتُخْفُوا صفة عمد ﴿ فَي التوراةِ.

﴿ إِلَّالِمِرِ ﴾: بالطاعةِ، والعملِ
 الصالح. ﴿ ٱلْكِتَابَ ﴾: التوراة.

( لَكَبِيرَةُ): شاقةُ ثقيلةً. ( الْخَشِعِينَ ): الخاضِعين لطاعَته.

ا ﴿ يَظُنُّونَ ﴾: يُوقِنون.

الْ وَالْعَلِّمِينَ ﴾: عالَمِي زمانِكم؛ بكثرةِ الأنبياءِ، وإنزالِ الكتبِ.

١ (يَوْمَا): يومَ القيامةِ. ﴿ لَا تَجْزِي نَفْسُ ﴾: لا يُغني أحدُّ عن أحدٍ شيئاً. ﴿ عَدْلُ ﴾: فِدْيةً.

١ ﴿ خَتَيْنَكُم ﴾: نَجَّينا آباءَكم. ﴿ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾: يَسْتَبْقُونَهُن للخِدْمةِ والامتهانِ. ﴿ بَلَآءُ ﴾: اختبارٌ.

💿 ﴿ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾: فَصَلْنا لكم البحرَ، وجَعَلْنا فيه طُرُقاً يابسةً لعُبورِكم.

أُوْلِيَكَ أَصْحَامُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ۞ يَابَنِيَ إِسْرَاءَ بِلَٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَّالِّتَى أَنْعُمُتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِحَهْدِيَّا أُونِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّالَ فَأَرْهَبُونِ ۞ وَوَ امِنُوا بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًالِمَّا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِبِ فِي وَلَا تَثْ تَرُواْ بِاَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاتِ فَانَّتَقُونِ ۞ وَلَا نَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بَالْبَاطِلِ وَتَكُتُّمُواْٱلْحَوَّ وَأَنتُ مُ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّالَوةَ وَءَا ثُواْ ٱلزُّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَنَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُ مُ تَتَلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ۞ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّابِرِ وَٱلصَّكُوةِ وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْسِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مُ مُّكَ قُواْ رَبِّهِ مُ وَأَنَّهُ مُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ كَابَنِيَ إِسُرَاءِيلَ ٱذَكُواْ نِعْكَمِينَ ٱلَّتِي ٓ أَخْتُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَٱحَّتَ قُواْ يُوْمًا لَّا تَجْزِي نَفُسُّ عَن نَّفْسِ شَيَّا وَلَا يُقْبِلُ مِنْهَا شَفَاءَتُهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞ وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ وسُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَلَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُرُ وَفِي ذَالِكُ مِ بَلَآ ءُرُمِّن رَّبِّمُ وَعَظِيمُ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا كُمُ ٱلْحِدَرُ

﴿ اَتَّخَذْتُهُ ٱلْعِجْلَ ﴾: أي مَعبْوداً
 لكم من دونِ اللهِ.

﴿ٱلْكِتَبَ): التوراة. ﴿ٱلْفُرْقَانَ):
 الفارق بين الحقّ والباطل.

﴿ فَٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ : بأَنْ يَقْتُلَ
 بعضُكم بعضاً.

﴿جَهُرَةً﴾: عِياناً. ﴿الصَّعِقَةُ﴾: نارٌ مِنَ السماءِ.

﴿ ٱلْغَمَامَ ﴾: السَّحابَ. ﴿ ٱلْمَنَّ ﴾:
 شيءٌ يُشْبه الصَّمْغَ ، طَعْمُه كالعَسَلِ.
 ﴿ ٱلسَّلْوَى ﴾: طيرٌ يُشْبهُ السُّماني.

﴿ ٱلْقَرْيَةَ ﴾: بيتَ المَقْدِسِ.
 ﴿ رَغَدًا ﴾: هنيئاً. ﴿ حِطَّةٌ ﴾: ربَّنا ضَعْ
 عنا ذُنو بَنا.

(رِجْزَا): عذاباً. ﴿يَفْسُقُونَ): عَذَاباً. ﴿يَفْسُقُونَ): يَخْرُجُونِ عِنْ طَاعِةِ الله.

فَأَخَيْنَكُمْ وَأَغْرَقُنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ يَنْظُرُ وِنَ ۞ وَإِذْ وَاعِدُنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أُمُّ ٱتَّخَذَ أَزُو ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعُدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ثُمُّ عَكَفُوْنَاعَنَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَنْتُكُرُ وِنَ ۞ وَإِذْ ءَانَدْنَا مُوسَى ٱلْڪتَابَ وَٱلْفُرُوتَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَلِوْذَ قَالَ مُوسِحَكُ لِقَوْمِهِ يَلِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُ مُ أَنفُسَكُم بَايِّخَا ذِكُمُ ٱلْحِيلَ فَتُوبُولًا إِلَىٰ بَارِبِكُمُو فَا قُتُلُوٓ أَ اَفْهُ كُوْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُ مُرَّا إِنَّهُ هُوَالتَّوَّاكِ الرَّحِيدُ 6 وَإِذْ قُلْتُدْرَكُ وَالْوَسَى لَوْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ مَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَحَدَ ثَكُمُ وٱلصَّلِعَقَةُ وَأَنتُهُمْ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظِلَّالْنَا عَلَىٰ كُورُ الْعَكَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُ مُرَّالْمُنَّ وَٱلسَّلُوكَي كُلُواْ مِن عَلَيْبَاتِ مَا دَذَقُكُمْ وَمَا طَكُوْنَا وَلَكِنَ كَا نُوْآ أَنفُكُمْ يَظْلُونَ @وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا هَاذِهِ ٱلْمَسَرَيَّةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَٱدۡخُلُوا ٱلۡبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّلَةُ نَّخۡفِرُكُمُ وَخَطَلْبَكُمْ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَكُواْ قَوْلًا غَيْرَٱلَّذِي قِيلَ لَحُهُ فَأَنزَلْنَا عَلَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَاء بِمَاكَا فُوا يَفْسُقُونَ

\* وَإِذِ ٱسۡ تَسۡقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلۡنَا ٱضۡرِبِ بِعَصَاكَ ٱلۡحِظَّ فَٱنْفَحَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِم كُلّْ أَنَاسِ مَّشْرَبُهُمْ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْمِن رِّزُقَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِكِ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَلِحِدٍ فَأَدُعُ لَنَا رَبِّكَ يُغِرِجُ لَنَا مِمَّا اتَّذَبْكُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَقِتَّا بَهَا وَفُرْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَسَنَتُدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَ ذُنَا بَالَّذِي هُوَحَٰ يُرُّآهُ بِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرَبَ عَلَيْهِ مُرْ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمُنْكَنَّةُ وَكِياءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهُ ۗ ذَ الِكَ بِأَنَّهُ مُركانُوا يُكُذُرُونَ بِعَايِلِ ٱللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَــُرًا ۚ لَحُيُّ ۗ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَا نُواْ يَعْتَدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٓ اَمَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُوا وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّبِينِ مَنْءَامَنَ بَاللَّهِ وَٱلْهُورِٱلْأَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ مُأْجُرُهُمْ عِن دَرَبِّهِ مُؤَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ مُؤَلَا هُمْر يَحْنَهُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيشَاقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَ اتَيْتَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَكَلَّمُ نَتَقُونَ اللَّهُ ثُوَّتُ وَلَيْتُم مِّنُ بَعُدِذَ لِكَ فَلُولَا فَضَمُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنْ حُرِّنَ ٱلْخَيْدِينَ ۞ وَلَقَدُ عَلِمُتُ مُرَّالَّذِينَ الْعُتَدَواْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبَتِ فَقُلْنَا لَمُكُمْ كُونُواْ

٠ ﴿ ٱسۡتَسۡقَىٰ ﴾: سألَ اللهَ أنَ يَسْقى قومَه. ﴿ وَلَا تَعْثَوا اللهِ اللهِ عَنْوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِلمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُ ا ولا تُفْرِطُوا في الفسادِ.

١ ﴿ وَقِثَّابِهَا ﴾: جَمْعُ قِثَّاءَةِ، وهو نَبْتُ ثِمارُه تُشْبهُ الخِيارَ، ولكنه أطولُ منه. ﴿ وَفُومِهَا ﴾: الحِنْطَةِ. ﴿ ٱلَّذِي هُوَ أَدُنِّي ﴾: الطعامَ الذي هو أقلُّ قَدْراً وقيمةً. ﴿مِصْرًا﴾: أيَّ مدينةِ. ﴿ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾: الفاقّةُ والحاجَةُ. ﴿ وَنَآءُو ﴾: رَجَعُوا.

الهودَ. ﴿ وَٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾: الهودَ. ﴿ٱلصَّائِينَ﴾: قومُّ كانوا على فِطْرتهم وحَنِيفيَّتِهم، ثمَّ طَرَأً عَلى أَكْثَرهِم الشِّركُ وعِبادَةُ الكواكب. ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾: على ما فاتَّهُمْ من أمور الدُّنيا.

المُعَدِّ العهدَ المؤكَّدُ (مِيثَنَقَكُمُ): العهدَ المؤكَّد منكم بالإيمان. ﴿ٱلطُّورَ ﴾: جبلَ سَيْناءَ. ﴿ مَا ءَاتَيْنَكُم ﴾: الكتابَ الذي أعطيناكم، وهو التَّوراةُ. ﴿ بِقُوَّةِ ﴾: بجدِّ.

الله (تَوَلَّيْتُم): عَصَيْتُم.

٠ ﴿ فِي السَّبْتِ ﴾: في هذا اليوم الذي أُمِرُوا بتعظيمه.

مِنُونِوَالْبَكِيَّا فِي الْمُعَالِّينِ مِنْ الْمُعَالِّينِ مِنْ الْمُعَالِّينِ مِنْ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلْمِي عِلْ

قِهَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ ال

الله وحُجَجَه. عَجْزُءٍ مِنَ البقرةِ المذبوحةِ. ﴿ ءَايَتِهِ عَ مُعجزاتِهِ، وحُجَجَه.

مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْكِةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِخَلْظِ إِمَّا تَصْمَلُونَ

- ٠ ﴿خُسِئِينَ﴾: أذِلَّةً صاغِرين.
- الله ﴿نَكُاللهُ: عقوبةً.
  - ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ﴾: من الذنوبِ.
- ﴿ هُــرُواً ﴾: مَوْضِعَ سُخْرِيَةٍ
   واستخفاف.
- (فَارِضُ): المُسِنَّةُ الهَرِمَةُ.
   (بِحُرُ): الصغيرةُ الفَتِيَّةُ.
   (عَـوَانُ): متوسطةٌ بين البِكُرِ
   والهَرمَةِ.
- الصَّفْرَةِ. ﴿ فَاقِعُ لَوْنُهَا ﴾: شديدةُ الصَّفْرَةِ.
  - ﴿ تَشَابَهُ ﴾: التبسَ.
- ﴿ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ ﴾: غيرُ مُذَلَّلَةٍ للعَمَلِ في حِراثةِ الأرضِ.
   ﴿ الْحُـرْثَ ﴾: الـزرع. ﴿ مُسَلَّمَةً ﴾: خاليةً مِنَ العيوب.
- ﴿لَا شِيَةَ فِيهَا﴾: لا لَوْنَ فيها يخالِفُ لَوْنَ جلْدِها.
- ﴿فَادَّرَأْتُمْ﴾: فاختلفتم، كلُّ يَدْفَعُ عن نفسِه تُهْمَةَ القتلِ.
   ﴿مُخْرِجٌ﴾: مُظْهِرُ.

٠ ﴿ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمُ ﴾: أن ﴿

\* أَفَكُمْ مُعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدُ كَانَ فَرِيكٌ مِنْهُ مُسَمَّعُونَ كَكُمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحِيِّرُ فُو نَهُ مِنْ بِعُدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ بَعِيمَكُونَ ۞ وَلِإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِّينَ ءَامَنُواْ قَالُوْ آءَامَنَا وَإِذَاخَلَا بَعُضُهُمُ إِلَى بَعْضِ قَالُوْ ٓ أَتُحُدِّ تُؤْمُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَالَّجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمَّ أَفَلاَ نَمْقِلُونَ ۞ أَوَلَا يَصُلُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَكُمُ مِمَا يُسِرُّونَ وَهَا يُعُلِّوُنَ ۞ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعَلَمُ وَنِ ٱلْكِتَارَ إِلَّا أَمَانِنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ ۞ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِ مُرْثُمْ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِا لللهِ لِلسَّهُ تَرُوا بِعِي تَمَنَّا قَلِيكً ۗ فَوَيْلُ لَمُكُم مِّمَّاكَ تَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيُلُ لَكُم مِّمَّا يَكْبِبُونَ ۞ وَقَالُوا لَن تَمسَّنَا ٱلنَّا رُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُ دُودَةً قُلُ أَتَّخَذُتُمْ عِنداً للَّهِ عَهُدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهُدَهُ أَمَّ أَهُ فَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَوْنَ ۞ كِلَّ مَن كَسَبَ سَيِّعَةً وَأَحَاطَتْ بِهِي خَطِيتَ نُهُ إِفَا وُلَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَلَإِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِهَ خَلِدُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِينَاقَ بَنَى إِسْرَةَ مِلَ لاَنْعُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبَّالُوَ الدِّيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَاحِينِ وَقُولُواْ لِلسَّاسِ حُسَنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَواةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكَوةَ ثُمَّ تَوَلَّتُكُمْ

يُصَدِّقَ اليهودُ بدينِكم. (كَلَامَ اللَّهِ): التوراة. (يُحَرِّفُونَهُ): يَصْرِفُونه عن معناه. (عَقَلُوهُ): فَهِمُوه على الوجهِ الصَّحيج.

( ربِمَا فَتَحَ): بما بَيَّنَ اللهُ لكم في التوراةِ من أَمْرِ محمدٍ . وليُحَاجُوكُم : لتكونَ لهم الحُجَّةُ عليكم في الآخرةِ.

﴿وَمِنْهُمُ أُمِيُّونَ﴾: ومن اليهودِ طائفةٌ يَجْهَلُون القراءة والكتابة.
 ﴿ٱلۡكِتَابَ﴾: التوراة وما فيها من صفاتِ محمدٍ ﴿.

﴿أُمَانِيَّ ﴾: أكاذيب.

﴿ فَوَيْلُ ﴾: فوعيدٌ شديدٌ.
 ﴿ ثَمَنَا قَليلًا ﴾: عَرَضاً مِنَ الدنيا.

﴿عَهُدًا﴾: ميثاقاً بهذا الزعمِ.

٨ ﴿ سَيِّئَةً ﴾: شِرْكاً.

﴿مِيثَنَى): العهدَ المؤكّد.
 ﴿ٱلْيَتَنَمَىٰ﴾: الأولادِ الّذين ماتَ

آباؤُهم وهم دونَ البُلوغِ. ﴿ وَٱلْمَسْكِينِ ﴾: الذين لا يَمْلِكُون ما يَكْفيهم. ﴿ حُسْنَا ﴾: أطيبَ الكلامِ.

مِنُونَةِ النِّيَةِ عِنْ الْمِنْ الْمِنْ

إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُم وَأَنتُم مُّعُرِضُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمُ لِلاَسَّنِكُونَ دِمَاءَ كُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسُكُمْ مِّن دِيكِرُهُ ثُرُّا أَفْ رَثْمُ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ثُرًّا نَتُمْ هَلَوْٰ لآءِ تَفُتُلُونَ أَهَشُكُمْ وَثُخْرِجُونَ فَرِيكًا مِّنكُم مِّن دِيك رِهِمْ تَظَلَهُ رُونَ عَلَيْهِم بَّالْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن كِأْتُوكُمْ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُو مُعَيِّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجِهُمْ أَبُوْهُ مِنْ بَعْضِ أُسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُو مُعَيِّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجِهُمْ أَبْوَاجِهُمْ أَبْوُهُ مِنْونَ بِبَعْضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتُكُفُرُ وُنَ بِبَعۡضَ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ مِنكُو لِلَّاخِذَى ۗ فِٱلْحَيَوةِٱلدُّنْيَا وَيُومَٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْمُحَذَابِ وَمَاٱللهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْتَمَلُونَ ۞ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكِيَوةَ ٱلدُّنْيَا بَٱلْآخِرَةَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدُءَ انْيُحَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدْسِ أَفَكُلَّاجَاءَ كُوْ رَسُولُ مَالَا نَهُوكَى أَنفُسُكُمُ و ٱسۡتَكۡبَرُتُو فَفَرِهِيَّاكَذَّبُمُ وَفَرِيقًا تَفۡتُلُونَ۞وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُنُ ۚ بَلِ لَّعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِي لَا مَّا يُؤُمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ كَيْكُ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّكَا مَعَهُمْ وَكَا نُوْا مِن قَبْلُ لَيْسَ نَفْخِهُ نَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَاَّ جَآءَهُم مَّاعَ فُواْ كَنَرُواْ بِقِّ فَلَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِريك ﴿

﴿مُعْرِضُونَ﴾: مستمرُّون في
 تكذيبهم.

- ﴿مِيثَاقَكُمُ ﴾: العهد المؤكّد في التّوراة. ﴿أَقْرَرْتُمُ ﴾: اعترفتُمْ.
  - ٥ ﴿ هَلَوُّلَاءِ ﴾: يا هؤلاءِ.

﴿تَظُهُرُونَ عَلَيْهِم﴾: يتَقَوَّى كُلُّ منكم على إخوانِه بالأعداءِ.

﴿ تُفَندُوهُمُ ﴾: تُحَرِّرُوهم مِنَ الأَسْرِ بدَفْعِ الفِدْيَةِ. ﴿ ٱلْكِتَنبِ ﴾: التوراةِ.

- ﴿ ٱشْتَرَوا الْحَيَوة ٱلدُّنْيَا ﴾:
   استحبُّوها.
- ﴿ وَقَفَّيْنَا ﴾: أَتْبَعْنا بعضَهم خَلْفَ بعض.

﴿ٱلْبَيِّنَتِ﴾: المعجزاتِ الواضحاتِ.

- ﴿ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾: جبريلَ.
- ﴿ وَقَالُوا ﴾: وقال بنو إسرائيلَ.
   ﴿ غُلُفُ ﴾: مُغَطَّاةً لا يَنْفُذُ إليها قولُك.
- ﴿جَاءَهُ مُهُ : جاء اليهودَ.
   ﴿كِتَابُ ﴾: هو القرآنُ الكريمُ.
   ﴿مُصَدِقُ ﴾: موافقٌ.

﴿لِمَا مَعَهُمُ﴾: من التوراة. ﴿مِن قَبُلُ﴾: مِنْ قَبْلِ بِعْثَةِ محمدٍ ١٠٠٠ ﴿ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾: يَسْتَنْصِرُون بالنبيِّ الذي ينتظرونه.

بِثَّمَا ٱشۡتَرَوُا بِعِۦٓ أَنفُسَهُ مَأَن يَكُفُوا بِمَّٓ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِغَيًّا أَن يُبَرِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِقِ فَبَاءُ وبِعَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَلْفِرِينَ عَذَانُ ثُهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمَّءَامِنُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوَّمِنُ عَآأُنٰذِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُنُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوٓالْحُقُّ مُصَدِّقًا لِمَّا مَعَهُمُّ قُلُ فَإِرَ تَقَتُّ لُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُرُمُّو مِنينَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بَٱلْبِيّنَاتِثُمُّ ٱتَّخَذَتُمُ الْمِجْلَ مِنْ بَعَدِهِ وَوَأَنْتُمُ ظَلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُدُوا مَاءَ انْدَيْكُ مِبْقُوَّةِ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْحِبْلَ بِهُنْرِهِمْ قُلُ بِمُسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمُ مُ إِن كُنتُمُّ مُّؤْمِنِينَ ۞ قُلُ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّالُ ٱلْأَخِرَةُ عِندَا لللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنكُمُ صدِقِينَ ۞ وَلَن يَمْ مَنَّوْهُ أَبَدُ إِيمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الظَّلِمِينَ ۞ وَلَتِجَدَنَّهُ مُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُوا يُودُّ أَحَدُهُمُ لَوْ يُعِيَكُمْ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ مِنْ تَحْرِجِهِ مِنَ ٱلْمَذَابِ أَن يُعَكِّمُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ عِمَا يَعَلَمُونَ ۞ قُلُ مَنكَانَ عَدُوًّا لِّحِبْرِ مِلَ فَإِنَّهُۥ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبَكَ بإذُن ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَّى وَيُشْرَىٰ لِلْوُ مِنِينَ ۞

> ﴿عَلَىٰ غَضَبِ﴾: بعد غضبهِ بسبب تحريفِهم للتوراةِ.

- ﴿ بِمَا وَرَآءَهُ ﴿ : بِما أَنزِلِ اللهُ بِعدَ
   التوراةِ. ﴿ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ : من التَّوراةِ.
- ﴿بِٱلْبَيِّنَتِ﴾: بالمُعْجِزاتِ الواضحاتِ. ﴿إِنَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ﴾: أي: مَعْبوداً.
- (مِيثَ مَكُمْ) : العهدَ المؤكِّد. ﴿الطُّورِ : جبلَ الطُّورِ . ﴿ الطُّورِ : جبلَ الطُّورِ . ﴿ وَالْمُرِبُونُ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ﴾ : امتزجَ حُبُّ عبادَةِ العِجْلِ بقُلوبِهِم.
   (خَالِصَةً ﴾ : خاصةً بكم. ﴿ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ ﴾ : ادْعُوا بالموتِ على الكاذب.
  - ۞ ﴿قَدَّمَتُ﴾: كَسَبَتْ.
- ١ (بِمُزَحْزِحِهِ ٤): مُبْعِدِه، ومُنْجِيه. ﴿أَن يُعَمَّرُ﴾: طولُ العُمْرِ.
- ٧ ﴿ مَن كَانَ ﴾: هم اليهودُ الزاعمون أنَّ جبريلَ عَدُوٌّ لهم. ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾: لما قبلَه مِنَ الكُتُب.

و سُونِ قَالَبُ عَيْرٌ الْمُ

مَن كَانَ عَدُوًّا بِيَّهَ وَمَلَيٓكِنِهِ وَرُسُلهِ وَحِبْرِيلَ وَمِكَالَ فَإِنَّ لَيْلَةً عَدُوٌّ لَّلِكَ لِفِينَ ۞ وَلَقَدُاً زَلِنَ ٓ إِلَيْكَ ءَايٰتِ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَهُنُرُ بِمَ ٓ إِلَّا ٱلْفَلِيقُونَ ۞ أَوَكُلَّا عَلَهُ دُواعَ لَهَ النَّبَدُّهُ فَدِينٌ مِّنَّهُ مَّ بَلُ أَكْثُرُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِنداً لِلَّهُ مُصَدِّقٌ لَّا مَكَهُمْ نَبَذَ فَرِيُّ مِنْ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَكِتِكَ ٱللَّهِ وَرَآءٌ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّكَوُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلُكُ سُلَمُمَّ أَوْمَاكَ مُرَ سُلَيْمُنُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُ وَالْيُحِكِّونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحُرَوَمَا أَنزلَ عَلَى ٱلْمُلَكَ يُن بِابِلَ هَـٰ رُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِحَتَّكِ يَقُولاً إِنَّا خَنُ فِئْنَةٌ فَلَا تَكُفُلِّ فَيَغَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُسَرِّقُونَ بِهِ عِبَيْنَ ٱلْمُرْءِ وَزَوْجِهِ فَ وَمَاهُم بِضَا لِيِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَغَكَّوُنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَقَدْعَلِوْ إِلَى ٱشْتَرَاهُ مَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِشُ مَاشَرُواْ بِهِ ٓ أَنفُسَهُ مُ لَوْكَانُواْ بِعَلَوْنَ ۞ وَلَوْأَنَّهُ مُرَّ ءَامنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَـٰتُونَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرُ الَّوْكَ انْواْ يَعُلُونَ ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا نَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُـ رَنَا وَٱسْمَعُواًّ وَلِلكَافِرِينَ عَذَاكِ أَلِيثُونَ مَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا مِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُتْرِكِينَ

﴿ رَعِنَا ﴾: أي: سَمْعَك، فافهَمْ عنا، وأَفْهمْنا. ﴿ أَنظُرْنَا ﴾: انظُرْ إلينا وتَعَهَّدْنا.

10

( (بَيِّنَتِ): علاماتٍ دالَّاتٍ على نُبُوَّتك. (الفَسِقُونَ): الخارجون عن دين اللهِ.

﴿ عَلَمُ مُلَا ﴾: هو الميثاقُ الذي أعطاه اليهودُ رَبَّهم. ﴿ نَبَذَهُ ﴾: نَقَضَه.

﴿ (مَا تَتْلُواْ الشَّيْطِينُ ﴾: ما تُحَدِّثُ به الشياطينُ السَّحَرَةَ. ﴿ عَلَى مُلْكِ ﴾: على عَهْدِ. ﴿ وَمَا أُنزِلَ ﴾: وكذلك اتَّبَعَ اليهودُ السِّحْرَ الذي أُنْزِلَ على المَلكين. وقد عَلَم اللهُ الملكين السِّحْرَ ابتلاءً منه.

﴿ فِتْنَةٌ ﴾: ابتلاءٌ من اللهِ للنَّاسِ ؛ لِيَمْتَحِنَهُم بِتَعْلِيمِ السِّحْرِ، تَعْلِيمَ إِنْ مَنْه ، لا تعليمَ دُعَاءٍ إليهِ. ﴿ فَلَا تَكُفُرُ ﴾: بتعَلُمِ السِّحْرِ، وطاعةِ الشياطين.

﴿ أَشُــتَرَكُ أَنَّ اختار السِّحْرَ، واستحَبَّه.

﴿خَلَقِ﴾: نصيبٍ في الخيرِ.

💮 ﴿ يَخۡتَصُّ﴾: يُؤْثِرُ.

(مَا نَنسَخُ): ما نُبَدِّلْ.
 (نُنسِهَا): نَمْحُها مِنَ القُلوبِ.

الله ﴿ وَلِيِّ ﴾: قَيِّمٍ بأمرِكم.

﴿ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾: طريقَ اللهِ اللهِّلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِ

﴿ يُرُدُّونَكُم ﴾: يُرْجِعُونكم.
 ﴿ بِأُمْرِهِ تَ ﴾: بحُكْمِه فيهم.

﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا ﴾: وما تَعْمَلُوا مِنْ
 عَمَل.

( ) (أَمَانِيُّهُمُ): أُوهامُهم الفاسدةُ. ( رُبُرُ هَانِيُّهُمُ): حُجَّتَكِم.

﴿أَسُلَمَ﴾: أخلَصَ لطاعَتِه.
 ﴿وَهُو مُحُسِنٌ﴾: مُتَّبعُ للرسول.

﴿ عَلَى شَيْءِ﴾: أي: من الدِّينِ الصَّحيج. ﴿ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَبَ ﴾: يَــقُّرَؤُونَ التــوراةَ والإنجيلَ ؛ وفيهما الإيمانُ بالأنبياءِ جميعاً. ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: هم مُشْرِكو العرب وغيرُهم.

أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرِمِّن رَبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ بَرْحَمَتِهِ مِن يَشَكَأَهُ وَٱللَّهُ ذُو ٓ الْفَضِّهِ ٱلْفَطِيهِ ۞ \* مَا نَسَعُهِ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُسْهَا نَأْبِ بِغَيْرِ مِّنْهَا أَوْمِثْ لِهَا أَلَا تَعَلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ لَلَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْكِ وَٱلْأَرْضَ وَمَالَكُمرِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اً مُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبِلَ وَمَن يَتَبدُّ لِ ٱلۡكُفۡرَ اللَّا يَمَٰن فَقَدۡضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ۞ وَدَّكَثِيرُمِّن أَهۡلِ ٱلكِتَابِ لَوْ يُرِدُّ وَنَكُم مِنَّ الْمَدْ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِنداً نَفْسِهِم مِّنْ بَعَدِيمَانتَكِيَّنَ لَمُكُمُّا لَحُقُّ فَأَعُفُواْ وَٱصْغَوْاْ حَتَّىٰ بِيأْتِي ٱللَّهُ بأَمْرِ وَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَمَانْقَايِّمُواْ لِأَنفُسُ كُرِمِّنْ خَيْرِ تَجَدُوهُ عِنداً لللهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَمَاتَ مَلُونَ بَصِيرُ ۞ وَقَالُوْ النَّ بَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَنكَ انْ هُويًا أَوْنِصَارِيٌّ نِلْكَ أَمَانَتُهُمُّ ۖ قُلْهَا تُوا بُرُهُا نَكُنَكُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ بَلَكُمْنَأَسُلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجُرُهُ وِعِندَرَبِّهِ وَلِأَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُ مُرْجَزَّ نُونَ ال وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارِي عَلَىٰ شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارِي لَيْسَتِ ٱلْمُهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُ مُ يَتُلُونَ ٱللَّهِ كَنْ اللَّهِ عَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ

قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَحَـُكُمْ بَيْنَهُ مُ يُومَ ٱلْقِيلَمَةِ فِيَاكَ أَوْا فِيهِ يَخْلِفُونَ اللهِ وَمَنْ أَنْكَ أَوْمِ مِّنَ مَّنَعَ مُسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرُ فِيهَا ٱشْمُهُ وَسَعَىٰ فِ خَرَابِهَا أَوْلَلِكَ مَاكَانَ لَكُمْ أَن يَدْخُلُوهِ آلِا خَايِفِينَ لَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِرِى وَهَكُمُ فِي ٱلْأَخِرَ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِيَّهِ ٱلْمَشْرَقُ وَٱلْخُرِبُ فَأَيْمَا نُوَلُواْ فَتَكَرَوْجُهُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ وَلِيحٌ عَلِيمٌ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا سُبِحَانَهُ مَل لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَايِنُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَكُونُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ لَوَلَا يُكِلِّينَ ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَ آءَايَهُ كُذَٰ إِلَى قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِيِّثُلَ قَوْلِهِ مُ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُ مُ قَدَّبَيَّنَا ٱلْأَنْتِ لِقَوْمِ لُوقِنُونَ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْكُلُ عَنْ أَصْحَلِ ٱلْجَعِيمِ ١٠ وَلَن تَرْضَى عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَارِي حَتَّى ا تَبَّعُ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدَى لَيْ مَلَا مُرَاتَّعُمُ اللَّهِ مُولَاكُ دَكًّى وَلَينِ ٱلنَّبَعُتُ أَهُوَ آءَهُم رَجُدُد ٱلَّذِي جَآءَ كَ مِنَ ٱلْمِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱلنَّهِ مِن قَلِيٍّ وَلَا يَصِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَّيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلا وَنِهِ مَ أُولَيِّكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَهُ وُ بِهِ فَأَوْلَ إِلَى هُمُ ٱلْخُلِورُونَ ۞ يَلْبَنِي إِسْرَا ۚ يِلَ ٱذْكُرُواْ

﴿ وَلِيِّ ﴾: قريبٍ يمنعُك من عذابِ اللهِ.

اللهُ ﴿ يَتُلُونَهُ مَقَّ تِلَا وَتِهِ ٢ ﴾: يَتَّبِعُونه حَقَّ اتِّباعِه.

- ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ ﴾: لا أحد أظلمُ.
   ﴿خِزْيٌ ﴾: ذِلَّةُ وهَوانٌ.
  - 🐠 ﴿ تُولُّواْ ﴾: تَتَوَجَّهُوا.
- ﴿ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾: فإنكم مُبْتَغُون وَجْهَه. ﴿ وَاسِعُ ﴾: واسعُ الرحمةِ بعبادِه.
- ﴿ سُبُحَنَهُ رِ ﴾: تَـنَزَّهَ عن هذا الباطلِ. ﴿ قَنِتُونَ ﴾: خاضِعُون له، مُطيعون.
- الله ﴿ بَدِيعُ ﴾: مُبْدِعُ على غيرِ مثالٍ سَبَةً.
- ( لَوُلَا): هَلّا. ( عَالَةً ): مُعْجزةً.
- ﴿ نَشَابَهَتُ ﴾: في الكُفرِ والعِنادِ. ﴿ يُوقِنُونَ ﴾: يُصَدِّقُون ويَتَبِعُون الرسولَ ﴾. الرسولَ ﴾.
- ﴿ رَبَشِيرًا ﴾: للمؤمنين بخَيْري الدُّنيا والآخرةِ. ﴿ وَنَذِيرًا ﴾: ومُحَوِّفًا للمعاندين بالعذاب.
  - المِلَّتَهُمْ اللَّهُمْ (مِلَّتَهُمْ): دينَهُم.
- ﴿ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ﴾: الدِّينُ الصحيحُ.

﴿الْعُلَمِينَ﴾: عالمِي زَمانِكم؛
 بكثرة الأنبياء، وإنزال
 الكُتُب.

﴿ (لَا تَجْنِزِي): لا تُغْني.
﴿ عَدُلُ ): فِدْيَةٌ تُنْجِيها من العذابِ. ﴿ شَفَعَةٌ ﴾: وَساطةً
في حُصولِ النفع.

﴿ اَبْتَلَى ﴾: اختبر. ﴿ بِكَلِمَتِ ﴾: بما شَرَع له من تعاليم. ﴿ فَأَتَمَّهُنَ ﴾: فأدًاهن على الوجه الأكمل.
 ﴿ إِمَامًا ﴾: قُدوةً للناس.

﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِي ﴾: واجعَلْ بعضَ نَسْلي الْمِيَّةُ يُقْتَدَى بهم.

﴿عَهْدِي﴾: الإمامةُ في الدِّين.

الكعبة. ﴿ الْبَيْتَ ﴾: الكعبة.

(مَثَابَةَ): مَرْجِعاً، ومَجْمَعاً للناسِ. (مَثَابَةَ): الحَجرِ الذي وَقَفَ عليه. (وَعَهِدْنَا): وأَوْحَينا. (أَلْعَكِفْينَ): المقيمين فيه للعبادة.

﴿ فَأُمَتِّعُهُ ﴿ }: فَأَرْزُقُه فِي حياتهِ.
 ﴿ أَضْطَرُ هُوٓ ﴾: أُلْمُهُ.

﴿ٱلْمَصِيرُ﴾: المَرْجِعُ.

النَّهُ ﴿ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾: أُسُس الكعبةِ التي تنهضُ عليها.

الله الله الله الله الله الله الله عبادينا. ﴿ مُسْلِمَةً ﴾: منقادةً. ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا ﴾: بَصِّرْنا بمعالِم عبادينا.

﴿ (فِيهِمْ): في هذه الأمةِ. (مِنْهُمُ): من ذريةِ إسماعيلَ. (ٱلْكِتَابُ وَٱلْحِكْمَةَ): القرآنَ، والسُّنَّةَ. (ويُزكِّيهِمُ): يُطَهِّرُهم من الشِّرْكِ، وسوءِ الأخلاق.

ا ﴿ يَرُغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِمَ ﴾: يُعْرِضُ عن دينِه.

نِعُمَى ٱلِّيَ أَنْمُنُ كُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلُنُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَٱتَّقُواْ وَمَّا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْدِلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَفَعْهَا · شَفَاعَةُ وَلَا هُمُ يُنصُرُونَ ٣٠ \* وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَاهِكُمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَايَنَالُ عَهُدِي ٱلظُّلُمِينَ ۞ وَإِذْ جَعِكُنا ٱلْمُتَ مَكَايَةً لَّلِيَّاسٍ وَأَمْكًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ لِإِبْرَاهِ عَمَمُ صَلِّي ۗ وَعَهِدْنَا إِلَى ٓ إِبْرَاهِ عِمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَلِهٌ ٓ إَبَيْنَ لِلطَّلَّ إِفِينَ وَٱلْمَاكِفِينَ وَٱلزُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمُ رَبِّ آجُكُلُ هَاذَا بَكَدًاءَ امِنًا وَآزُوْقُ أَهُلَهُ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ مَنْءَ امَنَ مِنْهُ مِ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِر ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمِّيِّكُ مُ قَلِيكًا \* عُمَّا أَضَطَرُ وَ إِلَى عَذَابِ ٱلتَّارِقَ بِأَسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ وَإِذْ يَ فَعُ إِبْرَاهِ عِمْ ٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلْدِيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيةُ ٱلْسَلِيمُ ا رَيَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَ يُنِ لَكَ وَمِن دُرِّيَّتِيَكَأَ أُمَّاةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِينًا مَنَاسِكَنَا وَيُبُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّاكِ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ وَايَاتِكَ وَيُعِرِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكَةَ وَيُرَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيْزَالْلُكِ يُدُن وَمَن يُرْغَبُ عَن مِلَّة إِرَاهِ عَرَ

سُوْنِقَالْبُتَ يَرَعٌ ١٥٠

إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَادِ ٱصْطَفَيْتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَ فِي لَنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَأَسُلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعُلْمِينَ ۞ وَوَصَّى مِهَ ۚ إِنَّ اللَّهِ الْمُصْلَفَى لَهِ وَيَعْقُونُ يَلِّمَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُّ مُسْلِوُنِ ۞ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمُوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعَدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَ آبِكَ إِبْرَاهِكَ وَاسْمَعِيلَ وَإِسْمَى إِلَهًا وَحِدًا وَخَوْنُ لَهُمُسْبِاوُنَ نِلْكَ أُمَّنُّ قَدْخَكَ لَمُ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُشْكَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعَلُونَ ۞ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَمْتَكُورًا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِنْ هِهِ مَحِنفًا وَمَا كَانَ مِنْ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَلَوْاْءَامَتًا بَاللَّهِ وَكَآ أُنِلَ إِلَيْنَا وَكَآ أُنِلَ إِلَى ٓ إِبْهِ عِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَشْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَآأُ وَتِي ٱلنَّبَيُّونَ مِن تَبِيْمُ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنُهُ مُ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِوْنَ ﴿ فَإِنَّ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَ امَنتُ مِبِهِ فَقَدِ ٱهْتَدُواْ قُولِنَ تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِعَاقِ ۖ فَسَيَكُمِنِكُ مُ مُالَّكُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهِ صِنْعَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِنْعَةً وَنَحْنُ لَهُ عَلِدُونَ ۞ قُلْ أَتُعَا بَجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرِبُنَا وَرَبُّكُمْ وَلِنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

- ﴿ وَمِبْغَةَ ٱللَّهِ ﴾: الزَّمُوا دينَ اللهِ الإسلامَ. ﴿ صِبْغَةَ ﴾: ديناً.

- ﴿ سَفِهَ نَفْسَهُ و ﴾: جَهِلَتْ نَفْسُه ما ينفعُها. ﴿ أَصْطَفَيْنَهُ ﴾: اخترناه.
  - الله ﴿أَسْلِمُ ﴾: أُخْلِصْ نفسَك لله.
    - الصطفي اختار.
- ﴿ رُكُنتُ مُ ﴾: أيُّها اليهودُ. (مُسَمَّدَآءَ): حاضِرِين، فلا تَدَّعُوا الأباطيلَ. (مُسْلِمُونَ): مُنْقادُون، خاضعُون.
- ﴿ خَسلَتُ ﴾: مَضَتْ.
   ﴿ مَا كَسَبَتُ ﴾: ما عَمِلَتْ.
- ﴿ تَهْتُدُوا ﴾: تُصِيبوا الحق.
   ﴿ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ ﴾: بل الهدايةُ أن نتَبَعَ دينَ إبراهيم.
  - ﴿حَنِيفًا﴾: مائلاً عن الباطلِ.
- ﴿ وَٱلْأُسۡبَاطِ ﴾: هم الأنبياءُ من وَلَدِ يعقوبَ في قبائلِ بني إسرائيلَ الاثنتي عَشْرَةَ. ﴿ مُسۡلِمُونَ ﴾: خاضعون.
  - ا ﴿ تَوَلَّوا ﴾: أَعْرَضُوا.
- ﴿شِــقَــاقِ﴾: خــلافٍ شديدٍ. ﴿فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ﴾: سيَكُفيك شَرَهم.

الله المُخْلِصُونَ ﴾: لا نعبدُ أحداً

 ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾: لا أحد أظلمُ. ﴿ كَتَمَ ﴾: أَخْفِي، وادَّعَى خِلافَها.

الله ﴿ خَلْتُ ﴾: مَضَتْ. ﴿ كُسَبَتُ ﴾: عَملَتْ.

حيب. (اُلسُّفَهَآءُ): الجُهَّالُ (بحنّعَ) ﴿ الجُهَّالُ (بحنّعَ) ﴿ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ من اذُ :: وضِعافُ العقول، وهم اليهودُ. ﴿ مَا وَلَّناهُمُ ﴾: أيُّ شيءٍ صَرَفَ المسلمين؟ ﴿عَن قِبْلَتِهِمُ ﴾: عن بيتِ المقدسِ، وهي قِبلة المسلمين أُوَّلَ الإسلامِ. ﴿ صِرَاطٍ ﴾: طريق.

وسَطَا): عُدُولاً خِياراً، لا إفراطَ عندكم، ولَا تفريطَ. ﴿ لِتَكُونُواْ شُهَداآءَ ﴾: لتَشْهَدُوا على الأمم في الآخرةِ أنَّ رُسُلَهم بَلَّغُوا. ﴿شَهِيدًا﴾: يشهدُ أنه بَلَّغَ الرسالةَ إلى أُمَّتِه. ﴿ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾: الَّتِي صَرَ فْناك عنها إلى الكعبةِ.

﴿ يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾: يَرْتَدُّ عن دىنە.

أَعْسَلُكُ مُووَنِّحُنُ لَهُ مُعْلِصُونَ اللهُ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّا إِبْرَاهِهُمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْعَقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَكًا قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِرَا لللهُ وَمَنْ أَخْلُهُ مِمِّن كَتْمَ شَهَادَةً عِندُهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللهُ بِغَلْفِلِ عَمَّاتَهُ مَلُونَ ۞ لِلْكَ أُمَّةُ قَدْخُلَتَ لَمَامَاكَسَكَ وَلَكُمْ مَّا كَسَلْتُمُ وَلاَثُتُ عُلُونَ عُمَّا كَانُواْ يُعَلُّونَ ﴿ سَكَقُولُ ٱلسُّفَكَاءُ مِنَ ٱلسَّاسِ مَا وَلَّالُهُ مُ عَن قِبَلَتِهِ مُرَّالِّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل بِّلَةِ ٱلْمَشُرِقُ وَٱلْمُغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسَنَقِيمِ اللهُ وَكَذَٰإِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَا لِتَّكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى ٱلتَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِيكَ نَتَ عَلَيْهَ ٓ آلِّهَ لِمَ مَنَ يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِيَّنَ مَنقَكُ عَلَى عَقَبَ فَإِن كَانَتُ لَكَ بِرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَ أَنَّ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَوَءُ وَثُ تَحِيمُ قَدْنَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَوُ لِيَّكَ قِعَلَةً تَرْضَلُهَا فَولِّ وَجُهِكَ شَطْرً ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَاكُنكُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيْعَلَوْنَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن َّرَبِّهِمْ وَمَاٱللَّهُ بِعَلْفِلِعًا يَعْتَمَلُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَنْيَتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبِ بِكُلِّءَاكِةٍ

﴿ وَإِن كَانَتُ ﴾: وإنَّ تحويلَ الْقِبْلَةِ. ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾: لَنقيلةً شاقةً. ﴿ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾: ليُبْطِلَ صلاتَكم إلى القِبْلَةِ السَّابقةِ. ١٤ ﴿ فَ ٱلسَّمَاءِ ﴾: أي: انتظاراً للوَحْي في شأن القِبْلَةِ. ﴿ فَلَنُولِيِّنَّكَ ﴾: فَلنُوجِّهَنّك. ﴿ فَوَلّ وَجُهَكَ ﴾: اصرفْ وَجْهَك. ﴿ شَطْرَ ﴾: جهَةَ. ﴿ فَوَلُّوا ﴾: فَتَوجَّهُوا. ﴿ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾: أنَّ تحويلَكَ إلى الكعبة هو الثابتُ في كُتُبهم. ١ عَايَة ﴾: حُجَّةِ.

مِنْ لِقَالِبُكَ يَرِعُ الْمِثْكَ عَرِعُ مِنْ الْمِثْكَ عَرِعٌ مِنْ الْمِثْكَ عَرِعٌ مِنْ الْمُثْكِ

(الطَّللِمِينَ): لأنفسِهم، المخالِفِين لأمرِربِّهم.

اللُّهُمُتَرِينَ ﴾: الشَّاكِّين.

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً ﴾: ولكلِّ أهلِ دينٍ
 قبلةً.

(هُوَ مُولِّيهَ): مُتَوَجِّةُ إليها في صلاتِه. (فَاَسْتَبِقُواْ): فبادِرُوا، وسارِعُوا. (يَأْتِ بِكُمُ): يومَ القيامةِ.

ا ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ ﴾: تَوَجَّهْ.

﴿شَطْرَ﴾: نَحْوَ.

﴿ وَإِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الل

﴿حُجّةُ ﴾: هي قولهُم حينَ تَوَجّهُ إلى المسجدِ الحرامِ: اشتاقَ إلى دينِ قومه.

﴿ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾: هم مشركو قريشٍ، أو المعاندون أهلُ الكتابِ، مَّا تَبَعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِسَابِعِ قِبْلَتَهُمٌّ وَمَا بِعَضُهُم بِسَابِعِ قِبْلَةً بَعْضِ ۚ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُـ مِرِّنْ بَعُدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحِـلْمُ ۚ إِنَّكَ إِذًا لَّكِرِب ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَانَيْتُ هُمُ ٱلْكِتَابَ يَمْمِ فُونَهُ كَا يَعْمُ فُونَ أَبْتَاءَ هُمٍّ وَإِنَّ فَرِيتَ المِّنَّ هُمْ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعِنَكُونَ ۞ ٱلْحَقُّ مِن زَّتِكَ ۖ فَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُكَرِّدِينَ ﴿ وَلِحُلِّ وِجُهَةً هُوَمُوَلِّيهًا ۚ فَٱسۡتَبَقُوا ٱلْحَيْرَاتِ أَنْ مَا تَكُو نُوْا مَأْتِ بَكُرُ اللَّهُ جَمِيكًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَاكُ لَّ شَيْءٍ قَدَرُكُ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرً ٱلْمُتَعِدا ٱلْحَرارِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكِ وَهَا ٱللَّهُ بِغَلِهَا عَمَّا قَصْمُلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فُولِّ وَحْهَكَ شَطْرَ ٱلْسَجِيلَ لَحَرَاهِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ للتَّاسِ عَلَيْكُ مُحِيَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَهُ امْنُهُ مْ فَلَا تَغْشُو هُمْ وَٱخْشُونِي وَلِاثْمُ وَلَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَنْ مُتَدُونَ ۞ كَأَ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاكِتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُ كُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلۡحِـٰكُمَةَ وَنُعِيلُكُ مِمَّالَمَ نَكُونُواْ تَعَلَوُنَ۞ فَأَذَٰكُ رُونِ ٓ أَذَٰكُرُ كُرُ وَٱشۡكُووْا لِي وَلاَ تَكُنُرُونِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱسۡتَعِسُواْ بَالصِّيرِ وَٱلصَّكُوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِينَ ۞ وَلَانَفُولُواْلِنَ يُقَنَّلُ فِسَبِيلَ ٱللَّهِ

فسيَبْقَون على جدالهم وعِنادهِم. ﴿ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِ ﴾: باختيار أكمل الشَّرائعِ لكم.

﴿ كَمَاۤ أَرْسَلْنَا﴾: كما أنعَمْنا عليكم باستقبالِ الكعبةِ أرسَلْنا. ﴿ يُزَكِّيكُمْ ﴾: يُطَهِّرُكم من الشِّرك، وسوءِ الأخلاقِ.
 ﴿ اللّٰنَةَ ﴾: السُّنَة.

الله الله الله والمعادم (أَذْكُرُكُمْ): بالثَّوابِ والمغفرةِ.

أَمُواتًا بَلُ أَحْيَا أَهُ وَلَاكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنبُلُونَّكُم سِنَّى عِمِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِمِّنَٱلْأُمَّوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَقِرْ ٱلصَّابِرِينَ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَنْهُمُوُّصِيبَةُ قَالُوٓ أَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَىٰهِ رَاجِعُونِ ۖ أُوْلَيْكَ عَلَيْهِ مُرْصَلُواتُ مِّن زَيِّهِ مُ وَرَحْمَانُ كَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُتَدُونَ ۞ \* إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَكَآبِرِ ٱللَّهِ فَنَ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوٓ ٱعْتَمَرَ فَالْاجُنَاحَ عَكَهُ أَن يَطَّوَّفَ بِهَأَ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِين يَكْتُكُمُونَ مَآ أَنْزَلْتَ مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُتَكَمِينَ بَعْدِ مَابِيَّتَ لَهُ لِكَاسِ فِي ٱلۡكِتَٰٰكِ أُوۡلَٰٓإِكَ يَلۡعَنُهُ مُوَاللَّهُ وَيَلۡعَنُهُ مُوَاللَّا عِنُونَ۞إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَوُاْ وَكِيَّدُواْ فَأُوْلَيْكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّاكِ إِلَّهِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَفَّاكُ أُوْلَيْكَ عَلَيْهِ مُرَاحَتُ ٱللَّهِ وَٱلْمُلَآبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهَاۚ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَاحِدُّ لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَاءُ ٱلرَّحِيمُ الرَّانِ فِي خَلْقَ ٱلسَّمَاءُ اللهُ وَالْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَال وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْحَيْرِ عَايَنَفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآأَ زَلَكَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحُيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ ٠ ﴿ أَحْيَاءً ﴾: حياةً خاصةً بهم في قُبورهم. ﴿ لَا تَشْعُرُونَ ﴾: لا تُحِسُّون ىهذه الحياة.

@ ﴿ وَلَنَبُلُوَ نَّكُم ﴾: ولَنَخْتَبَرَنَّكِم.

اِنَّا لِلَّهِ ﴾: إنَّا عَبيدٌ له، مُدَبَّرُون بتصريفِه.

٠ ﴿ صَلَوَتُ ﴾: مغفرةً، وثناءً

﴿ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾: مِنْ معالمِ دينه، وأعلام مناسكه.

﴿ حَجَّ ٱلْبَيْتَ ﴾: قَصَدَه للحجِّ أو العمرةِ. ﴿فَلَا جُنَاحَ ﴾: فلا حَرَجَ ولا إثمَ، بل يجبُ السَّعْيُ.

﴿ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾: يَسْعَىٰ بينهما. ﴿ تَطَوَّعَ ﴾: فَعَلَ الطاعةَ مِنْ نفسِه.

🕲 ﴿يَكْتُمُونَ﴾: يُخْفُون، وهم أحبارُ اليهودِ، وعلماءُ النصاري، وكلُّ مَنْ كَتَمَ الحَقَّ.

﴿ٱلْبَيِّنَاتِ﴾: الآياتِ الواضحاتِ الدالَّةِ على نُبُوَّةِ محمدٍ ١٠٠٠ (بَيَّنَّهُ): أَظْهَرْناه في التوراةِ والإنجيل.

الله ﴿ وَأَصْلَحُواْ ﴾: ما أَفْسَدُوه.

الطَّرْدُ مِنْ رحمته. الطَّرْدُ مِنْ رحمته.

🐨 ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾: دائمِين في اللَّعْنَةِ والنارِ. ﴿ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾: ولا هم يُمْهَلُون لكي يَعْتَذِرُوا.

@ ﴿ وَٱخۡتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾: تعاقُبهما. ﴿ ٱلْفُلْكِ ﴾: السُّفُن. ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾: بعد قَحْطِها وجَفافِها. ﴿ وَبَثَّ ﴾: نَشَر، وفَرَّقَ. ﴿ دَآبَّتِهِ ﴾: كلِّ ما دَبَّ على وجهِ الأرضِ. مِنُولَالْبَكَيْعُ الْمُ

وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلسَّعَابِ ٱلْمُنَّخِّ بَيْنَ ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتِّخُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ أَنَا دَا يُحِبُّونَهُ مُرَكَّدُتِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ امنُوٓا أَشَدُّ مُكَالِلَّهُ وَلَوْسَرَى ٱلَّذِينَ ظَكُوٓ إِذْ يَرُوْنَ ٱلْحَذَاب أَنَّ ٱلْقُوَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحَذَابِ ۞ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱلنَّهِعُولُ مِنَ ٱلذِّينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَواْ ٱلْعَذَابَ وَتَفَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَنَّ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأَمِنْهُمْ كَالَّتَبَرَّءُ وَأُمِنَّا كَذَالِكَ يُريهِ مُأَلِّلَةُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتِ عَلَيْهِمَ وَمَاهُم بِخَارِجِينِ مِنَ ٱلتَّارِكِ يَا يُهُا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّنًا وَلَاتَنَّ بِمُواْخُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُنْبِينٌ ۞ إِنَّنَا يَأْمُ ثُكُرُ بَالسُّوَءِ وَٱلْفَحْتَ اَءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْسَلُون ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُكُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَ نَأَ أَوَلُوكَانَ ءَابَآ فُهُمُ لَابَيْ تِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۞ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا كَمْثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ مِكَ لَايَسْمَهُ إِلَّا دُعَاءً وَنِذَاءً صُمُّ بُكُمُ الْعُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَأَيُّمُ الَّذِّينَ ءَامنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَارَزَقْتَكُمْ وَٱشْكُرُواْ بِلّهَ إِن كُنتُمْ إِسّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُ مُ ٱلْمُيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْتُ مَ ٱلْخِنْزِيرِ

7700

الله (وَٱلْفَحْشَآءِ): المعصيةِ البالغةِ القُبْحِ.

﴿ أَلْفَيْنَا ﴾: وَجَدْنا. ﴿ أُولَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾: أي: يَتَّبِعُونهم؟

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾: صِفَتُهم مع مَنْ يَدْعُوهم إلى الهُدى. ﴿ ٱلَّذِي يَنْعِقُ﴾: هو الرَّاعِي الذي يَصيحُ بالبهائمِ، ويَرْجُرُها، وهي لا تَفْهَمُ معاني كلامِه، وإنما تَسْمَعُ صوته. ﴿ صُمُّ﴾: سَدُّوا أسماعَهم عن الحقِّ. ﴿ بُكُمُ ﴾: أسْكَتُوا ألسنتَهم عن النُّطْقِ بالحقِّ. ﴿ عُمُى ﴾: لا يَرَوْن أدلَّةَ الحقِّ.

﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ﴾: تَوْجيهِها، وَفْقَ ما يريدُ.

﴿ٱلْمُسَخِّرِ﴾: المُسَيِّرِ.

﴿لَايَتِ﴾: لَعلاماتٍ ودَلالاتٍ على قُدْرةِ اللهِ.

﴿أَنسدَادًا﴾: نُظراء كالأصنام والأولياء.

﴿كُحُبِّ ٱللَّهِ﴾: يَمْنحونهم من التعظيم ما لا يَليقُ إلا باللهِ.

رُّ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾:

أي: ليعلَمُوا حين يَرَوْنَ عذابَ جهنَّمَ أَن الله هو المتفرِّدُ بالقوةِ.

﴿اللَّذِينَ اتَّبِعُواْ﴾: هم الرؤساءُ.
 ﴿الْأَشْبَابُ﴾: الصّلاتُ من القَرابَةِ والأَتْباع وغير ذلك.

الكانيا. عودةً إلى الدنيا.

﴿كَنَاكِ﴾: أي: كما أراهم عذابَه، يُريهم أعمالهم الفاسدة.

﴿حَسَرَتِ﴾: نَداماتٍ.

الشَّيْطِنِ): طُرُقَه، ﴿ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطِنِ ﴾: طُرُقَه،

وآثارَه.

وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَنِ ٱصْطُرَّ عَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ

عَنُورٌ رَّحِيمُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَمُتُمُونَ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ

وَيَشْ تَرُونَ بِهِ تَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَلِكَ مَا يَأْكُ لُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلنَّارَ

وَلَا يُكَلِّهُ مُ اللَّهُ يُوْمَ الْفِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِ مُ وَلَمُ مُ عَذَاكُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَلْ كَ

﴿ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللّهِ ﴾: هي الذّبائحُ التي يُذكرُ عند ذَبْحِها غيرُ اللهِ . (غَيْرَ بَاغٍ ): غيرَ طالِبٍ للمُحَرَّمِ، مع كونهِ لا يجدُ غيرَ ما ذُكِرَ، مما أَحَلَّه اللهُ.

﴿وَلَا عَادِ﴾: ولا مُتَجاوزٍ حَدَّ الضَّرورةِ.

﴿ (اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ): هم أَهُلُ الكتابِ الذين يُخْفُون. ﴿ أَهُلُ الكتابِ الذين يُخْفُون. ﴿ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ ﴾: من صفة محمدٍ ﴿ وَيَشْتَرُونَ ذَلك من الحقّ. ﴿ وَيَشْتَرُونَ مُقابِلَ الإخفاءِ قليلاً مِنْ عَرَضِ الدُّنيا. ﴿ إِلاَ النَّارَ ﴾: إلا ما يُورِدُهم النارَ. ﴿ وَلا يُطَهِّرُهم.

الله ﴿ وَقِاقِ بَعِيدِ ﴾: مُنازَعَةٍ بعيدةٍ عن الصّواب.

﴿ (ٱلْبِرَّ): الخيرَ. ﴿ أَن تُولُوا ﴾: أن تَوَوُّوا ﴾: أن تَوَجُّهُوا في الصَّلاةِ.

﴿ قِبَلَ ﴾: جهَةً.

﴿مَنْ ءَامَنَ﴾: بِرَّ مَنْ آمَنَ. ﴿عَلَىٰ حُبِهِۦ﴾: وهو للمالِ مُحِبُّ. ﴿وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ﴾: هو المسافِرُ المحتاجُ. ﴿وَفِي ٱلرِّقَابِ﴾: في تحريرِ العبيدِ، والأسرى. ﴿ٱلْبَأْسَاءِ﴾: المؤسِ والفقرِ. ﴿ٱلضَّرَّاءِ﴾: المرضِ. ﴿ٱلْبَأْسِ﴾: مواطِنِ القتالِ.

﴿ كُتِبَ ﴾: فَرَضَ اللهُ. ﴿ ٱلْقِصَاصُ ﴾: أن يُوقَعَ على الجاني مثلُ ما جَنَى. ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ ، هَنْ سَامحه وليُّ المقتولِ بالعفوِ عَنِ القِصاصِ والاكتفاءِ بالدِّيَةِ. ﴿ فِٱتِّبَاعُ ﴾: فاتَّباعُ ما أوجبه اللهُ نحوَ القاتِلِ من الدِّيَةِ. ﴿ إِٱلْمَعُرُوفِ ﴾: من غير عُنفٍ من قِبَلِ وَلِيَّ المقتولِ. ﴿ وَإِحْسَنِ ﴾: من غيرِ تأخيرٍ، ولا نَقْصٍ. ﴿ أَعْتَدَىٰ ﴾: تجاوَزَ بعد أَخْذِ الدِّيةِ.

ويُولِقُ البِينَةِ عِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِيَ

وَلُكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ كَيَا أُوْلِي ٱلْأَلْبَ لِمَدَّكُمُ وتَتَقُونَ ۞كُنِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَا حَدَكُمُ الْمُوْتُ إِن تَرَكَ حَكِيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْاَ قُونِينَ بَّالْمُعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ۞ فَنَ أَبَدَّ لَهُ بَعِهُ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُكِدِّلُونَهُ إِلَّ ٱللَّهَ سَمِيتُ عَلِيمُ ۞ فَرَخَافَمِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَاهُمْ فَلَآ إِنَّمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنُونُ تَحِيثُرُ۞ يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْكُتِبَ عَلَى مُواَلِقِيبَامُ كَاكُنِ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُم لَعَلَّكُ مُرَتَّتُ قُونَ اللَّهِ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنكَانَ مِنْكُمْ تَرِيضِهَا أَوْعَلَى اَسَغَرِ فَعِيَّدَّةُ مِّنْ أَيَّامِ أُخَرَّ وَعَلَى ٱلَّذَيٰنَ يُطِلحُونَهُ فِيدُبَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَنَ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَجَيْرُ أَنَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِنْ كُنتُ مُرْتَحَكُونَ ۞ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزِلَ فِيوِٱلْقُرُوانُ هُدَكِ لِّكَ اس وَمَيّناتِ مِّنَ ٱلْمُدَىٰ وَٱلْفُرْوَانِ هَٰنَ شَهِدَمِن كُمُوا ٱلشَّهُ كَالْكُمْ مُ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى السَفِرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامِرِ أُخَرِيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمْ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُو ٱلْمُسْرَوَلِيْكَ مِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِيتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَاهَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ وَإِذَاسَأَلَكَ عِبَادِئَيِّ فَإِنَّ قَرِشَ أَجُبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالِّ فَلْيَسْ نَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِ لَعَلَّهُمْ مَرْشُدُونَ

﴿حَيَوةٌ﴾: أي: آمِنةٌ لكم، وفيه عقوبةٌ لأهل السَّفَهِ.

﴿ٱلْأَلْبَابِ﴾: العُقولِ السَّليمةِ.

( كُتِبَ): فَرَضَ اللهُ. ﴿ ٱلْمَوْتُ ﴾: علاماتُه ومقدِّماتُه. ﴿ خَيْرًا ﴾: مالاً. ﴿ إِلَا مُعْرُوفِ ﴾: بالعدل.

رُبَرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

﴿جَنَفًا أُو إِثْمَا ﴾: مَيْلاً عَنِ
 الحقق على سبيل الخطأ أو العَمْدِ.
 ﴿بَيْنَهُمْ﴾: أطرافِ المَيتِ.

﴿ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾: فلا ذَنْبَ عليه بتغيير الوصية.

﴿ آلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ ﴾: هم أهلُ الكتاب.

وَ ﴿ أَيَّامًا مَّعُدُودَتِ ﴾: أياماً مُعُدودَتِ ﴾: أياماً مُعُدودَتِ ﴾: أياماً مُعُدودَتِ ﴾: أياماً (فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾: فعليه صيامٌ بقَدْرِ ما أَفْطَرَ، من أيامٍ أُخَرَ. (يُطِيقُونَهُ و ): يَتَكَلَّقُون صيامَه ويَشُقُ عليهم.

(مِسْكِينِ): هو المحتاجُ الذي لا يَمْلِكُ ما يَكْفيه. ﴿تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾: زاد في قَدْر الفِدْيةِ تَبَرُّعاً منه.

﴿ هُدَى ﴾: إرشاداً إلى سبيلِ الحقّ. ﴿ وَبَيِّنَتِ ﴾: دلائلَ واضحةً من البيان. ﴿ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾: والفَصْل بينَ الحقّ والباطلِ. ﴿ وَالْعَدَّةَ ﴾: عِدَّة الصيامِ شهراً، أو عِدَّة ما أَفْطَرَ فيه المريضُ والمسافرُ. ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ ﴾: ولِتُعَظِّمُوه بذِكْرِه، وذلك هو التكبيرُ يومَ الفِطر.

@ ﴿ فَلْيَسۡتَحِيبُواْ لِي ﴾: فليُطيعوني فيما أَمَرْتُهُم به، ونَهَيْتُهم عنه. ﴿ يَرْشُدُونَ ﴾: يَهْتدون.

﴿ (الرَّفَثُ): الجِماعُ. (لِبَاسُ): سِتْرُ وسَكَنُ. (تَخْتَانُونَ): تَخُونون. وكانوا يُجامِعُون نساءَهم بعدالعِشاء، وكان هذا مُحَرَّماً أولَ الإسلام. (بَاسِشِرُوهُسِنَّ): جامِعُوهنَ. (وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ مَن الوَلَدِ. واطْلبُوا ما قدَّره اللهُ من الوَلَدِ. (أَخْيَطُ الْأَبْيَضُ): ضوءُ الصبح. (أَخْيَطُ الْأَبْيَضُ): ضوءُ الصبح. (أَخْيَطُ الْأَبْيَضُ): ضوءُ السبح. (أَخْيَطُ الْأَبْيَضُ): ضوءُ الليلِ. (أَخْيَطِ الْأَسُودِ): سوادِ الليلِ. (أَخْيَطِ الْأَسُودِ): أحكامِه.

@ ﴿بِٱلْبَطِلِ﴾: بسببٍ باطلٍ كاليمينِ الكاذبةِ والرَّشوةِ.

﴿ وَتُدَلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أُمُولِ اللَّاسِ ﴾: لا تُلقُوا بأموالِكم والمُناسِ أن المُناسِ الله المُناسِ المُناسِ بالحُجَجِ المناسِ بالحُجَجِ المناطلة.

﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾: تحريمَ ذلك.

 ﴿ اَلْأُهِلَّةِ ﴾: جمعُ هِلَالٍ، أي: عَنْ تَغَيُّر أحوالهِا بزيادةٍ أو نقصانٍ. (مَوَقِيتُ ﴾: علاماتً على أوقات

. الُعبادةِ والمعاملاتِ. ﴿ ٱلْمِرُّ ﴾: الخير. ﴿ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾: كانوا أولَ الإسلام إذا أَحْرَمُوا بحَجِّ أو عُمْرَةٍ فَعَلُوا ذلك. ﴿ مَن ٱتَّقَىٰ ﴾: فِعْلُ مَن اتَّقى.

- ﴿ وَلا تَعْتَدُوا ﴾: لا تَرْتَكِبُوا المَناهيَ كَقَتْل مَنْ لَا يحِلُ قَتْلُه.
- ١ ﴿ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾: وَجَدْتُموهم في أيِّ مكانٍ تَمَكَّنْتُم مِنْ قَتْلهِم. ﴿ وَٱلْفِتْنَةُ ﴾: الشّرك باللهِ.
  - النَّهُوا ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل
- الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ دينِهم. ﴿ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾: خالصاً لله ، لا يُعْبَدُ معه غيرُه.

أُجِلَّ الْكُودِ لَيْكَةَ ٱلصِّيكِ إِللَّاتَّفَ إِلَىٰ نِسَا بِكُوهُنَّ لِبَاسٌ لَّكُو وَأَنتُمُ لِبَاسُ لَّكُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ ثُلْتُ مُ تَخْتَانُونَ أَنفُتُكُم و فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَاعَنكُمْ فَالْكَانَ كِيلَيْمُ وَهُنَّ وَٱنْهَعُواْ مَاكَتَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَأَشْرَ بُواْحَتَّكَ يَتَتِنَّنَ لَكُوْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْحَيْطِ ٱلْأَسْوِدِمِنَ ٱلْفِيِّ ثُمَّ أَيِّفًا ٱلصِّبامَ إِلَى ٱلنَّاكِ وَلَا تُتَاشِرُ وَهُنَّ وَأَنتُمْ عَلِكُمُونَ فِي ٱلْمَسَاجِكُ لَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهَ فَلاَ تَقْنُ نُوهَا كَذَٰلِكُ يُمَيِّنُ ٱللَّهُ ءَاسِّتِهِ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَسَّتُهُونَ 🐿 وَلَا تَأْكُوْا أَمُوالَكُمْ بَيْنِكُمْ إَلْبَاطِل وَيُدَلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ · وَمِيتًا مِّنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بَالْمِ شُمِواً ثُمُّ تَعْلَوُنَ ﴿ مِنْكَالُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْهِيَ مَوْاقِيتُ لِلتَّاسِ وَٱلْحِجِّ وَلَيْسَ ٓ الْبِرُّ بَأَن مَا أَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُودِهِا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمِنِا تُنَّقَّ وَأُنُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُولِهِ أَ وَاتَّقَوْا آللَّهَ لَعَلَّمُ تُفْلِونِ فَ وَقَـُ الْبِلُواْ فِسَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَالِلُونَكُمْ وَلَا تَعَتَدُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُنَادِينَ ۞ وَٱقْتُلُوهُ مِحَيْثُ تَقِفْتُهُ وَهُمُ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْتَةُ أَشَدُّ مِنَ الْفَتُلَ وَلَا تُقَيْلِوُهُمْ عِندًا لْمُبْعِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَلِلُوكُمْ فِيِّهِ فَإِن قَانَلُوكُمُ مَا تَقْنُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَّاءُٱلْكَ لِفِينَ ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ مُؤْفَا إِنَّ ا ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ تَّحِيمُ ١٠ وَقَاتِلُوهُ رَحَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ

فَإِنَّ انْهَوَاْ فَكَا عُدُوَانَ إِنَّا عَلَىٰ الظَّلْمِينَ ۞ ٱلشَّهُ كُلُّكَ رَامُ بَالشَّهُ رَاكُحَ إمِ وَٱلْوُرْمَاتُ قِصَاصُ هُنَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِيلِ مَاأَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۚ وَالسَّنَّةُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَمَ الْمُنَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُوا فِيسِيل ٱللَّهِ وَلَا نُلْقُوا بِأَيْدِيمُ إِلَى ٱلتَّهَالُكَ قِ وَأَحْسِنُوآ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْحُمِينِينَ وَلَقَوُّا ٱلْحِجَّ وَٱلْمُحْمَرُهُ يِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْمُسَدِّيِّ وَلَا تَحْلِقُوا رُهُ وَسَكُمْ حَتَّى لِينُهُ عَالَمُ لَمُ كَعِلَّهُ فَنَكَانَ مِنْكُمِّ بِضَّا أَوْ بِهِيٓ أَذَكُمِّ ب رَّأْسِهِ عَفَوْدَيُّهُ مِّن صِيامِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ مَنَّعَ بْالْعُهُمُ وَ إِلَى ٱلْحَجِّ قَااْ سُتَيْسَرِمِنَ الْمُدَيَّ فَنَ لَأَيْجِدُ فَصِيامُ مَلَكَ فَا يَامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعُتُكُمُ نِلْكَ عَشَرُةٌ كَامِلَةٌ أَزَاكَ لِنَ لَآرِيكُنَ أَهُكُمُ كَاضِرِي ٱلْمُسَجِيدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَوُا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ٱلْحِرُّ أَثَمْ مُثَّالُومَكُ فَنَ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحُجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ۗ الْمَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِيَعِهَ لَمُهُ ۗ وَتَرَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّـ قُوكَٰ وَٱتَّـ قُونِ كَيَآ وُل ٱلْأَلْبُ بِ ١٠ لَيْسَ عَلَيْ كُرْ بُحَناحٌ أَن نَبْنَغُوا فَضَٰ لَا مِّن َّرَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَٱلْمَشْعَ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَأَهَدَلِكُمُ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لِمَن ٱلضَّالِينَ الشَّمْ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ فَاصَ ٱلنَّاسُ

﴿ الشَّهُرُ الْحُرَامُ ﴾: الشهرُ الذي حَرَّمَ اللهُ القتالَ فيه.

﴿ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾: إذا قاتلُوكم فيه قاتلُوكم فيه

﴿ وَٱلْخُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ﴾: مَنْ هَتَكَ حُرْمَةً عليكم فلكم أن تَهْتِكُوا حُرْمَةً عليه، مُساواةً.

آلتَّهُلُكَةِ : المهالِك، وهو كلُّ ما صَدَقَ عليه أنه تَهْلُكَةً في الدِّين، أو الدُّنيا.

﴿ وَأَتِمُوا ﴾: أدُّوهما تامَّيْنِ من غيرِ مَحْظورِ.

﴿ أُحْصِرْتُمُ ﴾: حَبَسَكم حابِسٌ عن إِتمامِهما بعد الإحرام بِهما.

﴿ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ ﴾: فعلَيكم ذَبْحُ ما تَيَسَّرَ.

﴿ٱلْهَدِي﴾: ما يُهدَىٰ إلى البيت من الإيل، أو البقر، أو الغنمِ. ﴿وَلَا تَحُلِقُواْ رُءُوسَكُمْ﴾: لا تُحِلُوا من الإحرام بالخلق إن كنتم

مُحْصَرين.

TY

( مَحِلَّهُ ): الموضع الذي حُصِرْتُم فيه. (أَوْ نُسُكِ): أو ذبيحةٍ، وهي شاة لفقراءِ الحرم. (أَمِنتُمُ): كنتم في أَمْنٍ وصحةٍ. ( مَلِكُ عَبُرَةٍ إِلَى الْحَبِّ ): أَي: الهَدْيُ وما تَرَتَّبَ عليه من الصِّيام. ( خَاضِرى ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ): ساكني أرضِ الحرم.

٠ ﴿ ٱلْحَبُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ﴾: وقتُ الحبِّ أشهرٌ معلوماتٌ، هي: شوالٌ، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرُ ذي الحِجَّةِ.

﴿فَرَضَ﴾: أَوْجَبَ الحَجَّ على نفسِه، وعَزَمَ. ﴿رَفَثَ﴾: الجِماعَ ومقدِّماتِه. ﴿فُسُوقَ﴾: الخُروجَ عن طاعةِ اللهِ بإتيانِ ما نُهِيَ عنه في حال إحرامِه لحَجِّه. ﴿وَلَا جِدَالَ﴾: ولاَ تنازُعَ، ولا مِراءَ. ﴿وَتَرَوَّدُواْ﴾: خُذُوا زاداً من الطَّعامِ والشَّرابِ، وزاداً من صالحِ الأعمال. ﴿يَنَأُولِي ٱلْأَلْبُ ﴾: يا أصحاب العقول السليمةِ.

﴿ جُنَاحُ﴾: حَرَجُ. ﴿فَضْلَا﴾: التماسَ الرزقِ بالتجارةِ وَقْتَ الحَجِّ. ﴿أَفَضْتُم﴾: دَفَعْتُم. ﴿ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ﴾: المَعْلَمِ الحرامِ، وهو مُزْدَلِفَةُ. ﴿كَمَا هَدَنْكُمُ﴾: على الوَجْهِ الصَّحيج الذي هداكم إليه. ﴿وَإِن كُنتُم﴾: ولقد كنتم.

﴿ قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ ﴾: فَرَغْتُم مِنْ حَجِّكم، وذَبَحْتُم النُّسُكَ.
 ﴿ خَلَقِ ﴾: نَصِيبٍ.

﴿ وَفِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾: عافيةً
 ورزقاً. ﴿ وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾:
 الجنَّة.

﴿ نَصِيبٌ مِّمًا كَسَبُواْ ﴾: حَظًّا
 من أعمالهم.

﴿سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾: مُحْصٍ أعمالَ عبادِه، ومُجازيهم بها.

﴿ فِي آَيَـامِ مَـعـُـدُودَتِ ﴾: هي أيامُ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثالث عشر مِنْ ذِي الحِجّةِ، في مِنى. ﴿ تَعَجَّلُ ﴾: نَفرَ من مِنى في اليومِ الثاني عشرَ.

﴿فَلَا إِثْمَ): فلا حَرَجَ، ولا ذَنْبَ عليه في تَعَجُّله. ﴿وَمَن تَأَخَّرَ﴾: فنفَرَ في اليومِ الثالثَ عَشَرَ.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾: من المنافقين.
 ﴿ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۦ ﴾: مِمَّا يَدَّعِيه مِنْ
 محبَّةِ الإسلامِ.

﴿ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴾: شديدُ العَداوةِ والمخاصَمَةِ.

@ (تَوَلَّى): خَرَجَ مِنْ عندِك. ﴿ٱلْحَرْثَ﴾: الزَّرْعَ. ﴿وَٱلنَّسُلَ»: نَسْلَ كُلِّ داتَةٍ.

@ ﴿أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ﴾: حَمَلَه الكِبْرُ وحَمِيَّةُ الجاهليةِ. ﴿فَحَسُبُهُۥ﴾: فكافيتُه. ﴿ٱلْمِهَادُ﴾: الفِراشُ.

💮 ﴿ يَشُرى ﴾: يَبيعُ.

﴿ السِّلْمِ﴾: شرائع الإسلام. ﴿ كَاقَةَ ﴾: في جميع أحكامِه، فلا تُضَيِّعُوا منها شيئاً. ﴿ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾: طُرُقَه وآثارَه. ﴿ مُبِينٌ ﴾: ظاهرُ العَداوةِ.

﴿ زَلَلْتُم ﴾: أَخْطَأْتُم الحَقَ. ﴿ ٱلْبَيِّنَاتُ ﴾: الحُجَجُ الواضحَةُ. ﴿ عَزِيزٌ ﴾: في نِقْمَتِه. ﴿ حَكِيمٌ ﴾: يَضَعُ كُلَّ شيءٍ في مَوْضِعِه المناسِب.

۞ ﴿هَلْ يَنظُرُونَ﴾: ما ينتظرُ هؤلاء الكافرونَ. ﴿يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ﴾: على الوجهِ الذي يَليقُ به. ﴿ظُلَلٍ﴾: جمعُ ظُلَّةٍ، وهي ما يُسْتَظَلُ به. ﴿ٱلْغَمَامِ﴾: السَّحابِ. ﴿وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ﴾: وفُصِلَ القضاءُ بالعَدْلِ.

وَٱسۡتَغۡغِرُوا۟ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَـُفُولُا تَحِيمُ ۖ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذَكُولاً اللَّهَ كَذِكُرُهُ وَابَاءَكُمْ أَوْأَشَدَّ ذِكُما لَهِ اَلنَّاسِ مَن يَعُولُ رَبَّتَآءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَ فِمِنْ خَلَقٍ ۞ وَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ رَبِّنَاءَ اتِنَا فِٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيَّ ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَا بَأَلنَّارِ ۞ أُولَلِّك لَمُعْمُنْضِيبٌ مِّمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجُسَابِ \* وَٱذْكُرُواْٱللَّهُ فَ أَتَامِمُّمُدُودَ إِنَّ هُنَ تَجَلَّ فِي يُومَيْنِ فَلَا إِنْمَعَكِيهِ وَمَن مَأْخَرُ فَلَا إِنْم عَلَيْهُ لِنَا تَقَيَّ وَإَتَّقُوا ٱللَّهَ وَالْعَلَوْ أَنَّكُمُ لِلَّهِ يُعْتَشُرُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعِجُبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْتَ وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ مِ وَهُوَ أَلَا ٱلْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَكَّ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِهَا وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّهُ لَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱلَّتِيَّاللَّهُ أَخَذَتُهُ ٱلْمِيزَّةُ بَٱلْإِشْمَ فَسَدُهُ بَحَسَنَمُ وَلَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ وَفِي أَلْتَاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْنِيكَاء مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوكُ بَالْهِيادِ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلُ كَافَّةَ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُونِ ٱلشَّيْطَلِ إِنَّهُ إِكَا مُعَدِّمُ مُوكُمُّ إِنَّ السَّ فَإِن زَلْكُ مُرِّنَ بَعُ دِمَا جَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيّنَاتُ فَأَعْلَوْاً أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيهُ مُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمُلَإِسِّ أَنْكُمَا مُ وَأَلْمُ

﴿أُوتُسِوهُ﴾: أَعْطُوا الكتابَ. ﴿ٱلْبَيّنَاتُ﴾: حُجَجُ اللهِ، وأدِلَّتهُ.

﴿ بَغْيًّا ﴾: حَسَداً، وحِرْصاً على الدنيا.

و سُونِ قَالَبُ عَيْرٌ الْمُ

وَٱلْيَتَ ٰهٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَآنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَا لَفُعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ

۞كُنِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ اللَّهِ وَعَسَى أَن تَكُمُهُوا شَيْنًا وَهُوَجَيْرُ اللَّهِ

وَعَسَىٰ أَنْ يُحِبُّوا شَيَّا وَهُوَشَرُّ لِّكَ عُمِّ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَوُنَ

٥ ﴿ ءَايَةِ بَيَّنَةِ ﴾: علامةٍ واضحةٍ، وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجُعُ ٱلْمُورُكَ سَلَّ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَكُمْ ءَ انْدَيْكُ هُمْرِمِّنْ ءَ ايَةِ بَبِيَّةٍ كعَصا موسى ويدِه. وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةُ ٱللَّهِ مِنْ مِعْدِمَاجَاءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ﴿ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ﴾: الإسلام، وما فَرَضَ نْتِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُيَواةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا من شرائع دينِه. فَوْقَهُ مُ رَوْمَ ٱلْقِيامَةُ وَٱللَّهُ يَرُ زُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ٣ كَانَ ٱلنَّاسُ (رُيّنَ): حُسِّنَ. ﴿ وَيَسْخَرُونَ ﴾: ويَسْتهزئُون. ﴿فَوْقَهُمْ ﴾: يُدْخِلُهم أُمَّةً وَلِحِدَةً فَبِعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَيْتِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الله أعلى درجاتِ الجنةِ. ٱلْكِتَابُ بْٱلْحُقّ لِيَكُمُرَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْلَفَ فِهِ الله ﴿ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾: جماعةً لِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَتُهُ مُرَّا لُبَيِّنَاتُ بَغُيًّا بَيْنَهُمْ فَصَدَى لَّتُهُ واحدةً متفقين على دين واحدٍ. ٱلَّذِينَءَ امنُواْ لِمَا ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهُدِي مَن يَشَآءُ إِلَى ﴿مُبَشِّرِينَ ﴾: مَنْ أطاع الله بالجنةِ. ﴿ وَمُنذِرِينَ ﴾: ومُحَذِّرينَ مَنْ عصاه صِرَطٍ مُّسُنَقِيمِ اللَّهُ أَمْ حَسِبْهُ أَن نَدُخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَسَّا يَأْنِكُم النارَ. مَّكَ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبَلِكُم مَّسَّتُهُ مُرَّالْبِأَسَآءٌ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلُولُواْ ﴿ٱلْكِتَابَ﴾: الكُتُبَ السماوية. حَتَّىٰ يَفُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مِتَّىٰ ضَرْاً لللهِ أَلاَّ إِنَّ نَصْرًا لللهِ قَرِيبٌ @ ﴿فِيهِ الكتاب الذي يَتْ عَلُوْ لَكَ مَا ذَا يُنفِ قُولَنَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ مُرِّنَ خَيْرِ فَلِلُو لِلدِّيْنِ وَٱلْأَقْتَ بِينَ أن لَه اللهُ.

عَمْرُ وَاللَّهُ مِي مُرْوَاللَّمُ لا لَعَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَا فَقَ أَمَةَ مُحَمَّدٍ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ فَا فَقَ أَمَةَ مُحَمَّدٍ اللهِ اللهُ الل

- @ ﴿خَلَوْا ﴾: مضَوا. ﴿ٱلْبَأْسَاءُ﴾: الفقرُ والشِّدَّةُ. ﴿ٱلضَّرَّاءُ﴾: الأمراضُ. ﴿زُلْزِلُوا ﴾: أُزعِجُوا إزعاُجاً شديداً.
- ﴿ وَٱلْيَتَامَىٰ ﴾: والذين مات آباؤُهم وهم دونَ البُلوغِ. ﴿ وَٱلْمَسْكِينِ ﴾: والمحتاجِين الذين لا يملكونَ ما يَكْفيهم.
   ﴿ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾: والمسافر المحتاجِ.
  - ش ﴿ كُتِبَ): فَرَضَ اللهُ. ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ﴾: ما هو خيرٌ لكم.

(يَسْئَلُونَكَ): يَسْأَلُكُ الْمُشْرِكُونَ. ﴿قِتَالِ فِيدِ): هل يَجِلُّ المُشْرِكُونَ. ﴿قِتَالِ فِيدِ): هل يَجِلُّ القِتالُ فيه؟

﴿ وَصَدُّ ﴾: ومَنْعُ.

﴿ وَكُفُ رُّ بِ اللهِ . وَكُفُ رُ بِ اللهِ . ﴿ وَالْمُسْجِدِ الْحُسْرَامِ ﴾ : وصَدُّ عن المسجد الحرام كذلك.

﴿ وَٱلْفِتْنَةُ ﴾: الشِّرْكُ.

﴿أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ﴾: أعظمُ (الْخَارِةُ من القَتْلِ في الشهرِ الحرَامِ. ﴿حَبِطَتْ﴾: بَطَلَتْ، وفَسَدَتْ.

القِمارِ. ﴿ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾: القِمارِ.

﴿إِثْمٌ ﴾: أضرارٌ، ومفاسدُ.

﴿وَمَنَفِعُ﴾: مِنْ جهةِ كَسْبِ المالِ واللَّذَةِ وغيرِهما، وهذا قبلَ التحريمِ. ﴿ٱلْعَفْوَ﴾: الفَصْلَ الزائدَ على الحاجةِ.

﴿إِصْلَاحٌ لَّهُمْ﴾: مُخالَطْتُهم على
 وجهِ الإصلاحِ لأموالهِم.

﴿لَأَعْنَتَكُمْ ﴾: لأَوقَعكُم فيما فيه الحَرَجُ والمَشَقَّةُ بتحريمِ مخالطَتِهم. ﴿ حَكِيمٌ ﴾: يتَصَرَّفُ في مُلْكِه بما

تَقْتضيه حكْمَتُه.

يَتْنَكُونَكَ عَنِٱلشَّهُ لِٱلْحَرَامِ قِسَالٍ فِي فَلُ قِسَالُ فِي وَكَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفُرُ بِهِ وَالْسَجِيلِ لَحْرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُعِن دَاللَّهِ وَٱلْفِنْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلَ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِبُلُونَكُمْ حَتَّا يُرُدُّ وَكُرْعَن دِينِكُم إِنِ ٱسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَا دِدُمِنكُم عَن دِينِهِ فَيَتُ وَهُوَكَ اوْقُ فَأُوْلَا لِكَ حَطَتْ أَعُمَا لُهُمْ فِالدُّنْيَا وَٱلْإِخِرَةِ وَأُوْلَ إِكَ أَصْحِابُ النَّارِهِمُ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِسَبِيل - ٱللَّهُ أُوْلَٰ إِنَّ يُرْجُونَ رَحْمَتُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْمُنَصِّرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلُ فِيهِ مَا إِنْهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَا ثَمُهُ مُمَا أَكْبَرُ مِننَّفَعِهَا وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُولَ كُولَاكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَمَلَكُمُ نَتَفَكُّرُونَ ۞ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَبْعَكُونَكَ عَنِٱلْيَتَكُمُّ قُلُ إِصْلَاحٌ لِمُّكُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانِكُمْ وَٱللَّهُ يَعُـ لَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَّالُصُلِ وَلَوْشَآءً ٱللَّهُ لَأَغَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمُ ۞ وَلَانْنَا وَعُواْ ٱلْمُثْرَكَاتِحَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلاَ مَنَّهُ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرُمِّن مُّشُرِكَةٍ وَلَوَا عَجَبُكُمُ وَلَا نُنِكِهِ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى ٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤُمِنُ خَيْرُمِّن مُّشْرِكٍ وَلُواَ عَجَبَ كُمْ ٲ۠ۅؙڵؘڸؘ۪ڬؘۑؽؙٷۏؘٳڶٲڵؾؘٳؖڐؗٷٙڷڛۜٞؽؽٷۧٳڶ۪ڶؘٱڋۘؾۜٛڗ۪ۅۘڷڵؙۼؙڣۯؘۊؠٳۮ۬ڹڂۣؖۅۑؙۘڹؾۣٚڽؙ

﴿الْمُشْرِكَتِ﴾: الوثنيَّاتِ. ﴿وَلَأَمَهُ﴾: المملوكةُ الرقيقةُ. ﴿أُوْلَنَبِكَ﴾: المشركون رجالاً ونساءً. ﴿إِلَى النَّارِ﴾: إلى الأعمالِ المُوجبةِ للنارِ. ﴿بِإِذْنِهِـ﴾: بأمره، وتوفيقِه.

والمنافق المنافق المنا

ءَاسَا بِهِ اللَّنَّاسِ لَعَلَّهُمُ بَتَذَكُّرُونَ۞ وَيَسْعُلُونَكَ عَنَّا لَحِيضٌ قُلُهُو أَذَى فَا عُتَزِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِٱلْمُحِيضَ وَلَا نَعْتَرِبُوهُنَّ حَتَّىٰ يُطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُونُونَ مِنْ حَيْثُ أَمَرُ مُو آللهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِثُ ٱلتَّوَّابِنَ وَيُحِثُ ٱلْمُعَلِّمِينَ نِسَآ وُكُوۡ حَرِٰثُ لَّكُمۡ فَأَتُواْ حَرْثَكُمُ أَنَّا شِغُتُمُ ۗ وَقَدِّمُوا لِأَنْشِكُمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَوْاْ أَكُمُ مُّلَا فُولٍّ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْللَّهُ عُهَةً لِا يُمَانِكُمُ أَن تَبَرُّوا وَنَتَّقُوا وَتُصِّلُوا بَيْنَ آلنَّاسُ وَٱللَّهُ سِمِيمٌ عَلِيْرُ لَّا يُوَاخِذُكُ مُرَّاللَّهُ بِٱللَّغُوفِ أَيُّائِكُم وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِٱلْسَبَّ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ عَلِيمُ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآ عِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَكَ وَ أَشَهُ إِن فَآءُو فَإِنَّ أَلَنَّهَ غَفُورٌ تَحِيثُرُ ۞ وَإِنْ عَنَهُوا ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سِّمِيَّةُ عَلِيمُّ ۞ وَٱلْطَلَقَاتُ يَمَّرَجَهُنَ بِأَنْفُيهِنَّ ثَلَاثَةَ قُـُوُو ۚ وَلَا يَحِلُّ كُنَّ أَن يَكُنُمُنَ مَاخَلَقَ أَلَّهُ فِي أَرْحَامِ مِنَّ إِن كُنَّ يُؤُمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَيُعُولَنُهُنَّ أَحَقُّ بَرَقِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓۤ إِصْلَكَاۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَهِنَّ بَالْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَحَةً وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ١ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونِ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَ وَلَايَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّاءَ انْيُتُمُوهُنَّ شَيًّا لِإِلَّا أَن يَغَافَأَ أَلَّا يُعْتِيا كُدُودَ ٱلنَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُفِتِيا

﴿ وَاَعْتَرِلُواْ ﴾: اجتنبُوا الحِماعَ، لا المجالسة، أو الملامسة. ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ ﴾: ولا تجامِعُوهُنَ. ﴿ وَلَا تَجَامِعُوهُنَ. ﴿ وَلَا تَجَامِعُوهُنَ. ﴿ وَلَا تَجَامِعُوهُنَ. ﴿ وَنَطَهُرُنَ ﴾: ينقطعَ دَمُهُن. ﴿ وَطَهَرُنَ ﴾: اغتسلْن.

﴿ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾: فجامِعُوهن في الموضع الذي أحلَّه الله، وهو القُبُلُ.

- ش ﴿حَرْثُ لَّكُمْ ﴾: موضعُ زَرْعٍ لِنُطَفِكِم. ﴿أَنَّى شِئْتُمْ ﴾: من أي جهةٍ شِئْتم، في موضع الحرثِ. ﴿وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ﴾: من التقرُّبِ إلى اللهِ بفعل الخيراتِ.
- ش (عُرْضَةٌ لِأَيْمَننِكُمْ): مانعاً لحم، وحاجزاً من البرّ، وفِعْلِ الحير. فإذا دُعِيتم إلى فِعْلِه قُلْتم: إنَّكم أَقْسَمْتُم أَلَّا تفعلُوه، فالحالِفُ يُمْكِنُه أن يفعلَ البِرَّ، ثم يُكَفِّر. (أَن تَبَرُّواْ): مانعاً من بِرِّكم، وإصلاحِكم.
  - ﴿ إِللَّغُولِ ؛ هو اليمينُ بغير إرادةٍ لها وقَصْدٍ. ﴿ كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾: قَصَدَتْه قُلوبُكم.
- ٣ ﴿يُؤُلُونَ﴾: يَحْلِفُون ألَّا يُجامِعُوا نساءَهم أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ. ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾: عليهم انتظارُ أربعةِ أشهرٍ. ﴿فَآءُو﴾: رَجَعُوا قبلَ انقضاءِ الأشهر الأربعةِ. ﴿غَفُورٌ﴾: لا يُؤاخِذُهم بتلك اليمينِ.
  - ١ ﴿ عَرَّمُواْ ٱلطَّلَقَ ﴾: وَقَعَ العَزْمُ منهم على الطَّلاقِ باستمرارِهم في اليمينِ.
- ﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾: ينتَظِرْن دُونَ نكاحٍ بعدَ الطَّلاقِ. ﴿ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾: ثلاثةَ أوقاتٍ من الطُّهر؛ للتأكدِ من فراغ الرَّحِم. ﴿ يَكُتُمُنَ ﴾: أحقُّ بِمُراجَعَتِهِنَّ في العِدَّةِ. ﴿ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ ﴾: أحقُّ بمُراجَعَتِهِنَّ في العِدَّةِ. ﴿ وَبُعُولَتُهُنَ ﴾: هم أزواجُ المطلَّقاتِ. ﴿ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ ﴾: أحقُّ بمُراجَعَتِهِنَّ في العِدَّةِ. ﴿ وَرَجَةٌ ﴾: منزلةُ زائدةً من القِوامةِ على البيتِ، والإنفاقِ، والزيادةِ في الميراث، وغير ذلك.
- ﴿ (ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ): أي: الذي تحصُلُ به الرَّجْعَةُ، وهو مرة بعدَ مرة. ﴿ بِمَعْرُوفٍ ﴾: حُسْنِ العِشْرةِ بعدَ مراجَعَتِها. ﴿ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾: تَخْلِيةُ سبيلِها، مع أداءِ حُقوقِها. ﴿ شَيْئًا ﴾: ممَّا أَعْطَيْتُموهُنَّ من المَهْر ونحوه على وجهِ المُضارَّةِ. ﴿ إِلَّا أَن يَخَافَ الزوجان ألَّا يقوما بالحقوقِ الزوجيَّةِ، وهي المُخالَعَةُ بالمعروفِ. ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ ﴾: أي: الأولياءُ، أو المتوسِّطون بين الزوجَيْن.

﴿ فِيمَا اَفْتَدَتُ ﴾: فيما تدفّعُه المسرأةُ للزوجِ مقابلَ الطلاقِ، وهو الخُلْعُ. ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾: فلا تَتَجاوَزُوها.

﴿فَإِن طَلَقَهَا﴾: أي: الطَّلْقَة الثالثة. ﴿تَنكِعَ﴾: بزواج صَحيج وجماع. ﴿فَإِن طَلَقَهَا﴾: أي: الزوجُ الثاني.

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ﴾: أي: على النووج الأول والمرأةِ.

﴿أَن يَتَرَاجَعَا﴾: أن يتزوَّجا بعَقْدٍ جديدٍ، ومَهْر جديدٍ.

﴿ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ ﴾: فقارَبْنَ
 انقضاءَ العِدَّةِ.

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾:فراجِعُوهُنَّ. ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾: مِنْ غيرِ قَصْدٍ ﴿ ﴿ الْمِنْ لضِرارِ.

﴿سَرِّحُوهُنَّ﴾: اترُكُوهُنَّ، حتى تنقضِيَ العِدَّةُ.

﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ﴾: لا تَكُنْ مُراجَعَتُهن بقَصْدِ الاعتداءِ والظلمِ

لهن. ﴿هُزُوَا﴾: لَعِباً بها بالتجرُّؤِ عليها. ﴿وَٱلْحِكْمَةِ﴾: السُّنَّةِ.

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ﴾: خطابٌ لأُولياءِ المطلقةِ دونَ الثلاثِ، إذا خَرَجَتْ من العِدَّةِ، وأرادَتْ زوجَها بنِكاحٍ جديدٍ. ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ﴾: انتهَتْ عِدَّتُهن من غيرِ مراجعةٍ لهنَّ. ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾: فلا يجوزُ لوَلِيِّها أن يَمْنَعَها من التزوُّج بعَقْدٍ جديدٍ. ﴿ ذَلِكُمْ ﴾: تمكينُ الأزواجِ من نكاح زوجاتِهم. ﴿ أَزَكَى ﴾: أكثرُ نماءً وأنفعُ.

رَحَوْلَ مِنْ المُرضِعاتِ المُطَلَقاتِ. (وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ اللهُ اللهُ

حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيهَا ٱفْتَدَتْ بِقِي لِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَّا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَلَهَ فَمُرْآلظَّالِمُونَ الْعَالِمَ اللَّمَ هَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعِ دُحَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُناحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّا أَن يُعِيِّهَا كُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَلٰكَ كُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا طَلَّقَ نُمُ النِّسَاءَ فَيَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِعَمْرُ وَفِ أَ وُسَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُوفِ وَلا تُمْيَكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَّعْتُدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَاكِ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَةً وَلَا تَنْخِذُواْ عَايِبًا للَّهِ هُزُوًّا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلۡكِحَتٰبِ وَٱلۡحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ وَٱعْكَوَا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ ثَنَّ عِلِيُّمْ ۖ وَإِذَا طَلَّقَانُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغُن أَحَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنِكُنُ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُم بَالْمُغُرُونِّ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ ِمَنْكَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ ۖ ذَالِكُواً ذَكَا لَكُو وَأَمْهَ فَعَ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُ مُلِا تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حُوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمُوْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَةً ثُنَّ بَالْمُعْرُوفَ لَا نُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَمَّا لَانُصَٰٓآدٌ وَالِدَءُ بِوَلَدِهَا وَلَامْوَ لُودٌلَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَىٰٓ لُوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ۖ

مِنْ لِنَالِثُونَ فِي الْمُنْكِينَةِ فَي الْمُنْكِينِةِ فَي الْمُنْكِينِ فِي الْمِنْكِينِ فِي الْمُنْكِينِ فِي الْمُنْكِي أَنْكِينِ فِي الْمُنْكِينِ فِي الْمُنْكِي فِي الْمُنْكِي فِي الْمُنْكِي فِي الْمُنْكِي فِي الْمُنْكِي فِي الْمُنْكِي فِي الْ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنَ رَاضِ مِّنْهُ مَا وَتَشَاوُدٍ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهُمَّا وَإِنْ أَرَدُّتُمُ أَن تَسْتَرُضِعُواْ أَوْلَلَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّاتُمْ مَّاءَ انْدِيْتُمْ الْلُمُّ وُفِّ وَٱتَّقُوْا ٱللَّهَ وَٱعْلَوُا أَنَّ ٱللَّهَ عَاتَحْ مَلُونَ بَصِيرُ وَالَّذِينَ يُنَوَ فَوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوَا جَايَرَبَّصُنَ إِنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرِ وَعَشُراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْسُهِنَّ بَالْمُعْرُوفِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرُ اللَّهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَاعَ فَهُدِيمِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكُننتُهُ فِي آنسُيكُمْ عَلِمُ ٱللَّهُ أَنْكُمُ سَتَذَكُرُ وَنَهُنَّ وَلَكِن لَّا ثُوَا عِدُوهُنَّ سِرًّا لِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلَا مَّحُرُوفَاْ وَلَا نَعْزِمُواْ عُقَدَةَ ٱلتِّكَاحِ حَتَّىٰ يُدُلُغُ ٱلۡكِتَابُ آَجَلَهُ ۚ وَٱعۡلَوۡ ٓ ٱلَّهَ ٱلَّهَ يَعۡلَمُ مَافِّ ٱنصُيكُم ۗ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعْلَوْآاأَنَّ ٱللَّهَ عَفُوكَ عِلِيمُ الْأَجْنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقَتُ مُوَّالِشِّمَاءَ مَالَةِ تَسَتُّوهُنَّ أَوْلَفْرَضُوا لَمُنَّ فَرِيضَةً وَمَيِّعُوهُنَّ عَلَىٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُثَيِّرِقَ دَرُهُ مِتَاعًا بِٱلْمُعْرُونِ حَقًا عَلَالْحُسِنِينَ وَإِنطَلَقَتْمُ وُهُنَّ مِن قَبْلِأَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضُتُ مُهَنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضَيْمُ لِلَّا ۚ أَن يَعۡ فُونَ أَوۡيَعۡ فُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِۦعُقُدَةُ ٱلذِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓ ٱ أَقُرَبُ لِلنَّقَوَى وَلَا نَسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْتَ مَلُونَ بَصِيرٌ ١

@ ﴿أَرَادَا ﴾: الوالدان.

﴿ فِصَالًا ﴾: فِطامَ المولودِ عن الرَّضاعةِ قبل السنتين.

﴿نَسۡتَرۡضِعُوٓا۫﴾: تَطْلُبُوا إرضاعَ المولودِ من مُرْضِعَةٍ أخرى.

﴿إِذَا سَلَّمْتُم﴾: سَلَّمَ الوالدُ للأمِّ حَقَها، أو سَلَّمَ للمُرْضِعَةِ أَجْرَها.

﴿ يَتَرَبَّصْنَ ﴾: ينتظِرْنَ في منزلِ
 الزوج.

﴿ بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ ﴾: انقضَتِ المدةُ المذكورةُ.

﴿فِيمَا فَعَلْنَ﴾: مِـنَ الخـروج، والتَّزيُّنِ، والتعرُّضِ للخُطَّابِ.

﴿ وَلَا جُنَاحَ ﴾: ولا إثم.

(عَرَّضُتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ): لَمَّحْتُم مِنْ طَلَبِ الزواج مِنَ المُتوفَّ عنهن أزواجُهُنَّ، أو المطلقاتِ طلاقاً بائناً، في أثناءِ العِدَّةِ.

> ﴿أَكْنَنتُمْ﴾: أَضْمَرْتُم من نيةِ الزواجِ بهنَّ بعد انتهاءِ عِدَّتِهن. ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾: على النَّكاح. ﴿قَوْلًا مَّعْرُوفَا﴾: أي: يُفْهَمُ منه أنَّ مِثْلَها يُرْغَبُ فيها. ﴿حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُۥ﴾: حتى تنقضِيَ عِدَّتُها.

﴿ لَا جُنَاحَ﴾: لا إِشَمَ. والمرادُ به التَّبِعَةُ من المهرِ ونحوهِ. (إِن طَلَقْتُمُ﴾: قبلَ المسيسِ، وفَرْضِ المَهْرِ. ﴿ أَوْ تَنفُرِضُواْ لَهُ نَّ ﴾: أي: بشيءٍ ينتفِعْنَ به؛ جَبْراً لهن. ﴿ وَمَتِّعُوهُ نَّ ﴾: أي: بشيءٍ ينتفِعْنَ به؛ جَبْراً لهن. ﴿ وَمَتِّعُوهُ نَ ﴾: أي المُطَلِّقِ الفقيرِ. ﴿ قَدَرُهُ وَ ﴾: قَدْرُ ما يَمْلِكُه. ﴿ وَمَقَاعِلَ المُطَلِّقِ الفقيرِ. ﴿ قَدَرُهُ وَ ﴾: قَدْرُ ما يَمْلِكُه. ﴿ حَقًا عَلَى ٱلمُصَلِقِ ﴾: أي: حَقًا ثابتاً على الذين يُحْسِنون إلى المُطَلَّقاتِ.

﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَ ﴾: بعد العَقْدِ. (تَمَسُّوهُنَ ﴾: تُجامِعُوهن. ﴿ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾: التَزمْتُم لَهُنَّ بمَهْرٍ معينٍ. ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾: إلا أن يَتَسامَحَ المُطَلَقاتُ، فيترُكْن نصفَ المَهْرِ المستحَقِّ لهنَّ. ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي ﴾: أو يتسامَحَ الزوجُ، في الحقوقِ. الزوجُ، في الحقوقِ.

كَغِظُوا عَلَى ٓ لَهِ مَا وَالصَّكَوٰ وَ ٱلْوُسُطِ وَقُومُوا بِلَّهِ قَلَىٰ يَن ۞ فَإِنَّ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكَبَا لَمَا ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَا ذُكُرُ وِالْلَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّالَمَ تَكُونُواْ تَعْلَوُنَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزُوَاجَا وَصِيَّةُ لِّأَزُوجِهِ مِتَمَاكًا إِلَى ٱلْحُولِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فَي أَنفُ هِنَّ مِن مِّعُرُوفِ وَأَللَّهُ عَنزُكَ كُمُ الْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِٱلْمَدُ وَفِي حَقًا عَلَ ٱلْمُنْقِينَ ۞ كَذَلك سُبِنْ ٱللهُ لَهُ وَاليَّبِهِ لَعَلَّهُ تَصْقلُونَ ﴿ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَنُوفَ كَذَرَ ٱلْمُوْتِ فَقَالَ لَمَـُ مُأَلِّلَهُ مُوتُواْ أَثُمَّ أَحْيالُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضُلِ عَلَى ٱلتَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَكَّ أَلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَقَانِلُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَأَعْلَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيمُ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لِلَّهِ أَضْعَافًا كَيْنِيرَ ۚ وَٱللَّهُ يَفْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ۞ أَلْمُ لَإِ الْكُلِّ مِنْ بَيْ إِسْرَاءِ بِلَمِنْ بَعْلِمُوسَلَى إِذْ قَالُو النِّبِيِّ أَكُرُ ٱبْعَثْ لَنَامَلِكَ انَّقَالِلْ فِ سَبِيلًا للَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقُتَّا بِلُوَّأَ

قَالُواْ وَمَالَكَ ٱلَّا نُفَتَاٰ لِلَّهِ فَصِيلًا لَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَاٰ رِنَا وَأَبْنَا مِنَّا

فَلَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تُوَلُّوا إِلَّا فَلِيلًا مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَّالِمِينَ

70 75

📆 ﴿ حَافِظُواْ ﴾: واظِبُوا.

﴿ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾: هي صلاةً العَصْر.

﴿ قَنتينَ ﴾: خاشعين ذليلين.

الله ﴿ فَرجَالًا ﴾: ماشِين.

﴿ رُكْبَانًا ﴾: راكبين.

﴿ فَاذَكُ وَا ٱللَّهَ ﴾: أقدمُوا صلاتَكم كما أُمِرْتُمْ.

اللُّهُ ﴿ مَتَاعًا ﴾: يُمَتَّعْنَ بِالسُّكني والنفقةِ في منزلِ الزوجِ، وذلك قبلَ النَّسْخِ.

﴿إِلِّي ٱلْحُولِ ﴾: إلى سنة كاملة.

﴿غَيْرَ إِخْرَاجِ﴾: لا يُخْرِجُهُنَّ الوَرَثَةُ.

﴿ فَإِنْ خَرَجُنَ ﴾: باختيارهنَّ قبلَ الحَوْل.

﴿فَلَا جُنَاحَ﴾: فلا إثمَ.

﴿ مِن مَّعُرُوفِ ﴾: من أمور مُباحَةٍ.

الله المَتَكُمُ اللهُ من كِسوةٍ ونفقةٍ.

المُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ اللهِ. ﴿ يَقْبِضُ ﴾: يُضَيِّقُ في الرِّزقِ. ﴿ وَيَبْضُّطُ ﴾: ويُوسِّعُ فيه.

@ ﴿ٱلْمَلَا﴾: الأشرافِ. ﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَتِلُواْ ﴾: هل الأمرُ كما أتَوَقَّعُه منكم، وهو الجُبْنُ عن القتال؟ ﴿ كُتِبَ ﴾: فُرضَ. ﴿ تَوَلُّواْ ﴾: فَرُوا. والمنافق المنافق المنا

وَقَالَ لَمُهُمْ بَنِيُّهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓ ٱ تَّنَا يَكُونُ لَهُ ٱلْمُكُ عَلَيْنَا وَخَوْزاً حَقٌّ بَٱلْمُكِ مِنْهُ وَلَوْفُونَ سَعَةً مِّنَٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ لَلَّهَ ٱصْطَفَئَهُ عَلَيْصُحُمْ وَزَادَهُ بِسُطَةً فِي ٱلْحِلْمِ وَٱلْجُسُرِّمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمُ ۞ وَقَالَ لَكُمْ نَدِيُّهُ مُمْ إِنَّ ءَاكِةً مُلْكِ فِي أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُونُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَبِّكُمُ وَيَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَءَ الْمُوسَىٰ وَءَالُهُ مَلْرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمُلَإِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِيةً لَّكُمْ إِن كُنتُ مِثُمُ وُمِنِينَ ۞ فَكَا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُوُدِ قَالَ إِنَّ لَيَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَ رِفَنَ شَرِبِ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنَ لَّرُ يَطْحَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي لِلَّا مَنَ اغْتَرَفَ غُرُفَةُ بِيدِهِ فَتَنَرِنُواْ مِنْ لُلَّا فَلِيلًا مِنْ عُمُّ فَكَا جَاوَزُهُ هُوَوَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ وَقَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَاٱلْيُومِ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِرَّمُلَقُولُ ٱللَّهِ كَمِرِّن فِعَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذِنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَمَّ الصَّابِينَ فَ وَلَنَّا بَرَنُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفِرْغُ عَلَيْنَاصَبْراً وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ فَهَنَّهُ وَهُمْ بِإِذْ نِاللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُكُ وَٱلْحِكْمَة وَعَلَّمُهُ مِمَّا يَشَأَهُ ۗ وَلَوْلا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ

﴿ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ ﴾: كيف يكونُ له المُلْكُ ، وهو لا يستحِقُه؟
 ﴿ اَصْطَفَنْهُ ﴾: اختارَه.

﴿بَسُطَةَ﴾: سَعَةً وقوةً. ﴿وَسِعُ﴾: واسعُ الفَصْل.

( أَلتَّابُوتُ): علامة. ( التَّابُوتُ): الصندوقُ الذي فيه التوراةُ، وكان الأعداءُ قد انتزَعُوه. ( سَكِينَةُ): طمأنينةُ تُثَبَّتُ قلوبَ المُخْلِصين. ( وَبَقِيَةً ): هي الألواحُ وعصا موسى، وغيرُ ذلك.

﴿ فَصَلَ ﴾ : خَرَجَ. ﴿ مُبْتَلِيكُم ﴾ : خُتْبِرِكُم. ﴿ فَلَيْسَ مِنِي ﴾ : ليس من أهلِ ديني وطاعتي. ﴿ لَمْ يَطْعَمْهُ ﴾ : لم يَشْرَبْه. ﴿ اَغْتَرَفَ ﴾ : أَخَذَ منه قليلاً. ﴿ جَاوَزَهُ وَهُو ﴾ : عَبَرَ طالوتُ النهرَ. ﴿ قَالُوا ﴾ : قال الذين عَبَرُوا ، وحَصَلَ معهم استضعافُ لأنفسهم. ﴿ لا قَدْرَةَ. ﴿ يَظُنُونَ ﴾ : نَشتقنون.

﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا ﴾: ولمَّا صارُوا في مُتَّسَعٍ مِنَ الأرضِ. ﴿ لِجَالُوتَ ﴾: قائدِ الجبابرةِ.

﴿وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾: النبوَّة. ﴿وَلَوُلَا دَفْعُ اللّهِ﴾: بأن يَدْفَعَ صالحُهم المفسدين، بأنْ يَصُدُّوهم عن محاولةِ الفَسادِ.
 ﴿لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ﴾: لَفَسَدَ ما عليها، واختَلَّ نظامُها.

﴿ مَــن كَلَّــمَ ٱللَّهُ ﴾: كموسى ﴿.

﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾:

كمحمدٍ ﴿ بعمومِ رسالتِه، وخَتْمِ النبوةِ به.

﴿ٱلۡبَيِّنَتِ﴾: المُعْجِزاتِ الباهراتِ كِاحِياء الموتى بإذن الله.

﴿ بِرُوحِ ٱلْـقُـدُسِ ﴾: جبريلَ ﴿. ﴿ رَمِنْ بَعْدِهِم ﴾: من بعد هؤلاءِ الرُّسُل.

﴿ أَنفِ قُوا ﴾: بإخراج الرَّكاةِ المفروضةِ وغيرها من الصدقاتِ. ﴿ لَا بَيْعٌ ﴾: فيكونَ معه ربحُ تَفْتَدُون به أنفسَكم.

﴿ وَلَا خُلَّتُ ﴾: ولا صَداقةً. ﴿ وَلَا صَداقةً.

﴿ الْقَيُّومُ ﴾: القائمُ على كلِّ شيءٍ. ﴿ سِنَةٌ ﴾: نُعاسُ. ﴿ كُرْسِيُهُ ﴾: موضعُ قَـدَيَى الـرَّبِ، ولا يَعْلَمُ كيفيتَه الا الله.

﴿ وَلَا يَتُودُهُ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾: لاتُكْرِهُوا أحداً على الدُّخولِ في دينِ الإسلامِ. ﴿ اَلرُّشُدُ ﴾: الحقُّ أو الإيمانُ. ﴿ إِلْفَيِ ﴾: الباطِلِ أو الكفرِ. ﴿ إِلْطَعُوتِ ﴾: بكلِّ ما عُيِدَ من دونِ اللهِ. ﴿ إِلْفُعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾: الطريقةِ المثلى، أو الإسلامِ. ﴿ لَا انفِصَامَ لَهَا ﴾: لا انقطاعَ، ولا انكسارَ لها.

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ اللهُ يَتَوَلَّاهم بتوفيقِه. ﴿ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ ﴾ : من ظُلُماتِ الكفرِ. ﴿ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ : إلى نورِ الإيمانِ. ﴿ أَوْلِيَآوُهُمُ ٱلطَّغُوتُ ﴾ : أنصارُهم الذين يَعْبُدونَهم من دونِ اللهِ.

وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُوفَضُ لِعَلَ ٱلْحُلَمِينَ ۞ لِلْكَءَالِثُ ٱللَّهِ نَنْلُوهَاعَلَيْكَ بَّا لَحَقّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسِكِلِينَ ﴿ وَلِكَ ٱلرُّسُ لُ فَضَّلْنَا يَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّ كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَع بَعُضَهُ مُرْدَرَجَاتِّ وَءَانَيْنَا عِيسَمَا بُنَّ مَرْكِمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ يُرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْنَكَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِمَاجَاءَ تُهُمُ الْبِيِّنَاتُ وَلَكِنِ آخْتَكُفُواْ فَيْنَهُم مِّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّنَكَفَرَّ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْنَتَكُواْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۖ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَتَ كُمْرِمَ قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُّرُلَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَّةُ ۗ وَلَاشَفَاعَةً وَٱلۡكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوٓ ٱلۡحَتُ ٱلْقَيَّوُمُ لَا نَأْخُذُهُ مِسِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوِكِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَن ذَا ٱلنَّنِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَلِآبِإِذْ نِجْءِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُم ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىءِ مِّنْ عِلْهِ وَ إِلَّا بِمَا شَكَاءً وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوٰ لِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ وَفِفُنُا مُمَّا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَآ إِكْ رَاهَ فِي ٱلدِّيزِ قَدتَّبَيَّنَ ٱلرُّسُّ دُمِنَ ٱلْغَيِّ أَمْنَ كَيْمُنْ رِبَّالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدَرَ ٱسْتَمْسَكَ بَٱلْمُرْوَوْاَلُوْثُقَا لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلَّذِنَ امَنُوا يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّ الْمُتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَعَرُوا أَوْلِيَا وُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ والمنتخيرة المنتخيرة المنتخيرة

يُغْجُونِهُم مِّنَ ٱلنُّودِ إِلَى ٱلظُّلْمَاتِ أَوْلَلْهِكَ أَصْحِبُ ٱلنَّادِهُم فِيهَا خَلِدُونَ ا أَكُوتَكُ إِلَى ٱلَّذِي كَآجَ إِبْرَاهِهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَانَا هُ ٱللَّهُ ٱلْكُلَّ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِهُمُرَبِّ ٱلَّذِيُّ حَيْءَ وَكُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخْيَ عَ وَأُمِيتُ قَالَ إِنْ هِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بَالشَّمْسِ مِنَّالْمَشُوقِ فَأْتِ بِهَامِنَّالْمُغَرِّبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِيكَ فَكُّ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِيَالْقَوْمَ ٱلظَّلِينَ ۞ أَوْكَ ٱلَّذِيمَ عَلَى الصَّرْيَةِ وَهِيَ حَاوِيَّةٌ عَلَيْعُ وشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِيءَ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعِدَمُوتِهَا فَأَمَا لَهُ ٱللَّهُ مِا نَهَ عَامِرِتُمَّ بَعَثَهِ قَالَكُمْ لَبِثُتَ قَالَ لَبِثُتُ يُوْمًا أَوْبَهُ ضَ يُومِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْتَةَ عَامِ فَانْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَاكَ ءَايَةً لِّلتَّاسِّ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْمُوهِا لَحَمَّا فَلَٱلْبَيَّنَ لَهُ قَالَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَاكُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عِمْ رَبِّ أَرِنِ كَيفَ تُحَى ٱلْمُوْتَكَ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَكَى وَلَكِ نِلِيَطْمَ بِنَ صَلْبِي قَالَ فَحُنْدُ أَرْبَكَةً مِّنَ ٱلطَّايُرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلُ عَلَىٰكِ لِجَبَلِمِّنُهُنَّ جُنَّا أُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْنِينَكَ سَعَيّاً وَٱعْلَمُ أَنَّ ٱللّهَ عَزِيزُ صَكِيمٌ ٣ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَكُمُ فِي سَبِيلًا لللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبُتَ سَبْعُ سَنَابِلَ فِكُلّ سُنْبُلَةٍ مِّا نَهُ حَبَّةً فِي وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِنَ يَشَاءً وَلَلَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

TY

﴿ (أَلَمْ تَرَ): أَلَمْ يَنْتِهِ عِلْمُك. ﴿ حَآجَ ﴾: جادَلَ، وهو مَلِكُ بابلَ نُمْرُودُ. ﴿ فِي رَبِهِ ﴾: في وجودِ ربّه. ﴿ أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللّهُ ٱلمُلْكَ ﴾: لأِنْ أعطاه المُلْكَ فتَجَبَّر. ﴿ أَنَا أُخْي وَأُمِيتُ ﴾: أَتْلُ مَنْ أَرَدْتُ وأعفُو عَمَّنْ أَرَدْتُ قَتْلَه. ﴿ فَبُهِتَ ﴾: فَتَحَيَّر، وقامَتْ عليه الحُجَّةُ.

﴿ كَٱلَّذِي ﴾: عُزَيْرٌ.

﴿قَرْيَةِ﴾: بيت المقدس.

(خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَ): تَهَدَّمَتْ دُورُها، واشتدَّ خَرَابُها. ﴿أَنَّى ﴾: كيف؟ وهو استبعادُ لإحيائِها. ﴿لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾: لم يتغيَّرْ. ﴿عَايَةَ ﴾: دَلالةً على قدرةِ الله على البعثِ. ﴿نُنشِرُهَا ﴾: نرفعُها، ونُرَكِّبُ بعضَها على بعض.

٠ ﴿ أُرني ﴾: رؤيةَ العينِ.

(لِيَظُمَّرِنَّ قَلْمِ): ليُؤْمِنَ قلبي. (فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ): فاضْمُمْهُنَّ إليك، واجمَعْهُنَّ، ثم قَطِّعْهُنَّ. (سَعْبًا): مُسْرِعَةً.

﴿ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾: أَخْرَجَتْ ساقاً تَشَعَّبَ منه سَبْعُ شُعَبٍ، في كل شُعبةٍ سنبلةً. ﴿ يُضَعِفُ ﴾: الأجْرَ.

الذّين يُنفِ عُونَ أَمُولَكُ مُ فِي سِبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَفَ عُواْ مَنَ وَلاَ أَذَى كَا يَهِمُ وَلاَ خُونَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُرَيْخَ وَلَا هُرَيْخَ وَلَا هُرَيْخَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلاَ هُرَيْخَ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهُمْ وَلاَ هُرَيْخَ الْمَالَةُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلاَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلاَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلاَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلاَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا نَيْكَ مُوا ٱلْحَبِيتَ مِنْهُ نُنفِ قُونَ وَلَسْتُمْ بِالْحِاجِدِيهِ

TO TA

﴿ مَنَّ ﴾: التحدُّثَ بما أعْطى، حتى يَبْلُغَ ذلك المُعْطَى، فيؤذِيَه. ﴿ أَذَى ﴾: التطاول على المُعْطَى. ﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمٌ ﴾: فيما ( الْحُرَّوَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمُ ﴾: فيما ( الْحُرَةِ. كَمْ يَفْرُنُونَ ﴾: على شيءٍ فاتّهم في الدنيا.

﴿ وَوَلُ مَعْرُوفُ ﴾: رَدُّ جميل يُرَدُّ به السَّائل. ﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾: وعَفْوٌ عمَّا بَدَرَ من السَّائل مِنْ إلحاج.

وَ (كَالَدِي): لا تُبْطِلُوها كما تَبْطُلُوها صَدَقَةُ الذي. كما تَبْطُلُو الذي رَبِّكَآءَ النَّاسِ»: ليراه الناسُ فَيمدَحُوه. (صَفْوَانِ»: حجرٍ أملسَ. (وَابِلُّ): مطرُ عزيرُ. (فَتَرَكَهُو صَلْدًا): أملسَ يابِساً لا شيءَ عليه. وكذلك شأنُ المُرائِي لا تنفَعُه نفقتُه.

﴿ لَا يَقُدِرُونَ ﴾: لا ينتفعون.

﴿وَتَثْبِيتًا﴾: ويقيناً راسخاً بأنَّ الله سَيَجْزيهم.

(بِرَبُوَةِ): بأرضٍ عاليةٍ. (وَابِلُ): مطرُّ غزيرٌ. ﴿أُكُلَهَالَ: ثَمَرَتَها. ﴿فَطَلُّ ﴾: فالمطرُ الضعيفُ يَكْفيها.

۞ ﴿مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمُ﴾: من جَيِّد المال وحَلالِه. ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ﴾: ولا تَقْصِدُوا بالإنفاقِ الرَّديءَ من المالِ.

مِنْ يَقِلُوالْمِنْكَ يَرِكُو

إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهُ وَٱعْلَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ ٱلشَّنْطَا بُ بَعدُهُ ٱلْفَقْرَوَ كَأْمُرُكُم بَالْفَحْشَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمْ مَّفَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضُلًّا وَأَلَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ يُؤْتِي ٱلْمِلْحُمَّةُ مَن يَشَاءُ وَمَن نُؤْنَ ٱلْمِكْمَةَ فَقَدَ أُوتِي حَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَدُّكُّ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ۞ وَمَآ أَضَعُتُمُ مِّن نَّفَـَقَةٍ أَوْنَذَرْتُهُمِّن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعُـكُهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبَدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَيعِمَّا هِي وَإِن يُخْفُوهَا وَتُوْتُوهُا ٱلْفُقَرَاءَ فَهُوَ حَارُدُ لَكُمْ وَكُيكِن رُعَنكُم مِن سَيْعَا تِكُمْ وَاللَّهُ بَمَا تَعَلَمُونَ حَبِيرُ \* لِّيْسَ عَلَيْكَ هُدَامُهُمْ وَلَكِيَّنَّا لَلَّهُ يَهُدِي مَن يَشَآ أَجُّ وَمَا نُفِي قُوا مِنْ حَيْدٍ فَلاَّ نَفُسُكُمْ أَوْمَالُنُفِ قُونَ إِلَّا ٱلنَّكَآءَ وَحُهِ ٱللَّهَ وَمَالُنِفِ قُوْا مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظُلَّوُنَ ۞ لِلْفُ قَرَّاءِ ٱلَّذِينَ أُحُصِرُواْ فِ سَبِيلًا للَّهِ لَا يَسْنَطِيعُونَ صَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُ مُٱلْجَا هِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ ٱلنَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمُ لَايَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَانُنفِ قُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيرٌ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِ قُونَ أَمُوالْكُم بَالَّيْلِ وَٱلنَّهَادِسِرًّا وَعَلَانِيَّةَ فَلَهُمُ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمُ وَلَاخُوفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْنَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَأْكُ لُونَ ٱلْرِّبَوْ الْاَيْقُومُونَ إِلَّا كَا يَقُومُ

الحاجةِ فيهم. ﴿ إِلْحَافًا ﴾: إلحاحاً إن اضْطُرُّوا للسؤالِ.

﴿ لَيَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا ﴾: يتعامَلُون به. والرِّبا: ما يُؤَدِّيه المُقْتَرِضُ زيادةً على ما اقترضَ، مشروطةً في العَقْدِ. ﴿ لَا يَقُومُونَ ﴾: أي: في الآخرةِ حينَ يُبْعَثُون مِنْ قُبورِهم.

- ﴿ وَلَسْتُم بِاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ
   فِيهِ ﴾: وإنْ أُعْطِيتُموه لم تأخُذُوه إلاإذا تَغاضَيْتُم عن رَداءتِه.
- ﴿ رَبِعِدُكُمُ أَلْفَقْرَ ﴾: يُحَوِّفُكم،
   ويُغْرِيكم بالبُخْلِ. ﴿ بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾: بالمعاصى.
- ﴿ اللَّهِ كُمَّةَ ﴾: الإصابة في القولِ والفعل.

﴿ٱلْأَلْبُكِ﴾: العقولِ السليمةِ.

- ﴿إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ ﴾:
   إِنْ تُظْهِروها. ﴿فَنِعِمًا هِي ﴾: فنعْمَ
   ما تَصَدَّقْتُم به.
- ﴿ فَلِأَنفُسِكُمْ ﴾: يعودُ نَفْعُه عليكم.
- ﴿ أُحْصِرُواْ ﴾: لايَسْتطيعون السَّفرَ طَلَباً للرِّزقِ، لانشغالهِم بالجهادِ. (ضَرْبَا ﴾: سَفَراً لطَلَبِ الرِّزْق. (بسِيمَهُمُ ﴾: بعلاماتِهم، وآثار

﴿ يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾: يُوقِعُه في الاضطرابِ.

﴿ٱلْمَسِّ﴾: الجنونِ.

﴿فَأَنتَهَى ﴾: فارتدَعَ.

(مَا سَلَفَ): ما مَضَى قبلَ التحريم، فلا إثمَ عليه فيه.

﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾: أي: إلى الرِّبا.

ا ﴿ يَمْحَقُ ﴾: يُذْهِبُ.

﴿وَيُرْبِي﴾: يُنَمِّي، ويُضاعِفُ الأَجْرَ.

﴿ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾: في الآخرةِ.
 ﴿ وَلَا هُمُ يَحُرَّنُونَ ﴾: على ما فاتَهم في الدُّنا.

﴿ وَذَرُوا ﴾: اتر كُوا طلبَ.
 ﴿ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْ أَ ﴾: ما بَقِيَ لحم
 من زيادة على رؤوسِ أموالِكم.

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾: لا تَأْخُذُون باطلاً لا يَحِلُّ لكم، ولا تُنْقَصُون من أموالِكم.

وم تنفضون من الله الله على السَّدادِ. ﴿ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾: فعليكم أن تُمْهِلُوه إلى أن يُيسِّرَ اللهُ عليه الأداءَ. ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ ﴾: أي: على المُعْسِرِ.

﴿ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتْ ﴾: تُجازَى بما عَمِلَتْ.

﴿ لَدَايَنتُم﴾: تبايَعْتُمْ، وتَعاطَيْتُم بالدَّين. ﴿ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾: وقتٍ معلومٍ. ﴿ وَلَيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ ﴾: يُمْلِي المَدينُ ما عليه من الدَّين. ﴿ وَلَا يَبْخَسُ ﴾: ولا يُنْقِض.

النّزِيَةَ عَلَمُ الشَّيْطُ النّهَ عَلَى الْمِنْ الْمَنْ الْكَ بِأَنّهُ مُ قَالُوا إِنّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرّبوا أَهُنَ الْكَ بِأَنّهُ مُ وَعِظَةٌ مِّن رّبِهِ فَانسَكَ فَا اللّهُ الْبَيْعُ وَحَرّمَ الرّبوا فَهُن عَادَ فَا وُلَا الْكَ الْمُعْكِ النَّ الْرِهُمُ فِيها مَا سَلَفَ وَأَمْ رُهُ إِلَى اللّهِ وَمُنْ عَادَ فَا وُلَا الصّلَا الْمَالِحُتِ وَالصّالِحُتِ وَاقَامُوا حَلَيُ وَلَا الصّلَاقَ وَعَالَوْلَ الصّلِحَتِ وَاقَامُوا عَلَى السّكَلَوَ وَالْمَوْلُ السّلَاحِ وَاقَامُوا الصّلَوَةُ وَالْمَوْلُ النّي الْمَنْ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ٱلْحَقُّ وَلَيِّنَّقَ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يُبْخَسُمِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْ وَٱلْحَقُّ

سَيِيهًا أَوْضَعِيقًا أَوْلَا يَسْخَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَفَلْيُمُ لِلْ وَلِيُّهُ وِ ٱلْمُحَدِّكِ وَٱسۡ تَشۡهُدُواٛ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمُ ۖ فَإِن لَّهُ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُّ وَٱمْرَأَ لَأَن مِمَّزَرَّضُونَ مِنَ ٱلشَّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَ لَهُ كَافَتُذَكِّر إِحْدَامُ مَا ٱلْأُخْرِيكَ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَّاءُ إِذَا مَادُعُواً وَلَا تَسْتَعُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكِيدًا إِلْكَا أَجَلِهِ ۚ ذَا لِكُمْ أَقْسُطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَ فِوَادُنَّكَ أَلَّا زَّتِ الْوَأَلَّا أَن تُكُونَ يَحْدُرًّا حَاضِراً نُدِرُونَهَا بِنُنْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُو بُحَنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايِعْتُمْ وَلَا يُضَاَّدَّ كَانِبٌ وَلَا شَهِيثٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلُمُوقُ إِن كُمٍّ وَاتَّقَوْا ٱللَّهَ وَيُعِلِّكُ مُاللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى اللَّهِ وَأَرْتَجِدُواْ كَاتِبًا فِهَانُ إِ مَّقَيُوضَةٌ فَإِنَّ أَمِنَ بَغِضُ كُرْبَغِضًا فَلَيْوَدِّ ٱلَّذِي ٱ فَيُكُرِّ أَمَا مَكَهُ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهِ ۗ وَلَا نَكُتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن كَكُمُهُا فَإِنَّهُ وَاشِمُ قَابُهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكَ تَحْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْكِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن يُبْدُوا مَا فِي أَنْفُكُمُ أُوْتُحُنُوهُ يُعَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِنَ يَشَاءُ وَيُعَاذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَاكِ لِّشَيءِ قَدِيُّكُ عَامَنَ ٱلسَّولُ مَمَا أُنِلَ إِلَكِهِ مِن رَّبِهِ وَوَٱلْمُؤُمِنُونَ كُلُّءَامَنَ بَاللَّهِ وَمَلَلِيكَنِهِ وَكُتُ بِهِ وَرُسُلِهِ

﴿سَفِيهًا﴾: مُبَذِّراً مُتلاعِباً.
 ﴿وَلِيَّهُ ﴿﴾: القائمُ بأَمْره.

﴿ وَيِهِ الْهَامِ الْمُوهِ. ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ﴾: تَخافةً أَنْ تَنْسَى إحداهما.

﴿ وَلَا يَــأُبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾: لا يَمْتنعون من الإجابة إذا دُعُوا لاقامة الشهادة.

﴿وَلَا تَسۡـُمُوٓا۟﴾: ولا تَمَلُوا من كتابةِ الدَّيْن.

﴿إِلَّنِ أَجَلِهِ ﴾: إلى وقتِه المعلومِ.

﴿ أَقْسَطُ ﴾: أعدَلُ. ﴿ وَأَقُومُ ﴾: وأصوَبُ.

﴿ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوۤاْ ﴾: وأقربُ

إلى نَفْيِ الشَّكِّ.

﴿ وَلَا يُضَاّرَّ ﴾: لا يجوزُ الإضرارُ بهما.

﴿فُسُوقٌ﴾: خروجٌ عن طاعةِ اللهِ. 
﴿ فَرُهَانُ مَقْبُوضَةٌ ﴾: ادفَعُوا إلى

و المحرفة مفبوطة الله المعلوطة الله المعلوط الله صاحبِ الحقّ شيئاً لضمانِ حَقِّه. (فَإِنَّهُ وَ الْبُهُرِ): فهو ذو قَلْبٍ

فاجرٍ.

@ ﴿ تُبَدُوا ﴾: تُظْهِروا.

لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُ لِمِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُ فُرَانَكَ رَبَّنَا وَأَطَعْنَا غُ فُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ لَيُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَمَا مَا كَنْسَبَتُ رَبِّنَا لَا نُوَاخِذُنَا إِن تَسِينَا مَا كُنْسَبَتُ رَبِّنَا لَا نُوَاخِذُنَا إِن تَسِينَا مَا كُنْسَبَتُ رَبِّنَا لَا نُوَاخِذُنَا إِن تَسِينَا مَا كُنْسَانِكُ وَمَا لَا لَا نُوَاخِذُنَا إِن تَسِينَا مَا كُنْسَانِكُ وَمَا لَمَا لَا نُواخِدُنَا إِن لَسَالِكُ اللهُ مُنَا أَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ

أَوُ أَخْطَأُ نَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصُرَاكَ مَا حَمَلَتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَصْلاً ذَبَنا وَلَا تُحِمِّلُنَا مَا لَاحَلَاقَةَ لَنَا بِهِ وَآعَفُ عَنَّا وَآغَفُ مِنْ لَنَا مَا لَاحْلَاقَةَ لَنَا بِهِ وَآغَفُ عَنَّا وَآغَفُ عَنَّا وَآغَفُ عَلَى الْأَسْلَاطُ الْأَصْلَاقَةَ لَنَا بِهِ وَالْعَقْلَ الْأَسْلَاقُ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

وَآرُكُمْنَا أَنتَ مُولَكَ فَأَنصُ رَنَا عَلَالُقُوْمِ ٱلْكَغْرِينَ

(m) سَوْزُلُوّا الْخَيْرِ الْطَالِينَ لِمِنْ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بِمْنَ فَيْ اللّهُ الْآلِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ لَا نُفَرِقُ ﴾: نُؤْمِنُ بجميع الرسُلِ.
 ﴿ غُفْرَانَكَ ﴾: نَظلُبُ مغفر تَك.

﴿ وُسْعَهَا ﴾: قَدْرَ ما تُطيقُ.
 ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾: أي: مَنْ فَعَلَ خيراً نال أَجْرَه.

﴿ وَعَلَيْهَا مَا ٱكۡتَسَبَتُ ﴾: أي: ومَنْ فَعَلَ شِرّاً نال جَزاءَه.

﴿إِصْرًا﴾: عَهْداً لا نُطيقُ القيامَ به. ﴿مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ﴾: ما لا نَسْتطيعُه.

﴿ أَنتَ مَوْلَئنَا ﴾: أنت وليُّنا، وناصِرُنا.

## سورة آل عمران

﴿الَّهِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا ال

﴿ الْقَيُّومُ ﴾: القائم بنفسِه،
 والمُقيمُ لأحوال خَلْقِه.

الكِتَابَ): القرآن.

﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾: يَشْهَدُ على صِدْق ما قبلَه من كُتُب.

١ ﴿ٱلْفُرْقَانَ﴾: ما يُفَرِّقُ بينَ الحقِّ والباطل، وهو القرآنُ.

٥ ﴿كَيْفَ يَشَاءُ﴾: مِنْ ذَكرِ وأنثى، وشَقِيّ وسعيدٍ، وغيرِ ذلك.

٧ ﴿ مُحُكِّمَتُ ﴾: واضحاتُ المعني، مِنْهُ ءَايِكُ مُحَكِّمَا لَهُ هُنَّالُمْ الْكِتَبِ وَأَخْرُمُتَشَبَهَكُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ظاهراتُ الدَّلالةِ. ﴿ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴾: فِي قُلُوبِ هِمْ زَنْيُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْنِعَاءَ ٱلْفِتَنَةِ وَٱبْتِعَاءَ أصلُه الذي يُرْجَعُ إليه عندَ الاشتِباهِ. نَأْوِيلِهِ وَمَا يَعُلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّيكُونَ فِي ٱلْعِلْمَ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ﴿مُتَشَابِهَاتُ ﴾: لا يتعَيَّنُ معناها، ولا تَظْهَرُ دَلالتُها إلَّا بِضَمِّهَا إلى كُلُّمِّنْ عِنْدِرَتِبَّأَ وَمَا مَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُوْا ٱلْأَلْتِكِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغُ المُحْكِمِ. قُلُوبَنَا بَعُدَإِذْ هَدَيْنَا وَهَبُ لَنَامِن لَّكُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّاكِ ﴿ زَيْعٌ ﴾: مَيْلٌ. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّادَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِعَادَ ۞ ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾: يَتَّبعون إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَنَ تُغْنَى عَنْهُ مُ أَمُوا لَهُ مُ وَلَاۤ أَوۡلَا لُو مُرِّمَنَ ٱللَّهِ شَيْعًا الآيات المتشابهات، فيُشَكِّكُون بها وَأُوْلَلَكَ هُمُ وَقُودُ ٱلنَّادِ ۞ كَدَأْبِءَ الْفِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ على المؤمنين. ﴿ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ﴾: طَلَباً بِعَايَٰتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ مُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ١٥ قُل لِّلَّذِينَ للتَّلبيسِ عليهم في دينِهم. كَنَ رُواْ سَاتُغُلَبُونَ وَتُعْشَرُونَ إِلَى جَمَنَ مَرْ وَبِثُسَ ٱلْمُهَادُ ۞ قَدْ كَانَ ﴿ وَٱبْتِغَآءَ تَأُويلِهِ ٤ ﴾: ولتأويلِهم لها لَكُوءَاكِةُ فِي فِئَكِينِ ٱلْفَتَكَ فِعَةُ تُقَالِلُ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ وَأَخْرَجُ على الوجه الذي يوافِقُ مذهبَهم. كَافِرَةُ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْحَيْنِ فَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَآَّهُ ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ ﴾: والمتمَكِّنُونَ. ﴿كُلُّ ﴾: كلُّ القرآن. إِنَّ فِي ذَالِكَ لَمِيبُرَّةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصَلِينَ ثُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ ٱلشَّهَواتِ ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ ﴾: وما يتدبَّرُ المعانيَ على مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَينِينَ وَٱلْقَسَطِيرِٱلْقُنَظَ وَمِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْل وَجْهها الصحيحِ. ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفُ لِمِ وَٱلْحَرُبُّ ذَاكِ مَتَاعُ ٱلْحَيَّا فِٱلدُّنْيَ ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُ السلىمة.

- ٨ ﴿ لَا تُزغُ قُلُوبَنَا ﴾: لاتَصْرفْ قلوبَنا عن الإيمانِ بك.
- ۞ ﴿ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمُ ﴾: لن تنفعَهم، ولن تُنْجِيَهم. ﴿ مِنَ ٱللَّهِ ﴾: من عقوبتهِ، إن أَحَلُّها بهم عاجلاً في الدنيا. ﴿ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴾: حَطَبُ النار.
- ﴿ كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾: شَأْنُ الكافرين في تكذيبهم وما يَـنْزِلُ بهم من العقوبةِ مِثْلُ شأنِ آلِ فرعونَ. ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ﴾: فعاجَلَهم بالعُقوبةِ.
  - ١ ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾: لليهودِ. ﴿ وَتُحْشَرُونَ ﴾: وتُجْمَعون، وتُساقُون. ﴿ ٱلْمِهَادُ ﴾: الفِراشُ.
- 🕲 ﴿ ءَايَةٌ ﴾: دَلالَةٌ عظيمةٌ. ﴿ ٱلْتَقَتَا ﴾: أي: في معركةِ بدرٍ. ﴿ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ ﴾: يرى المشركون المسلمين في العددِ مثلَيْهم. ﴿لَعِبْرَةً﴾: لعِظَةً. ﴿لِأُولِي ٱلْأَبْصَٰرِ﴾: لأصحاب البصائر.
- ١٤ ﴿ زُيِّنَ ﴾: حُسِّنَ. ﴿ وَٱلْقَنْطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ ﴾: والأموالِ الكثيرةِ. ﴿ ٱلْمُسَوَّمَةِ ﴾: المُعَلَّمَةِ الحِسانِ. ﴿ وَٱلْأَنْعَيمِ ﴾: من الإبل، والبقر، والغَنَم. ﴿ وَٱلْحُرَثِ ﴾: الأرضِ المتخَذَةِ للزِّراعةِ.

﴿ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾: أصحابُ العقول

المَوْجِعِ. ﴿ ٱلْمَابِ ﴾: المَوْجِعِ.

﴿مِن ذَلِكُمْ ﴾: ممَّا حُسِّنَ
 للناس في الحياةِ الدُّنيا.

﴿ مُ طَلَّهُ رَهُ ﴾: من الحَيْضِ والنِّفاسِ، وسوءِ الخُلُقِ.

﴿ وَرِضُوَانُ ﴾: ورِضا.

الله ﴿ وَقِنَا ﴾: ونَجِّنا.

﴿ وَٱلصَّدِقِينَ ﴾: الذين صَدَقُوا
 الله، فعَملُوا بماجاء عنه.

﴿ وَٱلْقَانِتِينَ ﴾: والمطيعين له.

﴿ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾: بآخِرِ الليلِ.

(وَٱلْمَلَتِ كَةُ اللهِ: أي: يَشْهَدُون كَذَلك. (بٱلْقِسُطِ : بالعَدْل.

(مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ): أي: المقتضي لعَدَمِ الاختلافِ، بما تَضَمَّنتْه كُتُبُهم المنزَّلةُ. (بَغْيًا بَيْنَهُمُ): حَسَداً وطَلَباً للدُّنيا، فصَدَّهم عن اتِّباع الحَقِّ.

﴿سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾: يحفَظُ ذلك عليهم بغير كُلْفَةٍ.

٥ ﴿ حَادَلُوك ﴾: جادَلُوك

أيُّها الرسولُ. ﴿أَسُلَمْتُ﴾: أخلَصْتُ. ﴿وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ﴾: وكذلك أَسْلَمَ وجهَه مَنِ اتَّبَعَني. ﴿وَالْأُمِّيَّتَنَ﴾: مُشْرِي العربِ الذين لايكتبُون. ﴿تَوَلَّوْاْ﴾: أَعْرَضُوا.

- ( القِسْطِ ): بالعَدْل.
- ﴿ حَبِظَتُ ﴾: بَطَلَتْ.
- 🐨 ﴿إِلَى ٱلَّذِينَ﴾: إلى اليهودِ الذين كانوا في زمن النبيّ ﷺ مِمَّن أُوتي عِلْماً. ﴿نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ﴾: حَظاً من التوراةِ.

حُسُنُ ٱلْمُحَابِ ٤٠ قُلْ أَوْنَبِكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَرَبِّهِمُ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا وَكَلِدِينَ فِيهَا وَأَذْ وَاجْ مَّطَهَّرَةُ وَرِضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بَٱلْهِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَكَا فَأَغْفِرُلَنَا ذُنُوبِهَا وَقِنَا عَذَابَ لَكَ ارِ السَّالِمِينَ وَالصَّادِقِينَ وَٱلْقَلِيٰذِينَ وَٱلْمُنفِفِينَ وَٱلْمُسُنَغُ فِينَ بَالْأَسْحَادِ ۞ شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَا كَيْ إِلَا إِلَا أَوْلُوا ٱلْمِلْرِقَا بِمَا بِٱلْقِسُطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَنِ رُالْكَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَكُمُّ وَمَا ٱخْلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجّاءَ هُمُ ٱلْمِلْ وَبَغْيَا بِنُنْهُمُّ وَمَن يَهْدُرُ عِالِمِتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ فَإِنْ كَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ بِلَّهِ وَمَنِ ٱلتَّبَعَنَ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ وَٱلْأَمْيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَوُا فَقَدِ ٱهْتَدَوَّأَ وَإِن تَوَلَّوْ إِفَا ثَمَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱلدَّهُ بَصِيكُ بَالْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَالِمَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّدِيَّنَ بِعَلَيْرِ حَقّ وَيَقُتُ لُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّ رُهُم بِعَذَابٍ ٱلِيهِ۞ أُوْلَٰإِكَ ٱلَّذِينَ حَيِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَمَالَمَكُم مِّن نَّلِم بِنَ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوانَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ

والمنتقلة المنتقلة المحادثة

(كِتَبِ ٱللّهِ): التوراةِ.

 (يَتَوَكَّ): يأبَى.

 (وَغَرَّهُمْ): وخَدَعَهم.

 (يَفْتَرُونَ): يختلِقُون من الأكاذيبِ (يَفْتَرُونَ): يختلِقُون من الأكاذيبِ في ادِّعائِهم أنهم أبناءُ اللهِ وأحِبَّاؤُه.

 (وَفَكَيْفَ): أي: فكيف يكونُ حالهُم؟ (وَرُقِينَتُ): وجُوزِيَتْ.

 (مَا كَسَبَتْ): ما عَمِلَتْ من خيرٍ (وَ شَرِّ.

( ( مَرْعِ) : سبب. ( أنسولسخ) : تُدخِلُ. ( وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيّتِ) : تُخْرِجُ الإنسان الحَيَّ مِن النَّطْفةِ المِيتةِ.

﴿ وَخُرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحِيِّ》: تُخْرِجُ النُّطْفَةَ الميتة من الإنسانِ الحيِّ.

﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾: بغير مُحاسَبةٍ. ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيَاءَ ﴾: لا تَتَّخِذُوا أيها المؤمنون الكافرين أنصاراً.

إِلَى حِتَبِ ٱللَّهِ لِيَكُمُ بَيْنَهُ مَثْمًا يَتُولَّا فِي يَقُ مِنْهُ مُوهُمِّمُ عُرِضُونَ ۞ ذَالِكَ بأنَّهُ مُ قَالُواْ لَنَّ عَسَّنَا ٱلنَّا دُلِاَّآ أَيَّامًا مَّعُدُودَ اللَّهِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ۞ فَكَ نُفَ إِذَا جَمَعُنَاهُمُ لِبُوْمِ لَّا رَبُّ فِيهِ وَوُفِّيَتُ كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلُونَ ۞ قُل ٱللَّهُ مَرَ سَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُوَّتِي ٱلْكُلْكَ مَن تَشَاءُ وَلَيْزِعُ ٱلْكُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيِّزُمَن تَشَاءُ وَنُذِلِّ مَن تَشَاءً بِبَدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىكُ لِّشَيءٍ قَدِيرٌ ۞ ثُولِجُ ٱلنَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيَلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّت مِنَ ٱلْحَيِّ وَتُرَّرُونُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيآء مِن ُدُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن َيفُ عَلْ ذَٰلِكَ فَلَسَرَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن نَتَقُوا مِنْهُ مُرتُقَالًا فَي كُنِي لَهُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ إِلَى اللَّهِ ٱلْمِبِيرُ اللَّهُ فَل إِن يُحْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ أَوْتُبَدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّهُولِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيُّ ۞ يُوْمَرَ تَجِدُ كُلُّ فَشِ مَّا عَمَلَتُ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَا عَلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَمُنْكُهُ أَمَداْ بَعِيداً وَيُحَاذِّرُكُ مُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْحِبَادِ ۞ قُلُ إِن كُنتُ مُخِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱلتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغِفِرُكُمُ ذُنُوْبِكُمُّ

﴿إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنْةً﴾: إلا أن تكونوا ضِعافاً، فرَخَّص لكم في مُهادنتِهم؛ اتقاءً لشَرّهم. ﴿ٱلْمَصِيرُ﴾: رجوعُ الخلائقِ للحِساب.

- ٥ ﴿ تُبُدُوهُ ﴾: تُظْهرُوه.
- الله المُخْضَرَا): مُوَفَّراً. ﴿أَمَدَّا ﴾: زَمَناً وأجَلاً.

الله ﴿ تَوَلُّواْ ﴾: أَعْرَضُوا.

اصطفق المنار. ﴿عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾: جَعَلَهم أفضلَ أهل زمانِهم.

> ا ﴿ ذُرِّيَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تَسَلْسَلَ الفَضْلُ فِي ذَراريهم.

الله ﴿ الله عَمْرَانَ ﴾: أمُّ مريمَ. ﴿نَـذَرْتُ﴾: جَعَلْتُه لِخِدْمَةِ بيتِ المقدس. ﴿ مُحَــرَّرًا ﴾: خالصاً لعبادتك.

الله ﴿ وَضَعْتُهَا أَنْتَى ﴾: أي: لاتَصْلُحُ للخدمة.

﴿ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ ﴾: ليس الذَّكُو الذي أرَدْتُ للخدمةِ كالأنثى التي لا تَصْلُحُ لذلك. ﴿أُعِيدُهَا﴾: أُحَصِّنُها. ﴿ٱلرَّجِيمِ﴾: المَطْرودِ من رحمتك.

الله ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا ﴾: تَوَلَّى ابْنَتَها، فكمُلَتْ بذلك أحوالها. ﴿ٱلْمِحْرَابَ ﴾: مَحَلَّ عبادته.

📆 ﴿ هُنَالِكَ ﴾: عند رؤيةِ زكريًّا ما

عندَ مريمَ من رزق الله وفَضْلهِ. ﴿ ذُرِّيَّةَ طَيِّبَةً ﴾: وَلَداً مباركاً. وتُطْلَقُ الذُّرِّيَّةُ على الجمع والواحدِ.

🕲 ﴿ ٱلْمِحْرَابِ ﴾: مُقَدَّم المسجدِ، وهو مكانُ عبادتِه. ﴿ مُصَدِقًا بِكَلِمَةِ مِّنِ ٱللَّهِ ﴾: يُصَدِّقُ بعيسي 🕮. ﴿ وَسَيِّدًا ﴾: شريفاً في العِلْمِ والعبادةِ. ﴿ وَحَصُورًا ﴾: يَكُفُّ عن النساءِ، فيمتنعُ عنهنَّ مع القُدرةِ.

@ ﴿أَنَّى ﴾: من أيِّ وجهٍ؟ ﴿ٱلْكِبَرُ﴾: الشيخوخةُ. ﴿عَاقِرٌ﴾: عَقيمٌ. ﴿كَذَلِكَ ٱللَّهُ﴾: هَيِّنٌ عليه أن يخلق ولداً من الكبير والعقيم.

٤ ﴿ ءَايَةً ﴾: علامةً أَسْتَدِلُّ بها على وجودِ الوَلَدِ.

وَّاللَّهُ عَنُوْرٌ تَحِيمُ ۞ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكُلْفِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى عَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَالْعَالَمِينَ ۞ ذُرِّيَّةُ أَبَعْضُ امِنْ بَغْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ قَالَتِٱمۡرَأَتُ عِسُرَانَ رَبِّ إِنِّى نَذَرُثُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَفَتَبَلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ فَكَمَّا وَضَعَهُ مَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْنُهَآ أُنثَى وَٱللَّهُ أَعَلَهُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَ رُكَّا لَا ثُنَّا وَإِنِّى سَمَّيْنُهُا مَرْيَمَ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّهَا مِنَ ٱلشَّيْطِلِ ٱلجِّيمِ فَهَتَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبُنَهَا نَبَانًا حَسَنًا وَكُنَّلَهَا زَكِيرًا كُلَّا دَخَلَ عَلَيْمَا زُكُرِيًّا ٱلْحُرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ لِلْمُرْمُرُأَتَّا لَكِ هَلْأً قَالَتُ هُومِنْعِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ هُنَالِكَ دَعَازَكَ بِّارَيَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ فَنَا دَتُهُ ٱلْمَلَآكِكَةُ وَهُوَقَآ إِمُرُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِصْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكَ بِيَعْنِي مُصَدِّقًا بَكْلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبَيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ۖ قَالَ رَبَّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِ بَرُ وَآمَراً قِي عَاقِدٌ قَالَ كَذَٰ لِكَ ٱللَّهِ مَا قِدُ اللَّهُ يَفْعَلُمَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ جُعَل لِّي ءَايَةً قَالَ ءَاينُكَ أَلَّا يُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ

TO ET TOP

المُؤَوِّالِكُمُّ اللهُ

وَمُصَدِّقًالِّا بَيْنَ يَكَتَّى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُرُ

ٱلْأَكُمَة وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمُؤْتَىٰ بِإِذْ نِٱللَّهِ وَأُنَبِّكُمْ مِالْأَكُلُونَ

وَمَا نَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَ لَّكُمْ إِن كُنُكُمُّ مُّومِتِينَ ﴿

(رَمُسزَا): إشارة وإيماء. (إِلَّهُ عَثِيماء. (إِلَّهُ عَثِينِ): مِنْ زوالِ الشمسِ إلى أن تَغِيبَ. (وَالْإِبُكْرِ): من مَطْلَعِ الفَجرِ إلى وقتِ الضَّحى.

(ٱصطفنك): اختاركِ لطاعتِه.
 ﴿ٱلْعَلَمِينَ﴾: عالمي زمانِك.

﴿ اَقْنُتِي ﴾: أُخْلِصي الطاعة لربيك.

﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ ﴾: أي: نحن نُعْلِمُك أخبارَهم.

﴿ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُم ﴾: يُجُرُون القُرْعَةَ، بِالقاءِ سِهامِهم على كَفالةِ مريمَ ، فأصابَتْ زكريا.

- ( رِحَلِمَةِ مِنْهُ ): يكونُ وجودُه بكلمةٍ من اللهِ، وهي قولُه: ( حَن )، فيكونُ. ( وَجِيهًا ): له الجاهُ العظيمُ عندَ اللهِ.
- ﴿فِي ٱلْمَهْدِ﴾: في مَضْجَعِ الصبيِّ في رَضاعِه. ﴿وَكَهْلَا﴾: مَنْ كان بينَ سِنِّ الشَّبابِ والشيخوخةِ.
  - ٧ ﴿ أَنَّى ﴾: من أيِّ وجه؟

١ ( ٱلْكِتَابَ ): الكتابة.

﴿ لِئِايَةِ ﴾: بعلامةٍ دالَّةٍ على أني مُرْسَلُ من اللهِ. ﴿فِيهِ ﴾: في ذلك الخَلْقِ. ﴿ٱلْأَكْمَهَ ﴾: مَنْ وُلِدَ أعمى. ﴿وَٱلْأَبُرَصَ ﴾: مَنْ يَظْهَرُ فِي جِلْده بياضٌ. ﴿تَدَّخِرُونَ ﴾: تُخَبِّئون لوقتِ الحاجةِ.

﴿ وَمُصَدِّقًا ﴾: وجِئتُكم مُصَدِّقاً. ﴿ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾: مثلَ لحومِ الإبلِ، والشُّحومِ، وغيرِها.

- @ ﴿ صِرَاطٌ ﴾: طريقً.
- ن ﴿ إِلَى ٱللَّهِ ﴾: مُتَوَجِّهاً إلى اللهِ. ﴿ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾: هم أَصْفِياءُ عيسي هُ.
- الشُّهِدِينَ ﴾: الذين شَهِدُوا ﴿ الشُّهِدِينَ ﴾: بالحقّ، وأقرُّوا بالتوحيدِ.
- @ ﴿ وَمَكَرُوا ﴾: أرادوا قَتْلَ عيسي . ﴿ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ﴾: بِحَقِّ على ما يَليقُ به، وذلك من إلقائه شَبَهَ عيسي على بعض أتباعِه حتى قَتَلُوه، ورَفْعِ عيسى إليه.
- شَوَقِيكَ ﴾: قابضُك من الأرضِ. ﴿ وَمُطَهِّرُكَ ﴾: ومُخَلَّصُك. ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ ﴾: هم خُلُّصُ أصحابك الذين لم يَغْلُوا فيك. ﴿ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾: ظاهرين على الذين جَحَدُوا نبوَّتَك.
  - ٥ ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾: بالقَتْل والصَّغار.
- ا ﴿ فَيُوَفِّيهِمُ أُجُورَهُمْ ﴾: فيُعْطِيهم ثوابَ أعمالهِم كاملاً.
- وَجِنْكُمُ بِكَايَةٍ مِّن زَّيِّهُمُ فَٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَيُّهُمُ فَأَعْبُدُوفَ هَاذَا صِرَاكِ مُنْ مُنْ نَقْتُهُ ۞ \* فَلَاّ أَحَدٌّ عِسَمَا مِنْهُمُ ٱلكُّنُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بأَتَّامُسْ لِوُنَ۞ رَبَّنَاءَ امَنّا عَمَّا أَنزَلْتَ وَٱنَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْمُنْا مَعَ ٱلشَّكَهِدِينَ ۞ وَمَكُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَبْرُالْمُكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَكَمْ إِنِّى مُنُوقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلدَّنَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَكَ فَرُوٓ إِلَىٰ تُومِ ٱلْقِتَامَةَ مُمَّ إِلَىَّ ا مَرْجِعُكُمْ فَأَحُكُمُ بَيْنَكُمُ فِيمَا كُننُمُ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَ ُ واْ فَأْعَدِّ بُهُ مُ عَذَا مَا شَكِهِ مِدًا فِي ٱلدُّنْتِ الْوَالْآخِرَ فِي وَمِا لَمُكِمِر مِّن نَّطِمِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَقِيهِمْ أَجُورَهُم اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ۞ ذَ إِلَّ نَتُلُوهُ عَلَيْكُ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكُرُ ٱلْحُكِيدِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِكَمَثَلَ ادُّمَّ خَلَقَهُ مِن تُزَابِ أُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُكتَرِينَ ۞ فَنَ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعُدِمَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوْا نَدُعُ أَبْنَاءَنَا

وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسِاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُكُمْ ثُمَّ نَبْنَهِلُ

20 EA DOC

- @ ﴿ مِنَ ٱلْآئِبَ ﴾: من الدَّلائل الواضحةِ على صحةِ رسالتِك. ﴿ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴾: القُرآن الذي يَفْصِلُ بينَ الحَقِّ والباطل.
  - ﴿ كَمَثَلَ اَدَمَ ﴾: مَثَلُه كَمَثَل خَلْق آدمَ من غير أب، ولا أمٍّ.
    - ١ ﴿ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾: الشاكِّين.
  - ١ ﴿ حَاجَّكَ فِيهِ ﴾: جادَلُك في عيسى. ﴿ نَبْتَهِلُ ﴾: نَتَوَجَّهُ إلى اللهِ بالدُّعاء.

فَغَعَلَ لَّفُتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَانِينَ ۞ إِنَّ هَلَا لَمُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهِ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُوَ ٱلْعَرِينُ ٱلْحَكِيْمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُمْ بَالْمُفْسِدِينَ ﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَا وَيَنِكُهُ أَلَّا نَعُبُ لِآلًا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِدِ شَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَا بِعُضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمِرْتُحَاجُونَ فِي إِزَاهِي مَوَمَا أُنِزِلَتِ ٱلتَّوْزِلَةُ وَٱلْإِنِحِيلُ إِلَّا مِنْ بَعَدِمِيٓ أَفَلاَ نَعْقِلُونَ ۞ هَا أَنْتُمْ هَاؤُلاَءَ حَاجَمُ نُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمُ فَلِمِ ثُعَا يُجُونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَأُللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَوْنَ ۞ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ بَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِينَكَانَ حَنِيفًا سُّلِكًا وَمَا كَانَمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِ يَمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا ٱلنِّيُّ وَٱلَّذِينَءَ امَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ وَدَّت َّطَآبِفَةُ مِّنَأَهُ لِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَّأَهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تَّهُنُرُونَ بِعَالِتِ ٱللَّهِ وَأَنْكُمْ تَشْهَدُونَ ۞ يَأَهُلُ ٱلْكِتَٰب لِرَ نَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُمُنُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ۞ وَقَالَت طَّلَابِفَةُ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِيلِ عَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَجُهُ ٱلنَّهَارِ وَٱلْمُنُواْ

و (تَـوَلَـوُا): أعْـرَضُـوا عن تصديقك.

﴿ كَلِمَةِ سَوْآءِ ﴾: عَدْلٍ وحَق، نلتزمُ بها.

﴿ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا ﴾: ماكان بطاعةِ الأتباعِ للرؤساءِ فيما أمروهُم به من المعاصِي. ﴿ مُسْلِمُونَ ﴾: خاضِعُون لرَبِّنا.

﴿ أُتَحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ ﴾: تُجادِلُون فِي أَبْرَهِيمَ ﴾.
 غَالَةُ إبراهيمَ على مِلَّتِكم.

الله ﴿ حَاجَجُتُمُ ﴾: جادَلْتُم.

﴿ فِيمًا لَكُم ۚ بِهِ عِلْمٌ ﴾: في أَمْرِ دينِكم مِمَّا تعتقدون صِحَّتَه.

- ﴿ حَنِيفًا ﴾: مُتَّبِعاً أَمْـرَ الله.
   ﴿ مُسْلِمًا ﴾: خاشِعاً لربه، مُلْتَزِماً
   بأحكامه.
  - ﴿ (أُولَى ): أَحَقُّ. ﴿ وَهَٰذَا ٱلنَّيُّ ﴾: محمد .
- رُرُ ﴿ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ﴾: عن الإسلام.
- © ﴿ لِمَ تَكُفُرُونَ بِثَايَٰتِ ٱللَّهِ ﴾: لِمَ

تَجْحَدُون بآياتِ اللهِ الَّتِي أَنزِهُا على

رُسُلهِ في كُتُبكم؟ ﴿ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ﴾: أنه الحقُّ، فتَجدُونه مكتوباً عندَكم ثم تُنْكِرونه.

- ا ﴿ لَلْبِسُونَ ﴾: كَثْلِطُونَ. ﴿ اَلَحْقَ ﴾: الذي في كُتُبِكم. ﴿ بِالْبَطِلِ ﴾: بما حَرَّفْتُموه بأيدِيكم. ﴿ وَتَكْتُمُونَ اَلْحَقَّ ﴾: وتُخْفُون ما في كُتبكم من مَبْعَثِ محمدِ ﴾.
  - الله ﴿ وَامِنُوا ﴾: صَدِّقوا. ﴿ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ ﴾: أوَّلَه.

﴿ (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ): لعلَّهم يَتَشَكَّكُون في دينِهم، ويَرْجِعُون عنه.

﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ ﴾: ولاتُصدِّقوا.
 ﴿ أَن يُؤُنَّ أَحَدُ مِّشُلَ مَا أُوتِيتُمُ ﴾:
 لا تُصدِّقُوهم لئلا يَعْلَمُوا مثلَ
 ما عَلِمْتُم.

﴿ يُحَاّجُوكُم ﴾: يَتَّخِذُوه حُجَّةً.

٥ ﴿ ذُو ٱلْفَصْلِ ﴾: ذو العَطاءِ.

﴿بِقِنطَارٍ﴾: على كثيرٍ من المال. ﴿قَابِمَا﴾: أي: بالمطالبةِ. ﴿أَلُأُمِّيَّنَ﴾: العرب.

﴿سَبِيلُ﴾: حَرَجٌ في أموالهِم؛ لأنَّ اللهَ أحَلُها لنا.

﴿ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ ﴾: مَنْ أَدَى
 أمانته.

﴿ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ ﴾: يَسْتبدلون
 بوصية اللهِ باتّباع محمدٍ ﴿

﴿ وَأَيْمَنِهِمْ ﴾: الكاذبةِ.

﴿لَا خَلَقَ﴾: لا نصيب. ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمُ﴾: ولا يُطَهِّرُهم مِنْ دَنَس ذُنوبهم.

﴿ يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ ﴾: يُحَرِّفُون الكلامَ، ويُبَدِّلون آياتِ اللهِ.

الله ﴿ رَبُّنِيِّتَنَّ ﴾: جَمْعُ رَبَّانِيَّ، وهو الذي يُصْلِحُ أمورَ الناسِ، ويقومُ بها.

اَخِرَهُ لَعَلَّهُ مُرَيْحِعُونَ ﴿ وَلَا تُوْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَعِمَ وِينَكُمُ وَلُولُ إِنَّ الْمُنكَ لَمَ الْوِيْدِينَ مُراَّ وَيُحَاجُولُو عِندَرَبِكُمُ قُلُ اللهِ الْمَعْدَلَ اللهِ الل

وَلَاكِنَ ثُونُواْ رَبِّ لِنِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّوُنَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَا كُنْتُمْ لِدُرسُونَ

क्षां हिं। इंग्रें कि

وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَنَ تَخِذُوا ٱلْمُلَابِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرَابًا أَيَا مُرْكُمُ بَالْكُ فُرِيَجُكَ إِذْ أَنتُهُ مُّسِلُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَا لَلَهُ مِيتَاقَ ٱلنَّبَيِّنَ لَمَا ٓ الْذِيكُمُ مِّنكِتَبِ وَحِهْمَةِ ثُرُّجًاءَكُوْ رَسُولٌ مُّصَدِّقُ لِّالْمَعَكُمُ لَيُوْمِئِنَّ بِهِ وَلَنَصْرَبُّهُ قَالَءَأُ قُرِدْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَاهُ الصُّحُمْ إِصْرِيٌّ قَالُوٓا أَفْ رَزَناً قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَلَهِكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ۞ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَنْجُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فَٱلسَّمُولَ وَٱلْأَرْضِ طُوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ قُلْءَامَتَ ابَاللَّهِ وَمَآ أُنِرَلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنِزِلَ عَلَى لِبُرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُولِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبَيُّونَ مِن َّرَبِّهِ مَلَا نُفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِوْنَ ۞ وَمَن كِبْنَغِ غَيْرًا لُإِسْلُم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ۞كَيْفَ يَهُدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَ رُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُ مُ ٱلْبَيِبَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهُ دِي ٱلْقُوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ۞ أُوْلَإِكَ جَزَّا وُّهُمْ أَنَّ عَلَيْهِ مُلَعَثَةَ ٱللَّهِ وَلَلْكَلِّهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُ مُرُينَظُ وِنَ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ نَابُواْ مِنْ بَعَٰدِ ذَٰ لِكَ وَأَصْلَوُاْ فَإِنَّ لَكَّهَ

0010

- @ ﴿ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴾: ولا يُؤَخَّرُ عنهم لمعذِرَةٍ يَعْتَذِرُون بها.
  - 🐼 ﴿ وَأَصْلَحُواْ ﴾: ما أفسَدُوه.

(مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيَّانَ): العهدَ المُؤكَّدَ على الأنبياءِ في تصديقِ بعضِهم بعضًا.

﴿لَمَآ﴾: لَئِنْ. ﴿إِصْرِى﴾: عَهْدِي المُوَثَّقَ.

- - الله (يَبُغُونَ): يريدون.
- ﴿أَسْلَمَ﴾: استسلم، وَخَضَعَ. ﴿ طَـوْعًا﴾: طواعيةً، كالملائكةِ والأنساءِ.
- . ﴿وَكَرْهَا﴾: رَغْماً عنه، كَمَنْ أسلمَ مخافة القتل.
- ﴿ وَٱلْأَسُبَاطِ ﴾: الأنبياءِ الذين كائوا في قبائلِ بني إسرائيل مِنْ وَلَدِ يعقوبَ. ﴿ مُسْلِمُونَ ﴾: مُنقادُون بالطاعةِ.
- ﴿يَـهُـدِي﴾: يُوفِّقُ للإيمانِ،
   ويُرْشِدُ للصَّوابِ.
  - ﴿ٱلْبَيِّنَتُ ﴾: الدَّلائلُ الواضحاتُ.
- ﴿ لَعْنَةَ ٱللَّهِ ﴾: الطَّرْدَ من رحمةِ الله.

غَـنُورٌ رَحِكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذَىٰ كَنَهُ وَالْعَدَ إِيمَانِهِ مَثْمٌ ٱزْدَادُوا كُفًّا لَّنْ تُقْبَلَ تُوسِّعُهُ مُواَّوْلَ بِكَ هُمُ ٱلضَّالُوْنَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ وَمَانُوْا وَهُمْ كُنَّ أَنْ فَكُنُ نُقُبُ لَ مِنْ أَجَدِهِ مِيِّلُ ۗ ٱلْأَرْضُ ذَهَكَا وَلَوْ افْتَدَى بِقِيَّ أُوْلَيْكَ لَمَعُمْ عَذَاكِ أَلِيكُمْ وَمَالَحُهُمِّن نَّطِيرِينَ ۞ لَن تَكَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِ قُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَانُفِ قُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ \* كُلُّ ٱلطَّعَامِكَانَ جِلَّا لِبَنَيَ إِنْهَ آءِ مِلَ إِلَّا مَاحَةً مَ إِنْهَ أَءِ مِلُ عَكَىٰ نَفْسه عِيمِن قَبْلِأَنْ تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَلَةُ قُلُ فَأَنُواْ بَالتَّوْرَلَةِ فَٱلْلُوهَا إِنكُنتُمُ حَلِدِقِينَ ۞ فَمَنَ آفَ تَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ ٱلنَّكَذِبَ مِنْ بَعْدِذَ الِكَ فَأُوْلَ إِلَى هُدُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ قُلْصَدَقَ ٱللَّهُ ۚ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِ مِرَحِنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَّالْمُثْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِي بِبَصَّحَةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ بَيّنَاكُ مَّقَامُ إِبْرَاهِي مَرَّ وَمَن دَحَلَهُ كَانَءَامِنًا وَلِلَّهَ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱلسَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنَ هَنَرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ عَنَّ أَكُما لَمِ مِن ﴿ قُلْ مِياً هُلَ ٱلْكِتَابِ لِمُر تَكُفُرُونَ عِايْتِ ٱللهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَاتَحَ مَلُونَ ۞ قُلْ يَنَا هُلَ ٱلْكِتَاب لِرَ تَصُدُّ ونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ مَنْءَامَن تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُهُ شُهُ لَأَاءُ

الله عند (لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ): عند حُضور الموتِ.

- ١ ﴿ وَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ ٢ ﴾: ولو دَفَعَ هذا المالَ ليَفْتَدِيَ نفسَه من العذاب.
  - البركا: الجنة.
- الله عَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيـلُ): هو 📆 🏐 يعقوب، إذ حَرَّمَ على نفسِه يعقوب، إد حـرم على نفسِه حن -دونَ أتباعِه- لمرضٍ ألمَّ به، محلٍ. ولمَّا نَزَلَتِ التوراةُ حَرَّمَ اللهُ على بني إسرائيلَ بعضَ الأطعمةِ لظُلْمِهم. ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾: في دَعُواكم أنَّ الله أنزلَ في التوراةِ تحريمَ ماحَرَّمه يعقوبُ على نفسِه.
  - ٥ ﴿ صَدَقَ ٱللَّهُ ﴾: فيما أخبر به. ﴿ حَنِيفًا ﴾: مستقيماً لا عِوَجَ فيه.
    - ١ ﴿ بِبَكَّةً ﴾: بمكةً.
    - ﴿مُبَارِّكًا ﴾: تُضاعَفُ فيه الحَسَناتُ.
      - ﴿ وَالنَّ ﴾: علاماتُ.
  - ﴿ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ ﴾: وهو الحَجَرُ الذي كان يَقِفُ عليه حين كان يرفعُ القَواعدَ من البيت.

﴿ سَبِيلًا ﴾: سَعَةً. ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾: ومَنْ جَحَدَ وُجوبَه.

- ﴿ لِمَ تَكُفُرُونَ بَالِيَتِ ٱللَّهِ ﴾: لِمَ تُنْكِرُون ما في كتبكم من دلائلَ على أن الدينَ هو الإسلامُ؟
- ⑩ ﴿ تَصُدُّونَ ﴾: تمنعون. ﴿ عِوَجًا ﴾: مَيْلاً عن القصد والاستقامة. ﴿ شُهَدَآءُ ﴾: عالِمُونِ أنَّ ما جنَّتُ به هو الحقُّ.

النَّوْلَا الْعَنْيَاتِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيةِ الْعَلَالِيةِ الْعَلَالِيةِ الْعَالِيةِ الْعَلَالِيةِ الْعَلَالِيقِيقِ الْعَلَالِيةِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

وَمَااللَّهُ بِغَنِهِ لِعَمَّا تَعَمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَأُ وَتُواْٱلۡكِتَابَ يَرُدُّ وَكُرِيَةِ وَإِيمَانِكُوكِهِ فَي كَالْكُوكِ فَي فَكُفَ تُهْنُرُونَ وَأَنْتُمْ يُتَلَاعَلَيْكُمْ ءَالِيُّ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بَّاللَّهِ فَقَدَّهُ مُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسَ نَقِيهِ ۞ يَلَأَيُّ ٱلَّذِينَءَ امنُواْ ٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُهُمُّ مُسْلِهُ نَ ۞ وَأَعْلَصُهُ أَبِحَـُلُ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا نَفَرَّ قُواْ وَآذُكُرُ وَانِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْهُ إِذْ كُنتُمْ أَعُدَّاءً فَأَلَّفَ مَنْ قُلُو بِهُ فَأَصْحَتُ مِينِهُمْ لِهِ وَإِنَّا وَكُنْتُ مُعَلَى شَفَاحُفُ رَفِ مِّنَ ٱلنَّادِ فَأَنْقَذَ كُمْتِنَمُّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُرْءَ ايَنِهِ لِعَلَّكُمْ تَهُ وَنَ @ وَلُتَكُن مِّنكُمُ أُمُّنَهُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنَّالْمُنُكَرَّ وَأُوْلَلِّكَ هُمُّ ٱلْمُفْلِكُونَ ۞ وَلِا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ لَفَرَّ قَوُّا وَٱخْنَاهُوْامِنْ بَعُدِمَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَأُوْلَيْكَ لَمُعُمَعَذَابٌ عَظِيرُ يَوْمِ نَبْضٌ وَجُوهُ وَتَسُودٌ وَجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُمْ مُ أَكَفَرْ تُرْبَعُ دَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بَاكُنُكُمْ تَكُفُنُ رُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُ هُمُ مُ فَقِي رَحْمَةِ ٱللَّهُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ نِلْكَ ءَايْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْمُقَيِّ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُظُلَّا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَلِلَّهُ مَا فِٱلسَّمَوٰكِ

السَّعادَةِ. ﴿ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ ﴾: هم أهلُ الشَّقاءِ. ﴿ أَكَفَرْتُم ﴾: يُقال لهم ذلك توبيخاً.

الله ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا

﴿ يَسُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ
 كَفِرِينَ ﴾: يُلْقُوا إليكم الشُّبة،
 فترْجعُوا جاحِدِين للحقِّ.

(رَّ رَّ مَايَتُ اللَّهِ): القرآنُ الكريمُ.
 (وَفِيكُمْ رَسُولُهُ (): يُبلِّغُها لكم،
 وهو حُجَّةٌ أخرى لله عليكم.
 (يَعْتَصِم بِاللَّهِ): يتمسَّكْ بدِينِه،

﴿هُدِيَ﴾: وُفِّقَ. ﴿صِرَطِ﴾: طريقٍ.

﴿ مُسْلِمُونَ ﴾: مُذْعِنُون له بالطاعة.

﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ ﴾:
 وتمسَّكُوا بِدِينِ اللهِ.

﴿ فَأَلَّفَ ﴾: فجَمَعَ.

وطاعته.

﴿إِخُوَنَا﴾: مُتَحَابِّين. ﴿شَفَا﴾: حافَةٍ وَطَرِفِ.

الله ﴿ أُمَّةً ﴾: جماعةً.

﴿ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ ﴾: من أهلِ
 الكتاب.

﴿ٱلْبَيِّنَاتُ ﴾: الحُجَجُ الواضحاتُ.

وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهُ تُرْجَعُ ٱلْأُمُولِ اللَّيْتَ مُخَيِّرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتُ لِلتَّاسِ نَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَنَهُونَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِوتُونُمِنُونَ بَاللَّهِ وَلُوْءَ امْنَأَهُلُ ٱلْكَتْكَ لَكَانَ خَيْراً لَكُمْ مِّنْهُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ لَن يَضُرُّ وَكُولِاً ۗ أَذَكِّى وَإِن يُقَالِلُوكُ لُولُّوكُواً لَأَدُمَا رَثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا نُقِتِ فُوٓ إِلَّا بِحَيْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلتَّاسِ وَيَاءُو بِغَضَيِينَ أَلَيَّهِ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِ مُ ٱلْمُسْكَنَةُ ذَٰ إِلَى بَأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُ رُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقِتُ لُونَ ٱلْأَنْبِكَآءَ بِغَيْرِحَقٌّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠ لَيْسُوا سَوَآءً مِّنْ أَهُلْ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآ مِتُّةٌ يَتُكُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَ انَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُ مُ يَسْجُدُونَ ١٠٠٠ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرُ وَيَأْمُرُونَ بَالْمُعَرُونِ وَيَهُونَ عَنَ ٱلْمُنكِرُ وَيُسَرِّعُونَ فِي ٓالْمُنكِرَاتِ وَأُوْلَيْكَ مِنَ ٱلصّلِحِينَ @ وَمَا يَقُعُكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكُ فَرُوهٌ وَٱللّهُ عَلِيكُمْ بَالْكُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَنَارُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمْ أَمُوالْهُمُ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُوْلَلْهَكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِ قُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَا وَ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرَّاً صَابَتُ

حَرْثَ قُومِظَلُوْ أَنفُسُهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَاظَلَهُ مُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ

الله ﴿ تُرْجَعُ ٱلْأُمُـورُ ﴾: مَصِيرُ أَمْر جميعِ الخَلْقِ، فيُجازِي كُلًّا بماً يستحقًّ.

١ (كُنتُمُ): أنتم يا أمةَ محمدٍ ، على الشَّرْطِ المذكور. ﴿ٱلْفَاسِقُونَ ﴾: الخارجُون عن دين اللهِ.

اللَّهُ أَذَّى ﴾: إلا ما يُـوُّذِي اللهُ عالمُ اللُّهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل أسماعَكم من الكذب على الله والتحريفِ.

﴿ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴾: يُهْزَموا.

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّغَارُ. ﴿ ثُقِفُوٓا ﴾: وُجدُوا.

﴿إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾: إلا بعَهْدٍ من الله يأمَنُون به على أنفسِهم. ﴿ وَحَبْل مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾: بذِمَّةٍ من الناس. ﴿ وَبَاآءُو ﴾: واستحَقُّوا غَضَبَ اللهِ. ﴿ٱلْمَسْكَنَةُ﴾: ذُلُّ الفاقةِ والفقر.

الله ﴿ أُمَّةٌ قَابِمَةً ﴾: جماعةٌ ثابتةٌ على الحقِّ. ﴿ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ ﴾: جَمْعُ إِنَّى، وهي ساعاتُه.

﴿ فَلَن يُحُفَرُوهُ ﴾: فلن يُعْدَمُوا ثوابَه.

﴿ لَن تُغْنَى ﴾: لن تَدْفَعَ عنهم. ﴿ مِنَ ٱللَّهِ ﴾: من عذاب اللهِ.

 ﴿ مَا يُنفِقُونَ ﴾: في وجوهِ الخير. ﴿ صِرٌّ ﴾: بَرْدُ شديدٌ. ﴿ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ﴾: هَبَتْ على زَرْع قومٍ كانوا يَرْجُون خيرَه. وكذلك إنفاقُ الكافر لا ينفَعُه.

أَنْهُمَ هُ مَنْظِلُونَ ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَا نَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ حَبَالًا وَدُّوا مَاعَينتُ مُ قَدْ بَدَكِ ٱلْبَعْضَآءُ مِنْ أَفُواهِ هِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْبَيَّتَ الكُمُو ٱلْأَيْتِ إِن كُنْهُ تَعْقِلُونَ ﴿ هَا أَنْكُمُ أُوْلاَ ۚ يُحِبُّونَهُ مُرَوَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بَالكِتَابُ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمُ قَالُوآَ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْ إِعَضُّواْ عَلَيْكُ مُرَالًا نَامِلَ مِنَ ٱلْفَيْظِ قُلْمُوتُوا بَغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللَّهِ ال تَسْوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُرُ سَيِّئَةُ يُفْرَحُواْ بِكَأَ وَإِن تَصْبُرُ واْ وَتَنَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمُ كَيْدُهُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بَمَا يَصْمَلُونَ مُعِينُك اللَّهِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْ لِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَعَالِمِ لَلْقِتَ إِلَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُر ﴿ إِذْ هَمَّت عَلَ بِفَنَانِ مِنكُرُ أَن تَفْشَكُ وَأَللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكَّىلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ ۖ فَٱتَّ قُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ إِذُ نَقُولُ لِلْوُمُونِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُّرُ رَبُّكُمْ بِثَكَاتُمَةٍ ءَالَنِي مِّنَ ٱلْمُلَإِكَةِ مُنزَلِينَ ۞ بَكَلَ إِن تَصْبُرُواْ وَيَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُ كُوْ رَبُّكُمُ بِعَمْسَةِ ءَالَّذِيمِّنَ ٱلْمُلَلَّمِكُ مُسَوِّمِينَ @وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَلِي ٱلْمُرْوَلِتَظُمَينَّ قُلُونُكُم بِقِي وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ

﴿ إِبِطَانَةَ مِن دُونِكُمْ ﴾: أصفياءَ مِنْ دونِ المؤمنين، تُطْلِعُونَهم على أسرارِكِم.

(لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا): لا يُقَصِّرُون في إفساد حالِكم. (مَا عَنِتُمُ): مَشَقَّتَكم. (ٱلْآيَتِ): الحُجَجَ.

﴿ وَتُؤُمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِ ﴾:
وتؤمنون بالكُتُبِ المنزَّلَةِ كلها، وهم
لا يُؤمنون بكتابكم.

﴿ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾: من شِدَّةِ الغَضَبِ.

الله ﴿ كَيْدُهُمْ ﴾: أذى مَكْرِهم.

﴿ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾: خَرَجْتَ من بيتِك يومَ أُحُدٍ.

﴿ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: تَتَّخِذُ لهم.

﴿ طَآبِفَتَانِ ﴾: هما بنو سَلِمَة وبنو حارثة، حَدَّثَتْهم أنفسُهم يومَ أُحُدٍ بالرُّجوع عن لقاءِ العدوِّ، ولكنَّ الله عَصَمَهم.

﴿ تَفْشَلا ﴾: تَحْبُنا.

وَولِيُّهُمَا): الدافعُ عنهما الضَّعْفَ.

الله ﴿ أَذِلَّهُ ﴾: قليلو العَدَدِ والعُدَّةِ.

- ١ (مُنزَلِينَ): من السماءِ يُقاتِلون معكم.
- ا ( وَيَأْتُوكُم): ويأتي كفارُ مكةَ لقتالِكُم. (مِن فَوْرِهِمْ هَنَا): مِنْ ساعَتِهم هذه. ( مُسَوِّمِينَ): مُعْلِمِين أنفسَهم بعلامات واضحات.
  - الله عَلَهُ الله عَلَهُ الله عَمَلُ هذا الإمدادَ بالملائكةِ.

عِندِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٓ لَهُ كِيمِ ۞ لِيَقْعَلَمَ طَرَفًامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْ يَكُبنَهُمُ فَيَنَقَلِوا خَآبِينَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرَشَى الْأَوْيَوْبَ عَلَيْهِمُ أَوْمُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُ مُظَلِمُونَ ۞ وَلِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّكُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَكَهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَأَلَّهُ عَفُورٌ تَجِبُ صَلَّا مَّا أَلَّا ذَنَ ءَامَنُوا لَا فَأَكُوا ٱلرِّيَوَا أَضَحَا عَامُّ صَاحَفَةً وَاتَّ قُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَا لِحُونَ ۞ وَاتَّقُواْ ٱلتَّارَٱلَّيِّيٓ أَعِدَّتُ لِلكَلْفِينَ ۞ وَأَطِيمُواٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ - تُرْجَهُونَ ١٠٠٠ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِ كُرْ وَجَنَّةٍ عَرْضُ السَّمَوٰ يُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَتُ لِلْمُتَقِينَ اللَّهِ إِنَّ يُنفِ غُونَ فِي ٱلسَّدِّرَاءِ وَٱلضَّرَّاء وَٱلْكَ ظِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِثُّ ٱلْخُسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ يُحِثُّ ٱلْخُسِنِينَ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَكُواْفَاحِشَةً أَوْظَلُوْاً أَنفُكُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنَ بَغِي فِرُ ٱلذُّ فُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَوُنَ ۞ٲؙٷؘڸٙڮٙجۜڒٙٷۿؗۄٚمۜۼؙۼؚۯؙۊؙؙڝؚٚڒڗۜؠۜ*ڿ؞ٝۅڿ*ۜڶؿؙؾ*ٞڿؠؽڹ*ؾؘۼؗؠٵٱڵٲئۿڵڔ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعُمَ أَجُرُالُمُ لِينِ اللَّهِ مَا يُرَالُمُ سُنَنُ فَسِيرُوا فَٱلْأَرْضَ فَأَنظُ وُاكِمْ عَلَى كَانَ عَلَمْ أُلْكُدِّينِ ﴿ هَلِهَا سَانُ لِّلَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةُ لِلْكُنَّقِينَ۞ وَلَا بَهِ فُوا وَلَا تَحْـ زَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ

١ ﴿ لِيَقُطَعَ طَرَفًا ﴾: ليُهلِكَ فريقاً من الكفَّار بالقَتْل.

﴿ أَوْ يَكْبِتَهُمُ ﴾: أو يُغِيظَهم، ويُحْزنَهم. ﴿فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴾: فيعودُوا غيرَ ظافِرين بِمَطْلَبهم.

الله ﴿ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾: كانوا في الجاهلية إذا حانَ موعدُ السَّدادِ يقولُ المقترضُ: أُخِّر عني، وأزيدُك.

السَّرَّآءِ): في اليسر وسَعَةِ العيش. ﴿ وَٱلصَّرَّآءِ ﴾: الضِّيق والشدةِ. ﴿ وَٱلْكَاظِمِينَ ﴾: الذين يُمْسِكون ما في أنفسِهم من الغيظِ بالصبر. ﴿ وَٱلْعَافِينَ ﴾: والذين يَصْفَحُونِ عمَّن ظَلَمَهم.

الفعْلَةُ القبيحةُ ﴿ وَالفَعْلَةُ القبيحةُ القبيحةُ الخارجةُ عَمَّا أَذِنَ اللَّهُ.

﴿ ظَلَمُوا اللَّهُمُ ﴾: بارتكاب مادونَ الفاحشةِ.

﴿ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ ﴾: ذكروا وَعيدَه على المعصبة.

﴿ وَلَمْ يُصِرُّواْ ﴾: ولم يَثْبُتوا على ما أتوا من الذُّنوب. ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾: قُبْحَه.

- ا ﴿ أَجُو اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله في الأمم المكذِّبة. والسُّنَّةُ: المثالُ المُتَّبَعُ. ﴿عَقِبَهُ ٱلمُكَذِّبِينَ ﴾: قد أُمْهلُ المكذِّبين وأَسْتَدْرجُهم إلى أجَل، ثم أحِلُّ بهم عُقوبتي، وهذا مَا حدَث مع المشركين يومَ أُحُدٍ.
  - الذي أوضَحْتُه لكم بما تَقَدَّم، أو القرآنُ.
  - النصرِ. ﴿ وَلَا تَهِنُوا ﴾: ولا تضْعُفُوا بالذي نالَكم يومَ أُحُدٍ. ﴿ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾: الغالِبُون على عَدُوِّكم بالنصرِ.

المُؤلِدُ الْمُؤلِدُ ا

إِن كُنتُ مُ مُّؤُونِينَ الآ إِن يَمْسَمُ مُ قَرِّ فَقَدَمَسَ الْفَوْمَ قَرُّ مِّنْ الْهُولِكَ اللَّهُ الْآيَا الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَامِ الْمَنْ الْمُنْ الْمُ

﴿قَرْحُ﴾: جِراحُ وقَتْلُ يومَ أُحُد.
 ﴿مِثْلُهُ ﴿): يومَ بدرٍ.

﴿ نُدَاوِلُهَا ﴾: يُصَرِّفُها اللهُ، فيظفَرُ المؤمن بالكافر، والكافرُ بالمؤمن. ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً ﴾: ويُكَرِّمَ أَقُواماً بالشهادة.

- ﴿وَلِيُسُمِّحِ صَ﴾: ولِيَخْتبرَ.
   ﴿وَيَمُحَقَ﴾: ويُهْلِكُهم.
- ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ ﴾: أي: عِلْماً ظاهراً للخَلْق.
- ﴿ٱلۡمُوۡتَ﴾: أسبابَه. وكان قومُ
   من الصَّحابة مِمَّنْ لم يَشْهدوا بدراً
   تمنَّوا أن يجاهِدُوا.

﴿فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ﴾: حَصَلَ ذلك يومَ أُحُدٍ، ولكن فَرَّ بعضُهم، وصَبَر بعضُهم.

﴿ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ ﴾: فلن يُوهِنَ ذلك

عزةَ اللهِ ولا سُلطانَه، وإنما يَضُرُّ نفسَه. ﴿ ٱلشَّكِرِينَ ﴾: على نِعْمَةِ الإسلام، الثابتين على دينهم.

وَٱللَّهُ يُحِتُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلِإِن تُطِبِعُواْ ٱلَّذَينِ

﴿ رِبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾: بقَدَرِه حتى يَسْتوفيَ مُدَّتَه. ﴿ كَتَبَا ﴾: كَتَبَ اللهُ ذلك كتاباً. ﴿ مُؤَجَّلَ ﴾: مُؤقتاً لا يتقدَّمُ على أجَلهِ ولا يتأخَّرُ. ﴿ نُؤْتِهِ عِنْهَا ﴾: أي: ما قُسِم له فيها من رزقِ.

﴿ وَكَـاَيِّـنِ ﴾: كثيرً. ﴿ رِبِّيُّـونَ كَثِيرٌ ﴾: جمـوعُ كثيرةُ من أصحابِهم، أو علماءُ. ﴿ وَهَـنُـواْ ﴾: ضَعُفُوا. ﴿ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ ﴾: ما ذَلُوا لعَدُوِّهم.

الكَبائرِ. ﴿ وَإِسْرَافَنَا ﴾: من الذُّنوبِ الكَبائرِ.

﴿ أَسُوابَ ٱلدُّنْ يَا ﴾: بالنصر، والتمكينِ في الأرض. ﴿ وَحُسْنَ ثَــوَابِ ٱلْآخِـــرَةِ ﴾: وخير جــزاءِ الآخــرةِ.
 ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾: مَنْ أحسنَ عبادته لربِّه.

كَنَـُرُواْ يُرُدُّوكُ مُعَلِّلَاً أَعُقَابِكُرُ فَنَقَلِوُا خَلِسِينَ ۞ بَلَاللَّهُ مُوَلِكُرُ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّالِمِ يَنَ ۞ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ٱلْأَيْتُ عَمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهُ مَالَمُ لِي نَزِّلُ بِهِ عِسْلُطَانًا فَمِأْ وَلِهُ مُرَّالنَّارُ وَمِشْرَ مَنْوَى ٱلظَّلَمِينَ ۞ وَلَقَدْصَدَ قَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهٌ. إِذْ تَحُسُّ وَنَهُم بِإِذْ نِهِيَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ وَتَنَازَعْتُ مُ فِي ٱلْأَمْرُوعَ صَيْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَّا يُحِيُّونَ مِنكُمْ مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنيَا وَمِنكُمْ مِّن يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ مُرَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتِلَكُمُ وَلَقَدْعَفَاعَنَكُرُ وَاللَّهُ ذُوفَضُ لِعَلَالُمُ وُمِنينَ \* إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا نَلُوُونَ عَلَى أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُو لُمْ فِي أُخْرِكُمْ فَأَكَابَكُهُ عَمَّا بِغَيِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَافَ اتَّكُهُ وَلَا مَا أَصَابَكُو وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِكَ تَعَلُونَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعُدِ ٱلْفَصِّرِ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْتَىٰ طَآبِكَ مِّنكُر وَطَآبِكُ قُدُ أَهُمَّنْهُمُ أَنفُهُمْ يَظُلُّونَ بَاللَّهِ عَيْرِ ٱلْحَيِّ ظَنَّ ٱلْجُلِيلِّيَّ يَقُولُونَ هَلَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرُمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ بِللَّهِ يُخِفُونَ فِي أَنفُسِهِ مِمَّالَا يُبُدُونَ لَكُّ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى ۗ مُ مَاقَيْلِنَا هَا فِينَا قُلُ وَكُنْهُ وَفِي بُنُوتِكُمْ لَمَرَزَ ٱلَّذِينَ كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمِّ وَلِينَتِلَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ

﴿ يَرِدُوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَبِكُمْ ﴾:
 يُضِلُّوكم عن طريق الحقِّ.

الله المُولَكُمُ اللهُمُ اللهُ الصِرُكم.

(سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ : لأَنَّ المشركين عَزَمُوا على استئصالِ المسلمين بعد أُحُدٍ، ولكنَّ الله قَذَفَ فيهم الرُّعْبَ، فرجَعوا عَمَّا هَمُّوا به. (سُلُطَنَا): وليلاً على استحقاقِها العبادة. وليلاً على استحقاقِها العبادة. وليلاً على استحقاقِها العبادة.

﴿ وَمَدَفَّكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ ﴿ ): حَقَّقَ ما وَعَدَكم مِنْ نَصْرٍ في أُحُدٍ قبلَ تَدرُكِ الرُّماةِ مقاعِدَهم.

(عَسُونَهُم): تستأصِلُونهم بالقَتْلِ. (فَشِلْتُمُ): جَبُنتم. وجواب «إذا» مقدرُ: امتُحِنْتُم. (وَتَنَزَعْتُمُ): اختلَفْتم: هل تَبْقُون في مَواقِعِكم، أو تتركونها للغَنائم؟

(صَرَفَكُمُ): رَدَّكم عنهم بالهزيمةِ. (لِيَبْتَلِيَكُمُ): ليَخْتَبِرَكم.

﴿ رُمُعِدُونَ ﴾: تَسِيرون في مستوى الأرضِ وبُطونِ الأوديةِ هاربين. ﴿ وَلَا تَلُونَ ﴾: لاتَلْتَفِتُون إلى أَحَدٍ. ﴿ فِي الْطَافَةِ المتأخرةِ. ﴿ فَأَتُبَكُمْ ﴾: فجازاكم. ﴿ غَمَّا بِغَمِّ ﴾: الغَمُّ الأولُ ما أُشيعَ من قَتْل الرسولِ ﴿ وَالثانِي: ما نالهم من القَتْلِ والجِراجِ. ﴿ عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾: من نَصْرٍ وغنيمةٍ. وفَعَلَ بكم ذلك تدريباً لاحتمالِ الشدائدِ. ﴿ وَالثانِي: مَا نالهم من القَتْلِ والجِراجِ. ﴿ عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾: من نَصْرٍ وغنيمةٍ. وفَعَلَ بكم ذلك تدريباً لاحتمالِ الشدائدِ. ﴿ وَالثانِي: أَمَاناً. ﴿ طَآنِهُمُ أَنفُسُهُمْ ﴾: خلاصُ أنفسِهم من القَتْلِ، وهم المنافقون. ﴿ وَلَنَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾: بأنَّ الإسلامَ لن تقومَ له قائمةً. ﴿ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾: هل كان لنا من اختيارٍ في الخروجِ للقتالِ؟ ﴿ فَغُفُونَ ﴾: من الحَسْرةِ على خروجِهم للقتالِ. ﴿ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾: إلى المواضع التي كُتِبَ عليهم أَنْ يُقْتَلُوا فيها. ﴿ مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾: من الشَّكِ، والنفاق.

الله ﴿ وَلِيمَحِصَ ﴾: ليميزَ الخبيثَ من الطَّبِّب. @ ﴿ تَوَلُّواْ ﴾: فَرُّوا. ﴿ٱلْتَـقِّي ٱلْجَمْعَانِ﴾: أي: يومَ أُحُدٍ، والجَمْعان: المؤمنون، والمشركون.

﴿ ٱسۡتَزَلَّهُمُ ﴾: أَوْقَعَهم.

﴿ مَا كَسَبُواْ ﴾: من الذُّنوب.

@ ﴿ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾: من المنافقين.

﴿ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾: سَفَراً للبحث عن معاشِهم فماتوا.

﴿غُزَّى ﴾: غازين.

﴿ ذَٰلِكَ ﴾: هذا القولُ.

١ ﴿ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾: ممَّا يَجْمَعُه أهلُ الدنيا.

ا فَبِمَا رَحْمَةِ ﴾: فبرحمةِ.

﴿فَظًّا ﴾: سَيِّعَ الْخُلُق جافياً. ﴿ لَأَنفَ شُوا ﴾: لَتَفرَّقُوا عنك. ﴿ وَشَاوِرْهُمْ ﴾: لتقتدى بك الأمةُ، وذلك في غير ما وَرَدَ به الشَّرعُ. ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ ﴾: عَقِبَ المُشاورةِ، وقصَدْتَ إمضاءَ الأمر.

وَلِمُحَرِّصَ مَا فِي قُلُو كُمُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ إِنَّ ٱلْذَِنَ تَوَلَّوْاً مِنْ لُمْ يُوْمِرًا لُتَقَا ۚ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّكُ مُ ٱلشَّدِيْطِ لِنُ بَبْغِضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْوُرُ عَلِيهُ ٥ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ إِذَاضَ بُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَا نُوْا غُرَّكَى لُّوكَا نُواْ عِن دَنَامَا مَا تُواْ وَمَا قُتِ لُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسَرًا فِ قُلُوبِهِ مَ وَاللَّهُ يُحِي وَكُيبُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّ مُ لَمَغُ فِرَثُهُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرُهُمَّا يَجَمَعُونَ ﴿ وَلَهِن مُنْهُمُ أَوْقُتِ لَتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشُرُونَ ﴿ فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَمُ عَمِّ وَلُوكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حُولِكً فَأَعْثُ عَنْهُمُ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُ مُوَشَا وِرُهُمْ فِي ٱلْأَمُرِ فَإِلَا أَمُرَكُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَنُوكَلُ عَلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتُوَكِّلِينَ۞ إِن يَنصُرُكُو ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْ ذُنْكُمُ وَفَنَ ذَا ٱلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِمِنَّ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَنَوَكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ۞وَمَاكَانَ لِنَجِيِّ أَنَيْفُلٌّ وَمَنَ يَغُلُلُ يَأْنِ بِمَاغَلَّ يُومُٱلْقِيكُمَةً ثُمَّ تُوَفَّاكُ لِنَّا مِمَّاكَسَبَتُ وَهُمُ لِا يُظْلَوُنَ ۞ أَهَٰنِ ٓ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَنْ بَاءَ بِسَخَطِمِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْ وَلَهُ جَمَتَ مُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مُرْدَدَجَكُ

- ١ ﴿ أَن يَغُلُّ ﴾: أن يَخُونَ أصحابَه بأن يأخذَ من الغنيمةِ غيرَ ما اخْتَصَّه اللهُ. ﴿ بِمَا غَلَّ ﴾: بما أخَذَه حاملًا له ليُفضحَ به.
  - الله ﴿ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ ﴾: كمن رَجَعَ بغضب شديدٍ.
  - اللهُمُ دَرَجَتُ ﴾: ذوو دَرَجاتٍ، فدَرجاتُ مَن اتَّبعَ رضوانَه ليسَتْ كدرجاتِ الآخَرين.

عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُكُ بَمَا يَعْتَمَلُونَ ۞ لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْوُءْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَّ أَنفُ هُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَنُعَلِّهُ مُ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَيْ صَلَالِيُّ بِنِ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ال أَوَكَا أَصَابَتُكُمْ مُصِيكُةُ قَدْ أَصَيْتُ مَيْثَايُهَا قُلْتُمُ أَنَّا هَاذًا قُلْهُومِنُ عِندِأَ نَفْسُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ وَمَٱلْصَابِكُمْ وَوَمَٱلْتَقَى ٱلْجَيْحَانِ فَبِإِذْنِٱللَّهِ وَلِيعَكُمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِيعُكُمُ ٱلَّذِّينَ نَافَقُواْ وَقِيك كَمُ مَنَكَ الْوَاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلَ لِللَّهِ أَوا دُفَعُوَّا ۚ قَالُواْ لَوَ نَعَكُمُ وَيَتَاكُ لَآتَبَعُنَكُمُ هُمُ لِلَّكُ فُرِيَهُمَ إِذَا قُوْبُ مِنْهُمُ لِلَّإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُولِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ مِنْ وَاللَّهُ أَعَلَا بَالكَنْهُونَ ۞ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخُونِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۖ قُلُ فَأَدُرَ وُواعَنَّ أَنفُسِكُمُو ٱلْمُوتَ إِنكُننُهُ مَصَادِقِينَ وَ وَلَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلًا لللهَ أَمُولَنَّا بَلُ أَحْيَا اللَّهِ عَندَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ اللهُ فَرِحِينَ بِمَآءَ انْهُمُ أَللَّهُ مِن فَضَها و وَيَسْتَتَبْشِرُونَ بَالَّذِينَ لَمْ يَكْعَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحَنَ اوْنَ ﴿ يَسَلَبْنِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَصْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابُهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

الله (مَنَّ): أنعمَ. (مِنْ أَنفُسِهِمُ): من أهل لسانِهم. ﴿وَيُزَكِّيهِمُ ﴾: ويُطَهِّرُهم. ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾: والسُّنَّةَ. ﴿ وَإِن كَانُواْ ﴾: وإنَّهم كانوا.

الله ﴿ مُصِيبَةٌ ﴾: يـومَ أُحـدٍ. ﴿ أَصَبْتُم مِّثُلَيْهَا ﴾: يومَ بدر من المشركين. ﴿أَنَّى هَالَهُ: كَيف يكونُ هذا، ونحن مسلمون فينا نيُّ اللهِ؟ ﴿مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾: عقوبة لكم بسبب مخالفتكم أَمْرَ رسولِكم.

الله ﴿ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾: يومَ أُحُدِ. ﴿ فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ ﴾: بعِلْمِه.

١ ﴿ أَدُفَعُوا ﴾: كونوا عَوْناً لنا بتكثيركم سوادَنا.

١ ﴿ لَوْ أَطَاعُونَا ﴾: بتَرْكِ الخروج من المدينةِ.

﴿ فَأَدُرَءُواْ ﴾: فادفَعُوا.

المُحْيَاءُ ﴾: حياةً بَرْزَخيةً. ﴿عِندَ رَبِّهم ﴾: في الجنةِ.

﴿ وَيَسْتَبْشِرُونَ ﴾: ويَفْرحون.

﴿ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ ﴾: فيما يَسْتقبلون من أمور الآخرةِ. ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾: على مافاتَهم في الدنيا.

 ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوا ﴾: هم الذين خرجُوا يَتَعَقَّبون المشركين في «حمراءِ الأسَـدِ»، بعد هزيمتهم في أُحُدٍ. ﴿ٱلْقَرْحُ﴾: الجراحُ من معركةِ أُحُدٍ.

0. WEELER 10.

مِنْهُمُ وَٱتَّفَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ وَالنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْجَمَعُوالكُرْ فَأَخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنَا وَقَالُولُ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعِهُمُ ٱلْوَكِلُ ۞ فَٱنصَالُولُ بنِعَمَةِ مِنَ أَلَيَّهِ وَفَضْلِ لَّهُ يَمُسَمُهُمُ سُوءٌ وَٱلْبَعُواْ رِضُوانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضَّ لِعَظِيمِ إِلَّا ذَاكِمُ وٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّ فُ أَوْلِيَاءَ مُ فَلَا تَخَا فُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنْهُمُ مُّوْمِنِينَ ۞ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلدَّنَ يُسَاعُونَ فِي ٱلكُفْتِ إِنَّهُ مُ لَنَ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَعُمَ لَهُ مُحْظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمُ عَذَاكِ عَظِيرُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بَالْإِيمَٰن لَن يَضُرُّ وَا ٱللَّهَ شَنَّا وَلَمُ مُعَذَابٌ لَلِيمُ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَنَرُوٓ اَأَمَّا نُعِلِ لَحُمْ خَيْرٌ لِإِنْفُنِهِ هِمْ إِنَّمَا نُبْعِ لَهُ مُ لِيَزْدَادُ وَاإِنَّما فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مَّا كَانَاللَّهُ لِمَذَرَالْلُوْمِنِينَ عَلَىٰمَا أَنتُمْ عَلَىٰهِ حَتَّىٰ يَبِيزًا الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَالْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْبَى نِرُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُوا بَاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَنَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُكُ عَظِيمُ اللهُ وَلَا يَحْسَابَنَّ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ بِمَاءَ اتَّلَهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَهِ لِهِ عُوَ خَدًا لَمَّ مُ بَلِ هُوَشَرُ لُمُ مُ سَيْطَوَ قُونَ مَا بَخِ لُوا بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَلِيّهِ مِيرَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَٱللَّهُ بِمَا تَحْـَمُلُونَ خَبِيرُكُ لَّقَدُسَمِعَ ٱللَّهُ

(يَجْتَبِي): يَصْطَفِي مِنْ رُسُله ليُطْلِعَه على شيءٍ من غيبهِ.

الله المَّعْطَوَّقُونَ ﴾: سيكونُ طَوْقاً من نارِ يُوضَعُ في أعناقِهم.

﴿قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ﴾: هم بعضُ المشركين، قالوا: إن أبا سفيان ومَنْ معه سيعودون إليكم.

﴿ حَسُبُنَا ٱللَّهُ ﴾: الله كافِينا.

﴿فَأَنقَلَبُواْ﴾: فرَجَعُوا من حمراءِ
 الأُسد.

﴿ يُحَوِّفُ أَوْلِيسَاءَهُ ﴿ ﴾: يُحَوِّفُ أَوْلِيسَاءَهُ ﴿ ﴾: يُحَوِّفُكم بأوليائِه.

- الله ﴿ حَظًّا ﴾: نصيباً.
- الشُتَرَوُا ﴾: استبدلُوا.
- ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾: إذا أَطْننا أعمارَهم، ومَتَّعْناهم.

﴿إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ﴾: نُؤَخِّرُ أَجَلَهم وعذابَهم. ﴿إِثْمَا﴾: ظلماً وطُغياناً.

اليَدَرُهُ: لِيَدَعُ. ﴿ لِيَدَعُ.

﴿عَلَىٰ مَا أَنتُمُ عَلَيْهِ﴾: من التباسِ المؤمن مِنكم بالمنافق.

﴿ عَلَى ٱلْغَيْبِ ﴾: الذي يَعْلَمُه من عبادِه، فتَعْرِفُوا المؤمن منهم من المنافق، ولكنه يَمِيزُهم بالمِحَن.

﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا ﴾: هم اليهودُ. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ﴾: يَطْلبُ منا أن نُقْرضَه مالاً، وهذا للتشكيكِ على المسلمين.

- ﴿بمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ﴾: من المعاصي.
- المناه الله المناه في التوراة. ﴿ بِقُرْبَانِ ﴾: بصَدَقَةِ يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى الله، فتنزلُ نارٌ من السماءِ فتحرقُها.
- البَيّنَتِ): بالمعجزاتِ ﴿ بِالْبَيّنَاتِ ﴾: بالمعجزاتِ الواضحاتِ. ﴿ وَٱلزُّبُرِ ﴾: الكتب التي أنزلها اللهُ.
  - ﴿ مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ﴾: مُتْعَةً زائلةً، فلا تَغْترُّوا بها.
- ۞ ﴿لَتُبُلُونَۗ﴾: لَتُخْتَبَرُنَّ. ﴿ فِي أُمُوالِكُمْ ﴾: بإخراج النفقات الواجبةِ والمُسْتَحَبَّةِ، وبالجوائح التي تُصيبها. ﴿ وَأَنفُسِكُمْ ﴾: بما يجبُ عليكم من الطاعات، وما يَحُلُّ بكم من الجراح، وفَقْدِ الأحباب. ﴿ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾: من الأمور التي يُتنافَسُ فيها.

قَوْلَ الَّذِينَ قَالُو ٓ ا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنَّ أَغْنِيٓ ا ءُ سَنَكُنُ بُ مَاقَالُواْ وَقَتْ لَهُمُ ٱلْأَبْلِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابًا لَحَيِقِ ۞ ذَٰ إِلَى بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلَّمِّيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوْ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ٱلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى مَا تِينَا بِقُرْ مَانِ مَّا كُلُهُ ٱلسَّاكِ قُلْ قُدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بَالْبِيّناتِ وَإَلَا فَي قُلْتُ مُ فَلِم قَت لَمُو هُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِنَ كَذَّ بُوكَ فَقَدَّ كُذِّبَ رُسُلُمٌ يَ قَيْلِكَ جَآءُ و بَالْمِيّنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَٱلْكِتَابِ لَمُنِيرِ ۞كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَتُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا ثُوْفَّوْنَ أَجُورَهُ وَيُومَ ٱلْقِيمَةِ هُنَ نُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلًا لَجَنَّةَ فَقَدُ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْنُولِ فِي اللهِ النَّالُونَ فِي آمُولِكُم وَأَنفيكُمْ وَلَتَتَ مُعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشَ كُوْآ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُواْفَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ١٥ وَإِذْ أَخَذَا لَنَّهُ مِيتَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّئَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْنُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَزَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِمِهِ ثَمَا قَلِيلًا فَيَشْرَ مَايِشَتَرُونَ لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَقَوا قَيْحِبُّونَ أَن يُحْتَمَدُواْ بِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُم بَفَا زَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَا كِ أَلِيمُ ٥ وَلِلَّهِ مُ لُكُ

◙ ﴿مِيثَقَ﴾: العهدَ المُوتَّقَ. ﴿فَنَبَدُوهُ﴾: تركُوا العملَ به. ﴿وَٱشْتَرَوْاْ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًا﴾: أخذُوا ثمناً بَخْساً مقابلَ كِتْمانِهم الحقَّ، وتحريفِهم كتبَهم.

🚳 ﴿ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾: أهلَ الكتابِ ومَنْ كان مثلَهم من الذين أَخَذَ ميثاقَهم. ﴿ بِمَا أَتُواْ ﴾: بكِتْمانهم أنَّ النبيَّ ﷺ مُرْسَلٌ بِالْحِقِّ. ﴿ بِمَفَازَةٍ ﴾: بمَنْجاةٍ. ० व्यंहाधिक ०

﴿ وَالْخَتِلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾: في تَعاقبُهِما واختلافِهما طُولاً وقِصَراً. ﴿ الْأَلْبُكِ ﴾: لَذَلا ثُلَ. ﴿ الْأَلْبُكِ ﴾: العقولِ السليمةِ.

(وَيَتَفَكَّرُونَ): ويتدبَّرون.
 (بَطِلَا): عَبَثاً. (سُبْحَنَكَ):
 نُنَرَّهُك.

الله ﴿ أَخْزَيْتُهُ ﴾: أَهَنْتُه، وهو الخالدُ فيما.

﴿ٱلْأَبْرَارِ﴾: الصالحين.

﴿ وَلَا تُحْ زِنَا ﴾: ولا تَفْضَحْنا بذنوبنا.

﴿ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ ﴾: هم سَواءً
 في الجزاء على العمل.

(لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ): لَا تَغْرَّ بما عليه أهلُ الصفر من تَصَرُّفِهم في الأرضِ وضَرْبهم فيها.

﴿ (مَأُونَهُمُ): مصيرُهم. ﴿ ٱلْمِهَادُ ﴾: الفِراشُ والمَضْجَعُ.

ٱلسَّمَهُ ال وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّْ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ فِي خُلُقَ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِكَفِٱلَّكِلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْتِ لِأَوْلِ ٱلْأَلْبَكِ اللَّهِ الَّذِينَ يَذُكُوونَ ٱللَّهَ قِيلَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي حَلْقِ ٱلسَّمَوْتِ وَأَلْا رُضِ رَسَّا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقَنَا عَذَابَ ٱلتَّارِ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ التَّارَفَقَدُ أَخْزَيْتَهُۥ وَمَا لِظَّلِمِينَ مِنْ أَنْ اللِّي مَنْ أَنَّ اللَّهُ عَنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانَ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَٱغۡ فِرْلِنَا ذُنْوَيَنا وَكَفِّرْعَنَّا سَيَّعَ لِنَا وَتَوَفَّّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ا رَبَّنَا وَءَ اِتَنَامَا وَعَدَتَّنَاعَلَا رُسُلِكَ وَلَا تُخْذِنَا لُو مَرْالْقَاحَمَةً إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ ٱلْمِيكَادَ ١٠ فَٱسْتِكَارَكُمُ رَبُّهُ مُأَنِّ لَآ أُضِيعُ عَلَيْهِمُ الْمِنكُمُ مِّن ذَكِراً وَأُنثَى بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيلِ هِمْ وَأُوذُ وا فِي سَبِيلِي وَقَاتَانُوا وَقُتِلُوا لَا لَكُنَّ نَ عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَنَّهُ مُ جَنَّاتٍ تَحْرِهِ مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُقُوا أَبَامِّنْ عِندا للَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ بُحُسُنُ الثَّوَابِ ۞ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَغَرُواْ فِٱلْبِلَدِ ۞ مَتَاعٌ قِلِيلٌ ثُرُ مَأْ وَلِهُ مُجَمَّنَمٌ وَبِئْسَ لِهَادُ ۞ لَكِنَ ٱلَّذِيرَ ٓ الَّذِيرَ ٓ عَوَا رَبَّهُ مُ لَكُمْ جَنَّاتُ تَ*َرِّعِ مِن* تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهُ لِرُخَالِدِينَ فِهَا أَنْلاً مِّنْ عِنداًللَّهِ

١ ﴿ نُزُلًا ﴾: هو ما يُهَيَّأُ للنَّزيلِ ضِيافةً.

وَمَاعِنَدَا سَّهَ خَرُ يُلْأَبُرَادِ ۞ وَإِنَّ مِنْ أَهْلَ الْكِتَالِ لَنَ وُوْمِنُ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشْعِينَ بِيَّهَ لَا يَشْتُرُونَ بِعَالِتِ ٱللَّهِ تَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَبَكَ هُمُ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِ مِنْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ أَكْسَابِ ﴿ يَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ امَنُواْ أَصْبُرُواْ وَصَابُرُواْ وَكَابِطُواْ وَٱنَّقَاوُاْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مُتَفِيْكُونَ

ولَ اليَّهَا ١٧٦ نزلنتُ عَلَالُم يَحَنَّان

هُ لِلَّهُ ٱلرَّحْمُ ۚ ٱلرَّحَدِ بَلَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ التَّقُولُ وَتَّكُمُ ٱلذَّينَ خَلَقَكُمٌ مِّن تَّفْسِ وَلِحِدَةٍ وَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَيَتَّ مِنْهُمَا بِحَالًا كَتْبَرَّا وَنِسَاَّةً وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيًّا ۞ وَوَاتُواْ ٱلْيَسَامَى أَمُوالَكُمِّ وَلَا نَتَبَدَّ لُواْ الْخَبِيثَ بَالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَهُمُ إِلَى ۖ أَمُوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُفْتِيطُوا فِي الْيَتَّكِيلَ فَٱيْخُوْ مَاطَابَ لَكُمِرِّنَ ٱلنِّسَاءِمَثْنَى وَثُلَثَ وَزُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلْآ تَعَدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُو ۚ ذَ الِكَ أَدُنَىۤ أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَوَا تُواْ ٱلنِسَاءَ صَدَقَانِهِنَّ نِحْلَةً فَإَن طِلْنَ لَكُمْ عَن شَيءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

75

الدُّنيا، فلايكتُمون ما أنزلَ اللهُ ولا يُحَرِّ فُونه.

 ﴿ وَصَابِرُواْ ﴾: أي غالبُوا أعداء كم في الصَّبْرِ. ﴿ وَرَابِطُوا ﴾: وأقِيمُوا على جهادِ العَدُوِّ.

## سورة النساء

٥ ﴿ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ﴾: هي آدَمُ. ﴿ زَوْجَهَا ﴾: هي حَوَّاءُ، خُلِقَتْ من ضِلْعٍ من أضلاع آدمَ. ﴿ وَبَثَّ مِنْهُمَا ﴾: نَشَر من آدمَ وحَواءَ.

﴿ تَسَآءَلُونَ بِهِ ۦ ﴾: يَسْأَلُ بِه بِعِضُكُم بعضاً، فيقولُ السائلُ: أسألُك باللهِ. ﴿ وَٱلْأُرْحَامَ ﴾: واتقوا الأرحامَ أن تقطعُوها.

ن ﴿ وَءَاتُواْ ﴾: وأعطُوا يا أوصياءَ اليتامي. ﴿ٱلْيَتَكُمِّنَ ﴾: هم مَنْ ماتَ آباؤهم وهم دونَ البلوغ. وإعطاؤُهم

المالَ إذا وَصَلُوا سِنَّ البُلوغِ، وأصبح لديهم قُدْرَةً على حِفْظِ المالِ. ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾: ولا تأخُذوا الجيّد من أموالهم، وتجعلُوا مكانَه الرديءَ من أموالِكم. ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوَلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمُوَلِكُمْ ﴾: ولا تَخْلِطُوا أموالهَم بأموالِكم، فتأكلُوها مع أموالِكم. ﴿ حُوبَا ﴾: إثْماً وظُلماً.

٠ (تُقْسِطُواْ): تَعْدِلُوا. (في ٱلْيَتَاعَى): في يَتامى النساءِ اللاتي تحتَ أيديكم بألَّا تُعْطُوهنَّ مهورَهنَّ كغيرهنَّ، فلا تَنْكِحُوهن، وانكِحُوا غيرَهن. ﴿طَابَ﴾: حَلَّ. ﴿أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ﴾: أقربُ إلى ألَّا تَجُوروا، ولا تَميلوا.

٤ (صَدُقَتِهِنَّ): مُهورَهنَّ. (نِحُلَةً): عَطِيةً واجبةً. (شَيْءٍ مِّنْهُ): شيءٍ من المَهْر، فوَهَبْنَه لكم.

والتنتاع ١٥٠٠)

هَنِيَّا مِّرِيًّا ۞ وَلَا ثُونُ وَأَاللُّهُ فَهَاءًا مُولِكُمُ ٱلِّي جَعَلَا للَّهُ لَكُمْ وَلِيمًا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُوا۟ اَكۡمۡقُولُا مَتۡمُرُوقًا ۞ وَٱتَكُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰۤ إِذَا لِلغُواْ ٱلبِّكَاحَ فَإِنَّ ءَانَتْ مُمِّينَهُمُ رُسُّدًا فَّادۡ فَعُواْ إِلَيْهِمُ أَمُوا لَمُ عَلِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال فَلْيَسْنَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُ وَفِيَّ فَإِذَا دَفَعَتُمُ إِلَيْهِمُ أَمُوَ لَكُ مُوَالَكُ مُواَ عَلَيْهِ مُرَّ وَكُفَّا بَّاللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكَتُرُّ نَصِيبًا مَّفْرُوضِهًا ۞ وَإِذَاحَضَهَ ٱلْقِينَةَ أُوْلُوا ٱلْفَتُرَيِّ وَٱلْيَتَائِي وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِّنَهُ وَقُولُواْ لَكُ مُ قَوْلًا مَّتُرُوفًا ۞ وَلْيَخْشَلَّ لَّذِينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِمَافًا خَافُواْ عَلَهُمْ فَلْيَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلذَّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَاعَ خَلْلًا إِنَّا يَأْتُ لُونَ فِي بُطُونِهُ نَارًّا وَسَيْصَلُونَ سَعِيرًا ۞ يُوصِهُ وَاللَّهُ فِي أَوْلَا يُكُرِ لِلذَّكُرِمِثْلُ حَظِّلْ ٱلْأَنْتَكِينَ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَا ٱثْنَيَنِ فَلَنَ تُلْتَامَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَلِحِدَةً فَلَمَا ٱلنَّصْفُ وَلِأَبُولِيهِ لِكُلِّ وَلِمِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَكُ ۚ فَإِن لَّهَ يَكُن لَهُ وَ وَلَكُ

﴿ٱلسُّفَهَاءَ﴾: المضيِّعين لمالِهِم
 بسوءِ تَدْبيرِهم. ﴿قِيْمَا﴾: قوامَكم
 في مَعايِشكم.

﴿وَٱبْتَلُواْ﴾: واختيرُوهم لمعرفة قُدُراتِهم. ﴿بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ﴾: وَصَلُوا إلى سِنِّ البلوغ.

( اَنَسْتُم مِّنْهُمُ رُشْدَا): عَلِمْتُمْ منهم صَلاحاً في العقلِ والدِّين. وإسْرَافَ): بغيرِ ما أباحَه اللهُ لحَم. ( وَبِدَارًا): ومُبادرةً لأَكْلِها. (أَن يَكْبُرُواْ): قبل أن يكبَرُوا فيأخُدُوها منحم. ( بِالْمَعُرُوفِ): فيأخُدُوها منحم. ( بِالْمَعُرُوفِ): بقدر حاجتِه عند الضرورةِ. بقدر حاجتِه عند الضرورةِ. ( فَأَشْهِدُواْ): بأَنْ يَشْهَدَ شهودً معكم. ( حَسِيبًا): محاسِباً.

- ﴿لِلرِّجَالِ﴾: للذُّكورِ من أولادِ
   الميت، صغاراً وكباراً.
- ﴿ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَى ﴾: ممَّن لا حَقَّ لهم في التَّرِكَةِ. ﴿ فَآرْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾: على وجهِ الاستحباب.
- ﴾ ﴿ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾: في ذلك النهي عن الإجحافِ بالورثةِ الضعفاءِ، فلايزيدُ في وصيَّتِه لغيرِهم على الثلث، وكذلك إنْ تَرَكهم أغنياءَ حَسُنَ أن يُوصِيَ لغيرهم.
  - ١ ﴿ سَعِيرًا ﴾: ناراً مُوقدةً.
- ٣ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَيْنِ﴾: لِلابْن مِن مال الميّت مِثْلُ نَصِيب البِنْتَيْنِ إذا اجْتَمعَتا معه ولم يُوجَدْ صاحبُ فَرضٍ وارثٍ.

٥ ﴿ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾: ولأبيه الباقي. ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ ﴾: هذه القِسْمَةُ للتَّرَكَةِ بعد إخراجِ وصيةِ الميتِ بما لايتجاوزُ الثلثَ.

ا ﴿ لَهُنَّ وَلَدُ ﴾: ذكراً أو أنثى. ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ ﴾: من بعدِ إنفاذِ وَصِيَّتِهِنِّ الجائزةِ. ﴿لَكُمُ وَلَدُ ﴾: ذَكراً أو أنثى، منهن، أو من غيرهنّ. ﴿كُلَّلَةً﴾: هو الميتُ الذي لا وَلَدَ له ولا والدَ. ﴿ أَخُ أُو أُخُتُ ﴾: من أُمّ. ﴿غَيْرَ مُضَارَّ﴾: لا ضَرَرَ فيه على الوَرَثَةِ، فإنْ قَصَدَ صاحبُها الضَّرَرَ لوَرَثَته فهو باطلُّ لا يَنْفُذُ.

١ ﴿ مُهِينٌ ﴾: مُخْز.

٥ ﴿ٱلْفَاحِشَةَ﴾: الزّني. ﴿ فَأُمْسِكُوهُنَّ ﴾: فاحبسُوهُنَّ، وكان هذا قبل نَسْخها. ﴿سَبِيلًا ﴾: مَخْرَجاً، والسبيلُ هو: الحُكْمُ بالرَّجْمِ للمُحْصَن والمحصَنةِ، والجلْدِ مئةَ جَلْدَةِ، وتَغْريب عام لغيرهما.

وَوَ رِثَهُ ۗ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِنكَانَكُمْ إِخْوَةُ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّكُسُ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدِينِّ عَابَا وُكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَانَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرِبُ الْمُ نَفَعا فَرِيضَةً مِّنُ لللهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَلِيمًا حَيَّمًا ١٠ وَلَهُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوَجُكُم إِن لَمْ يَكُن قَلَ ۖ وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ ۗ فَلَكُمُ ۗ ٱلرَّبُعُ مِمَّا رَكَ نَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ مِكَا أَوْدَيْ وَلَمْنَ ٱلرُّبُهُ مِمَّا رَكْتُمْ إِن لَّرَيكُن ّلَكُمْ وَلَدُ ۗ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلشُّمُنْ مِمَّا تَرَكَ ثُمٌّ مِّن أَجَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِٱمْ رَأَةٌ وَلَهُ ٓ أَخُ أَوۡ أُخۡتُ فَلِكُلِ وَلِحِيِّهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِنكَ افْوَٱكْتُكَ مِن ذَالِكَ فَهُمُ شُرِكَاءُ فِي الشُّلْثِ مِنْ بَعُهِ وَصِيّةٍ يُوصَىٰ إِمَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَآيٌّ وَصِيَّةً مِّنَا للله وَآللهُ عَلِيهُ حَلِيهُ صَلَّا للهُ وُدُودُ ٱلله وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِيدُخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَبْهُ رَحَالِدِينَ فِيهَا وَذَاك ٱلْفَوْزُ ٱلْمُظِيمُ فَ وَمَن يَعْصِلْ لللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عِذَا ثُنُّهُ مِنْ ۞ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةُ مِن نِيتَ ابِحُ فَٱسۡتَشۡمُ دُوا عَلَيۡهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُم ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّهُنَّ ٱلْمُوثُ أَفْيَجُعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ

مَنْ سُوْلِا النَّسْفَاءِ ١٠٠٠

يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن نَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهِمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا كَا تَحِيًّا ۞ إِنَّمَا ٱلتَّوْيَةُ عَلَىٰ لَسَّ لِلَّذِينَ يَصُمُلُونَ ٱلسُّوءَ بِعَهَلَةِ يْمْ يَنُوبُونَ مِن قَرِبِ فَأُوْلَ آكِ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَيِكًما الله وَلَيْسَتِ التَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّ اتِحَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّي ثُيْتُ ٱلْخَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَهُو تُوْنَ وَهُمْكُفَّا أَنَّ أَوْلَلَكَ أَعَنَّذُنَا كَمُم عَذَا بَاأَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَنُوا لَا يَعِلُّ لِكُمِّ أَن تَرِثُوا ٱللِّسَاءَ كُرُهِا وَلاَنْعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِمَاءً انْتِمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْنِنَ بَعْلِحِسَّة مُّبيّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُهُ فِ فَإِن كَرِهُ ثُمُوهُنَّ فَعَسَلَيَ أَن لَكَ رُهُواشَيًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۞ وَإِنْ أَرَدَتُّ مُ ٱسْتِيدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَانْدِيْمُ إِحْدَاهُنَّ قِيطاً رَافلًا نَأْخُذُوامِنْهُ شَيًّا أَتَأْخُذُونَهُ مِنْ اللَّه وَإِنَّا مُّبِينًا ۞ وَكَيْنَ مَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُمْ مِّيَتُاهًا غَلِيظاً ۞ وَلَانَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَا وَكُمْ مِّنَ ٱلسِّكَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَلَّةَ سَبِيلًا ٣ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّا النُّكُمْ وَيَنَا تُكُمْ وَأَخَوَا يُكُمْ وَعَمَّا يُكُمْ وَخَالَاكُمْ وَبَنَا تُلَا أَخِ وَبَنَا تُلَا خُتِ وَأُمَّ لِلْهُ وَالَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَلَخَوَلَكُمْ

﴿ يَأْتِينَنِهَا ﴾: أي: فاحشةَ الزِّنى.
 ﴿ فَعَاذُوهُمَا ﴾: بالضَّرْبِ، والهَجْرِ والتوبيخِ، ثم نُسِخَ بالجلْدِ والرَّجْمِ.

(عَلَى ٱللَّهِ): فهو الذي يقبَلُها.
 (عِجَهَلَةٍ): جَهْلٍ منهم لعاقِبَتِها،
 وإيجابها لسَخَطِ اللهِ.

﴿ كُرْهَا﴾: أي: وهُنَّ كارهاتُ لذلك، وكانوا في الجاهليَّةِ يجعلون نِساءَ الآباءِ والأقاربِ من التَّرِكَةِ، فيتزوَّجُون بهنَّ. ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾: لا يَحِلُ لكم أن تَحْبِسُوا زوجاتِكم عندَكم مع عَدَمِ رغبتِكم فيهن، وذلك لقَصْدِ أن يفتدِينَ ببعضِ المهْرِ من الحبْسِ. فيفتوينَ ببعضِ المهْرِ من الحبْسِ. ﴿ وَبِنَاءَةِ اللسانِ، أو النَّشوز.

﴿إِحْدَنْهُنَّ﴾: هي مَنْ تُريدون طلاقها. ﴿قِنطَارَا﴾: مالاً كثيراً مَهْراً لها. ﴿بُهْتَنَاً﴾: طلماً بغير حق.
 ﴿أَفْضَى ﴾: بالجماع.

(مِيثَقًا غَلِيظًا): إمساكهُنَّ بمعروفٍ، أو تَسْريحهُنَّ بإحسان.

١ ﴿ سَلَفَ ﴾: مضى في الجاهلية، فلا مُؤاخَذَةَ فيه. ﴿ وَمَقْتَا ﴾: وبُغْضاً، أي: يُبْغِضُ اللهُ فاعلَه.

٣ ﴿ أُمَّهَ تُكُمُ ﴾: ويَدْخُلُ فيه الجَدَّاتُ. ﴿ وَبَنَاتُكُمُ ﴾: ويشْمَلُ بناتِ الأولادِ. ﴿ وَأَخَوَتُكُمُ ﴾: الشقيقاتُ، أو لأبٍ، أو لأمّ.

(وَأُمِّهَتُ نِسَآبِكُمُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ وَحَلَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ ﴾: زوجاتُ أَبنائِكم ممّن دَخَلَ الابنُ بها، أو لَم يدْخُلْ.

﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ ﴾: يَحْرُمُ نِكَاحُ ذَواتِ الأزواج غيرِ المَسْبِيَّات. ﴿ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾: مَنْ سَبَيْتم في الجهادِ، فيَحِلُ النكاحُ بعد الاستِبْراءِ بحَيْضَةٍ، من غير طلاقِ زوجها الحربيِّ ها.

﴿ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾: مِنْ سِواهنّ. ﴿ مُحْصِنِينَ ﴾: أعِفَّاءَ.

﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾: غيرَ زانِين.

﴿ (طَوْلًا): قُدرةً وسَعَةً، وهو المَهْرُ لِنِكاحِ الحَرائرِ. (بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ): في النَّسَبِ والدِّينِ. (بِإِذُنِ أَهْلِهِنَّ): بموافقةِ سَيّدِهن؛ لأنَّ منافعَهن له. (أَخُدَانِ): ولا مُسِرَّاتٍ بالزِّني باتخاذِ أصدقاءَ. (فَعَلَيْهِنَّ): فعلى الإماء خمسون جَلْدَةً، ونَفْيُ سَتّةِ أَشَهْرٍ، وليس على الإماء رَجْمُ لأنه لايَتَنصَّفُ. (ذَلِكَ): أي: ما أُبيحَ لكم من نِكاحِ الإماءِ. (خَشِيَ ٱلْعَنَتَ): خاف الوقوعَ في الزِّني والمشقَّةِ. (وَأَن تَصْبِرُواْ): عن نكاحِ الإماء، مع العقَّةِ.

﴿ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّاثُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَّلِمْكُمُ ٱلَّاتِي فِي حُجُورِكُ مِّنِ نِيِّتَآبٍكُو ٱلَّالِي دَخَلُتُ مِهِنَّ فَإِن لَّهُ رَكُو وَفُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَكَلَبِلْ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَلِكُمْ وَأَن تَجَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْن إِلَّا مَاقَدُ سَلَفً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنُورًا تَحِيًّا ۞ \* وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاء إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمُ أَنَ نَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُمْ يَخْصِنِينَ غَيْرُمُسِلِفِينَ فَمَا ٱسْتَمْنَعَتْمُ بِعِيمِيْنَ فَعَا تُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْهُ وِفِيَا تَرَاضَيْتُ مِدْدِهِ مِنْ بَعْدِالْفَرَضَةَ ۚ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَيِمًا ۞ وَمَن لَّهُ يَسْتَطِعُ مِن أُوطُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْخُصَنَاتِ ٱلْوُوْمِيَاتِ فَهِنَ مَّامَلَكَ أَيُمَا يُكُمُ مِرِّن فَنَيْتِكُمُ وَٱلْوُمْمِيَاتَ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيَكِيْكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَٱنِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَوَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بَّالْمُوْفِي مُحْصَنَاتِ عَيْرَمُسِلْفِكِ وَلَامُتِيَّ ذَاتِأَخُدَانٍ فَإِذَا أُحْصِرَّ فَإِنَّ أَنَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَاّلُحُصَّنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِلْنَ خَيْنَيَ ٱلْمَنْ مِن مُرْءُ وَأَن تَصْبُرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُكِيِّنَ لَكُمْ وَهُرِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيُّ حَكِيْمُ ۞ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذَينَ بَتَّبِعُون

ٱلشَّهَوَاتِأَن تَمِيلُواْ مَيُلَا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَكَايُّهُاٱلَّذِينَءَ امَنُوا لَانَأْكُ لُوٓاَأُمُوَاكُمُ بَلَيْكُمُ بَالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَحَارَةً عَنَ تَرَاضِ مِّنكُمْ ۚ وَلَا نَقَتُنُا ۚ وَٱنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَثُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَازاً وَكَانَ ذَٰ إِلَى عَلَى آللهُ يَسِيرًا ۞ إِن تَجْنَنِوُ إِكَبَ آبِرَمَا نُهُوْنَ عَنْهُ نَكَفِتْرِعَنَكُوسَيِّعَاتِكُمْ وَنُدُخِلَكُمُ مُدْخَلًا كُرِيًّا ۞ وَلَا نَمْتَنَّوُا مَا فَضَّهَلَا لَلَّهُ بِهِ بَعْضَهُ وَعَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ يِّمَا ٱكْشَابُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا أَكْتَسَانُ وَيُسَافُواْ اللَّهُ مِن فَضَلِكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلَّةَى ۚعِلِيمًا ۞ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِّنَا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذَينَ عَقَدَتُ أَيۡتُنكُمُ فَعَا تُوهُمۡ نَصِيبَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَكَكُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ۞ ٱلرِّجَالُ قَوَّ الْمُونَ عَلَىٰ ٱلشِّنَاء بِمَا فَضَّ لَٱللَّهُ بَعِضَ هُمْ عَلَى بَعْضِ وَكِمَا أَنفَ قُوا مِنْ أَمُولِ هِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ حَفِظَاتُ لِلْغُبِّ مِا حَفِظُ ٱلله وَٱلنَّادِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُ رُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُ فَي فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إِنَّاللَّهَ كَانَعَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَافَّابَعَثُوا كُمَّا مِّنْ أَهْ لِهِ

(اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَتِ): الذين يَنْقادُون لشهَواتِ أنفسِهم من أهلِ الباطلِ. (تَعِيلُواْ): تَنْحَرفُوا عن الدِّينِ بإتيانِكم ما حَرَّمَ عليكم.

﴿أَن يُخَفِّفَ﴾: أن يُيسِّرَ عليكُم.
 ﴿بالْبُطِل﴾: كالرِّبا والقِمار.

﴿ إِلْبُطِلِ ﴿ اللَّهِ مَالِرِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ م

رُوبِرِي، وَعِلَّا اللهِ اللهِ اللهُ الله

﴿ (ذَلِكَ): ما نهى اللهُ عنه مما تقدَّم. ﴿ عُدُونَا ﴾: متجاوزاً حَدَّ الشَّرْع.

( ) ﴿ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾: هي كُلُّ ذَنْبٍ رَتَّبَ اللهُ عليه الحَدَّ، أو صَرَّح بالوعيدِ فيه. ﴿ سَيِّاتِكُمْ ﴾: الصَّغائرَ. ﴿ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾: الجنةَ. الصَّغائرَ. ﴿ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾: الجنةَ. ﴿ مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَغْضِ ﴾: ما فَضَّل اللهُ به غيرَكم عليكم في المواهِب والأرزاقِ. عليكم في المواهِب والأرزاقِ.

(نَصِيبٌ): مقدارٌ من الجزاءِ بحسب العمل. (مِن فَصْلِهِ عَ): من عَوْنِه، وتوفيقِه.

﴿ وَلِكُلِّ ﴾: ولكلِّ واحدٍ. ﴿ مَوَٰ لِنَ ﴾: وَرَثَةً يُرثُون. ﴿ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾: تحالَفْتُم معهم بالأيمانِ على التُصرةِ، وإعطائِهم قَدْراً من الميراثِ، وهذا منسوخٌ.

﴿ وَقَوْمُونَ ﴾: أهلُ قيامٍ بمصالحهنَّ. ﴿ بِمَا فَضَلَ ٱللَّهُ ﴾: بما خَصَّهم من القِوامةِ والتفضيلِ، كالإنفاقِ وكفايةِ المؤونةِ. ﴿ وَغَظِتُ لِلْغَيْبِ ﴾: مطيعاتُ لله ، قائماتُ بحقوقِ الزوج. ﴿ وَغَظِتُ لِلْغَيْبِ ﴾: حافظاتُ لما يَجبُ حِفْظُه عند غَيبةِ أزواجِهنَّ عنهن. ﴿ وَنَفِظتُ الله ، وتوفيقِه لهن. ﴿ فَشُوزَهُنَ ﴾: استعلاءَهن على أزواجِهنَّ. ﴿ فَعِظُوهُنَ ﴾: بالكلمةِ الطيبةِ، إن نفعَتْ. ﴿ ٱلْمُضَاجِعِ ﴾: جَمْعُ مَضْجَع ، وهو الفِراشُ ، فلا تَقْرَبُوهنَّ ، إِنْ نَفَعَ ذلك. ﴿ وَٱضۡرِبُوهُنَ ﴾ : ضَرْباً غيرَ مُبَرِّجٍ أومؤثِّر. ﴿ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ : فاحذَرُوا ظُلْمَهنَّ.

🕲 ﴿ فَٱبْعَثُواْ ﴾: أي: إلى الزوجَيْن. ﴿ حَكَمًا ﴾: عَدْلاً ممَّنْ يَصْلُحُ لذلك.

أو الحكَمَين.

🛱 ﴿وَٱلْيَتَنْمَىٰ﴾: الأولادِ الذين ( اللَّجَيْجَ ماتَ آباؤُهم وهم دونَ البُلوغ. ﴿ وَٱلْمَسَٰكِينِ ﴾: الذين لا يملِكُون ما يَكْفيهم. ﴿ٱلْجُنُبِ﴾: البعيدِ. ﴿ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ ﴾: الرفيقِ في السَّفَر والحَضر. ﴿ وَٱبن ٱلسَّبيل ﴾: المسافر المحتاج.

﴿ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾: الرقيق، ذكوراً وإناثاً.

الله ﴿ وَأَعْتَدُنَّا ﴾: وأَعْدَدُنا. ﴿ مُهِينًا ﴾: مُخْزياً.

الرِّياءِ ﴿ رَئَّآءَ ٱلنَّاسِ ﴾: من أجل الرِّياءِ والسُّمعةِ. ﴿قَرِينَا﴾: مُلازماً له، ويعملُ بطاعتِه.

الله ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ ﴾: وأيُّ ضرر بَلْحقهم؟

﴿ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾: لا يُنْقِصُ أحداً من جزاءِ عَمَلِه مقدارَ ذَرّة.

۞ ﴿بَيْنَهُمَا﴾: بينَ الزوجَين، ۖ هُوَ وَحَكَمَّ مِّنْ أَمْهِ لَهَا إِنْ يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوفِقُ ٱللَّهُ بَيْنِهُمَا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَآعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَلا ثُنتُ رَكُوا بِعِينَا وَبَالُولِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِنِي ٱلْقُرُفِ وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْسَكِينِ وَٱلْجَادِدِ عَالْقُدُ ذِي الْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِب بَالْجَنْبِ وَآنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكُ أَيْمَانُكُ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِيُّ مَنَ كَانَ مُخْتَالًا غَوُرًا ۞ ٱلَّذِينَ يَيْغَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بَالْحُنُ لِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَ اتَلْهُمُ ٱللهُ مِن فَضَيلِهِ قَاعَتُدُنَالِلُكَ فِي مِن عَذَا بَاللَّهِ مِن فَضَيلِ اللَّهِ مِن فَضَيلِ اللَّهِ مِن فَض أَمُولَكُ مُربِئَاءَ ٱلسَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُومِ إِلَّا يَحْرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيًا فَسَاءَ قَرِينًا ۞ وَمَاذَاعَكُهُ مُ لَوَءَامَنُوا بَاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْأَخِرِ وَأَنفَ قُواْ مِنَا رَزَفَهُ مُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهِ مُعَلِيمًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن نَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّذُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَامِنكُلِّ أُمَّةٍ بِتَهْدِ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُ لَآءِ شَهِيدًا ۞ يَوْمَهِ ذِيُودٌ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا ٱلرَّسُولَ لَوَتُسُوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيتًا ۞ يَلَأَيُّ الَّذِّينَءَامَنُوا لَانَفَتَرَبُواْ ٱلصَّلَواةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعَلُوُا مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُيَّا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِحَتَّىٰ نَعَتَسِلُواْ وَإِن كُنتُمُ مِّرْضَى أَوْعَلَى سَفِراً وْجَاءَ أَحَدُّمِ تَنكُمْ مِّنُ ٱلْغَايِطِ أَوْلَمُسْتُو ٱلنِّسَاء

- ١ ﴿ فَكَيْفَ ﴾: فكيف يكون حالُ الناسِ يومَ القيامةِ؟ ﴿ بِكَ ﴾: أيها الرسولُ. ﴿ عَلَىٰ هَنَوُلَامِ ﴾: على أمَّتِك. ﴿ شَهيدًا ﴾: شاهداً على الأمَّةِ بما عَمِلت.
- ⑩ ﴿تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ﴾: يجعلهم الله والأرضَ سواءً، فيصيرون تراباً. ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ﴾: ولا يُخْفُون عن اللهِ شيئاً، وسوف تَشْهَدُ على عَمَلِهم جَوارحُهم.
- @ ﴿وَأَنتُمُ سُكَنرَىٰ﴾: نَزَلَ هذا الحكمُ قبلَ تحريمِ الخمرِ. ﴿عَابِرِي سَبِيلِ﴾: مَنْ كان مُجتازاً من باب المسجد، أو هو المسافر. ﴿ لَامَسْتُمُ ﴾: جامَعْتُمْ.

مَنْ سَنُولِ النَّسَاءَ عِنْ الْمُنْكَاءِ مِنْ الْمُنْكَاءِ مِنْ الْمُنْكَاءِ مِنْ الْمُنْكَاءِ مِنْ

﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾:
 فاقصدوا تراباً طاهراً.
 ﴿ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ ﴾: حَظّاً من.

﴿ نَصِيبًا مِّنَ ٱلكِتَابِ ﴾: حَظّا من العِلْم بالتوراةِ. ﴿ ٱلسَّبِيلَ ﴾: الطريقَ المستقيمَ.

۞ ﴿ وَلِيًّا ﴾: يَتَوَلَّا كم.

﴿ هَادُواْ ﴾: هم اليهودُ. ﴿ يُحَرِّفُونَ الْمَعْنَى اللَّهْظِ أُو اللَّعْنَى أَو هما جميعاً.

(غَيْرَ مُسْمَعٍ): لا سَمِعْت، وهذا من قبيل الاستهزاء. ﴿وَرَعِنَا﴾: افهَمْ عنا، وأَفْهِمْنا. ﴿لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمُ﴾: يَـلْـوُون ألسنتهم عن الحق. ﴿وَأَسْمَعُ﴾: بَدَل «غيرَ مُسْمَعٍ». ﴿وَأَسْمَعُ﴾: بَدَل «غيرَ مُسْمَعٍ». بَدَل «راعِنا». ﴿وَأَقْوَمَ﴾: وأصوبَ بَدَل ﴿لِعَنَهُمُ﴾: طردَهم من رحمتِه. وقولاً. ﴿لَعَنَهُمُ﴾: طردَهم من رحمتِه. ﴿قَطِيسَ وُجُوهَا فَنُرُدَهما عَلَىٰ أَدْبَارِهَا﴾: نَمْحُو الوجوة، ونجعل أبصارها في أدبار الوجوة. ﴿أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ﴾: ألسَّبْتِ﴾: أدبار الوجوة. ﴿أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ﴾: أَسْبَتِ﴾:

فَكُمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَنَيْتُمُواْ صَعِيدًا طَبًّا فَأَمْسَعُواْ بُوجُوهِ كُمْ وَأَبْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوقُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَاب يَشْ تَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوْا ٱلسَّبِيلَ۞ وَٱللَّهُ أَعْكَمُ مِأْعُدَا إِكُمْ وَكُفَا بْاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بَّاللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذَينَ هَا دُوا يُحُرِّ فُونَ ٱلْكَ إِمْ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرُمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَتَا بِٱلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْأَنَّهُ ثُمَّ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسۡمَةُ وَٱنظٰنَ اَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُ وَأَقُومَ وَلَكِ نِلْعَتَهُ مُ اللَّهُ بُكُفُرهُم فَلَدُ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلْلَا ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذَيْنَأُ وَثُواْ ٱلْكِتَكَءَامِنُواْ مَائَزَّلْنَا مُصَدِّقًالِنَّامَعَكُم مِّن قَبْلَأَن نَّطْمِسَ وُحُوهًا فَنَرُدٌهَا عَلَى أَدُارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَّا لَعَنَّا أَصْحَابَ لَسَبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهَ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغِفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِنَ يَشَاءُ وَمَن يُشَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِاْفُ تَرَكَى إِنَّا عَظِمًا ۞ أَلَهُ رَالِكَالَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسُهُم بَلِٱللَّهُ يُزَكِّ مَن مَشَآءُ وَلَا يُظْلَوُنَ فَنِيلًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰلَيَّوالكَّذِبَ وَكُفَى بِهِ إِنَّا مُّهُ بِينًا ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلدِّينَا وْتُوْانَصِيبًا مِّنَّ ٱلْكِتَا يُؤْمِنُونَ مَّاكِمِيْتَ وَٱلطَّغُوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَكَ غَرُواْ هَلَوْلَاءَ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ

هم اليهودُ الذين نُهُوا عن الصَّيدِ في يومِ السبت، فلم يَنْتَهُوا. ﴿مَفْعُولًا ﴾: كائناً لا محالةً.

- ٥ ﴿ يُرَكُّونَ أَنفُسَهُم ﴾: يُثْنُون على أَنْفُسِهم وأعْمَالْهِم، وهم اليهودُ.
- @ ﴿نَصِيبًا﴾: حَظّاً. ﴿بِالجِبْتِ وَالطَّغُوتِ﴾: هما كلُّ معبودٍ من دونِ اللهِ، أو مُطاعٍ في معصيته.

النَّصِيبُ ﴾: حَظُّ. ﴿ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ﴾: إن جُعِلَ لهم ذلك فإذَن لا يُعْطُون، لشِدَّةِ بُخْلِهم. ﴿ نَقِيرًا ﴾: النُّقطةَ في ظَهْرِ النَّواةِ، أو وسَطها.

٥ ﴿ ٱلنَّاسَ ﴾: محمداً وأصحابَه. ﴿ فَضَلِهِ عَ ﴾: النبوَّةِ، والنصر. ﴿ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ﴾: فكيف لا يَحْسُدون آلَ إبراهيمَ، واليهودُ يعترفون به؟ فما آتينا محمداً ليس ببدع حتى يُحْسَدَ عليه. ﴿ٱلْحِكْمَةَ﴾: ما أُوحِي إليهم من غير الكتاب. ﴿مُلْكًا عَظِيمًا ﴾: مُلْكَ سليمانَ.

- @ ﴿ سَعِيرًا ﴾: ناراً تُوقَدُ عليهم.
  - ٠ ﴿ نَضِجَتُ ﴾: احترقتُ.
- 💿 ﴿ مُطَهَّرَةُ ﴾: من كلِّ دَنَس يكونُ في نساءِ أهل الدُّنيا. ﴿ظَلِيلًا﴾: كثيفاً ممتداً.
  - 🐠 ﴿ نِعِمَّا ﴾: نِعْمَ الشيءُ.
- ٠ ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ ﴾: الأئمة، ومَنْ

وَلَّاه المسلمون، ما لم يَكُنْ في طاعتِهم معصيةً. ﴿فَرُدُّوهُ﴾: أرْجِعُوا الحُكْمَ فيه. ﴿تَأُويلًا﴾: عاقبةً ومَرْجِعاً.

أنزلَ إلَيْكَ ﴾: هو القرآنُ.

ءَامَنُواْسَبِيلًا ۞ أُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنَ اللَّهُ فَلَن تَجِيدَ لَهُ نَصِيرًا ۞ أَمُ لَمُ عُرْضِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْ يَجُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاءَ النَّهُ مُ اللَّهُ مِن فَضَلَّهِ فَقَدْءَ انْدِنَآءَ الَ إِنْهُمِ ٱلكِيَّابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمُّلْكَاعِظِيمًا ۞ فَيَنْهُمَّ مِّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُونَ بِحَهَنَّمَ سَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلدَّينَ كَفَرُواْ بِعَايَٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًاكُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم رَبَّ أَنَاهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِسَدُ وَقُوْا ٱلْعَدَاتَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِهِ زَاحِكُما ۞ وَٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنْدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَحْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَا رُحَالِدِينَ فِيهَا أَبَدا لَكُمْ فِيهَا أَذُواجٌ مُّطَهَرَةٌ وَنُدْخِلُهُمُ · ظِلَّا طَلَّدُ طَلِّيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُ مُأَن ثُوَدُّ وَا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى آَهُ لِهَا وَإِذَا حَكَمَتُهُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكُّمُواْ بَٱلْحَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيكًا بَصِيرًا ﴿ يَكَأَيُّ اللَّهَ يَنَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَ وْلِي ٱلْأَمْرِمِينَكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي ثَنَّ عِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُهُ تُؤْمِنُونَ بَّاللَّهِ وَٱلْيَوْمَ لِلْأَخِرْ ذَالِكَ حَكِيرٌ وَأَحْسَنُ نَأْ وِيلًا ۞ أَلْرَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ ثُمْءَامَنُوا بِمَآأُ نُزِلَ إِلَيْك

NY OF

والتشكالي ١٥٠٠

وَهَآأُنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَغَاكُمُواۤ إِلَىٓٱلطَّافُونِ وَقَدْ أُمْرُوۤ إ أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُ مُرْضَلَلُا بَعِيدًا ۞ وَإِذَا قَ إِلَيْ مُهُونَ تَكَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنَزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُغْفِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ۞ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَنْهُ مِنْصِيكُةُ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحُلِفُونَ بْأَللَّهِ إِنْ أَرَدُنَّا إِلَّهُ إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا ۞ ٲؙٷڵٙؠٙڬٲڵۜ<u>ۜ</u>ڹڽؘٮؘؾۘ۬ڵؠٛٱڛۜؽؗڡٵڣۣڡؙؙڵۅؠؚۿ؞ۏٲۼۻٛۼۿؠٞۅؘۼۣڟۿؠۧۅؘڨؙڶڵؖڮٛؠۧ فِي أَنفُسِهِ مُ قُولًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَلَوَانَهُمُ إِذَ ظَلَوُٓا أَنسُكُمُ مَجَاءُوكَ فَٱسۡنَغُفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسۡنَغُفَ لَكُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّا بَارَّحِيَّا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰكِ يُحَكِّدُوكَ فِيهَا شَكِرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنْسُهِ مُحَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسِكِّوُا تَسَلِيمًا ۞ وَلَوْاً تَاكَتَبْنَا عَلَهُمْ أَنِ ٱقْتُكُوٓاَ أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَّا فَسَاوُهُ إِلَّا قَلِيلُ مِنْ فَهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُ مُ فَصَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَّا نَيْنِا هُمِمِّن لَّهُ نَّا أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَمْ مَنْ يُنَّاهُمْ صِرَاطًا مُّسْنَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ أُلَّتُهُ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَإِكَمَ عَالَّذِينَ أَنْحَكُمُ أَلَّهُ عَلَيْهِ مِرِّنَ ٱلنِّبَيِّ نَ وَٱلصِّدِّيقِينَ

- الطَّغُوتِ): غير ما شَرَع الله.
  - الله (يَصُدُّونَ): يُعْرِضُون.
- ﴿ فَكَيْفَ ﴾: فكيف يكون
   المُ هِ ﴿ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي
  - حالهُم؟ ﴿وَتَوْفِيقًا﴾: بين الخُصومِ.
- ﴿ وَعِظْهُمْ ﴾: خَوِّفْهم من النِّفاقِ.
   ﴿ بَلِيغًا ﴾: مُؤثِّراً، زاجراً لهم.
- ﴿شَجَرَ بَيْنَهُمُ ﴾: وَقَعَ بينَهم
   من نِــزاع. ﴿حَـرَجَــا ﴾: ضِيقاً.
   ﴿وَيُسَلِّمُوا ﴾: ويَنْقادوا.
  - الله ﴿ كُتَبُنَا ﴾: فَرَضْنا.
- ﴿ اَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾: أن يقتُلَ بعضُكم بعضًا.
- ﴿مَا يُوعَظُّونَ بِهِۦ﴾: ما يُنْصَحُون به. ﴿تَثْبِيتَا﴾: تَصْديقاً.
  - ١ ﴿ صِرَاطًا ﴾: طريقاً.

﴿خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾: بالاستعدادِ
 لعدوِّكم. ﴿ثُبَاتٍ ﴾: جَمْعُ ثُبَة، وهي
 الجماعةُ بعدَ جماعةٍ.

الله وسَهِيدًا ﴾: حاضِراً.

﴿ كَأَن لَّمُ تَكُنْ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ وَ مَيْنَهُ وَمَيْنَهُ وَمَيْنَهُ وَمَيْنَهُ وَمَيْنَهُ وَمَيْنَهُ مَودَةً ﴿ وَلا بينَكِم وبينَه مودة ﴿ وَلا يمانٍ وَمَسَداً منه.
 الإيمانِ وَسَداً منه.

الله ﴿ يَشُرُونَ ﴾: يَبِيعون.

۞ ﴿ٱلْقَرۡيَةِ﴾: مكَّةَ.

﴿ (فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ):
في طَاعَةِ الشَّيْطانِ وطَرِيقهِ الذي
شَرَعَهُ لأُولِيائِهِ. ﴿ كَيْدَ ٱلشَّيْطَنِ ﴾:
تديرَه.

﴿ كُفُّوا أَيْدِيَكُمُ ﴾: لا تُقاتِلوا،
 وذلك قبلَ الإذنِ بالجهادِ.

وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينُّ وَحَسُنَأُ وُلِّلِكَ رَفِقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضُّلُ مِنَ ٱللَّهَ وَكُونَى بَاللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَلَأَيُّ اللَّهُ بِنَ ءَامَنُواْخُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنْفِرُواْ ثُبَاتٍ أُوانفِرُ والجَمِيعَا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَنَ لِّيُكِلِّأَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمْ مُّصِيبَةُ قَالَ قَدْ أَنْعَكُمْ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَرْأَ كُنِ مَّعَهُمُ شَهِيدًا ﴿ وَلَبِنْ أَصَابَهُ و فَضْلُمِّنَ اللَّهَ لَيَقُولَنَّكَأَن لَّرَيُّكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَلْيَتُهُ مَوَدَّ وُكِلْيَتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَ فُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلٌ لِلَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَواةُ ٱلدُّنْيَا بِٱلْأَخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلٌ لللَّهِ فَيُصَّتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَالَكُ مُلَانُقُ لِبُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَٱلْمُسْ خَضَعَهِ مِنَ مِنَ الرِّيالِ وَالدِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَعُولُونَ رَبَّانًا أَخُرُجِنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرَبَةِ ٱلظَّالِمِ أَهُمُ لُهَا وَٱجْعَلَ لَّنَا مِن لَّذُنكَ وَلِيًّا وَلَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَـٰ يَلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَوُا يُقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَالِلُوٓا أَوْلِيٓاءَ ٱلشَّيْطِلِّنَ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِانِكَانَضَعِيقًا ۞ أَلَا تَرَالِكَٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُرُكُ فُولَا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَواةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْ هِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَنَشْ يَةِ ٱللَّهَ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً

والتنالقي ٥٠

٣ ﴿ إَجَلِ ﴾: وقتٍ.

﴿فَتِيلًا﴾: مقدارَ الخيطِ في شِقِّ نَواةِ التمرةِ.

﴿ رُبُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾: حُصونٍ
 مَنيعةٍ. ﴿ مِنْ عِندِكَ ﴾: أَيُّها الرسولُ،
 وهذا من جَهْلِهم.

﴿فَمِن نَّفْسِكَ﴾: بذَنْبٍ
 اكْتَسَبْتُه.

﴿ شَهِيدًا ﴾: على صِدْقِ رسالتِك.

( ﴿ رَبَوَلَى ﴾: أَعْرَضَ عن طاعةِ الله ورسوله.

﴿ حَفِيظًا ﴾: حافظاً لما يعملون، مُحاسِباً.

(طَاعَةُ): أَمْرُنا طاعةً. (بَرَوُواْ): خَرَجُوا. (بَیَّتَ): دَبَّر بَیْتَ): دَبَر بَیْتَ): غیرَ بَلْیْل. (غَیْرَ آتَّذِی تَقُولُ): غیرَ ما أَعْلَنُوه من الطاعةِ. (وَكِیلًا): ناصاً.

(جَآءَهُمُ): جاء هذه الطائفة المُبَيَّتَة. (أَذَاعُوا بِهِء): أفشَوه، وأَعْلَنُوه.

وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَكَتَبُتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَاۤ أَخَّرْنِنَاۤ إِلَيَّا جَلَ قَرِيبَ قُلْمَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْاَحِرَةُ حَيْرُ لِّنَا تَقَى وَلَانْظَلُونَ فَنِيلًا ۞ أَمْنَهَا تَكُونُواْ يُدُرِكُ مُّالِمُونُ وَلُوكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيِّدَةً وَإِن تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندَاللَّهُ وَإِن تُصِبُّهُ رُسَيَّعَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُائِكُنُّ مِّنْ عِنِداً لللهِ فَمَال هَاؤُلاَءِ ٱلْقَوْمِ لِأَنكَادُونَ يَفْقَهُونِ كديتًا اللهُ مَّا أَصَابِكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ ٱللَّهِ قَمَا أَصَابِكَ مِن سَيِّعَةٍ فَعِن نَّقَنْسِكَ ۚ وَأَرْسَلُنَكَ لِلتَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بَاللَّهِ شَهِدًا ۞ مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَّ أَطَاعَ ٱللَّهِ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَتُهُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآيِفَهُ مِّنْهُمْ مَغَيْرَ أَلَّنِّي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُنُكُ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَغْضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى لَلَّهُ وَكَفَى بَاللَّهُ وَكُلَّا هِا أَفَلَا بَنَدَ بَرُّونَ ٱلْقُنْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَ مُرَاللَّهُ لَوَحَدُواْ فَهِ ٱخْتَلَاقًا كَتْبَرُا ۞ وَإِذَا لِمَاءَهُمُ أَمُرُيْنَ ٱلْأَمْنَ أُوا ٱنْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِي ۚ وَلَوْرَدُ وَهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أَوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَحِيلَ ۗ ٱلَّذِينَ بَسۡ مَنۡطُونَهُ مِنۡهُمۡ وَلَوۡلَا فَصُلُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُم ۗ وَرَحۡمَـٰتُهُ لِلْأَنَّبَحَتُمُ ٱلشَّيطَانَ إِلَّا قِلْيَلًا ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلًا للَّهِ لَا تُحَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِيَّ

﴿لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُو﴾: لَعَلِمَ حقيقةَ معناه أهلُ الفقهِ والاستنباطِ منهم، فهم يعلمون ما ينبغي أن يُفْشي، أو يُكْتَمَ.

@ ﴿لَا تُكَلُّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾: لا تُلْزَمُ فِعْلَ غيرك، ولا تُؤاخَذُ به. ﴿ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: وحُضَّهم على الجهادِ.

عَمَدًا لِلَّهُ أَن رَكُفَّ بَأْسَ لَلَّهِ رَكَهَ وَالْكَهُ أَشِدُ أَن رَكُفَّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكلًا ٨ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَ ۖ وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَتَعَةً رَكُنْ لَهُ كِفَنْ مُنْهَا وَكَانَ أَسَّهُ عَلَى كُلَّتَى عِثْقِيتًا ﴿ وَإِذَا خِيتُمُ يَجَتَةٍ فَحَوُّا مَأْحُكَ مِنْ أَأْوُ رُدُّوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَاكُ لِّنَّتَى وَحَسِيًا ۞ ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى لَوْمِ لِلْقِيامَةِ لَا رَبِّ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِكَنْ إِنْ وَاللَّهُ أَنْكُسُهُ مِ بَاكَسُبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن مَنْ دُواْمَنَ أَصَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضِلِلُ للَّهُ فَكَن تَجَدَلَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُّوا لَوْ تُكُفُّرُ وَنَ كَأَكُورُ وَا فَتَكُمْ نُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَخَّذُوا مِنْهُمُ أَوْلَى آء حَتَّى إِن الْمِرُواْ فِي سَبِيلًا لللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَكُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَحَدَيَّهُ وُهُمْ وَلَا تَخَّذُوا مِنْهُمْ وَلَيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا ٱلدِّي يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَنْكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيقًا أَيُّا وَجَاءُ وكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن نَقَاتِلُو مُو أَوْ بُقَاتِلُوا قَوْمَ مُ مُولَوْشَاءَ أَلَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَالُوكُمْ وَإِنَّا عُتَزَنُوكُ مُ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمْ ٱلسَّالَمِ فَمَاجَعَكَ ٱللَّهُ لَكُمْ

عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ

قَوْمَهُ مُركُلٌ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْءَةِ أُرْكِينُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ

﴿ يَكُفُّ ﴾: يَمْنَعَ. ﴿ بَأْسَ ﴾: شدَّةَ. ﴿تَنكِيلًا ﴾: عقوبةً.

٥ ﴿ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾: هي السَّعْيُ لحصول الآخرينَ على الخير. ﴿مِنْهَا﴾: نصيبٌ مِنْ ثوابها. ﴿ كِفُلِّ : نَصِيبٌ من إثمِها. ﴿مُقِيتًا﴾: قديراً، أو حفيظاً شاهداً

٨ ﴿ حَسِيبًا ﴾: مُجازياً.

 (فِئَتَيْن): فِرْقَتَين. ﴿أَرْكَسَهُم ﴾: رَدُّهم إلى الكفر، وأوقعَهم فيه. ﴿سَبِيلًا ﴾: طريقاً.

﴿ ﴿ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمِي ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾: أصفياءً.

﴿ تَوَلُّواْ ﴾: أعرضُوا.

٥ ﴿ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ ﴾: يَتَّصِلُون بقوم. ﴿مِيثَقُ ﴾: عَهْدٌ. ﴿حَصِرَتُ ﴾: ضاقَتْ. ﴿ ٱلسَّلَمَ ﴾: الاستسلامَ.

١ ﴿ ءَاخَرينَ ﴾: من المنافقين. ﴿ٱلْفِتْنَةِ﴾: الشِّركِ.

﴿أَرُكِسُوا ﴾: ارتَـدُّوا، ووَقَعُوا. ﴿ يَعْتَرْلُوكُمْ ﴾: يَنْصَر فُوا عنكم.

إِلَيْكُمُواْلْسَالَمَ وَيَكُفُوااً يُدِيهُ مُ فَدُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ نَفِقَهُ وَهُمُ وَأُوْلَاكُ مُحَكِّمَ لِمَا لَكُوْعَلَهُ مُ سُلَطَانًا مُّهِينًا ۞ وَهَاكَانَ لِمُؤْمِنَأَ نَهُ فُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَانًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا فَكُرْبِ رُرَقَيَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيثُ مُّسَلَّكَ ۗ ۚ إِلَىٰٓ آهُ لِهِ ٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوِّلَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَخِرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَمِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِيتَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسكَّتَةً إِلَى أَهُ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مُّوْمِنَةً فَنَ لَرْتِيدُ فَصِيامُ شَهْرَ بْنِي مُتَتَابِعَيْنِ تَوْيَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِمًا حِيمًا ﴿ وَمِن يَقْتُلُ مُؤْمِكًا مُنْعَبِدًا فِي لَوْهُ وَجَعَةً مُرْخِلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَا بَاعَظِيمًا ۞ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامُنُوٓ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلُ للَّهِ فَنَكَتَّنُواْ وَلِانْقُولُواْ لِنَّ أَلْقَ إِلَيْكُ مُ السَّلَامَ لَسَتَ مُؤْمِكَ انْبَعُونَ عَضَ الْحَيَوا فِالدُّنْيَ افْعِنداً اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيثُةٌ كَذَٰ لِكَ كُنتُمُ مِّن قَبْلُ هُنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ وَفَلَبَيِّنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بَمَا تَعْتَمُلُونَ خَبِيَّرُكَ لَا يَسْنَوى ٱلْقَالِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ وْلِي ٱلضَّرِي وَٱلْجُلِهِ دُونَ فِي سَبِيلًا للَّهِ بَأَمْوَ الِهِمُ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّهَلَ لِلَّهُ ٱلْجُهُدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدُ بَنَ دَرَكَةً وَكُلَّا وَعَدَا اللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّالَ اللَّهُ ٱلْجُلهِ يِنَ

(ألسَّلَمَ): الاستسلام. ﴿ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾: وَجَدْتُموهم. ﴿ سُلُطَنَّا ﴾: حُجَّةً يَيِّنَةً على قَتْلهم،

أو أسرهم.

الله ﴿ خَطَّا ﴾: مِنْ غير عَمْدِ. ﴿ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ ﴾: إلا أن يَتَصدَّقُوا

يها عليه، ويَعْفُوا. ﴿مِثَنِّ ﴾: عهدٌ. ٠ ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾: كُونُوا على بَيِّنَةِ فيمَنْ تقتُلونه. ﴿ٱلسَّلَمَ﴾: بدا منه شيءً من علامات الإسلام، لأنه قد يكونُ مؤمناً يُخفي إيمانَه. ﴿ كُنتُم مِّن قَبُلُ ﴾: تُخْفُون إيمانَكم عن قومِكم المشركين.

﴿ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ﴾: فأعَزَّكم بالإيمان والقوةِ.

٠ ﴿ٱلْقَاعِدُونَ﴾: المتخلِّفون عن الجهادِ. ﴿أُولِي ٱلضَّرَرِ﴾: أصحاب الأعذار. ﴿وَكُلُّا﴾: وكلُّ أحدٍ من المجاهدين والقاعدين، من أهل الأعذار. ﴿ ٱلْحُسْنَى ﴾: الجنة.

١ ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾: منازلَ.

﴿ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ﴾: بقُعودِهم
 في دار الكفر، وتَرْكِ الهجرةِ.

ي وَلَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً): لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً): لا يَسْتَطِيعُونَ عِلْمَ الظُّلمِ عَلَى مَفْعِ الظُّلمِ عنهم.

٥ ﴿ مُرَغَمًا ﴾: مُتَحَوَّلاً.

﴿سَعَةً﴾: في الرِّزقِ.

﴿ ضَرَبْتُمُ ﴾: سافَرْتُم.
 ﴿ يَفْتِنَكُمُ ﴾: يَعْتدِيَ عليكم.

﴿ كُنتَ ﴾: أي: في ساحة القتال، وأُقيمت الصلاة. ﴿ وَلُيَا أُخُدُوا السِّحِتَهُمُ ﴾: هم الطائفة التي تُصلي معه، تحمل سلاحَها، وتُصلي مع الإمام ركعة واحدة، ثم يأخُذون مكانَ الطائفة التي لم تُصلّ.

﴿ فَلْيَكُونُواْ ﴾: هم الطائفةُ المصدوِّ. ﴿ وَالْمُعَالَّةِ الْمُحَدِّ فِي الْمُعَالَّةِ الْمُحَدِّ الْمُصَلِّينِ وَرَابِكُمْ ﴾: من وراءِ المُصَلِّينِ.

﴿ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾: وهم الذين لم يُصَلُّوا، فيُصَلُّون مع الإمام رَكْعَةً.

عَلَىٰ لْقَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْ فِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا تَحِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱلۡمُلِّكَ أَخِكُةُ ظَالِيٓ أَنفُسِهِمۡ قَالُواْ فِي كُنْنُهُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُو ٓ ٱلْمُرْنَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَلِيعَةً فَهُ الجُرُوا فِيهَا فَأُوْلَيْكَ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّهُ وَمِكَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُتَّتَضَّجَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسَنَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُوْلَ إِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَيْ فُوَعَنْهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَكُفُوًّا عَكُوْرًا ﴿ وَمَنْ بُهَا جِرْفِي سَبِيلِٱللَّهِ يَجِدُ فِ ٱلْأَرْضِ مُرَاعَماً كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن بَخْرِجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنَّ يُدُرِكُ وُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَىٰ لَلَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنُوْرًا تَجِمًا ۞ وَإِذَا ضَرَبُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَسَ عَلَيْكُمْ حُسَاتٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوةِ إِنَ خِفْتُمْ أَن يَفْنِكُمُ ٱلَّذِينَكُفُرُواْ إِنَّ الْكَلْفِينَ كَانُوْ ٱلْكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ وَإِذَا كُنْ فِيهِمْ فَأَهَّتَ لَهُوٓ ٱلصَّاوَةَ فَلْتَعْمُ طَ آبِفَةٌ مِّنْهُم مِّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓ أَأْسِلِي هَمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيَكُونُواْ مِن وَرَآبِهُ و وَلْتَأْتِ طَآ بِفَةٌ أُخْرَىٰ لَرُيُصِكُواْ فَلَيْصَكُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَنَّهُ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفُوالْوَنَغَفُلُونَ عَنَّا سُلِحَنِكُمْ وَأَمْنِعَتِكُو

فَمَا لُونَ عَلَكُمُ مَّنَاةً وَلِحدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّنِ مَّكِي أَوْكُننُهُمِّ صَٰكَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَكُم وَخُذُوا حِذْرُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهُ أَعَدَّ لِلْكَلِفِينَ عَذَاً بِالْمُ لِيَّا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُ مُٱلْصَلَوْةَ فَٱذْكُرُ وَٱلْلَّهَ قِياً اللَّهُ وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوجُمْ فَإِذَا أَطْمَأْ نَنكُمْ فَأَهْمُواْ ٱلصَّالَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوة كَانَتَ عَلَىٰٓ أَنْوُمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُونًا ۞ وَلَا لَهِنُواْ فِي ٱبْغَنَاءُ ٱلْقَوْمَ إِن تَكُونُواْ تَأْلَوُنَ فَإِنَّهُ مُنَالِّلُوَنَ كَمَا نَأْلُونَ ۖ فَرَتَجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَيِمًا ۞ إِنَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ ٱلْحُقِّ لِتَحَكُّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بَمَا أَدَلِكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا نَكُن لِلْغَآ بِنِينَ خَصِمًا ۞ وَٱلسَّنَعُ فِهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا يُجَادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَن كَانَحَوَّانًا أَيْكِما اللَّهِ يَسْتَخَفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَشَغَفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبُيِّينُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقُولِيُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعُ مَلُونَ نُحِيطًا ۞ هَنَأَنتُ مُهَلَؤُ لَآءِ جَلِدَ لَتُرْعَنُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةَ الدُّنْيَ الْهَنَ يُحَلِدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يُومَ ٱلْقِيمَةِ أُم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ۞ وَمَن بَعَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِهِ ۚ نَفْسِكُهُ ثُمٌّ سَنَغَغُو ٱللَّهَ يَحِداً لللَّهَ غَفُورًا رَّحِيًا ۞ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِمِّے وَكَالَ ٱللَّهُ

- الله ﴿ يَظْلِمُ نَفْسَهُ و ﴾: بارتكاب معصيةٍ.
  - الله ﴿ يَكُسِنُهُ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ عَلَىٰ نَفْسِهُ عَلَىٰ نَفْسُهُ هَا.

- وَ حدةً ﴾: فَيقْضُون عليكم. ﴿ وَلَا جُنَاحَ ﴾: ولا إثمَ.
- الصَّلَوْةَ ﴿ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ﴾: كاملةً برُ كوعِها وسجودِها. ﴿مَوْقُوتَا ﴾: في أوقات معلومةٍ.
  - 🕾 ﴿ وَلَا تَهِنُواْ ﴾: ولا تَضْعُفوا.
- ﴿ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْـقَـوْمِ ﴾: في طَلَب عَدوِّكم. ﴿ تَأْلَمُونَ ﴾: من القتال. ﴿ وَتَرْجُونَ ﴾: من الثواب والنَّصر.
- إليك، ويَصَّرَكَ به.
  - ﴿خَصِيمًا ﴾: مُدافِعاً عنهم.
- ﴿ وَلَا تُجَدِلُ ﴾: ولا تُدافِع، وتخاصِمْ. ﴿ يَخْتَانُونَ ﴾: يَخُونون بمعصيةِ اللهِ. ﴿خَوَّانَّا﴾: كثيرَ الخيانة. ﴿ أَثِيمًا ﴾: كثيرَ الذَّنْب.
  - ( يَسْتَخُفُونَ ﴾: يَسْتَتَرُون.

﴿ وَهُوَ مَعَهُمُ ﴾: بعِلْمه.

﴿ يُبَيِّتُونَ ﴾: يُدَبِّرُون ليلاً.

الله ﴿ وَكِيلًا ﴾: مُجادِلاً يقومُ بأمرهم.

عَلِماً حِكّا ١٥ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيعَةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يُرْمِر بِهِ مِرَيَّ افْفَا إِحْمَالَ بُهُ تَنَا وَإِثْمًا مُّبِيَّنا وَلَوْ لَا فَضَمْ لُ لَلَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَحَمَّت طَابِفَتُهُ مِّنَهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّ وَلَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابُ وَالْكِحُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ نَصُحُن تَعْلَمُ وَكَاتَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيًّا ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِِّن يُجُولِهُ مُ إِلَّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْمَتْ رُوفٍ أَوْ اِصْلَجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنَ يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْنِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِي أَجُرًا عَظِيًّا ۞ وَمَن يُشَاقِقَ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَكِينَ لَهُ ٱلْمُعْدَىٰ وَيَسَّبِعُ عَيْرَسَبِيلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ عِمَا تُولَّى وَنْصُله عَجَمَالُمْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِنَّالْتُهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِنَ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بَاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَاكُ بَعِيدًا ١٠ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ آلِكَ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مّريدًا الله لَّعَنَّهُ أَلَّتُهُ وَقَالَ لَأَنْتِكَ ذَنَّ مِنْ عِيادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا الله وَلَأَخُه لَنَّهُ مُ وَلَا ثُمِيِّنَةً مُ وَلَا مُربَّهُ مُ فَلَيْدَنِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْخَلِم وَلَا مُربَّهُمُ فَلَيْعَايِّرُنَّ حَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذَ الشَّيْطَ لَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَيِيرُخُهُ رَأَنَا مُّبِينًا ۞ يَعِدُهُمْ وَيُمِّينَّ هُمَّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلسَّبَطَانُ

﴿ (إِثْمًا): ذَنباً عن عَمْدٍ. ﴿ ٱحۡتَمَلَ اللهِ عَلْمَ اللهِ الْمُتَنَّا ﴾: تَجَمَّلَ كَذِباً. ﴿ مُبِينًا ﴾: تَبِّناً.

بَهِ عَدَى اللَّهِ ﴾: بالنبوَّةِ، فعَصَمَك توفيقه.

﴿ يُضِلُّوكَ ﴾: يُزِلُّوك عن الحقِّ. ﴿ ٱلحِٰكُمَةَ ﴾: السُّنَّةَ.

﴿خُونِهُمْ﴾: كلامِهم سِرّاً.
 ﴿مَعْرُوفِ﴾: أعمال البرِّ والخير.

﴿ رُيُشَاقِقِ ﴾: يُخالِفْ، ويُعادِ.
 ﴿ تَبَيَّنَ ﴾: ظَهَرَ. ﴿ نُولِهِ - مَا تَولَّى ﴾: نَثُرُكُه وما تَوجَّه إليه.

ش ﴿ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾: ما دونَ الشِّرك.

﴿إِنَّتَا﴾: أوثاناً لها أسماءً مؤنثةً.
 ﴿مَرِيدَا﴾: متمرِّداً على اللهِ، وهو إليسُ.

﴿ (لَعَنَهُ ٱللَّهُ ﴾: طَرَدَه من رَحْمَتِه.
﴿ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ﴾: جُزْءً منهم
معلوماً، وبَيَّن ذلك بما بعد.

﴿ وَلا أُضِلَّتُهُمُ ﴾: ولا أَصْرِفَنَّهم عن طريقِ الهدايةِ. ﴿ وَلا أُمْتِينَّهُمْ ﴾: ولا أَعِيدَ الكاذبةِ.

﴿ فَلَيُبَتِّكُنَّ ﴾: فلَأَدْعُونَهم إلى تَقْطِيعٍ. ﴿ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾: في الفِطْرَةِ والهيئةِ.

﴿ يَعِدُهُمْ ﴾: بالوعودِ الكاذبةِ. ﴿ وَيُمَنِّيهِمْ ﴾: بالأماني الباطلةِ.

- ١ ﴿غُرُورًا ﴾: خديعةً.
- الله (مَحِيصًا): مَلْجَأً.
  - ١ ﴿ قِيلًا ﴾: قولاً.
- ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾: لا يُنالُ
   هذا الفضلُ بالأماني.
- النُّقطة في ظَهْرِ النَّواةِ. النُّقطة في ظَهْرِ النَّواةِ.
- ﴿ وَهُوَ مُحْسِنُ ﴾: عاملُ للحَسَناتِ. (مِلَّةَ ﴾: دين. (حَنِيفًا ﴾: ماثلاً عن
- العقائدِ الفاسدةِ. ﴿ خَلِيلًا ﴾: صَفِيّاً. ﴿ وَمَا يُتُلَ عَلَيْكُمْ ﴾: أي: والـقرآنُ الذي يُتْل عليكم يُفْتِيكم فيهنّ. ﴿ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾: أي: ما يُتْل عليكم في اليتاى، والمستضعفين. ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾: البتاى، والمستضعفين. ﴿ وَالْمُسْلِ الْقِسْطِ ﴾: والمستضعفين.
- ﴿ رَبَعْلِهَا ﴾: زَوْجِها. ﴿ نُشُوزًا ﴾:
   استعلاءً بنفسِه عنها.

﴿ فَلَا جُنَاعَ ﴾: فلا حَرَجَ. ﴿ وَأُحُدِضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّعَ ﴾: وجُبلَتِ الأنفسُ على شُحِّ كلِّ من

إِلَّا غُرُورًا ۞ أُولَ إِلَى مَأْ وَلَهُ مُ جَمَّنَهُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيمًا ۞ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَلِواْ ٱلصَّالِحَكِي سَنُدُخِلُهُ مُجَنَّاتِ تَرْبَى مِن تَحْيِنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَعُدَاللَّهِ حَقّاً وَمُنْأَصَّدَقُ مِنَاللَّه قِلَا لَّيْسَ بِأَمَانِيُّ مُ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ ٱلْكِتَلِّيمَن يَعْلَ سُوعً ايُجْزَ بِدِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكِرِ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُومُومُومِنُ فَأُولَآ إِلَى يُدْخُلُونَ ٱلْجُتَّةَ وَلَا يُظْلَوْنَ نَقِيرًا ۞ وَهُنْ أَحُسُنُ دِينًا إِمِّنَ أَسُلَ وَجُهُهُ لِلَّهَ وَهُو يُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيهَ حِنِيَّا وَٱتَّخَذَا لَّهُ إِبْرَهِيمَ خِللَّا ۞ وَلِلَّهُ مَا فَيَالْتَهُوا بَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ لِنَّتَى ءِ يُّحِيطاً ۞ وَيَسَلَفَنُوْنَكَ فِي ٱلنِّسَاء قُلْاللَّهُ نُهْنِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَايُتَكَا عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِيتَالَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰنِيٰ لَا تُؤْتُونَ مُنَّ مَاكُتَ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَسْكُوهُ مُنَّ وَلَلْسُ خَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوَلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْبَسَّمَى بَالْقِسُطِ وَمَا لَفُعَلُواْ مِنْ خَيْرِفَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۞ وَإِنِ ٱمْرَأَهُ خَافَتُ مِنْ بَعْلِما نُشُوزًا أَوْإِعْ رَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِعا بَيْنِهَا صُلَّحاً وَٱلصُّلَّاحَيْنُ وَأَخْضِرُك ٱلْأَنفُ الشُّح وَإِن تُحْسِنُوا وَنَتَّعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَانَعَكُونَ حَبِيرًا

الزوجَيْن بنصيبه.

﴿أَن تَعْدِلُواْ ﴾: العَدْلَ التامَّ في مَيْلِ القلبِ. ﴿فَلَا تَمِيلُواْ ﴾: فلا تُعْرِضُوا عنها. ﴿فَتَذَرُوهَا ﴾: فلا تُعْرِضُوا عنها. ﴿فَتَذَرُوهَا ﴾: فَتَثْرُ كُوها. ﴿كَالمُعَلَقَةِ ﴾: لا هي مُطَلَقةٌ ، ولا هي ذاتُ زوجٍ.

- ا ﴿ يُغُنِ ٱللَّهُ كُلَّا ﴾: يَجْعَلْه مُسْتغنياً عن الآخَر.
- ﴿وَإِيَّاكُمْ ﴾: وَصَّينا أُمَّةَ
   محمد ﴿
- ﴿ وَكِيلًا ﴾: قائماً بشؤونِ خَلْقِه.

﴿ فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾: هَلَّا طَلَب بعَمَلِه ما عندَ اللهِ من ثواب الدنيا والآخرةِ.

﴿ وَقَوْمِينَ ﴾: ليتكرَّرْ منكم القيامُ. ﴿ إِلْقِسُطِ ﴾: بالعَدْلِ، والإقرارِ بما عليكم من الحقوقِ. ﴿ شُهَدَاءَ لِللهِ ﴾: مُؤدِّين للشَّهادةِ، لمرضاةِ اللهِ.

وَلَنَ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنَّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمَّ فَلا تَعَلُوا كُلَّ ٱلْدُل فَنَذَرُوهَا كَأَلْمُ لَقَة وَإِن تُصْلِحُوا وَيَتَّقُوا فِإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُولَا تَحِيمًا وَإِن مَنْ رَقَا يُغُنَّ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ فَكَانَ اللَّهُ وَلِيعًا حَكَّما ١٠ وَلِلَّهِ مَافِيٱلسَّمُوكِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَا مِن قَبِكُمْ وَإِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُولَ ٱللَّهَ وَإِن كُمُنْ رُولَ فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانُ ٱللَّهُ عَنِيًّا حِمِيدًا ۞ وَلِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّا لُوكِ وَمَا فِٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْنِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا لَكُمِّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْتِ فَعندُ اللَّهِ ثَوَاكِ الدُّنْيَا وَأَلْأَخِرَفَّ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّ لِمِينَ بَّالْقِيسُطِ شُهَدَّاءَ بِلَّهِ وَلَوْعَكَمْ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَ بَبِنَّ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَكَ تَخْبِعُواْ الْمُوَكِي أَن تَعْدِلُوا وَإِن لَلْوُوٓا أَوْتُدْخُواْ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بَاتَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴿ يَكَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ ءَامِنُواْ بَاللَّهِ وَرَسُولِمِ وَٱلْكِتَابُ لَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن كَيْهُنُدُ بَّا للَّهِ وَمَلَهِ كَتِهِ وَكُنْهِ وَ وَرُسُلِهِ وَالْيُومِ الْأَخِرِفَقَدْضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ١

M AY ME

﴿إِن يَكُنُ﴾: المشهودُ عليه. ﴿أَوْلَى بِهِمَا﴾: أحقُّ منكم بكلِّ واحدٍ منهما. ﴿أَن تَعْدِلُواْ﴾: مخافةَ أن تَعْدِلُوا عن الحقِّ؛ فتَجُوروا. ﴿تَلُوْرَاْ﴾: تُحَرِّفُوا الشهادةَ. ﴿ أَوْ تُعْرِضُواْ ﴾: بتَرْكِ أدائِها، أو كِتمانِها. مَنْ سُوْلِا النَّسْفَاءِ ١٠٠٠

السبِيلاً ﴾: طريقاً.

(أُولِياآء): أنصاراً. (أَيَبْتَغُونَ):

أيَطْلُبون؟ ﴿ٱلْعِزَّةَ﴾: النُّصْرَةَ والمنَعَةَ.

المُ المُعْمُ الله عنه الكفر، لأنكم المحمد ا

رَضِيتم بالكفرِ والاستهزاءِ.

﴿ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ﴾:
 المنافقون ينتظرون ما يَحُلُّ بكم.

المنافقول ينتظرون ما . ﴿فَتُحُ﴾: نَصْرُ وغنيمةً.

﴿نَسْتَحُوِذُ﴾: نساعِدْكم، ونَعْلِبْ عليكم. ﴿وَنَمْنَعْكُم﴾:

بتَخْذِيلهم، وتَثْبيطِهم عنكم.

﴿سَبِيلًا ﴾: تَسَلُّطاً، وطريقاً ما داموا عاملين بالحقِّ.

( يُخَدِعُونَ اللّه ): بما يُظْهِرُونه من الإيمان، ويُبْطِنون الكفر؛ ظنناً منهم أنه يَخْفَى عليه. (وَهُو خَدِعُهُم ): يُوصِلُ إليهم العقوبة بطريق خَني.

ر. . ريٍ عِي ﴿يُسِرَآءُونَ﴾: يَقْصِدُون بِصَلاتِهم الرباءَ والسُّمْعةَ.

إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْثُمَّ كَفُرُواْثُمَّءَامَنُواْثُمَّ كَفُرُواْثُمَّ أَزْدَادُواْكُفْزُ كُرِي ٱللَّهُ لِيَغُ فِرَلَمُكُمْ وَلَا لِلْهَٰذِيكُمُ مُسَدِيلًا ۞ بَشِّمَ ٱلْمُنْفَفِينَ بِأَنَّ لَمُكُمُ عَذَا بًا أِلْكُمَّا ۞ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَاٰغِينَ أَوۡلِيٓآءَ مِن هُ وِنَٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَّنِغُونَ عِندُهُمُ ٱلْمِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْمِزَّةَ لَلْهَجَمِعًا ۞ وَقَدْنَزَّ لَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أَنۡ لِذَاسِمِعَتُهُ ءَايَٰ اللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسَتَهُزَأُ بِهَا فَلاَنْقَعُدُولُ مَعُهُ مَحَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرُهِ ۚ إِنَّكُمْ لِذَا اللَّهُ لُهُمَّ إِنَّا ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَلِغْرِينَ فِي جَصَنَّهَ جَمِيعًا ۞ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّضُونَ بِكُمْ فَإِنَّ كَانَ لَكُ مُ فَتُحُومِنَ ٱللَّهِ قَالُواۤ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِنكَانَ لِلكَّافِرَينَ نَصِيبُ قَالُواۤ ٱلۡمُرۡسَٰتَحۡوۡدُ عَلَىٰكُمۡ وَنَمۡنَعُكُمْ مِنَّالُمُوۡمِنِينَ فَٱللَّهُ مَحْكُمُ بُنَكُو نُومَ ٱلْقَالَةِ وَلَنَ يَجِعَلَ اللَّهُ الكَّلْفِينَ عَلَيَّا لُوْمِينِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّا لَ ٱلْمُنْ فَقِينَ يُخَابِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَجَالِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَىٰ لَصَالُوهَ قَامُوا ٩ كُسَالَكُ يُزَاءُ وِنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا فَللَّاكِ هَ تُذَبِّذَ بِيَ بَينَ ذَاكَ لَآ إِلَى هَا وُلَآ وَلَآ إِلَى هَا وُلَآ وَمَن يُضِيلًا لَلَّهُ فَلَن تَجَدَلَهُ سَبِيلًا ١ نَنَاتُهُا الَّذَيْنَ وَامَنُوا لَا تَنْجُذُوا ٱلۡكَفِينَ أُوۡلِكَ وَمِن ُ وِنَ ٱلْمُؤۡمِنِينَ أَتُرِدُونَ أَنَ يَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكَامَّ بِيَّا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ

- الله الحقِّ. (مُذَبْذَبِينَ): لايَسْتقِرُّون على حالٍ، بل هم مُتَحَيِّرون. (سَبِيلًا): طريقاً إلى الحقِّ.
  - الله المُلطَّنَا مُّبِينًا ﴾: حُجَّةً ظاهرةً على كَذِبِكم في إيمانِكم.
    - و ﴿ ٱلدَّرْكِ ﴾: الطَّبَقَةِ.

﴿ مَن ظُلِمَ﴾: فلا حَرَجَ أن يُخْبِرَ عن ظُلْمِ ظَالِمِه ويَدْعُوَ عَلَيْه.

﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾: بين الإيمانِ والكُفر، ديناً متوسِّطاً بينهما.

المُجُورَهُمُ اللهِ الله

﴿ رَجَهُرَةٌ ﴾: عِياناً نَنْظُرُ لَ السارُ السارُ

﴿ (السُّورَ): جَبَلَ الطُّورِ. ﴿ يَمِيتَقَهِمُ ﴾: امتَنَعُوا عن الالتزامِ بالعَهْدِ المُؤكِّدِ للعملِ بالتَّوْراة، فَرفَعَ اللهُ عليهم جَبَلَ الطُّورِ، فقيلُوها. ﴿ البُّسِابَ ﴾: بابَ بيتِ المَقْدِسِ. ﴿ البُّبَابَ ﴾: بابَ بيتِ المَقْدِسِ. ﴿ البُّجَدَا ﴾: خاضِعين لله، لكنهم دَخَلُوا يزحَفُون على أستاهِهم. ﴿ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ ﴾: لا تَعْتَدُوا بالصَّيدِ يومَ السَّبْتِ »: لا تَعْتَدُوا خالَفُوا.

الْأَسْفَامِنَ النّارِ وَلَن تَجِدَ لَحُدُ مَضِيرًا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَسُوفَ وُوَّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَكُولًا اللّهُ وَمَن اللّهُ وَكُولًا اللّهُ مَن اللّهُ وَكُانَ اللّهُ اللهُ اللهُ

يَنْ فَهِ مُ وَقُلْنَا لَهُ مُواْ دُخْلُواْ ٱلْبَابُ سُجِّدًا وَقُلْنَا لَمُ مُلَانَعُ دُواْ فِي ٱلسَّبْتِ

والنستالي ١٥٠٠

﴿مِيثَنَقًا غَلِيظًا﴾: عهداً مؤكّداً،
 فنقضُوه.

﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلَقَهُمُ ﴾: لَعَنَّاهم بسببِ نَقْضِهم العهودَ المؤكَّدةَ. ﴿ عُلْفُ ﴾: عليها أغطِيَةُ، لاتفقهُ ما تقولُ. ﴿ طَبَعَ ﴾: خَتَمَ. ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾: الا إيماناً قليلاً كإيمانِهم بموسى الا إيماناً قليلاً كإيمانِهم بموسى التوراةِ.

- ا (بُهُتَانًا): افتراءً برَمْيها بالزِّني.
- ﴿ شُبِّه لَهُمْ ﴾: قَتَلُوا رجلاً يُشْبِهُه.

﴿يَقِينًا﴾: مُتَيَقِّنِين بأنه عيسى، بل كانوا شاكِّين مُتَوَهِّمين فيه.

﴿ (لَيُؤُمِنَنَ بِهِ عَ﴾: أي: بعد نُزولِه آخرَ الزَّمانِ. ﴿ شَهِيدًا ﴾: شاهداً عليهم بتكذيب مَنْ كدِّبه،

الله ﴿ وَأَعْتَدُنَا ﴾: وأَعْدَدْنا.

وغالى فيه.

وأمدَحُ هؤلاء.

(ٱلرَّسِخُونَ): المُتَمَكَّنون. ﴿ وَٱلمُقِمِينَ المُتَمَكِّنون. أَي:

وَأَخَذْنَامِنْهُم مِينَاقًا غَلِظًا ۞ فَهَا نَقَضِهم مِّيثَاقَهُمُ وَكُفْرُهم ِ عَالَيْكِ اللَّهِ وَقَتْلِهِ مُلَلَّا ثَبُكِيٓاءَ بِغَيْرِحِقِّ وَقَوْلِهِ مْ قُلُونِنَا غُلُثُ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ فِلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ وَبِكُفُرْهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مُرْسَكَ بَهُ سَأَنًا عَظِيًّا ۞ وَقُولِ لِمِهُ إِنَّا قَتَلُنَا ٱلْمِسْيَرِعِلِيكُيَّ بْنَ مُرْيِحٌ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَكُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَ لَمُدُرُ وَإِنِّكَ لَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّيِّهُ مَا لَحَكُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱيِّبَاعَ ٱلظَّلَّ وَمَاقَتَكُوهُ يَقِيبُ ا ﴿ بَلِ رَّفَتَ هُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَا لَلَّهُ عَنِي َّزَاحَكِمًا ﴿ وَإِن مِّنَا هُمْلَالْكِ تَلِي إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِعِقَبُلَ مَوْنِهِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَبِظُلْمِرِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ مَطِيّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُرُ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِّ لَلْمَكِثْرَا ۞ وَأَخْذِهُمُ ٱلِرِّبُواْ وَقَدِّنُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِ مُأْمُوالَ ٱلنَّاسِ ٱلْبِطِلَّ وَأَعْتَدُنَالِلْكَ لِفِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ لَكِئَ لَرَّسِخُونَ فِٱلْمِلْمِمِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ عَمَّأُ نِزِلَ إِلَيْكَ وَمَلَّأُ نُزِلَ مِن قَبْلِكَ وَلَلْقِيمِينَ الصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتَوْنَ ٱلرَّكُوٰة وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ أُوْلَ إِلَى سَنُونِيهِ مُلْجُرًا عَظِيمًا ﴿ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالْبَّيِّينَ مِنْ بَعْدِقِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِرْهِيمُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْعَقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَشْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ

الذي ﴿زَبُورًا﴾: اسمُ الكتاب الذي أَنْزِلَ على داودَ، وهو صُحُفُ مكتوبةً.

﴿ وَمُنْ نِدِرِينَ ﴾: بعقابي. ﴿ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾: بعد إرسالِ الرُّسُل.

الله ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾: حَسْبُك الله شاهداً على صِدْقِك.

﴿ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: أي: فإنه غَنيٌّ عنكم، وعن إيمانِكم؛ لأنه مالكُ ما في السموات والأرض.

﴿ لَا تَغُلُواْ ﴾: لا تُجاوزُوا الحقّ، فتُفْرطُوا. ﴿ وَكَلِمَتُهُ وَ ﴾: وخَلَقَه بالكلمةِ التي أرسلَ جبريلَ بها إلى مريمَ، وهي قولُه: «كن» فكان. ﴿ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾: كان إنساناً بإحياءِ الله له بقولِه: «كن».

﴿ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَثَةً ﴾: ولا تجعلُوا عيسى وأُمَّه مع اللهِ شريكَيْن.

﴿ وَكِيلًا ﴾: مُدَبِّراً، وَكُلَ الخَلْقُ أمورَهم إليه.

وَيُونُس وَهَـُرُونَ وَسُلِيمَرَ وَءَالَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ۞ وَرُسُكُر قَدْ قَصَصْبَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّهُ نَفْصُصُهُمْ عَلَيْكٌ وَكُلِّمُ اللَّهُ مُوسَى تَصُلِماً رُّسُكُ ثُبَيِثْرِينَ وَمُنذِرِينَ إِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَىٰ لَنَّهِ حُجَّتُ ثُنَّ بَعُدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَاللَّهُ عَزِيزًاحَكِمًا ۞ لَكِنَاللَّهُ يَشْهَدُ بَمَّا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْكَلَّإِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ اللَّهَ شَهِيدًا اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِلُ للَّهِ قَدْضَلُواْضَلَلَا بَعِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلذَّنِيَّ هَنُواْ وَظَلُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِعَنْ فِرَ لَمُنْمُ وَلَا لِيَهُ دِيَهُمْ طَرِيقًا اللهَ طَرِيقَ جَمَنَّ مَحَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَاكِ عَلَا لَيَهِ يَسِيرًا ۞ يَئاأَيُّ الْتَاسُ قَدْجَاءَ كُرُ ٱلرَّسُولُ بَالْحَقِّ مِن رَبِّكُمْ فَعَامِنُوا خَيْراً لَكُمْ وَإِن تَكُفْرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمُوانِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يَأَهُلَ الْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا نَهُولُواْ عَلَىٰ للَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْسَيعُ عِيسَىٰ بْنُمْ يَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَلَهَ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَّهُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا نَقُولُوا تَلَكَةٌ ٱنتَهُوا خَتْرًالِّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَلَهِ لَنُسِجُنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَذُ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمُولَ ت وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْسَيخِ أَن يَكُونَ عَبْدًا بِلَّهَ وَلَا ٱلْمَكَ لِهَ كُنُ أَلْفُتَ بُولَ وَمَن يَسْنَكُفْ عَنْ عِبَادَنِهِ وَيَسْتُكُبُرُ فَسَيَحْتُ رُهُمُ

इंसिया इंट्रिक

(٥) سُوُلُ كَا المَائِلَةُ هَائِيتِينَ الاآمة ٣ فنزلت مرفان فاجتما الوّداع ويَاتِها ١٠٠ نزلت مهدافت

الصيدِ عليكم. ﴿ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾: بدخولِكم في الإحرامِ بالحبِّ أوالعُمرةِ.

﴿ رُبُوهَانُ ﴾: محمدٌ ﴿. ﴿ رُنُورًا ﴾:
 ق. آناً.

﴿ وَٱعۡتَصَمُواْ بِهِ - ﴾: تَمَسَّكُوا به.
 ﴿ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾: طريقاً لا عِوجَ فيه.
 فيه.

﴿ رَسَٰتَفْتُونَكَ ﴾: يَطْلُبُونَ حُكْمَك. ﴿ فِي الْكَلَلَةِ ﴾: في ميراثِ مَنْ مات، وليس له ولد، ولا والد. ﴿ فَإِن كَانَتَا اللهُ تَثِينِ ﴾: مَنْ مات كَلَالةً وله أختان. ﴿ حَظِّ ﴾: نصيبِ. ﴿ أَن تَضِلُواْ ﴾: لئلًا تَضِلُوا عن الحقّ.

## سورة المائدة

﴿أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾: أتِمُوا عهودَ اللهِ المؤقَقة. ﴿ٱلأَنْعَمِ﴾: الإبلِ، والبَقرِ، والبَقرِ، والبَقرَ،

﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾: إلا ما نَصَّ الله على تحريمِه كالميتةِ، ولحم الخِنْزير.

﴿ غَيْرَ مُحِلِّى ۗ الصَّيْدِ): أُحِلَّتْ لَا عَمِلِي الْمُعَامُ حَالَ تحريمِ لكم الأنعامُ حَالَ تحريمِ

﴿ لَا تُحِلُواْ ﴾: لا يَقَعْ منكم الإخلال. (شَعَيْرَ الله ﴾: جَمْعُ شَعيرةٍ، وهي حُرُماتُه، ومعالمُه.

﴿ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ ﴾: لا تَسْتَحِلُوا القتالَ في الأشهرِ الحُرُم وهي: ذو القِحَةِ، والمحرمُ، ورَجَـبُ. ﴿ وَلَا ٱلْهِلَا ٱلْهِلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

﴿ وَلاَ تَسْتَحِلُوا قتالَ قاصدي البيتِ الْحَرامَ ﴾: ولا تَسْتَحِلُوا قتالَ قاصدي البيتِ الحرامِ. ﴿ حَلَلْتُمْ ﴾: من إحرامِكم. ﴿ وَلا يَحْمِلَنَّكم ﴾: ولا يَحْمِلنَّكم ﴾: ولا يَحْمِلنَّكم ﴾: لأَجْل صَدُّوكُم ﴾: لأَجْل صَدُّهم إياكم. ﴿ أَن صَدُّوكُم ﴾: لأَجْل صَدِّهم إياكم. ﴿ أَلْمِينٍ ﴾: العمل بما أَمَرَ الله بالعمل به.

يَّنَايُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْجِلُّواْشَعَا بِرَاللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْ لِلَّالْحَ مَوَلَا ٱلْمَدْى وَلَا ٱلْقَلَلَهِدَ وَلَاءَ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَامَ يَتَغُونَ فَضْهَلَا مِّن دَبِّهِ مُورِضُهُوناً وَإِذَا كُلُتُ مُ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَحْرَمَنَّكُمْ شَنَانُ قُوْمِ إَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمُسِّحِياً لُكَ مَا مِأْرِنَعَتُدُولًا وَتَكَاوَنُواْ عَلَالْبِرِّوَالْكَّ قُوكَ وَلَاتَكَ اوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُونَ وَٱتَّغُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَتُمُ ٱلْجِنزِ رِوَمَا أَهِلَ لِعَيْرِاللَّهِ بِهِ وَٱلْمُغْفِظَةُ وَٱلْمُوقُوذَةُ وَٱلْمُنَرَدِّيَةُ وَٱلتَّطِيحَةُ وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ لِلَّا مَاذَكَیْتُمْ وَمَاذُحَ عَلَالتُّهُبِ وَأَن تَسْنَقْمِهُوا بِالْأَزْلُمِ ذَالِمُ فِيتَقُ ٱلْيُوْمِ يَبِسَ الَّذِينَ هَنُرُوا مِن دِينِكُمُ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيُومِ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمُّمُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَنِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا هَٰنَ ٱضْطُرَّ فِي مَغْصَةٍ غَيْرُ مُجَّانِفٍ لِّرِثُمْ فِإِنَّ اللَّهَ عَنُورُ تَحِيمُ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَمُمُ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَ يُنْ وَهَا عَلَّتُ مُرِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ثُعِلَّوْنَهُنَّ مِيَّا عَلَّكُ مُ ٱللَّهُ فَخُلُوا مِمَّا أَمُسَكِّنَ عَلَيْكُرِ وَالْدُّكُرُواْ ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللّه سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُوا لَطَّيِّبَاتُكُ وَطَعَامُ ٓ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّكُم وَطَعَامُهُ حِلْ لَمُعُم وَٱلْحُصِنْتُ مِنَّ ٱلْمُؤْمِنْتِ وَٱلْحُصِنْتُ

﴿وَٱلتَّقُوَىٰ﴾: اجتنابِ ما أمرَ اللهُ باجتنابِه. ﴿ٱلْإِثْمِ﴾: هو كلُّ فِعْلٍ أو قولٍ يُوجِبُ الذَّنْبَ. ﴿وَٱلْعُدُونِ﴾: التعَدِّي على الناسِ بما فيه ظُلْمُ.

﴿ (ٱلْمَيْتَةُ ﴾: الحيوانُ الذي تُفارِقُه الحياةُ من دونِ ذَيْج. ﴿ وَٱلدَّمُ ﴾: أي: السّائلُ المَسْفُوحُ. ﴿ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ ﴾: ما ذُكِرَ عليه غيرُ اسمِ اللهِ عند الذَيْج. ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾: التي حُيِسَ نَفَسُها حتى ماتَتْ. ﴿ وَٱلْمَوْفُودَهُ ﴾: التي ضُرِبَتْ بعصا أو حَجَرٍ حتى ماتَتْ. ﴿ وَٱلْمَوْفُودَةُ ﴾: التي سَقطَتْ من مكانٍ عالٍ هماتَتْ. ﴿ وَٱلتَّطِيحَةُ ﴾: التي نَطَحَتْها شاةٌ أو بقرةٌ ، فماتَتْ. ﴿ السَّبُعُ ﴾: كالأسدِ والتَّمِرِ. ﴿ ذَكَيْتُمْ ﴾: ذَبَحُتُم قبلَ أن يموتَ ، فهو حَلالً . ﴿ ٱلنَّصِ ﴾ : حجارةٍ كان المشركونَ يذْبحون عليها في الجاهليةِ تَقَرُّباً إلى الأصنام. ﴿ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَهِ ﴾: القداح التي كانوا يَطْلُبون بها عِلْمَ ما قُسِمَ لهم. ﴿ وَقَهْرِ الكُفَّارِ. ﴿ مَخْمَصَةٍ ﴾ : مَا عَدِ مكة ، وقهْرِ الكُفَّارِ. ﴿ مَخْمَصَةٍ ﴾ : مَا عَدِ مكة ، وقهْرِ الكُفَّارِ. ﴿ مَخْمَصَةٍ ﴾ : مَا عَدِ من المُجرة . ﴿ وَالْعَمِنَ ﴾ : مائل. ﴿ وَالْمُونِ فِي مَالِنَ مُن المُحرة عن المُحرة . ﴿ وَعُمْتِ ﴾ : مائل. ﴿ وَالْمَوْنِ فِي السنةِ الثامنةِ من الهجرة . ﴿ وَعُمْقِ ﴾ : بإكمالِ الدين، وفتح مكة ، وقهْرِ الكُفَّارِ. ﴿ مَخْمَصَةٍ ﴾ : مَا عَلَى المُعَلَقُ مِن عَلَى المَانِهِ عَلَى المُعْرَامِ ﴾ : مائل. ﴿ وَلَاللّهُ اللّهِ اللّهُ المُعالِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ

- ٥ ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم﴾: أي: صَيْدُ مَا دَرَّبْتُموه من الكِلابِ ونحوِها. ﴿ مُكِّبِينَ ﴾: جَمْعُ مُكِّلِّبٍ، وهو مُعَلِّمُ الكِلابِ طريقةَ الاصطيادِ.
  - ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ﴾: أي: ونكاحُ الحَرائرِ من النساءِ المؤمناتِ.

مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبِمِن قَبِلِكُمْ إِذَاءَ الْبِيمُو هُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسلِغِينَ وَلَا مُتَّيَّذِي أَخَدَانَّ وَمَن يَكُفُرُ أَ إِلَّا يَمَل فَقَدْ حَبَط عَمُلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَ فِمِنَّ ٱلْخُلِيرِينَ ۞ يَكَأَيُّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوۤ ۚ إِذَا فَمُنْهُ إِلَى ٱلصَّلَوْفِ فَآغَيِهُ لُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَنْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بُرُهُ وَسِيكُمْ وَأَرْجُاكُمْ إِلَىٰٱلْكَمْدَيْنِ وَإِن كُنْكُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِنكُنْهُمِّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّن كُمْ مِّنَ ٱلْفَآبِطِ أَوْلَمَ مُنْ كُمُ النِّسَاءَ فَلَرْبَحَدُواْمَاءَ فَنَيكَمْ وُا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَعُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُ مِيِّنَّهُ مَا يُربِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطَهّرَكُو وَلِيُتِمّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُو لَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ۞ وَلَذَكُولُ نِصَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَمِيتَنْقَهُ ٱلَّذِي وَانْفَكُمُ بِهِي إِذْ قُلْتُمْ سَمِعَنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَانِ السُّدُورِ ۖ يَلَأَيُّ الَّذِينَ اَمَنُوا كُونُواْ قَوَّ لِمِينَ بِلَّهِ شُهَدَّاءَ بَالْقِسُطِّ وَلَا يَحْمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِ عَكَىٰ أَلَانُعُ لِلُوْا اعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلنَّقُوكِيِّ وَاتَّغُواْ اللَّهِ إِتَّاللَّهُ خَيِيرُ عِمَاتَتُ مَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّالِحَتِّ لَحَـُم مَّغْفِرَةُ وَأَجْرُعَظُمُ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَٰتِنَا أَوْلَلِكَ أَصْعَا ۚ الْجَيِيمِ ٥ يَكَايُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

﴿أُجُـورَهُـنَّ﴾: مُهورَهُنَّ.
 ﴿خُصِنينَ﴾: أعِفَاءَ.

﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾: غيرمرتكبين للزِّنى. ﴿أَخْدَانِ﴾: عشيقاتٍ، يَزْنُون بهنَّ سِرِّاً. ﴿حَبِطَ﴾: بَطَلَ.

﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾: إذا أرَدْتُم القيامَ، وأنتم على غير طُهْرٍ. ﴿ٱلْمَرَافِقِ﴾: جمعُ مِرْفَقٍ، وهو المِفْصَلُ الذي بينَ الذّراع والعَضُدِ. ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾: واغسِلُوا أرجُلَكم.

(إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ): هما العَظْمان البارزان عند مُلْتقی السَّاقِ بالقَدَم. ﴿فَاَطَّهَرُواْ﴾: بالاغتسالِ. ﴿مِنَ ٱلْغَابِطِ﴾: من قضاءِ الحاجةِ. ﴿لَمَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ﴾: جامَعْتُموهُنَّ. ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا﴾: فاضرِبُوا بأيديكم وجة الأرضِ.

﴿حَرَجٍ﴾: ضِيقِ.

﴿نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾:

بهدايتِكم للإسلامِ.

﴿ وَمِيثَنَّفَهُ ﴾: وعَهْدَه الذي أُخَذَه عليكم حين بايَعْتم الرسولَ ﴿ على السَّمْعِ والطاعةِ.

﴿ ﴿ فَقَوْمِينَ ﴾: أي بالحقَّ ابتغاءَ وجهِ اللهِ. ﴿ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسُطِ ﴾: تَشْهَدُون بالعدلِ. ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ ﴾: ولا يَحْمِلَنَّكم. ﴿ شَنَانُ ﴾: عداوة.

إِذْ هَكَ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِهُمْ فَكُنَّأَ يُدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱتَّغُواٱللَّهُ

( ( هَمَّ): عَزَمَ. (أَن يَبْسُطُوّا إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ): أَن يَبْطِشَ يهودُ بني التَّضِيرِ بكم، يومَ سار إليهم الرسولُ ﴿ ونَفَرُ من أصحابِه في شأنٍ معهم. ( فَكَفَّ ﴾: فصَرَفَ.

﴿ مِعْيثَ قَ العهدَ المؤكّد بالوفاءِ به. ﴿ اَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ : عَريفاً من كبارِ القوم، بعددِ فروعِهم، يأخُدُون عليهم العهدَ. ﴿ وَعَزّرُتُمُوهُم ﴾ : ونصَرْتُموهم، وعَظّمتُموهم. ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ اللّه ﴾ : وأقرضتُمُ اللّه ﴾ : وأنفقتم في سبيلهِ.

﴿ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ»: أخطأ وَسَطَ طريق الحقِّ.

الله ﴿فَبِمَا ﴾: فبسببِ.

(لَعَنَّهُمُ): طَرَدْناهم مِنْ رحمتِنا. (قَسِيَةً): غليظةً لا تَعى خيراً.

﴿ٱلْكَلِمَ﴾: التوراة.

﴿ وَنَسُواْ حَظَّا ﴾: تَرَكُوا قَدْراً مِمَّا أَمُووا به.

وَعَلَا للّهُ فَلُينَ وَكُلُو فَيْنُ وَكُلُو فُونَ ﴿ وَلَقَدَأَخَذَ اللّهُ مِينُ وَيَخَالَمُ السّكُوا وَ وَعَلَى اللّهُ وَالْمَدُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعَكُمُ لَهِ اللّهُ مُولُكُوا السّكُوا وَعَالَدَ اللّهُ اللهُ اللهُ

كَتْيِيرًا مِّيَّا كُنْكُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَحْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءَكُمْ

مِّنَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَا لِيُ شَبِينُ مَنْ إِن اللَّهُ مَنِ ٱلتَّبَعَ رِضُوانهُ وسُبُلَ

ٱلسَّكَ لِم وَيُخْرِجُهُ مِنَّ ٱلظُّلُكْتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ وَيَهْدِ بِهِمْ إِلَى

﴿ وَلَا تَزَالُ تَطِّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ ﴾: ولا تزال أيها الرسولُ تَقِفُ من اليهودِ على خيانةٍ، وغَدْرٍ.

١ (مِيتَنقَهُمُ): العهدَ المؤكَّدَ على طاعتي ﴿فَأَغْرَيْنَا﴾: فأَلْقَيْنا. ﴿بَيْنَهُمُ﴾: بينَ النصاري، فكُّل فِرْقَةٍ تُعادي صاحبتَها.

﴿ رَسُولُنَا﴾: محمدٌ ﴾. (مِمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ): كالرَّجْمِ للزَّاني. (وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ): ممَّا تُخْفُونه، فيَتُرُكُ بيانَه. (نُورٌ): محمدُ ﴾. (وَكِتَبُّ): القرآنُ الكريمُ.

الله السَّلَمِ): طريقَ اللهِ الذي شَرَعَه.

صرَاطٍ مُّسَنَقِيمٍ الْقَادَ كَانَا اللهِ عَالَا الْهَ الْمُوالْمَ الْمُولِكُ الْمَسِيعُ الْنُ مُرَيمُ وَالْمَّهُ وَمَنَ فَلَ فَنَ عَلَاكُ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَى الْمَسِيعُ الْنَ مَرْيم وَالْمَّهُ وَمَنَ فَالْمَ اللهِ فَالْمَ اللهِ فَالْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِلَّكُمْ عَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ

- شَّتَقِيمِ): طريقٍ
   لاعِوَجَ فيه.
- ﴿ وَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا﴾: فمن الله شَيعًا ﴾: فمن الله عنه الله عنه
- ﴿ ﴿ خُونُ أَبُنَا وَاللهِ ﴾ : فقالت اللهودُ: عزيرٌ ابنُ اللهِ، وقالت النصارى: المسيحُ ابنُ اللهِ.
- ﴿أَنتُم بَشَرٌ﴾: أنتم خَلْقُ مثلُ سائرِ بني آدمَ يحاسبُهم على أعمالهم. ﴿ٱلْمَصِيرُ﴾: المَرْجِعُ.
- ﴿رَسُولُتَا﴾: محمدٌ. ﴿عَلَىٰ فَتْرَةِ
   مِّنَ ٱلرُّسُٰلِ﴾: على انقطاعٍ من الرسلِ،
   مُدَةً من الزمان.
  - ﴿أَن تَقُولُواْ﴾: لئلَّا تقُولوا.
- ﴿ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾: وَجْهُ الامتنانِ كَثرةُ الملوكِ والأنبياءِ فيهم، أو أنكم تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون. ﴿ وَمِنَ الْعَلَمِينَ ﴾: عالمي زمانيكم.
- ٥ ﴿ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ﴾: المطهَّرَةَ المباركةَ، وهي بيتُ المَقْدِسِ وما حولهَا. ﴿وَلَا تَرْتَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ﴾: ولَا تَرْجِعُوا عٰن قتال الأشدَّاء.
  - الله عَرْبهم. أشدَّاءَ، لاطاقَةَ لنا بحَرْبهم.
  - الله على هؤلاء الله على الله على الله على الله على هؤلاء الأشدَّاء بابَ مدينتِهم.

﴿ لَن نَّدُخُلَهَا ﴾: لن نَدْخُلَ مدينة الجبَّارين.

٥ ﴿ لَا أَمُلكُ ﴾: لا أَقْدِرُ أَن أَحملَ أحداً على ما أُحِبُّ. ﴿فَٱفْرُقُ ﴾: فاقض. ﴿ٱلْفَاسِقِينَ ﴾: الخارجينَ عن طاعة الله.

> ﴿فَإِنَّهَا﴾: الأرضَ المقدسةَ. ﴿فَلَا تَأْسَ﴾: فلا تحزَنْ.

> ﴿ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ ﴾: قابيلَ وهابيلَ. ﴿قَرَّبَا قُرْبَانَا﴾: قَدَّما ما يُتَقَرَّبُ

به إلى الله. ﴿ أُحَدِهِمَا ﴾: هابيل.

٥ ﴿ تَبُوٓأُ بِإِثْمِي ﴾: تَرْجِعَ حاملاً ذَنْبَ قَتْلي. ﴿وَإِثْمِكَ﴾: الَّذي صار عليك بذنوبك من قَبْل قَتْلي.

الله ﴿ يَبُحَثُ ﴾: يَكْفِرُ حُفْرَةً. ﴿ سَوْءَةَ ﴾: ما تسوءُ رؤيتُه، وهو الجَسَدُ المتغيِّرُ. ﴿ فَأُورِيَ ﴾: فأَسْتُرَ.

الله ﴿ مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ ﴾: بسبب جناية القَتْل.

﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾: تُوجِبُ القِصاصَ. ﴿فَسَادٍ ﴾: مُوجِب للقَتْل.

فَوَكَّ لُوٓا إِن كُننُهُ مُّؤُمِنِينَ ۞ قَالُواْ يُمُوسَى إِنَّا لَزِنَّهُ فُلِمّا أَمَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۚ فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكِ فَقَا لِلَّا إِنَّاهَا هُنَا قَلْحِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا آمُلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقُ بَيْنَا وَكُيْنَ ٱلْقُومُ الْفَلِيقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا نُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَكَ نَأْسَعَلَى · ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ \* وَٱتْلُ عَلَيْهِ مِنْ بَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بَالْحُقّ إِذْ قَرَّ بَأَقُ بَانًا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْأَخْرِقَالَ لَأَقْتُ كَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَنْقَبَلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ آبِهُ بَسَطَتَ إِلَّا يَدَكَ لِنَقْتُ لَنِي مَا أَنَا بِالسِطِيدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَلَمِينَ ۞ إِنَّ أُرِيدُأَ نَنَبُواً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَلِ إِلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ وُأَالظَّالِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ وَقَدْلَ أَحِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحُ مِنَ الْخَلِيرِينَ كَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُسُرَابًا يَجْتُ فِي ٱلْأَرْضِ لِبُرِيدُكَيْكَ يَعْلَى لِورِي سَوْءَةَ أَخِيدٌ قَالَ يَلُونَيكَ أَجَرَتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلُ هٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوْلِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ التَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَابَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَهُ مِن قَتَلَ نَفْسًا بَغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فَٱلْأَرْضِ فَكَأَمَّا قَتَكَلَّ لَنَّاسَجِمِهَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَمُّا أَخْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِثُمَّ إِنَّ كَثِيرًامِّنْهُم بَعْتُ دَالِكَ

﴿ لَمُسْرِفُونَ ﴾: لمتجاوِزُون حُدودَ
 الله.

﴿ (أُو يُصَلَّبُواْ): بأن يُشَدَّ الجاني على نحو خَشَبةٍ. ﴿ مِنْ خِلَفٍ ﴾: بقطع يُمنى اليدَيْن مع يُسْرى الرِّجْلَين، أو يُسرى اليدين مع يُمنى الرِّجْلَين. ﴿ أَو يُنفَواْ إِلَى الرِّعْرِ بِلدِهم، ويُحْبَسُوا. ﴿ خِزْيُ ﴾: فَلُمْ اللهِ غيرِ بلدِهم، ويُحْبَسُوا. ﴿ خِزْيُ ﴾: فَلْ

وَ ﴿ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾: مايُتَقَرَّبُ به إلى اللهِ من طاعته.

الله ﴿ وَمِثْلَهُ ﴿ وَمَلكُوا مِثْلَهُ.

🐨 ﴿ مُقِيمٌ ﴾: دائمٌ.

🛱 ﴿ نَكَٰلًا ﴾: عقوبةً.

اللهِ ﴿ ظُلْمِهِ ﴾: سَرِقَتِه.

(فِي ٱلْكُفْرِ): فِي إنكارِ
 نُوتَكَ.

﴿ ءَامَنَّا بِأَفْوَ هِ هِمْ ﴾: هم

المنافقون.

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾: لا يَحْزُنْك تَسَرُّعُ اليهودِ إلى إنكار نُبُوَّتِكَ.

فِٱلْأَرْضَكُ مُثْرَفُونَ ۞ إِنَّمَاجَ ۚ أَوُّ ٱللَّانَ مَكَا رِنُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فِٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا ٓ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَطَّعَ أَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفِ أَوْنِنَفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَمُكُمْ خِرْئُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَلَكُمْ فِي ٱلْأَخِرَ فِعَذَابٌ عَظِيدٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَا بُوا مِن قَبُلِ أَن يَقُدِرُ وَاعَلَيْ هِمِّرُ فَأَعَلُوْ ۚ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ لَّحِبُ مُ۞ يَكَأَيُّ ٱللَّذِينَ ۚ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱلْبَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجُهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ كَا إِنَّ ٱلَّذِينَ هَنَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُ مُمَّافِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَكَهُ لِيَفْنَدُواْ بِعِيمِنُ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيلَةِ مَاتُقُبُ لَمِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ اللهِ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ ٱلتَّادِ وَمَاهُم بِخَلِرِجْينَ مِنْمَا ۖ وَلَهُ مُعَذَا بُ مُّ قِيدُ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُواْ أَيْدِيمُ مَاجَزَّاءً بِمَاكَسَبَا نَكَلَّا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِينُحَكِيدُ ۞ فَنَ مَا كِمِنْ بَعْدِظُلِمْ وِ وَأَصْلِحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْكُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ اللَّهُ الْمُرْتَفَ لَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُ لَكُ ٱلسَّمَا إِنْ وَٱلْأَرْضِ نُعَذَّ نُ مَن بِيَنَآ ا ءُ وَبِغُ فِرُ لِنَ بِيشَآ ا ءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرُ ۞ \* يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَنُ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوَّاءَ امَنَا بَأَفُولِهِهُ مُولَادَ تُؤْمِن قُلُويُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاً سَمَّا كُونَ لِلكَّذِبِ

(لِلْكَذِبِ): ما يفْتَريه أحبارُ اليهودِ.

سَمَّا وَنَ لِقَوْمِ ۗ الْحَرِينَ لَمْ مَأْ تُولِدُ يُحِرِّ فُونَ ٱلْكَالِمَونَ بَعْدِ مَوَاضِعِ لِيَقُولُونَ إِنَّ أُونِيتُهُ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُوْتُونُ فَأَخَذَرُواْ وَمَن بُرِدِاً لَلَّهُ فِتُنَكَهُ فَكَن تَمُلكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيًّا أُوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّى قُلُوبَهُمْ لَمُتُمْ فِي الدُّنْسَاخِرَكُمُ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَخِرَ فِي عَذَاكِ عَظِيمٌ فِي سَمَّا عُوْبَ لِلْكَاذِب أَكُلُونَ لِلسُّحُتُ فَإِن جَاءُ ولَ فَآخُمُ بَيْنَهُ مَأْ وَأَعْضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرَضُ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَبْنَهُم بَالْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُعِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكُنِفَ يُحَكِّدُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَلَةُ فِيهَا حُمُواً لللهَ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَ إِلَّ وَمَا أُولِّكَ بَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنَزُلِنَا ٱلتَّوْرَلةَ فِيهَاهُدَّى وَنُورُ يَحِكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْكُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّيَّانِيُّونَ وَٱلْأَخْبَالُ مِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنكِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَاتَغَشُوا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا نَشَّتَرُ وَاجَايِنِي ثَمَّنَا قَلِيكُمُّ وَمَنْ لَدَّيَكُمُ مِمَّا أَنزِلَ اللَّهُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ وَكَذَبْنَا عَلَيْهِمُ فِكَا أَنَّ النَّفْسَ بَّالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بَالْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بَالْأَنْفِ وَٱلْأَذْنَ بَالْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بَالسِّنِ وَٱلْحُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَتَّارَةُ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُمُ بِمَا أَنزكَ اللَّهُ فَأُوْلَلِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١ ﴿ لَمْ يَاأَتُوكَ ﴾: لم يَحْضُروا مجلسَك؛ تَكَبُّراً. ﴿ٱلْكَلِمَ ﴾: التوراة، هي جمعُ «كلمة».

﴿ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ عَ اللهِ مِنْ بعدِ ما عَقَلُوه موضوعاً في مواضِعِه.

﴿ أُوتِيتُمُ هَا لَهُ: إِنْ جاءكم محمدٌ ﷺ بما يُوافِقُ الحكمَ الذي بَدَّلْناه من أحكام التوراة. ﴿ فِتُنْتَهُ ﴿ : ضَلالتَه.

﴿ فَلَن تَمْلِكَ ﴾: فلن تستطيعَ دَفْعَ ذلك. ﴿خِزْئُ﴾: ذُلُّ.

السُّحْتِ): للمال الحرام كالرِّشوة. ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾: بالعدل. ﴿ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾: العادلين.

ا ﴿ يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾: من بعدِ حُكْمِك إذا لم يُرْضِهم.

 ﴿أَسُلَمُواْ ﴾: انقادُوا لحُكْم الله. ﴿ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾: اليهودِ. ﴿ وَٱلرَّبَّ نِينُّونَ ﴾: والعُلَماءُ الحُكَماءُ الذِّين يُرَبُّون النّاس أَحْسَن تَرْبية. ﴿ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾: والعلماء المُقْتَدَى

بهمْ. ﴿ٱسۡتُحۡفِظُواْ﴾: اسْتُودِعُوا عِلْمَه. ﴿وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ﴾: أي: الربَّانيُّون والأحبارُ شهداءُ لمحمدٍ ﷺ بأنه نيُّ يَقْضي بالحقِّ. ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِّالِيتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾: ولا تأخُذُوا بتَرْكِ حُكمي مُقابلاً حقيراً.

@ ﴿بِٱلنَّفْسِ﴾: تُقْتَلُ بالنفسِ. ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ﴾: يُقْتَصُ في الجُروحِ. ﴿تَصَدَّقَ بِهِۦ﴾: تجاوَزَ عن حَقِّه. ﴿كَفَّارَةُ﴾: تكفيرٌ لذنويه.

क्रिंडेविशिगेरे

وَقَفَّنَاعَكَا ءَاخَارِهِم بعِيسَى بْنُمْرِيكُمُ صَدِّقَالِكَ بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوَيلَةِ وَءَانَينَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَ نُوُرُ وُمُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ بَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةً لِّلْنُفَّانَ ۞ وَلِيَكُمُ وَأَهُلُ ٱلَّهِ نِحِيلٌ بَمَّا أَنِلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّا يَحُكُم بَآاً زَلَا لَلَّهُ فَأُوْلَاكَ هُمُّالْفَلِي قُونَ۞ وَأَنزُلُنَاۤ إِلَيْكَالْكِذَكِ بَالْحَقِّ مُصَدِّقًالِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيِّمًنَّا عَلَيْهُ فَأَحْكُم بَيْنَهُ مِيَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنِّبُعُ أَهُوَاءَ هُمْعَمَّا جَاءَكُ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْهُ وشِرْعَةً وَمِنْهَاجًّا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ بَجَعَكُمُ وَأُمَّةً وَلِحِدَّةً وَلَكِن لِيَيْ لُوَكُمْ فِي مَآءَ اتَكُمْ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْحَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَتَّكُمُ عَاكُنُكُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ۞ وَأَنِكُمُ بَيْنَهُم عَآأَنْزَلَٱللَّهُ وَلِانَتِيْعُ أَهُوٓاءَ هُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْنِنُوكَ عَنْ بَعْضِمَا أَنزِلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَ إِنْ تُوَلُّواْ فَأَعَلَمُ أَمَّا كُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَبَعْضِ ذُنُوبِهِ مِّرَ وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَالْتَاسِ لَفَاسِقُونَ ۞ أَفَكُمْ ٓ ٱلْجَالِمَايَةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكِمًا لِقَوْمِ ثُوقِنُونَ۞ \* يَناأَيُّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُ وَٱلْمَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضَ وَمَن يَتَوَكَّدُم مِّن كُرُ فَإِنَّهُ مِنْهُ مِنَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِيَّا لَقُوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِيضُكُوبِمِ مَّرَضُ

﴿الْفَاسِقُونَ﴾: الخارجون عن
 طاعة الله.

﴿ إِلَيْ لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(لِكُلِ): لكل امةٍ.
(شِرْعَةَ): شريعةً. (وَمِنْهَاجًا):
وطريقاً واضحاً. وهذا قبلَ نَسْخ
الشَّرائع السابقة بالقرآن، وأمَّا
بعدَه فلا مِنْهاجَ إلا ما جاء به.
(لَجَعَلَكُمُ): لَجَعَلَ شرائعَكم،
(لَيَبْلُوكُمُ): جَعَل شَرَائِعَكُمُ

من العاصي. ﴿فَاسْتَبِقُواْ ﴾: فسارِعُوا.

﴿ وَهُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعُمَلَ بِما فيه. ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾: فإن أَعْرَضُوا عَمَّا تَحْكُمُ بِه ﴿ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾: بسببِ ذنوبٍ اكتسبوها.

@ ﴿أَوْلِيٓاءَ﴾: أنصاراً على أهلِ الإيمان. ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيٓاءُ بَعْضٍ﴾: بعضُ اليهودِ أولياءُ بعضهم الآخَرِ، وكذا النَّصاري.

١ ﴿ مَرَضٌ ﴾: نفاقٌ وشكُّ.

﴿ رُبُسُرِعُونَ فِيهِمْ ﴾: يبادِرُون في مُوالاةِ اليهودِ. ﴿ دَآبِرَةٌ ﴾: ما يَدُور من السمَ كارهِ، فينتصرُ اليهودُ، فينالون مثّا. ﴿ بِالْفَتْحِ ﴾: فتح مكة. ﴿ مَا أَضْمَرُوه من موالاةِ الكافرين.

﴿جَهْدَ أَيْمَنْهِمُ﴾: بأغلظ الأَيْمانِ. ﴿حَبِطَتُ﴾: بَطَلَتْ، فلا تُوابَ لها.

﴿أَذِلَّتِهِ﴾: رُحماءَ. ﴿أَعِـزَّةٍ﴾: أُعِـزَّةٍ﴾:

﴿ وَلِيُسُكُمُ ﴾: نـاصرُكم.
 ﴿ رَكِعُونَ ﴾: خاضِعُون للهِ.

(حِزْبَ ٱللّهِ): أي: المُوَالِينَ له.

﴿ هُزُوا ﴾: سُخْرِيَّةً واستهزاءً.

﴿لَا يَعْقِلُونَ﴾: أي: حقيقة العمادة.

﴿ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴾: وإيماننا بأنَّ أكثركم خارجون عن طاعة الله.

۞ ﴿ مَثُوبَةً ﴾: جزاءً.

يُسْارِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ يُصِيبَنَا ذَآبِرَةُ فَعَسَىٰ لَلَّهُ أَن يَأْتِيٓ بِٱلْفَتْح أَوْ أَمْرِيِّنُ عِندِهِ فَيُضِعُوا عَلَى مَا أَسُّرُوا فِي أَنفُسِ هِمْ نَادِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَءَامَنُوٓالْقَاوُلَآءِ ٱلَّذِينَأَ قَتَمَوا بَّاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمُ إِنَّهُمُ لَعَكُمُ حَبَطَتُ أَعْمَالُهُ مُ فَأَصْبَحُوا خَلِيدِينَ ۞ يَكَأَيُّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يُرْتَدُّ مِنكُم عَن دِينِهِ وَلَسَوْفَ يَأْ تِرَاللَّكُ بِقَوْمِ يُحِرُّهُمْ وَيُحِرُّونَهُ ۚ إَوْ لَّذَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِنَّةٍ عَلَالُكَغِينَ يُعِلِهِ لُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَغَا فُوْنَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَ إِلَىٰ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَنُوْ تُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَكِحُونَ ۞ وَمَن بَتَوَكَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِرْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلْدُونَ ۞ يَكَأَيُّهُ ٱللَّذِينَءَامَنُواْ لَا تَنْخِذُواْ ٱلَّذِينَٱتَّخَذُوا دِينُكُر هُزُ وَا وَلَعَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلۡكُفَّارَا وَلِيَّآٓ ۗ وَٱتَّقَوُا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوُّونِينَ ۞ وَإِذَا نَادَتُهُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُنُوا وَلَعِيا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ يَيَا هُلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِحُونَ مِنَّآ إِلَّا ۚ أَنَّءَامَتَّا بْاللَّهِ وَمَآأُ نُزِلَ إِلَيْنَا وَمَآأُ نُزِلُ مِنَ قَبْلُ وَأَنَّ ٱكْثَكَرُهُ فَلِيقُونَ ۞ قُلْهَلَ أُنَبِّئُكُم بِشَرِّقِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً

عِندَاْللَّهُ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْفِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَيَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَٰبِكَ شَرُّهُ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَإِذَا جَاءُ وَكُمْ قَالُوْ آءَ امَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بَالْكُ فُرِوهُمْ وَقُدْخَرُجُواْ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ أَعَكُرُ بِمَاكَانُواْ يَكُنُمُونَ ۞ وَتَرَىٰ كَثَمَرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِنْهِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكُلِهِمُ ٱلسُّحَتَ لَبَنَّسَ مَا كَانُواْ بَعْتَمَلُونَ ۞ لَوْلَا يَنْهَلُهُمُ ٱلرَّيَّانِوُّنَ وَٱلْأَحْيَارُعَن قَوْطِهُ ٱلْإِثْمَ وَٱكْلِهِمُ ٱلسُّحُتُ لَبَئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ بَدُٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ ٱندِيهِمْ وَلْغِنُواْ بِمَا قَالُواْۚ بَلْ بَدَاهُ مَدْسُوطَانَانُ يُنفِقُكَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِبَرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَى كَ مِن زَّبِّكَ طُغْيِنًا وَكُفْرًا وَأَلْقَتْنَا بَمْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْغَضَآءَ إِلَىٰ تُومِ ٱلْقِيلَةُ كُلَّا ٱ وَقَدُواْ نَارَا لِلْحُرِبِ ٱطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوُنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِتُّ ٱلْفُنْسِدِينَ ﴿ وَلَوْأَنَّ أَهُلَ ٱلْكِتَابِءَ امَنُوا وَأَتَّقُوا لَكُفَّرَنَا عَنْهُمُ سَيَّاتِهُمُ وَلَا ذُخَالِهُمُ جَنَّتِ ٱلنَّحِيدِ۞ وَلُوٓا أَنَّهُ مُمَّا قَامُواْ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنْحِيلَ وَمَاۤ أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِّن رَبِّهِ مَلاَّكُوْا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمُ أُمَّةُ مُّقُنْضِكَةً وَكَثِيرٌ مِّنْهُ مُسَاءً مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَأَيُّ الْإِسُولُ بِلِّغُ مَا أَبُرِلَ إِلَيْكَ

﴿ وَعَسبَدَ ﴾: ومَسنْ عَبدَ.
 ﴿ ٱلطَّغُوتَ ﴾: وَهُوَ كُلُّ مَنْ عُبِدَ من
 دونِ اللهِ.

﴿شَرُّ مَّكَانًا﴾: ساء مكانُهم في الآخرة.

﴿ سَوَآءِ ٱلسَّبيل ﴾: الطريق الصحيح.

( ﴿ جَاءُوكُمُ ﴾: هم أناسٌ من اليهود جاؤُوكم بالكفر.

الْكِوْرُ الْكِوْرِ عَلَى الْكُفْرِ. وَالسُّحْتَ ﴾:

الحَرامَ كالرِّشوةِ.

﴿ لَوْلَا ﴾: هَلًا. ﴿ ٱلرَّبَنِيُّونَ ﴾:
 أئمتُهم. ﴿ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾: علماؤُهم.

(مَغْلُولَةً): حَجْبوسةً عن فِعْلِ
 الخير. (طُغْيَنَا): غُلُواً في إنكار
 ما عَلِمُوا صِحَّته مِنْ نُبُوَّةٍ محمدٍ.

(مِن فَوْقِهِمْ): لَأَنْزَلَ عليهم المطرَ، فتنبُثُ لهم به الأرضُ.

﴿ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾: مما تُخْرِجُه الأرض من بَرَكَتِها. ﴿ مُقْتَصِدَةٌ ﴾: معتدلةٌ، ليسَتْ غاليةً.

الله ﴿ يَعْصِمُكَ ﴾: يَحْفَظُك، فلا تُنالُ

السُّتُم عَلَى شَيْءٍ الله السُّتُم السَّتُم السَّتَم السَّتُم السَّتِيم السَّتِيم السَّتُم السَّتِيم السَّتُم السَّتِيم السَّتُم السَّتِيم ال على حَطِّ من الدِّين يُعْتَدُّ به. ﴿ طُغْيَنَا وَكُفْرَا ﴾: تَجَبُّراً وجُحوداً لِنُبُوَّتِكَ. ﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾: فلا تَحْزَنْ.

٠ ﴿ وَٱلصَّابُونَ ﴾: أي: كذلك، وهم قَومٌ كانوا عَلى فِطْرَتِهمْ وحَنِيفِيَّتِهم، ثُمَّ طَرَأً عَلَى أَكْثَرهِم الشِّرْكُ وعِبادةُ الكواكِب.

﴿ مِيثَاقَ ﴾: العهدَ المؤكَّدَ.

١ ﴿ وَحَسبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةً ﴾: وظنَّ هؤلاء اليهودُ ألَّا يقعَ عليهم من الله التلاء بالشدائد.

الأب، والاين، والاين، وروځ القُدُسِ.

مِن َّرِيِّكَ وَإِن َّلْهُ تَفْعَلُ فَمَا مَلَّغْتَ رِسَالَتُهُۥ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَّالتَّاسُّ إِنَّاللَّهُ لَا يَهُدِيَّ الْقُوْمُ ٱلْكُوْمِ يَنَ ۞ قُلْ يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَمُتُمْ عَلَىٰ شَيْءِ حَتَّىٰ تُقِيمُواْٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاأَ أُنِلَ إِلْكُمْ مِن رَّبَكُمْ ۗ وَلَيَزيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مِّنَّا أُنِزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغُيلًا وَكُفُرّاً فَلَا نَأْسَ عَلَى ٱلْقُوْمِ ٱلْكَلْفِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابُونِ وَٱلصَّارِي مَنْءَامَنَ بَاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاحَوْنٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ لَقَدُ أَخَذُ نَامِيتُقَ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهُ مُرْسُلًا كُلَّا حَاءَهُمُ رَسُولُا عَالَا نَهُو كَمَا أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّ بُواْ وَفَرِيقًا يَفْتُدُلُونَ ۞ وَكَسِبُواْ ٱلْآتَكُونَ فِنْنَةُ فَكَمُوا وَصَمُّوا تُمَّ لَابَاللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرُ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بَمَا يَعْتَمَلُونَ ۞ لَقَدُ كَفَنَرَٱلَّذِينَ قَالُوٓ ۚ إِنَّاللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبنُ مُرْيَكُم وَقَالَ ٱلْمُسِيحُ يَلِبَي إِسْرَاءِيلَ أَعْبُدُ وَأَاللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بَاللَّهِ فَقَدُ حَكَّرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْ وَلَهُ ٱلنَّاكُ وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ۞ لَّقَدْ كَفَرَّ الَّذِينَ قَالُوۤ آلِنَّ ٱللَّهُ ثَالِثُ ثَكَاتُهُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا ٓ إِلَهُ وَلِيدٌ وَإِن لَّمْ يَينَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَذَاكِ أَلِكُ ١ أَ فَلَا يَنُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَفُوزُ تَحِيمُ

 ﴿خَلَتُ﴾: تَقَدَّمَتْ. ﴿يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ ﴾: يحتاجان إليه كسائر البَشَر، وليس هذا شأنَ الربِّ. ﴿ يُؤْفَكُونَ ﴾: يُصْرَفون عن الحقِّ الذي بَيَّنتُه لهم. 💮 ﴿ لَا تَغُلُواْ ﴾: لا تتجاوزُوا الحقّ.

﴿قَوْمِ﴾: هم اليهودُ.

﴿ سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾: قَصْدِ الطَّريق.

- ﴿ لُعِنَ ﴾: طُردَ من رحمةِ اللهِ.
- ﴿ لَا يَتَنَاهَوْنَ ﴾: لا ينتَهُون، ولا يَنْهي بعضُهم بعضاً.
- ﴿أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ﴾: ما قَدَّمَتْ هم أنفسُهم هو سَخَطُ اللهِ عليهم.

حزج ﴾ ﴿ وَفَاسِقُو ١٣ جنع ﴾ طاعةِ اللهِ. ٥ ﴿فَاسِقُونَ﴾: خارجُون عن

﴿ اللَّذِينَ قَالُوٓا ﴾: هم وَفْدُ نَصاري الحبشة، وقد دَخَلُوا في الإسلام. ﴿ رُهُبَانًا ﴾: مُتَعَبِّدين.

مَّاٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلسُّسُلُ وَأُمُّهُ وُصِدِّيعَكُ كَانَايَأْ كُلَانِ ٱلطَّعَامِ ٱنظُرُكَيْفُ نُبَيِّنُ لَكُمُ ٱلْأَبْتِ ثُرًّا نظرًا نَّا نُوَّ فَكُونَ۞ قُلْأَتَمَّ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمَلُ لَكُ مُضَرًّا وَلَا نَفَعًا وَٱللَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَكَأَهُلَالْكِتَكِ لَاتَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَا لَحَقّ وَلَا تَنَّبِعُواْ أَهْوَآء قَوْمِ قَدْضَكُواْ مِن قَبِلُ وَأَضَلُواْ كَثْبِرَا وَضَلُّوْ إَعَن سَوَّآءَ ٱلسَّبيل ۞ لُعِنَّ ٱلَّذِينَكَ فَرُوا مِنْ بَنَيَ إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَمَا بْنِ مَرْكِيرَ ذَلِكَ بَاعَصُواْ وَكَانُواْ يُعَتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنَّمُنَكِ رِفَعَانُوهُ لَبَشِّهَا كَانُوْا يَفْعَانُونَ ۞ تَرَىٰكَتِيرًا مِّنْهُ مُ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِنَ كَفَ رُواْ لَبَئْسَ مَاقَدَّمَتُ لَمَرُ أَنفُسُهُمُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَمُهُمْ وَفِي ٱلْعَذَابِهُمْ حَلِدُونَ ۞ وَلَوَّكَانُواْ وُمُونُونَ بَاللَّهَ وَٱلبَّيّ وَمَا أُنِنَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَاذُ وَهُمْ أَ وَلِيَّاءً وَلَكِنَّكَ ثِيرًا مِّنْهُمْ فَلِيقُونَ ۞ \* لَجَّدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّا يَنَءَ امَنُوا ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرُكُوا وَلَتَحَدَّثَّ ٲۊۛڗؠؙؗؗؗؗؗؗؠؠؙۜۅۜڐۜۊۘٙڵۣڷۜٳ۫ڽؘٵڡؘۘۅٛٳٱڵڐۣؽؘۊؘۘٳڵۅٛٳۜڹۜٲۻؖڶؽٝۮ۬ٳڮؠٲ۫ڽٞ*ۻ*ٛؗٛۄٝڣؾڛؽؘ وَرُهِمَانًا وَأَنَّهُ مُ لَاسَتَكُبُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُوكِ تَرَى أَعَيْنَهُ مُرْتِفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِيّا عَرَفُوا مِنَ أَكُونَ يَتُولُونَ رَبَّنَاءَ امَنّا فَٱكْلُبُنا

- ﴿الشَّهِدِينَ﴾: الذين يَشْهَدُون
   لأنبيائِك يومَ القيامةِ أنهم قد بَلَّغُوا
   أُمَمهم رسالاتِك.
- ﴿ وَلَا تَعْتَدُوٓا ﴾: ولا تتجاوَزُوا حدودَ ما حَرَّم اللهُ.
- (بِاللَّغْوِ): بما لا تَقْصِدُون عَقْدَه. (عَقَدتُمُ): بما أَوْجَبْتُموه على أَنفسِكم. (مِنْ أَوْسَطِ): ممَّا تعتادُونه من غير إسرافٍ أو تَقْتيرٍ. (وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ): باجتنابِ المسارعة إلى الحلف، والجِنْث به.
- ﴿ (ٱلْمَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ مَارُ. ﴿ وَٱلْأَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَجَارَةُ التِي لَلْهُ وَوَالْأَزْلُ مَا عندها تعظيماً لها. ﴿ وَٱلْأَزْلُ مِلْ اللَّهُ وَعَلَيماً لللَّهُ وَاللَّهِ لَي يَسْتَقْسِمُون بها قبلَ الشُّروع في شيءٍ. ﴿ رَجُسٌ ﴾: إنْمُ وقَذَرُ.

مَعَ ٱلشَّلِهِ بِنَ ۞ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقُوْمِ آلصَّالِحِينَ ﴿ فَأَتَّبُهُمُ ٱللَّهُ بَمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْخُصِينِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَالِيَاتِيَّا أَوْلَلْهِكَ أَصْحَابًا بَجِيهِ ۞ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَيِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّا لَلَّهُ لَكُمُ وَلَا نَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَاكَ طَيَّمًا وَٱتَّـَقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ وَاللَّهُ إِاللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ مِاعَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارُنُهُ إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْأُ وَسَطِ مَا تُطُعِمُونَا هِلْكُمْ أَوْكِسُونُهُمْ أَوْتَحْدِيرُ رَقَبَةً فَنَ لَايَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كَنَّارُهُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمُّ وَآحُفَظُواْ أَيُمَاكُمُ كَذَلْكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوءَ النِّهِ لِعَلَّكُو تَشْكُرُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَوْالِنَّمَا ٱلْحَصُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجِسٌ مِّنْ عَكِلَّ لَشَيْطَانِ فَأَجْتَنِيْوُو لَكَلَّكُمُ وَتُغْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغُضَاءَ فِي ٱلْخَصْرُوَالْمُيْسِرُوَيَصُدَّكُوْعَن ذِكْرًا للَّهِ وَعَنْ الصَّاكُوَّةُ فَهَلَ أَنتُم مُّننَهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَآَخَذَرُواْ

فَإِن تَوَلَّتُ مُفَّا عُكُوا أَنَّا عَلَى رَسُولِنا ٱلْبَكَاغُ ٱلْبُينُ ۞ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلِوا ٱلصَّالِحَٰتِ جُنَائُ فِمَا طَعِمُوۤ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَكِ ثُمَّا أَتَّقُوا وَّءَ امَنُوا ثُمَّا أَنَّقُوا وَّأَحَسُنُوا وَاللَّهُ يُحِثُ الْحُسِنِينَ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَءَ امَنُوا لَيَلُونَّكُ مُلَّلَّهُ بِتَنْيَءِ مِّنَ ٱلصَّنَدِ تَنَالُهُ ۖ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بَالْغَيْثِ فَمَنَّاعْتَ كَىٰ بَعُكَ ذَلِكَ فَكُهُ عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ يَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَفَتُ لُواْ الصَّهَ دَوَأَنتُمْ حُدُرُّوُمَن قَتَلَهُ مِن كُمْ تُمْتَعَيِدًا فِحْزَاءٌ مُتِثْلُمَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّمِيَحُ كُمُ بِهِيدَ وَاعَدُلِ مِّنكُرُ هَدَيًا بِلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُنَّارَةٌ طَعَامُ مُسَكِدِناً وَعَدَلُ ذَلِكَ صِيامًا لِّنَذُوقَ وَكِالَ أَمْرِقِ عَفَ أَللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفِهُ مُآللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو آنتِتَ امِ ۞ أُحِلَّاكُمُ صَيْدُٱلْخِرُ وَطَعَامُهُ مَتَكَالَّكُ مُولِلتَّيَّالَّةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَا دُمْتُمُ مُحُمُّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ \* جَعَلَاللَّهُ ٱلْكُغَبَّةَ ٱلْبَنْتَ ٱلْحَلِمَ

أَنَّالُلَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ وَأَنَّاللَّهَ عَفُوزُرَّحِيمُ ۞ مَّا عَلَالرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ

قِّلُمَا لِّلْتَّاسِ وَٱلشَّهُ مِّ ٱلْحَيَامِ وَٱلْمَدْى وَٱلْقَلَيْدَ ذَٰلِكَ لِتَّعَلَّهُ أَأَتَّاللَّهُ

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُولِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمٌ ۞ ٱعْلَمُواْ

الله ﴿ تَوَلَّيْتُمُ ﴾: أَعْرَضْتُم.

الله ﴿ جُنَاحٌ ﴾: حَرَجٌ في شُرْبهم الخمرَ قبلَ تحريمها.

٠ ﴿ لَيَبُلُونَكُمُ ﴾: لَيختبرَنَّكم. ﴿ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ﴾: عِلْماً ظاهراً للخَلْق. ﴿ ٱعۡتَدَىٰ ﴾: تجاوزَ حدودَ اللهِ.

٥ ﴿ حُرُمٌ ﴾: مُحْرمُون بِحَجّ أو عُمْرَةٍ. ﴿ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾: يَذْبَحُ مثل ذلك الصيدِ من بهيمةِ الأنعام: الإبل، أو البقر، أو الغنم. ﴿ٱلْكَعْبَةِ﴾: الحَرْمِ. ﴿طَعَامُ مَسَكِينَ ﴾: يَشْترى بقيمةِ المِثْل من النَّعَم طعاماً يُهديه لفقراء الحَرَم.

﴿عَـدُلُ ذَلِكَ ﴾: ما عادَلَه من غير جنْسِه، فيصومُ بدَلَ الإطعام يوماً عن كل نصفِ صاع. والجاني مُخَيَّرُ بين الأنواع المذكورة.

﴿ وَبَالَ أَمْرِهِ ٤ ): عاقبة فِعْلهِ. ﴿ سَلَفَ ﴾: مضى قبلَ التحريمِ. ١ ﴿ ٱلْبَحْرِ ﴾: هو كلُّ ماءٍ فيه صَيْدٌ.

﴿وَطَعَامُهُو﴾: ما قَذَفَ به البحرُ، وطَفا عليه ميتاً. ﴿مَتَعَا لَّكُمْ﴾: منفعةً وقُوتاً للمُقيمين منكم. ﴿وَلِلسَّيَّارَةِ﴾: جَمْعُ سَيَّار، وهو المسافرُ. ﴿حُرُمًا ﴾: مُحْرمين بحَجِّ أو عُمْرَةٍ.

 ﴿ وَإِلَمَّا لِّلنَّاسِ ﴾: صَلاحاً لدينهم، وقِواماً لأمرهم، وأمْناً لمَنْ تَوَجَّه إليها. ﴿ وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ ﴾: وهي الأشهر التي حَرَّمَ اللهُ فيها القتالَ، وهي: ذو القَعْدَةِ وذو الحِجَّةِ والمحرمُ ورَجَبُّ، يدفَعُ اللهُ بعضَ الناس عن بعضٍ بها. ﴿وَٱلْهَدْيَ﴾: ما يُهدَىٰ إلى الحَرَم من بهيمةِ الأنعام. ﴿وَٱلْقَلَيْدِ﴾: ماقُلِّد إشعاراً بأنه يُقْصَدُ به النُّسُكُ، وهي ضَفائرُ صُوفٍ يَضَعُونها في رَقَيَةِ اليَهِيمةِ.

- ﴿ الْخَبِيثُ وَالطَّبِبُ : كُلُّ ما يَتَّصِفُ بوصْفِ الخُبْثِ والطِّيبِ من الأشخاصِ، والأعمالِ، والأقصالِ. ﴿ يَنَا وَلِي الْأَلْبَابِ ﴾: يا أصحابَ العقول السَّليمةِ.
- (لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ): عَمَّا لا حاجة لكم بالسؤالِ عنه. (تُبْدَ لَكُمْ): الثانية): تَظْهَرْ لكم بجوابِ النبيِّ ، أو بما يَنْزِلُ به الوحيُ، فيكونُ ذلك سبباً للتكاليفِ الشَّاقَةِ. ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا﴾: عمَّا الشَّاقَةِ. ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا﴾: عمَّا سَلَفَ من مَسْأَلَتِكِم.
- ﴿ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴾: فلمَّا أُمِرُوا بها جَحَدُوها.
- ﴿ (مَا جَعَلَ ٱللَّهُ ﴿: مَا شَرَعَ اللهُ للمشركين مَا ابتدَعُوه في بهيمةِ الأنعامِ من تَـرْكِ الانتفاع بها، وتَرْكِها للأصنامِ. ﴿ مِنْ بَحِيرَقٍ ﴾: هي التي تُشَقُّ أُذُنُها إذا وَلَنَتْ عدداً من البُطونِ، أو التي لا يَحْلُبها أحدُ من الناسِ. ﴿ وَلا سَابِبَةٍ ﴾: هي التي تُترك الناسِ. ﴿ وَلا سَابِبةٍ ﴾: هي التي تُترك

وَٱللَّهُ بَعْ لَهُ مَا يُنْدُونَ وَمَا تَكُنُمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوِيًّا كُنِيتُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْاً عِجَهَكَ كَثَرَةُ ٱلْخَيِثِ فَأَتَّ قُوا ٱللَّهَ يَكَا فُولِاً لَا لَبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ۞ بَأَيُّهُ ٱلَّذِينَءَامَنُوا لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْبَاءَإِن تُبُدُ لَكُورَتَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنُ إِحِبِنَ يُنَزَّلُ ٱلْقُدْرَ النُّ تُبِدَ لَكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُونُ عَلَيْهُ ۞ قَدْ سَأَلَمَا قَوْمُرْمِّن قَبَلِكُمْ ثُمَّا أَصْبِحُواْ بَاكِفِرِينَ ۞ مَاجَعَلَ لَنَّهُ مِنْ بَحِيرَهْ وَلَا سَآبِنَهِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَاحَامْ وَلَكَنَّ ٱلَّذِينَ كَهَزُواْ يَفْتَرُونَ عَلَا لَلَّهِ ٱلْكَيْزِبَ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يُعْقِلُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَةُ الِلَمَا ٱنزَلَ ٱللَّهُ وَلِلَا لَرَّسُولِ قَالُواْحَسُبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ َ الْمَاءَ تَأَ أُوَكُوكَ انَ ابَا وُهُولِا يَعَلَمُ نَشَيَّا وَلَا يَهُذُونَ ۞ مَا أَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَكُمُ وَأَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُومَّن صَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَىَّا لِلَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَجَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوا شَهَادَةُ بِمُنْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُ مُرَالُونُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱشْأَنِ وَوَاعَدُلِ مِّنَكُمُ أَوْءَ اخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمُ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِأَلْأَرْضِ فَأَصِبَنُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمُوَتِّ تَحَبِّسُونَ مُعَامِنُ بَعُلِّالصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱلْكَبِّ لَانَشْتَرِي بِهِ تَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَاقُ رَبَىٰ وَلَانَكُتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ لِتَّآلِذَا

TO (1.1) TO

للأصنام إِثْر نَذْرٍ. ﴿وَلَا وَصِيلَةٍ﴾: هي التي تتصلُ وِلادتُها بأنثى بعد أنثى. ﴿وَلَا حَامِ﴾: هو الذَّكُرُ من الإبِلِ يُعْفَى مِن الرُّكُوب والحَمْل عَلَيه إذا نُتِجَ مِنْ صُلْبه عددٌ من الإبل.

- الله المسلكة كافينا.
- 🐵 ﴿ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ ﴾: أَنْزِمُوا أَنفسَكم بطاعةِ اللهِ.
- ﴿ (شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ): فليَشْهَدْ على الوصيةِ. ﴿ ٱلْمَوْتُ ﴾: علاماتُ الموتِ. ﴿ ذَوَا عَدْلِ ﴾: ذوا رُشْدٍ وأمانةٍ. ﴿ غَيْرِكُمْ ﴾: من غيرِ المسلمين عند الحاجةِ في السفرِ للوصيةِ. ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا ﴾: تَسْتَوْقِفونهما. ﴿ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾: صلاةِ العصرِ. ﴿ إِنِ ٱرْتَبَتُمُ ﴾: في غيرِ المسلمين عند الحاجةِ في السفرِ للوصيةِ. ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا ﴾: تَسْتَوْقِفونهما، فإن صَدَّقْتُموهما فلا حاجةَ إلى القَسَم، وليس على شهودِ المسلمين إقسامٌ. ﴿ لَا نَشْتَرِي بِهِ عَتَمَنّا ﴾: لا نأخُذُ عَوْضاً من الدُّنيا، ولا نحُابي أحداً. ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾: ولو كانَ المشهودُ له قريباً.

لَّنَ ٱلْأَيْمِينَ۞ فَإِنْ عُبْرِ عَلَى أَنَّهُا ٱسْتَحَقَّ إِثَّا فَأَفَا خَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَ هُمَا مِنَّالَّذِينَ ٱسۡتَحِقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيٰنِ فَيُقۡسِمَانِ بَاللَّهِ لَشَهَٰ لَـ تُكَا أَحَقُّ مِن شَهُكَ يَتِهَا وَمَا أَعْتَ دَيْنَا إِنَّا إِذًا لِّكَنَّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ ذَٰ لِكَأَدُ نَنَا أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَا أَوْيِحَا فُوٓا أَن تُرَدَّ أَيُمَانُ بَعُدَأَ يُمَانِهِمَّ وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهُ دِئَ لْقُوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ وَمَحْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَ قُولُ مَاذَآ أَجْبُتُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَأً ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّكُمُ ٱلْنُهُوبِ ۞ إِذْ قَالَاللَّهُ يَلِعِيسَكَا بُنَ مَرْيَكُمَ ٱذْكُونِوْ كَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَ تِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ كُيِّرٌ ٱلنَّاسَ فِيٱلْمَهْدِ وَكُهُلَّا وَإِذْ عَلَىٰ يُكَ ٱلۡكِتَابَ وَٱلۡمِكَةَ وَٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلۡإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينَ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِ فَنَفُوْ فِهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَخْمَةُ وَٱلْأَجْرَصَ بِإِذْ نِي ۚ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُؤْتَىٰ بِإِذْ نِي ۗ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِيلِ عَنكَ إِذْ جِنْهُم بَالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ إِنْ هَاذَا إِلَّا يِنْ وُتُهُانُ @ وَإِذْ أَوْكِيْتُ إِلَا تَحُوارِتِينَ أَنْءَ امِنُوا بِ وَبِرَسُولِي قَالُوْآءَ امَنَا وَٱشْهَدُ بأَنَّنَامُسْلِوْنَ إِذْ قَالَأَنْحَ ارِيُّونَ يَلِعِيسَى أَبْنَ مُرْمَرَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُزِّلَ عَلَيْنَا مَآمِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ السَّعْوَا اللَّهَ إِن كُنتُمُّ وَمِنِينَ

﴿ وَفَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰۤ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّا إثْمَا ﴾: إنْ ظَهَرَ الأولياءِ الميت أنَّ الشاهدَين الكافرَين قد أثِما بالخيانةِ في الشهادةِ. ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَيَين ﴾: أي: الأُجْدران من الذين وَجَبَ و عليهم أن يكونا أقربَ أولياءِ الميت إليه. ﴿ وَمَا اعْتَدَيْنَا ﴾:

﴿ ذَٰلِكَ أَدُنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَا ﴾: ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين الكافرين من الحلف، أقربُ إلى أن يأتُوا بالشهادة على حقيقتِها.

وما تجاوَزْنا الحقَّ في أيْمانِنا.

﴿ أَوۡ يَخَافُوۤا أَن تُرَدَّ أَيۡمُن ٰ بَعۡدَ أَيْمَٰنِهِمُ ﴾: أو خَشْيَةَ أن تُرَدَّ اليمينُ الكاذبة من قِبَل أصحاب الحقِّ الذين يَحْلفُون بما يتضَمَّنُ كَذبَ الكافرين.

﴿ مَاذَا أُجِبْتُمُ ﴾: ماذا أجابَتْكم أمحكُم؟

﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾: لا نعلمُ ما في صدورهم، وما أَحْدَثُوا بعدنا.

١ ﴿ نِعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾: إذ خَلَقْتُك من غير أب. ﴿ وَعَلَى وَلِدَتِكَ ﴾: إذ رَفَعْتُ شأنَها، وبَرَّأتُها مما نُسِبَ إليها. ﴿ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾: جبريلَ. ﴿فِي ٱلْمَهْدِ﴾: وأنت رضيعُ قبل أوانِ الكلامِ. ﴿وَكَهْلَا﴾: وكبيراً، لا يتفاوَتُ كلامُك في الحالين. ﴿عَلَّمْتُك ٱلْكِتَابَ﴾: وعَلَّمْتُك الكتابةَ. ﴿وَٱلْحِكْمَةَ﴾: قوةَ الفهمِ، والإدراكِ. ﴿ٱلْأَكْمَةِ﴾: مَنْ وُلِدَ أعمى. ﴿ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى ﴾: من قُبورهم أحياءً. ﴿ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴾: مَنَعْتُهم حين هَمُّوا بقَتْلِكَ.

١ ﴿ ٱلْحَوَارِيِّنَ ﴾: خُلَصاءِ عيسى.

قَالُواْ نُرِيدُأَنَ نَّأُكُلُ مِنْهَا وَتُطْمَينَّ قُلُوبُنَا وَنَعَلَمِ أَن قَدْصَدَقَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى أَبُنُ مُرْكِمَ ٱللَّهُ مَّرَتَكَ أَأْنِزِلْ عَلَيْنَا مَآيدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِدًا لا وَ لَنَا وَءَاخِ نَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَبُرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّكُمَّا عَلَيْكُمِّ فَمَن كَيْفُوْرَجُدُ مِنكُهُ فَإِنَّي أَعُذَّنُهُ عَذَالًا أَعَدِّنُهُ أَعَدِّنُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ @ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَلِعِيسَى ْ بْنَمَرْكِ مَءَ أَنتَ قُلْتَ لِلتَّاسِ ٱتَّخِيذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن ُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبِعُنَاكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِعَقّ إِن كُنْ قُلْتُ مُوفَقَدُ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَتَ عَلَّمُ ٱلْغِيُوب مَاقُلُتُ لَمُ مُ إِلَّا مَا أَمُرْتَنِي بِهِيَ أَنَا عُرُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْنِي كُنتَأَنتَ الرِّقِي عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىكُلِّشَىءِ شَهِيدٌ ۞ إِن تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُ لَيْ وَإِن تَعَنْفِرُ لَكُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يُوْمُرَينَفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْ قُهُمْ لَكُمْ جَنَّاكُ تَقِيمِ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَمْ لِرُحَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا رَّضَيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفُونُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞

السَّاهِدِينَ السَّاهِدِينَ السَّاهِدِينَ السَّاهِدِينَ السَّامِدِينَ السَّامِدِينَ السَّامِدِينَ السَّامِدِينَ الآية، فتكونُ حُجّةً لك.

الله ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾: نَتَّخذُ يومَ نُزُوهِا عبداً لنا، فنُعَظِّمُه.

﴿ لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا ﴾: لنا ولمَنْ بعدَنا من عَقِبنا.

﴿ وَءَايَةً ﴾: وعلامةً على صِدْقِك.

وَفَّيْتَ أجلى على الأرضِ، ورَفَعْتَني إلى السماء حيّاً.

## سورة الأنعام

- ﴿ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنَّورَ ﴾:
   وخَلَقَ سَوادَ الليلِ وضياءَ النهارِ.
   ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾: يُشْرِكُون.
- ﴿خَلَقَكُم﴾: خَلَقَ أباكم آدم.
   ﴿قَضَىٰ أَجَلًا﴾: قَدَّر مُدَّة بقائِكم
   في الدنيا.

﴿ وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ رَ ﴾: وقَدَّر أجلاً محدَّداً هو يومُ القِيامةِ. ﴿ تَمْتَرُونَ ﴾: تَشُكُّون في أمر الساعةِ.

- ﴿سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾: ما تُخفُونه،
   وما تُعْلِنُونه. ﴿مَا تَكْسِبُونَ﴾: جميعَ
   أعمالِكم.
- (مِنْ ءَايَةٍ): من دليلٍ على أنَّ الله حقُّ.
- ﴿أَنْبَنَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ﴾:
   أخبارُ ما استَهْزَؤُوا به، وهو القرآنُ،
   أو محمد ﴾

## النظال المقال ال

## (1) سُوْكُوكُ الْمِعْمِينَ الْمُسَامِعِينَ الْمُعَلِينَ الْمِعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ ال الالآليات الما المائد المائد

بِسَ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ السَّحَمُونَ السَّحَمُونَ السَّحَمُونَ السَّحَمُونَ السَّحَمُونَ السَّحَمُونَ السَّحَمُونَ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مِنْ مَا مُعْمَالِمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

الحَمْدُ لِلهِ الدِى حَلَى السَّمُونِ وَالارضِ وَجَعَلَ الطَامُتِ وَالنُورَ ثُمُّ الَّذِينَ كَفَقَ عُرُوا بِرَبِّهِمُ يَعْدُلُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمُّ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا تَكُمْ مَا تَكُمْ اللَّهُ وَقَعَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ وَقَعَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

ٱلَّذِينَ كَنَرُوٓ إِنْ هَانَآ إِلَّا سِحْءُ مُّبِنُ ۞ وَقَالُوْ الْوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۖ

وَلُوٓأَنزَلْنَا مَلَكَ التَّقُضِيُّ لَا مُرْثُمَّ لَا يُنظَ وُنَ۞ وَلُوْجَعَلْتُهُ مَلَكًا

- ﴿ مِن قَرْنِ ﴾: من أُمَّةٍ مُكَذِّبةٍ. ﴿ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ ﴾: ما لم نُعْطِكم، كطُولِ الأعمارِ، وقوةِ الأبدانِ. ﴿ مِدْرَارًا ﴾: مطراً كثيراً. ﴿ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾: أُمَا أخرى.
  - ٧ ﴿ كِتَنبَا في قِرْطَاسِ ﴾: كتاباً مكتوباً في صحيفةٍ.
- ﴾ (مَلَكًا): أي: لِيُصَدِّقَه، ويُنْذِرَ معه. ﴿لَقُضِيَ ٱلْأَمُرُ﴾: بإهلاكِهم، والمعاجَلَةِ بعقوبتِهم. ﴿لَا يُنظَرُونَ﴾: لا يُمْهَلُون للتوبةِ.
  - ١ ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَكُ ﴾: ولو جَعَلْنا الرسولَ المُرْسَلَ إلى النبيِّ ١٠٠٠.

لِحَمَّلُنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسُنَا عَلَيْهِ مِمَّا يُلِسُونَ ۞ وَلَقَدْ اَسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَاقَ بِاللَّذِينَ سِخِنُ وَامِنَهُ مِمَّا كَانُواْ بِهِ مِسْتَهْزِءُ وَنَ ۞ قُلْسِيرُواْ فِالْلاَرْضِ ثُمَّا نَظُ وَاكِيفَ كَانَ عَلْقِبَهُ ٱلْكَذَيْنِينَ ۞ قُل لِمِّنَ مَّا فِي السَّمَواتِ وَالْلاَرْضِ قُل اللَّهِ عَلَى مَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

يُورِ وَيُعِينُ مَا يَكِ وَالنَّهَارِ وَهُواَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْأَعْيَرَا اللَّهِ التَّخِذُ مَاسَكَنَ فِي النَّيْ وَالنَّهَارِ وَهُواَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ قُلُ إِنِّي أَمْرُتُ أَنْ وَلَيَّا فَاطِرً السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أَمْرُتُ أَنْ

أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلِّمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْشُورِ كِينَ ۞ قُلُ إِنِّى أَخَافُ إِنْ الْمُ

عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُومْ عَظِيمٍ ۞ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يُوْمَ إِفْقَادُ رَحِمَهُ ۗ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبُينُ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ

رديي المورد الم

قُوق عِبُ دِهِ وَهُوا حَكِيدُ الْحَبِيرُ فِلْ قُلْ مَنْ عَالُهُ الْمُرْسَفِ دَهُ قُلِلَّاللَّهُ شَهِيدُ الْبَيْنِ وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِى إِلَى هَذَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنَ بَلَغَ أَبِنَّكُمُ لَتَنَهُ هُدُونَ أَنَّمَعُ ٱللَّهِ ءَالْهَةُ أُخْرِي قُلُلًا أَثْمُهُ قُلُ إِنَّاهُ وَإِلَكُ

وَحِدُ وَا نَيْنَ بَرِى ءُرِّمَّا لَشُورِكُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَا هُمُرَّالُكِ لَبَ يَعْرِ فُونَهُ

( ( وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ): ولكان الأمرُ مختلِطاً عليهم بسببِ ما لَبُسُوه على أنفسِهم.

﴿ (فَحَاقَ): فَنَزَل وأحاط. ﴿ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزءُونَ ﴾:

هو العذابُ الذي كانوا يستنكرونه.

٥ ﴿ وَلِيًّا ﴾: مَعْبُوداً. ﴿ فَاطِرِ ﴾:

خالق. (أُسْلَمَ): انقادَ واستسلم.

() (مَن يُصْرَفُ عَنْهُ): أي: العذاك.

﴿ ٱلْقَاهِرُ ﴾: الغالِبُ.

١ ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾: كلُّ مَنْ بَلَغَه.

كَايَعُرِفُونَ أَيْنَآ ءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنُ أَضْلَهُ رِمَّنَا فَتَرَىٰ عَلَا لللهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ عَايَٰتِهِ ۖ إِنَّهُ لِا يُفْلِوُ الظَّالِمُونَ ﴿ وَلَوْمَنَحُنُهُ مُهْرَجَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوْ أَأَنَّ ثُرَيُّكُو أَكُوكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِنْتَنْهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنا مَاكُتًا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرْكَ فَى كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَصَلَّاعَتُهُمِّمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَمِنْهُممَّنَيْتَمِهُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِّنَّةً أَن يَفُتَهُوهُ وَفِي ءَا ذَانِهِمْ وَقَدَراً وَإِن يَرَواُ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا جَّا حَتَى إِذَا جَآءُوكَ مُحَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَالْمَآ إِلَّا ٱسَاطِيرُٱلْأَ قَالِينَ @وَهُرْ بَنْهُوَنَ عَنْهُ وَبَنْنَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُمْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ۞ وَلُوْتَرَكَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَاْلتَارِفَقَالُوْاْ يَلْكَنَّا نُرَدُّ وَلَا نُكَدِّبَ عَايِّكِ رَبِّنَا وَيَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ بَلْ مَدَا لَهُ مُمَّاكَا نُوْاْ يُخْفُونَ مِن قَبِلِّ وَلَوْرُدُّ وْالْعَادُ وَالْمِانُهُ وَاعْنَهُ وَانَّهُمُ لَكَاذِيُونَ ۞ وَقَالُوْ ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا حَبَا اتُنَا ٱلدُّنْبَا وَمَا خَنْ بَمَبْعُوثِينَ ۞ وَلَوْ تَرَكَى إِذْ وُقَفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلِيَسَ هَا نَا بَالْحَقَّ قَالُوْا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْحَذَابَ عَاكُنُهُ مِّ تَكُفُرُونَ ۞ قَادَخَمِيرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ

- ١ ﴿ بِمَبْعُوثِينَ ﴾: بعد الموتِ.
- 🕏 ﴿ وُقِفُواْ ﴾: حُبِسوا. ﴿ هَلْذَا ﴾: أي: البعثُ الذي كنتم تُنْكِرونه.

- ﴿أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ﴾: أين آلهتُكم
   لينفعُوكُم؟
- ﴿فِتَنتُهُمُ ﴾: جوابُهم حين يُخْتَبَرُون بهذا السؤالِ.
- ﴿ وَصَلَّ عَنْهُم ﴾: وغابَ عنهم.
   ﴿ مَا كَانُواْ يَهْ تَرُونَ ﴾: ما كانوا
   يعتقدونه مِنْ نَفْعِ آهْتِهم لَهُمْ.
- ﴿أَكِنَّهُ ﴾: أَغْطِيةً فلا تفقهُ القرآن فِقْهُ انتفاع به. ﴿وَقُرَا ﴾: ثِقلاً ، وصَمَماً. ﴿يُجَدِلُونَكَ ﴾: يُخاصِمُونك. ﴿أَسَطِيرُ ﴾: ما سَطّرُوه من الأباطيل.
- ﴿ يَنْهُونَ عَنْهُ ﴾: يَنْهُون الناسَ
   عن اتّباع محمدٍ ﴿ ...
  - ﴿ وَيَنْتُونَ عَنْهُ ﴾: ويَبْتَعِدُون عنه.
- ﴿ وُقِفُواْ ﴾: حُبِسُوا. ﴿ نُرَدُ ﴾: إلى الدُنيا.
  - ۞ ﴿ بَدَا ﴾: ظَهَرَ.
- (مَا كَانُواْ يُخْفُونَ ﴾: أي: عن أَتْباعهِم من أَمْرِ البعثِ، وصِدْقِ الرُّسُلِ. ((لَكَذِبُونَ)): في أنهم لو عادُوا إلى الدنيا لآمَنوا.

ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحْسَرَتَنَا عَلَىمَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَا أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُودِهِمْ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا ٱلْحَبَوٰةُ ٱلدُّنْبَآ إِلَّا لَحِثُ وَلَحْقٌ ۖ وَلَلدَّا ارْٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّا يَن يَتَّعُونَ أَفَلا تَعْفِلُونَ هَاقَدُن لَمُ إِنَّهُ لِيَح نُنك ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُ مُ لَا يُكِذِّ بُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَالْثَالَيْهِ بَجَعَدُونَ 🗇 وَلَقَدُ كُذِّيَتُ رُسُلُ مِّن قَصَلِكَ فَصَدُوا عَلَا مَاكِذَ بُواْ وَأُو ذُواْكَتُّهَا أَسَهُمْ نَصْرُنَا وَلَامُبُدِّلَ لِكَامِتُ اللَّهِ وَلَقَدُجَاءَ لَهُ مِن نَّبَاعُ ٱلْرُسَلِينَ @ وَإِنْ كَانَ كَبْرَعَكَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَأَنَ مَبْنَعَى نَفَقًا فِ ٱلْأَرْضِ أَوْسُلًّا فِي السَّمَاءِ فَتَأْنِيهُم عَايَةٍ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لِمَ عَكُم عَكَى · ٱلْحُدَىٰۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَلْهِلِينَ۞\* إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسَمَعُونَ وَٱلْمُوْتَا يَبَعْثُهُمُ ٱللَّهُ ثُرَّالِكَهُ يُرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ وَابَةُ مِّن َتِبِهِ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِ زُعَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلُ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَعُ تَرَهُمُ لَا يَعَلَونَ وَهَامِن دَآبَةِ فِي لَا زُضِ وَلَاطَآبِرِيطِيرُ بِجِنَا حَيْدِلِلَّا أَمْدُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَتَطْنَا فِي أَلِكِ مَنْ شَيْءَ ثُمُّ إِلَّا رَبِّهِ مُ يُحَشِّرُونَ ﴿ وَلَلَّذِينَ كُذَّ بُواْ عَايِلِنَاصُمُ وَنُجُمُ وَفِي الظُّالُمَاتُ مَن يَشَا اللَّهُ يُضُلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يُجَعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُّسَنَقِيمِ ٢٠ قُلْأَرَانِيَ كُرُواِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهَ أَوْأَتَ كُمُواَلسَّاعَةُ

ألسَّاعَةُ ﴾: يومُ القيامةِ. ﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾: على ما قَدَّمْناه في حياتنا الدُّنيا. ﴿أَوْزَارَهُ مِ ﴾: ذنوبَهم. ﴿يَزِرُونَ ﴾: يَحْمِلُون.

الله يُكَذِّبُونَكَ الله قرارةِ الله عَدْبُونَكَ الله عَدَارةِ أنفسِهم، بل يعتقدون صِدْقَك.

اللَّهِ ﴿ لِكُلِّمَاتِ ٱللَّهِ ﴾: لآياتِه التي وَعَدَ فيها النبيّ ﷺ بالنصر.

😁 ﴿نَفَقَا﴾: مَنْفَذاً، وسَرَباً. ﴿ سُلَّمًا ﴾: دَرَجاً تَرْتقي عليه. ﴿ فَتَأْتِيهُم بَايَةٍ ﴾: بغير ما جئنا

> السَمَعُونَ ﴾: سَماعَ تَفَهُّمِ وقَبُولِ لِمَا يُلْقَى إِلَيْهِمْ. ﴿ وَٱلْمَوْتَىٰ ﴾: هم الكفارُ.

۞ ﴿لَوُلَا ﴾: هَلَّا. ﴿ ءَايَةً ﴾: علامةً تَدُلَّ على صِدْقِه، وتَضْطَرُّهُمْ إلى الإيمان. ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾: أي: إنَّ الإنزالَ يكونُ وَفْقَ حِكْمَتِه تعالى. 🕾 ﴿أُمَـهُ ﴾: جماعاتٌ متجانِسَةٌ في الخَلْق والرِّزقِ. ﴿مَا فَرَّطْنَا﴾:

ما أغفَلْنا. ﴿ ٱلْكِتَابِ ﴾: اللوح المحفوظ.

🙃 ﴿صُمُّ﴾: لا يَسْمَعُون ما يَنفَعُهم. ﴿وَبُكُمٌ﴾: لا يتكلَّمُون بالحقِّ. ﴿فِي ٱلظُّلُمَتِ﴾: في ظلماتِ الكفرِ، والحَيْرةِ. ﴿ صِرَاطٍ ﴾: طريق.

﴿ أَرَءَيُتَكُمْ ﴾: أَخْبِرُ وني. ﴿ عَذَابُ ٱللَّهِ ﴾: في الدُّنيا.

**M**=

أَغَيْرَ أَللَّهِ تَدُعُونَ إِن كُنتُ مُصَادِقِينَ ۞ بَلْ إِنَّا هُ تَدْعُونَ فَيَصُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوُنَ مَا تُثْبَرُ كُونَ ۞ وَلَقَدْأَ رُسِلْنَ ٓ إِلْلَّ أُمَرِقِن قَبِلِكَ فَأَخَذُ نَاهُمْ إِلْمَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ مَيْضَرَّعُونَ ۞ فَكُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَكُمُ ٱلشَّىٰ َطَلِينَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ فَكَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُوا بِهِ فَعَنَا عَلَيْهِمُ أَبُوَابَكُلِّ شَيْءِ حَتَّى إِذَا فَرِجُواْ بِمَا أُوثُوْآ أَخَذُ نَاهُمَ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ۞ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ طَكَوْاً وَٱلْحُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْحَامَمِينَ @قُالْزَءَيْتُم إِنْ أَخَذَا لللهُ سَمْعَكُم وَأَبْصَارَكُمْ وَخَصَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَكُ عَيْرُ أَلَهُ يَأْتِيكُم بِهِ أَنظُ كَيْنَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكِ ثُرُّ هُمْ يَصْدِفُونَ ۞ قُلْأَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ لَلَّهِ بَغْتَةً أَوْجَمْرَ ۗ هَلْ يُهُلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْرُسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِبُّ فَنُ ءَامَنَ وَأَصْلَحِ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَكِئَ نُوْنَ ۞ وَٱلَّذِينَكَذَّ بُواْ بِعَا يُتِنَا يَمَتُّ هُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَا فُوْا يَفْسُقُونَ ۞ قُلِ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَّا بِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعُلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ الْمُ إِنِّسَكُ ۗ إِنْ أَتِّبُهُ إِلَّا مَا نُوحَى إِلَىَّ قُلْهَلَ لِيسْتَوِي لَأَعْمَى وَٱلْبَصِيرَ أَفَلَا تَفَكَّرُونَ

- ﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾: أي: في أنَّ آلهتَكُم تنفَعُ، أو تضرُّ.
- ﴿ وَتَـٰنـسَـوْنَ مَا تُـشُرِكُـونَ ﴾:
   وتَتُرُكون آهتَكم.
- ﴿إِلَّهُ أُسَاءِ ﴾: شِدَّةِ الفَقْر والضِّيق في المعيشَةِ. ﴿ وَٱلضَّرَّاءِ ﴾: الأَمْراضِ في الأبدانِ. ﴿ يَتَضَرَّعُونَ ﴾: يَتَذَلَّلُون لربِّهم.
- ﴿أَبُوَبَ كُلِّ شَيْءٍ﴾: من الحير كالرِّزْقِ والعافية؛ استدراجاً مناً.
   ﴿بَغْتَةَ﴾: فَجأة. ﴿مُبْلِسُونَ﴾: يائِسون من كلِّ خير.
- ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ﴾: فاسْتُؤْصِلُوا جميعاً.
- (وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم): وطَبَعَ عليها. (بِهِ): بذلك المأخوذِ منكم. (نُصَرِّفُ ٱلْآئِستِ): نَجِيءُ بالحُجَجِ على وجوهِ متعددةٍ. (يُصْدِفُونَ): يُعْرضُون.
- ١ ﴿ بَغْتَةً ﴾: من غيرِ مُقَدِّماتٍ. ﴿ جَهْرَةً ﴾: بعد مُقَدِّماتٍ تَدُلُّ عليه.
  - اللهِ (يَفْسُقُونَ): يَخْرُجُون عن طاعةِ اللهِ.
- @ ﴿ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾: أي: فأُخْبِرَكم بما سيكونُ مستقبلاً. ﴿ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾: الضالُ والمهتدي.

وَأَنذِ رَبِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَأَن يُحَثَّرُوٓ إِلَى رَبِّهِ مُلَيْسَ كَمُرِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَاشَفِيئُ لَّمَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ رَبِّهُم بَالْفَدَ لُوةِ وَٱلْعَشَى يُرِيدُونَ وَجُهَّةً مِمَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَنُطْرُدُ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ۞ وَكَذَالِكَ فَنَتَ بَعْضَهُ مِبَعْضِ لِّيقُولُواْ أَهَلُوْ لاَءَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَهُ مِرِّنَ بَيْنِيَّ أَلْلُسَلَ لللهُ بأَعْلَمَ مَّالشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَا حَآءَكَ الَّذِينَ ثُوُّمِنُونَ بِعَايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَكُمُّ مَّ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَكَلَ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِن مُوسُوءً ابجَهَ لَةِ ثُمٌّ تَابَ مِنْ بَعُدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ فِي غُورُ تَحِيدُ ۞ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْنَبِينَ سَبِيلًا لَجُهُمِينَ ۞ قُلُ إِنِّي نَهِيتُأَنَّ أَعْبُدَٱلَّذِينَ نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لا أَتَّبِعُ أَهُوٓ آء كُو قَدْضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُ مُتَدِينَ ۞قُلُ إِنِّ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنَ رَّبِّ وَكَذَّبُتُم بِهِ ِمَاعِندِى مَا تَسَتَعِمُلُونَ بِهِ ۗ إِنَّاكُوْكُ مُ إِلَّا بِللَّهِ يَقْصُّلُ كُوَّقَ وَهُوَكَ رُّ ٱلْفُصِلِينَ ۞ قُل لُّوْأَنَّ عِندِي مَا تَسْنَعُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبِينَكُمْ وَٱللَّهُ أَعُلُو ٱلظَّالِمِينَ ١٥ \* وَعِندَهُ مِفَاتِحُ ٱلْغَبَ لَا يَعْلَهُ ٓ إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبِرِّ وَٱلْحَرْ وَمَا سَفُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَهُا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ

2011.

﴿ وَأَنْ فِرْ بِهِ ﴾: وأَعْلِمْ، وخَوِّفْ - أَيها الرسولُ - بالقرآنِ. ﴿ وَلِنُ ﴾: ناصرُ يَنْصُرُهم. ﴿ وَلَا شَفِيعُ ﴾: يَشْفَعُ لهم من دون اللهِ.

- ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ ﴾: ولا تُبْعِدْ عن مجالسِك الضُّعفاء؛ موافَقَةً لمن طَلَبَ منك. ﴿ بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾: أول النهار وآخره.
- ﴿ وَنَتَنَّ ﴾: ابتَلَيْنا عبادَنا باختلافِ حظوظِهم في الرِّزْقِ والشَّرَفِ الدُّنيوِيِّ؛ لِيَظْهَرَ سَيِّعُ الحُّلُقِ الَّذِي يَتَكَبَّر عن قَبُولِ حقِّ سَبق إليه ضُعَفاء. (لِيَقُولُواْ): ليقولَ الكافرون الأغنياءُ. (أَمَّنُولَا إِي: الضعفاءُ من المسلمين. (مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهم): أي: بالهداية دوننا. (مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهم): أي: بالهداية دوننا.
- ﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ﴾: (اللهِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ﴾: (اللهُ اللهُ وَلِينًا اللهُ اللهُ

﴿ بِجَهَالَةِ ﴾: أي: منه لعاقبتها.

﴿ رَبِينَةِ ﴾: بَصِيرةٍ ويقينٍ.
 ﴿ وَكَذَّبْتُم بِهِ »: بالحقّ الذي جاءني

من الله. ﴿مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ٤٠): من العذابِ. ﴿ٱلْفَصِلِينَ ﴾: بين الحقِّ والباطلِ.

﴿ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾: خزائلُ الغيب تُخَرَّنُ فيها، كعِلْمِ الساعةِ، وعِلْمِ ما يَسْتَعْجِلُه الكفَّارُ من العذاب.

النظام المنظام المنظام

إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ۞ وَهُوَٱلَّذِي يَتَوَفَّكُ مُ إِلَّيْ لِوَيَحَلَمُ مَا جَرَحْتُ م بَّالنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُهُ سَمِّى ثُرُّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ كُوثُمَّ يَنَبَّكُمُ يَمَاكُنُكُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ ٱلْتَاهِرُ فَوْقَ عِسَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَىٰكُمُ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمُؤْثِ قَوْفَنُهُ رُسُلُنَا وَهُـ مُلاَيْفَيِّ طُونَ اللهُ وَدُو وَالِكَاللَّهِ مَوْلَكُهُ مُا لَحُقٌّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُواً شَرُعُ ٱلْحُسِبِينَ ا قُلْمَن يُجِيُّكُم مِّن ظُلْماتِ ٱلْبُرِّوْآلِحَ فِلْأَعُونَهُ تَصَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّهِنَ أَنِحَاكَ مِنْ هَاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اللهُ قُلْ لللَّهُ يُغَيِّكُمْ مِّنْهَا وَمِن كُلِّكَ رُبِ ثُوّاً نَتُمْ تُشُرِكُونَ ۞ قُلْهُ وَٱلْقَادِ رُعَلَىٓ أَن يَبَعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ أَوْمُن تَعْتِأْ نُجُلِكُمُ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضَ ٱنظُرَكُفَ نُصِرِّفَ لَأَيْكِ لَعَلَّهُ مُريَفَ قَهُونَ ۞ وَكُذَّبَ بِهِي قَوْمُكَ وَهُوَالْحُقُّ قُلْلَّمْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ۞ لِّكُلِّ نَبَإِ مُّمْتَ تَقَرُّكُ وَسُوفَ تَعْلَوُنَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْيِيافَأَعُرِضَ عَنْهُمُ حَتَّى كَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِمِ وَإِمَّا يُنسِيَّكَ ٱلشَّيْطُ فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ ٱلدِّكَ رَبِي مَعَ ٱلْقُوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ۞ وَمَاعَلَىٰ ٱلََّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْحِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَلَكِّن ذَكْرَى لَعَلَّهُ مُنَيَّقُونَ ۞ وَذَرِ ٱلَّذِينَ أَتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا

- اللهِ ﴿ تَضَرُّعًا ﴾: دعاءَ تَذَلُّلٍ جَهْراً.
  - ٥ ﴿ كَرْبِ ﴾: شِدَّةٍ وغَمّ.
- ﴿ رُمِنَ فَوْقِكُمْ ﴾: كالطُّوفان. ﴿ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾: كالرِّلزالِ. ﴿ يَلْمِسَكُمُ شِيعًا ﴾: يَخْلِطَ أَمْرَكم عليكم، فتكونوا فِرَقاً متناحِرةً، يَتَشَيَّعُ بعضُها لبعضِ.

﴿ وَيُذِيقَ بَعُضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾: يَقْتلَ بعضُكم بعضاً. ﴿ نُصَرّفُ ٱلْآيَتِ ﴾: نَجيءُ بالحُجَجِ على وجوهٍ متعددةٍ.

- ﴿ إِبِهِ عَلَى أَعِمَالِ ، أو العذابِ. ﴿ بِوَكِيلِ ﴾: بحفيظٍ على أعمالِكم حتى أُجازيكم بها.
  - اللُّهُ ﴿ لِكُلِّ نَبَا مُّسۡتَقَرُّ ﴾: لكلِّ شيءٍ وَقْتُ يَقَعُ فيه.
- ﴿ لِخُوصُونَ ﴾: بالاستهزاء والباطل. ﴿ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ﴾: وإنْ أنساك. ﴿ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾: تَذَكُّرِك.
- ﴿ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾: ليس على المؤمنين شيءٌ من حِسابِ اللهِ على استهزاءِ المشركين. ﴿ وَلَكِن ذِكْرَىٰ ﴾: ولكنْ على المؤمنين أن يُذَكِّروا المشركين ليُمْسِكوا عن الخوضِ.
  - 🕸 ﴿وَذَرِ﴾: واثْرُك.

وَكُوْاً وَغَرَّتُهُ مُا كَيُوهُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرُهِ إِنَّ يُسْرَا فَضُلُ بَاكْسِيتُ لَيْسَ لَهَا مِن ُ وَنِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيهُ وَإِن تَعَدِّلُكُلَّ عَدُلٍ لَا يُؤْخَذُمِنُهَا أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَأُ بُسِلُواْ عِمَاكُسِبُواْ لَحَهُ شَرَاكُ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَاكً إلِيمُ عَاكَانُواْ يَكْفُنُرُونَ ۞ قُلْأَ نَدُعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يُضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِ ابْعُدَادُ مَدَانَا ٱللَّهُ كَالَّذِي اسْنَهُوتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِيَّا لَأَرْضِ كُمْرَانَ لَهُ أَصْحَكُ مَدْعُونَهُ إِلَى لَهُ دَى أَنْتَكَأْ قُلْ إِنَّ هُدَى لَسَّه هُوَٱلْمُدُكِّيِّ وَأَمْرَ بَالنُسُامِ رِرَبَّالْحَالَمِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُ ٱلصَّالَوةَ وَٱتَّقُوْعُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْتُدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَاوِ اتِ وَٱلْأَرْضَ بَالْحُقُّ وَلَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونٌ قَوْلُهُ ٱلْحُقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يُوْمِ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَامِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحِيمُ الْخَيْرُ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِرَهُمْ لِإِنْبِيهِ ءَازَرَأَ تَتِخَذُ أَصْنَامًاءَ الِهَ ۖ إِنَّ آرَكَ وَقَوْمَكَ فِصَلَالِمُ بِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِي إِنْ أَهِي مَلَكُونَ السَّمَوانِ وَالْأَرْضَ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ۞فَكَاجَنَّعَلَيْهِٱلَّيْلُ رَءَاكُوْكَيًّا قَالَ هَذَارِيٌّ فَكَآأَفَلَقَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلۡكَوۡفِلِينَ۞فَكَ ارَءَاٱلۡقَـٰمَرَ بَارِغَا قَالَ هَلَاَ رَبِّي فَلَمَّاۤا فَلَ صَالَ لَين لَّهُ يَهُدِنِ رَبِّ لَأَكُونَتَّ مِنَ الْقُورُ الشَّالِّينَ ۞ فَكَتَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً

﴿ بِهِ ٤ ﴾: بالقرآن.

﴿أَن تُبْسَلَ نَفُسُ ﴾: لكيلا تُحْبَسَ،

وتُفْضَحَ. ﴿ وَلَيُّ ﴾: ناصرٌ.

﴿ وَلَا شَفِيعٌ ﴾: يَشْفَعُ لها في الآخرة. ﴿ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدُل ﴾: وإن تَفْتَدِ بأيِّ فداءٍ. ﴿ حَمِيمِ ﴾: شديدِ الحرارةِ، وهو ما يَسِيلُ من صديدِهم.

 ﴿ وَنُرَدُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ﴾: ونَرْجعُ إلى الضَّلالةِ. ﴿ٱسۡتَهُوتُهُ ﴾: هَوَتْ يه، وأضَلَّتُه. ﴿لِنُسُلِّمَ﴾: لنَنْقادَ ونُخْلصَ.

الصُّور): القَرْنِ الذي يُنفَخُ فيه للبعثِ. ﴿وَٱلشَّهَدَةِ﴾: ﴿ لَوْبُ وما تُشاهدُونه.

١ (مبين): واضح.

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُـرَى ﴾: كما أَرَيْناه الحقَّ نُريه. ﴿مَلَكُوتَ﴾: المُلْكَ العظيمَ. ﴿ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾: الراسِخين في الإيمان.

ن ﴿جَنَّ ﴾: أظلمَ.

﴿ هَلِنَا رَبِّي ﴾: حَكِّي ما يعتقدونه لأَجْلِ إِلْزِامِهِمِ الْحُجَّةَ. ﴿أَفَلَ ﴾: غابَ.

💮 ﴿ بَازِغًا ﴾: طالعاً.

سُونِعُ الْأَنْعُلُ

﴿ وَجَهْتُ وَجُهِيَ ﴾: قَصَدْتُ بعبادتي. ﴿ فَطَرَ ﴾: خَلَقَ. ﴿ حَنِيفًا ﴾: ماثلاً عن الشِّرْكِ.

﴿ ﴿وَحَـاَّجَّـهُۥ قَوْمُهُۥ﴾: وجادَلَه قومُه.

. ﴿ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ] : لاأخافُ آلهتكم، فلن تَضُرَّني.

( ﴿ رُسُلُطُنَا ﴾: حُجَّةً بيِّنةً. ﴿ بِاللهِ. ﴿ إِبَالْأَمْنِ ﴾: أي: من عذاب اللهِ.

٥ ﴿ يَلْبِسُوٓا ﴾: يَخْلِطُوا.

﴿ بِظُلْمٍ ﴾: بشِرْكٍ.

﴿وَتِـلْـكَ حُجَّتُنَآ﴾: وتلك البراهيمُ.

﴿ الْعَلَمِينَ ﴾: من أهل زمانِهم.

٥ ﴿ وَٱجۡتَبَيۡنَاهُمْ ﴾: واختَرْناهم.

﴿ لَحَبِظ ﴾: لَبَطَلَ.

قَالَ هَلْذَا رَبِّي هَلْذَا أَكُنَّ فَكَتَّا أَفَاتُ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّي بَرِي ُ مُثَمَّا ثُنْتُرُكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّمْتُ وَجْعَى للَّذَى فَطَ إَلْسَكُو إِنَّ وَٱلْأَرْضَ خِنطًّا وَمَا أَنَا مِنَ لَلْسُرِكِينَ @وَحَاتَيْهُ قَوْمُهُ قَالَ أَيْحَاجُونِي فِي اللّهَ وَقَدْ هَدَ لَنْ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّ شَيًّا وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءِعِلًا أَفَلاَنَتَذَّكُّونَ ﴿ وَكَيْفَأَخَافُ مَآ أَشُرَكُنُهُ وَلَا تَخَافُونَا أَنَّكُمُ أَشَرَكُتُم رَاللَّهُ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ وسُلَطَناً فَأَكَّ ٱلْفَرِيقَايُنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَوْنَ ٱلَّذِينَ امنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ إِيمَانَهُم بِظُالْمِ أُوْلَيْكَ لَمُمُوّا ٱلْأَمْنُ وَهُمُّ مَنَا وَنَ وَيْلُكُ حُجَّتُنَاءَ انْدُنْهَا إِبْرُلِهِ مِكَلِي قَوْمِكِ نَرْفَعُ دَرَجْتِ مَّن نَّشَأَءُ إِنَّ رَبَّك حَكِيهُ عَلِيهُ ۞ وَوَهَنَالُهُ إِسْعَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَنَا وَنُوحًا هَدَنَا مِن قَتْلٌ وَمِن ذُرِّيِّنهِ عِدَا وُودَ وَسُلَمَ إِنَّ وَأَنَّوْتَ وَيُومِفَ وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكَذَٰ لِكَ نَجْنِكَ لَحُيْسِنِينَ ۞ وَزَكَرِيَّا وَيَحْتَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْيَأْسَكُلُّ أُ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَنُونُسَ وَلُوطاً وَكُلَّ فَصَّلْنا عَلَالْتَالِمِينَ۞وَمِنْءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّانِهِمُ وَإِخُوانِهِمْ وَأَجْتَلِبَاهُمُ وَهَدَيْنَاهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّنْ نَقِيمِ ﴿ وَالَّهُ هُدَى اللَّهِ يَهُدِي بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلُوٓا شَرَكُوا كَعِبَطَعَنْهُم مَّاكَا فُوايَعُمُونَ المجمالساك الله يَ عَانَيْنَاهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

فَنِهُ دَلْهُمُ ٱقْتَدِهِ قُلُلا أَسْكُ كُوعَكَ وَأَجُرًا إِنْ هُوَ لِلاَ ذَكْرَى لِلْعَامِينَ ۞ وَمَا قَدَرُ وَاللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِينَ شَيْءٍ قُلْمَنُ

أَنزَلَ ٱلۡكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِدِ مُوسَىٰ نُوْرًا وَهُدَّى لِّلتَّاٰسِ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُندُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلْتُهُم مِّالَمُ تَعَلَّمُ أَانتُمْ وَلَاَ

قُرَاطِيس مُبِدُوم وَ مُحَمُّون بَتِيرًا وَعِيتُمُمُ مَامُ بَعِيوَ اسْتُمُ وَلَهُ عَلَيْهُ اسْتُمُ وَلَهُ عَال ءَا بَأَ وَكُمْ قُلِلْ لِللهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ فِي خُوضِهِمْ مِلْعَبُونَ ۞ وَهَذَاكِتَكِ

أَنْ أَنْ أُنْ مُبَارِكُ مُصِدِّقُ الدِّي بِينَ يَدَيْهِ وَلِينَاذِ رَأْمُ الْفَرَى وَمَنْ حَوْلَا الْمُرَالُةُ

وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَ فِي يُؤْمِنُونَ بِهِ فَهُمْ عَلَى صَلَا نِهِ مُنْكَ افِظُونَ ۞

وَمَنْ أَظْلَمْ مِمِّنَ اْفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَى ۗ وَلَمَ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءُ وَمَنْ قَالَ سَأْنُزِلُ مِثْلَمَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَكَى إِذِ الظَّلَوْنَ فِي عَرَاتِ

اللهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلْمُونِ بِمَاكُننُهُ مِنْفُولُونَ عَلَيْ لَلْمَغَيرَ أَلْحَقٌّ وَكُننُهُ عَنْءَ التَّبِهِ تَسَنتُكْمِرُونَ ﴿

وَلَقَدْ حِيْدُونَا فُرِ إِذِي كُمَا خَلَقْنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّفِ وَرَكْتُهُم مِمَّا خَوَّلُنَاكُمْ وَرَآءَ

ظُهُورِكُو ۗ وَمَانَزَىٰ مَعَكُم شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَتُمُأَنَّهُ مُوفِيكُم شُرَكَافًا

﴿ (وَالْحِلْمَ ) : والْحِلْمَ. ﴿ وَكُلْنَا بِهَا ﴾ : ﴿ هَنَوُلْآءِ ﴾ : أَلْةً مِنا بِالْايمان بها.

﴿أُوْلَنَهِكَ ﴿ أَي: الأنبياءُ.
 ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ ﴾: ما القرآنُ إلا
 تذكيرُ.

( ( وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ): وما عَرَفَ هؤلاء المشركون رَبَّهم حَقَّ مَعْرِفَتِه. ( تَجَعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ ): تكتبون عنه دفاتر وكتباً مُقَطَّعةً ؛ فيَتِمُّ لكم ما تُريدونه من التحريفِ. (خَوْضِهِمُ ): باطِلِهم.

(بَيْنَ يَدَيْهِ): ما تَقَدَّمَه من الكتب الإلهية. (أُمَّ الْقُرَىٰ): مكة. 
 (غَمَرَتِ الْمَوْتِ): أهواله وشدائده. (بَاسِطُوۤا أَيْدِيهِمْ): لقَبْضِ أرواج الكُفَّارِ، وتَعْذيبهم. (أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُمُ): يقولون لهم: أَخْرِجُوا أنفُسَكُمُ): يقولون لهم: أَخْرِجُوا أنفسَكم إلينا. (الهُونِ): الهوانِ والذَّلِّ.

﴿ مَا خَوَّلْنَاكُمْ ﴾: ما مَكَّنَّاكم

فيه من الدنيا، كالأموالِ والأولادِ، فلم تَنْتَفعوا. ﴿ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُّا ﴾: شركاءُ للهِ يَسْتحقون العبادة.

لَقَدَّ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَصَلَّعَ كُمُّ مَّا كُنتُهَ تَرْعُمُونَ ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَتِ وَالنَّوْتَى نَجْزِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّ وَمُغْرِجُ ٱلْمُيَّةِ مِنَ ٱلْحِيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّ تُؤُفَّكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَبَانًا ذَاكِ تَقُدِيزًالْعَزِيزَ أَلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمُتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبِئِّ قَدُّ فَصَّلْنَاٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَلِحِدَةٍ فَمُرْتَكَفَّرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْكِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا يَ فَأَخْرُجَنَا بِهِ نَبَاتَكُلِّ اللَّهُ عَا فَكُرْجُنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلْغَيْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانُ وَانِيةٌ وَجَنَّتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْنُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهِ أَنظُ وَ إِلَى تَرِمِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤُمِنُونَ ۞ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجُنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَيَنَاتِ بِغَيْرِعِلْمِ شَجْانَهُ وَتَعَلَيْعَ الصِّفُونَ بِدِيعُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ إِصَاحِيَّةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ <u>ۅؘۿۅۑڪُڵۣۺؘؠؗٙءؚ؏ڶۑؗؠٛ</u>۞ۮؘٳڮؙۿۯٱڵۮۯۺؙؙڴڗؖڵٳڶۮٳڵۜۿۅؖڂٳۊؙڰؙڵۺؘؽءؚ فَٱغَيْدُوهُ ۚ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَّا نُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ

( ) ( رَبِيْنَكُمْ): تَواصُلُكم الذي كان بينَكم في الحياةِ الدنيا. ( وَضَلَّ): ذهب، وغابَ.

- ﴿ (فَالِقُ ٱلْحُتِّ): يَشُقُّه؛ فَيَخْرُجُ مِنهِ النَّواةِ، مِنهِ النَّرع. ﴿ وَٱلنَّوَىٰ ﴾: جَمْعِ النَّواةِ، وهِي البِـنْرَةُ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ ﴾: كالإنسانِ من النُّطفةِ. ﴿ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾: كالنُّطفةِ من الإنسانِ. ﴿ فَأَنَّى تُؤُفَكُونَ ﴾: من الإنسانِ. ﴿ فَأَنَّى تُؤُفَكُونَ ﴾: فكيف تُـصْرَفون عن الحقّ، فكيف تُصررفون عن الحقّ، وتَعْبُدُون مع الله غيرَه؟
- (فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ): يَشُقُ ضياءَ الصَّباحِ من ظلامِ الليلِ. ﴿ حُسُبَانًا ﴾: جَعَلَهُما محلَّ حسابٍ لمصالح العباد، وأَجْراهما بحِسابٍ مُقَدَّر.
- (مِن نَفْسِ وَحِدَةِ): آدم .
   (فَمُسْتَقَرُّ): هي أرحامُ النساءِ.
   (وَمُسْتَوْدَعُ): هي أصلابُ الرجالِ.
   (فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ): من النَّباتِ.

﴿خَضِرًا﴾: زَرْعاً، وشَجَراً أخضرَ. ﴿مُتَرَاكِبَا﴾: يَرْكُبُ بعضُه بعضاً كسَنابلِ القَمْجِ. ﴿مِن طَلْعِهَا﴾: الطَّلْمُ: ما تنشأُ فيه عناقيدُ الرُّطَبِ. ﴿قِنْوَانُ﴾: جمعُ قِنْو، وهو عُنقودُ التَّخْلِ. ﴿دَانِيَةٌ﴾: قريبةٌ إلى الأرض. ﴿مُشْتَبِهَا﴾: في المنظرِ. ﴿وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ﴾: في الطَّعْمِ. ﴿أَنظُرُواْ﴾: فَكُرُوا في قُدْرَةِ خالقهِ. ﴿وَيَنْعِهِۦٓ﴾: ونُضْجه.

- 😁 ﴿ وَخَرَقُواْ ﴾: واختَلَقُوا، ونَسَبُوا.
- الله على غيرِ مثالٍ سَبَقَ. ﴿أَنَّى ﴾: كيف؟ على غيرِ مثالٍ سَبَقَ. ﴿أَنَّى ﴾: كيف؟
  - الله ﴿ وَكِيلُ ﴾: رقيبٌ مُدّبِّرٌ لأَمور خَلْقِه.
  - ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ﴾: لا تُحيط به، ولا تَبْلُغُ كُنْهَ حَقيقتِه.

- ﴿ رَبَصَآبِرُ ﴾: براهينُ واضحةً. ﴿ فَعَلَيْهَا ﴾: فعلى نفسِه يعودُ وَبالُ ذلك. ﴿ يَخْفِيظٍ ﴾: أُحْصِي أَعالَكِم، بل أَنا مُبَلِّعُ.
- (نُصَرِفُ ٱلْآيَتِ): نُبَيِّنُ البراهينَ والحُجَجَ. ﴿ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ): أي: لتقومَ الحُجَّةُ عليهم، وليقولوا: تَعَلَّمْتَ مِن أهل الكتاب.
- ﴿حَفِيظًا﴾: رقيباً تحفظُ أقواهَم وأعماهَم. ﴿بِوَكِيلٍ﴾: مُوكَّلٍ على أمورِهم.
- ﴿ (ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴿ : ﴿ اللَّهِ ﴾ : ﴿ حَنْهُ اللَّهِ ﴾ : حَنْهُ اللَّهِ ﴾ : حَنْهُ اللَّهِ ﴾ : حَسَّنًا.
  - (جَهُدُ أَيْمَنِهِمُ : بأيمانٍ مُ وُكَدةٍ. (ءَايَةُ ): معجزةُ خارقةُ. (وَمَا يُشْعِرُكُمُ ): وما يُدْريكم. (أَنَهَا ): لعلَّ المعجزاتِ.
     (وَفُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمُ ): فنحُولُ

بينَهم وبينَ الإيمان. ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ ﴾:

- في تَمَرُّدِهم. ﴿يَعْمَهُونَ﴾: يَتَحَيَّرون، فلا يَهْتَدُون إلى الحقِّ.
  - ١ ﴿ وَحَشَرُنَا ﴾: وجَمَعْنا. ﴿ قُبُلًا ﴾: فعايَنُوه مُواجَهةً.
- ﴿ شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ ﴾: هم المَرَدَةُ العُتاةُ من الإنسِ. ﴿ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ ﴾: هو القولُ المُزَيَّنُ. ﴿ غُرُورَا ﴾: ليَغْتَرَّ به سامِعُه. ﴿ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾: وما يَغْتَلُونه من كَذِب.

ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّطِفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْجَاءَكُمْ بَصَا بِرُمِن رَّبِّكُمُّ فَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِكِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْما وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بَعِفِيظِ ۞ وَكَذَالِكَ نُصرِّفُ ٱلْأَيْتِ وَلِيقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنْيَّنَهُ لِقَوْمِ يَعْكُونَ ۞ ٱتَّبِعُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضَ عَنَّ لَمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَّاأَ ثُمُرُوُّا وَمَاجَعَلُنَكَ عَلَيْهِ مُحِفِظًا وَمَآأَنتَ عَلَيْهِ مِوَكِيلِ وَلَا نَتَكُبُّواْ ٱلَّذِينَ بَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَسَنْ بُوْ ٱللَّهَ عَـٰدُ وَا بَغَيْرِعِـ أَمِر كَذَٰ لِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّأُمَّةٍ عَلَهُ مُ أَمُّ إِلَىٰ رَبِّهِ مَنْرْجِعُهُ مُ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَأَقْتَمُواْ بَاللَّهَ جَمْدَاً يُمَّانِهِمْ لَبِنجَآءَ تُهُمَّءَا بَثُهُ لَّوْ مِنْنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِنداً لللهِ وَمَا يُشْعِرُهُ أَنَّهَ إِذَا جَآءَتُ لاَيُوْمِنُونَ ۞ وَنُقَلَّ أُفْيِدَتُهُمُ وَأَبْصَارُهُمُ كَالَمُ يُوْمِنُواْ بِهِ ٓ أَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغُينِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَوْأَنّنَا نَرَّلْنَا إِلَهُمُ لَلْكَلِّكَةً وَكَلَّمَهُ مُلْلُونَا وَحَتَهُ نَاعَلَهُ مُكُلَّ شَيءٍ قُبُلًا مَّاكَا نُولُ لِنُومِنُوٓ اللَّهَ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُ تَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَالِكُ لِّنَجِّ عَدُوًّا شَيْطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجُنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ مَافَعَلُومً فَذَرْهُمْ وَمَايَفُ تَرُونَ ۞ وَلِتَصْغَلَ

﴿ وَلِتَ صُغَىٰ إِلَيْهِ ﴾: ولتَمِيلَ
 إلى القولِ المُزَيَّنِ. ﴿ وَلِيَقْتَرِفُواْ ﴾:
 ولِيكْتَسِبُوا من الأعمالِ السيئةِ.

﴿أَبْتَغِى﴾: أَطْلُبُ. ﴿ٱلْمُمْتَرِينَ﴾:
 الشَّاكِّين.

- ﴿ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾: القرآنُ الكريمُ.
   ﴿ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ » : لا أحدَ مُغَيِّرُ
   لا حَكَم به.
- الله المُخْرُصُونَ ﴾: يظنُّون ويُخَمِّنُون.
- (وَمَا لَكُمْ أَلَّا): وأيُّ شيءٍ
   يَمْنَعُكم؟
- ﴿ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ٓ ﴾: عَلانِيتَه وسِرَّه. ﴿ يَقْتَرِفُونَ ﴾: يكتسِبُون.
- ﴿ (لَفِسْقُ): لَخُروجٌ عن طاعةِ اللهِ. ﴿لَيُوحُونَ ﴾: لَيُوسُوسُون لهم بما يخالِفُ الحقّ. ﴿لِيُجَدِلُوكُمُ ﴾: ليُثيروا الشبهاتِ لمجادَلَتِكم.
  - الضلالةِ. ﴿ مَيْتًا ﴾: في الضلالةِ.

إلَىْهِ أَفْدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَٱلْآخِرَ فِ وَلِيَرْضُوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُ مُّقُتَرِفُونَ ١٠ أَفَكُ مُرَّاللَّهِ أَبْتَغِيَّكُمَّ وَهُوَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَكُ مُٱلْكِكُتُ مُفَصَّلًا ۗ وَٱلَّذِينَءَ انَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابِيَعْلَوْنَاۚ نَدُمُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكِ بَاكْحَقًّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَّا لَمُنَّ رَينَ ۞ وَتَمَّتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَا لَّا مُسَدِّكَ لِكَلِمَتَهِ وَهُوَالسِّمِيمُ ٱلْعَلَمُ ۞ وَإِن تُطِعُ ٱكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِ لَا لِلَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَضُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ مَن يَضِلُّعَن سَبِيلِمِ وَهُوَأَعْلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ اللهُ فَكُلُواْ مِسَ ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم جَابِلتِهِ مُؤْمِنينَ ﴿ وَمَالِكُو أَلَّا نَأْ كُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُّ مَّاحَرَّمَ عَلَيْهُ وِ إِلَّا مَا ٱضْطُ رُتُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَتْبَالَّكُمْ لُونَ بأَهُوَ إِيهِ مِعَهُرِ عِلْمَ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعَلَ بُالْعُنُدِينَ ٥ وَذَرُواْ ظَلَهِ ٱلْإِنْ مِوَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكِيبُونَ ٱلْإِثْ مَسَّكُمْ أَوْنَ بَمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ۞ وَلَا نَأْكُلُوا مِمَّالَمَ يُذَكِّرًا سُـمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلسَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى ٓ أَوْلِيٓ آبِهِمُ لِيُحِلِدِ لُوكُمُّ وَإِنْ أَطَعُتُهُ وَهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرَكُونَ ﴿ أَوَمَن كَانَ مَنْتًا فَأَحْيَدُكُ وَجَعَلْنَالَهُ فُورًا عَنْقِي بِهِ فِأَكَّ أَسِكَمَن مَّتَكُهُ فِٱلظُّلْمُتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ

- الله ﴿ زُيِّنَ ﴾: حُسِّنَ.
- ﴿أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا﴾: رُؤَساءَها
   وعُظماءَها.

﴿لِيَمْكُرُواْ فِيهَا﴾: بالصَّدِّ عن دينِ اللهِ. ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ﴾: وَبالُ مَكْرهم عائدٌ عليهم.

- ﴿ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. ﴾:
   أعلمُ بمَنْ يَسْتحِقُّ أن يجعلَه رسولاً ،
   فدَعُوا طَلَبَ ماليسَ مِنْ شأنِكم.
   ﴿ صَغَارُ ﴾: ذلُّ ، وهوانُ.
- ﴿حَرَجَا﴾: شديد الضّيق.
   ﴿يَصَعَدُ﴾: يتكلّفُ ما لا يُطيقُ
   من الصُّعود.
   ﴿ٱلسِّرِجْسَ﴾:
   الشيطان.
- ﴿ رَسِّرُ طُ رَبِّ لَكَ ﴾: الإسلام.
   ﴿ ٱلْآئِيْتِ ﴾: البراهينَ.
- ﴿ وَارُ ٱلسَّلَمِ ﴾: دارُ السَّلامةِ
   من المكروه، وهي الجنةُ. ﴿ وَلِيُّهُم ﴾: ناصِرُهم.
- ﴿ يَحْشُرُهُمُ ﴾: أي: جميعَ الثَقلَيْن
   من الجنِّ والإنس.

مِّنُهَا كَذَاكِ نُيِّنَ لِلْكُلِفِينَ مَاكَا نُواْ يَعُمَلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكُارِرُ مُحْمِيهَا لِمَكُرُواْ فِهَا ۖ وَمَا يَمَكُرُوْنَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا رَشُعُرُونَ ۞ وَإِذَا جَاءَ تُهُمُ ءَا رَبُّهُ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُوْتَامِثُ لَ مَاأُوقَ رُسُلُ اللهُ ٱللهُ ٱللهُ أَعْلَمُ حَنُّ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيْصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُكِعِندَا لَلَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمَكُرُونَ ۞ فَهَنَ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَجْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَةُ ضَيَّقًا حَرَّاكًا كَأَنَّا بَصَّعَدُ فَٱلسَّمَاءُ كَذَٰكِ كَعَلُ ٱللهُ ٱلرَّجْسَ عَلَىٰ لَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَهَلْنَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِمَّا قَدُ فَصِّلْنَا ٱلْآئِت لِقَوْمِ يَدُّكُّونَ۞ \* لَحَمْدَالْٱلسَّكَلَمِعِندَرَبِّهِمَّ وَهُوَوَلِيُّهُمُ بَمَاكَانُواْ يَعْمُلُونَ ﴿ وَتُومُرَكُ ثُمُرُهُمْ جَمِعًا يَامُعَتَّمَ ٱلْجُنِّ قَدَّاسُ تَكْتُدُ تُمُّ مِّنَ ٱلْإِنْسَ وَقَالَ أَوْلِيَ أَوُهُم رِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعُضُنَا بِبَعْضِ وَمَلَغُنَآ أَحَلَنا ٱلَّذَى أَحَّلْتَ لَناۚ قَالَ ٱلنَّادُمَتُو لَكُو خَلَدَ مَنْ فِي ٓ إلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِمَ عَلِيمُ ۞ وَكَذَٰ إِلَى فُولِّي بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا عِمَاكَا فُوْا يَكْسِبُونَ ۞ يَلْمَعْشَرَٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ ٱلْدَيْأَتِكُمْ رُسُلُ مِّيْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَءَايَلِي وَيُنذِرُ وَنَكُمُ لِقِنَاءَ يُوْمِكُمْ هَلْذاً قَالُوا شَهِدُنَا

﴿ ٱسۡتَكۡتَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ﴾: بإضلالهِم، وصَدَّهم عن سبيلِ اللهِ. ﴿ ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضِ ﴾: استمتاعُ الجنّ بالإنس: تَلَدُّدُهم باتِّباع الإنس هُم، واستمتاعُ الإنس بالجن: قَبوهُم تحسينَ المعاصي منهم، فوقَعُوا فيها، وتَلَذَّذُوا بها. ﴿ وَبَلَغُنَا آَجَلَنَا ﴾: بانقضاءِ حياتِنا الدنيا، ووُصولِنا إلى دارِ الجَزاءِ. ﴿ مَثُونُكُمْ ﴾: موضعُ مَقامِكم. ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾: أي: شاءَ عَدَمَ خُلودِه، من عُصاةِ المُوحِدِين.

- النَّولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا ﴾: نُسَلِّط بعضَ الظَّالمين من الإنسِ على بعضٍ في الدنيا.
  - الله الله عند الرسل هم من الإنس، ورسل الحِنّ هم الذين يُنْذِرُون قومَهم.

النفال المنافقة المنا

﴿ وَغَرَّنْهُمُ ﴾: وخَدَعَتْهم زِينتُها؟
 فاطمأنُوا إليها.

﴿ رَبِظُلْمِ ﴾: بسببِ طُلْمِ مَنْ يَظْلِمُ.
﴿ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴾: أي: لا يُهلِكُهم إلا بعد إرسالِ الرسل، وارتفاع الغفلةِ عنهم بذلك، وتَحَقُّقِ الإنذارِ.

الله ﴿ دَرَجَكُ ﴾: مراتبُ.

﴿ كُمَا أَنشَأَكُم مِن ذُرِيَةِ قَوْمٍ
 اَخَرِينَ ﴾: أَحْدَثَكم من نَسْلِ
 خَلْق آخرين كانوا قبلَكم.

﴿بِمُعْجِزِينَ﴾: بفائتين عَمَّا هو نازلٌ بِكم.

﴿مَكَانَتِكُمْ﴾: طريقتِكم،
 فاثبتُوا عليها. ﴿عَقِبَهُ ٱلدَّارِ﴾:
 الجنة.

﴿ ( أَلَّ رَبُ ): خَلَق. ﴿ الْحُسِرُثِ ﴾:
 ثمراتِ السَّرَرْع. ﴿ لِشُرَكَآبِنَا ﴾:
 للأصنام التي يعبُدونها.

﴿قَتْلَ أُولُكِهِمْ﴾: وهو دَفْنُ البناتِ وهُنَ أُحياءً.

عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۗ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَا نُوْا كَيْفِينَ ۞ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّتْكِ مُهْلِكَ ٱلْقُدَى بِظُلْمِ وَأَهْ لُمَا غَلْوُنَ @ وَلِكُلَّ دَرَجْتُ مِّمَا عَمِلُواْ وَمَا رَثْكَ بَغَفِلِ عَالِيَهُ مَلُونَ @ وَرَثْكِ ٱلْعَنَيْ ذُواَلِرَّحُمَةً إِن يَشَأَ نُذُهِ مُكُرُ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ مَدِّكُمْ مِّالِسَشَآءُ كُمَّا أَشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ الخِرِينَ ۞ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَآ أَنتُم بِمُجْزِينَ ۞ قُلْ لِيَقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَا نَتِكُمْ إِنِي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعَمَّلُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عُتِيتُهُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَجَعَانُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَرّاً مِنَّا لَحَرُثِ وَٱلْا نَعْلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِ هِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَا بِتَأَ فَمَا كَانَ لِشُرَكَ آيِهِمُ فَلَا يَصِلُ إِلْمَاللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَىٰ شُركاً بِهِمُّ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتُلَأُ وَلَا هِمُشَرِكَا وَهُمُ لِيُرُدُ وَهُمْ وَلِيلْبِسُوا عَلَيْهِمُ دِينَهُمُ وَلَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَافَكُ لُو أُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ۞ وَقَالُواْ هَا نِعِمَ ٱنْعَكُمْ وَحَرْثُ حِجُوثُلا يَطْحَمُ ۖ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْحَاثُ لَّا يَذَكُوونَ ٱسْكَاللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَخِيْهِم بَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ۞ وَقَالُوْا مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْفَ لِمِخَالِصَةُ لِّذَكُوْرِنَا وَمُحَكَّرُمُ

﴿شُرَكَا وَهُمْ) : رؤساؤُهم، وشياطينُهم. ﴿لِيُردُوهُمْ) : ليُهْلِكُوهم. ﴿ وَلِيَلْبِسُواْ) : ولِيَخْلِطُوا.

١ ﴿ وَحَرْثُ ﴾: وزَرْعُ. ﴿ حِجْرٌ ﴾: ممنوعةً، فهي لأصنامِهم. ﴿ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾: فلا يركبونَها.

الله ﴿خَالِصَةٌ ﴾: حلالً.

الجُعُ التَّامِينَ ٢٠٠٠

عَلَىٰ أَذُواجِنا ۖ وَإِن يَكُن مَّنِيَةً فَهُمْ فِيهِ شُرِكَ أَنَّ سَيَجُ بِهِمُ وَصُفَهُمْ إِنَّهُ كِكِيدُ عَلِيمُ اللَّهُ وَلَهُ خَسِرًالَّذَينَ قَتَالُوٓ أَ أَوْلَلُهُمْ سَفَهَا إِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ أَفْ بِرَآءً عَلَىٰ لللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ا \* وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعُرُ وَشَاتٍ وَغَيْرَمَعُرُ وَشَاتٍ وَٱلتَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْتَالِقًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَبِّهَا وَغَيْرُمُتَشَابِهُ كُلُوا مِن تَمَوِهَ إِذَا أَغُرَ وَءَا تُواحَقَّهُ بِكُومَ حَصَادِهِ عَ وَلَا نُسُرُفُو إِنَّهُ لِلْهُو اللهُ عُلَا لُسُرِفِينَ @وَمِنَ الْأَنْفُورَ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلِاتَتَّ بِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُونُ مُبْيِنُ ۞ غَلِيدَ أَزُواجٍ مِّنَ ٱلضَّاأُنِ ٱتْنَبَن وَمِنَ ٱلْمَعَ زِاَّتْنَيْنَ قُلْءَ الذَّكَ رَيْنِ حَرَماً مِ ٱلْأَنْتَكِينِ أَمَّا ٱشْتَمَكَتُ عَلَيْهِ أَنْحَامُ ٱلْأَنْتَيَانِ نَبِيُونِ بِعِلْمِ إِن كَنتُهُ صَادِقِينَ @ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱتْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِ ٱلْثَنِيَّ قُلُ ءَالذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْتَكِيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْكَامُ ٱلْأَنْكِينَ أَمْرُكُنتُمْ شُهَداء إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بَهَاذاً فَنَ أَضْلَهُ مِمَّنَا ۚ فَ تَرَىٰعَكَى ٱللَّهِ كَذِبَّالِيُّضِ لَّالْنَاسَ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَايُرِي ٱلْقُوْمُ الظَّالِمِينَ ۞ قُللَّا أَجِدُ فِي مَاأُ وحِي إِلَىَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْكَمْ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْفِيْقًا ﴿ أَزُواجِنَا ﴾: نسائِنا. ﴿ شُرَكَاءُ ﴾: يأكلُ منه الذكورُ والإناثُ. ﴿ وَصْفَهُمُ ﴾: جزاءَ وَصْفِهم.

(سَفَهُمُ): طيشاً.
 (مَا رَزَقَهُمُ): من الأنعام.

﴿جَنَّتِ مَعْرُوشَتِ﴾:
 بساتين مرفوعاتٍ عن الأرض
 كالعِنَب.

﴿ وَغَـ يُرَ مَعُرُوشَتِ ﴾: قائمةً على سُوقِها كالنَّحْٰلِ، أوما خَـرَج في الـبَرِّ. ﴿ مُتَشَيِهًا ﴾: في المنظرِ. ﴿ وَغَيْرَ مُتَشَيِهًا ﴾: في الطَّعْمِ.

﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ مِ ﴾: بالزَّكاةِ والصدقات.

﴿ حَمُولَةً ﴾: مُهَيَّأً للحَمْلِ عليه.
 ﴿ وَفَرْشًا ﴾: صِغارَ الأنعامِ.

﴿ (ثَمَنيَةً أَزُوجٍ »: هذه الأنعامُ ثمانيةُ أصنافٍ، أربعةُ منها في الغنم، وهي: الضَّأْنُ ذُكوراً وإناثاً، والمعثُ في الإبل والبقر، ذكوراً وإناثاً.

﴿ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتُ عَلَيْهِ ﴾: أي: هل حَرَّمَ ما اشتملت عليه؟ فإن كان التحريمُ منه فإن ذلك يَسْتَلْزِمُ تحريمَ الجميع، فلماذا حَلَّلُوا بعضَها، وحَرَّمُوا بعضَها الآخر؟

١ ﴿ شُهَدَآءَ ﴾: حاضِرين.

١٤ ﴿ مُحَرَّمًا ﴾: أي: طعاماً محرَّماً. ﴿ عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ رَ ﴾: على مَنْ يأكلُه. ﴿ مَسْفُوحًا ﴾: جارياً. ﴿ رَجْسٌ ﴾: نَجَسُ.

أُهِلَّ لِغِيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنَّا ضُطَّ عَيْرَ مَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ تَحِيمُ وَعَلَىٰ لَذَينَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي ظُلْهُ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقِرِ وَٱلْغَنَهِ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمُ شُعُومَهُمَالِلَّا مَاحَمَكَتُ ظُهُورُهُمَّا أَوِالْحَوَايَا أَوْمَاٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰ لِكَ رَنيَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَهُمَةٍ وَلسِعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عِنَ الْقَوْمِ الْمُجُرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذَيْنَ أَشَرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ ثَمَا أَشُرَكُنَا وَلَآءَ ابِنَا قُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰ لِكَ كَذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُ حَتَّا ذَاقُواْ بَأْسَنَأَ قُلُهِلْ عِندَكُمْ مِّنْ عِلْمِ فَغُنْ جُوهُ لَسَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۞ قُلْ فَيلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْسِلِفَةُ فَلُوْشَاءَ لَيْدَاكُمُوا أَجْمَعِينَ ۞ قُلُمَكُمْ شُهَدًاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَـرَوَهَاذًا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَثْهَدُمَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوٓاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوْا بِعَايِٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعُدِلُونَ ۞ \* قُلْ تَعَالَوُ ٱ أَتُلُمَاحَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَىٰ كُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِعِيشَاغًا ۚ وَيَالُوالدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا يَقْتُكُوْاً وَلَلَاكُمْ مِنْ إِمْلَقِ نَحْنُ زَرْفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا نَقْرَ بُواْ ٱلْفَوَّحِشَمَاظَهَرِمِنُهَا وَمَابِطَنَّ وَلَانْقَتُهُوْاٱلْفَنْسَٱلَّتِيحَرِّمَٱللَّهُإِلَّا بَالْحَوِّ ذَالِكُرُ وَصَّلِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُ مُ تَعْقِلُونَ ۞ وَلَا نَقْرُ بُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي

﴿ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾: هو المذبوحُ الذي ذُكِرَ عليه اسمُ غيرِ اللهِ. (فَمَنِ ٱضْطُرَّ): إلى الأَكْلِ من هذه المحرَّماتِ. (غَيْرَ بَاغٍ): غيرَ طالبِ بأَكْلِه التلدُّذَ. (وَلَا عَادٍ): ولا متجاوز حَدَّ الضَّرورةِ.

﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾: إلا الشَّحْمَ المخالِط لظُهورِهما. ﴿أَوِ ٱلْحُوَايَا﴾: أو المخالِط للأمعاءِ. ﴿بَغْيهمُ﴾: بأعمالهم السيئةِ.

﴿ وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾:
أي: لو شاء ما حَرَّمْنا على أنفسِنا شيئاً من
الأنعام. ﴿ بَأْسَنَا ﴾: عقابَنا.

﴿ تَخُرُصُونَ ﴾: تَظُنُّون وَتُحَمِّنُون.

﴿ الْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ ﴾: هي القاطِعَةُ الشَّبَهِهِم، وهذه الحُجَّةُ هي الرُّسُل، وما جاؤُوا به من كُتُب، ومعجزاتٍ.

﴿ هَلُمَّ﴾: هاتُوا. ﴿حَرَّمَ هَذَا﴾: حَرَّم ماحَرَّمْتُم من الأنعام. ﴿فَلَا تَشْهَدُ﴾: لأنَّ شهادتَهم باطلةً. ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾: يُشْرِكون. ﴿ إِمْلَقِ ﴾: فَقْرِ. ﴿مَا ظَهَرَ ﴾: ما أُعْلِنَ منها. ﴿ وَمَا بَطَنَ ﴾: ما خَفِيَ منها. ءَامَنَتُ مِن قَبُلُ أَوْكُمِيَبُتُ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلُ نَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُ مُوَكَا نُواْ شِيعًا لَّتُتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّكَا أَمْرُهُمُ

MITTON

﴿ رِبِالَّتِي هِى أَحْسَنُ ﴾: بما يُصْلِحُ مالَه، وينتفعُ به. ﴿ يَبْلُغَ أَشُدَهُ ، ﴾: وهو سِنُّ البُلوغِ مع الرُّشْدِ، فادفعُوا إليه ماله. ﴿ رِبَالْقِسْطِ ﴾: بالعدلِ. ﴿ وُسُعَهَا ﴾: طاقتها.

﴿ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ﴾: بما عَهِدَ به السَّحِه من الالتزام بشرعِه.

﴿ هَٰلَـذَا صِـرَطِى ﴾: الإسلامُ طريقي. ﴿ الشُبلَ ﴾: طُرُقَ الضَّلالِ والبِدَع. ﴿ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ﴾: فتميلَ بكم.

﴿تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيّ أَحْسَنَ﴾: تماماً
 ليغمتيه على المُحْسنين من مِلَّتِه.

﴿ وَهَاذًا ﴾: أي: القرآنُ.

﴿ (أَن تَفُولُواْ): لئلًا تقولُوا أَيها الكفارُ. ﴿ طَآبِفَتَيْنِ ﴾: اليهودِ والنصارى. ﴿ وَإِن كُنّا ﴾: وإنّنا كنّا. ﴿ دِرَاسَتِهِمْ ﴾: تلاوة كتبِهم بلغاتها. ﴿ لَغَنْفِلِينَ ﴾: لأندْرى ما فيها.

﴿ أَهْدَىٰ مِنْهُمُ : أَشَدَّ استقامةً على الحقّ. ﴿ وَصَدَفَ ﴾: أعرَضَ.

﴿ رَيَنظُرُونَ ﴾: ينتظر المُعْرِضون. ﴿ ٱلْمَلَمِكَةُ ﴾: المختصُّون بقَبْضِ الأرواج. ﴿ يَأْتِي رَبُّكَ ﴾: للفَصْل بين عبادِه يومَ القيامةِ. ﴿ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ ﴾: بعضُ علاماتِ السَّاعةِ. ﴿ مِن قَبُلُ ﴾: من قبلِ إتيانِ هذه الآياتِ. ﴿ خَيْرًا ﴾: عملاً صالحاً. ﴿ وَرَكُوا بعضَه. ﴿ شِيَعًا ﴾: فِرَقاً وأحزاباً.

إِلَاَّ لَنَّهِ ثُرُّ يُنَبِّعُهُم بَمَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ۞ مَن جَاءَ بَالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمُتَ الِمَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجِنَّنَى إِلَّامِثُ لَهَا وَهُرِلَا يُظْلَوُنَ ۞ قُلُ إِنِّي هَدَٰنِي رَبِّي ۚ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسۡنَقِيهِ دِينًا قِيمًا مِّلَةَ إِبْرَٰهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنَّ صَلَا تِي وَنُسُكِي وَغَيْكَايَ وَمَكَاتِي بِلَّهَ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَيِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَّا أَوَّلُ ٱلْمُعْلِمِينَ اللَّهِ قُلُ أَغَرُ ۚ إِللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيءٌ وَلَا يَكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَىْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمِّمْرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّكُمُ عِمَاكُنتُمُ فِيهِ تَخَنْلِفُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ وَخَلَّمِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِّينِ لُوَكُرُ فِي مَآءَا تَلْكُمُّ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَمَ فُورٌ رَّحِيمُ

هُ لِلَّهُ ٱلرَّحْمَٰ ۚ ٱلرَّحَٰ الْمَصَّ ۞ كِتَاجُ أُنِزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرُجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَبِهِ وَذَكِّرَىٰ لِلْوُوۡمِنِينَ ۞ ٱتَّبعُوا مَآأُ نُزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمُ وَلَاتَنَّبُعُواْ

﴿ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴾: أي: من نِعَمِه.

## سورة الأعراف

- ٧ ﴿ الْمَصِّ ﴾: سبقَ الكلام على الحروفِ المقطّعة أوَّلَ سورة البقرة.
  - ٠ (حَرَجُ): ضِيقٌ منه لتبليغِه. ﴿وَذِكْرَىٰ): وتذكير.

- الله ﴿ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾: طريق لا عِـوج فيه، وهـ والإسلام. ﴿قِيَمًا﴾: يقومُ بأمْر الدنيا والآخرةِ. ﴿ حَنفًا ﴾: مائلاً إلى الحقّ.
- الله ﴿ وَنُسْكِي ﴾: وذَبْحي للأنعام. ﴿ وَمَحْيَايَ ﴾: ما أعمَلُه في حياتي. ﴿ وَمَمَاقِ ﴾: ما يُقَدِّره على في الموتِ. ا ﴿ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾: أو ل مَنْ انقادَ للهِ من هذه الأمةِ.
- ١ ﴿ أَبْغِي ﴾: أَطْلُبُ. ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾: لا يُؤاخَذُ بما أتَتْ به من الذَّنب سواها.
- ﴿ وَلَا تَسْزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْسَرَىٰ ﴾: ولا تَحْملُ نفسٌ آثمةٌ إثمَ نفس أخرى.
- الأمم ﴿خَلَمْهُ الْأَمْمِ الْخُلُفَاءَ الأَمْمِ الماضيةِ. ﴿ وَرَفِّعَ بَعْضَكُمُ **فَوْقَ بَعْضِ**: في الرِّزقِ والقوةِ وغيرهما.
- ﴿ دَرَجَ اللَّهِ عَمْرات اللَّهُ عَمْرَاتُ اللَّهُ عَمْرات اللَّهُ عَمْرَاتُ عَمْراتِ اللَّهُ عَمْراتِهُ عَمْراتِ اللَّهُ عَمْرَاتِ اللَّهُ عَمْراتِ اللَّعْمِ عَمْرَاتِ اللَّهُ عَمْرَاتِ عَمْراتِ اللَّهُ عَمْ عَمْرَاتِ

(لِيَبْلُوَكُمُ): ليختبركم.

- والأحبار. ﴿ أَهْلَكُنَاهَا ﴾: أُرَدْنا إهلاكها.
- ﴿ بَأُسُنَا ﴾: عذا بُنا. ﴿ بَيَنَّا ﴾: نائمين ليلاً. ﴿قَآبِلُونَ﴾: حالَ استراحتِهم وسطَ النهار.
- ٧ ﴿عَلَيْهِم﴾: على الرسُلِ والمُرْسَلِ إليهم. ﴿ بِعِلْمِ ﴾: عالمِين بما يُسِرُّون، وما يُعْلنون.
- ﴿ وَٱلْـوَزْنُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ ﴾: وزنُ الأعمال يَوْمَ القِيامَةِ بالميزان العَدْل. ﴿ ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ مِ ﴾: بِثِقَل ما فيها من أعمال حسنةٍ.
- ( ( مَكَّنَّكُمُ): جَعَلْنا لكم مكاناً. ﴿مَعَايِشَ ﴾: ما تعيشُون به من مَأْكُل، ومَشْرَب.
- ١ ﴿ خَلَقْنَاكُمْ ﴾: خَلَقْنا أباكم آدمَ من تراب. ﴿صَوَّرُنَكُمُ﴾: صَوَّرْناه على الهيئةِ المفضَّلَةِ.
- الله عَنعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اللهُ اللّهُ اللهُ ما مَنَعَكَ من السجودِ.
- 20 TE OF ٣ ﴿فَٱهْبِطْ مِنْهَا﴾: فانْزلْ من الجنةِ. ﴿تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾: تَتَعالى في الجنةِ عن أمري وطاعتي. ﴿الصَّغِرينَ﴾: الذَّلِيلين الحقيرين.
  - ١ ﴿ أَنظِرُني ﴾: أَمْهلْني. ﴿ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾: يومَ يُحِي اللهُ الخَلْقَ.
  - ٤ ﴿ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾: ممن كَتَبْتُ عليهم تأخيرَ الأَجَل إلى النفخةِ الأولى.
- ١ ﴿ فَبِمَا أَغُويْتَني ﴾: فبسبب إضلالِكَ لي. ﴿ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ ﴾: لأَتَرَبَّصَنَّ في إغواءِ بني آدم. ﴿ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾: طريقك القويمَ، وهو الإسلامُ.
  - الله الشكرين ): ذاكرين نعمتك مُثْنِين بها عليك.
  - ﴿ مَذْءُومَا ﴾: مُقُوتاً مَعِيباً. ﴿ مَدْحُورَا ﴾: مُبْعَداً مَطْروداً.

مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ۞ وَكُرِمِّنَ قَرْبَةٍ أَهُلَكُ نَهَا فِكَاءَهَا بَأْسُنَا بِيَيْتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوْ ٓ إِنَّا كُنَّا خَلِلِمِينَ۞ فَلَنَسَعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْعَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ۞ فَلَنَقُصَّى عَلَيْهُم بِعِلَّمْ وَمَاكُنَّا غَآبِينَ۞ وَٱلْوَزْنُ يُوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن تَقُلُتُ مَوَازِينُهُ إِفَا فُولَيّاكَ هُمُ ٱلْفَضِّوْنِ ۚ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ فِأُوْلِلَكَ ٱلَّذِينَ حَسِرُواْ أَنفُسَهُم عِكَاكَانُوْاْ عَايِلْتِنَا يَظُلِمُونَ ۞ وَلَقَدُمَكَّنَّكُمُ فِٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَامَعَيْشَ قَلِيلًا مَاتَشَكُرُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقَنْ كُمْ تُمُ صَوَّرُنَاكُمْ ثُرُّ قُلْنَا لِلْكَبِكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدَمَرَ فَتَجَدُوۤ إِلَّا ۗ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ۞ قَالَ مَامَنَعَكَ ٱلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرُيُكَ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرُهُ مِنَا لَهُ خَلَقُنْنَى مِن مَّا رِوَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ۞ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَفِيهَا فَأَخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاخِرِينَ @قَالَأَ نَظِرُنَ إِلَىٰ يُوْمِنُ عَنُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ لَمُنْظِرِينَ ۞ قَالَ فَجِمَا أَغُونِينِي لَأَقَعُ دُنَّ لَهُ مُصِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ لَأَيْتِ لَلَّهُ مُرِّنَ بَيْنِ أَنُدِيهِ مُوفِنُ خَلِفِهِ مُوعَنَّا أَيْلِنِهِ مُوعَنْ شَمَا بِلهِ مُّ وَلَا تَجَدُأَ كُثَرُهُمُ ا شَلِكِينَ ۞ قَالَٱخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُ وَمَا مَّذْحُولًا لِّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَأَمْلاً نَّا

جَهُنَّهُ مِنْكُو أَجْمَعِينَ ۞ وَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزُوحُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْمًا وَلَا تَقْتَى اللَّهِ عَلَى الشَّكِي أَفَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۞ فَوَسُوسَ كُورُ ٱلشَّيْطِ إِنْ الْمُعْدِي لَهُ مُعَامَا وُورِي عَنْهُا مِن سَوْءَتِهِ مَا وَقَالَ مَا مَهَا كُمَا رَبُّكُمُ اعَنْ هَذِهِ ٱلشَّحَ وَإِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَ بْنَأُ وَتَكُونَا مِنَّ الْخَلدينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَّا إِنَّ لَكُمَا لَئَ النَّاجِعِينَ ۞ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٌ فَكَاَّ ذَاقًا ٱلشَّحِيَّةَ بَدَتُ لَمُ كَاسَوْءَ أَمُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِن وَرَقِٱلْجَنَّةِ وَنَادَ لَهُ مَا رَبُّهُ مُمَّا أَلَهُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُاٱلشَّحِيَ ﴿ وَأَقُلَّاكُمْ ٓ إِلَّ ا ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَاعَدُوُّمُبِينُ ۞ قَالَارَتَنَا ظَلَنَا أَفْسَنَا وَإِن لَمْنَغُفْرُكَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحُنْسِدِينَ۞ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُونُ وَلَكُمْ فِي لَا زُضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ۞ قَالَ فِيهَا تَعْيُونَ وَفِيهَا تَمُوْتُونَ وَمِنْهَا تُخْرُجُونَ ۞ يَلْبَنَى ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِياسًا نُوارى سَوْءَ لِيَكُمْ وَرِيشًا وَلِياسُ لَلتَّقُوكِي ذَالِكَ خَيْرٌ ُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُ مُ يَذَّكُّ رُونَ ۞ يَلِنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَكُّمُ ٱلشَّيْطِ لِنَ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُوَيُكُمْ مِنْ ٱلْجُنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَالِبَاسَهُمَالِدُينَهُمَا سَوْءَ تِهِمَّا إِنَّهُ رَيَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُم إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ أَوْلِيَّاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

﴿ وَطَفِقًا ﴾: وأخَذا. عَوْراتهما. أمْرك.

- الظَّلِمِينَ ﴾: المتجاوِزِين حُدودَ الله.
- ٥ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ﴾: فألقَى الشيطانُ لآدم وحواء وَسُوسَةً لايقاعهما في معصيةِ اللهِ. ﴿مَا وُدرِيَ ﴾: ما سُتِرَ. ﴿ سَوْءَ تِهِمَا ﴾: عَوْر اتِهما. ﴿ ٱلْخَلِدِينَ ﴾:
- ١ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا ﴾: وحَلَفَ الشيطانُ بالله لآدم وحوّاء.

في الجنةِ، الماكثين فيها أبداً.

- ١ ﴿ فَدَلَّنَّهُمَا ﴾: فأو قعهما وجَرَّأهما على ما أراد. ﴿بِغُرُورِ﴾: بخِداعِه.
- ﴿ يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا ﴾: يُلْصِقَان على
- اللُّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال
- ٥ ﴿ ٱهْبِطُوا ﴾: انزلُوا من الجنةِ إلى الأرضِ. ﴿ وَمَتَاعُ ﴾: ما تتمتعون به.
- ﴿ إِلَىٰ حِينَ ﴾: إلى وقت انقضاء آجالِكم.
- ﴿ أَخُرَجُونَ ﴾: تُبْعَثُون أحياءً من
  - الأرض يومَ القيامةِ.
- ﴿ أَنْزَلْنَا ﴾: جَعَلْنا لكم. ﴿ يُـوَرِى ﴾: يَسْتُرُ. ﴿ سَوْءَ تِكُمْ ﴾: عَوْراتِكم. ﴿ وَرِيشًا ﴾: لباساً للزِّينةِ والتجمُّل. ﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقَوِّيٰ ﴾: ولباسُ تقوى الله بفِعْلِ الأوامر واجتناب النواهي.
- ﴿ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ﴾: لا يَخْدَعَنَّكم الشيطانُ بتزيينِ المعصيةِ. ﴿ لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَا ﴾: لتنكشِفَ لهما عوراتُهما. ﴿ وَقَبِيلُهُ وَ ﴾: ذريَّةُ الشيطان. ﴿ أُولِيآءَ ﴾: أنصاراً.

وَإِذَا فَعَالُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِمَا قُلُ إِنَّ اللَّهِ لَا مَّا مُرُ الْفَحْنَ أَعَا لَقُولُونَ عَلَا لَلَّهِ مَا لَا تَعْكُونَ ۞ قُلْ أَمَرَ رَبِّ بَالْقِسُطِّ وَأَقِيمُوا وُجُوهِكُمْ عِندَكُلِّ مَشِيدٍ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّنْ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُ وَنَ ۞ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِ مُٱلضَّلَالَّةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْٱلشَّىٰ طِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مُرُّمُ تَدُونَ ۞ \* يَلِنَى ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ سَبِيدٍ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا وَلَائتُتْرَفُواً إِنَّهُ لِأَيْحِكُ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْمَنْ حَكَّرَمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٱخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّلِيّلَٰ مِنَ ٱلرِّرُقَ قُلْهِي لِلَّذِينَءَ امَنُوا فِي ٱلْحَيَاقِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يُوْمَ ٱلْقِيامَةِ كَذَٰإِكَ نُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمِ يَعِلُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَا حَكَمَ رَبِّ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِعَيْرِٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرَكُواْ بَاللَّهِ مَالَمْ يُنَرِّلْ بِعِيسُلُطَناً وَأَن تَعُولُواْ عَلَيْ للَّهِ مَا لَا تَعْمَون وَ وَلَكُلَّا مُّنَّةِ أَجِلُّ فَإِذَاجِاءً أَجِلُهُ مُلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلايسُ نَقْدِمُونَ ﴿ يَابَنَى ءَادَمَ إِمَّا مَأْتِينَكُمُ وُسُلُمِّنكُمْ تِقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايِلَيَّ فَمَنَ تَقَلَ وَأَصْلِ فَلَا خُوفٌ عَلَهُ مُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّذِينَ كُذَّ بُواْ عَايَلَتِنَا وَأَسْتَكُبُرُواْعَنْهَا أُوْلَإِكَ أَصْحَابُ النَّآرِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ فَمَنَّ أَظْلَمُ

(فَاحِشَةً): قَبيحاً من الفِعْلِ.

(بِ الْمِ سُطِ): بالعدلِ. (وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ): وأَخْلِصُوا لله العبادة. (عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ): في كلِّ موضع من مواضع العبادة، ولا سِيَّما المساجدُ. (التِينَ): الطاعة والعبادة.

﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ﴾: ثَبَتَتْ لهم، ﴿
 وَجَبَتْ عليهم.

(زينَتكُمْ): الزينة المشروعة من ثيابٍ ساترةٍ، ونظافةٍ، وطهارةٍ. ﴿عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ): عند أداءِ كلِّ صلاةٍ. ﴿وَلَا تُسْرِفُواْ): ولا تتجاوزُوا حدودَ الاعتدالِ.

﴿زِينَةَ ٱللَّهِ﴾: اللِّباسَ الحسنَ الذي جَعَلَه اللهُ زينةً لكم.
 ﴿خَالِصَةً﴾: مخصوصةً بالمؤمنين.

ش ﴿ٱلْفَوَحِشَ﴾: القبائح من الأعمال. ﴿وَمَا بَطَنَ﴾: وما كان خفياً. ﴿وَٱلْإِثْمَ﴾: المعاصي كلَّها. ﴿وَٱلْإِثْمَهُ: المعاصي كلَّها. ﴿وَٱلْبِهْنَ﴾: الاعتداءَ على الناس.

﴿سُلْطَنَا﴾: دليلاً وبرهاناً. ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾: وحَرَّم اللهُ أن تَنْسِبوا إليه ما لم يَشْرَعْه.

﴿أَجَلُ ﴾: وقتُ لحُلولِ العقوبةِ. ﴿ لَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾: لا يتأخِّرُون عنه. ﴿ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾: ولا يتقدَّمُون عليه.

😇 ﴿يَقُصُّونَ﴾: يَتْلُون ويُبَيِّنُون. ﴿ءَايَتِي﴾: آياتِ كتابي، وأدلَّتي على صِدْقِ ما جاؤُوا به.

😁 ﴿ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَآ ﴾: استعْلَوا عن اتِّباع دلائلِ توحيدِ اللهِ.

مَنْ سُوَلِقًا الأَغِلُفَ مِنْ اللهِ المِلمُ المِلمُ اللهِ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِل

مِمَّنَ أَفْتَرَى عَكَالُلَّهِ كَذِيًّا أَوْكُذَّ بِعَايِنِي ٓ أَوْلَيْكَ يَنَا لُمُدْرَضِيبُهُم رِّسَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَنَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوْ ٓ أَيْنَ مَاكُننُمْ لَلْعُونَ مِن ُ ونِ ٱللَّهِ ۚ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَّا وَشَهِ دُواْ عَلَى ٓ أَنَفْسِ هِمۡ أَنَّهُمُكَا نُواْ كَلِمِ ينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُمِّ قَدْخَكَتُ مِنَ قَبْلِكُ مِرِّنَ ٱلْجِحْرِ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّالَّ كُلَّا دَخَلَتْ أُمُّهُ لَّعَنْتُ أَخْبَا أَحَتَّى إِذَا أَدَّا رَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أَخْرَ لَهُمْ لِأُولَهُمْ رَبَّنَا هَوُلاَءَ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلتَّارَّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِنَ لَانْعَلَوْنَ ۞ وَقَالَتْ أُولَاهُمُ لِاخْرُ لَهُمْ فَمَا كَانَ أَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنْتُمْ تَكْمِيبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولُ بَايِٰتِنَا وَٱسْتَكُبُرُواعَنْهَا لاَ تُفُتَّرُ لَكُمْ أَيُوكُ ٱلسَّمَاءِ وَلاَ مُذُخُلُونَ ٱلْحِنَّةَ حَتَّىٰ يَلِحُ ٱلْجُمَلُ فِ سَمِّ ٱلْخِيكَ إِلَّا وَلَذَ لِكَ نَجْرِئَ ٱلْخُرُمِينَ ۞ لَهُم مِّنَجَعَتَّمَ مِهَادُ وُمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَنَالِكَ نَجْنِيَ الظَّلِينَ ۞ وَٱلَّذِينَءَ امنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفُسَّا إِلَّا وُسُعَمَّا أَوْلَلِكَ أَصْعَابًا لِجُنَّةً هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِصُدُورِهِمِ مِنْ عَلِّ تَجْرِي مِن تَحْنِهِ مُ ٱلْأَنْهُ لِنَ وَقَالُواْ ٱلْحُدُرُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَلْنَا لِمِلْذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْ لَا أَنْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْجَاءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ ٱ

﴿ (أَفْتَرَىٰ): اختلَق. ﴿ نَصِيبُهُم ﴾: حَظُهم من خيرٍ وشرِّ في الدُّنيا. ﴿ مِنَ الْكَتَبِ ﴾: مما كُتِبَ لهم في اللَّوج المحفوظِ. ﴿ رُسُلُنَا ﴾: مَلَكُ الموتِ وأعوائه. ﴿ رَسُلُنَا ﴾: مَلَكُ الموتِ وأعوائه. ﴿ رَسُلُواْ عَنّا ﴾: ذهبُوا عنّا. ﴿ وَشَهُواْ عَنّا ﴾: ذهبُوا عنّا. ﴿ وَشَهُواْ عَنّا ﴾: ذهبُوا عنّا.

وَ (فِي أُمَوِ): في جملةِ جماعاتٍ من أمثالِكم في الكفر. ﴿ خَلَتُ ﴾: سَبقتْ. ﴿ لَعَنَتُ أُخْتَهَا ﴾: لَعَنَتِ الجماعةُ الداخلةُ النارَ نظيرتَها من أهلِ ملَّتِها. ﴿ أَدَّارَكُواْ فِيها ﴾: من أهلِ ملَّتِها. ﴿ أَدَّارَكُواْ فِيها ﴾: اجتمعَتِ الأممُ في النار جميعاً. ﴿ أُخْرَنهُمْ ﴾: منزلةً ودخولاً، وهم الأتباعُ. ﴿ لِأُولَ للهُ مُ القادةُ في الضلالِ. ﴿ ضِعْفَا ﴾: زائداً على وخولاً، وهم أو مرَّاتٍ. ﴿ لَا تَعْلَمُونَ ﴾: لا تُدْرِكُون -أيها الأتباعُ- ما لكلِّ فريق منكم من العذاب.

- ٣ ﴿ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضُلِ ﴾: نحن القادةُ متساوون معكم -أيُّها الأتباعُ- في الضَّلالِ واستحقاقِ العذابِ.
- ﴿ وَإِنَايَتِنَا﴾: بِحُجَجِنا وآياتِنا الدَّالَّةِ على وَحْدانيَّتِنا. ﴿ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنٰهَا﴾: واستعْلَوْا عن التصديقِ بها، والعملِ بَشْرعِنا. ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبُوۡبُ ٱلسَّمَآءِ﴾: لا يَصْعَدُ لهم في الحياةِ إلى اللهِ عملُ صالحٌ، ولا تُفَتَّحُ لأرواحِهم إذا ماتوا أبوابُ السماءِ. ﴿ حَتَّىٰ يَلِجَ﴾: إلا إذا دَخَلَ. ﴿ سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ﴾: نَقْبِ الإبرةِ.
  - ١ (مِهَادُ): فراشُ مِنْ تحتهم. ﴿غَوَاشِ﴾: أغطيةُ من النارِ.
    - ﴿ إِلَّا وُسُعَهَا ﴾: إلَّا ما تُطيقُ من الأعمالِ.
- ﴿ وَنَزَعْنَا﴾: وأذهبَ اللهُ تعالى. ﴿ مِنْ غِلِّ ﴾: من حِقْدٍ وضغائنَ كانت من بعضِهم في الدُّنيا. ﴿ مِن تَحْتِهِمُ ﴾: من تحتِ غُرَفِهم ومنازلهِم. ﴿ هَدَنْنَا لِهَذَا ﴾: وَفَقَنا للعملِ الصالح.

أَن نِلْكُورًا نُجِنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْلَوْنَ ۞ وَنَادَ كَيَأْضُوكُ ٱلْجِنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّا رِأَن قَدُ وَكِذُنَا مَا وَعَدَنَا رَيُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَكِدتُمُ مَّا وَعَدَرَ يُبُحُرُ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَمْنَهُ مُأَن لَّذَهُ ٱللَّهَ عَلَى الظَّالِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلَ للَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَكًا وَهُم ٱلْأَخِرَ وَكَافِرُونَ @وَمَيْنَهُمَاحِجَابٌ وَعَلَالُأَعُرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَلهُمْ وَنَادَوْا أَضِّا لِكُنَّةِ أَنْ سَلَامُ عَلَيْكُمْ لَمُ نَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ا \* وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْحَالِيَّ النَّارِقَالُوْ أَرَبُّنَا لَاتَجَعَلْنَا مَع ٱلْقُوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَنَادَكَي أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيَمَاهُمْ قَالُوْا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُننُمْ تَسْتَكَبْرُونَ ۞ أَهَوْ لا وَ اللَّهِ ينَ أَقْتُمْ تُكُمْ لا يَنَا لُكُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَا خُوفُ عَلَيْكُمْ وَلِا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ وَنَادَى أَصْحَابُ آلنَّا رِأَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواۤ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ مُكَا عَلَىٰالْكَلْفِينَ ۞ ٱلَّذِينَاتَّخَذُوا دِينَاهُمْ لَمُواً وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْتَا فَٱلْوُمَ نَنسَلَهُمْ كَأَنسُوالِقَآءَ يُومِ مِمْ هَاناً وَمَاكَانُواْ بِعَالِيْتِنَا بَجْحَدُونَ ۞ وَلَقَدُ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَّى

MITA

(أُورِثُتُمُوهَا): آلَ أُمرُكم إليها.
 (مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا): على ألسنةِ رُسُلِه من إثابةِ أهلِ طاعتِه.
 (مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ): على ألسنةِ رُسُلِه من عِقابِ أهلِ معصيتِه.
 (فَاذَنَ مُوذِنُ): فنادى منادٍ.
 (لَعُنَةُ ٱللَّهِ): غَضَبُ اللهِ وسَخَطُه.
 (الظَّلِمِينَ): الذين كفرُوا،

﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوجَا ﴾: ويَطْلُبون أَن تكونَ سبيلُ اللهِ غيرَ مستقيمةٍ.

وتجاوَزُوا حدودَه.

(وَبَيْنَهُمَا): وبينَ أصحابِ المنادِ. (حِجَابُ): الجنةِ وأصحابِ النادِ. (حِجَابُ): حاجزُ عظيمٌ يسمَّى بـ «الأعراف». (وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالُ): وعلى أعالي ذلك السُّورِ رجالُ استوَتْ حسناتُهم وسيئاتُهم. (كُلّا): من أهلِ الجنةِ والنارِ. (بِسِيمَنهُمُ): بعلاماتِهم، كبياضِ وجوهِ أهلِ الجنةِ، وسوادِ وجوهِ أهلِ الجنةِ، وسوادِ وجوهِ أهلِ النارِ. (يَطْمَعُونَ): يَرْجُون دخولَ الجنةِ.

- ا مُرفَثُ : حُوِّلَتْ. ﴿ تِلْقَاءَ ﴾: جهةً.
- ٤٠ (مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ): ما نَفَعكم. ﴿جَمْعُكُمْ): ما كنتم تَجْمعون من الأموالِ والرجالِ.
  - ١ ﴿ أَهَا وُلاَّهِ ﴾: أي: الضعفاءُ والفقراءُ. ﴿ لَا يَنالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾: لا يُدْخِلُهم الجنةَ.
    - ۞ ﴿ أَفِيضُواْ ﴾: صُبُّوا بكثرةٍ. ﴿ رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾: من الطعام.
- ﴿ اَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا ﴾: جَعَلُوا ما أمرَهم اللهُ باتِّباعِه لهواً وباطلاً. ﴿ وَغَرَّتْهُمُ ﴾: وخَدَعَتْهم. ﴿ نَنسَنهُمُ ﴾: نُعامِلُهم معاملة الشيء المَنْسِيِّ. ﴿ كَمَا نَسُواْ ﴾: كما تركُوا العملَ. ﴿ يَوْمِهِمْ هَنذَا ﴾: يومِ القيامةِ. ﴿ يَايَتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾: يُنكرون أدلة الله وبراهينه مع عِلْمِهم بأنها حقُّ.
  - @ (بِكِتَابِ) أَ بقرآنٍ أَنزَلْناه إليك. (فَصَّلْنَهُ): بيَّناه أتمَّ بَيانٍ.

وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ نُوْمِنُونَ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا نَأُوبِلَهُ ۚ يُوْمَ يَأْتِي تَأُوبِلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبِلُ قَدْجَآءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوالْنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَغَيْرَ ٱلَّذِيكَ الْغَلُ قَدْخَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَا فُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَةِ ٱلسَّيَهُوكِ وَالْأَرْضَ في ستَّةِ ٱتَا مِرْثُرًّا ٱسْتَوَىٰعَكَالُغُرُّ شُيُّنْتِي ٱلنَّكَ ٱلنَّهَارَيَطُلُبُهُ وَحَثِيتًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّراتِ بأَمْرِقَ ۖ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمُرُ تُكَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ ٱدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِتُّ ٱلْمُعْتَدِينَ۞ وَلَا تُفْسَدُواْ فِٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيكُ مِّنَّ أَخْصِينِينَ ۞ۅؘۿۅؘۘٳڵۜڐٛؽؠؙۯڛڵؙٳڒؾڂؠؙؿ۬ۯؙؠؠؙڹؘؽۮؽڒۿڗڴۣڂڠؖٳۮٙٲؘڡؙڷؖؿڛٙڬٲؘۨٵ ثِقَالًا سُقَنَاهُ لِبَلَدِمَّيِّنِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخَرَجَنَا بِهِ مِنكُلَّا لَهُمَّ لِ كَذَالِكَ نُغْرِجُ ٱلْمُوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ لَذَكَّرُ وُنَ ۞ وَٱلْبِلَدُ ٱلطَّيْتِ يَغُرُجُ نَيَانُهُ بإذْ نِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبْثَ لَأَيَخُرُ ۗ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰكِ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكِ لِقَوْمِ يَشَكُرُونَ ۞ لَقَدُأَ رُسَلْنَا نُوْكًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَّكُمْ مِنْ إِلَا مِعَيْرُو ۗ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَذَابَ يُوْمِ عَظِيمٍ ۞

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ ﴾: ما ينتظرون.
 ﴿ تَأُويلَهُ ﴿ ﴾: ما يَؤُولُ إليه أمرُهم من العقاب.

﴿نَسُوهُ مِن قَبْلُ﴾: تَرَكُوا الإيمانَ بالقرآنِ في الدنيا.

﴿أَوْ نُسِرَتُهُ: أُو نُعَادُ إِلَى الدنيا. ﴿خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ﴾: صاروا إلى الهَلاكِ بدخولهِم النارَ وخُلودِهم فيها.

﴿ وَصَـلُّ ﴾: وذَهَـبَ. ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾: يَعْبُدُون هن دونِ اللهِ.

﴿ اَسْتَوَىٰ ﴾: علا وارتفع استواءً يَليق بَجَلالِه وعَظَمَتِه. ﴿ اَلْعَرْشِ ﴾: سرير المُلْكِ الذي استوى عليه الرحمن وتخمِلُه الملائكة، وهو المعظم المخلوقات، وهو سَقْفُ الحِنةِ. ﴿ يُغْشِى النَّهَارَ ﴾: يُدْخِلُ البهارِ حتى سبحانه الليل على النهارِ حتى يَذْهَبَ نورُه، ويُدْخِلُ النهارَ على الليل حتى يَذْهَبَ ظلامُه.

﴿يَطْلُبُهُۥ﴾: كلُّ من الليل والنهار

يَطْلُبُ الآخَرَ.

﴿حَثِيثًا﴾: طَلَباً سريعاً دائماً. ﴿مُسَخَّرَتِ﴾: مُذَلَّلاتٍ خاضعاتٍ. ﴿لَهُ ٱلْخَلْقُ﴾: إيجادُ الأشياءِ من العَدَمِ. ﴿وَٱلْأَمْرُ﴾: التدبيرُ والتَّصَرُّفُ في مخلوقاتِه كما يشاءُ. ﴿تَبَارَكَ ٱللَّهُ﴾: كَثُرُتْ بَرَكَتُه واتسعَتْ.

- ◎ ﴿ تَضَرُّعَا﴾: تَذَلُّلاً. ﴿ وَخُفْيَةً ﴾: سِرّاً. ﴿ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾: المتجاوِزِين حدودَ ما شَرَعَه اللهُ.
  - ٠ ﴿ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾: ببعثةِ الرسل وعُمْرانِها بطاعةِ اللهِ.
- ﴿ رَبُشُرًا﴾: مُبَشِّراتٍ بالمطرِ قبلَ نزولِه. ﴿ بَيْنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ۦ﴾: أمامَ نزولِ المطرِ. ﴿ أَقَلَّتُ ﴾: حَمَلَتْ. ﴿ ثِقَالَا ﴾: مُحَمَّلاً بالمطر. ﴿ لِبَلَدِ مَّيّتٍ ﴾: لأرضِ لا نباتَ فيها ولا مَرْعي.

﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ، ﴾: مَثَلُ ضربَه الله للمؤمنِ بأنه طَيِّبُ وعَمَلَه طَيِّبُ. ﴿ وَٱلَّذِي خَبُثَ ﴾: مَثَلُ ضَربَه الله للكافرِ بأنه خبيثُ وعَمَلَه خبيثُ . ﴿ ٱلْآيَتِ ﴾: الحُجَجَ والبراهينَ.

- ﴿ ٱلْمَلَأُ ﴾: أشرافُ القومِ وسادتُهم. ﴿ضَلَل﴾: ذَهاب عن الحقِّ والصواب.
- الله ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾: وأَعْلَمُ مما أوحاه الله إلى من شريعتِه.
- ١ ﴿ ٱلْفُلْكِ ﴾: السفينةِ. ﴿ بِاَيَٰتِنَا ﴾: بِحُجَجِنا الواضحةِ. ﴿عَمِينَ﴾: جَمْعُ عَمِ، أي: لا تُبْصِرُ قلوبُهم الحقَّ والإيمان.
- ﴿عَادٍ﴾: قومِ هودٍ ، وهم قبيلةً من العرب.
- الله ﴿ سَفَاهَةٍ ﴾: خِفَّةِ عقلِ وحَماقةٍ. ﴿ لَنَظُنُّكَ ﴾: لَنُوقِنُ بأنك.
- ﴿ أَمِينُ ﴾: على ما أقولُ من وَحْي الله.
- ٠ ﴿خُلَفَاءَ﴾: تَخْلُفُون في الأرض مَن قبلَكم. ﴿بَصِّطَةً﴾: قوةً وضَخامةً وطُولاً. ﴿ ءَالَآءَ ٱللَّهِ ﴾: جَمْعُ إِلَّى، وهي نِعَمُه الكثيرةُ عليكم.
- ﴿ وَنَذَرَ ﴾: ونَتْرُكَ. ﴿ بِمَا تَعِدُنَا ﴾: بما تُخَوِّفُنا به من العذاب.
- ١ ﴿ رَجْسُ ﴾: عذابٌ. ﴿ وَغَضَبُ ﴾: سُخْطُ وانتقامُ. ﴿ أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾: أصنامٍ سَمَّيتُموها آلهةً.

قَالَٱلۡكُذُ مِٰنَ قَوۡمِهِ ٓ إِنَّاكَ نَرَٰلِكَ فِيضَكَلِقُ بِينِ ۞ قَالَ يَٰقَوۡمِ لَيُسَ بِضَكَلَةُ ۗ وَلِكِيِّ رَسُولُ مِن رَّبِّ الْعَالِمِينَ ۞ أُبَيِّفُكُم رِسَالَتِ رَبِّ وَأَنصُمُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهُ مَالَا تَعْلَوُنَ ۞ أَوَعِينُتُمْ أَن جَاءَكُمْ وَذَكُرُ "ثِمِّن رَيِّكُمْ عَلَى أَ رَحُل مِّنكُرُد لِلنَّذِرَكُمُ وَلِلَتَقَوُّا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنُهُ وَٱلَّذِينَ مَكُهُ فِٱلْفُلُكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَكَذَّ بُوا عَالِمَتَا ۚ إِنَّهُمُ كَافُواْ قَوْمًا عَمِينَ۞\* وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِا عَبُدُ وَا ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَا عَيْرُوُ ۚ أَفَلَانَتَّقُونَ ۞ قَالَالْمُكَا ۚ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ٓ إِنَّا لَهُ لَكَ فِي سَفَا هَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَانِينَ ۞ قَالَ يَلْقُومِ لَيْسَ بِ سَفَاهَةُ وَلَكِتِي رَسُولُ مِن رَّبَّ الْعَالَمِينَ ۞ أُكِبُّكُمْ رَسَالَتِ رَبِّ وَأَنْالُكُمْ ِ فَاصِحُ أَمِينٌ ۞ أَوَعِيتُمْ أَنجَاءَكُمْ فِكُرُوْسٌ رَّبَّكُوْعَلَى رَحُلِقِ مُهُولِنُ نِذِكُمُ وَالْذَكُرُوٓ الإِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفّآ وَمِنْ بَغُدِقَوْمِ فُرْجٍ وَزَادَكُمْ فِيَّاكْخَلُق بَصِّطاً ۖ فَأَذَكُ فِأَءَ الآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ تُفْتِحُونَ ۞ قَالُوٓآ أَجِئْتَنَا لِنَعْيُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يُعْبِدُ ءَا بَا قُرْلًا فَأَنَّا فَأَتِنَا بَمَا تَعِدُنَّا إِن كُنكَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ۞ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِّن رَبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَكُ أَيُّكِادِ لُوْنِي فِي أَسُمَاءٍ سَمَّيْتُهُ هَا أَنْهُ وَعَابَا وَكُمْ مَّا نَرَّلَ اللَّهِ بِهَا

مَنْ سُونِقَالَاغِلِفَ ١٥٥

مِن سُلَطَان فَأَننَظِ وُ ۚ إِنِّي مَكَ ثُم مِّنَ ٱلْمُنظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَ وُلَّا نَنَ مَكُهُ برُحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَكَذَّ بُواْ بِعَايَتِنَا وَمَاكَا فُواْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِلَىٰ تَصُودَأَخَا هُرُصَلِكًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْيُدُواْٱللَّهَ مَالَكُ مُنِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْجَاءَتُكُمْ بَيِّنَةُ ثُيِّنَ رَبِّكُمْ هَاذِهِ نَاقَةُ أُلَدَّهِ لَكُرْءَ اللَّهَ فَذَرُوهَا نَأْكُلُ فِي أَرْضَ لِللَّهِ وَلِا تَمَتُّوهَا بِسُوءٍ فَأَخُذَكُمْ عَذَاكِأً لَـمُ ۞ وَأَذَكُمُ وَآ إِذْ جَعَلَكُ مُخْلَفَا ءَمِنَ بَعْدِ عَادٍ وَبَقّاً أَكُرُ فِي ٱلْأَرْضَ تَتَّخَّذُونَ مِن سُهُ ولِهَا قُصُورًا وَتَغِيُونَ ٱلْجِيالَ بُوثَا ۚ فَٱذَكُو ۗ وَآءَ الآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتَوُمُ إِفِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ ٱسۡنَكَبَرُواْمِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱستضعفوا لِلرَّعَامَن مِنْهُمُ أَتَعَكُونَ أَنَّ صَلِحًا مُرْسَلُ مِنْ رَبِّهِ عَالُوْ ٓ إِنَّا بَمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤۤ ۚ إِنَّا بَٱلَّذِيٓ ءَامَنكُم بِهِ كَافِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱثَّتِنَا عَاتَعِدُنَآإِن كُنتَ مِنَا لَمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُ مُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبِحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۞ فَنُولِّكَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْاً بُلَغَيْكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَعُتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحُدُّونَ ٱلنَّاطِينِ ۞ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِيٓ أَتَأْ تُوْنَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَاكُم بِمَامِنَأَ حَدِمِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْ تُوْنَ

( ﴿ سُلُطُنِ ﴾: حُجَّةٍ ومَعْذِرةٍ تعتذرون بها. (فَآنتَظِرُوٓا ﴾: نزولَ عذاب الله عليكم.

﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ ﴾: وأهْلك الله الله الكفار من قوم عادٍ، واستأصلهم بالريج.

﴿ رُبَّمُودَ ﴾: قومِ صالحٍ ، وهم قبيلةٌ من العربِ. ﴿ بَيْنَةٌ ﴾: برهانُ على صِدْقِ نبيِّكم. ﴿ ءَايَةٌ ﴾: دليلاً على نبوَّتي. ﴿ فَنَرُوهَا ﴾: فاترُ كُوها. ﴿ رَبِّسُوْءٍ ﴾: بأيِّ أذى.

 (خُلَفَآء): تَخُلُفُون في الأرضِ مَنْ قبلَكم، (وَبَوَّأَكُمُ): ومَكَّن لكم وأُنْزلَكم، (فِي ٱلأَرْضِ): أرضِ الحِجْرِ. (قُصُورًا): بيوتاً عظيمةً. (وَلَا تَعْثَوْاْ): ولا تُفْرِطُوا في الفساد.

﴿أَسۡتَكۡبَرُواْ﴾: استَعْلَوْا عن الاسمان.

﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ ﴾: فنَحرُوها.
 ﴿ وَعَــتَــواْ ﴾: وتجــاوزُوا الحَــدَّ في

الاستِكْبار. ﴿ بِمَا تَعِدُنَا ﴾: بما تتوعَّدُنا به من العَذاب.

- @ ﴿ٱلرَّجْفَةُ﴾: الزَّلزلةُ الشديدةُ من الأرضِ. ﴿جَنْمِينَ﴾: لاصِقِين بالأرضِ على رُكبهِم ووُجوهِهم، لا حَرَاكَ بهم.
  - الله ﴿فَتَوَلَّى ﴾: فأَعْرَضَ.
  - ﴿ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَهُ المُنْكَرةَ، وهي إتيانُ الرِّجالِ.

- ﴿مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ﴾: تاركين ما أحلَّه الله لكم من نسائِكم.
   ﴿مُسْرِفُونَ﴾: متجاوِزُون ما أحلَّه الله لكم إلى الحرام.
- ﴿ رَبَتَطَهَّرُونَ ﴾: يتنزَّهُون عن
   إتيانِ الرجالِ في أدبارهم.
- ﴿ٱلْغَبِرِينَ﴾: الهالِكين الباقين
   في العذاب.
- ( وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم ): وأرسل الله على الكفارِ من قومِ لوطٍ. ( مَطَرًا ): حجارةً متتابعةً.
- (مَدْيَسَنَ): قدوم شُعيبٍ عليه السَّلام، وهم قبيلةً من العرب. (بَيِينَةُ): حُجَّةُ طاهرةً. ﴿وَلَا تَبْعُوا. ﴿وَلَا تَبْعُسُوا ﴾: ولا تَنْقُصُوا. ﴿ وَلَا تَنْقُصُوا. ﴿ وَلَا تَنْقُصُوا. ﴿ وَلَا تَنْقُصُوا. ﴿ وَلَا تَنْقُصُوا. لِبَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾: بشرائع الله. الله.
- ﴿ صِرَطِ ﴾: طريقٍ. ﴿ تُوعِدُونَ ﴾:
   تُخَوِّفُون الناس بالقَتْل إن لم

يُعْطُوكم أموالهم. ﴿وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا﴾: وتُريدون أن تكونَ سبيلُ اللهِ مائلة وَفْقَ أهوائِكم.

- ﴿ فَأَصْبِرُوا ﴾: فانتظرُوا أَيُّها المكذِّبون. ﴿ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ﴾: يَفْصِلَ بيننا وبينكم.
  - ﴿ ٱسۡتَكۡبَرُواْ ﴾: استعلَوْا عن الإيمان. ﴿ مِلَّتِنَا ﴾: دينِنا.

ٱلرَّحَالَ شَهُوَّةً مِّن دُونِ ٱلبِّنسَاءِ بَلْأَنتُهُ قَوْمُ مُسِّرُ فُوْنَ ۞ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوْ أَأَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَ كُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَطَهُّرُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأَ نَهُ إِكَانَتُ مِنَّالْفَكْرِينَ ۞ وَأَمْطَ نِاعَلَيْهِم مَّطَرًّا فَأَنظُرْكَ مُن كَانَ عَقِيَّةُ ٱلْجُرُمِينَ ۞ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيناً قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْيُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُ مِينَ إِلَا غَيْرُورٌ قِدُجَاءَ تُكُمُ بَيِّنَةُ مِّن رَّيَّكُمْ ۖ فَأَوْفُواْ ٱلْكَالَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا بَغْشُواْ ٱلنَّاسَلَ شَيَّاءَ هُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ ۗ لَكُمْ إِن كُنْمُ مُّؤْمِنينَ ۞ وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّ ونَعَن سَبِيلُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَنَبْغُونِهَا عِوَجًاْ وَٱذۡكُرُواۤ إِذَكُنُنُدُقَالِلَا فَكَتَّرَكُمْ ۖ وَٱنظُرُواْ كَنْ كَانَ عَلَيْهُ أُلْفُسُدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ ِ ٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَرْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبُرُواْ حَتَّى يَحَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَا · وَهُوَخُهُوْ الْحَكِمِينِ ﴿ قَالَ أَلْكُوْ أُلَّذِينَ ٱسْنَكُمُوا مِن قُومِهِ لَخُرْجَتَكَ · مَا يُعَدُّ وَٱلَّذِينَءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرِيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِناً قَالَأَ وَلَوْ كُتَّاكُرهِينَ۞ قَدِا فُتَرَبُّنَاعَكَلْسِّهِكَذِنَّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ بَجَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِي كَالِكَّ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّناً وَسِمَ

20(171)

منوع الأغلف ١٠٠٠

٥ (ٱفْتَحُ): احكُمْ. ﴿ٱلْفَتِحِينَ﴾: الحكمين.

- ﴿الرَّجْفَةُ﴾: الزَّلزلةُ الشديدةُ من الأرضِ. ﴿جَثِمِينَ﴾: لاصِقين بالأرضِ على رُكبِهم ووجوهِهم، لا حَرَاكَ بهم.
- ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾: كَأَنَّ قُومَ شُعَيبٍ لم يُقيموا في ديارِهم، ويتمتَّعوا فيها.
- ﴿ فَتَوَلَّى ﴾: فأعرَضَ. ﴿ ءَاسَىٰ ﴾: أحْزَنُ.
- (مِن نَّبِيٍ): أي: كذَّبه قومُه. (أَخَذُنَا): ابتلينا. (بِالْبَأْسَاءِ): البؤس وضيقِ المعيشةِ. (والضَّرَّاءِ): ما يَضرُّ الإنسانَ في نفسِه مِن الأَمْراضِ. (يَضَّرَّعُونَ): يُظْهِرُون الخضوعَ والاستكانةَ لله.
- ﴿السّيّئة): الحالِ السيئة من البلاء والجَدْبِ. ﴿الْحُسَنَةَ): الحالَ الحسنة من الرّخاء والنّعمة والعافية.

رَتُنَاكُلَّ شَيْءِعِلًا عَلَاْ لِلَّهِ تَوَكَّلْنَا رَيَّنَاٱفْتَحْ بَيْنَا وَيَٰنَ قَوْمِنَا بِٱلْحُقِّ وَأَنتَ خَدُرًا لَفَيْتِحِينَ ۞ وَقَالَ أَلُكِ أُلَّذَينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَهِنَ ٱنَّبَعَتْمُ شُعَتًا إِنَّهُ وِإِذَا لَّخَيْدُ وِنَ ۞ فَأَخَذَتُهُ مُرَّالِكَّجِفَةُ فَأَصْبِحُواْ فِ دَارِهِمْ جَاثْمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَمَّاكَأَ نِلْرَيْغَ نَوْا فِيهَاۚ ٱلَّذِينَكَذَّبُواْ شُحَيًا كَافُواْ هُمُرًا كُخِلِس بِنَ ۞ فَنُولِّي عَنْهُمُ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدُ أَيْلَغُتُكُمُ رِسَلَتِ دَبِّي وَنَصَحُتُ لَكُرُ ۗ فَكَلَفَءَ اسَىٰعَ لَىٰ قَوْمِ كَنْ يَنَ ۞ وَمَأَأْرُسِلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآء لَعَلَّهُ مُرْضَرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَ انَّ السِّيَّعَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ ، ابَّ اءَ نَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُ كُلْهُم بَغْتَةً وَهُمُ لِا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْأَنَّأَهُ لَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَٱتَّعَوْاْ لَفَخَتَا عَلَهُم بَرَكَاتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّ يُواْ فَأَخَذُ نَاهُم عِكَا فَالْكُمْ يُعَلِّمُونَ ۞ أَفَأَمِنَأَ هُـ لُٱلْفُ رَكِي أَن مَأْنِسُهُم بَأْسُنَا بِسَاتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ ۞ أَوَأَمِنَأَهُ لُٱلْفُرْكِيَأَ نِيَأْنِيَكُمُ نَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَنُونَ ۞ أَفَأُمِنُوا مَكْرُ اللَّهِ فَلَا نَأْمَنُ مَكْرًا لللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞ أَوَلَمْ يَهُدِ لِلَّذِينَ رَقُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِأَهُمِكَ ٱ أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنْوُبِهِمْ وَنَطَّبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَتُمَعُونَ ۞

- ﴿حَتَّى عَفُواْ﴾: حتى كَثُروا وكَثُرُتْ أمواهُم. ﴿فَأَخَذْنَهُمِ﴾: فأهلَكْناهم. ﴿بَغْتَةَ ﴾: فَجْأَةً.
- ١ ﴿ وَإِنَّقَوْا ﴾: واجتَنَبُوا ما نهاهم اللهُ عنه. ﴿ بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: ما يتتابعُ عليهم من الخير من كلِّ وجْهٍ.
  - اللهِ. ﴿بَيْتًا ﴾: عذابُ اللهِ. ﴿بَيْتًا ﴾: ليلاً.
  - ١ ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾: يشتغلون بما لا يعودُ عليهم بفائدةٍ.
  - ١ ﴿ مَكْرَ ٱللَّهِ ﴾: استدراجَه للمكذِّبين بما أنعمَ به عليهم، وعقوبتَهم.
- ٣ ﴿ يَهْدِ): يتْبيَّنْ. ﴿ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ ﴾: بالسُّكني. ﴿ مِنْ بَعْدٍ أَهْلِهَآ ﴾: من بعدِ إهلاكِ أهلِها السابقين. ﴿ وَنَطْبَعُ ﴾: ونَخْتِمُ. ﴿ لَا يَسْمَعُونَ ﴾: الموعظة سمَاعَ منتفعِ بها.

نِلْكَ ٱلْقُرَى نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَ إِيهَا وَلَقَدُ عَلَاءَ تُهُمُ رُسُلُهُ مِ بَالْكِيّاتِ فَمَاكَا نُوْ الِيُوْمِنُوا بَمَاكَذَّ بُواْمِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِينَ ۞ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْتُرُ هِمِّنَ عَهُدٍ وَإِن وَجَدُنَا ٱلْأَثْرَهُمْ لَفَلِيقِبنَ اللهُ تُرُّ بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايْتِنَا إِلَى فِنْ عَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَظَلَوا بِهَا فَأَنظُ كَيْفَكَانَ عَلِقَةُ ٱلْفُنسِدِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَى كَفْرَعُهُ وَوْلِقَ رَسُولُ مِّن رَّسَالُحُهُمَ نَ ﴿ كَفَيْهُ عَلَىٰ أَنَ لَا أَقُولُكُمُ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجَنُّكُم بِيبَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْمَعِي بَي إِسْرَءِيلَ اللَّهَ اللَّه إِن كُنتَ جِئْتَ بِحَايَةٍ فَأْتِ بِهَ ٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَٱلْقَاعَصَاهُ فَإِذَاهِي تُعُيَانُ مُبِّينُ ۞ وَنَزَعَ يَدُهُ فِإِذَاهِي بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَكُ أُمِن قَوْمِ فِي عَوْنَ إِنَّ هَا ذَالْسَاحِرُ عَلِيمُ كَ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا نَا مُرُونَ ۞ قَالُواۤ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِٱلْمُدَابِنِ كَيْشِرِينَ اللَّهُ يَأْتُولُكُ بِكُلِّ سَلْحِرِ عَلِيمِ اللَّوَ وَجَآءً ٱلسَّحَرَةُ وْزَعُونَ قَالُوآ إِنَّ لَنَا لَأَجُرًّا إِن كُنَّا نَحُنَّ الْغَلْلِينَ ۞ قَالَ نَعُمْ وَإِنَّكُمْ لَيْنَ ٱلْمُقَرِّينِ ١٤ قَالُوا يَلْمُوسَى إِمَّا أَن نُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ خَوْنَا لَلْقَينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوا فَكُنَّا أَلْقُواْ سَحَرُ وَأَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ وبِسِحْ عَظِيمِ ﴿ (نَعُصُّ): نَذْكُرُ. ﴿ أَنْبَآبِهَا ﴾: أخبارِها. ﴿ إِلْبَتِينَتِ ﴾: بالحُجَج الظاهرةِ الدالَّةِ على صِدْقِهم. ﴿ الْكَفِرِينَ ﴾: الذين كَتَبَ اللهُ عليهم أَلَّا يُؤمنوا.

﴿ رَمِنْ عَهْدِ﴾: مِنْ وفاءٍ بما وَصَّاهم اللهُ به. ﴿ لَفَسِقِينَ ﴾: كارجين عن طاعةِ اللهِ وامتثالِ أمره.

(بَالَتِنَا): بالمعجزاتِ الظاهرةِ الدالَّةِ على صِدْقِه. (فِرْعَوْنَ): لَقَبُ لَكُلِّ مَنْ مَلَك مِصْرَ في القديم. (فَظَلَمُواْ بِهَا): فَجحَدُوا وكَفَروا بها.

﴿ حَقِيقٌ ﴾: جديرٌ وحَـرِيُّ.
 ﴿ بِبَيِّنَةٍ ﴾: ببرهانٍ وحُجَّةٍ واضحةٍ على صِدْق ما أقولُ.

﴿ رُبُعْبَانُ ﴾: حَيَّةُ عظيمةً. ﴿ مُبِينُ ﴾: ظاهرةً لكلِّ مَنْ يَراها.

﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ رِ ﴾: وأخرجَ يدَه من فتحةِ قميصِه، أو من تحتِ إبْطِه.

💮 ﴿ ٱلۡمَلَا ﴾: أشرافُ القومِ وسادَتُهم.

١ ﴿ تَأْمُرُونَ ﴾: تُشيرون علىَّ أيها الأشرافُ.

﴿ ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾: أخِّرْ موسى وأخاه هارونَ، ولا تَفْصِلْ في شأنِهما الآن. ﴿ فِي ٱلْمَدَآبِنِ ﴾: في مُدُنِ مِصْرَ وأقاليمِها. ﴿ حَشِرِينَ ﴾: مَنْ يَحْشُرُ السَّحَرَةَ فيَجْمَعُهم إليك.

ا ﴿ وَمَعْرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ ﴾: صَرَفُوها عن حقيقةِ إدراكِها؛ فخُيِّلَ إلى الأبصارِ أنَّ ما فعلُوه حقيقةٌ. ﴿ وَٱسۡتَرْهَبُوهُمْ ﴾: وأخافوا الناسَ إخافةً شديدةً.

مَّدُ وَأَدُّ مُنْ الْمُعْمِينِ مِنْ أَنْ أَلْمَا عُمْرُ الْمُنْ عُلِينِ مِنْ الْمُنْ عُلِينِ مِنْ أَنْ أَلْمُ

\* وَأُوْحَيُنَّا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَهَاكَ فَإِذَا هِي نَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَا فُواْ يَعِمَلُونَ ۞ فَغُلِوُا هُنَالِكَ وَٱفْتَكُولُ صَلْحِينَ ۞ وَأُلْقِي ٱلسَّخِيرَةُ سَلْجِدِينَ ۞ قَالُوٓ آءَامَتَابِرَبِّ الْعَلْمِينَ ۞ رَبِّهُ وَسَلَى وَهَارُونَ ۞ قَالَ فِي عَوْنُ ءَامَنهُ مِيهِ قَبَلَ أَنْءَاذَ نَاكُمُ ۗ إِنَّ هَاذَا لَكَ يُكُرُ مَّكَرْ ثُمُوهُ فِاللَّهِ يِنْةِ لِلْخُرْجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَوُنَ ﴿ لَا قُطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجِلَكُمُ مِنْ خِلْفِتْمُ لَأَضُلَّتَكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُوٓ أَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۞ وَمَانَفِقِمُ مِثَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِعَايِٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا رَبَّنَا أَفِرْغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِينَ ۞ وَقَالَا لُمَلَا أُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَعَى يُسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهُ رُونَ ۞ قَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْحَقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ قَالُوٓ أَوْدِينَا مِن قَبِلاَن تَأْنِينَا وَمِنْ بَعُدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَعَسَىٰ رَبُّكُوا أَن بُهُ لِكَ عَدُوَّكُو وَيَسْتَخْلِفَكُو فَٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَلَقَدُ أَخَذُ نَآءَ الَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَّا لَثَمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُّرُونَ ۞ فَإِذَاجَآءَ تُهُمُّ ٱلْحَكَنَةُ قَالُوْ لَنَ

- ﴿ (تَلْقَفُ): تبتلِعُ بسرعة. ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾: ما يُلْقُونه من الحِبال والعِصِيِّ، ويُوهِمونَ الناسَ أنه حقُّ.
- ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحُقُ ﴾: فظهر الحقُ في أمرِ موسى.
- ﴿ وَٱنقَلَبُوا ﴾: وانصرفَ فرعونُ وقومُه. ﴿ صَغِرِينَ ﴾: أذلًاءَ بما لَخِقِهم من الهزيمةِ والخَيبةِ.
- ( َ اذَنَ لَكُمُ ) : أَسْمَحَ لَكُم الْإِيمان بِما يَدْعُو إليه موسى.
   (لَمَكْرُ مَّكَرْتُمُوهُ ) : إن إيمانَكم بالله وإقرارَكم بنبوَّة موسى لَيلةً احتَلْتُموها.
- ﴿ مِنْ خِلَفِ ﴾: بقطع اليدِ اليمنى والرِّجلِ اليسرى، أو اليدِ اليسرى والرِّجلِ اليمنى. ﴿ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ ﴾: لَأُبالِغَنَّ في شَدِّ أطرافِكم وتعليقِكم على جُذوع النَّخْلِ.

- اللهِ. ﴿ مُنقَلِبُونَ ﴾: راجعُون إلى اللهِ.
- ١ ﴿ وَمَا تَنقِمُ ﴾: ولَسْتَ تَعِيبُ منا -يا فرعونُ- وتُنْكِرُ. ﴿ بِثَايَتِ رَبِّنَا ﴾: بحُجَجِه وأدلَّتِه. ﴿ أَفْرِغُ ﴾: أَنْزِلْ وأسبِغْ.
- ﴿ أَتَكَذَرُ ﴾: أَتَــتُرُك. ﴿ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: في أرضِ مصر بتغييرِ دينِ الناسِ إلى عبادةِ اللهِ وحده. ﴿ وَيَذَرَكَ وَ الهَمَتَكَ ﴾: وقد تَرَكُك وتَرَكَ عبادةَ آلهتِك؟ ﴿ وَنَسْتَحْي ـ نِسَاءَهُمُ ﴾: ونَسْتبقيهنَّ أحياءً للخدمةِ والامتهانِ. ﴿ وَنَسْتَحْي ـ نِسَاءَهُمُ ﴾: عالُون عليهم بقَهْر المُلْكِ والسلطان.
- ٣ (مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا): برسالةِ اللهِ إلينا. (وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا): برسالةِ اللهِ. (وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ): ويَجْعَلَكم خلفاءَ في أرضِ مصرَ بعد هَلاكِ فرعونَ وقومِه.
  - ا (أَخَذُنَا): ابتَلَيْنا. ﴿ بِٱلسِّنِينَ ﴾: بالقحطِ والجدّب.
    - الله المُحَسِّنَةُ العافيةُ والرَّخاءُ والخِصْبُ.

الله ﴿ سَيَّتُهُ اللهُ وَجَدْبُ. ﴿ يَطَّيَّرُواْ ﴾: يتشاءمُوا. ﴿ طَلْبِرُهُمُ ﴾: ما يُصيبُهم من البلاءِ والجَدْب. ﴿ عِندَ ٱللَّهِ ﴾: بقضاءِ الله وقدره. الله وحُجَّةِ. اللهُ ﴿ وَٱلْقُمَّلَ ﴾: حشراتٍ تُفْسِدُ الثمار، وتَقْضي على الحَيَـوان والنباتِ. ﴿ وَٱلدَّمَ ﴾: فصارَتْ مياهُ القِبْط دماً، ولم يَجدوا ماءً صالحاً للشُّرب. ﴿مُفَصَّلَتِ﴾: مُفَرَّقاتِ

> السَّرْجُونُ السَّرِجُونُ السَّرِي السَّرِجُونُ السَّرِجُونُ السَّرِقُ السَّرِقُ السَّرِقُ السَّرِ السَّرِجُونُ السَّرِجُونُ السَّرِجُونُ السَّرِقُ السَّرِقُ السَّرِجُونُ السَّرِقُ السَّرِي السَّرِقُ السَّلِي السَلِي السَلِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَ العذابُ. ﴿ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾: بما أُوحَى إليك مِنْ رَفْعِ العذاب ىالتوىة.

بعضُها في إثر بعضٍ.

الله ﴿ يَنكُثُونَ ﴾: يَنْقُضُون عُهودَهم، وَيَبْقَوْن على كُفْرهم وضلالهم.

البَايَدِينَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله وما أرَيْناهم من المعجزات على يد موسى. ﴿غَلِينَ ﴾: مُعْرضِين.

ش ﴿ يُسْتَضَعَفُونَ ﴾: يُسْتَذَلُّون

هَذِهِ وَ وَإِن يُصِبْهُمُ رَسَيِّئَةً يُطَّايِّرُ وَإِبْوَسَى وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّا طَلْبِرُهُمُ عِندَا للَّهِ وَلَكِ نَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُواْ مُهُمَا تَأْتِنَا بِهِ ِمِنْ ءَا يَةٍ لِّتَسَكِيزَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَرْسَكُنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُتُمَّلَ وَٱلضَّهَادِعَ وَٱلدَّمَءَ ايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَٱسۡتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَّ لَبِنَكَشَفَّتَ عَنَّا ٱلِرِّجُزَلَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنْرُسِكَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ۞ فَلَاّ كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلِسِّجْزَ إِلَى أَجَلِهُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنَكُنُونَ ۞ فَأَنفَتَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقُكُمْ فِأَلْيَمِّ بِأَنْهُمُ كَذَّ بُوا بِحَايَاتِنَا وَكَانُواْ عَنُهَا غَلِفلنَ ۞ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْنَضَّعُفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا ٱلنَّيِّ بَارَكَ نَا فِيهَ أَوَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكُ ٱلْحُمْدَى عَلَى بَنَ إِمْرَاءِ بِلَ عَاصَيْرُواْ وَدَمَّـ رَنَا مَا كَانَ يَصُنَّعُ فِرْعَوِّنُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ۞ وَجُلُوزُنَا بِبَنِّي إِسْرَاءِ مِلَا لِيُرْمِي فَأَتَوْا عَلَى قَوْمِ يَعْكُمُنُونَ عَلَى أَصْبَ امِلَّا مُرَّقًا لُواْ يَامُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَهًا كَمَا لَمْرُءَ الِهَ أَنُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُرْتَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَوْلَآ مُتَبَّرُ وُمَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّاكَا فُا يَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهَ أَبْغِيكُمْ إ

للخِدْمَةِ والامتهانِ. ﴿مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ﴾: بلادَ الشامِ. ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى ﴾: ما وَعَدَهم من تمكينِهم في الأرضِ ونَصْره إياهم على فرعونَ وقومِه. ﴿ يَعُرشُونَ ﴾: يَبْنُون من الأبنيةِ والقصور وغيرهما.

- العبادةِ. ﴿ يَعْكُفُونَ ﴾: يُقيمون ويُواظِبون من أجل العبادةِ.
- ﴿ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ ﴾: مُهْلَكُ ما هم فيه من الدِّين الباطِل والشِّرْكِ بالله.

النيوات ١٥٠٠

إِلَهَا وَهُوَفَضَّالُهُ عَلَالْعَالِمِينَ ۞ وَإِذْ أَبْعَتْ نَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوعَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاَّهُۥ مِّن َّرِّيُّجُ عَظِمُرُ۞ \* وَوَاعَدُنَامُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَكَةً وَأَيُّمُنَّا الْعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ٓ أَرْبَعِينَ لَسُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفُنَى فِ قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَبَّعْ سَبِيلًا لَمُفْسِدِينَ ۞ وَلَتَّاجَآءَ مُوسَى لِمَقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رِكُهُ وَكَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَنَرَّ لِنِي وَلَكِينَ انظُرْ إِلَى ٱلْجُبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انَهُ فَسَوْفَ تَرَلَيْ فَلَاتَجِـ لَّي رَبُّهُ لِلْسَاحِكَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقّاً فَلَآ أَفَاقَ قَالَ سُجْءَٰ نَكَ ثُبْتُ إِلَىٰ وَأَنَاْ أَ وَّلُٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْ يَلْمُوسَكَى إِنَّ اصْطَفَيَنُكَ عَلَى النَّاسِ بِسَلَّكِنِي وَبِكُلِمِي فَيُذُ مَآءًا نَدْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّلِكِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِنكِلِّ شَيْءِ مِّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخْذُها بِـ قُوَّ فِ وَأُمْرُ قُوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارْٱلْفَسِقِينَ @ سَأَصُرِفُ عَنْءَايِلِتِيَٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحُقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَا لَغِيَّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَ الِكَ بِأَنَّهُ مُرَكَذَّ بُوا بِاَيْتِنَا

(فَضَّلَكُمْ): بكثرةِ
الأنبياء وإهلاكِ عدوِّكم.
 (عَلَى ٱلْعَلَمِينَ): من أهلِ
 ضَعْنِ عَصْرِكم.

َ (يَسُومُ ونَكُمُ): اللهُ : - يَ الْمَانَةُ : - يَ الْمَانَةُ مُنْ اللهِ الله

ينديقُونكم. ﴿وَيَسْتَحُيُونَ نِسَاءَكم لِنَسْ الْمَاءَكُم لِنَسَاءَكُم لِنَسَاءً الْمَائِدُ وَلَامِتهانِ. ﴿بَلَمْ الْمُنْهُ الْمِنْهُ الْمِنْهُ الْمِنْهُ الْمِنْهُ الْمِنْهُ وَنَعْمَةً.

﴿ وَأَصْلِحُ ﴾: واحمِلْ بني إسرائيلَ
 على عبادةِ اللهِ وطاعتِه.

﴿ (لَن تَرَكِي ): لن تَقْدِرَ على رؤيتي في الدنيا. ﴿ تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ): ظَهَرَ ربُّه للجَبَلِ على الوجهِ اللائقِ بجَلالِه. ﴿ دَكًا ﴾: مُسْتوياً بالأرض.

﴿ وَخَرَرً ﴾: وسقط. ﴿ صَعِقًا ﴾: مَغْشِيّاً عليه؛ لعِظمِ ما رأى. ﴿ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: بك من قومي.

(اَصْطَفَيْتُكَ): اختَرْتُك.
 (وَبِكَلّمِي): وبتكليمي إياك من غير واسطةٍ.

﴿ وَفِي ٱلْأَلْوَاجِ): ألواج التوراةِ. ﴿ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾: يحتاجون إليه في دينِهم، وما يُصْلِحُ معاشَهم. ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَقٍ ﴾: فخُذِ التوراة بِجِدِّ واجتهاد. ﴿ بِأَحْسَنِهَا ﴾: بحَسَنِها، وكلُّها حَسَنُ بما شَرَعَ اللهُ فيها. ﴿ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾: مصيرَهم في الآخرة، وهي النارُ.

١ ﴿ عَنْ ءَايَتِيَ ﴾: عن فَهْمِ حُجَجِ الله وأدلَّتِه وكتابِه. ﴿ٱلْغَيِّ ﴾: الضلالِ.

وَكَانُواْعَنَهَا غَلْفلينَ ﴿ وَالدَّنَّ كَذَّ ثُواْ يَعَايِٰتِنَا وَلِعَنَّاءَ ٱلْأَخِرَ فِحَبَطَتُ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُحْرَءُونَ إِلَّا مَاكَا نُواْ بَعُمُونِ ۞ وَٱتَّخَذَ قَوْمُمُوسَكِمِنُ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مْ عِجْلًا جَسَدًالَّهُ بِخُوارٌ ۚ أَلَمْ بَرُواْ أَنَّهُ لِلانُكَ إِنَّهُ وَلَا يَهُ دِيهِ مُسَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَا فُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَلَمَّا سُفِطَ فِي اً يُدِيهِ مُ وَرَأَ وُاأَنَّهُ كُمْ قَدْضَكُواْ قَالُواْ لَهِن لَّهُ مُرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْ فِرْلَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَنْخَلِدِينَ ﴿ وَلَا ٓ رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِدِغَضِّنَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُمُونِ فِي مِنْ بَعْدِيًّ أَعِجَلْتُمُ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَ ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِلَ خِيهِ يُحْرُّهُ ۚ إِلَيْهِ قَالَ النِّالَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْقُوَ مَٱسۡ نَصْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَاتَجْعَلْفِهَمُ ٱلْقُومُ لِلطَّالِمِينَ @قَالَرَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَنِكَ وَأَسْتَأَرُحُمُ ٱلرِّحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْمِجْلَ سَبَنَا لْخُمُغَضَبُ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّهُ \* فِأَكْيَاوَ وَالدُّنْيَأُ وَكَذَلِكَ نَحْنَ كَالْفُتْرَينَ ۞ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيَّاتِ ثُمُّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ هَا وَءَامَنُوٓ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَالْغَفُونُ رَّحِيثُمُ ۞ وَكَتَا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَهِ أَخَذَا لَا لُوَاحَ وَفِي نُشَخِنِهَا هُدَى وَرَحْمَ ثُنُ لِّلَّذَ نَهْرُلِ بِهِمْ يَرْهَبُونَ ۞ وَأَخْتَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ إِسَبْعِينَ رَجُكُرِلِيقَاتِيَّا ﴿ حَبِظَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾: بِطَلَتْ أعمالهُم، فلا ثوابَ عليها.

﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾: مِنْ بعدِ ما فارقَهم لمناجاةِ ربِّه. ﴿عِجْلًا جَسَدًا﴾: معبوداً مِن ذَهَبِهم على صورةِ عجل بلا رُوحٍ. ﴿لَهُ و خُوارٌ ﴾: له صوتُ يُشْبهُ صوتَ البقر.

الله ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمُ ﴾: ولما نَدِمُوا على عبادةِ العجل عند رجوع

١ ﴿ أُسِفًا ﴾: حزيناً على عبادةِ قومِه العجلَ. ﴿أُعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾: أستعجَلْتم مجيئي إليكم وما وصَّيتُكم به من التوحيدِ، فَعَبدْتُم العِجْلَ؟ ﴿فَلَا تُشْمِتُ ﴾: فلا تَسُرَّ.

 ﴿ ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾: المكذّبين المبتدعين.

@ ﴿ يَرْهَبُونَ ﴾: يخافون أشدَّ الخوفِ من ربِّهم.

🐵 ﴿ لِمِيقَاتِنَا ﴾: للوقتِ الذي واعَدَ الله موسى أن يَلْقاه فيه؛ للتوبة

والاعتذار عَمَّا فعلَ سُفَهاءُ بني إسرائيل.

مُولِقًا النَّغِلُفُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَّهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

فَلَآأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْكَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّالَ أَتُهُ لِكُنَا بَمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَكُ تُضِلُّ بَهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي هَن تَشَاء أَنتَ وَلِيُّنا فَأَغْفِرُ لَنا وَٱرْحَمُنا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغُفِينَ ١ \* وَأَكْتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْكَ حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَ فِهِ إِنَّا هُدُنَّا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَآءُ وَرَحْمَنِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوۡ تُوۡنَ ٱلرَّكَاوَ وَالَّذِينَ هُمِجَايَٰتِنَا يُوۡمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبَيَّ ٱلْأَنِّيَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مِكْنُوْبًا عِندُهُمْ فِٱلتَّوْرَلَةِ وَٱلْإِنِحِيلَ يَأْمُرُهُ مِ بَالْمَعْرُونِ وَيَنْهَا هُمْ عَنْ ٱلْمُنْكِرِ وَكُيُلُ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَّ إِنَّ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِضْرُهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِدِ وَعَ زَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ مَعَدُم أُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْمُغْلِونَ ۞ قُلْ يَكَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا ٱلَّذِي لَهُ مِمْ لَكُ ٱلسَّمَوٰ فِ وَٱلْأَرْضَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيتُ فَعَامِنُواْ بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبَيَّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بْٱللَّهِ وَكَلِمَـٰنهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ۞ وَمِن قَوْمٍ مُوسَى أُمُّةُ ۗ بَهْدُونَ بْالْحَقِّ وَيْهِ ِيَعْدِلُونَ ۞ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَيَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًاأُمُمَّا

(اَلرَّجْفَةُ): الزَّلزلةُ الشديدةُ. (اَلسُّفَهَاءُ): ضِعافُ العقولِ. (إِنْ هِي اللَّه فِتْكَنَّكَ): ما عبادةُ قوي إلَّا فِتْنَتُكَ): ما عبادةُ قوي للعِجْلِ إلا ابتلاءُ واختبارُ. (وَالْكُتُبُ لَنَا): واجعَلْنا ممَّن كَتَبْتَ له. (حَسَنَةَ): ممَّن كَتَبْتَ له. (حَسَنَةَ): الصالحاتِ من الأعمالِ. (يَتَقُونَ): يخافون الله ويخشونَ عقابَه. (يِتَايَتِنَا): ويخشونَ عقابَه. (يِتَايَتِنَا): بدلائل توحيدِنا.

به من التكاليفِ الشاقةِ في التوراة. ﴿ وَعَـزَّرُوهُ ﴾:

وعَظَّموه ووَقَّرُوه. ﴿ٱلنُّورَ﴾: القرآنَ.

- ﴿ وَكَلِّمَتِهِ عَ ﴾: ما أُنْزِلَ إلى النبي ١ من ربِّه، والنبيين من قبلِه.
- الله (يَهُدُونَ بِالْحُقِّ): يستقيمون على الحقِّ، ويَدْعُون الناسَ إلى الهدايةِ.
- ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ﴾: وفَرَّقْنا قومَ موسى من بني إسرائيلَ. ﴿ أَسُبَاطًا ﴾: جمعُ سِبْطٍ، وهو وَلَدُ الوَلَدِ، والمرادُ: قبائلُ بعددِ الأسباطِ مِنْ وَلَدِ يعقوبَ.

وَأَوْحَنَّ إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قَوْمُهُمْ أِنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحِيِّ فَٱبْخَسَتُ مِنْهُ ٱثَنْتَا عَشْرَةَ عَيْثًا قَدْعَلِ كُلَّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَصَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَهُ مُرَّالُنَّ وَٱلسَّلُولَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقَنَاكُمُّ وَمَاظَلُوْنَا وَلَكِنَ كَانُوْ آَأَنَفُسُهُمْ يَظِلُوْنَ ۞ وَإِذْ قِسَلَ لَمُصُرَّاسُكُنُوْاْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُهُ وَقُولُوا حِطَّلُةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغُ فِرْكُمُ وخَطِيَّاتِكُمْ سَنَزْيدُ ٱلْخُسِنِينَ ۞ فَبَدَّ لَٱلَّذِينَ ظَلَوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرً ٱلَّذِي قِيلَ لَمَهُ فَأَرْسَكُنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَا فُوْا يُظْلِمُونَ ۞ وَسْعَلَهُمْ عَنَالْقَدْرِيَةِ ٱلَّتِيكَانَتُ حَاضِرَةً ٱلْحُرُ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْنِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْنِهِمْ شُرَّعًا وَتُوْمَلَا يَسُبتُونُ لَا نَأْتِهِمُّ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم عِكَالُوْلْيَفَسُقُونَ ۞ وَإِذْ قَالَتُأْمُّاتُ مِّنْهُمُ لِم تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيَّكًا قَالُوْ مَغْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ فَلَاّ نَسُواْ مَاذُكِّرُ وَا بِهِيٓ أَنْجَيْنَ ٱلَّذِّينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءَ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلُواْ بِعَذَابِ بَعِيسِ بَمَا كَانُواْ بِفُسْقُونَ ۞ فَلَّا عَتَوَا عَنَمَانُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُعْكُونُواْ قِرَدَةً خَلِيعِينَ وَ وَإِذْ نَأَذَّ نَا رَثُّكَ لَيْعَ أَنَّ عَلَهُمْ إِلَى الْوَمِ ٱلْقِيامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءً

﴿ فَٱلْبَجَسَتُ ﴾: فانفجرَتْ.
 ﴿ ٱلْفَنَمَ ﴾: السَّحابَ.
 ﴿ ٱلْفَنَمَ ﴾: الصَّمْغَ ، طعمُه كالعَسَل.
 ﴿ وَٱلسَّلُونَ ﴾: طائرٌ يُشْبِهُ السُّمَانَى.

(ٱلْقَرْيَةَ): بيت المَقْدِس.
 ﴿حِطّةُ): مسألتُنا حِطَّةُ أي: حُطً
 عنا ذنوبَنا. ﴿سُجَّدَا﴾: خاضِعين للهِ
 تواضُعاً.

الله ﴿ رَجُزًا ﴾: عذاباً.

ش ﴿ صَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾: قريبةً من البحرِ الأحمرِ مُشْرِفةً عليه. ﴿ إِذْ يَعْدِي أَهْلُ القريةِ بصيدِ السمكِ.

(في ٱلسَّبْتِ): في يوم السبتِ الذي أُمِرُوا بتعظيمِه. ﴿شُرَّعًا﴾: ظاهرةً على وجهِ البحرِ قريبةً من الشاطئ. ﴿وَيَسُومَ لَا يَسْبِتُونَ﴾: وفي سائرِ الأيام غيرِ يومِ السبتِ. ﴿نَبْلُوهُم﴾: نَخْتَبَرُهم.

وَ اللهِ مَعْدِرَةً): نَعِظُهم لنُعْدَرَ فَهُ فَعُدرَ فَيَعُظهم لنُعْدَرَ فَيهم عندَ اللهِ.

اليم شديدٍ. ﴿ بَئِيسٍ ﴾: أليم شديدٍ.

🕽 ﴿عَتَواْ﴾: تمرَّدوا وتكبَّروا.

﴿ تَأَذَّنَ ﴾: أعلمَ. ﴿ لَيَبْعَثَنَّ ﴾: ليُسَلِّطَنَّ. ﴿ يَسُومُهُمُ ﴾: يُذيقُهم.

عَلَيْ سُوَلِعًا الأَغِلُفَ مِن المُ

ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَطَّعْنَهُمْ فِيٱلْأَرْضِ أَمِماً مِّنْهُ مُرَّالصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبِلُونَهُمْ بِٱلْحَسَنَٰكِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ مَأْخُذُ وِنَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدُ فَى وَيَقُولُونَ سَعُفَ فَرُلَتِ وَإِن يَأْتِهِمُ عَضٌ مِّتُلَهُ مِيَأْخُذُوهُ أَلَمُ نُوْخَذُعَكَهُم مِّيثُكُ ٱلْكِتَك أَنَّ لَا يَقُولُواْ عَلَىٰ لللهِ إِلَّا ٱلْحُقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيكُ وَٱلدَّارُٱلْأَخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ بَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِتَٰبِ وَأَتَامُواْ ٱلصَّلَوةَ إِنَّالَا نُضِيعُ أَجُرَّا لُصِّلِينَ۞ \* وَإِذْ نَثَقَنَا ٱلْجُبَلَ فَوْقَهُمُكَأَنَّهُ ظُلَّةَ ' وَظَنَّهُ ٓ إَأَ نَهَ ۥ وَاقِع مُهِمَ خُذُوا مَآءَ اتَّذِيكَ كُمْ بِقُوَّ فِوَٱذۡ كُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُ مُنْتَقَوُنَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكِ مِنْ بَنِي ءَادَمُ مِنْ ظُهُو ﴿ فَرُبِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَكُلَّ أَنفُسِهِمُ أَلَسُتُ بِرَسِّكُمْ قَالُواْ بَكَيْ شَهِدُنَّأَأَن تَـعُولُواْ يُومَ ٱلْقِيَاحَةِ إِنَّاكُنَّاعَنُ هَلْنَاغَلِهٰ نَ اللَّهِ أَوْيَقُولُوۤ إِنَّمَآ أَشُرَكِ ءَابَاؤُنَامِن قَيْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعُدِهِمْ أَفَنْهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُعْطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ وَلَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ ﴿ وَٱتُلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَانَيْكُ ءَايِّتِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَٱلْفَاوِينَ ۞ وَلَوْشِئْنَا

وَوَقَطَعْنَهُمْ): وفَرَقْنا بني اسرائيلَ. (وَبَلَوْنَهُم): واخْتَبَرناهم. اسرائيلَ. (وَبَلَوْنَهُم): واخْتَبَرناهم. و خَلْفُ): مَنْ يَخُلُفُ غيرَه بالسُّوءِ. (عَرَضَ هَاذَا ٱلأَذْنَى): ما يَعْرِضُ لهم من متاع الدنيا مِنْ دنيءِ المكاسب، كالرِّشوةِ والتحريفِ. (عَرَضٌ مِثْلُهُ، ): متاعُ زائلٌ من أنواع الكسب الحرام.

﴿ مِيثَنَّ ٱلْكِتَابِ ﴾: ما أَخذه الله عليهم من العهود في التوراةِ على العمل بها.

﴿ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ﴾: وعَلِمُوا ما في التــوراةِ، فضيَّعوها وتَرَكُوا العملَ بها.

﴿ يُمَسِّكُونَ ﴾: يتمسَّكون.

﴿ رَنَتَفَنَا﴾: اقتلَعْنا ورَفَعْنا. ﴿ طُلَّةٌ ﴾: سَحابة تُظِلُهم. ﴿ وَطَنُواْ ﴾: وأيقَنُوا. ﴿ وَاقِعُ بِهِم ﴾: إن لم يقبَلُوا أحكام التوراةِ. ﴿ بِفُوقٍ ﴾: بجِدً

﴿ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ ﴾: بالعمل بما فيه.

- ﴿ أَخَذَ﴾: استخرج. ﴿ وَأَشُهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾: وقرَّرَهم جميعاً بتوحيدِه بما أَوْدَعَه في فِطَرِهم. ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾: لئلا تقولوا.
  - ﴿أَفَتُهُلِكُنَا﴾: أفتعذَّبُنا. ﴿ٱلْمُبْطِلُونَ﴾: الذين أَبْطَلُوا أعمالهم بالإشراكِ بالله.

DO LEDOS

- ﴿ نُفَصِّلُ ﴾: نبيِّنُ.
- ﴿ وَٱتْلُ﴾: واقصُصْ. ﴿ نَبَأَ﴾: خبرَ رجلٍ من بني إسرائيلَ. ﴿ ءَاتَيْنَكُ ءَايَتِنَا﴾: آتاه الله علماً ببعض الكتبِ المنزَّلَةِ. ﴿ فَٱنسَلَخَ مِنْهَا ﴾: ثم كَفَرَ بها وجَعَلَها وراءَ ظهرِه. ﴿ فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ ﴾: لَجِقه فأدركه فصارَ قرينَه. ﴿ ٱلْغَاوِينَ ﴾: الضالِّين الراسِخين في الضلالِ.

اللُّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

﴿ أَخُلَدُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾: رَكَنَ إلى الدُّنيا، واطمأنَّ بها.

الله السَاءَ الله قُبُحَ. (يَظُلِمُونَ اللهُ الل بالتكذيب وأنواع المعاصى.

﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ ﴾: مَنْ يُوَفِّقُه للإيمان والعَمَل الصالح.

الله ﴿ ذَرَأُنَا ﴾: خَلَقْنا.

بالعلم والعمل بها.

﴿ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾: لَا يَفْهمون بِها الحقّ ولا يَعْقلون. ﴿كَٱلْأَنْعَمِ ﴾: كالبَهائمِ التي لا تفقّهُ ما يُقالُ لها، ولا تُمَيِّزُ.

﴿ فَأَدُعُوهُ بِهَا ﴾: فاطْلُبُوا من الله بأسمائِه ما تُريدون. ﴿ وَذَرُواْ ﴾: واترُكُوا.

﴿ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنْهِهِ ﴾: يَميلون مها عَمَّا جُعلَتْ له.

﴿ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ ﴾: يَسْتقيمون على الحقِّ، ويَدْعُون الناسَ إلى الهداية.

لَوَقَعْنَهُ بَهَا وَلَكِنَّهُ أَخَلَدَ إِلَى لَا زُضِ وَٱنَّعَ هَوَلَهُ فَتَلُهُ مَثَلُهُ مَثَلِلًا كُلُب إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْتَتْرُكُ مُ يَلْهَتْ ذَّ إِلَىٰ مَتَ لُٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ نُواْ عَالِمَتَأَ فَأَ قُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَمَا لَهُمُ مَنْفَكَّرُونَ ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذَيٰ كَذَّ ثُولُا عَالِمَيْنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُواْ يَظْلُونَ ۞ مَنْ هُـ لِٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُتَدِيُّ وَمَن يُضِلِلُ فَأُوْلَيِّكَ هُمُّ أَنْخَيِسُ وِنَ ۞ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ مَكِنِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ لَهُ مُرْقُلُونٌ لَّا يَفْ عَهُونَ بِهَا وَلَحْمُ أَعُيُنُ لَآيِيْصِرُونَ بِهَا وَلَحَـُمْءَ اذَانُ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُوْلَإِكَ كَٱلْأَنْخُلِمِ بَلْهُمُ أَضَلٌ ۚ أُوْلَلَاكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ۞ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى فَٱدْعُوهُ بَهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلِكُدُونَ فِي أَسْمَلَهِ فِي أَسْمَلَهِ فَي أَنْهُ مَلَونَ ١ وَعَنَّ خَلَقًٰنَاۤ أُمَّٰةُ يَهُدُونَ بَالْحَقَّ وَبِهِ يَعۡدِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَكَذَّبُواْ بَايْلِينَاسَنَسْنَدُ رِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَوْنَ ۞ وَأُمْلِ لَمُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ۞ أَوَلَرْ يَنَفَكُّ وُأَ مَابِصَاحِهِمِّنِجِنَّةٍ إِنْهُوَإِلَّا يَذِينُهُ بِينَّ ا وَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُونِ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَاحَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْعَكَمَ أَن يَكُونَ قَدَا قُتَرَبَأَجَلَهُمَّ فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعُدُهُ يُؤْمِنُونَ ۞ مَن يُضَلِلاً لللهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

﴿ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴾: وبالحقّ يقْضُون بينَ الناسِ.

﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم ﴾: سَنُدْنِيهم - في حال اغْتِرارهم - إلى ما يُهْلِكُهم ويضاعِفُ عِقابَهم.

اللهُ ﴿ وَأَمْلِي لَهُمُ ﴾: وأَمْهلُهم مدةً طويلةً. ﴿ مَتِينٌ ﴾: قويُّ لا يُدْفَعُ.

﴿ جِنَّةِ ﴾: جُنون.

۞ ﴿مَلَكُوتِ﴾: المُلْكِ العظيمِ. (زِيدت فيه الواؤ والتاء للمبالغةِ) . ﴿بَعْدَهُۥ﴾: بعد القرآنِ العظيمِ.

﴿ وَيَذَرُهُمُ ﴾: وَيَتْرُكُهم. ﴿ طُغْيَنِهِمُ ﴾: ضَلا لهِم وكُفْرهم.

مُنْ سُونِعَ الْأَغِلِفُ مِنْ الْمُعَالِيْغِلِفُ مِنْ الْمُعَالِيْغِلِفُ مِنْ الْمُعَالِيْغِلِفُ مِنْ

يَعْمَهُونَ ۞ يَسْتَكُونَكَ عَنْ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَمَّا قُلْ إِنَّا عِلْمُا عِنْ مَ رَبِّي لَا يُعِلِّهَ إِلوَقْنِهَا إِلَّا هُوْ تَقْلَتُ فِي السَّمَوٰنِ وَٱلْأَرْضِ لاَتَأْتِكُمْ و إِلَّا بَغْتَةً يَنْكُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْهُا عِنْدَٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ ۞ قُلَّا آَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرَّ الإَّمَاشَآءَ ٱللهُ وَلَوْكُنْ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْنَكَ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَبْرُ وَمَامَسَ فَيَ ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيزُ وَيَشْيُرُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ \* هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْيِسٍ وَاحِدَةِ وَحَعَلَ مِنْهَا زَوْحَهَا لِسُّكُنَ إِلَيْهَا فَفُلَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَهُرَّتْ بِلِحَفْلَاّ أَثْقَاكَ دَّعَوا ٱللَّهَ رَبِّكُما لَبِنْءا نَدْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ فَلَتَّاءَا تَلْهُمَا صَلْحًا جَعَلَا لَهُ شُهَرَّكَاءَ فِمَاءَ اتَّلَهُمَا فَنَعَا إِلَّالَهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ أَيْشُرَكُونَ مَا لَا يَخْ لُقُ شَيْعًا وَهُمُ نُخُلِقُونَ ۞ وَلَا يَسْنَطِعُونَ لَحُمُ نَصْرًا وَلَاۤ أَنْفُسَهُمْ يَصُرُونَ @ وَإِن تَدْعُو هُمْ إِلَىٰ أَفْ دَىٰ لَا يَنْبَعُو كُوْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُو تُمُوْهُمْ أَمُرَأَ نُتُمُ صَلَّمِتُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ نَدْعُونَ مِن ُ وَنِ ٱللَّهِ عِيادٌ أَمَّنَ ٱلْكُوُ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِمُواْلَكُمْ إِنَكْنَتُمْ صَادِقِينَ ۞ أَلَكُمْ أَرْحُلُ كَمْشُونَ مِمَاًّ أُمْ هَٰهُ أَيْدِينُطِشُونَ بَهَا ۖ أَمْ هَٰمُ أَعْيُنْ بِبْصِرُونَ بِهَا أَمْ هَٰمُ ءَاذَانُ يَسِمُعُونَ بِهَا

﴿ لَهُ مُرَكَّاءَ ﴾: أي: للهِ في ذلك الوَلِّهِ، كنَحْو تسميتِه: عبدَ العُزَّى.

﴿أَلَهُمْ ﴾: أَلَهُمْ ﴾: أَلهذه الآلهة؟ ﴿ يَبْطِشُونَ ﴾: يأخذُون بها، فَيدْفَعُون عنكم.

(يَعْمَهُونَ ): يتردَّدُون مُتَحَيِّرين.
 (مُرْسَاهَا): قيامُها.
 (لَا يُجَلِّيهَا): لا يُظْهِرُها. (تَقُلَتْ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ): ثَقُلَ عِلْمُ قيامِ الساعةِ، وخَفِي على أهلِ قيامِ السمواتِ والأرض. (بَغْتَةً): السمواتِ والأرض. (بَغْتَةً):

بها، مُسْتَقْصِ بالسؤالِ عنها. ه (نَفْسِ وَحِدَةٍ): هي الدمُ . (وَجَعَلَ مِنْهَا): وخَلَقَ منها. (زَوْجَهَا): هي حواءُ. منها. (زَوْجَهَا): هي حواءُ. (لِيَسُحُنَ إِلَيْهَا): ليأنسَ ويطمئِنَّ بها. (تَغَشَّنْهَا): جامَعَها، والمرادُ جنسُ الزوجين مِنْ ذريةِ آدمَ. ﴿فَمَرَّتْ بِهِ ﴾: استمرَّ بذلك الحمْلِ فَمَرَّتْ بِهِ ﴾: استمرَّ بذلك الحمْلِ إلى تمامه. (أَثْقَلَت): صارت ذات ثِقَلٍ بِحِبَرِ الحَمْلِ. (صَلِحًا): أي: أي: خُلْقاً سَوِيًا صالحاً.

﴿جَعَلَا﴾: أي: الزوجان من ذرية آدم.

١ ﴿ فَلَا تُنظِرُون ﴾: فلا تُمْهلوني بعد تدبير كَيْدِكم.

الله ﴿ وَلِيِّي ﴾: مُتَوَلِّي حِفْظي وجميع أموري.

﴿ٱلْكِتَابَ﴾: القرآنَ العظيمَ.

اقْبَلْ أنتَ وأُمَّتُكَ. اقْبَلْ أنتَ وأمَّتُكَ. ﴿ٱلْعَفُورِ﴾: ما تيسَّرَ من أخلاق الناسِ وأعمالِهم.

﴿ بِٱلْعُرُفِ ﴾: هو كلَّ ما عُرفَ حُسْنُه في الشَّرْعِ والعَقْل.

ا ﴿ يَنزَغَنَّكَ ﴾: يُصِيبَنَّك وَسُوسَةً. ﴿ فَٱسۡتَعِذُ بِٱللَّهِ ﴾: فاستَجرْ به والْجَأَ إليه.

۞ ﴿ ٱتَّقَوْا ﴾: خافُوا اللهَ بفِعْل أوامره وتَرْكِ نواهِيه.

> ﴿ طَنَّبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾: عارضٌ | من وَسُوسَتِه.

﴿ تَذَكَّرُواْ ﴾: عقابَ اللهِ وثوابَه.

﴿مُبْصِرُونَ ﴾: مُنْتَهُون عن المعصيةِ

على بَصيرةٍ.

٠ ﴿ وَإِخُونُهُمْ ﴾: وإخوانُ الشَّياطين. ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾: يَزيدُونهم. ﴿ ٱلْغَيُّ ﴾: الضَّلالِ. ﴿ لَا يُقْصِرُونَ ﴾: لا يَكُفُّون عن الإغواءِ.

😁 ﴿ بَايَةِ ﴾: بعلامةٍ دالَّةٍ على صِدْقِك. ﴿ ٱجۡتَبَيْتَهَا ﴾: اختلَقْتَها واخترَعْتَها. ﴿ هَذَا ﴾: أي القرآنُ المجيدُ. ﴿ بَصَآبِرُ ﴾: جمعُ بَصيرةٍ، وهي الحُجَجُ والبراهينُ التي يُسْتَبِصَرُ بها. ﴿وَهُدَى﴾: بيانٌ يَهْدي المؤمنين.

@ ﴿تَضَرُّعَا﴾: تَذَلُّلاً وخُضوعاً. ﴿وَخِيفَةَ﴾: خائفاً منه تعالى. ﴿وَدُونَ ٱلْجَهْرِ﴾: متوسِّطاً بين الْجُهْر والإسرار. ﴿بَالْغُدُوِّ﴾: أولِ النهارِ. ﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾: جمعُ أصيل، وهو من العَصْرِ إلى المغرب، والمرادُ: آخرُ النهارِ.

😁 ﴿ وَيُسَبِّحُونَهُ وَ ﴾: يُنَزِّهُونه عن كلِّ ما لا يليقُ به.

قُا آدْعُوا شُرِكَآءَكُونُمُ كِدُونِ فَلَانْفِطْ وُنِ ۞ إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي زَّلَ ٱلۡكِّتَا وَهُوَيَتُولِّ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَٱلَّذِنَ نَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَايْسَنَطِيعُونَ نَصْرَكُهُ وَلَا أَنفُسَهُمْ بَيْصُرُونَ ۞ وَإِن نَدْعُوهُمْ إِلَىٰٓ أَمْدُىٰ لَا يُسْمَعُوا ۗ وَتَرَاهُمُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُصِرُونَ ۞ خُذِ ٱلْحَفُو وَأَمُّرُ بْٱلْمُرُفِ وَأَعْضُ عَنَ ٱلْجُلِيلِينَ ۞ وَإِمَّا مَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَــُزُغٌ فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ ۚ إِنَّهُ مِسْمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمُ طَآبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ نَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمُّ مُبْصِرُونَ ۞ وَإِنْوَانُهُ مُ يَكُونُهُمْ فِيٱلْغَيَّ ثُمُّ لَا يُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَالُمْ تَأْتِهِ مِبَايَةٍ قَالُوْالُولَاٱجُتَبَيْتَمَ ۚ قُلُ إِنَّمَّا أَتَبَّعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِيَّ هَاذَا بِصَآبِرُمِن رَّبِّكُمُ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْدِ نُوَّمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْلَهُ وَأَنصِتُواْلَعَلَّكُمْ تُرْهَوُنَ۞ وَٱذۡكُررَّتُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَٱلْجُهُر مِنَ ٱلْقَوَٰلِ بَالْفُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَالِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِنْكُ رَبِّكَ لَا يَسْنُكُ بِرُونَ عَنْ عِبَادَ نِهِ وَيُسِحِّونَهُ وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ ۞ ﴿



عن سَوْنَقَالُوْمَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مُعَالِمُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مُعَالِمُ مُنْ اللهُ

#### سورة الأنفال

( ﴿ اللَّهُ نَفَالِ ﴾: جَمْعُ نَفَل، وهي: الغنائم في غزوةِ «بَدْر». ﴿ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾: الصَّلَة التي

تَرْبِطُ بعضَكم ببعض.

﴿ وَجِلَتُ ﴾: خافَتْ وفَزِعَتْ.
 ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾: يعتمدون عليه ويُقوضون أمرَهم إليه.

١ ﴿ دَرَجَاتُ ﴾: منازلُ عاليةً.

﴿ كُمَا أَخْرَجَكَ﴾: هذه الحالُ في كراهةِ فريقٍ من المؤمنين للقتالِ بعد تَبَيُّنِه، مثلُ إخراجِك في حالِ كراهتِهم.

١ ﴿ فِي ٱلْحَقِّ ﴾: في القتالِ.

(ٱلطَّآبِفَتَيْنِ): القافلةِ الآتيةِ من الشام وما تحمِلُه من أرزاقٍ، أو الأعداءِ الَّذين خَرَجُوا لقِتَالِكُمْ. (غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ): غيرَ ذاتِ السِّلاجِ والقُوَّة، وهي: القافلةُ.

### 

﴿ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ ﴾: الدابرُ: الآخِرُ، أي: ويستأصِلَ الكافرين بالهَلاكِ.

- ٨ ﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقُّ ﴾: ليُظْهِرَه للناسِ ويُبَيِّنَه.
- ٥ ﴿ تَسْتَغِيثُونَ﴾: تَطْلُبون النَّصْرَ على عَدُوِّكم. ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾: يَتْبَعُ بعضُهم بعضاً.
- ٠ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ ﴾: وما جَعَلَ الإمدادَ. ﴿ وَلِتَطْمَبِنَّ ﴾: ولِتَسْكُنَ وتُوقِنَ بنَصْرِ اللهِ.

( ( يُغَشِّيكُمُ): يُلْقي اللهُ عليكم. ( أَمَنَةَ مِنْهُ): أماناً من الله لكم. ( وَيُذْهِبَ): ويُزيلَ. ( رِجْزَ الشَّيْطَانِ): وساوسَه بما خَطَرَ لهم من الخوفِ والفَشَلِ.

﴿وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾: وليُقَوِّيَها بالصَّبر والشَّجاعةِ.

﴿ أَنِّى مَعَكُمْ ﴾: بإعانتي ونَصْري. ﴿ فَتَبِتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: فَقَوُّوا عزائمَهم، وبَشِّرُوهم بالنَّصْرِ. ﴿ الرُّعُبَ ﴾: الخوف الشديد.

﴿ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾: رؤوسَ الكفارِ. ﴿ كُلَّ بَنَانِ ﴾: كلَّ طَرَفٍ ومِفْصَلٍ في الجسمِ.

﴿ ( فَالِك ): ما وَقَعَ عليهم من القَتْل. ﴿ شَآقُوا ٱللَّه ﴾: خالَفُوا ٱمْرَه.

﴿زَحُفَا﴾: مُتقارِبين يَدْنُو كلَّ
 فريق من الآخَر.

﴿فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ﴾: فلا تُدِيروا لهم ظُهوركم مُنْهَزمين.

مِّنَ ٱلسَّكَمَاء مَاءً لِيُطَهَّرَكُ بِهِ وَيُذُهِبَعَنُهُ وِرْجَزَ ٱلشَّيْطَن وَلِيَرْسِكَ عَلَىٰ قُلُوبُهُرۡ وَيُتَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَادَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَىٰ ٱلْمَلَّبَكَةِ أَيِّ مَعَكُمْ فَتَبَتَّوُا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ سَأَلُقِ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمُكُلَّ بَنَانِ ۞ ذَٰ إِلَّ بَأَنَّهُمُ شَا قُوْاً اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ ذَالِكُمْ فَذُوقَوْهُ وَأَنَّ لِلْكِفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۞ يَلَا يُهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَإِذَالَقِسَّهُ مُالَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوُهُ مُأَلِّا دُمَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمُ يَوْمَ إِذْ دُبُرَهُ إِلَا مُتَى يَالِقِيَالِ أَوْمُتَكِيرٌ اللَي فِعَةٍ فَقَدُ بَآء بِغَضَيِهِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْ وَالهُ جَهَنَّكُم وَبِشْنَ ٱلْصِيرُ اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهِ وَمَأْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَكَىٰ وَلِيبِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيُّ عَلِيمٌ ۞ ذَالِكُرُ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنُكَيْدِ ٱلكَافِرِينَ ۞ إِن تَسْنَفْخِتُواْ فَقَدُجَاءَكُمُ ٱلْفَتُحُ ۗ وَإِن نَننَهُواْ فَهُوَ خَنُرٌ لِكُ مُ وَإِن تَعُودُ وا نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُم وَنَتَكُمُ شَيْئًا وَلَوْكُثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَلَّالُجُ ٱللَّذِينَ ٤ اَمَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُوَلُّواْ عَنْهُ وَأَنُّمُ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سِمِعُنَا

TO TET OF

- ا ﴿ مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ﴾: ماثِلاً عن موقفِه إلى موضعٍ أصلَحَ للقتالِ فيه. ﴿ مُتَحَيِّزًا ﴾: مُنْحازاً ومنضَماً. ﴿ فِئَةٍ ﴾: جماعةٍ من المسلمين في ميدانِ القتالِ. ﴿ بَاءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾: استحَقَّ غضَبه.
  - 🕲 ﴿ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: وليختبرَ الله المؤمنين بنِعَمِه وإحسانِه.
  - ١ ﴿ مُوهِنُ ﴾: مُضْعِفُ ومُبْطِلُ. ﴿ كَيْدِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾: مَكْرِهم واحتيالهِم.
- ( تَسْتَفْتِحُواْ): تطلُبوا النَّصْرَ أيها الكفارُ. ﴿جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ): تَهَكُّمُ بالكفارِ، فقد نَصَرَ اللهُ المؤمنين بـ «بَدْرٍ». ﴿وَإِن تَعُودُواْ): إلى الكفرِ وقتالِ النبيِّ ﴿. ﴿نَعُدُ﴾: بهزيمَتِكم ونَصْرِه - عليكم. ﴿فِئَتُكُمْ ﴾: جماعتُكم. ﴿وَإِن تَعُودُواْ ﴾: بتأييدِه ونَصْرِه.
  - ﴾ ﴿ وَلَا تَوَلُّوا ﴾: ولا تُعْرِضُوا عن طاعةِ اللهِ ورسولهِ. ﴿ تَسْمَعُونَ ﴾: ما يُتلى عليكم من الحُجَجِ والبرَاهينِ.

وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ \* إِنَّ شَرَّالدَّ وَآبِّ عِندَاْللِّهِ ٱلصُّبُّ ٱلْدِكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْعَلِمُ ٱللَّهُ فِهِمْ خَبِّرًا لَّا سَمْعَهُمَّ وَلَوْا سُمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُمُّ مُعْمِضُونَ ۞ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِّينَءَ امَنُواْٱسْتَجِينُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُهُ لِمَا يُحْدِيكُمْ ۖ وَٱعْلَوْآ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَٱلْتُرْءِ وَقَلْبِ فِي وَأَنَّهُ إِلَىْهِ تُحْتَمُرُونَ ۞ وَأَتَّقُوا فِيْنَةً لَّا يُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَظَكُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَٱعْكُوْآ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ۞ وَآذَكُوْآ إِذْ أَنْتُرُ قَلِيلُ مُّسْنَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَا فُونَ أَن يَخَطَّفَكُمُ وَٱلنَّاسُ فَنَا وَلَكُمْ وَأَتَّدَكُم بَصُروه وَرَزَقَكُمِّرِنَا لَطِّيتَبُ لِعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ يَكَايُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَّخُونُوا ٱللهَ وَٱلرَّسُولُ وَتَخُونُواْ أَمَانَا لِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَكُونَ ۞ وَٱعْكُواْ أَتَّكَمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَاكُ مُ فِينَانَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ إِجْرُعَظِيمُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوٓ أَإِن تَتَغُوْا ٱللَّهَ يَجْعَل ۗ كُمْ فَوْقَانَا وَيُكَنِّهُ رَعَنكُ وسَيِّعَا تِكُوه وَيَغُفِرُ لَكُمُ مَا لَلَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰ لِٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِنُثَّبَّةُ لَا أَوْيَقَتُنُوْكَ أَوْيُخِجُوكَ ۚ وَيَكُرُونَ وَيَكُولُ اللَّهُ وَٱللَّهُ خَنْرًا لْمُلِكِينَ ۞ وَإِذَا تُتَكَاعَلَهُمْ ءَايِنْنَا قَالُواْ قَدْسِمُ عَنَا لَوْنَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَزّا إِنْ هَلَزّا إِلَّا أَسَلِطِيرًا لَا وَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ

وهي: ما دَبَّ على الأرضِ وهي: ما دَبَّ على الأرضِ مِن خَلْقِ اللهِ. ﴿الصُّمُّ》: مَنِ السَّدَّتُ آذائهم عن سماع السَّدَّتُ آذائهم عن سماع الحُقِّ. ﴿النُّبُ كُمُ ﴾: مَن خَرِسَتْ السَّتُهم عن النُّطق به.

- ﴿ لَأَسْمَعَهُمْ ﴾: مواعظ القرآنِ وعِبَرَه. ﴿ لَتُولَوْا ﴾: لَأَعْرَضُوا عن الإيمان عِناداً. ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾: صادّه، عنه.
- ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾: لما فيه الحياة الأبدية. ﴿بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾: بين الإنسانِ وخواطِرِ قلبِه، فاللهُ أملَكُ لقلوب عبادِه منهم.
- ﴿فِتْنَةً﴾: ابتلاءً ومِحْنَةً تنزِلُ
   ﴿حَمْنَةً تَنزِلُ
- أَنُّ الْمُسْتَضْعَفُونَ): قليلُو العَدَدِ، مَقْهُورون. (يَتَخَطَّفَكُمُ): يَأْخُذَكُم بَشْرعةٍ. ﴿ٱلنَّاسُ): كفارُ قريشٍ. (فَنَاوَنُكُمُ): جَعَلَ اللهُ لكم «المدينة» مَأْوَىً تَأْوُون إلىه.
- ﴿ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهُ ﴾: بتَرْكِ ما أَوْجَبَه عليكم، وارتكابِ ما نَهاكم عنه. ﴿ أَمَننتِكُمْ ﴾: ما اثتُمِنتُم عليه من التكاليفِ الشرعية.
  - ۞ ﴿ فِتُنَةً ﴾: اختبارٌ لكم.
  - ﴿ فُرْقَانَا ﴾: فَصْلاً بين الحَقِّ والباطِل.
  - ﴿ يَمْكُرُ بِكَ ﴾: يَكِيدُ لك. ﴿ لِيُثْبِتُوكَ ﴾: ليَحْبِسُوك. ﴿ يُخْرِجُوكَ ﴾: من بلدِك «مكة».

M ( ) E V ) MC

٣ ﴿أَسْطِيرُ ٱلْأَوِّلِينَ﴾: جَمْعُ أَسْطُورة، وهي: ما سُطِّرَ في كُتُبِ السابقين من الأخبارِ المكذوبةِ.

- ﴿إِن كَانَ هَــذَا﴾: ما جاء به عمد همد هـ.
- ﴿ وَأَنتَ فِيهِمُ ﴾: وأنت مقيمٌ
   بينَهم في «مكة».
- وَأُومَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ﴾: وأيُّ شيءٍ يَمْنَعُ من عذابه لهم؟ (يَصُدُّونَ): يَمْنَعُون. (عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُصرَامِ): عن الطَّوافِ بالكعبةِ، والصَّلاةِ فيه. (وَمَا كَانُواْ أُولِيَاءَهُوني): وما كان الكفارُ أولياءَ اللهِ ولا المسجدِ
- ﴿ مُكَآءَ ﴾: صَفيراً. ﴿ وَتَصْدِيَةً ﴾:
   وتَصْفيقاً. ﴿ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾: في الدنيا بالقَتْلِ والأَسْرِ في «بدرٍ »، وفي الآخرة بالنار.
  - الله وأَسَورَة ): ندامةً وأَسَفاً.
  - ﴿ لِيَسِمِينَ ﴾: ليَفْصِلَ.
     ﴿ فَيَرُكُمُهُ رُ ﴾: يَجُمْعَه ويَضُمَّ بعضَه إلى بعض.
- ﴿ إِن يَنتَهُوا ﴾: عن الكفرِ،

ويَرْجِعُوا إلى الإيمان. (وَإِن يَعُودُواْ): إلى قتالِ النبيّ ﴿. (مَضَتْ): سَبَقَتْ. (سُنَّتُ ٱلْأَوّلِينَ): سنَّتُنا في عقوبةِ مَنْ كَذَّبَ واستمرَّ على كُفْرِه.

- ﴿ فِتْنَةٌ ﴾: شِرْكُ وصَدُّ عن سبيل الله. ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُهُ لِللهِ ﴾: وتكونَ الطاعةُ والعبادةُ كلُهاخالصةً لله.
   ﴿ فَإِن ٱنتَهَوْ ﴾: فإن انزجَرَ المشركون عن شِرْ كِهم وفتنةِ المؤمنين.
  - ﴿ مَوْلَلْكُمْ ﴾: مُعينُكم وناصِرُكم.
- ﴿غَنِمْتُم﴾: طَفِرْتُمْ به من الأعداء بالجِهادِ. ﴿وَلِذِى ٱلْقُرْبَى﴾: قرابةِ الرسولِ ﴿ وهم بنو هاشمٍ وبنو المطّلِبِ.
   ﴿وَٱلْمَتَامَىٰ﴾: الأطفالِ الذين مات آباؤُهم وهم دونَ سِنِّ البُلوغ. ﴿وَٱلْمَسَكِينِ﴾: أهلِ الحاجةِ الذين لا يَمْلِكُون ما يَكُفيهم.

إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءَأُو ٱلمُّتِنَا بعَذَابِ أَلِيهِ ۞ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِهِمْ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ۞ وَمَا لَمُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنَّا لَسَعِيدًا لُحَ أَمِر وَمَا كَانُواْ أَوْلِياءَ مُ إِنْ أَوْلِيَا وْمُرْ إِلَّا ٱلْمُتَّقَوُّنَ وَلَكِنّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُ نَ ۞ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمُ عِنْدَٱلْمُتْ إِلَّامُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ عَاكَنْتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هَا مُنْ أَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُوا لَهُ مُ لِيَصُدُّ وَاعَن سَبِيلَ اللهِ فَسَيُنفِقُونَهَ الْمُ الْحُونُ عَلَيْهُ مُحَمِّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَمَنَّمَ يُحَشَّرُونَ ۞ لِيَمِيزُ أَلَّذُا ٱلْخَبِيثُ مِنَ الطَّلِيِّ وَيَحْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضَ فَيَرَكُّ وُ جَمِيعًا فَجُعُلَهُ فِ جَمَّةً أَوْلَلَاكَ هُمُ ٱلْخَلِيدُونَ ۞ قُللِّذَ بَكَفَرُواْ إِن بَننَهُوا بُغُ فَرَكُ مُ مِمَّا قَدُسكُ وَإِن يَعُودُ وَا فَقَدُ مُضَدُّ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ۞ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِنُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِينُ كُلُّهُۥ يِلَّهِ فَإِنِ ٱنْهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بَمَا يِعَمَلُونَ بَصِيرُ كَ وَإِن تَولُّواْ فَأَعْمَلُواۤ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ ٱلْمُوْلِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ وَأَعْلَوُ أَنَّا غَنِمْ تُدُمِّن شَيء فَأَنَّ يِلَّهِ نُحْسُكُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْمُدِّرَيْ وَٱلْيَكَمَى وَٱلْسَكِينِ

TO (1 £ A) (D)

( وَ أَبْنِ السَّبِيلِ : المسافر الذي انقطعَتْ به النفقةُ. ( وَمَا أَنزَلْنَا): من الملائكةِ والآياتِ والنَّصْرِ. ( يَوْمَ الْفُرقَانِ): يومَ «بَدْرٍ » حينَ فَرَقَ اللهُ بينَ الحقّ والباطل.

﴿ لَفَشِلْتُمْ ﴾: لَجَبُنْتُم وضَعُفتم.
 ﴿ وَلَتَ نَـ رَعْتُمْ ﴾: اختلَفْتُم.
 ﴿ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾: في القتال. ﴿ سَلَّمَ ﴾: عَصَمَ من الضَّعْفِ والاختلافِ.

٠٠٠ (ريحُكُمُ): قُوَّتُكم ونَصْرُكم. ﴿مَعَ ٱلصَّبِرِينَ): بالعَوْنِ والنصر والتأييدِ.

ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَادُلُّ كُلِّ فَكَا تَرَاءَتِ ٱلْفِئَتَانِ بَكُصَ عَلَى عَقِبَ وَ

- @ ﴿بَطَرًا﴾: كِبْراً. ﴿وَرِئَاءَ ٱلنَّاسِ﴾: مراءاةً لهم وطَلَباً للفَخْرِ.
- ﴿ (زَيَّـنَ﴾: حَسَّنَ. ﴿جَارٌ لَّكُمْ﴾: مُعينُ وناصرُ لكم. ﴿تَـرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ﴾: التقي المسلمون مع الكفارِ. ﴿نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾: رَجَعَ إلى الوراء ووَلَى هارباً.

خِيَانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمُ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَايْحِتُ ٱلْخَآمِنِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ

﴿إِنِّقَ أَرَىٰ مَا لَا تَــرَوْنَ﴾: مِن
 الملائكة الذين جــاؤوا لئــُـصْرَةِ
 المؤمنين.

﴿ يَتُوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾: يُفَوِّضْ أمرَه إليه ويعتمدْ عليه.

- ﴿ يَتَوَفَّ ﴾: يَقْبِضُ ويَنْتَزِعُ.
   ﴿ وَأَدْبَرَهُمُ ﴾: ظهورَهم. ﴿ ٱلْحَرِيقِ ﴾: المُحْرقِ، وهو جهنَّهُ.
- ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾: بسبب أعمالِكم السيئةِ. ﴿ لَيْسَ بِظَلَّمِ ﴾: ليس بذي ظُلْمِ.
- ﴿ كَدَأُبِ عَالِ فِرْعَوْنَ ﴾: حالُ المشركين في الكفر واستحقاقِ العدابِ كحالِ آلِ فرعونَ. ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ﴾: أنزلَ بهم عقابَه.
- العديبُ على الأعمالِ السيئة. ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- @ ﴿ ٱلدَّوَآبِ ﴾: جَمْعُ دابَّةٍ، وهي: ما دَبَّ على الأرضِ من خَلْق اللهِ.
  - @ ﴿عَنهَدتَ ﴾: التزَمْتَ معهم بميثاقٍ. ﴿يَنقُضُونَ ﴾: يُبْطِلُون.
- ﴿ وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمُ﴾: فإن ظَفِرْتَ بهم وصادَفْتَهم. ﴿ فَشَرِّدْ بِهِم﴾: ففرِّقْ وخَوِّفْ بقَتْلهِم والتنكيلِ بهم. ﴿ مَنْ خَلْفَهُمُ﴾: غيرَهم من المحاربين.
  - ٤ ﴿ فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ ﴾: فألْق إليهم عَهْدَهم. ﴿ عَلَى سَوآءٍ ﴾: حتى يَسْتَويَ الفريقان في العِلْم بأنه لا عَهْدَ بينَهم.

على النفالة المناسبة المناسبة

ٱلَّذِينَكَفَرُ وُاسَبَقُوٓ ۚ إِنَّهُمُ لَا يُعْجِنُونَ ۞ وَأَعِدُّ وَاٰلَهُمُ مَّاٱسۡ تَطَعۡتُمُ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِدِعَدُ وَّٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُرُ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِ مُرِلَا تَعَلَّوْنَهُ مُرَّالِيَّهُ يَعَلَى مُرْفَعَ وَكَانُنْفِ قُوْا مِن شَيءٍ فِي سَبيل ٱللَّهِ نُوفٌ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَوُنَ ۞ \* وَإِنجَنَوُ اللَّكَ لَمِ فَٱجْنَعِ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَا لَلَّهِ إِنَّهُ مُوَالسَّكِمِيمُ الْعَلِيمُ ۞ وَإِن يُرِيدُ وَا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسُبَكَ ٱللَّهُ مُوَ ٱلَّذِي أَيِّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبَآلُوُوْمِنِينَ ۞ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَقَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيدُ ۞ يَكَأَيُّمُ ٱلْنَبَّيُّ حَسُبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَكَأَيُّ ٱلنَّبَيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالَ إِن يُكُنِّ مِنكُمْ عِثْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِمُواْ مِاْئِكَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنُكُمْ مِّاْ نَهُ يُعَلِبُوٓ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّذِينَكَ مَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُّلاً يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْكَنَحَقَّفَٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِم أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّا نَهُ صَابِرَةُ يُغْلِمُوا مِا نَتَايَنْ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ أَلُفٌ يَغْلِمُوٓا أَلْفَيْنِ بإِذُنِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ ۞ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسُرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرْبِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْسَا وَٱللَّهُ مُرىدُٱلْاَخِكَةُ

﴿سَبَقُواْ﴾: أفلتُوا ونَجَوْا من الظَّفَرِ بهم. ﴿لَا يُعْجِزُونَ﴾: لن يُعْجِزُونَ﴾: لن يُعْلِدُوا من عذاب اللهِ.

 (وَأَعِدُواْ): وهَيِّئُوا. (رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ): إعدادِها ورَبْطِها؛ انتظاراً للغَرْوِ عليها. (تُرهِبُونَ): تُخَوِّفُون. (مِن دُونِهمُ): مِنْ غيرهم.

(لا تَعْلَمُونَهُمُ): لم تَظْهَرْ لَكِم عداوتُهم. (يُوفَّ إِلَيْكُمُ): يُخْلِفْه عداوتُهم. (يُوفَّ إِلَيْكُمُ): يُخْلِفْه الله لكم في الدنيا، ويَدَّخِرْ لكم ثوابَه في الآخرة. (لا تُظْلَمُونَ): لا تُنقَصُون شيئاً من أجر الإنفاق. 
( إلسَّلُمِ): للمُسالمة وتَرْكِ الحرب. ( المسالمة وتَرْكِ الحرب.

﴿ يَخْدَعُوكَ ﴾: يُدَبِّرُوا إيقاعَك فيما تَكْرَهُ.

وفَوِّضْ أَمْرَك إليه.

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾: اعتمد عليه

﴿ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ﴾: كافِيك وناصِرُك.

الله ﴿ وَأَلَّفَ ﴾: وجَمَعَ.

- ٠ ﴿ حَرِّضِ ﴾: بالغُ في الحَثِّ. ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾: لا يَعْلمون ما أعَدَّه اللهُ للمجاهدين في سبيلِه.
  - اللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾: بتأييدِه ونَصْره.
- ﴿ (يُثْخِنَ): يُبالِغَ فِي قَتْلِ الأعداءِ. ﴿عَرَضَ الدُّنْيَا﴾: حُطامَها، وهو الفِداءُ من أَسْرى «بدر». ﴿يُرِيدُ اَلْآخِرَةَ﴾: ثوابَها، بإظهار الدِّين، وما يَخْصُلُ لكم من أَجْر الجهادِ.

 ﴿عَزِيزٌ﴾: قويٌّ قادرٌ لا يُقْهَرُ.
 ﴿حَكِيمٌ﴾: ذو حِكْمةٍ في أفعالِه كلِّها.

﴿ كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾: قَضاءٌ وحُكُمُ منه. ﴿ سَبَقَ ﴾: بإباحةِ الغنيمةِ وفِداءِ الأسرى. ﴿ لَمَسَّكُمْ ﴾: لأصابَكم.

﴿مِمَّا غَنِمْتُمُ ﴿ مِنْ قِتالِ
 عَدُوِّكم وفِداء الأسرى.

(مِمَّا أُخِذَ مِنكُمْ الله بأن يُيسِّر الله لكم من فَضْلِه خيراً كثيراً.
 (خِيَانَتَكَ الله بالغَدْر بك وخِداعِكَ. (خَانُواْ ٱللَّه العَدْر بك أمْره. (مِن قَبْلُ الله قبل غزوة «بدر». (فَأَمُكَنَ مِنْهُمُ الله فأقدرك الله عليهم ونَصَرَك.

﴿ وَهَاجَرُواْ ﴾: انتقلُوا إلى دار الإسلام، أو بلدٍ يتمكّنُون فيه من العبادة.

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ ﴾: هم الأنصارُ الذين أسكنُوا النبيَّ ﴿ والمهاجرين في دُورهم.

وَٱللَّهُ عَنِ الْحُرَاكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَخَذْتُمْ عَذَاكُ عَظِيمُ ۞ فَكُلُواْ مِمَّاغَيْمُ تُمُحَلَلًا طَلِيًّا وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّاللَّهَ غَغُولُٱلَّحِيمُ ۞ يَلَأَيُّ ٱللَّبَيُّ قُل لِّن فَيَأَ مَٰدِيكُمِّ مَنَٱلْأَمْرَكِي إِن يَعْلَمُ ٱللَّهُ فِي قُلُو بِكُمْ خَيْرًا يُؤْنِكُمْ خَيْرًا مِثَّا أَخِذَمِنكُهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَهُوُرٌ تَرْحِيثُهُ ۞ وَإِن يُرِيدُ وَاخِيَانَنَكَ فَقَدْ خَافُواْ ٱللَّهَ مِن قَيْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَلْهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلَ لللهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَيْكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرَبُ اجِرُواْ مَالَكُمرِين وَلَلْيَتِهِمرِين شَيء حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ فَعَكَتِ كُو ٱلنَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَدِينَكُمْ وَبَيْنِهُم مِّينَا فَيُ وَٱللَّهُ بَمَا تَعْنَمَلُونَ بَصِيرُ ٣ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيٓاءُ بَعْضِ إِلَّا نَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَكَ أَدُّكِرُ اللهِ وَالَّذِينَ المَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلَ للَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَا لِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَكَّ مُ مَّغُ فِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدُ إِن وَلَدَّنِي عَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيِّكَ مِنكُمْ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ 10100

﴿ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ ﴾: في النُّصْرَةِ والمعونةِ. ﴿ وَلَيَتِهِم ﴾: نُصْرَتهِم. ﴿ ٱسْتَنصَرُوكُمْ ﴾: طلبُوا نُصْرَتَكم. ﴿ فِي ٱلدِّينِ ﴾: بأنهم من أهل دينِكم. ﴿ مِيثَقُ ﴾: عَهْدُ مؤكَّدُ.

الله عن هُ الله عن سبيلِ الله عن المؤمنين ونُصْرتَهم. ﴿ فِتُنَةٌ ﴾: للمؤمنين عن دينِهم. ﴿ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾: بالصَّدِّ عن سبيلِ الله ، وقوة الكفر.

﴿ مِنْ بَعْدُ ﴾: بعد السابقين إلى الإيمانِ والهجرةِ. ﴿ فَأُوْلَىٰكِ مِنكُمْ ﴾: أي: لهم ما لكم وعليهم ما عليكم.
 ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ ﴾: ذَوُو القراباتِ.

# من سُوَقِاليَّوْمَةِ ١٥٠

# بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِلَ لللهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ ۞

#### (٩) سُوُرَكُو الْبُورَيْنِ فَاصَيْدًا الآالاَتِين الأَضِرِينِ فَنَصِينان وآياتها ١٦١ ندت بعد المانه

بَرَآءَ أُمُّنَ اللَّهُ وَرَسُولِكَ إِلَىٰ الَّذِينَ عَلَمَ المُمُّرِي الْمُشْرِكِينَ ۞ فَسِيعُوا ﴿
فَا الْأَرْضِ أَرْبُعَ اَ أَشُهُ رِ وَآعَلُوْ اَ اللَّهُ عَيْرُمُعِجْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَيْرُمُعِجْنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِن نَبْتُهُ فَهُ وَكُرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْلَ

# ﴿أُولَىٰ بِبَعْضِ﴾: في الميراثِ من عامَّةِ المسلمين.

﴿كِتَابِ ٱللَّهِ﴾: حُكْمِه الذي كَتَبَهُ ﴿ فِي اللَّوحِ المحفوظِ.

#### سورة التوبة

﴿بَـرَآءَةٌ﴾: إعذارٌ وتَحَلُّلُ من العهودِ. ﴿عَهَدتُم﴾: التزَمْتُم معهم بميثاقٍ.

﴿ فَسِيحُوا ﴾: فسِيروا آمنين.
﴿ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللّهِ ﴾: لن تُفْلِتُوا من
عقوبة الله. ﴿ مُخْزِى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾:
مُذِهُم في الدنيا والآخرة.

﴿وَأَذَنُ ﴾: إعلامٌ وإنذارُ.
 ﴿يَوْمَ ٱلْحَجِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾: يومَ النَّحرِ.
 ﴿تُبْتُمُ ﴾: رَجَعْتُم إلى الحقِّ وتَرَكْتُم
 الشِّرك.

﴿تَوَلَّنُتُمُ﴾: أَعْرَضْتُم. ﴿وَبَشِّرِ﴾: وأندرُ.

﴾ ﴿لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾: لم يَخُونوا العهدَ ولا شروطه. ﴿وَلَمْ يُظَهِرُواْ﴾: ولم يُعاونوا. ﴿إِلَى مُدَّتِهِمُ﴾: إلى مدةِ العهدِ المحددة.

(أنسَلَخَ): خَرَجَ وانقَضَى. ﴿الْأَشْهُرُ الْخُرُمُ): الأشهرُ الأربعةُ التي أمَّنتم فيها المشركين. ﴿وَخُذُوهُمُ): وأسِروهم.
 ﴿وَاحْصُرُوهُمْ): اقصِدُوهم بالحِصارِ في معاقِلِهم، أو امنعُوهم من الخروجِ والتنقُّلِ في البلادِ. ﴿كُلَّ مَرْصَدِ): كلَّ طريقٍ ومَرْقَبٍ. ﴿تَابُواْ): رَجَعُوا عن الكفر ودخلوا في الإسلامِ. ﴿فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ): فاترُ كوهم ولا تتعرَّضوا لهم.

٥ ﴿ٱسۡتَجَارَكَ﴾: طَلَبَ حِوارَكَ، أي: حمايتَك وأمانَك. ﴿فَأَجِرُهُ﴾: فأمِّنَهُ. ﴿ كُلَمَ ٱللَّهِ ﴾: القرآنَ الكريمَ. ﴿أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴿ ): أعِدْهُ مِن حِيثُ أتى آمِناً.

٧ (كَيْفَ يَكُونُ): لا يكونُ. (عَهْدُ): التزامُ بميثاق.

﴿ الْمُسْجِدِ الْخُرَامِ﴾: الحَرَمِ كله. ﴿ فَمَا اُسْتَقَمُواْ لَكُمْ ﴾: فما أقاموا على الوفاء بعهدكم.

﴿ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ ﴾: يَظْهَرُوا بيكُهُ وَا بيكُهُ وَيَغْلِبُوكُم. ﴿ لَا يَرْقُبُواْ ﴾: لا يُراعُوا. ﴿ إِلَّا ﴾: قرابةً ولا حِلْهاً.
 ﴿ ذِمَّةً ﴾: عَهْداً ولا حَقّاً.

(الشُّ تَرَوْا): استبدَلُوا. (الشُّ تَرَوْا): استبدَلُوا. (أَمَنَا قَلِيلًا): عَرَضَ الدنيا الزائلَ. (فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ): فأعرضُوا عن الحق، ومنعُوا غيرَهم عنه. (سَاءَ): قَبُحَ.

ا ﴿ وَنُفَصِّلُ ﴾: نُبيِّنُ.

(أَيْمَنْهُم): نَقَضُوا. ﴿أَيْمَنْهُمُ: مُواثِيقُهُم المُؤكِّدةَ بِالأَيْمان.

﴿ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُ ﴾: ذَمُّوا الإسلامَ وعابُوه.

﴿لَا أَيْمُنَ لَهُمْ﴾: لا عهودَ لهم يُوفَّ بها.

(وَهَمُّواْ): وعَزَمُوا وعَمِلوا.
 (بَدَءُوكُمُه: بالإيذاء والقتال.

ٱلَّذِينَ عَهَدَ تُرُّعِنَدَٱلْمُسِّحِدَٱلْحَرِ فَهَاٱسْتَقَامُواْلَكُمْ فَٱسْتَقِمُوا لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِثُّ ٱلْمُنْقِّتِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْفَبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلا ذِمَّةَ يُرْضُونَكُم بِأَفُولِهِمْ وَيَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكُ تَرُهُمْ فَلِيقُونَ ٥ أَشَرَوُ إِنَا يُتَا لِلَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّ واعن سَبِيلِمَ إِنَّهُ مُسَاء مَاكَا فُوْا يَعُـكُمُ لُونَ ۞ لَا يَرَقُبُونَ فِى مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُوْلَٰ إِلَى هُمُ ٱلْمُعُتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْٱلصَّكَاةِ وَءَاتَوْاْٱلزَّكَاةِ فَإِخْوَانُكُمْ ِ فِٱلدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْدِ لِقَوْمِ يَعِلَمُونَ ۞ وَإِن تَكُوُّ آَيْمُ انَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَالِلُوٓاْ أَمَّةَ ٱلْكُفُ إِنَّهُمْ لَا أَيْنَ لَكُمُ لَعَلَّهُمُ مَنْ نَهُونَ ۞ أَلَا يُقَيِّلُهُ وَنَقُومًا نَّكَتُهُ أَأَمُّنُهُ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَّءُ وَكُرْأً وَّلَ مَرَّةٍ أَتَخَنَّوْنَهُمْ فَٱللَّهُ ا أَحَقُّ أَن تَخَشُونُ إِن كُننُهُ مُّؤُونِينَ ٣ قَاتِلُوهُمْ يُعِذِّبَهُ مُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيهُ وَنُخْرِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَبَشَّفِ صُدُورَ قُوْمِرْ فُوْمِينَ الْ وَيُدْهِبُ غَنظَ قُلُوبِهِ مُ وَيَتُونُ اللَّهُ عَلَامَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ أَمْرَحَسِبْتُمُ أَن نُتْرَكُواْ وَكِتَايِعُ لِمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ منكُمْ وَلَمُ مَتَّخَذُواْ مِن دُونٍ ۖ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ عِمَا تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ عِمَا تَعْمَلُونَ اللهِ 1010

﴿ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾: أولَ الأمرِ بـ «مكةَ» وبـ «بَدْرٍ» وغيرِهما. ﴿ أَتَّخْشُونَهُمْ ﴾: أتَّخافُونهم، أو أتخافون ملاقاتهم في الحربِ؟

﴿ يُعَذِّبُهُمُ ﴾: يَقْتُلْهم. ﴿ وَيُخْزِهِمُ ﴾: ويُذِهِّم بالهزيمةِ والأَسْرِ. ﴿ وَيَشْفِ ﴾: يُزِلِ الغَمَّ ونحوَه.

﴿غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾: غَضَبَها، وما تحمِلُه من كراهةٍ للأعداءِ.

﴿ وَلِيجَةً ﴾: دونَ اختبارٍ وابتلاءٍ. ﴿ وَلِيجَةً ﴾: بِطانةً وأولياءً.

مُنوَعِقًاليِّقِ بِينَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن

مَاكَانَ لِلْنُشُرِكِينَ أَن يَعُـُمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ الكُفُنْر أُوْلَيْكَ حَبِطَتَ أَعُمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ ۞ إِنَّا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّيْمَنَ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَأَلَٰ ۖ كُوٰةً وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَ إِلَا أَن يُكُونُواْ مِنَ ٱلْهُنَدِينَ ﴿ \* أَجَعَلْتُهُ سِقَامَةَ ٱلْحَاَجّ وَعَارَةَ ٱلْسُجِدِٱلْحَ الْمِكْنَ الْمَنْ بَاللَّهِ وَٱلْيُوْمِٱلْاَخِرُ وَجَلْهَدَ فِي سَبِيلُ لِنَبُ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِيكُ لَقُومُ الظَّلِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهُ وَا فِي سَبِيلَ لَتَّهِ بِأُمُولِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنكَ اللَّهِ وَأَوْلَإِكَ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ ۞ يُبَيِّرُ وُمُ رَبُّهُم بِرْحَمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانٍ وَجَنَّاتٍ لَّمُرُفِي كَانِعِيمٌ مُّقِيمٌ ۞ خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ۞ يَكَأَيُّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخِنَّدُوٓ ءَابَاءَكُرُ وَإِخُوانِكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَا لَإِيمانَ وَمَن يَتَوَكَّمُ مِنْ كُمْ فَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَا وَكُمْ وَأَنْنَا وَكُمْ وَإِخْوَابِكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشَيرَتُكُمْ وَأَمْوَاكُ أَقْرَفْتُمُوهَا وَتَحِارَثُهُ تَخْشَهُ نَ كُسَادَهَا وَمَسَكِنْ مَرْضَهُ نَمَا أَحَبَّ إِلَهُ كُمِّنَّا للَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّحُواْ حَتَّىٰ بِيأْتِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى

﴿مَا كَانَ﴾: ما صَحَّ ولا استقام.
 ﴿أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ﴾: أن يَبْنُوها ويَصُونوها، أو أن يُقيموا

﴿ حَبِظَتْ ﴾: بَطَلَتْ.

﴿ رِسِقَايَةَ ٱلْحَــآجِ ﴾: سَقْيَ
 الخَجَّاجِ الماءَ.

﴿لَا يَهْدِي﴾: لا يُوَفَّقُ

﴿ٱلظَّلِمِينَ﴾: الكافرين.

٥ ﴿ دَرَجَةً ﴾: مَنْزِلَةً.

﴿ وَرِضْ وَنِ ﴾: رضا اللهِ عنهم
 الذي لا سُخْطَ بعدَه.

﴿مُقِيمٌ ﴾: دائمٌ لا يَزُولُ.

﴿أُولِيَآ ﴾: نُصَراءَ وأُصْدِقاءَ.
 ﴿اَسۡتَحَبُّواْ اَلۡكُفۡرَ﴾: اختارُوه

ودامُوا عليه.

﴿ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾: قبيلتُكم

وذوو القَرابةِ القريبة.

﴿ٱقْتَرَفْتُمُوهَا ﴾: اكتسَبْتموها.

﴿كُسَادَهَا﴾: عَدَمَ رَواجِها.

(تَرْضَوْنَهَا): تُعْجِبُكم وتميلُ أنفسُكم إليها. (فَتَرَبَّصُواً): فانتظِرُوا. (بِأَمْرِهِ): بعقابِه.

ٱلْقَةَ مَٱلْفَاسِقِينَ ۞ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَكُوْمِ حُنَيْنِ إِذْ أَعُجَتُ كُمُ كَثَرُنَاكُمْ فَأَوتُغُنْ عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَكُمُ وَٱلْأَرْضُ عَارَجُتُ ثُمَّ وَلَّنْتُمِمُّدُبِينَ ۞ ثُمَّ أَنَ لَأَلَّهُ سِكِنَنَهُ عَالَ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَاكَ جَزَّاءُٱلْكَغَلَامَنَ اللَّهُ مِنْ بَعُدِ ذَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَ اللَّكَ عَلَى مَنَ سَتَلَّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرَكُونَ نَجَسُ فَلَا لَقُرْبُواْ ٱلْمُتَجِدَا لَحَ إِمْ يَعْدَ عَامِهِ مُ هَذَا وَإِنْ خِفْتُهُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضَلهَ ٓ إِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حِكُمُ۞ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَأَللَّهَ وَلَا بَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَا كُعَةِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَحَتَّى يُعُطُوا ٱلْحِزَبَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ لَيُهُودُ عُزَبِيًّا بْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارِيَّ ٱلْسِيمُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۗ ذَٰ لِكَ قَوْلُهُ مِنا فَوَٰ لِهِ هُمُّ يُضَاهِءُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِلُ قَالِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّا فُوْفَكُونَ ۞ ٱتَّخَذُواۤ أَحْبَا رَهُمُ وَرُهُبِنَهُمُ أَرْيَا يَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمِسِيرَ أَنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمْرُ وَالِلَّا لِيَعُبُدُواْ إِلَاهَا وَلِحِداً لَّا إِلَا مُؤْسُبِّ عَلَيْتُركُونَ ۞ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ فُوراً لللهِ

MIOTOR

﴿بِمَا رَحُبَتُ ﴾: مع وسُعِها.
 ﴿وَلَيْتُم ﴾: فَرَرْتُم. ﴿مُدْبِرِينَ ﴾: مُنْهَزِمِين، جاعِلين ظُهورَكم جهة عدو ً عـم.

﴿سَكِينَتَهُ وَ﴾: طمأنينتَه وأَمْنَه.
 ﴿جُنُودَا﴾: ملائكةً.

﴿ جَسُ ﴾: خُبَثاءُ في عقائدِهم وأعمالِهم الشِّر كيةِ.

﴿عَامِهِمْ هَاذَا﴾: وهو العامُ التاسعُ من الهجرةِ. ﴿عَيْلَةً﴾: فَقْراً.

﴿ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْخَقِي : ولا يَلْتَزمون أحكامَ الإسلام الذي ارتضاه الله دِيناً للناسِ. ﴿ الْجُزْيَةَ ﴾: ما قُدِّرَ على أهل الكِتابِ من المالِ كلَّ عامٍ ؛ جزاءً لما مُنِحُوا من الأمنِ. ﴿ عَن يَدٍ ﴾: بأيديهم غيرَ ممتنعين. ﴿ صَغِرُونَ ﴾: خاضِعونَ أذلاءُ.

﴿عُـزَيْـرُ﴾: حَـبْرُ من علماءِ
 اليهودِ، يُعَظِّمُونه؛ لعِلْمِه وعبادتِه.
 ﴿يُضَهُونَ﴾: يُشابِهُون.

﴿ قُلْتَكُ هُمُ ٱللَّهُ ﴾: دعاءٌ عليهم

بالهَلاكِ. ﴿أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾: كيف يُصْرَفُون عن الحقِّ الواضح إلى الباطلِ؟

﴿ أَحْبَارَهُمْ ﴾: جَمْعُ حَبْرٍ، وهم العلماءُ من اليهودِ. ﴿ وَرُهْبَنَهُمْ ﴾: جَمْعُ راهبٍ، وهم العُبَّادُ من النَّصارى. ﴿ أَرْبَابَا مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾: إذْ أطاعُوهم في تحريمِ ما أحلَّ اللهُ، وتحليلِ ما حَرَّمه. ﴿ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ ﴾: واتخذ النصاري عيسى إلهاً فعبدُوه. ﴿ سُبْحَانَهُ وَ ﴾: تَنَزَّه اللهُ وتَقَدَّسَ.

الله (يُرِيدُونَ): يريدُ الكَفَّارُ بتكذيبهِم. ﴿أَن يُطْفِئُواْ): أن يُبْطِلُوا. ﴿نُورَ ٱللَّهِ): دينَ الإسلامِ وما فيه من الهُدى والرَّشادِ.

من سُونِقِ التَّقِيِّةِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَّا لَمُعْمِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

بَأَفُولِهِ هِمْ وَيَأْ لِهَا لَهِ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ فُرَهُ وَلَوْكِرَةُ الْكَلْفِرُونَ ۞ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُ كَنَى وَدِينِ ٱلْحُوِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرُكُونَ ﴿ يَكَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِنَّ كَتَمَّرَامِّنَ ٱلْأَخْبَارِ وَٱلرُّهُمَانِ لَتَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بَالْبَطِل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلَّذِّينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلَ لِلَّهِ فَبَيْتٌ رُهُم بعَذَابِأَلِمِ ۞ يُوْمِرُجُمُ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَيْكُوَى بِهَاجِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَاكَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُولُمَا كُنْكُمْ تَكْنزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةً ٱلشُّهُورِعِندَاللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَشَهُ رَافِ كِتَابِ ٓللَّهِ نَوْمِ خَلَقَ ٱلسَّمُوانِ وَٱلْأَرْضِ مِنْ عَا أَرْبَعَ لَيُّ خُورُهُ ذَ الْكَ ٱلدِّنُ ٱلْفَتِيمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِهِنَّأَ نَفُسَكُمْ قَقَانِلُوْا ٱلْمُشْرِكِينَ كَا فَّهَ كَمَا لُقَالُونَكُمْ كَأَفَّةً وَآعُكُوْا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّيْبَ وُزِيادَةُ فِي ٱلْكُفْرَ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحِيِّمُونَهُ عَامًا لِّنُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَاحَرَمُ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَاحَرَمُ اللَّهُ نُيِّنَ لَمُ مُسُوعً أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِي ٱلْقُوَمُ ٱلۡكِفِينَ ۞ يَاكُيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمُ إِذَا قِيلَكُمُ وَٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ لللهِ ٱتَّا فَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْأَخِرَةِ

الله دينَه ﴿ وَمُورَهُ ﴿ يُكْمِلَ اللهُ دينَهُ فَرَاهُ لَهُ اللهُ دينَهُ

ويُظْهِرَه.

وَ (بِالْهُدَىٰ): بالإيمانِ الصَّحيح، والعلمِ النافع. (وَدِينِ الْحَقِّ): دينِ الإسلامِ. (لِيُــُظُـهِـرَهُ،): ليُعْلِيَه. (لِيُــُظُـهِـرَهُ،): ليُعْلِيَه.

﴿عَلَى ٱلدِّيــنِ كُلِّــهِۦ﴾: على الأديانِ جميعاً.

﴿ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ : لَياْخُذُونها. ﴿ إِلَّالْبَطِلِ »: بغيرِ حَقِّ كَالرَّشُوةِ وغيرِها. ﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ »: ويمنعون الناسَ من الدخولِ في الإسلام، أو اتباع الحقّ. ﴿ يَصُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾: يجمعونَ الأموالَ.

﴿ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾: ولايُؤدُّون زَكاتَها، ولا يُخْرِجون منها الحقوقَ الواجبةَ.

﴿ فَتُكُونِ ﴾: تُحْرَقُ.
 ﴿ فَنُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾: ذُوقوا
 سوءَ عاقبةِ جَمْعِكم.

﴿ وَعِدَّةَ ٱلشَّهُورِ ﴾: أي: عَدَدَها الذي يَتَأَلَّفُ منه العامُ. ﴿ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ ﴾: في حُكْمِه القَدريِّ الذي كُتب في اللَّوج المحفوظِ. ﴿ أَرْبَعَةٌ حُرُمُ ﴾: أي: ذاتُ حُرْمَةٍ وتعظيمٍ، وهي: رَجَبُ، وذو القَعْدة، وذو الحِجَّةِ، والمُحَرَّمُ. ﴿ ٱلْقَيِّمُ ﴾: المستقيمُ الذي لا عِوَجَ فيه. ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾: بارتكابِ ما حَرَّمَ اللهُ؛ لعِظَمِ حُرْمتِها. ﴿ كَافَّةٌ ﴾: جميعاً، وفي كلِّ الشهور. ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلمُتَّقِينَ ﴾: بالعَوْنِ والنَّصر.

﴿ (ٱلنَّسِينَ ﴾: تأخيرُ حُرْمَةِ شهرٍ إلى شهرٍ آخرَ، كما كانت تفعلُه العربُ في الجاهليةِ. ﴿ يُحِلُّونَهُ ، أي: النسيءَ. ﴿ لِيُوَاطِئُواْ ﴾: ليوافِقُوا بتحليلِ شهرٍ وتحريمِ آخرَ بَدَلَه. ﴿ عِدَّةَ ﴾: عددَ. ﴿ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾: من الأشهرِ، بحيث تكونُ أربعةً في العددِ. ﴿ لَا يَهْدِي ﴾: لا يُوفِّقُ.

. ﴿ الْنَفِرُواْ ﴾: اخرُجُوا بِخِفَّةٍ ونشاطٍ. ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾: إلى الجهادِ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ. ﴿ أَثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾: تباطَأْتم في الخروج، ومِلْتُم إلى الإقامةِ في أرضِكم ومساكِنِكُم. ﴿ مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾: بدلَ نعيمِ الآخرةِ.

فَمَا مَتَاعُ ٱلْحُمَاوَةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْأَخِرَ فِي إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا نَنْفِرُواْ يُعَاذِّ بَكُمْ عَذَا بَّا أَلِيمًا وَيَسُتَيْدِ لَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدْرُكِ إِلَّا نَنْصُرُ وهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللهُ إِذْ أَخْرَكُ ٱللَّذِينَ كَنْرُوا تَانِيَ ٱتُّنِينُ إِذْ هُمَا فِي ٱلْخَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللهَ مَعَنَّا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيِّدَهُ بِحُنُودٍ لَّذَّرَ وُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالِّ وَكُلَّهُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْمُلْمَا ۚ وَٱللَّهُ عَن رُحَكُمُ انفِرُواْخِفَافَا وَقِعَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمُ وَأَنفُسِكُم وَيسبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرُ لُكُمْ إِن كُننُ مُ تَعَكُونَ ۞ لَوْكَ انْ عَهَا قَرِبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَتَّكِوْ كَوْ وَلَكِنْ بَعُدُدُتُ عَلَهُمُ ٱلشُّفَّةُ وَسَحُلِفُونَ بأَللَّهَ لَوَاسْتَطَعْنَا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهَ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ عَضَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمِرَّاذِنتَ لَمُكْمُحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ ٰ صَدَقُواْ وَتَعَلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ لَا يَسَتَعُذِ نُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْكَخِرِ أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمُو الهِ مَوَالْهِ مِعَالَمُهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُنْقِين ﴿ إِنَّا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْنَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّ دُونَ ۞ \* وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوبَ لَأَعَدُّواْ لَهُ

TO TONDE

﴿ مَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾: ما يُتَمَتَّعُ مه مِنْ لَذَّاتِ الدنيا.

الله ﴿ يُعَذِّبُكُمُ ﴾: يُنْزِلْ عقوبتَه بكم.

 ﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ ﴾: إن لم تَنْصُروا النيَّ ١٠ (ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ): أحدَاثنين، والثاني هو أبوبكر الصِّدِّيقُ هِ. ﴿ٱلْغَارِ﴾: النَّقْبِ في الجِّبَلِ، وهو في جبل ثور بـ«مكة». (لِصَحِبِهِ،): أبي بكر الصِّدِّيق ١٠٠٠.

﴿ سَكِينَتَهُ وَ ﴾: طمأنينتَه. ﴿ بَجُنُودِ ﴾: هم الملائكةُ، يَحْرُسُونه ويَصْرفُون أبصارَ الكفار عنه.

﴿ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: أي: دعوةَ الشِّركِ والكفر.

﴿ٱلسُّفَلَ ﴾: المغلوبة.

﴿ كَلِمَةُ ٱللَّهِ ﴾: كلمةُ التوحيدِ. ﴿ ٱلْعُلْمَا ﴾: الغالبةُ.

( ﴿ خِفَافًا ﴾: على الصِّفةِ التي يَخِفُّ عليكم الجهادُ فيها. ﴿وَثِقَالًا﴾: وعلى الصفةِ التي يَثْقُلُ عليكم الجهادُ فيها.

@ ﴿ لَوْ كَانَ ﴾: أي: ما دَعَوْتَهم إليه من الخروج للجهادِ. ﴿ عَرَضًا ﴾: مَتاعاً وغَنيمةً. ﴿ قَرِيبًا ﴾: سَهْلَ المأخَذِ. ﴿قَاصِدًا﴾: متوسِّطاً بَيْنَ القُرْبِ والبُعْدِ، لا مَشَقَّةَ فيه. ﴿ٱلشُّقَّةُ﴾: المسافةُ البعيدةُ التي تُقْطَعُ بمَشَقَّةٍ. ﴿ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾: بالحَلِفِ الكاذب والنّفاق.

﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ ﴾: العَفْوُ: هو التجاوُزُ عن الخطأ وتَرْكُ المؤاخذةِ عليه.

@ ﴿يَسْتَغُذِنُكَ﴾: يَطْلُبُ الإذنَ للتخَلُّفِ عن الجهادِ. ﴿وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾: شَكَّتْ في الإسلامِ وشرائعِه. ﴿يَتَرَدُّونَ﴾: يتَحيَّرُون.

﴿ ٱلْخُرُوجَ ﴾: مَعَك إلى الجهادِ.

عُدَّةً وَلَكِن كُرَواً للهُ أَنْعَا تَهُمُ فَنَيْ طَهُمُ وَقِيلَ أَقُودُوا مَعَ الْقَعِدِينَ لُوَخَرُحُوا فِيكُمْ مَّازَادُ وَكُمْ إِلَّا خَيَالًا وَلَا وُصَعُوا خَلَاكُ مُرَّتَغُو نَكُو ٱلْفِيَّنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُنْ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بَالظَّالِمِينَ ۞ لَقَدِا بُتَغَوُّا ٱلْفِنْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّوْ اللَّهُ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَآءً ٱلْحَقُّ وَظَهَراً مُرْاً للَّهِ وَهُمْ كَلْهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن كَقُولُ أَغُذَن لِّي وَلَا نَفُتِنَّي أَلَا فِي ٱلْهِنْتُ تَو سَقَطُواً وَإِنَّ جَمَنَّ لَحُيطَةُ بِٱلْكَفِرِينَ ۞ إِن تُصِيْكَ حَسَنَةُ تَسُوُّهُمَّ وَإِن تُصِيْكَ مُصِيدَةُ بُعُولُواْ قَدْ أَخَذَ نَآ أَمْرِنَا مِن قَبِلُ وَيَوَلُّواْ وَهُمْ فَحُونَ۞ قُللَّن يُصِينَآ إلاَّ مَاكَتَآ اللَّهُ لَنَا هُوَمُولَاكاً وَعَلَيْلَهُ فَلْتَنْوَكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلُهَ لِ رَيَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَىٰ لَحُسُنَتُيْنِ وَنَحُنُ نَرَبُّصْ بِكُمُ أَن يُصِيبُكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنُ عِندِهِ ٓ أَوۡ بَأَيۡدِيكًا ۖ فَتَرَبَّضُوٓ إِنَّا مَعَكُمُ مُّنْتَرَبِّصُونَ ۞ قُلُأَ نَضِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَّنْ يُنْقَتِّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَلِيقِينَ ۞ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَانُهُمْ إِلَّا أَنَهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَيَرسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْة إِلَّا وَهُرَكْسَالًا وَلَا بُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُرُكَلِهُونَ ۞ فَلَا تُعِمَّىٰ كَأَمُولُكُمْ وَلَآ أَوۡلَاۡدُهُمۡ ۚ إِنَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ مِبِهَا فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَتَرْهَقَ

(الأَعَدُواْ لَهُر عُدَّةً): لَتَاهَبُوا له بإعدادِ السِّلاجِ والـزادِ، وما يُحتاجُ إليه. (اَنْبِعَاتَهُمْ): خروجَهم للجهادِ. (فَنْبَطَهُمْ): مَنعهم وعَوَّقهم بقضائِه وقَدَرِه.

﴿ آَقُعُدُواْ ﴾: تَخَلَّفُوا عن الجِهادِ. ((مَعَ ٱلْقَعِدِينَ ) :: من المرضى والضَّعَفاءِ والنِّساءِ والصِّبْيانِ.

٧ ﴿خَبَالًا﴾: شرّاً وفساداً.

﴿ وَلاَّ وُضَعُواْ خِلْلَكُمْ ﴾: أَسْرَعُوا في المَشْيِ بينَكم بالنميمةِ وإفسادِ القلوب.

... (يَبْغُونَكُمُ): يُريدُون لكم. (الفِتْنَةَ): ما تُفْتَنُون به؛ كي تتثاقلُوا عن الجهادِ في سبيلِ اللهِ. (سَمَّعُونَ لَهُمُ): مَنْ يَسْمعون كلام المنافقين، ويُطيعونهم.

 (آبُتَغُواْ): طلبُوا وأرادوا. (آلُفِتْنَةَ): فتنةَ المؤمنين وصَدَّهم عن دينِهم. (مِن قَبْلُ): من قبل غزوة (تبوك).

﴿وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ﴾: أرادُوا إبطالَ ما جِئْتَ به بتحايُلِهم ومَكْرِهم. ﴿ٱلْحَقُّ﴾: النصرُ من عندِ اللهِ. ﴿وَظَهَرَ﴾: علا وغَلَبَ. ﴿أَمَّرُ ٱللَّهِ﴾: دينُه، وهو الإسلامُ.

﴿ وَمِنْهُم ﴾: ومن المنافقين. ﴿ أَئُذَن لِي ﴾: في التخَلُف عن الجهادِ. ﴿ وَلَا تَفْتِنِّي ﴾: لاتُوقِعْني في فتنةِ النِّساءِ حالةَ الخروجِ معك. ﴿ فِي ٱلْفِتْنَةِ ﴾: فتنةِ النِّفاقِ والتخلُّفِ عن الجهادِ. ﴿ سَقَطُواْ ﴾: وقعوا في الإثمِ لمخالفَتِهم أمرَ اللهِ ورسولِه.

﴿ حَسَنَةٌ ﴾: نصرٌ وغنيمةٌ. ﴿ مُصِيبَةٌ ﴾: مَكْرُوهٌ من هزيمةٍ أو شدَّةٍ. ﴿ قَدۡ أَخَذۡنَاۤ أَمۡرَنَا مِن قَبُلُ ﴾: قد احْتَطْنا لأنفسِنا حين تَخَلَّفْنا عن الجهادِ قبلَ هذه المصيبةِ. ﴿ وَيَتَوَلَّواْ ﴾: وينصَر فُوا.

﴿ (مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا): ما قَدَّرَه علينا. ﴿ هُوَ مَوْلَئنَا): ناصِرُنا ومُتَوَلِّي أمورِنا. ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ): فلْيَعْتَمِدْ ولْيُفَوِّضْ أَمرَه إليه.

- 🚳 ﴿ هَلْ تَرَبَّصُونَ ﴾: ما تنتظرون أن يَقَعَ. ﴿ إِحْدَى ٱلْحُسُنَيَيْنِ ﴾: إحدى العاقبتين: النصرَ، أوالشهادة في سبيلِ اللهِ.
  - 🐨 ﴿ طَوْعًا ﴾: طائعِين. ﴿ كَرْهَا ﴾: كارهِين. ﴿ فَسِقِينَ ﴾: خارجِين عن دينِ اللهِ.
    - ﴿ كُسَالَى ﴾: متثاقلون عن الصلاةِ.
  - @ ﴿لِيُعَذِّبَهُم بِهَا﴾: بما يَلْقَون من التعبِ في جَمْعِها، وبالمصائبِ التي تقعُ فيها. ﴿وَتَرْهَقَ﴾: تَخْرُجَ.

٥ ﴿ يَفُرَقُونَ ﴾: يَخافُون. ﴿ مَلْجَاً ﴾: حِصْناً ومأمَناً يلجَؤُون إليه. ﴿مَغَارَتِ): جَمْعُ مَغارةٍ، وهي الكَهْف، أو الغار في الجبل يُؤْويهم. ﴿مُدَّخَلَّا﴾: مكاناً يَدْخلونه كالنَّفَق في الأرضِ. ﴿لَوَلُّواْ﴾: لأَذْبَرُوا وانْصَرَفُوا. ﴿ يَجُمَحُونَ ﴾: يُسْرعون في ا

﴿ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾: في قِسْمةِ أموال الصَّدقات.

يُغْنيَنا من فضله.

۞ ﴿ٱلصَّدَقَاتُ﴾: الزَّكُواتُ المفروضةُ. ﴿لِلْفُقَرَآءِ﴾: للمحتاجين الذين لا يَمْلكُون شيئاً. ﴿ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾: الذين لا يَمْلِكُون ما يَكْفيهم ويَسُدُّ حاجتَهم. ﴿ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾: السُّعاةُ الذين

دخولِه، لا يَمْنَعُهم شيءً. ﴿ يَعِيْبُك.﴿ يَعِيْبُك.

٠ ﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ ﴾: كافِينا. ﴿ إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴾: مُحِبُّون أن

يَجْمعون الزكاةَ من أصحابِها. ﴿وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾: المستمالةِ قلوبُهم إلى الإسلام، كمن يُرْجَى إسلامُه أو قوَّةُ إيمانِه. ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾: وتُعطى الزكاةُ في عِتْق رقاب العبيدِ والمكاتبين. ﴿ وَٱلْغَرِمِينَ ﴾: الذين استدائوا لأنفسهم، ولا قُدَرةَ لهم على الوفاءِ، أو استدانُوا لإصلاحِ ذاتِ البَيْنِ. ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾: وللغُزاةِ وللمرابطينِ في سبيلِ الله. ﴿ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾: المسافر المنقطع عن مالِه في سفره، وإن كان غنياً في بلدِه. ﴿ فَرِيضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾: هذه القِسْمةُ فَرَضَها اللهُ فريضةً وقَدَّرها. ٧ ﴿ أَذُنُّ ﴾: يستمعُ لكلِّ ما يُقالُ له ويُصَدِّقُه. ﴿ قُلُ أَذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ ﴾: أي: أَذُنُّ في الخير والحقّ، وفيما يجبُ سَماعُه وقَبولُه. ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾: ويُصَدِّقُ المؤمنين فيما يُخبرونه.

١ ﴿ تُنَبِّئُهُم ﴾: تُخَبِّرُهم. ﴿ بِمَا في قُلُوبِهم ﴾: بما يُضْمِرُونَه في قلوبهم من الكفر.

أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۞ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَكُمْ وَكَاهُم مِّنَكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُرُّيْفَ رَقُونَ ۞ لَوْبَعِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَخَارَاتٍ أَوْمُدَّخَلَّا لُّوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَخْمَحُونَ ۞ وَمِنْهُمْ مَّن كَأْنُكَ فِٱلصَّدَقَالِ فَإِنْ أَعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَرَّ بُعُطَوْاْ مِنْهَ ٓ إِذَا هُمْ يَسْغَطُونَ ۞ وَلَوْاَنَّهُ مِ رَضُواْ مَاءَا تَنْهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَيْدُنَا ٱللَّهُ سَوَّةُ بْنَا ٱللَّهُ مِن فَضَهِ لِهِ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا إِلَى لَلَّهِ رَغِبُونِ ۞ \* إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ للُّفْ قَرْآءِ وَٱلْمُسَاكِ مِن وَٱلْحَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤلَّفَةِ قُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرِقَابِ وَٱلْمَارِمِينَ وَفِي سَبِيلُ لَدَّهِ وَٱبْنِ ٱلسِّبِيلُ فَرَضَةً مِّرَ ٱللَّهِ ﴿ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمُ ۞ وَمِنْهُ مُرَالَّا يَنَ ثُوَّدُ وُنَ ٱلنَّيَّ وَكَفُولُونَ هُوَ أُذُنُ ۚ قُلُ أَذُنُ حَيْرِلَّا كُمْ يُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْوَوْمِنُ لِلْوَوْمِنِ لِلْوَ لِّلَّذِينَءَ امَنُواْ مِنكُرُ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُ وِنَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُحْعَذَاكِ ٱلْكِيْرُ ۞ يَحْلِفُونَ بَاللَّهِ لَكُمْ لِلْرُضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوْاْمُؤْمِنِينَ ۞ أَلَمْ يَعْلُوْآاً نَّهُ مِنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ

نَارَجُمَنَّ مَخَالِدًا فِهَا ذَالِكَ ٱلْخِنْكُ ٱلْعَظِيمُ ۞ يَحْذَرُ ٱلْمُنْفِقُونِ

أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُسُورَةُ تُنَبِّعُهُم بِمَا فِي قُلُومٍ مِمْ قُلِلَّ سُتَهْزِءُ وَآ إِنَّ ٱللَّهَ

TO THE

مُنْزِجُ مَّا تَعَذِّرُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلَتُهُ مُ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا نَغُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْأَ بَاللَّهِ وَوَايَٰنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسَنَهُزءُ وِنَ ۞ لَانْعَتَذِرُواْ قَدُكُفَنْتُمُ بَعُدَ إِيمَانِكُمُ ۚ إِن تَعَفُى عَن طَلَ مِنْةِ مِّنكُمْ نُعُذِّبُ طَلَ مِنَةُ مَا نَهُ مُ كَانُوا مُحْرِمِينَ ۞ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضَ مَأْمُرُونَ بَٱلْنُكَ وَيَنْهُونَ عَنْٱلْمَـُ وُفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِ مَهُمُ نَسُواْ لَلَّهَ فَنَسِيَهُمُ إِنَّ ٱلْمُنْفَقِينَ هُمُ ٱلْفُلِيقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفَقِينَ وَٱلْمُنْفَقَاتِ وَٱلكُفَّ ٓ الرَّارَجَمَتَ مَخَلِدِ بَنْ فِيهَا هِيَ حَسْنُهُمْ وَلَعَنَهُمُ مُرَّاللَّهُ وَلَهُمُ عَذَانُ مُّقيدُ ١٤ كَالَّذِينَ مِن قَالَكُمُ كَافُأَ أَشَدَّمِ عُمُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوَالًا وَأَوْلَادًا فَأَسُتَمُنَعُوا بِخَلَقِهِمُ فَأَسْتَمْتَعُتُمْ بِخَلَقِكُمُ كَأَاسْتَمْتُعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكُم بِخَلَقِهِمُ وَخُضُتُمُ كَٱلَّذِي خَاضُوّاْ أُوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعُمَالُهُمْ فِٱلدُّنْيَاوَٱلْأَرْزَةِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخُلِرُونَ ١٠ أَلَرُ مَأْتِهِ مُنَاأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِ مُ قَوْمِ لِفُحِ وَعَادٍ وَتَعَمُّودَ وَقَوْمِ إِبُرْهِيمَ وَأَحْكِ مَدْيَنَ وَكُذُوْنَفِكَتِ أَنْتُهُ مُرْسُلُهُ مِ بَالْبِيِّنَ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِظْلَ مُرْوَلِكِ نَكَانُوْأَأَنْفُسُهُمْ يَظْلُونَ ۞ وَلَلْوُوْمَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ وَبَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْ فِوَوَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنْكِرِ

﴿ هُخُرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴾: مُظْهِرٌ ما
 تَخافُونه من الفضيحةِ.

- ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُمُ ﴾: عَمَّا قالوا من الطَّعْنِ في حَقِّك وحَقِّ أصحابك.
  ﴿ خُوصُ وَنَلْعَبُ ﴾: نتحدَّتُ بكلامٍ
  لم نَقْصِدُ به الإساءة.
- ﴿إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمُ ﴾:
   بالتوفيق للتوبة والإخلاص فيها.

﴿نُعَذِّبُ طَآبِفَةً ﴾: بسبب تَرْكِ التوبةِ والإصرارِ على النِّفاقِ.

﴿ (بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضِ): أي: مُتَشابهون في صفة التِّفاقِ والبُعْدِ عن الإيمانِ. ﴿ إِلْمُنكَرِ ﴾: بالصفرِ والمعاصي. ﴿ الْمَعْرُوفِ ﴾: هو كلُ ما عُرِفَ حُسْنُه في الشَّرعِ والعَقْلِ. ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾: ويُمْسِكُون عن الإنفاقِ في طاعةِ اللهِ ومَرْضاتِه. ﴿ وَنَسُواْ اللّهَ ﴾: تَرَكُوا طاعته وأوامرَه. ﴿ وَنَاسِيهُمْ ﴾: فتركهم من رحمتِه وثوابه.

﴿ٱلْفُسِقُونَ ﴾: الخارجُون عن الإيمان والطاعة.

- ١ وَسُبُهُمْ): كافِيهم؛ عقاباً على كفرِهم. ﴿وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ﴾: طَرَدَهم مِنْ رحمتِه. ﴿مُقِيمٌ): دائمٌ لا ينقطعُ.
- ﴿ خِلَقِهِم ﴾: بنصيبِهم الذي قُدِّرَ لهم مَن مَلاذِّ الدنيا. ﴿ وَخُصْتُم ﴾: ودَخَلْتُم في الباطلِ والطَّعْنِ في الدِّينِ. ﴿ حَبِطَتُ ﴾: تطلتْ.
- ٣ (نَبَأُ): خبرُ. (وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ): هم قومُ شعيبٍ . (وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ): قُرى قومِ لوطٍ ، التي انقلبَتْ بهم، فصار عالِيها سافلَها. (بِٱلْبَيِّنَتِ): بالوَحْيِ والمعجزاتِ. (كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ): بتعريضِها للعقابِ؛ بسببِ كُفْرِهم.
  - الله ﴿ أُولِيَاءُ بَعْضِ ﴾: أنصارُ بعضٍ.

( (عَزِيزُ): لا يُعْجِزُه شيء عن إنجازِ وَعْدِه للمؤمنين، ووعيدِه لِمَنْ عَصَاه وكَفَرَ به. (حَكِيمٌ): يَضَعُ الأمورَ في محَالًا.

﴿ (مِن تَحْتِهَا): من تحتِ قصورِها وأشجارِها. ﴿ طَيِّبَةً ﴾: حسنة البناء، طيبة القرارِ. ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ ﴾: أي: إقامةٍ وخُلودٍ. ﴿ أَكْبَرُ ﴾: ممَّا هم فيه من أنواع النعيم.

﴿وَاعُلُظُ﴾: واشدُدْ في جهادِك.
 ﴿وَمَأُونَهُمُ﴾: مصيرُهم.

(كَلِمَةُ الْكُفْرِ): هي الستهزاؤهُم بالرسولِ هي، وأَنْ وَهَمَّواُ): هي وبالدِّينِ. (وَهَمَّواُ): وصَمَّمَ المنافقون على قَتْلِ الرسولِ هي، (بِمَا لَمْ يَنَالُواْ): بما لم يُمَكِّنْهم الله منه. (وَمَا نَقَمُواْ): وما وَجَدَ المنافقون شيئاً يَكْرَهُونه ويَعِيبونَه. (وَإِن يَتَوَلَّواْ): يُعْرِضُوا، أو يَسْتمِرُوا على حالهِم. (وَلِيّ): ولي أمورَهم وينفعُهم. (وَلَا نَصِيرٍ): ولا ناصر يَدْفَعُ عنهم ما هم فيه.

٠ ﴿ عَنهَد اللَّه ﴾: قَطَعُ على نفسِه العهدَ مع اللهِ.

﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ﴾: فأوْرَتُهم اللهُ جزاءَ صنيعِهم زيادةً في نفاقِهم.

@ ﴿سِرَّهُمْ﴾: ما انطَوتْ عليه نفوسُهم من التِّفاق. ﴿ وَنَجُونِهُمْ ﴾: ما يتحَدَّثون به بينَهم من الكَيْدِ والمَكْر.

الله ﴿ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ ﴾: يَعِيبُون المتصدِّقين ويَطْعَنُون في إخلاصِهم.

وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُوْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَنُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَبَكَ سَارْحُهُ هُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ عَكُمُ اللَّهِ وَعَدَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِين جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَبْهَا وَكَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّيَّةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضُولُ نُمِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَٱلْفَوَزُٱلْعَظِيرُ ٣ يَنَأَيُّ النَّبُّيُّ جَاهِدِ ٱلكُفَّارَ وَٱلْمُنْفِفِينَ وَٱغْلُطْ عَلَىٰ هِمَّ وَمَأْ وَلَهُمُ جَهَنَّكُم وَبِشُنَ ٱلْصِيرُ اللَّهِ يَعْلَفُونَ بَاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَإِمَّةً ٱلكَّفْرُ وَكَفَرُواْ بَعُدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمَّواْ بِمَالَمُ يَنَالُواْ وَمَانَقَكُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُ مُ آللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِحْ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَكُمُّ وَإِن يَتُولُّواْ يُعَذِّبْهُ مُ اللَّهُ عَذَا بَا أَلِيمًا فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَالَحُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانضِيرِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَهِنَّ ءَانَاكَ مِن فَضْهِ إِلَيْكُمْ تَقَنَّ وَلَنَكُونَا مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ فَكُا التَّا عَالَتُهُم مِّنَ فَضَيله يَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُمُّمْ عُضُونَ ۞ فَأَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى تَوْمِ بِلْقَوَ نَهُم بَمَا أَخَلَفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَعِمَا كَا فُواْ يَكْذِ بُونَ ۞ أَلَرْ يَعْلَوْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مِسَرَّهُ مُ وَنَجُولُهُ مُواَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْفَيُوبِ ٱلَّذِينَ يَكِرُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِيٱلصَّدَقَتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

مُثَوَلِقًا لِيَّوِيِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

إِلَّا جُهَدُهُمْ فَيَسْخُ وِنَ مِنْهُمْ سَخِيَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَاكِ أَلِيكُ ۞ ٱسْتَغْفُولُهُ مُأْوُلًا لَسَتَغْفُرُهُ مُولِّانِ شَيْتُغْفُرُهُ مِنْ مَا لَّا فَكَن مَغْفِرَ آيلَةُ لَحُرُمْ ذَلِكَ مَأَنَّهُ مُكَنَدُوا مَاللَّهَ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا مَ دِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفُلِيقِينَ ۞ فَرِجَ ٱلْخُلَفُونَ بِمَقَّعَدِهِمُ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهَ وَكُرِهُواْ أَن يُجَلُّهُ دُوا إِلْمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ لللَّهِ وَقَالُواْ لَانَفِرُواْ فِٱلْحِيِّ قُلْ نَارُجَهَنَّ مَأَشَدُّ حَكَّا لُّوْكَا فُوْا يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْعَكُواْ قِلْيلًا وَلْيَهُ كُولَاكِثِيرًا جَزَاءً بِمَاكَا نُولْيَكُسِبُونَ ۞فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَلَا بِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسْتَعُذَ فُكَ لِلْزُوْجِ فَقُل لَّنَ تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَمَدًا وَلَن تُقَانِلُوا مَعِي عَدُوًّ إِنَّكُمْ وَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقَدُدُواْمَعَ ٱلْخَلِفِينَ ۞ وَلَا تُصَلِّعَكَ أَحَدِمِّنْهُممَّاتَ أَبَدًا وَلَانْقَتُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُ مُ كَفَّرُواْ بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَلِي قُونَ ۞ وَلَا تُعِينُكَأَمُوالْمُومُ وَأُوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُربِدُ ٱللَّهُ أَن يُصَدِّيهُم كَافِي ٱلدُّنْتَ ا وَتَزَهَقَأَ نَفْسُهُ مُ وَهُرِ كَافِرُونَ ۞ وَإِذَآ أَنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَلِهِ دُواْمَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمِّ وَقَالُواْذَرْنَا نَكُنْمَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ۞ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ

 ﴿ جُهُدَهُمُ ﴾: طاقَتَهم وما تَبْلُغُه قُوَّئهم.

(سَبْعِينَ مَـرَّةَ): أي: مهما كَـثُر استغفارُك لهم وتكرَّر.
 (لَا يَـهُـدِي): لا يُـوَفِّـقُ.
 (الْفُسِقِينَ): الخارجين عن دينِ الله.

﴿ (ٱلْمُحَلَّفُونَ): الذين تَخلَّفُوا عن الجهادِ في غـزوةِ «تبوكَ». ﴿ بِمَقْعَدِهِمْ ﴾: أي: بقُعودِهم. ﴿ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾: مخالفِين رسولَ الله ﴾.

﴿لَا تَنفِرُواْ﴾: لا تَخْرُجُوا إلى الجهادِ.

﴿ وَلِيلًا ﴾: في الدنيا. ﴿ كَثيرًا ﴾: في الآخرة.

﴿أَوَّلَ مَرَّةِ﴾: هي غزوةُ (تبوكَ).
 ﴿ٱلْخَلِفِينَ﴾: المتخلِّفين عن الجهادِ، كالنِّساءِ والصِّبيان.

- @ ﴿إَن يُعَذِّبَهُم بِهَا﴾: بما يَلْقَون من التعب في جَمْعِها، وبالمصائبِ التي تقعُ فيها. ﴿وَتَرُهَقَ﴾: تَخْرُجَ.
  - ﴿ أُولُواْ ٱلطَّوْلِ ﴾: أصحابُ الغِنى والمقدرةِ على الجهادِ. ﴿ ذَرْنَا ﴾: اتْرُكْنا.
- ﴿ الْخَوَالِفِ﴾: جَمْعُ خالِفة، ويقال للمرأةِ والرجل، والمرادُ: النِّساءُ اللاتي تخلَّفْنَ في البيوتِ، أو الرجالُ العاجزون عن القتال.

# م ريستون الخالية

- ﴿ وَطُبِعَ ﴾: ختمَ اللهُ.
- ٥ ﴿ ٱلْخَيْرَاتُ ﴾: في الدنيا والآخرةِ.
- ﴿ اللَّهُ عَلَيْرُونَ ﴾: المعتذرون بأعذارٍ كاذبةٍ عن عدم الخروج للغَرْوِ. ﴿ اللَّعْرَابِ ﴾: سُكَّانِ الباديةِ. ﴿ وَقَعَدَ ﴾: عن الغزو لغير عُذْر.
- (حَسرَجُ): إثمُ. (نَصَحُواْ): أخلَصُوا. (مِن سَبِيلِ): من طريقٍ للمؤاخذة.
- ﴿لِتَحْمِلَهُمْ﴾: على ما يَرْكبون عليه في الْغَزْو.
  - ﴿تَوَلُّواْ﴾: انْصَرَفُوا مِنْ عندِك. ﴿حَزَنًا﴾: أسَفاً على ما فاتَهم من شَرَفِ الجهادِ وثوابِه.
  - ﴿ ٱلسَّبِيلُ ﴾: طريقُ العقوبةِ والمؤاخَذَة.
- ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾: من الغَرْوِ.
   ﴿لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ﴾: لن نُصَدِّقَكم.
- ﴿إِذَا اَنقَلَنتُمُ إِلَيْهِمْ ﴿: رَجَعْتُم اللَّهِم مِن الغَزْو. ﴿لِتُعْرِضُواْ عَنْهُم ﴾: لتَتُرُ كُوهم وتَصْفَحُوا عنهم.

وَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا بِفُقَهُونَ ۞ لَكِحَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَلِهَدُوا بِأَمُوَالِهِمُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَلِكَ لَمَ مُ ٱلْخِبُراكُ وَأُولَلِكَ هُوْ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّاللَّهُ لَمُ مُجَنَّاتٍ بَعْهِ مِن تَعْنِي ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَجَآءً ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذَينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ سَتُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَنَ وا مِنْهُمْ عَذَاكِ أَلِكُ أَلِكُ ۞ لَّنُسَ عَلَى ٱلصُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِ قُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَ الْحُسنَنَ مِن سَبِيلَ وَٱللَّهُ عَفُورُ رُبِّحِيمٌ ۞ وَلاَ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ إِذَامَاۤ أَتُولَ لِتَحْمِلُهُمُ قُلْتَ لَا آَجَدُمَآ أَحِيلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُّوا وَّأَعَيْنُهُمُ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَّنَا ٱلَّايَجِـدُولَمَا يُنفِقُونَ۞ \* إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَىٰ لَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياَءُ كَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَعْلَوْنَ ۞ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُلْلًا نَغْتَذِرُواْ لَوَ نُؤْتِمِنَ لَكُوْ قَلْدُ نَتَأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَا رِكُوْ وَسَكِرَى ٱللَّهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَثُرَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ لِلْغَيْبِ وَلَشَّهَا دَةِ فَيُنَبِّ عُمُ عِاكَنْكُمْ تَعَلُونَ ۞ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبُتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْيَضُواْ عَنْهُمْ

MITTER

مُونِقِ البِّقِّةِ مِنْ اللهِ مِن

﴿رِجْسُ﴾: خبثاءُ في بَواطِنِهم
 واعتقاداتِهم.

﴿ وَمَأُولِهُمْ ﴾: مصيرُهم.

﴿ الله عَنْ الله عَنْ

﴿ ٱلْأَعْرَابُ ﴾: سُكَّانُ الباديةِ.
 ﴿ وَأَجْدَرُ ﴾: وأحَقُ.

﴿مَغْرَمًا﴾: غَرامة وخَسارةً.
 ﴿وَيَتَرَبَّصُ﴾: ينتظرُ.

﴿ اللَّوَالِيسِ مَ ﴾: جَمْعُ دائسرةٍ، وهي: تَقَلُّباتُ الدَّهْرِ ومصائبُه. ﴿ السَّوْءِ ﴾: كلُّ ما يسوءُ وَيَضُرُّ.

﴿ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ ﴾: ويحتسِبُ ما
 ينفقُه في سبيل اللهِ.

(فُرُبَتِ عِندَ اللهِ): جَمْعُ قُرْبَةٍ، وهي: ما يُتقَرَّبُ به إلى اللهِ تعالى. (وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ): جَمْعُ صلاةٍ، وهي هنا: الدُّعاءُ، أي: ويَجْعَلُ إنفاقه في سبيلِ اللهِ وسيلةً إلى دعاءِ الرسولِ إلى له.

فأغرضوا عنهم إنهم رجش ومأولهم بحقته مجزآء بماكانوا يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوُا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوُا عَنْهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰعَنَّ الْقَوِّمِ الْفُلِيقِينَ ۞ ٱلْأَغْرَائِ أَشَدُّكُفُرًا وَيَفَاقًا وَأَحْدُرُأُ اللَّا يَعْلَمُ احْدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولَةً وَاللَّهُ عَلِيُّحُكُمُ ٣ وَمِنَّ لَا تَعَ إِبِمَن يَتِّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَربَّضُ بِكُمُ ٱلدَّ وَآبِرَ عَلَيْهِمْ وَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَعِيمٌ عَلِيمُ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ وَمِنْ ٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْأَخِرِ وَكَيَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُوْبَاتٍ عِندَٱللَّهِ وَصَلَوْتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآإِنَّهَا قُرْبَةُ لَهُرْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ عَفُورُ لَّحِيمُ وَالسَّاعُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهْجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱنَّبَعُوهُم بإحسان رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَكُمْ جَنَّاتِ تَحْرِج تَعَنَى الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفُوْزُٱلْتَظِيمُ ۞ وَعُمَّنْ حَوْلُكُمْ مِّنَ ٱلْأَعُرَابِ مُنَافِقُولَ وَمِنْ أَهُ لِٱلْدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ النِّفَ اوِتُ لَا تَعْتَلُهُ مِنْ نَعَلُهُ مُ اللَّهُ مُ سَنْعَذِّبُ مُرَّدَّتَيْنِ ثُمَّ مُرَدٌّ فِنَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم وَوَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنْوَيِمِ خَلَطُوْ اعَكُرُ صَلِحًا وَالْخَسِيَّا عَسَى ٱللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهُم اللهُ عَنْ وُرُتّحِيمٌ ١٠ خُذُمِنَأُمُولِهِمُ صَدَقَةً

- ﴿ ﴿ ٱلْمُهَجِرِينَ ﴾: الذين هَجَرُوا قومَهم، وانتقلُوا من بلدِ الفتنةِ إلى دارِ الإسلامِ. ﴿ وَٱلْأَنصَارِ ﴾: الذين نصرُوا النبي ، ﴿ وَالْمُهَابِ الله الله الله الله عنه ورا الله عنه ورا والأقوالِ، والأعمالِ. ﴿ تَحْتَهَا ﴾: تحتَ قصورِها وأشجارِها.
- ﴿ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ﴾: مَهَرُوا فيه واستمَرُّوا عليه. ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَتَيْنِ﴾: الأولى: في الدنيا بفضيحتِهم، أو بأنواع المكارِهِ التي تنالهُم، والثانية: بعذابِ القبر. ﴿ عَذَابِ عَظِيمٍ ﴾: نار جهنمَ.
  - ۞ ﴿ عَمَلًا صَالِحًا ﴾: ما سَبَقَ لهم من الجهادِ، مع توبتِهم. ﴿ وَءَاخَرَ سَيِّمًا ﴾: تَخَلُّفُهم عن غزوةِ «تبوكَ».

م رين الخال المنظمة ال

وَٱللَّهُ لَا يَهُدِيَ أَلْقُومُ ٱلطَّالِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْاْ رِيكَةً

فِ قُلُوبِهِ مَ إِلا آَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُم وَاللهُ عَليه حَكِيمُ ﴿ اللهُ اللهُ

ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْسُهُمْ وَأَمُولَاكُمْ بِأَنَّ لَمُكُمُ ٱلْجُنَّةُ يُقَانِلُونِ

TOTTO

(تُطَهِّرُهُمْ): تُزيلُ بها أَثَرَ ذنوبِهم. ﴿وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾: تُنمِّي بها حَسَناتِهم، وترفَعُهم إلى منازلِ المُحْلَصِين. ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾: المُحْلَصِين. ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾: ادْعُ هم واستغفِرْ. ﴿سَكَنُ لَهُمْ﴾: سكينة لنفوسِهم، وطُمَأنينة لقلوبهم.

- ا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ»: يَقْبَلُها ويُثِيثُ عليها.
- ﴿ وَسَــ تُرَدُّونَ ﴾: ستُرْجَعُون يومَ
   القيامة.
- ﴿ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ ﴾: مُؤَخَّرون
   لئے الله فيهم.
- ﴿ (ضِرَارَا): لأجل الصَّرَر بِالمؤمنين. ﴿ وَإِرْصَادَا): انتظاراً واعسداداً. ﴿لِمَنْ حَارَبَ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَ اللّهُ الْفَاسَقُ. ﴿ مِن قَبْلُ ﴾: أي: ﴿ لَا لَهُ مَن قَبْلُ ﴾: أي: ﴿ لَاللّهُ مِن قَبْلُ ﴾: أي: ﴿ لَا لَهُ مِن قَبْلُ ﴾: أي: ﴿ لَا لَهُ مِن قَبْلُ ﴾: الخير والإحسانَ إلى المسلمين.
- ﴿ ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ ﴾: أي للصَّلاةِ في مَسْجدِ الـضِّرارِ. ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّـسَ عَلَى ٱلتَّـقُـوَى ﴾: هو مَسْجدُ قُباءٍ. ﴿ يُجِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ﴾: طهارةً حِسِّيَّةً من النجاساتِ، ومعنويةً من الذُنوبِ والمعاصي.
- ﴿ وَرِضُونٍ ﴾: ورجاءِ مَرْضاةِ اللهِ. ﴿ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ ﴾: على طَرفِ حُفْرَةٍ ، أو مكانٍ جَرَفَهُ السَّيْل. ﴿ هَارِ ﴾: مُشْرِفٍ على السُّقوط. ﴿ فَٱنْهَارَ بِهِ ۦ ﴾: فسَقَط المكانُ بالبُنيانِ مع بانيه. ﴿ لَا يَهْدِي ﴾: لا يُوَفِّقُ.
- ﴿ رَبُنْيَنُهُمُ﴾: مسجدُ الضِّرارِ. ﴿ رِيبَةَ فِي قُلُوبِهِمُ﴾: شَكَاً ونفاقاً راسخاً في قلوبِهم. ﴿ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُ﴾: تتقَطَّعَ قلوبُهم بَمْوتِهم، فالتّفاقُ ملازمٌ لهم ماداموا أحياءً.

سُونِقُ النَّهِيِّةِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

فِي سَبِيلَ لَلَّهِ فَيَقُنُكُونَ وَيُقْتِلُونَ وَعُدًّا عَكُهُ وَحَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنجِيل وَٱلْقُدُءَانَّ وَمَنْأَ وَفَى بِحَهْدِهِ مِنْ ٱللَّهِ فَٱسْتَدْتُهُ وَا بِدَعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَغَتُم بِهِ ۚ وَذَٰ لِكَ هُوَٱلْفَوْزُالْفَظِيرُ ۞ ٱلتَّآبُونَ ٱلْحَابُدُونَ ٱلْحَاجِدُونَ ٱلسَّآ حُونَ ٱلرَّكِءُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بَٱلْمَدُ وُفِوَالنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنْكُرِ وَٱلْحُلْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَاكَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَن يَسۡتَغُفِرُوا لِلۡشِّرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوۤ ٓ أَوْلِ قُرۡجِكَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُكُمَّأَتُهُ مُأْصَحُهُ أَنْجَيِيمِ ۞ وَمَا كَانَ ٱسْتِغُفَارُ إِبْرَاهِيهَ لِأَبِيهِ لِلَّا عَنَّمُوعِكَةٍ وَعَدَهَ آلِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَتَّهُ عَدُوُّنُلَّهَ مَّبَدَّأُ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِمَ لَأَقَّ أَهُ حَلَىمُ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لَيُسِلَّ قَوْمَا بَعُدَا إِذْ هَدَلُهُمُ حَتَّا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَّايَتَّ قُونًا إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّيَّتُ ع عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوٰكِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِءُ وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهُ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ لَّقَدَ تَابَ لَلَّهُ عَلَى ٱلنِّبِي وَٱلْهُ الجرِينَ وَٱلْأَنْصَارِٱلَّذِينَٱتَّكُوهُ فِي سَاعَةِٱلْفُسُرَةِ مِنْ بَعُدِمَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُ مُرَثُرُ لَا بَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ وِبِهِمُ رَءُ وَفُ تَّحِيمُ ﴿ وَعَلَىٰ ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُولُ حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ

﴿ فَأَسۡتَبۡشِرُواْ ﴾: أَظْهِرُوا السُّرورَ.

السَّنِعُونَ ﴾: الصَّائمون.

(مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ): وهي الاستغفار له. (لأَوَّهُ): كثيرُ التضرُّعِ إلى اللهِ. (حَلِيمٌ): صَبُورٌ على الأذى، كثيرُ الصَّفْحِ عَمَّن نالَه بمَكْروه.

(مَا يَتَّقُونَ): ما يَجِبُ عليهم
 اتقاؤه من المُحَرَّماتِ.

﴿ وَلِيّ ﴾: يَــتَـولَّى أموركم
 وينفَعُكم. ﴿ وَلَا نَـصِـيرٍ ﴾:
 يَنْصُرُكم ويَدْفَعُ عنكم ما أنتم
 فيه.

﴿ ﴿ سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ ﴾: وقتِ الشّدةِ، وهي غزوةُ ﴿ البّبوكَ ﴾. ﴿ يَزِيغُ قُلُوبُ ﴾: تميلُ إلى التخَلُّفِ عن الجهادِ. ﴿ يَبِهِمْ رَءُوفُ ﴾: كثيرُ الرأفةِ والرحمةِ بهم في عاجلِهم وآجلِهم.

﴿ وَعَلَى ٱلشَّلَثَةِ ﴾: أي: وتابَ على الشلاثةِ، وهم: كَعْبُ بنُ مالك، وهِلَالُ ابنُ أميةَ، ومُرَارةُ بنُ الرَّبِيع.

﴿ حُلِفُواْ ﴾: خُلِّفوا عن التوبة عليهم وقبول عذرهم، وأُخِّروا. ﴿ بِمَا رَحُبَتْ ﴾: أي: مع سَعَتِها؛ ندماً بسبب تَخَلُّفِهم عن الغزو. والمنافقة المنافقة ال

عَلَيْهِمْ أَنفُهُمُ وَظَنُّواْ أَن لَّامَلَجَا مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُونَا بَعَلِيْهِمْ لِينُو يُوَأّ إِنَّالِنَّهَ هُوَالتَّوَّابُ الرِّحِيمُ ۞ يَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ مَاكَانَ لِأَهْلَ لَدَينَة وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَّا لَأَغُرابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يُرْغَبُواْ بِأَنفُيسِهِ مْعَنَّفُسِ فِي ذَالِكَ مَأَنَّهُ مُ لَا يُصِيبُهُ مُ ظَمَأُ وَلَا نَصَّبُ وَلَا مَخْصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُنَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَوَلايْنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَمُم بِهِ عَمَالُ صَلِحَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجَرًا لَهُ حُسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتُتِ لَمُتُم لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكًا نُواْ يَعْمَانُونَ ﴿ \* وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةٌ فَالُولَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنَّهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ 🐨 يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ َ امَّنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ مِيلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُرِ غِلْظَةً وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡتُقِّينَ ۞ وَإِذَامَاۤ أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمَنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُم ِ زَادَتُهُ هَاذِهِ مِ إِيمَكَنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ َ امَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَكَ وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا

TANTE

﴿ وَطَلَانُ اللهِ أَلِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ ﴾: وَقَقهم اللهُ للتوبةِ. ﴿ لِيَتُوبُوا ﴾: ليستمِرُوا على التوبةِ ويثبتُوا على التوبةِ ويثبتُوا عليها.

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ﴾: أي:
 ليس لهم.

﴿ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ عَ) لا يَـرْضَـوْا لها بالراحة، ورسولُ الله ﴿ فِي تعب ومشقةٍ.

﴿ظَمَأُ﴾: عَطَشً.

﴿ وَلَا نَصِبٌ ﴾: تَعَبُّ.

﴿ وَلَا مَخْمَصَةً ﴾: جُوعٌ شديدٌ. ﴿ مَوْطِئًا ﴾: مكاناً. ﴿ يَغِيظُ ﴾:

يُغْضِبُ. ﴿نَيْلًا﴾: بقَتْلٍ، أو أَسْرٍ، أو أَسْرٍ، أو جراحَةٍ، أو غنيمةٍ ونحوها.

﴿ فَلَوْلَا ﴾: فَهَلَّا.

﴿نَفَرَ﴾: خَرَج للغزوِ والجهادِ.

﴿ يَلُونَكُم ﴾: يجاوِرُونكم.
 ﴿ غِلْظَةَ ﴾: شدَّةً.

﴿ فَمِنْهُم ﴾: فمِنَ المنافقين.

﴿يَسۡتَبۡشِرُونَ﴾: يَفْرحُون بفضلِ اللهِ عليهم.

١ ﴿ مَرَضُ ﴾: شكُّ ونِفاقً.

سُورُلابِ ولنبول ١٠٠٠

إِلَا رِجْسِهِمْ وَمَا تُوْا وَهُرْكَ فِرُونَ ۞ أُولَا يَرَ وُنَ أَنَّهُ مُرِيْقَتُونَ فِي كُلِّ عَامِسَةً وَمُرَّ تَكُنْ تُكُرُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكُرُونَ وَلَاهُمْ يَذَكُرُ وَنَ صَاوَاذَا مَا أُنِلِكَ سُورَةٌ نَظَرَبَعُ ضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَكُمُ مِّنَ أَحَدِثُمُّ اَصَرَفُوا مَا أُنِلِكَ سُورَةٌ نَظَرَبَعُ مُ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَكُمُ مِنَ أَحَدِثُمُ اَصَرَفُوا مَا أَنِلِكَ سُورُةُ يَقَلُوبَهُمْ مِأْ نَهُمْ مَوْرَدُ لَا يَعْتَمُونَ ۞ لَقَدْ جَآءَكُمُ مَرَفُولًا مِنْ اللَّهُ مُورَدِينً عَلَيْكُمُ مَرْفِي فَالْتُحَمِّمُ اللَّهُ الْمَا يَعْدَلُوا الْفَالِمَ عَلَيْكُمُ مَرْفِي فَالِنَ وَهُو رَبِّ الْمَا لَوَالَةً الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْكُمْ وَهُو رَبِّ الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْدُ وَهُو رَبِّ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّلْمُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْ

(۱) سُوْكَالْدِ يُوكُمْنِ ثَرَاكِتِي الْمُوكِمِنِينَ وَمُنْتِكَ بِيَّةٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمُنْتِكَ بِيَّةٍ لِلْ الاالآيات عاده وه وه الله فلدنية وتاريخا او اعزات بتد الإسل

بِمَ فَلْكَ ءَايُتُ الْحَكَ الْكَهُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمْ السَّعَا الْكَالَّ السَّعَا الْكَالَّ السَّعَا الْكَالَّ السَّعَا الْكَالَّ السَّعَا الْكَالَّ السَّعَا الْكَالَّ السَّعَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللِّهُ

﴿رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمُ ﴾: نِفاقاً
 وكُفْراً إلى كُفْرهم.

﴿ يُفْتَنُونَ ﴾: 'يُبْتلُوْن بأنواع البَــلاءِ. ﴿ وَلَا هُــمْ يَــذَّكَّـرُونَ ﴾:
 لا يَتَّعِظُون بما نَزَلَ بهم.

﴿ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾: تغامَزَ المنافقون بالعيونِ ؛ إنكاراً لنزولِ السورةِ، وغيظاً لما فيها من بيانِ عيوبهم.

(هَلُ يَرَكُمُ مِّنْ أَحَدِ): يُريدون الهـروبَ من مجلسِ النبيِّ ... (صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم): عن الإيمانِ. (لَا يَفْقَهُونَ): لا يَفْهَمونَ؛ لعَدَمِ تَدَبُّرهم وإنصافِهم.

( مِنْ أَنفُسِكُمْ ): من قومِكم.
 ( عَزِيزٌ عَلَيْهِ ): ما تَلْقَوْن من المكروهِ والمشقَّةِ. ( رَءُوفُ ): عظيمُ الرحمةِ شفيقُ.

﴿ تَسوَلَّ وَأُ ﴾: أعْرَضُوا.
 ﴿ حَسْمِي ٱللَّهُ ﴾: يكفيني الله.
 ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾: اعتمَدْتُ عليه،

وفوَّضْتُ جميعَ أموري إليه. ﴿ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ﴾: سريرِ المُلْكِ الذي استوى عليه الرحمنُ، وتحمِلُه الملائڪةُ، وهو أعظمُ المخلوقاتِ، وهو سَقْفُ الجَنَّةِ.

#### سورة يونس

- ١ ﴿ ٱلْحَكِيمِ ﴾: المُحْكَمِ في لَفْظِه ومعناه.
- ٥ ﴿قَدَمَ صِدْقٍ﴾: أجراً حسناً؛ بما قَدَّموا من صالح الأعمالِ.
- ﴿ ٱسۡتَوَىٰ ﴾: علا وارتفع، استواءً يليق بجَلالِه وعَظَمَتِه. ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾: يَقْضِي أمورَ الدنيا والآخرةِ، ويُصَرِّفُها وحدَه على أكمل الوجوهِ. ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾: إلا أَنْ يأذنَ اللهُ له بالشفاعةِ.

م رين الخاليان المحادث

فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ بِيَدَوُّ الْكُنَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِلِيِّنَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ بَٱلْقِسُطُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُ والْمُحْرَشَرَاكُ مِّنْ حِمْدِ وَعَذَاكُ أَلِكُمْ عِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضَاءً وَٱلْفَصَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مِسَازِلَ لِتَعَكَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقاً لللهُ ذَ إلى إِلَّا بِٱلْحُقُّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيْكِ لِقَوْمِ بِعَلُونَ ۞ إِنَّ فِي ٱخْتِكَ فِٱلْكِلِ وَالنَّهَ الروَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَواتِ وَالْهُ رُضِ لَا يَكِ لِّقَوْمِ يَتَّ فَوُلَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِيتَآءَنَا وَرَضُواْ بَّالْحُيَواةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنَّ اللَّهِ يَا غَلِهُ وَنَ ۞ أُوْلَلَكَ مَأْ وَلَهُمُ ٱلنَّا رُعِاكَ افْلُ يَكْمِينُونَ ۞ إِنَّ ٱلدُّنِيَ ءَامَنُواْ وَعَجِماوُاْ ٱلصَّالِحَاتِيَ مُدِيهِ مُرَبَّهُمُ بإيلنهم تَجْري مِن تَحْنِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّجِيمِ ۞ دَعُولُهُمُ فِهَاسُجُنِكَ ٱللَّهُ مَّ وَجَيَّنَهُ مُ فِيهَاسَكُ مُ وَوَاخِرُدَ عُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَدُ بِلَّهُ رَبِّ ٱلْعَلِمِينَ ۞ \* وَلَوْ يُعَجَّ لُ اللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ السَّيْجَالَكُم بَّاكُغَرُلَقُضِي إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمُّ فَنَذَرُ ٱلذَّيْنَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَّلَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهِ ۖ أَوْقَاعِدًا أَوْقَا إِكَّا

MIVING

﴿مَرْجِعُكُمُ ﴾: مَعادُكم يومَ
 القيامة. ﴿إِبَالْقِسْطِ ﴾: بالعَدْلِ.
 ﴿مَعِمُهُ عَلَيْ شَدِيد الحَرارة.

وَ (ضِيَاءَ): ذات ضياءٍ في النهار. (نُورَا): ذا نورٍ في الليل. (وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ): وهيًّا للقَمرِ منازِلَ لا يتَعدَّاها. (وَالْحِسَابَ): ولتعلمُوا حسابَ الأشهرِ والأيام. (ذَلِكَ): أي: الخَلقُ والتقديرُ. (إلَّا يِالْحُقِ): إلا لحكمةٍ عظيمةٍ بالغةِ. (يُفَصِّلُ): يُبيِّنُ. (الْآيَتِ): الله الحَجَةِ والأولَة الدالَة على عَظمَتِه. المُحْجَةِ والأولَة الدالَة على عَظمَتِه.

(آخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ): إتيانِ
 أحدِهما بعد الآخَرِ.

(لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا):
لا يتوقَّعُون ولا يَخَافُون
حسابَ الآخرةِ وَعِقَابَها.
(وَاطَمَأَنُواْ بِهَا): رَكَنُوا إليها.
(ءَايَتِنَا): الكونيةِ والشرعيةِ.
(عَافِلُونَ): ساهُون ومُعْرضُون.

١ ﴿ يَهْدِيهِمْ ﴾: يُرْشِدُهم، ويُوَفَّقُهم

إلى العملِ المُوصِلِ إلى الجنة. ﴿مِن تَحْتِهِمُ﴾: مِنْ تحتِ غُرَفِهم ومنازلهِم.

﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَ ﴾: دعاؤُهم الذي يَدْعُون به في الجنةِ التسبيحُ والتنزيهُ لله. ﴿ وَتَحِيَّتُهُمْ ﴾: من اللهِ وملائكتِه لهم، وتحيةُ بعضِهم بعضاً. ﴿ سَلَمٌ ﴾: دعاءً لهم بالسَّلامةِ من كلِّ مكروهٍ.

﴿الشَّرَّ﴾: إجابة دعائهم في الشرِّ. ﴿استِعُجَالَهُم بِالْخَيْرِ﴾: تعجيلَ اللهِ لهم بالخيرِ. ﴿لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ﴾: لأُهْلِكُوا جميعاً. ﴿فَنَذَرُ﴾: يتردَّدُون متحيِّرين.

١ ﴿ مَسَّ ﴾: أصاب. ﴿ ٱلضُّرُّ ﴾: الشِّدَّةُ والمكروهُ. ﴿ لِجَنْبِهِ ۦٓ ﴾: مُضْطجعاً على جَنْبِه.

سُونِقِيونِينِ ١٠٠٠

﴿مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَآ﴾: استمرَّ على ما كان عليه قبل أن يُبْتلَى.
 ﴿لِلْمُسْرِفِينَ﴾: المتجاوزين الحُدَّ في الكفر والمعاصي.

 (أَلْقُرُونَ): جَمْعُ قَرْن، وهم: القومُ المقترنون في زمانٍ واحدٍ. (ظَـلَمُواْ): أشرَكُوا وكَدَّبُوا. (بِالْبَيِّئَتِ): الدَّلالاتِ الواضحاتِ الدالَّةِ على صدقِهم.

﴿خَلَنْهِفَ﴾: جَمْعُ خليفة، وهو
 مَنْ يَخْلُفُ غيرَه.

﴿ (بَسِيِسْنَسْتِ): واضحاتٍ.
﴿ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا): لا يتوقَعُون ولا يَخَافُون حسابَ الآخرةِ وعِقَابَها. ﴿ أَوْبَدِلْهُ ﴾: أو غَيِّرْ فيه بما ليس منه.

( وَلَا أَدْرَلْكُم بِهِ عَلَى لَسَانِي. وَلا أَعْلَمَكِم بِه عَلَى لَسَانِي. (عُمُرًا): زَمَناً طويلاً، وهو أربعون سنةً

🕲 ﴿ ٱفْتَرَىٰ ﴾: اختَلَق.

فَلَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَّرَّهُ وَمَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرِّمَّتَنَّهُ إِكَذَالِكَ فُرِنّ لِلْتُم فِينَ مَاكَانُواْ يَعَمَّلُونَ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَاٱلْقُرُ وَنَمِن قَصْلِكُمُهِ لَمَّاظَ لَمُواْ وَحَآءَتُهُمْ رُسُلُهُ مِبَالْبُيِّنِكِ وَمَاكَا نُوْ إِلِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِينِ الْقُوْمِ ٱلْخُرُمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَاْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعِيْدِهِمْ لِنَظْ كَيْفُ تَعْمَلُونَ ۞ وَإِذَانْتَالَى عَلَيْهُمْ ءَا يَاتُنَا بِيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ ۗ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا ٱنۡتِ بِقُـٰرَءَ إِنِ غَيْرِ هَاذَاۤ أَوۡ بَدِّ لَهُ ۚ قُلۡ مَا يَكُونُ لِى أَنُ أُبَدِّلَهُ مِن نِلْقَآ إِي نَفُسِىٓ إِنْ أَتَبَّعُ لِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ٓ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ ۞ قُلْلُوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا لَكُوْيَهُ عَلَيْكُمُ وَلاَّ أَدُرُكُمُ بِهِ فَقَدُ لَيَثُتُ فِي كُمْ عُمُ رَايِّن قَيْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ١ فَنَ أَخَٰلَا رُمِّينَ أَفْتَرَىٰعَكَى ٱللَّهِ كَذَّبَ بَايَٰتِيرَ ۗ إِنَّهُ لَا يُعْزَلِهُ ٱلْجُرِّمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مُولَا يَنفَعُ هُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُكُا ﴿ شُفَعَا وُنَاعِنَا أَللَّهِ قُلْ أَتُنْبُّونَ ٱللَّهَ بَالَابِعِلَهُ فِٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِٱلْأَرْضِ سُجِّنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَلَحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا وَلَوْلَاكِلَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْلَلِفُونَ ۞ وَيَقُولُونَ لَوْلًا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَامَةُ

- ٤٠ ﴿ شُفَعَاوُنَا ﴾: يَشْفَعُون لنا. ﴿ بِمَا لَا يَعْلَمُ ﴾: وهو أنَّ له شفيعاً عندَه بغير إذنِه. ﴿ سُبُحَانَهُ و ﴾: تنزيهاً له.
- ١ ﴿ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾: على دينٍ واحدٍ، وهو الإسلامُ. ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ ﴾: وهي تأخيرُه القضاءَ بينَهم إلى يومِ القيامةِ. ﴿ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ﴾: عاجلاً في الدُّنيا.
  - ٥ ﴿ لَوْلَا ﴾: هَلًا. ﴿ وَايُّهُ ﴾: علامةٌ حِسِّيَّةٌ مما اقترحُوه، كَجَعْلِ الجبالِ ذَهَباً.

من النبخ الخالفة المحتفظة المح

مِّن رَبِّ مِ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَنْ لِلَهِ فَأَنظِرُ وَالِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْنَظِرِينَ وَإِذَا أَذَتُ النَّاسَ رَحْكَةً مِّنْ بِعَدِ ضَرّاء مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُ مِنَّكُنُّ فِي ءَايَانِكَا قُلِلَ لللهُ أَسْرَعُ مَكِيرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا مَّكُمُ فُنَ ۞ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُ كُرُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْمِرْ حَتَّى إِذَاكُننُهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيَّةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَآءُ هُمُ ٱلْمُؤَرُّفُوجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُ مُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنْ أَنِحَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لِنَكُوْ نَنَّمِنَ الشَّاكِرِينَ ۞ فَكَتَا أَنَجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحِقُّ يَآأَيُّ ٱلنَّاسُ إِنَّا بِغُيْهُ عِلَىٰٓ أَفْسُ كُمَّ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ أَثْمَ إِلَيْهَا مَرْجِعُكُمْ فَنْيَتَّكُمْ مِكَاكُنْكُمْ تَعْمُلُونَ اِنَّمَا مَثَلُ ٱلْمُيَوْقِ ٱلدُّنْيَ كَمَاءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَ لَطَبِهِ نَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُ لُالنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى ٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفِهَا وَٱزَّتَّنَّتُ وَظَنَّ أَهُلُهَا أَنَّهُمُ قَالِدُونَ عَلَيْهَ ٱلَّهُ آلَهُمَ أَمُّرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَا رَا فِحَكَلْنَا هَا حَصِيدًا كَأَن لَّمَ تَعَنَّ بَٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نْفُصِّلْٱلْأَبَكِ لِقَوْمِ بِنَفَكُّرُونَ ۞ وَأَللَّهُ يَدْعُوٓ ۚ إِلَىٰ دَارِٱلسَّكَمِ وَيَهُدِئَ مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسَنَقِيمِ \* لِلَّذِينَأْحُسَنُواْ ٱلْحُسَنَىٰ وَزِياَدَّهُ ﴿إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ﴾: نُزولُ الآيةِ
 غَيْبٌ، واللهُ هو المختصُّ به.

( ( اَلنَّاسَ): المشركين. ( رَحْمَةً): يُسْراً و رَخاءً. ( ضَرَّاءً): شِدَّةٍ و بَلاءٍ. ( مَكْرًا ): شِدَّةٍ و بَلاءٍ. ( مَكْرُ ): بالتكذيبِ والاستهزاء بها. ( أَسْرَعُ مَكْرًا ): أسرعُ استدراجاً وعقوبةً لكم. ( رُسُلَنَا): الكَتبة من الملائكة.

۞ ﴿ٱلْفُلْكِ﴾: السُّفُن.

﴿طَيِّبَةِ﴾: سَهْلَةِ الهُبوبِ، موافِقَةٍ للغَرَضِ والمنفعةِ.

(عَاصِفُ): شديدة الهُبوبِ. ﴿ وَظَنُّوا ﴾: أيقَنُوا.

﴿أُحِيطَ بِهِمُ﴾: وَقَعَ عليهم الهلاكُ. ﴿ٱلدِّينَ﴾: الدُّعاءَ.

﴿ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: يُفْسِدُون فيها متجاوزين الحدَّ في المعاصي.
 ﴿ بَغْيُكُمْ عَلَّ أَنفُسِكُم ﴾: مَصِيرُ فسادِكم عائدٌ عليكم.
 ﴿ مَتَعَ ٱلْحُيرُةِ ٱلدُّنيًا ﴾: تتمتعون

به مَتاعاً زائلاً.

﴿ (مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا): حالهًا في سُرْعَةِ انقضائِها وذَهابِ لَذَّاتِها. ﴿ فَأَخْتَلَطَ بِهِ عَنَباتُ ٱلْأَرْضِ ﴾: فَنَبتَ بماءِ المطر أنواعٌ من النباتِ، تشابَكَتْ واختلَطَ بعضها ببعض. ﴿ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخُرُفَهَا ﴾: ظَهَرَ حُسْنُها واستكمَلَت بهاءَها. ﴿ وَالزّينَةِ ﴾: وَتَزَيَّنَتُ ﴾: وتَزَيَّنَتُ ﴾: وتَزَيَّنَتُ ﴾: وتَزَيَّنَتُ ﴾: مَتَمكَّنون مِن جَنْي ثمارِها والانتفاع بها. ﴿ أَمْرُنَا ﴾: قضاؤُنا بهَلاكِ ما عليها من النباتِ والزينةِ. ﴿ فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا ﴾: فجَعَلْنا زَرْعَها كالنَّباتِ المقطوع. ﴿ كَأَن لَمْ تَغُنَ ﴾: كأن لم تَكُنِ الزروعُ قائمةً على ظَهْرِ الأرض. ﴿ بِالْأَمْسِ ﴾: في الماضي القريب. ﴿ نُمَيِّنُ. ﴿ الْآرَتِ ﴾: لُبَيِّنُ. ﴿ الْآرَتِ ﴾: لُبَيِّنُ. ﴿ الْآرَتِ ﴾ الحُجَمَ والأدلَّة الواضحة.

- @ (دَارِ ٱلسَّلَامِ): الجنةِ. (وَيَهْدِي): وَيُوفِّقُ. (صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ): الطريقِ الواضح، وهو دينُ الإسلامِ.
  - ﴿ الْحُسْنَى ﴾: الجنةُ. ﴿ وَزِيَادَةٌ ﴾: النظرُ إلى وجهِ اللهِ الكريمِ في الجنةِ.

۞وَٱلَّذِينَكَسُبُواْٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّهُ ۗ مَّا لَكُ مِينَ ٱللَّهُ مِنْ عَاصِمْ كَأَيُّكُمْ أَغْتُنَاكُ فَيُشِيتُ وُحُوهُ مُهُمَّ قَطْعًا مِّنَ ٱلنَّهُ ل مُظْلِكًا أُوْلَلِكَ أَصَّالِ التَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَكُوْمَنَّ عُشُرُهُمْ جَبِيكًا ثُةً نَقُولُ لِلَّذِينَأَ شُرَكُواْ مُكَانِكُواْ أَنتُهُ وَلَيْرَكَاۤ قُكُمُ فَرَكَلْنا بَدْنَهُ مُ وَقَالَ شُرِكَا وُهُمْ مَّا كُننُمْ إِنَّانا لَعَنْ دُونَ ۞ فَكَوْ إِنَّا لَلَّهِ شَهدُا بَنَّنَا وَبِنْكُمْ وإِنكُنَّا عَنْعِيا وَيَكُمْ لَغَفلينَ ۞ هُنَالِكَ تَبِلُواْ كُلُّ نَفْيِ مِنَّآ أَسْلَفَتُ ۚ وَرُدُّوٓ إِلَآ لَلَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٓ الْحُقِّ ۖ وَصَلَّعَنْهُ مِمَّا كَانُوْا يَفْتَرُونَ ۞ قُلْمَنَ مُرْنُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ أَمِّنَ مَمْكُ ٱلسَّمَةِ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنْ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَكَهُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَانَتَ قُونَ ۞ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّهُمُ إِ ٱلْحَقُّ فَهَاذَا يَعْدَالُحِقّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ ۞ كَذَٰلِكَ حَقَّتُ كَلِتُ رَيِّكَ عَلَىٰ لَذَ نَ فَسَقُواْ أَنَهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلِّ مِنْ شُرِكَ أَبِكُمُ مَّنَ بَنْ دَوْ إِلَّا كُنَا لَقَ ثُمَّ بُعِدُهُ ۚ قُلْ إِلَّهُ بَنْ دَوُّا ٱلْحَالَقَ ثُمَّا يُعِدُهُ ۗ فَأَنَّا تُؤُفَكُونَ ۞ قُلْهَلُمِنشُرَكَآبِكُمِّن بَهْدِيَ إِلْٱلْحُوِّنَّ

الله ﴿ حَقَّتُ ﴾: وَجَبَتْ.

﴿ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾: حُكْمُه وقضاؤُه. ﴿ فَسَقُوٓا ﴾: خرجُوا عن طاعةِ اللهِ وكفرُوا به.

- ﴿ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾: فكيف تُصْرَفون عن الحقِّ إلى الباطل؟
  - 😨 ﴿ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحُقِّ ﴾: يُرْشِدُ إليه.

أَوْلَا يَرْهَـقُ): لا يَغْشَى ﴿ وَلَا يَغْشَى ولا يعلُو. ﴿قَتَرُ ﴾: غبارٌ فيه سَوادٌ. ﴿ ذِلَّةً ﴾: هَوانٌ وكآنةً.

٠ ﴿ كَسَبُواْ ﴾: عَمِلُوا. ﴿ مِنَ ٱللَّهِ ﴾: من عذابه. ﴿مِنْ عَاصِمٍ ﴾: من مانع. ﴿ قِطَعًا ﴾: أجزاءً.

٥ ﴿مَكَانَكُمُ ﴾: الزَّمُوا مكانَكم في موقفِ الحساب. ﴿أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ﴾: أنتم وآلهتكم، حتى تَرَوا ما يُفْعَلُ بكم. ﴿فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ﴾: فرَّقْنا بينَ المشركين ومَعْبُوديهم.

﴿ مَاۤ أَسۡلَفَتُ ﴾: ما قَدَّمَتْ مِنْ عَمَل. ﴿ وَضَلَّ ﴾: ذَهَبَ وبَطَلَ.

﴿ يَفْ تَرُونَ ﴾: يَعْبُدون مِن آلهةِ مزعومةِ.

الله (يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ): يَقْضي أمورَ اللهُ الدُّنيا والآخرةِ ويُصَرِّفُها وحدَه على أكمل الوجوهِ.

عن عبادة الله إلى عبادة غيره؟

الجنالفانية المحالية المحالية

- ﴿ يَهْدِي لِلْحَقِّ ﴾: يُرْشِدُ ويُوفَّقُ
   إلىه. ﴿ لَا يَهِدِي ﴾: لا يهتدي بنفسه.
  - الله ﴿ ظُنًّا ﴾: تَخْميناً وتوهُّماً.
- ﴿ رَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾: مُصَدِّقاً للكتبِ التي أنزلها اللهُ على أنبيائِه. ﴿ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ ﴾: ومُفَصِّلاً لما شَرَعَه اللهُ فيه من العقائِد والأحكام.
- ﴿ وَٱدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُم ﴾:
   واستَعِينُوا بمَن أَمْكَنَكم الاستعانة
   به.
- (كَـنَّبُوا): سارَعُوا إلى التكذيب.
- (بِمَا لَمُ يَحِيطُواْ بِعِلْمِهِ، أَي: أي: بالقرآنِ، قبل أن يُدْرِكُوا ما اشتملَ عليه. ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمُ تَأْوِيلُهُ ﴿ ): وَلَمَّا يَأْتِهِمُ تَأْوِيلُهُ ﴿ ): وَلَمَّا يَأْتِهِمُ عاقبةُ ما تَوَعَّدَهم اللهُ به في القرآن.
- ﴿الصُّمِّ﴾: الذين لا ينتفِعُون بسماع القرآنِ، ولا يَقْبَلُون ما فيه.
- ﴿ الله عَلَى الله ع
- ٤٠ ﴿ لَمْ يَلْبَثُوا ﴾: لم يَمْكُثوا في الدنيا. ﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾: يَعْرِفُ بعضُهم بعضاً كحالِهم في الدنيا.
- قُلْ لَنَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَنَ بَهْدِي إِلْمَا كُحَقّا حَقّالَ يُتَّبَعَ أَمَّن لَّاجِه دِّي إِلَّا أَنْيُهُ دَكَّى فَمَالَكُمْ كَيْنَ تَحْكُمُونَ۞وَمَايَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ لِلَّاظَاتَّ إِنَّ ا ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحُقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ مِا يَفْعِلُونَ ۞ وَهَاكَانَ هَاذَاٱلْقُيْرَءَانُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِ قَ ٱلَّذِي بَنْ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارْتُ فِيهِ مِن َّدِيَّ الْعَلِمَينَ ۞ أَمْ يَقُو لُوْنَ ٱفْتَرَكَ قُلُ فَأَنْوُ إِبسُورَ فِي مِنْ إِلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ أَسْ تَطَعَتُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنكُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ بَلْكَذَّ بُواْ عِالَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَا ٱلْأَبْهِمُ نَا أُولِلُهُۥ كَذَٰلِكَكَذَّبَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّمْ فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَلَيْبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤُمِنُ بِهِ وَرَبُّكِ أَعْلَمُ بَالْفُسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِ وَلَكُمْ عَمَلُ لُمُو أَننُهُ بِرِيعُونَ مِمَّآ أَعۡمَلُ وَأَنا بُرِيءُ مِّمَّا يَعۡمَلُونَ ۞ وَمِنْهُمْ مَّن سَيْتَهِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُشْمِّعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْكَ افُواْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْهُمُ مِّنَ يَظُلُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ مُ دَى ٱلْعُلْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُضِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيَّا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُ مَيْظِلُونَ ۞ وَيُوْمَ حُثْمُ هُو كَأَن لَّهُ يَلْتُوْالِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَادِيَتَعَادَفُونَ بَيْنَهُمٍّ قَدْخَيِيرَ ٱلَّذِينَكَ نَكَذَّبُواْ
  - TYE OF

سُورِقْدِيونِين ١٥٠

بِلِقِ آء الله وَمَاكَ افُرُمُ مَنَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعَضَ الدِّى نَعِدُهُمُ الْوَنْ وَفَيْنَ الْمُحِعُهُمْ أُمَّ الله شَهِدُعَ المَايَفَعُلُونَ ۞ وَلِكُلِّ أَمْهَ وَلَا الله وَهُمُ لَا يُظْلَونَ الله وَهُمُ لَا الله وَهُمُ الله وَهُمُ لَا الله وَهُمُ لَا الله وَهُمُ لَا الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ الله وَهُمُ لَا الله وَهُمُ لَا يُظْلُونَ الله وَالله وَعُمُ الله وَهُمُ الله وَالله وَهُمُ الله وَهُمُ لَا يُظْلُونَ الله وَالله وَهُمُ الله وَالله وَهُمُ الله وَالله وَالله وَهُمُ الله وَالله وَالله وَهُولَ الله وَالله وَالله وَهُمُ لَا يُظْلَونَ وَالله الله وَالله وَا الله وَالله وَله وَلَا الله وَالله وَله وَالله و

مَافِيَ السَّمَوَٰنِ وَٱلْأَرْضِ ۚ الآإِنَّ وَعَدَا لَلَّهِ حَيُّ وَلَكِنَّا ٱلْأَرْهُمُ لَا يَعَلَوْنَ

@هُوَيْمُنِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَالَيُ النَّاسُ قَدْجَاءَتُكُم

مَّوْعِظَةُ مُنَّ زَّبِّمُ وَشِفَآءُ لِلَّا فِٱلصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلَّوْمِينِينَ

( ﴿ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ ﴾: أي: قبلَ تعذيبِهم. (شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾: مُطَّلِعُ على أعمالهِم، ومُجازِيهم عليها.

﴿ رَجَاءَ رَسُولُهُمْ ﴾: في الدنيا، وبَلَّغَهم فكذَّبُوه، أو في الآخرةِ للشهادةِ عليهم. ﴿ بِٱلْقِسُطِ ﴾: بالعَدْل.

﴿ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ ﴾: قيامُ الساعةِ
 والعذابُ الذي تُحَوِّفنا به.

٠ ﴿ أَجَلُ ﴾: مدةً معلومةً لانقضاءِ

﴿فَلَا يَسۡتَنۡخِرُونَ﴾:

) لا يستسأخَّسرُون عنه. ﴿ وَلَا يَسُتَقُدمُونَ ﴾:

لا يتقدَّمُون عليه.

﴿أَرَءَيْتُمْ): أُخْبِرُونِي. ﴿بَيَعَاً): ليلاً. ﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ): أيُّ شيءٍ من أنواع العذابِ يَسْتعجلُونه؟

﴿ وَٱلْكُنَ ﴾: أتؤمنون بالعذابِ
 حين لا ينفعُكم الإيمانُ؟

٠ ﴿عَذَابَ ٱلْخُلُدِ ﴾: الدائمَ الذي لا ينقطعُ، وهو جَهَنَّمُ.

﴿ وَيَسۡتَنْبِعُونَكَ ﴾: ويستخبِرُك المشركون عن العذابِ. ﴿ إِي وَرَقِيَّ ﴾: نَعَمْ وربِّي. ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾: بفائتين من عذاب اللهِ بالهَرَب.

﴿ ظَلَمَتُ ﴾: أشركتُ وكَفَرَتْ. ﴿ لَأَفْتَدَتْ بِهِ ﴾: لَجَعَلَتْه فِدْيَةً لها من عذابِ الآخرةِ. ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ ﴾: أخْفَوا الغَمَّ والحَسْرَةَ. ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾: بالعَدْل.

العظيمُ. (مَوْعِظَةُ): هو القرآنُ العظيمُ.

قُلْ بِفَضْ لِلَّهِ وَبِرَحُمَنِهِ فَبِذَلِكَ فَلْمَ جُولُ هُوَحَرُرٌ مِّمَّا كَجُمُعُونَ قُلْأَرَءَ بِتُممَّآأَنزَلُاللَّهُ لَكُمقِّن يِّرْزُقِ فَعَلْتُمُمِّنَهُ حَلِمَا وَحَلَلًا قُلْءَآسَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَيْ لَسَهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَاظَنُّ أَلَيْ نَبِفْتَرُونَ عَلَيْسَهُ ٱلكَّذِبَ يُوْمَالِقُتِلِمَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْ لِعَلَأَلتَاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَايَشُكُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَانَعَمَانُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُّهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّ فِي فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَلَاَّ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلِآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِينَ إِنَّ أَوْلِيٓ اَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَاخَوْفٌ عَلَهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُواْ يَتَّ قُونَ ۞ لَمُهُ ٱلْنُشْرَى فِي ٱلْحَيَو فِٱلدُّنْبَ وَفِي ٱلْأَخِرَ فِي لَانَدِ مِلَ لِكَامِتَ ٱللَّهِ ذَ إِلَّكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْفَظِيمُ ۞ وَلَا يَحْتُزُنكَ قَوْلُمُ مُرَّان ٱلْحِنَّةَ يلَّهُ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمُونِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَهَايَتِ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُــُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمُ وٱلَّيْلَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُ مِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْكِ لِقَوْمِ لِيَسْمَعُونَ ۞

TO IVIDO

﴿ رِبِفَضْلِ ٱللّهِ ﴾: الذي تَفَضَّلَ به عليكم، وهو الإسلامُ والإيمانُ.
 ﴿ وَبِرَحْمَتِهِ ٤ ﴾: التي رَحِمَكم بها، وهي إنزالُ القرآن.

(أَرَءَيْتُم): أَخْيِرونِي. (مَا أَنزَلَ اللهُ اللهُ الْجَلِ نَفْعِكم. اللهُ الْجَلِ نَفْعِكم. (أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتُرُونَ): تَكْذِبُون بنسبةِ التحريم والتحليل إليه.

﴿ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾: أيُّ شيءٍ ظَنَّهم، وما يُصْنَعُ بهم فيه؟

(فِي شَأْنِ): فِي أَمْرِمن أَمورِك.
 (شُهُودًا): رُقَباءَ مُطَّلِعِين عليه.
 (تُفِيضُونَ فِيهِ): تَشْرَعُون فيه
 وتَعْمَلُونه.

﴿ وَمَا يَعْرُبُ ﴾: ما يَغِيبُ ولا يَبْعُدُ. ﴿ مِثْقَالِ ذَرَّقِ ﴾: وزنِ أصغرِ نملةٍ. ﴿ كِتَبِ مُبِينٍ ﴾: واضحٍ، وهو اللَّوحُ المحفوظ.

﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾: على ما فاتهم من خُظوظِ الدُّنيا.

- ١ ﴿ ٱلْبُشْرَىٰ ﴾: البِشارة بما يَسُرُّهم. ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ﴾: لا إخلافَ لوَعْدِ اللهِ.
  - ٠ (ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا): الغَلَبَةَ، والقوةَ والقدرةَ التامةَ له تعالى.
  - ١ (ٱلظَّنَّ): الشَّكَّ. ﴿ يَخُرُصُونَ ﴾: يَكْذِبُون فيما يَنْسُبونَه إلى اللهِ.
  - ٣ ﴿مُبْصِرًا﴾: مُضِيئاً يُبْصِرُ فيه الناسُ. ﴿لَآيَتِ﴾: دَلالاتٍ وحججاً.

سُورِقْدِيونِين ١٥٠

قَالُواْ ٱتَّخَذَا لَلَّهُ وَلَداً سُجِنَةً هُوَالْغَنَّ لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا ف ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِن سُلْطَن لَهِذَا أَنْقُولُونَ عَلَيْلَةٍ مَالَانْغَلُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُ وُنَ عَلَىٰ لَّتَهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِكُونَ ۞ مَتَاعُ فِف ٱلدُّنْتَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِحُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَافُواْ يَكُفُرُهُنَ ۞ \* وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ كَيْقَوْمِ إِنْكَانَ كُرُعَلَكُمُ مَّتَكَامِي وَنَذْكِيرِي بِعَالِنَا لِلَّهِ فَعَلَمُ لَلَّهِ تُوكَّلُتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَ كُرْثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكِرْ عَلَىكُمْ مُعَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓ إِلَى ۗ وَلَانُنظِ وِنِ ۞ فَإِن تَوَلَّتُ ثُمُّ فَمَاسَأَلَتُ كُمِّنَّ أَجَّدٍّ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ ٱللَّهِ وَأُمِرِّتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُثْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَغَيَّتُكُ وَمَن مَّكَ وَفِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَّلِفَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَالِتِيَّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِهَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ۞ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَدِهِ دُرُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَ فِيَآ ءُوهُم بِٱلْبِيّنَاتِ فَمَا كَا فُوالِيُؤْمِنُوا بَاكَذَّ بُوا بهِ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِلِّا لَمُعُنَّكِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمِثُمُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِدِ بِحَايِلْتِنَا فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا نُجْرُمِينَ۞ فَكَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْعِندِنَا قَالُوْآَ

1 / /

- ﴿ تَوَلَّئِتُمْ ﴾: أَعْرَضْتُم عن الإيمان.
- ٠ ﴿ ٱلْفُلْكِ ﴾: السَّفينةِ. ﴿ خَلَتِهِ ﴾: أي: يَخْلُفُونِ الذينِ هَلَكُوا بِالغَرَق.
- ٧ ﴿ إِلَّهُ مَيِّنَتِ ﴾: بالمعجزاتِ الدالَّةِ على صِدْقِهم. ﴿ نَطْبَعُ ﴾: نَخْتِمُ. ﴿ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾: المتجاوِزين حُدودَ اللهِ.
  - ﴿ وَمَلَإِيْهِ عَ ﴾: أشرافِ قومِه.
  - ن ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾: المعجزاتُ التي أَظْهرها موسى .

 (سُبْحَنَهُر): تَنْزِيهاً له عَمَّا نَسَبُوه إليه. (إِنْ عِندَكُم): ليس لَدَيكم. (سُلُطَنِ): حُجَّةٍ وبُرهانٍ.

الله ﴿ مَرْجِعُهُمْ ﴾: مَصِيرُهم.

﴿ كَبُرَ عَلَيْكُم ﴾: عَظُمَ
 وَتَقُلَ عليكم.
 إقامتي بينكم.

﴿وَتَدْدُكِيرِي﴾: ووَعْظِي

إياكم.

﴿ إِنَّا يَكِ ٱللَّهِ ﴾: بحُجَجِه وبَراهينِه.

﴿ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾: اعتمَدْتُ وفَوَّضْتُ أمرى إليه.

﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ ﴾: أَحْكِمُوه واعزمُوا عليه.

﴿ وَشُرَكَآءَكُمْ ﴾: وادْعُوا آلهتَكم؛ لنُصْرَتِكم.

﴿غُمَّةً﴾: مُسْتَتِراً خَفِيّاً.

﴿ اَقْضُواْ إِلَى ﴾: الله عَلُوا ما تُريدون بي من العقوبةِ.

﴿ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾: ولا تُمهِلُوني.

م الغزالياني المانية ا

( إِنَّ لَهُ بِنَا): لتَصْرِفَنا. ( آلُكِبُرِيَآءُ): المُلْكُ والسُّلْطانُ. ( آلُأَرْضِ): أرضِ مصرَ.

١ ﴿ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾: مُتْقِنٍ للسَّحْرِ.

﴿ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَ ﴾: يُثَبَّتُه ويُظْهِره. ﴿ بِكَلِمَتِهِ عَهِ: بقضائِه وأمْره.

﴿ (يَفْتِنَهُمُ): يُعَذِّبَهم؛ ليَحْمِلَهم على الرجوع عن الإيمان. ﴿ لَعَالِ ﴾: متكبِّرُ متطاولٌ. ﴿ الْمُسْرِفِينَ ﴾: المتجاوِزِين الحَـدَّ في الكفر والفسادِ.

﴿ وَتُنَةَ ﴾: موضع ابتلاء واختبارٍ.
 ﴿ رَبَوَءًا ﴾: الله علواً أَجْعَلُواْ
 بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾: أي: اجعَلُوها مساجدَ تُصَلُّون فيها عند الخوف.

إِنَّ هَاذَا لَسِحْ مُبِّينُ ۞ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلِّيِّ لَمَّا جَآءَكُمُ أَسِحْ هَاذَا وَلَا يُفْلِهِ السَّاحِرُونَ ۞ قَالُوٓ ٱجْتَنَا لِتَلْفِتَنَاعَمَّا وَجَدُنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَيَكُونَ لَكُمُ مَا ٱلْكِبْرَيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لِكُمَّا مُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ فِي كَوْنُ ٱنُّنُونِي بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيهِ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَةَ قُالَ لَكُم مُّوسَكَي أَلْقُوا مَآأَنتُ مِمُّلْقُونَ ۞ فَكَاّ أَلْقَوْ ا قَالَ مُوسَى مَاجِئتُ مِبِهِ ٱلسِّحِرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ سَيُبْطِلُهُۥ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِهُ عَمَلَ ٱلْفُيْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكِ رِهَ ٱلْجُرُمُونَ ۞ فَمَاءَ امَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَى حَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَهَلِائِهِمُ أَن يَفْنَنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَسَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ بِلَنَ ٱلْمُنْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَلْقَوْمِ إِن كُنتُمُ ءَامَنتُ مِ بَاللَّهِ فَعَكَيْهِ تَوَكَّلُوٓ إِن كُننُدُ شُولِينَ ۞ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَاتَّجَعَلْنَا فِنْنَةً لِلْقُوْمِ الظَّلِينَ ۞ وَنَجِّنَا بِرُحَبْكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكُلْفِينَ ۞ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيدِ أَن نَبَوَّ الْقَوْمِكُمَا بِمِصْ بُنُوتًا وَٱجْحَالُوا بُيُوتَكُمْ وَقِبَكَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّالَوَةً وَيَتِّس ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَ إِنَّكَ ءَانَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ إِنِينَةً وَأَمُوا لَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ ارْبَتَ المِيْظِنُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسُ

TO (144)

﴿ ٱطْمِسُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ ﴾: أهْلِكُها

٥ ﴿ وَجَاوَزُنَا بِبَنِّي إِسُرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ ﴾: قَطَعْناه بهم حتى

م وأَتْلِفْها. ﴿ وَٱشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم ﴾:

اخْتِمْ عليها.

تَرَكُوه وراءَهم.

﴿ فَأَتُبَعَهُمُ ﴾: لَحِقَهم.

هَلاكُه.

عَلَىٰ أَمُولِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ @قَالَ قَدۡ أُجِيتَ دَّعُورَتُكُمَا فَٱسۡتَقِمَا وَلاَ نَتَّعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَوُنَ ۞ \* وَجُوزُنِا بِبَنَ إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْحَرِّ فَأَتْبَعُهُمْ فِرْيَحُونُ وَجُنُودُهُ بَغْنَا وَعَدُوّاً حَتَّى إِذَآ أَدُرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَءَامَنتُ أَنَهُ لِٱ إِلٰهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ يَنُوٓ إِنْ رَاءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُهُم مِن وَ اَلْكُوْ وَقَدْعُصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُنْسِدِينَ ۞ فَٱلْيَوْمَ ثُجَيِّكَ بِبَدَنِكَ لِنَكُونَ لِنَ خَلْفَكَ ءَاكَةً وَإِنَّ كَثِمَرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَا لِتَنَالَغَ فِلُونَ ۞ وَلَقَدُ بَوَّأَ نَا بَنَي إِسْرَاءِيلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقْنَا هُمْرِيِّنَ ٱلطَّيِّدِكِ فَمَا ٱخْتَكَفُواْ حَتَّىٰ عِبَآءَهُ مُالْمِلُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَنْنَهُ مُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فِهَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَافِفُونَ ۞ فَإِنكُنتَ فِي شَكِّيِّمَّٱ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَمْكَلَّالَّذِينَ يَقْنَءُ وِنَ ٱلۡكِتَابِ مِن فَعَلِكَ لَقَدُجَاءَكَ ٱلۡحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَتَ مِنَالْمُثَرِينَ ۞ وَلَانَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عَايِنِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَّ أَخِلِم بِنَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَاءَ تُهُمُكُلُ ءَايَةٍ حَتَّى يَرَوُاٱلْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۞ فَلَوْلَا كَانَتُ قَرْبَةُ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَ إِيكُنْهَ إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَكَّاءَ امَنُوا كَشَفْنَاعَنُهُمْ

١ ﴿ ءَ ٱلْكُنِّ ﴾: آلآن تُؤْمِنُ حين نَزَلَ ىك الموتُ؟

﴿ بَغْيَا وَعَدُوا ﴾: ظُلْماً واعتداءً.

﴿ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ ﴾: أحاطَ به، وقَرُبَ

النُنجِيكَ ﴿ نُنجِيكَ ﴾: نَجْعَلُكَ على مُرْتفَعِ من الأرضِ.

﴿ بِبَدَنِكَ ﴾: بَجَسَدِك الذي لا رُوحَ

﴿خَلْفَكَ﴾: بَعْدَك من الناسِ.

﴿ ءَايَةً ﴾: عِبرةً يعتبرون بك. ٠ ﴿ بَوَّأُنَا ﴾: أَنْزَلْنا وأَسْكَنَّا.

﴿مُبَوَّأَ صِدْقِ﴾: مَنْزِلاً كريماً مختاراً. ﴿ يَقْضِي ﴾: يَحْكُمُ.

- ١ (ٱلْكِتَابَ): التوراة والإنجيلَ. ﴿ٱلْمُمْتَرِينَ﴾: الشاكّين.
  - ٥ ﴿ بِاَيْتِ ٱللَّهِ ﴾: بحُجَجه وأدِلَّتِه.
    - 🐧 ﴿ حَقَّتُ ﴾: وَجَبَتْ.
    - ﴿ وَايَه ﴾: عِبْرة وموعظة.
      - ﴿ فَلَوْلَا ﴾: فَهَلًّا.

عَذَابَٱلۡخِنۡءِ فِي ٱلۡحَيَوۡةِ ٱلدُّنۡيَا وَمَتَّعۡنَاهُمۡ إِلَىٰحِينِ ۞وَلَوۡشَآءَ رَبُّكِ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضُكُلُّهُ مُجَمعًا أَفَأَنتَ ثُكِّرُهُ ٱلنَّاسَحَتَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَاكَانَ لِفُسِ أَن قُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَىٰٓ لَذَينَ لَا يَوْ تَقِلُونَ ۞ قُلِ ٱنظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْآيَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَأَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْ أَمِن قَيْلِهِمْ قُلُ فَٱنْظِرُ وَالْإِنِّ مَعَكُم مِّنَٱلْمُنْظِينَ ۞ ثُرُّ نُجَيِّ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْ كَذَٰ لِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُجْ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّةٍ مِّن دِينِي فَلَا أَعُبُدُ ٱلَّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئَ أَعۡبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّاكُمُّ وَأُمِرْتُ أَنَأَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَقِرُ وَجُهَكَ لِلدِّن حَنَفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَحَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِينَ ۞ وَإِن يَسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُوَؖ وَإِن يُرِدُ كَ بِحَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضَلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَالْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ قُلْ يَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ مُوْ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ فَمَنَّ الْمُتَدَى فَإِنَّمَا يَهُ تَدى

﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْهُوانِ.
 ﴿ إِلَىٰ حِـينِ ﴾: إلى وقتِ انقضاءِ
 آجالهم.

اللهِ وغَضَبَه. عذابَ اللهِ وغَضَبَه.

(أَنظُرُواْ): تَفَكَّرُوا واعتبِرُوا.
 (أَلُاكِيْسَتُ): الدلائلُ والعِبَرُ.
 (مَالَّذُوْ اللهُ مَدْ الدُّلُولِينَا اللهُ اللهُ

(وَٱلنُّذُرُ): جَمْعُ نَذِير، وهم: الرسُلُ. 
﴿ وَٱلنُّذُرُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن

قَبْلِهِمُ): مثلَ ما حَلَّ بالأممِ السابقةِ من العذاب.

ا (يَتَوَفَّنْكُمُ): يُمِيتُكم.

﴿أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾: استقِمْ على دينِ الإسلامِ مُخْلِصاً لله في عبادتِك وعَمَلِك.

﴿ حَنِيفًا ﴾: مائلاً عن الأديانِ الباطلةِ.

النَّطْلِمِينَ ﴾: المُشْركين.

﴿ رِبِ ضُرِّ ﴾: بشدَّة أو بلاءٍ.
 ﴿ بَغَيْرٍ ﴾: برَخاءٍ أو نِعْمةٍ.

﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ العَظِيمُ. القرآنُ العظيمُ.

الله المؤلفة المنظمة ا

لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم وَكِيلِ اللهِ وَمُوحَيِّدُ الْكَلِمِينَ اللهِ وَهُوَحَيِّرُ الْكَلِمِينَ اللهِ وَهُوَحَيْرُ الْكَلِمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### (۱۱) سيئوكوه هو مخت يديد (۱۱) الالآيات ۲۱۰ ۱۱۰ ۱۱ و در نبية ( الآيات ۲۱۰ ۱۱ مدر الت جد الوات

إِلَّهُ الرَّحِيَّةُ أُخْمَتُ عَايِنُهُ وَمُّ لَتُمْ الْكَالَةُ مِنْ الْكُنْ حَكِيمِ حَبِيرٍ ۞ أَلَّا الرَّحِيَّةُ أَخْمَتُ عَايِنُهُ وَمُّ لَتُمْ مُن الْكُنْ حَكِيمِ حَبِيرٍ ۞ أَلَّا اللَّهُ إِلَيَّا أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّه

﴿بِوكِيلِ﴾: بحفيظٍ أحفظُ أمورَكم.

#### سورة هود

- (أُحْكِمَتْ ءَايَتُهُو): جُعِلَتْ عُكَمَةً مُتقنةً، لا نَقْصَ فيها ولا عَيْبَ. (فُصِّلَتْ): بُيِّنَتْ فيها الأحكامُ والقِصصُ والمواعظُ.
- أَ رَمَتَعًا حَسَنًا ﴾: بطيبِ الحياةِ وسَعَةِ الرِّزقِ. ﴿إِنَّ أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾: إلى وقتِ انقضاءِ آجالِكم. ﴿فَضْلَهُ لَ السُّنيا والآخرةِ. جزاءَ فَضْلِه في الدُّنيا والآخرةِ. ﴿ وَالْمَوْا.
- ﴿ يَثْنُونَ صُدُورَهُ مُ ﴾:
   يُـطُ وُونها على الكفرِ
   والعَداوةِ.

﴿ يَسۡتَغۡشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾: يَتَغَطُّون

(دَآنَةِ): كُلُّ حَيوانٍ يَمْشي على هيئته على الأرضِ.

﴿مُسْتَقَرَّهَا﴾: مكانَ استقرارِها في حياتِها وبعدَ تماتِها. ﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾: موضعَ استيداعِها بعد موتِها. ﴿كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾: واضحٍ، وهو اللَّوحُ المحفوظُ.

۞ ﴿عَرْشُهُو﴾: العرشُ: سريرُ المُلْكِ الذي استوى عليه الرحمنُ، وتحمِلُه الملائكةُ، وهو أعظمُ المخلوقاتِ، وهو سَقْفُ الجِنَّةِ. ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾: لِيَخْتَبِرَكم. ﴿أَحْسَنُ عَمَلًا﴾: أعْمَلُ بطاعةِ اللهِ وأَوْرَعُ عن مَحارمِه.

 ﴿ أُمَّةِ مَّعُدُودَةٍ ﴾: وقتٍ معلومٍ. ﴿ وَحَاقَ ﴾: أحاطَ.

٥ ﴿ مِنَّا رَحْمَةً ﴾: نِعْمةً مِنْ نِعَمنا الكثيرة. ﴿ نَزَعْنَهَا مِنْهُ ﴾: سَلَبْناها منه. ﴿ لَيُّوسٌ ﴾: شديدُ اليأسِ من رحمةِ اللهِ. ﴿كَفُورٌ ﴾: كثيرُ الجُحودِ للنِّعَمِ.

الله ﴿ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ ﴾: بَلْوي أصابَتْه. ﴿ ٱلسَّيَّاتُ ﴾: المصائبُ والشَّدائدُ. ﴿ لَفَرِحٌ ﴾: بَطِرٌ بِالنِّعْمةِ مُغْتَرُّ بِها. ﴿ فَخُورٌ ﴾: كثيرُ التعاظم على الناسِ. ما يَشُقُّ على المشركين سماعُه، ويُثيرُ غضَبَهم. ﴿أَن يَقُولُواْ ﴾: خشية أن يقولوا على وجه التكذيب والاستهزاءِ. ﴿لَوْلاَّ): هَلَّا. ﴿ وَكِيلُ ﴾: حفيظٌ يُدَبِّرُ جميعَ

الله عند الل نفسِه. ﴿مُفْتَرَيَاتٍ ﴾: مُخْتَلَقاتِ من

شؤون خَلْقه.

عندِ أنفسِكم.

﴿ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم ﴾: واستعينُوا بِمَنْ أمكنكم الاستعانةُ به.

٤ ﴿ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ ﴾: نُعْطِهم جزاءَ أعمالهِم في الدنيا. ﴿ لَا يُبْخَسُونَ ﴾: لا يُنقَصُون شيئاً ممَّا قُسِمَ لهم.

(1) ﴿ وَحَبِطَ ﴾: بَطَلَ في الآخرةِ نَفْعُ ما عَمِلوه.

إِنَّكُمْ مِّنُو ثُونَ مِنْ بَعَهِ لِلْمُؤْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ هَلَآ إِلَّا ﴿ سِحْ مُبُينُ ۞ وَلَبِنْ أَخَرَنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزهُ وِنَ ۞ وَلَجِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَرَعُنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِبَوْسُ كَفُورُ ۞ وَلَمِنْ أَذَقَنَّهُ نَعَماءَ بَعْدَضَرّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنَّ إِنَّهُ لِفَرِحُ فَوْرُّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَلَاكَ لَهُ مُنَّغَفِرَةُ وُأَجُرُكُ بِرُنُ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَىٰكَ وَضَآيِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَتِقُولُواْ أَوْلًا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُأُ وَجَآء مَعَهُ مِلَكُ إِنَّكَأَ أَنتَ نَذِينٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَ رَلَّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِحَشْرِسُورِ مِّتُلِهِ مُفْتَرَيِّنِ وَأَدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللهَ إِن كُنْتُمُ صَادِقِينَ اللهِ فَإِلَّهُ يَسۡتَعِيهُوا لَكُمُ فَٱعۡلَوۡٓ إَكَّاۤ أَنْزِلَ بِعِلۡمِ إِللَّهِ وَأَن لَّاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَّأَنتُ مُرِّسُلُونَ ۞ مَنكَانَيُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَكَهَا نُونِّي إِلَيْهُمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُغْسَنُونَ ۞ أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُـُمْ فِٱلْأَخِرَ فِإِلَّا ٱلنَّا أَرْ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوافِهَا وَبَطِلُ مَّا كَا فُوا يَعَمَلُونَ ١

أَ فَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُمِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ كَيْنَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أَوْلَلَكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَمَن يَكَفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَٱلتَّارُمُوْعِدُهُ فَهُ فَلَا نَكُ فِي مِرْكَةٍ مِّنَهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحُقَّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَالنَّاسِ لَا يُؤُمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظُلَمْ مِمَّنَا فَتَرَىٰ عَلَىٰ لَلَّهِ كَذِيًّا أُوْلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِ مُوكِقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُ لُآءَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلَ للَّهِ وَيَنْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَ فِهُ مُكَافِرُونَ ۞ أُوْلَٰلِكَ لَرُ يَكُونُواْ مُعْجِزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُدِيِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيّاءً يُضَاعَفُ لَمُ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَا فُواْ يَسَتَطِيعُونَ ٱلسَّمْءَ وَمَاكَا فَوْا يُبْصِرُونَ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِ نَحَسِرُواْ أَنفُسُهُ مُ وَصَلَّعَنُهُ مِ مَّا كَانُواْ بِفَنْتَرُونَ ۞ لَاجَرَرَأَنَّهُ مُرفِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِّينَ ءَامَنُواْ وَعَجِمُلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِ مُأْوُلَ إِلَىٰ أَصْعَكِ ٱلْجَنَّةَ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ۞ \* مَثَلُٱلْفَرِيقَيْنِكَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَحِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيْعِ هَلْيَسْتَوَيَانِ مَثَلًا أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدْأَرْسِكُنَا فُوكًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّ لَكُوْ نَذِيرُهُ بِينٌ ۞ أَن لَّا نَعَبُدُ وَاللَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْهُو

( رَبِيَنَةِ مِن رَبِهِ ) : حُجَّةٍ وبَصيرةٍ من اللهِ. ( وَيَتْلُوهُ ) : يَتْبَعُه ويُقَوِّيه. ( شَاهِدُ مِنْهُ ) : يَشْهَدُ على كُوْنِ اللهِ. القرآنِ من عندِ اللهِ.

(كِتَنَبُ مُوسَىٰ): التوراة. (إماماً): يُؤتّمُ به في الدِّين، ويُقْتدَى به. (وَرَحْمَةً): نِعْمَةً عظيمةً من اللهِ. (اَلْأَحْزَابِ): الكفارِ الذين جَمَعهم تكذيبُ رسولِ اللهِ عليه الصلاة والسلام، وكَيْدُهم له. (مِرْيَةٍ مِنْهُ): شَكِّ من اللهِ.

(يُعُرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمُ):

 سيُعْرَضون على اللهِ في موقفِ

 الحسابِ. (اَلْأَشُهُ لَهُ لَهُ: جَمْعُ

 شاهِدٍ، وهم: الملائكةُ والأنبياءُ

 لِمُو والمؤمنون. (لَعَنَةُ اللَّهِ):

الإبعَادُ عن رحمته. (يَـــــُـــــدُّونَ): يَمْنَعُون الناسَ.

﴿ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾: الطريقِ المُوصِلَةِ اللهُ وصِلَةِ اللهُ وهِي دينُ الإسلامِ.

﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾: ويُريدون أن تكونَ سبيلُ اللهِ مائلةً وَفْقَ أهوائِهم.

- ﴿مُعْجِزِينَ﴾: فائتين من عذابِ اللهِ بالهَرَبِ. ﴿أَوْلِيَآ ﴾: أنصارٍ.
- ١ ﴿ وَضَلَّ ﴾: ذَهَبَ. ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾: يَكْذِبُون على اللهِ من ادِّعاءِ الشَّفعاءِ، الذين يَتَوَهَّمُون شفاعتَهم.
  - ٠ ﴿ لَا جَرَمَ ﴾: حقّاً، أو لا مَحالةً.
  - ٠ ﴿ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾: أنابُوا إليه وخَضَعُوا له.
    - ١ ﴿ ٱلْفَرِيقَيْنِ ﴾: فريقَى الكُفْرِ والإيمانِ.
    - ٠ ﴿ نَذِيرٌ مُّبِينً ﴾: بَيِّنُ الإنذار بما أُرْسِلْتُ به.

مَن النَّالِقَالِقَالَةِ اللَّهِ اللَّ

عَذَابَ وَمِ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ لَٰكَ أَلَدُّ بِنَكَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا زَلِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَلْكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّانِي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَّل بَلْ نَظْكُمُ كَاٰذِينِيَ ۞ قَالَ يَقَوْمُ إِرَّوَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّتَ وِمِّن رَّبِّ فَءَا تَلِني رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَهُوْرَتُ عَلَيْكُمْ أَنْأَرْضُكُمُوْهِا وَأَنتُمُ لَمَا كَارِهُونَ ۞ وَكَاقُوْمِ لِآأَسَّكُ لُمُ عَلَيْهِ مَا لاَّ إِنَّ أَجُرِي إِلَّا عَلَىٰ لَّيَّهِ وَمَآأَ نَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِنَّهُ مِ مُكَ قُول رَبِّهِمُ وَلَكِينَّ أَرَكُمُ قُومًا تَجْهَلُونَ ۞ وَيَلْقَوْمِ مَن يَنصُرُنِهِ مِنَ ٱللَّهِ إِن طَهُ تُهُمُّ أَفَلَا نَدَكَّرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡ لَمُ ٱلۡغَنَّ وَلَآ أَفَوْلُ إِنِّ مِلِكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزُدَرِيٓ أَعَيُنُكُمْ لَنُوْتِيْ هُمُ اللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعَلَمُ بَافِي أَفْيُهِ هِمَّ إِيّ إِذَالِكُنَ ٱلطِّكِلِينَ ۞ قَالُواْ يَنْوُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِكَ ا بَمَاتَعِدُنَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِكُم بِدِٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَننُه بِمُغِيزِينَ ۞ وَلَا يُفعُكُمُ نُصِينَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَوَلَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُونِكُمْ مُوَرَبُّكُمْ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَهُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فِفَكَ الْحِرَامِي وَأَنَا بَرِي وَكُمَّا تَجُرُمُونَ ۞

TAR

 (ٱلْمَلَاُ ): الأشرافُ والسَّادةُ. (أَرَاذِلُتَ ا): سَفَلَهُ الناسِ منا وفُقَراؤُنا. (بَادِيَ ٱلرَّأْيِ): أي: اتّبعُوك من غيرِ تفكيرٍ ولا رَوِيَّةٍ. (أَرَءَيْتُمُ ): أُخْيرُونِي. (بَيِّنَةٍ ): حُجَّةٍ وبرهانٍ، تَشْهَدُ بالنبوَّةِ. (وَءَاتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ ): وهي الرِّسالةُ. (فَعُمِّيتُ ): أُخْفِيتُ.

﴿ ﴿ وَرَآبِنُ ٱللَّهِ ﴾: خزائنُ رزقِه، وما لا يَصِلُ إليه عِلْمُ الناسِ. ﴿ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ ﴾: تَسْتَحْقِرُهم وتَسْتهينُ بهم. ﴿ وَسَنهينُ بهم. ﴿ وَسَنَّهينُ بهم. ﴿ وَسَنَّه يَرًا ﴾: توفيقاً وإيماناً وأجراً.

﴿ رِبُعُجِزِينَ ﴾: بفائتين من
 عذابِ اللهِ بالهَرَبِ.

الله ﴿ يُغُوِيَكُمُ ﴾: يُضِلُّكم.

﴿ فَعَلَى إِجْ رَامِي ﴾: فعَلَى إثمي وعُقوبتُه. ﴿ مِمَّا تُجْرِمُونَ ﴾: ممَّا تَقْترفونه من الكفر والتكذيب.

المُولِا هُ وَكُلُ

وَأُوحِى إِلَىٰ نُوْحِ أَنَّهُ لِنَ يُوْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَا مَنَ فَلاَنَائِسَ مِاكَافُ الْعَنْ عَلَوْنَ ﴿ وَلَصَنعُ الْفُلْكَ وَكُلّا اَمْ لَا عَلَيْهِ الْفُلْكَ وَكُلّا اَمْ لَا عَلَيْهِ الْفُلْكَ وَكُلّا اَمْ لَا عَلَيْهِ الْفُلْكَ وَكُلّا اَمْ اللَّهُ الْعَنْ الْمُنْ الْفَلْكَ وَكُلّا اَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْفُلْكَ وَكُلّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَا لُكُ يُخْرَبِهِ وَيَحِلُ كَا اللَّهُ مِن اللَّهِ عَذَا لُكُ يُخْرَبِهِ وَيَحِلُلُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَذَا لُكُ يُخْرَبِهِ وَيَحِلُلُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَذَا لُكُ يُخْرَبِهِ وَيَحِلُلُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّه

أَقَلِعِي وَغِيضًا لَٰمَا } وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَالسِّنَوَتُ عَلَى الْمُودِيِّ وَقِيلَ مُعُدًا

لِّلْقَوَمِ ٱلظِّلِينَ ﴿ وَنَادَىٰ فُحُ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْخِي مِزَأَهُ لِ

﴿ مَعْزِل ﴾: مكان عَزَلَ نفسَه فيه عن المؤمنين.

ن ﴿ سَنَّاوِي ﴾: سألتجئ وأتحَصَّنُ. ﴿ لَا عَاصِمَ ﴾: لامانعَ ولاحافِظ.

﴿ أَقْلِعِي ﴾: أَمْسِكِي عن إنزالِ المطرِ. ﴿ وَغِيضَ ٱلْمَاءُ ﴾: نَقَصَ وغارَ في الأرضِ. ﴿ وَقُضِيَ ٱلْأَمُرُ ﴾: تَمَّ حُكْمُ اللهِ بإهلاكِ قومِ نوجٍ. ﴿ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾: استقرَّتِ السفينةُ على جَبَلِ الجوديِّ. ﴿ بُعْدَا ﴾: هَلاكاً.

الله عَالَمُ اللهُ اللهُ

﴿ وَلَا تُخَطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوالَ ﴾: لا تَطْلُبُ مني إمهالهَم.

الله ﴿ يُخْزِيهِ ﴾: يُهينُه ويُذِلُّه.

﴿ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ ﴾: ويَنْزِلُ به. ﴿ عَلَيْهِ ﴾: دائمً

لاينقطِعُ، وهو النارُ.

﴿ وَفَارَ ٱلتَّنُورُ ﴾: ونَبعَ الماءُ
 بقوَّةٍ من المكانِ الذي يُخْبَرُ
 فيه. ﴿ مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾: من
 كلِّ نوعٍ من أنواع الحيواناتِ ذكراً

﴿إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ»: إِلَّا مَنْ تَقَدَّمَ حُكْمُ اللهِ عليه بأنه من المُغْرَقين.

وأنثى.

﴿ كَجُرِنهَا ﴾: جَرْيُها على وجهِ الماء.
 ﴿ وَمُرْسَلْهَا ﴾: ومُنْتَهىٰ سَيْرها.

٧٠ ﴿أَعُوذُ بِكَ ﴾: أعتصِمُ وأستجيرُ ىك.

﴿ ﴿ بِسَلَمِ مِّنَّا﴾: بأمان وسَلامةٍ منَّا. ﴿ وَبَرَكْتِ عَلَيْكَ ﴾: خيراتِ ونِعَم دائمةِ عليك.

﴿ وَأُمَّهُ سَنُمَتِّعُهُمْ ﴾: وهم الكفارُ.

💿 ﴿ عَادِ ﴾: قومِ هودِ 🕮، وهم قبيلةً من العَرَبِ. ﴿ مُفْتَرُونَ ﴾: كاذِبُون في إشراكِكم باللهِ.

٥ ﴿ فَطَرَىٰ ﴾: خَلَقَني.

 ﴿ ٱلسَّمَاءَ ﴾: المطرَ. ﴿ مِدْرَارًا ﴾: كثيراً مُتتابعاً من غير إضْرار. ﴿ وَلَا تَتَوَلُّوا ﴾: لا تُعْرضُوا عَمَّا

دَعَوْتُكم إليه. و ﴿ بِبِيِّنَةِ ﴾: بحُجَّةِ واضحةِ.

﴿عَن قَوْلِكَ ﴾: من أجل قولك.

و ﴿إِن نَّـقُـولُ ﴾: ما نقولُ. ﴿ أَعْتَرَنكَ ﴾: أصانك.

﴿بِسُوءٍ﴾: بجُنون؛ لنَهْيك عن عبادتها.

 ﴿ فَكِيدُونِ ﴾: فاجتهدُوا في إلحاقِ الضَّرَرِ بي. ﴿ لَا تُنظِرُونِ ﴾: لا تُمْهلُوني بما تُريدون كيدَه.

وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ الْحُلِمِينَ ۞ قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ لِيُسَمِنَ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَالِحَ فَلَا تَسْعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ ۗ إِنَّ أَعِظْكَ أَن تَكُونَ مِنَّ الْجُهلِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ أَعُوذُ بِكِ أَنْ أَسْعَلَكَ مَالُسَ لِي بهِ عِلْمُ وَإِلَّا نَعْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنِّ مِنْ الْحُسِرِينَ ﴿ قِيلَ إِنْوَحُ آهْبِطُ بِسَلَمِ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَلْ أَمْمَ مِمِّنَ مُّعَكَ وَأَمُمُ سَمُتَعِّهُمْ تُدَّ يَسُّهُم مِّينَا عَذَاكِ أَلِيمٌ ۞ نِلْكَ مِنْ أَنْكَآء ٱلْغَنْبِ نُوْحِيمَ ٓ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْ تَعْلَمُهُمَّا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَآ ا فَٱصْبِرَ إِنَّ ٱلْعَلْقِبَةَ لِلْمُتَّغِينَ ۞ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمُ إَعْبُدُ وَا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَنْرُهُمَ إِنْ أَنْنُهُ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوْمِ لِأَأْسَّعُكُمُ عَكَيْهِ أَجُمَّ إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَالَّذِى فَطَرَبْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَكِلْقُومُ إِسْتَغْفِرُواْ رَتَّكُمْ تُمُّ تُوْبُوْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهُ مِّيْدُرَارًا وَيَزِدُ كُرُ قُوَّةً إِلَىٰ قُو يَهُ وَلَانَتَوَلَّوا مُخْمِينَ ۞ قَالُوا بِهُودُ مَاجِئْتَنَا بِينَةٍ وَمَا نَحَنُ بِسَارِكِي ءَ الهَيْنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لِكَ بُوُّمِنِينَ ۞ إِربَّ قَوْلُ إِلَّا أَعْتَرَ لِكَ بَعْضُ الْهَيْنَا بِسُوعِ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱللَّهَ وَأَلْثُمَدُ وَأَأَنِّ جَى َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهِ مِن وُولِكِ فِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِي جَمِيًّا أُمُّ لَا نُظِرُونِ ۞

إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ لَلَّهِ رَبِّ وَرَبَّكُمْ مَّامِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ إِبَاصِيتَ ٓۤ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَاطِ سُّسَنَقِيمِ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مِّنَّا أَرْسِلْتُ بِهِيٓ إِلَكُمْ وَسَنَعَ لِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَصُرُّ وَنَهُ شَيًّا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّشَى وَحَفِيظٌ ۞ وَلَاّ اَجَآءَ أَمْرُنَا بَغَيِّنَا هُوداً وَٱلَّذِينَ المنُواْمَعَهُ برَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَا مُرِّمْنَ عَذَابِ غَلِيظِ ۞ وَلِلْكَ عَادُّ بِحَدُواْ بِعَالِنِ رَبِّهُ وَعَصُواْ رُسُكُهُ وَالْتَبِعُوآ الْمُرَكُلِّجَبَّا رِعَنِيدٍ ۞ وَأُنَّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعَنَةَ وَيُوْمَ ٱلْقِيلِمَةِ أَلَآ إِنَّ عِلدَاكَفَرُولْ رَبِّهُمُّ أَلَابُعُدًا لِعَادِ قَوْمِهُودِ ۞ \* وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ ٱغْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالكُمُ مِّنْ إِلَا غَيْرٌ ۗ فُهُواً نَشَأَ كُرُمِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَ كُرُ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُدَّ تُوبُوٓ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ قَرِينٌ بِّجُينُ ۞ قَالُوْا يُصَلِّحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبِلَ هَٰذَآ أَنْنَهَا مَنَآ أَنْ نَعَيْدُ مَا يَعْيُدُ ءَابِنَا وُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّعِ مِّمَّا نَدْعُونَآلِلَهُ وَمُرِبِ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَّ مِنْ مُ إِن كُنْ عَلَىٰ بَسَّةِ مِّن رُّبِي وَءَاتَكُني مِنْهُ رَحْمَةً فَرَيْضُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَكَا تَزِيدُ وَنَنِي غَيْرَ تَغَيِّسِيرِ اللَّهِ وَلِقَوْمِ هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ وَا يَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَسَوُّ وَهَا بِسُوِّ عِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞

( وَ وَكُلُتُ عَلَى اللّهِ ): فَوَضْتُ أَمري الله ، واعتمَدْتُ عليه. ( وَ آبّةٍ ): كلُّ حَيوانٍ يَمْشِي على هيئتِه على الأرضِ. ( وَ اخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ): مالِكُها وقادرُ عليها.

﴿ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرِكُمْ ﴾:
 يأتي بقوم آخَرين بَعْدَكم.
 ﴿ حَفِيظٌ ﴾: رقيبُ مُهَيْمِنُ.

( ﴿ جَاءَ أَمُرُنَا ﴾: أي: بهلاكِ قومِ هودٍ. (غَلِيظِ ﴾: شديدٍ، وهو الرِّيئِ الباردةُ التي أُهلِكَتْ بها عادُ.

﴿جَبَّارٍ﴾: متكيّرٍ.
 ﴿عَنِيدٍ﴾: لا يَقْبَلُ الحَقَّ
 ولا تَتْعُه.

ن (لَعَنَةً): سُخْطاً من اللهِ، وبُعْداً من رحمته. (بُعْدَا): هَلاكاً.

﴿ أَمُودَ ﴾: قوم صالح ﴿ وهم قبلة من العَربِ.

﴿أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾: ابتدأ خَلْقَكم منها.

﴿ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا ﴾: جَعَلَكم عُمَّارَها وسُكَّانَها.

٠ ﴿ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا ﴾: كُنَّا نرجو أن تكونَ فينا سَيِّداً مُطاعاً. ﴿ مُرِيبٍ ﴾: مُوقِعٍ في القلقِ وعَدَمِ الاطمئنانِ.

﴿ أَرَءَيُتُمُ﴾: أَخْبِروني. ﴿بَيِّنَةٍ مِن رَّقِي﴾: حُجَّةٍ وبُرْهانٍ منه. ﴿رَمْمَةً﴾: أي: النبوَّة والحِكْمة. ﴿ تَخْسِيرٍ ﴾: إيقاعٍ في الخُسْران وإبعادِ عن الحير.

١ ﴿ ءَايَةً ﴾: علامةً دالَّةً على صِدْقي. ﴿ فَذَرُوهَا ﴾: فاترُ كوها. ﴿ بِسُوعِ ﴾: بأيِّ أذى.

م العُغُ التَّالِعَشِي ٥٠٠

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ مَنَتَعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاتَهَ أَيَّالْمِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَرُهُمَكُذُوبٍ ﴿ فَلَمَّا جَاءَا مُرْفَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مَعَهُ بِرَجْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِ فِي إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَرْبِزُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَكُمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَعُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَلِيْمِينَ ۞ كَأَن لَّهُ يَغِنُنُواْ فِيهَاَّ أَلآ إِنَّ ثَمُودَا كَفُرُوا رَبُّهُ مُّ أَلَا بُعُدَّالِّكَمُودَ ۞ وَلَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِ مِهِ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْسَلَكُما قَالَ سَلَكُم فَالَبَ أَن جَآءَ بِعِيْلَ حِنِيذٍ ۞ فَلَاّ رَءَآ أَيُوبَهُ مُلَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُ مُواَلَّ حِسَمِنْهُمُ خِيفَةً قَالُواْ لَاتَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ وَقَامِتُهُ فَضَعِكَتُ فَبَتَ رَنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعِي فُوبَ ۞ قَالَتُ يَاوِيْلَتَى عَأَلِدُ وَأَنَا عَجُونُ وَهَا لَا بَعْلِي شَيْعًا إِنَّهَا ذَالِشَيْءُ عَبِينٌ ۞ قَالُوآ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ تَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ بِحِيدُ ثُجِّيدُ ۞ فَكُنَّا ذَهَبَعَنْ إِبْرَاهِي مَالرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْمُشْرَىٰ يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۞ إِنَّا إِبَاهِ بِرَكِلَكُمْ أَوَّا أُنْمُّنِيبٌ ۞ يَآاٍ بَرَهِيمُ ٱعْضَىنَ هَاذَا إِنَّهُ وَتَدْجَاءَ أَمْرُرَبِّكَ وَإِنَّهُ مُءَاتِبِهِمْ عَذَابٌ عَيْرُ مُرَّدُ و فِر ا وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَ رُعًا وَقَالَ

﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾: فنَحَرُوا الناقة.
 ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ﴾: استَمْتِعُوا
 بالعيش في بلدِكم.

﴿جَاءَ أَمُرُنَا﴾: أي: بهَلاكِ قومِ
 صالحٍ. ﴿خِزْيِ﴾: ذُلِّ ومَهانَةِ.

- (اَلصَّيْحَةُ): الصوتُ الشديدُ المُهلِكُ. (جَثِمِينَ): لاصِقِين بالأرضِ على رُكَبهِم ووُجوهِهم، لا حَراكَ بهم.
- ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَواْ فِيهَا ﴾: كأنَّ قومَ
   صالح لم يُقيموا في ديارِهم ويَتمتَّعُوا
   فيها. ﴿ بُعْدًا ﴾: هَلاكاً.
- (رُسُلُنَآ): الملائكة. (بِالْبُشْرَىٰ): بيشارَتِه بالولَدِ. (بِعِجْلٍ حَنِيذِ): مَشْويٍّ في النارِ، أو على حِجارةٍ مُحَّاةٍ بها.
- ﴿ نَكِرَهُمُ ﴾: أنكرَ عَدَمَ أكلِهم.
   ﴿ وَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾: أحس في نفسه خوْفاً منهم.
- ﴿ رَبُونِ لَكَ تَنَ ﴾: كلمةً أرادَتْ
   بها التعجُّب. ﴿ رَبِعُ لِي ﴾: زوجي.
   ﴿ شَيْخًا ﴾: كبيراً في السِّن.
- 🐨 ﴿ مَمِيدٌ ﴾: محمودٌ في صفاتِه وأفعالِه. ﴿ مَجِيدٌ ﴾: عَظِيمٌ في صفاته، أو كثيرُ الخيرِ والإحسانِ.
  - الرَّوْعُ): الخوف.
- ﴿ لَحَلِيمٌ ﴾: صَبُورٌ على الأذَى، كثيرُ الصَّفْحِ عَمَّن ناله بِمَكْروهِ. ﴿ أَوَّهُ ﴾: كثيرُ التضرُّعِ إلى اللهِ. ﴿ مُنِيبٌ ﴾: رَجَّاعُ إلى اللهِ في أموره كلِّها.
  - ن ﴿جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾: أي: بهَلاكِ قومِ لوطٍ.
  - ٣ ﴿ سِيَّءَ بِهِمْ ﴾: ساءَه حُضورُهم وأحْزَنَه. ﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾: ضَعُفَتْ طاقَتُه عن تَدْبيرِ خَلاصِهم.

هَٰذَا يُوْدُرُعَصِيكُ ۞ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ مُهُمُ عُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبِلُ كَا نُوْا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَلَوْٰلاَءَبَنَا تِيهُنَّأَطُهُرُلَّكُمُ فَٱتَّقُوْ إ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيُفِيٍّ أَلْيَسَ مِن كُمْ رَجُلُ رَّشِيدُ ۞ قَالُولُ لَتَدَ عِلْتَ مَالَنَا فِي بَنَا نِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعَكُّرُمَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُرِهِ قُوَّةً أَوْءَاوِي إِلَىٰ رُكِينَ شَدِيدِ ۞ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبَّكَ لَن يَصِلُوٓ ٱلِيُكِّي فَأَسۡرِ مِأۡهُلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيۡلِ وَلَا يَلۡفَوْتُ مِنكُمُ أَحَدُّ إِلَّا ٱمۡرَأَتِكَ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآأَصَابَهُ مَّۤ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّيْرُ أَلَيْس ٱلصُّبْدُ بِقَرِيبِ ۞ فَكَاّ جَآءً أَمُرُ نَاجَعَلْنَا عَلِيمَا سَافِلُهَا وَأَمْطَ رَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِي مِنَّ الظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ \* وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيَّاً قَالَ كَا قَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم رِّنَ إِلَا غَيْرُهُۥ ۖ وَلَا نَقْصُواْ ٱلِكُيَالَ وَٱلِّهِ يَزَانَ إِنَّ أَرَكُمْ بَخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِيُّحِيطٍ ۞ وَيَاقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكِيَّالَ وَٱلْمِيزَانَ بَٱلْقِسُطِّ وَلَا بَغَنُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا نَعَتْ ثَوْ فِٱلْأَرْضِ مُفَسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَرُلَّكُمُ إِن كُنْ مُرُّقُومِنِينَ ۚ وَمَا أَنَاعَلَيْكُم بِحِفِيظٍ ۞ قَالُوايَشْعَيْبُ أَصَلُونُكَ تَأْمُرُكَ أَنْتُ تُرُكَ

﴿ عَصِيبٌ ﴾: شديدٌ شَرُّه وبلاؤُه.

﴿ رُيُهُرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾: يُسْرِعُون اللَّهِ ﴾ اللَّهُ عُون اللَّهُ اللّ

(هَنَوُلَآءِ بَنَاقِ): نساؤُكم اللَّاتِي بِمَنْزِلَةِ بِناتِي، فتزوَّجُوهنَّ.

﴿ وَلَا تُخُــٰزُونِ ﴾: لا تَفْضَحُوني ولا تُهينوني. ﴿ رَشِيدٌ ﴾: حَسَنُ التقدير للأمور.

﴿ مِنْ حَقِّ ﴾: من حاجةٍ أو رغبةٍ.
 ﴿ لَوْ أَنَّ لَى بِكُمْ قُوقًا ﴾: لو وَجَدْتُ

قُوَّة بَدَنٍ وأنصارًا مَعِي لَمَنعْتُكم مَعْ لَمَنعْتُكم مِن أَضيافي. ﴿أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ مِن أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ مِن أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ مِن مُدِيدٍ﴾: أو ألجأ إلى

عشيرةٍ قويَّة تمنعني منكم.

(فَأَسُرِ بِأَهْلِكَ): فاخرُجُ أَنتَ وأهلُك المؤمنون. (بِقِطْعٍ مِّنَ النَّيْلِ): بآخِر الليلِ. ﴿إِلَّا ٱمۡرَأَتَكَ): فلا تَسْر بها.

﴿ جَاءَ أَمْرُنَا ﴾: أي: بهلاكِ قومِ لوطٍ. ﴿ جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا ﴾: جَعَلْنا عالى قُراهم سافِلَها فقَلَبْناها

عليهم. ﴿ وَأَمْطَرُنَا ﴾: أَرْسَلْنا. ﴿ سِجِيل ﴾: من طِينٍ مُتَحَجِّر. ﴿ مَنضُودٍ ﴾: مُتتابعٍ في النزولِ.

- ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ﴾: مُعَلَّمَةً عندً الله بعَلامةٍ تميِّرُها.
- @ ﴿مَدْيَنَ﴾: قومِ شُعيب هـ، وهم قبيلةً من العربِ. ﴿يَوْمِ تُحِيطٍ ﴾: لا يَفْلِتُ فيه أحدُ من العذاب.
- ﴿ أَوْفُواْ ﴾: أَتِمُّوا. ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾: بالعدلِ من غيرِ زيادةٍ ولا نقصٍ. ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ﴾: ولا تَنْقُصُوا. ﴿ وَلَا تَعْثَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾: ولا تُفْرطُوا في الفسادِ.
- ﴿بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾: ما أبقى الله لكم من الخلالِ فيه بَرَكَةً وخيرٌ لكم. ﴿بِحَفِيظٍ ﴾: برقيبٍ أُحْصِي أعمالَكم.

م العُزُّ التَّالِيَّةِي مِنْ

مَا يَعْكُ ءَا مَا قُنَآ أَوۡ أَن نَّفَعَلَ فَي أَمُو ٰلِنَامَا نَشَلُوۡ ۚ ۚ إِنَّكَ لَا نَتَٱلۡحُلِمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَّابُتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى يَسْتَةِ مِّن رَّبِّ وَرَزَقِنَى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَاۤ أَرْبِهُ أَنۡ أُخَالِفَكُمُ لِلَّامَاۤ أَجۡ لَكُمۡ عَنْهُ إِنّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ قَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَهُ أَنِيكُ ۞ وَيَلْقَوْمِ لَا يَجْمَنَّكُمْ شِقَاقَ أَن يُصِيكُمْ مِنَّتُلُ مَآأَصَابَ قَوْمَرُ فُرْجٍ أَوْ قُومَهُ ودٍ أَوْقُومَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطِ مِّنَكُمُ بَجِيدٍ ۞ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُم ثُمَّ تُونُوۤ اللَّهِ إِنَّ رَبِّي رَجِيمُ الْ وَدُودُ ٥ وَالْوَاللَّهُ عَنْ عَمَا مَا مَا عَنْ مَا كَتَعُولُ وَإِنَّا لَهَرَ لِكَ فِيكَ ا ضَعِفًا وَلُولًا رَهُ طُكَ لَرَجُمُنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بَعَ بِيزِ ۞ قَالَ تِلْقُوْمِ أَرَهُ طِي أَعَنُّ عَلَيْكُ مِينَ أَلَيَّهِ وَأَتَّخَّذُ ثُمُّوهُ وَزَاءَ كُرُ ظِهُ رِيًّا إِنَّ رَبِّي بَمَا تَعْتَمَلُونَ يُحِيُّطُ ۞ وَيَلْقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَكُمُ وَإِنِّي عَلْمِلُ سَوْفَ تَعْلَوْنَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيدٍ وَمَنْ هُوكَاذِبُ وَأُرْفَقِوْا إِنَّ مَعَكُمُ وَرَقِينُ ۞ وَلِيَّاجَآءَ أَمْرُنَا كَيِّينَا شُعَبًّا وَٱلَّذَنَءَ امَنُوا مَعَهُ بَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذَينَ ظَلَوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَعُواْ فِ دِيَارِهِمْ جَاتْمِينَ @كَأَن لَّدَيَغْنَوْأُ فِيعًا أَلَا بُعْنَالِتَدْيَنَ كَا بَعِدَتُ كَمُودُ

19.00

(أَخُلِيمُ : العاقلُ المتأنِّ.
 (الرَّشِيدُ ): الحَسَنُ التدبيرِ في المالِ.
 (الرَّشِيدُ ): الحَسَنُ التدبيرِ في المالِ.

﴿بَيّنةِ﴾: حُجَّةٍ واضحةٍ.
 ﴿حَسَنَا﴾: واسعاً حلالاً.

﴿ وَمَا تَوْفِيقِي ﴾: وما هدايتي إلى إصابةِ الحقِّ والإصلاحِ.

﴿ تَـوَكَّلْتُ ﴾: اعتمَدْتُ وفَوَضْتُ أمرى.

﴿ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾: أرْجِعُ في كلِّ أموري.

﴿ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ ﴾:
 لا تَخْمِلَنَّكِم مُعاداتي.

﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ﴾: أي: وما إهلاكُهم بزمانٍ ولا مكانٍ بعيدٍ منكم.

﴿ وَدُودٌ ﴾: كثيرُ المودَّةِ والمحبَّةِ لِمَنْ تابَ إليه وأنابَ.

﴿ (مَا نَفْقَهُ ﴾: لا نَفْهَمُ ولا نُدْرِكُ. ﴿ رَهُطُكَ ﴾: عشيرتُك الأقربون. ﴿ لَمُمُنْكَ ﴾: لَقَتَلْناك رَجْمًا بالحجارة.

الله ﴿ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾:

نَبَذْتُم أمرَ اللهِ وراءَ ظُهورِكم، فلم تَمْتثلُوا له. ﴿ مُحِيطٌ ﴾: لا يَخْفي عليه شيءٌ من أقوالِكِم وأفعالِكم.

﴿ وَعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾: حالتِكم التي أنتم عليها من الكفر. ﴿ يُخْزِيهِ ﴾: يُهينُه ويُذِلُّه. ﴿ وَٱرْتَقِبُوٓا ﴾: وانتظِرُوا عاقبةَ أمركم. ﴿ رَقِيبٌ ﴾: مُنتظرُ.

﴿ وَجَاءَ أَمُرُنَا﴾: أي: بهَلاكِ قومِ شُعيبٍ. ﴿ ٱلصَّيْحَةُ﴾: وهي الصوتُ الشديدُ المُهلِكُ. ﴿ جَثِمِينَ ﴾: لاصِقين بالأرض على رُكَبهم ووجوهِهم، لاحَراكَ بهم.

﴿ كَأَن لَّمُ يَغْنَوُاْ فِيهَآ﴾: كأنَّ قومَ شعيبٍ لم يُقيموا في ديارهم ويتمتَّعوا فيها. ﴿ بُعْدًا ﴾: هَلاكاً.

وَلَقَدُأَ رُسَلْنَا مُوسَىٰ بِئَايَٰتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ عِ فَأُتَبِّعُواْ أَمْرُ فِنِ عَوْلَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۞ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يُوْمَ ٱلْقِيلِمَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّاكَ وَبِشْرَا لِوَرْدُ ٱلْمُوْرُودُ ۞ وَأَنْتَبْعُوا فِهَا فِهِ لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةُ بِبِّسَ ٱلِرِّفُ دُ ٱلْمُرْفُودُ ۞ ذَالِكُ مِنْ أَنْكَاء ٱلْفُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكٌ مِنْهَا قَ إِبْرُوحِصِيدُ ۞ وَمَاظَلَكُ هُمْ وَلَكِنَ ظَلُوْلُ أَنْفُسَهُمَّ فَمَا أَغَنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِن تَنَىءٍلَّنَّا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكً فَمَا زَادُوهُمْ غَيْرُتَبِّيبٍ ۞ وَكَذَٰ لِكَأْخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَ أَلَيْمُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِّكَ لَآيَةً لِنَّخَافَ عَذَابًا لَآخِرَ فَإِ ذَالِكَ يَوْمُرْتِجَدُمُوعُ لَّهُ ٱلتَّاسُ وَذَلِكَ يُوْمُرُ مَّشْهُونُهُ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجُلِمَّ عُدُودٍ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَانَكَ لَّهُ نَفْسُ لِلاَ إِذْ نِقْ فِهَنَهُ مُشَقِيٌ وَسَعِيدُ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فِي ٱلتَّارِهُمُ وَفِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِقٌ ۞ خَلدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالُ لِّا يُريدُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَيْ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَا مَادَامَتِٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ كِيهَذُوفِ ۞ فَلَانَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّيَّا يَعُبُدُ هَلَوُلَاءً

( ﴿ كِاكِ تِنَا): بالتوراة، وبما أَعْطَيْناه من أَدلَّةٍ على توحيدِنا. ( وَسُلْطَنِ مُبِينِ): حُجَّةٍ بيِّنةٍ على صِدْقِه.

﴿ وَمَلَإِيْهِ عَ): أشرافِ قومهِ وسادتِهم. ﴿ بِرَشِيدِ ﴾: مُصيبٍ للحقِّ وللطريق السَّديدِ.

﴿ رَبَقُدُمُ قَوْمَهُ ﴿ : يتقدَّمُهم. ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴾: فأدخَلَهم فيها. ﴿ فَأُورُدُ الْمَوْرُودُ ﴾: المَدْخَلُ الذي يَدْخُلُونه وهو إلنارُ.

( وَأُنبِعُوا ): أُلِقُوا. (في هَاذِهِ ): أي: الدنيا. (لَعْنَةَ): إبعاداً عن رحمة الله. (السرِّفُ مُ المُرْفُودُ): العطاءُ المعطى لهم، وهو لعنهُ الدنيا والآخرة.

﴿ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ﴾: نُخْبِرُكُ به. ﴿ قَارِبُ ﴾: له آثارُ باقية. ﴿ وَحَصِيدُ ﴾: ما لا أَثْر له.

الله (أُلُمَا أَغُنتُ عَنْهُمُ):

فما نَفَعَتْهم.

﴿جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾: أي: بهَلا كِهم. ﴿غَيْرَ تَتْبِيبِ ﴾: غيرَ تَخْسيرِ وإهلاكٍ.

- الصَّدْرِ مع طولٍ فيه. ﴿ وَشَهِيقً ﴾: رَدُّ النَّفَسِ من الصَّدْرِ؛ من شِدَّةِ الحُزْنِ. ﴿ وَشَهِيقً ﴾: رَدُّ النَّفَسِ إلى الصَّدْرِ مع طولٍ فيه.
  - ا غَيْرَ مَجُذُوذِ ﴾: غيرَ مقطوع عنهم.
    - المِرْيَةِ): شَكِّ.

مَا يَعْنُدُونِ إِلَّا كَانَعْنُدُءَاكَ أَوْهُم مِّن قَبِلٌ وَإِنَّا كُوُفُوهُمْ رَصِدُهُمْ غَيْرَ مَنْقُومِ ۞ وَلَقَدْءَ انْيُنَامُوسَى ٓ لَكِتَابَ فَٱخْنُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلَّتُهُ سَيَقَتْ مِن رِّيِّكَ لَقَضِي بَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيْ شَاكِّي مِّنْهُ مُربِ ٢ وَإِنَّ كُلَّا لَّا لَكُوفَتْ مَرَّتُكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ مِاسْمَلُونَ خَيِرُكِ فَأَسَتَقَرُكُما أَمُرُتَ وَمَن مَا بَمَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللهِ وَلا تَرَكُّوْآ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَمَسَّكُمُ النَّادُ وَمَالكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ۞ وَأَقْرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفَ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّبَّ اَتَّ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلدَّكِرِينَ اللهُ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجُرً الْمُحْسِنِينَ اللهَ فَلُولَا كَانَ مِنَ ٱلْمُتُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَفْلُوا بَقِيكَةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفُسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُ مِّرُواْتَبَّعَ ٱلَّذِينَظَلُوْ الْمَاأُتُرْفُوْ إفِ وَكَانُواْ مُحْمِينَ ۞ وَمَاكَانَ رَبُّكِ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۞ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ كَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَلَحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَافِينَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ إِلَّا خَلَقَهُمُّ وَتَكَّفَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلاً نَّ جَمَنَّم مِنَ ٱلْمِتَ فِوَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ وَكُلَّانَّقُصَّ عَلَيْكَ

( الكِتنَبَ): التوراة. ( كَيِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِكَ): وهي حُكُمهُ بتأخيرِ عذابِ الخَلْقِ إلى يوم القيامةِ. ( مُرِيبٍ): مُوْقِع في الطَلَق وعدم الاطمئنان.

- ﴿ وَلَا تَطْغُوا ﴾: ولا تتجاوَزُوا
   حدود الله.
- ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا ﴾: ولا تَمِيلُوا
   بِمَودَّةٍ. ﴿ أَوْلِيَآءَ ﴾: أنصار.
- ﴿ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلَّيْلِ ﴾: جَمْعُ زُلْفَة،
   أي: ساعاتٍ من أوَّلِه.
  - الله ﴿ فَلَوْلَا ﴾: فهَلَّا.
- ﴿ٱلْقُرُونِ﴾: جَمْعُ قَرْنٍ، وهم القومُ المقرَّر والمائة المقرَّر والمانِ واحدٍ.
- ﴿أُوْلُـواْ بَقِيَّةِ﴾: أصحابُ خيرٍ وصلاحٍ.
- ﴿مَآ أُتْرِفُواْ فِيهِ﴾: ما مُتَّعُوا فيه من لذَّاتِ الدُّنيا ونعيمِها.
  - الله ﴿ وَتَمَّتُ ﴾: وَجَبَتْ.
- ﴿كُلِمَةُ رَبِّكَ﴾: حُكْمُه وقضاؤُه. ﴿ٱلْجِنَّةِ﴾: الجِنِّ.
- ١ ﴿ نَقُصُّ عَلَيْكَ ﴾: نُخْبِرُك ونُبيِّنُ لك.

سۇرىق يۇنىيى م

مِنْ أَنْبَآء ٱلرُّسُلِمَا اُنَيِّتُ بِهِ فَوَادَكَ فَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ مُ وَذِكْ رَلَى اللَّوْنُ مِنْ اللَّذِينَ الاَيُوْمِنُونَ آعَتْ مَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمُ إِنَّا عَلِمِلُونَ ۞ وَٱنْظِرُ وَا إِنَّا مُنْظِرُونَ ۞ وَلِلَّهِ عَيْبُ السَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلَّةُ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلَّةُ وَالْأَمْرُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ مَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِعَلْفِلِ عَمَا تَعْمُلُونَ ۞

# (۱۲) سُوُو كِلَّا لِوَيُمُنُونَ أَمْضَاتِهُ اللهِ (۱۲) اللهُوكِلَةِ لِوَيُمُنُونَ أَمْضَاتِهُ اللهِ (۱۲) اللهُ الأولى اللهُ (۱۲) الله المعاددة وأياتها (۱۱ نزلت بعددود

بِهِ لَمْ اللَّهُ السَّمُ السَامُ السَّمُ السَامُ السَّمُ السَامُ السَّمُ السَامُ السَّمُ السَامُ السَامُ السَامُ السَامُ السَامُ السَّمُ السَامُ السَمِمُ السَمِمُ السَمِمُ السَمِمُ السَمِمُ السَمِمُ السَمِمُ السَامُ السَمِمُ السَمِمُ السَمِمُ السَمِمُ السَمِمُ السَمِمُ السَمُ السَمِمُ السَمُ السَمِمُ السَ

﴿ وَيُتِمُّ نِعُمَتَهُ مَلَيْكَ ﴾: أي: بالنُّبوَّةِ والرِّسالةِ.

### ا نُتَبَّتُ اللهِ : نُقَوِّي ونُظَمْئِنُ.

- ﴿مَكَانَتِكُمُ﴾: حالتِكم التي أنتم عليها من الكفر.
- ( وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ): عِلْمُ جميع ما هو غائبٌ عن العبادِ فيهما. ( وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ): اعتمِدْ وفَوِّضْ أَمْرَك إليه وحدَه.

## سورة يوسف

- ﴿ٱلۡمُبِينِ﴾: الواضِح في معانيه وأحكامِه.
- ﴿ٱلْغَنْفِلِينَ﴾: السَّاهِين، أي: لم
   يَكُنْ لك عِلْمُ بهذا الإخبارِ.
- (سُجِدِينَ): أي: سجود تَكريم واحترام.
- ﴿فَيَكِيدُواْ لَكَ﴾: يَخْتَالُوا من أُجلِ إهلاكِك حَسَداً.
  - ﴿مُبِينٌ﴾: ظاهرُ العداوةِ.
- ﴿ يَجْتَبِيكَ ﴾: يختارُك لأمورٍ عظيمة. ﴿ رَتَأُولِ لِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾: تفسير الرُّوئ المنامية.

م العُغَالثًا لِعَشِي ٥٠

﴿ ﴿ اَيَٰتُ﴾: عِبَرُ، وعلاماتُ دالَّةُ على قدرةِ اللهِ.

(عُصْبَةُ): جماعةُ
من الرجالِ متناصِرُون.
 (ضَلَّلِ مُّبِينٍ): خطأ بيِّنٍ في
تفضيلهماعلينا.

( ( اَطْرَحُوهُ أَرْضَا): أَلْقُوه في أرضٍ بعيدةٍ. ( يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ ): يَخْلُصُ لكم مُبُّ أبيكم وإقباله عليكم. ( مِنْ بَعْدِهِ ): من بعدِ قَتْلِ يوسفَ أو إبعادِه. ( صَلِحِينَ ): تائبين إلى اللهِ مِنْ فَعْلَتِكم.

(غَيَابَتِ ٱلجُوبِ): جوفِ البئرِ وأسفلِه حيثُ يَغيبُ خبرُه. (السَّيَّارَةِ): المسافرين المارِّينَ بالبئر.

﴿ رَبِرْتَعُ ﴾: يَتَنعَمْ في أَكْلِ ما لَذَّ له وطابَ. ﴿ وَيَلْعَبُ ﴾: يتسابَقْ ويرمِ بالسِّهام معنا.

﴿ لَيَحُرُنُنِي ﴾: لَيُؤْلمُ نفسي.
 ﴿ غَفِلُونَ ﴾: ساهُون.

﴿ لَخَاسِرُونَ ﴾: عاجِزُون لا خيرَ فينا.

٥ ﴿ وَأَجْمَعُواْ ﴾: عَزَمُوا. ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ ﴾: أعلمَ الله يوسُفَ؛ تَطْميناً لقَلْبِه. ﴿ لَتُنَبِّئَنَّهُم ﴾: لتُخْبِرَنَّ إخوتَك.

٣ ﴿نَسْتَبِقُ﴾: نتسابَقُ في الجَرْيِ وَالرَّمْيِ بالسِّهامِ. ﴿مَتَعِنَا﴾: ما ننتفِعُ به من الطَّعامِ والثيابِ ونحوِهما. ﴿بِمُؤْمِنِ لَّنَا﴾: بمُصَدِّق لنا.

وَعَلَنَ عَلِيمَ عَوْبَ كَمَّا أَعَنَّ عَاكَلَ أَبُورِي فَي فُوسُفَ وَإِخُونِهِ عَالِيْكُ وَكَالَ فِي فُوسُفَ وَإِخُونِهِ عَالِيْكُ اللّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ وَ \* لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُونِهِ عَالِيكُ اللّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ وَ \* لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُونِهِ عَالِيكُ اللّهَ عَلَيْهِ فَي اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

تَكَأَنَانَآ إِنَّا ذَهَمَنَا نَسُتَبِقُ وَتَرَكِّنَا نُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ

ٱلذِّبُّ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ ۞ وَجَآءُ وَعَلَىٰ قَيصِهِ

سۇرىق يۇنىيى سۇرىقى

﴿ سَوَّلَتُ ﴾: زَيَّنَتْ.
 ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾: وهو ما لا جَزَعَ فيه، ولا شَكُوى معه لأحدٍ من الخَلْقِ.

- ﴿ رَسِيّارَةٌ ﴾: جماعةٌ من المسافرين. ﴿ وَارِدَهُمْ ﴾: مَنْ يتقدَّمُهم ليطلُبَ هُم الماءَ. ﴿ وَأَرْدَهُ وَهُ ﴾: فأُنْزَلَهَا الواردُ في البئر. ﴿ وَأَسَرُّوهُ ﴾: وأخفى الواردُ وأصحابُه يوسفَ عن بقيةِ المسافرين. ﴿ رِضْكَ عَنْ ؟ متاعاً للتجارة.
- (وَشَرَوهُ): باعه إخوتُه.
   (جُنِسٍ): قليلٍ ناقصٍ عن مِثْلِه.
   (الرَّهِدِينَ): المُعْرِضين عنه، غيرِ
   المبالين به.
- () ﴿أَكْرِمِي مَثُونهُ ﴾: اجعلي مَقامَه عندنا كريماً. ﴿فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: أرضِ مصرَ. ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ﴾: لا يُعْجِزُه شيءٌ، ولا ينازعُه في حُكْمه أحدٌ.

الله ﴿ أَشُدُّهُ وَ ﴾: منتهى قوتِه الجسميةِ،

بدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ أَنفُنْكُمْ أَمْرًا فَصَابِرُجُمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُنْعَانُ عَلَىٰمَاتَصِفُونَ ۞ وَكِمَاءَتُ سَكَارَةُ فَأَرْسَالُواْ وَارِدَهُ مُمْ فَأَدُكَ دَلْوَهُۥ قَالَ يَلِبُشَرَىٰ هَلِنَاغُلُكُمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ بَايَعَلُونَ ا وَشَرَقُهُ بِثَنَ بَعَنِي دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الرَّهِدِينَ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱلْمُتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِاثْمُرا أَنِهِ أَكُومِ مَثْوَلِهُ عَسَى أَن يَنْفَعَنَاۤ أَوۡنَتِيَّاٰذَهُۥ وَلَدًا ۚ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّ الِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِعُلَّهُۥ مِن َأُوبِلِٱلْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِكِ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَالْدِينَاهُ صُكًّا وَعِلْمًا وَكَذَ إِلَكَ فَجِيزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَرَاوَدَ نَهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوَابِ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَكَاذَاً لللهِ إِنَّهُ وَرَبِّ ٱحْسَنَ مَتُوالَى إِنَّهُ لِلاَ يُفْلِكُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَلَقَدُهُمَّتْ بِلِّي وَهُمَّ بِهَا لَوْلَا ۖ أَن تَءَا بُرُهَانَ رَبِّهِ يَكَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْتُ آءً إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْخُلَصِينَ ۞ وَٱسْتَبَعَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَ سَيِّدَهَالَدَاٱلْبَابِ قَالَتُمَاجَزَاءُمَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوًّا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَاكِ ٱلدِيمُ ۞ قَالَ هِيَ رَاوَدَنْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مُنَّ أَهْ لِمَا

وتكامُلَ عَقْلِه. ﴿ حُكْمًا ﴾: حِكْمةً وفَهْماً سديداً، أو النبوَّة.

19000

- ﴿ وَرَوَدَتُهُ ﴾: ودَعَت امرأةُ العزيزِ يوسُفَ إلى نفسِها بلِينٍ ومُخادَعَةٍ. ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾: هلمَّ إليَّ وأَقْبِلْ. ﴿ مَعَاذَ ٱللَّهِ ﴾: أستجيرُ بالله وأعتصِمُ به ممَّا تُريدين منى. ﴿ إِنَّهُ ورَقِي ﴾: إن زوجَكِ سيِّدي. ﴿ مَثْوَاى ﴾: مقامي عنده.
- ﴿ هَمَّتُ بِهِ ـ ﴾: مالَتْ إليه، وعَزَمَتْ على فِعْلِ الفاحشةِ به. ﴿ وَهَمَّ بِهَا ﴾: ما خَطَرَ بنفسِه من الميلِ بمقتضى الطبيعةِ البشريَّة. ﴿ بُرُهَانَ رَبِّهِ ـ ﴾: حُجَّةَ رَبِّه الواضحةَ التي مَنَعَتْه عن المَيْلِ لِخَطَراتِ نفسِه. ﴿ ٱلسُّوّءَ ﴾: كلَّ ما يَسُوءُه، ومنه خيانةُ سَيِّدِه. ﴿ وَٱلْفَحْشَآءَ ﴾: ما يَشْتَدُ قُبْحُه من المعاصي، ومنه الزِّني. ﴿ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾: المختارِين لطاعةِ اللهِ ورسالتِه.
- ۞ ﴿وَٱسۡتَبَقَا ٱلٰۡبَابَ﴾: تسابقا إليه، هو يريدُ الخروجَ وهي تمنعُه. ﴿وَقَدَّتُ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرِۗ﴾: شَقَتْه طُولاً مِن خَلْفٍ. ﴿وَأَلْفَيَا سَيّدَهَا﴾: وجدا زوجَها.
  - 🙃 ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ ﴾: صَبُّ في المهد أنطقه الله ببراءته.

﴿ كَيْدِكُنَّ ﴾: احتيالِكنَّ ومَكْركنَّ.

م العنق التالق التي المحالة

إِنكَانَ قَيْصُهُ وَٰتُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَ قَتُ وَهُوَمِنَ ٱلۡكَاذِبِينَ ۞ وَإِنْكَانَ قِيصُهُ وَقُدَّمِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَمِنَ الصَّادِقِينَ ۞ فَكَمَّا رَوَا قَبِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمُ ۖ فُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذًا وَٱسۡتَغۡفِرِى لِذَنَبِكِّ إِنَّكِ كُنِ مِنَّ لَخَاطِينَ ۞ \* وَقَالَ نِسُوَّةُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَرِينِ تُرَاوِدُ فَنَاهَا عَن نَفْسِكِ قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَامَهَا فِي صَلَالِ مُّبِينِ۞ فَكَاَّ سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَكَتُ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتُ لَمُنَّامُتَّكَا وَءَاتَتُكُلُّ وَلِحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ أَخْرُجُ عَلَيْ فَكَا رَأَيْنَهُ أَكُيرُنه وَقَطَانُ أَيْدِينٌ وَقُلْرَحَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَكَا إِنْ هَلَا آلِكُ مَلَكُ كُرِيمُ ۞ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُتُنِّي فِيةً وَلَقَدُ رَاوَد تُهُ وَعَن نَفْسِدِ فَأَسْتَعْصَمُ وَلَيْن لَرُسَفِعَلْ مَآءَا مُرْهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُونَا مِّنَ الصَّاخِينَ ۞ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَتُ إِلَىَّ مِسَا يَدْعُونَيْ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرُفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَٱلْجَعْلِينَ ۞ فَٱسْتَجَابَلَهُ وَرَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّيْمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ثُرَّبَا لَهُ مُرِّنَ بَعَدِمَا رَأَوُا ٱلْأَيْلِ لَيَسْعُ نُنَّا مُحَتَّىٰ حِينِ ۞ وَدَخَلَمَعَهُ ٱلسِّعْرَ فَنَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَّ إِنِّي أُرَلِيٓ أَعْصِرُ حَمَّرًا

(شَغَفَهَا حُبَّا): دَخَلَ حُبُه إلى غِلاف قلبِها، حتى تَمَكَّن.
 (بِمَكْرِهِنَّ): باغتيابِهنَ ها واحتيالهِنَ في ذَمِّها. وأغُ تَبَاث. ما يَتَكِئْن ومُ تَبَاث. وأغُ تُبَاث. ما يَتَكِئْن وأخُ تَبَاث. وأغُ تَبَاث. وأغُ تَبَاث. وأغُ تَبَاث من الوسائد ونحوها. وأخَبَرُنهُ في: أعْظَمْنه، ودَهِشْن من جَمالِه الراقع. (وققطعن أيْدِيهُنَّ): جَرَحْنَها بالسَّكاكين؛ لانشغالهِنَّ بَخُسْنِه. وحَمْنَها بالسَّكاكين؛ لانشغالهِنَّ بخُسْنِه. وحَمْنَ اللهِ، عاذَ اللهِ، بخُسْنِه. وحَمْنَ اللهِ، معاذَ اللهِ،

وتنزيهاً له.

﴿ وَأَسْتَعْصَمَ ﴾: امتنَع وأبي.

﴿ الصَّغِرِينَ ﴾: الأَذِلَّاءِ المُهانِين.

﴿ أَصْبُ إِلَيْ هِنَ ﴾: أمِلْ إلى إجابتهنَّ. ﴿ الْجَهلِينَ ﴾: الذين يرتكِبُون الإثمَ؛ لجَهْلِهم بعواقِبه. يرتكِبُون الإثمَ؛ لجَهْلِهم بعواقِبه.

﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾: إلى زمنٍ غيرِ مُحدَّدٍ.

الله ﴿ مُمْرًا ﴾: عِنَباً يصير خَمْراً.

المُؤلِّةِ يُؤلِينِي اللهِ المُؤلِّقِينِي اللهِ اللهُ اللهُ

الله المُعَلِّمِة اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

﴿ وَالِكُمَا ﴾: التعبيرُ للرؤيا،
 أو العِلْمُ بالغَيب.

﴿ (سَمَّيْتُمُوهَا ﴿ : جَعَلْتُمُوها آلهةً ؟ تَوَهُّماً منكم وضلالاً. (سُلُطَنٍ ﴾ : حُجَّةٍ تَدُلُّ على صِحَّتِها. (ٱلْقَيِّمُ ﴾ : المستقيمُ ، والثابتُ الذي لا شَكَّ فعه.

﴿ ظَنَّ ﴾: عَلِمَ. ﴿ رَبِّكَ ﴾: سيِّدِكَ
 الملِكِ. ﴿ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَنُ ﴾: فأنسىٰ
 الشيطانُ ساقِيَ المَلِكِ.

﴿ ذِكْرَ رَبِّهِ عَهُ: ذِكْرَ يُوسُفَ عند سيِّده الملِكِ. ﴿ بِضْعَ ﴾: من ثلاثٍ إلى تسعٍ.

﴿عِجَافُ﴾: جَمْعُ عَجْفاءً، وهي التي بلغَتْ غايةَ الهُزال.

وَقَالَ ٱلْآخَرُ لِنَّ أَرَلَىٓ أَحُمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُنَزَا نَأْكُولُ ٱلطَّارُمُنَّةُ نَيَّناً بِتَأْوِمِلُورَ ۚ إِنَّا نَرَاكِ مِنَ الْخُيسِنِينَ ۞ قَالَ لَا مَأْتِكُمَ الْعَامُ ثُرُّ زَقَا نِهَ إِلَّا نَبَّأَ ثُكَابِتَأْ وَيلِهِ وَقَبَلَأَن يَأْتِيكُمَا ذَالِكُمَا مِيَّا عَلَّنِي رَبِّتْ إِنِّي تَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمِ لِّلْ يُوْمِنُونَ بَاللَّهِ وَهُم بَالْكَخِرَ فِهُ مُرَكَافِرُونَ ۞ وَالْبَّعْتُ مِلَّةَ ءَابَاءِي إِبْرَهِمَ وَإِنْسَحَقَ وَيَعْ قُوبَ مَاكَانَ لَنَاأَن نُشْرَكِ بٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ذَالِكَ مِن فَصَٰلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَــُـــُةَرَ ٱلنَّاسِ لَايَتْ كُرُونَ ۞ يَصَاحِبَيَّ ٱلسِّجْنِءَ أَرْبَابٌ مُّنَفَرِّ قُونَ خَيْرٌ أَمِراً لللهُ ٱلْوَلِيدُ ٱلْقَتَهَارُ ۞ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ٓ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيَهُمُوْهَا أَنتُمْ وَءَابَا قُكُمْ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بَهَا مِن سُلَطَنِ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا رِلَّهِ أَمَرَأَ لَّا نَعَهُ دُوٓا لِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّهُ وَلَكِّنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَصَحِبَيُ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِقَ رَبَّهُ وَحَمَّا وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصِّكَ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلَيْرُمِن ٓ لَأُسِدِّ قُضِيَٱلْأَمْتُ رُالَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذَّكُرْ نِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ فِكَرَبِّهِ فَلَبَثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضَّعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَدَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِمَانٌ وَسَبْعَ

الله المُعُبُرُونَ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ أَضْغَثُ أَحْلَمِ ﴾: تَخاليطُ
 مَنامات كاذبة.

﴿ بِتَأُولِلِ ٱلْأَحْلَمِ ﴾: بتفسيرِ ما يراه النائمون ممَّا لا حقيقةً له.

- ﴿وَاَدَّكَرَ﴾: تَذَكَّرَ أَمْرَ يوسُفَ.
   ﴿أُمَّةِ﴾: مُدَّةِ.
- ﴿ دَأَبًا ﴾: مُلازِمِين لِعَادتِكم
   أوْ جَادين مُجْتَهِدِين.

﴿ فَمَا حَصَدتُهُ ﴾: ما قَطَعْتُموه حالَ نُضْجِه.

﴿فَذَرُوهُ﴾: اترُكُوه وادَّخِرُوه.

- ﴿ رَشِدَادُ ﴾: شديدةُ الجدْبِ. ﴿ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمُ لَهُنَ ﴾: يأكلُ الناسُ كلَّ ما ادَّخَرْتُم لأَجْلِهنَّ. ﴿ كُصِنُونَ ﴾: تُحَبِّئونه من البَدْرِ للزِّراعة.
- ﴿ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ ﴾: يأتيهم المطرُ.
   ﴿ يَعْصِرُونَ ﴾: ما يُعْصَرُ من الشَّمارِ ؛
   لكثرةِ الخير.
  - ٥ ﴿ رَبِّكَ ﴾: سيِّدِكَ الملكِ.

﴿مَا بَالُ ٱلنِّسُوَةِ﴾: ما شأنُهنَّ وحقيقةُ أَمْرِهنَّ معي؟ ﴿فَطَعْنَ أَيْدِيهُنَّ﴾: جَرَحْنَها بالسَّكاكين. ﴿بِكَيْدِهِنَّ﴾: باحتيالهنَّ ومَكْرهنَّ.

- @ ﴿مَا خَطْبُكُنَّ﴾: ما شأنكُنَّ؟ ﴿ حَشَ لِلَّهِ ﴾: معاذَ اللهِ، وتنزيهاً له. ﴿ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ﴾: ظَهَرَ بَعْدَ خَفائِه.
- ﴿ ذَلِكَ ﴾: أي: ما قُلْتُه في تنزيهِ يوسفَ، واعترافي بإغرائه. ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾: أي: زوجي. ﴿ لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾: لم تَقَعْ مني الفاحشة، والأبوابُ مُغَلَقَةً.

سُنْ كُلَّتِ خُضْرِ وَأُخَرَ كَا بِسَاتِ كَالُّمْ الْمَكَلُّ أَفْنُونِ فِ رُءُ يَلَ إِن كُنْ نُدُ لِلاَّءُ كَا تَعْ بُرُونَ ۞ قَالُواْ أَضْ غَلْ أَحْلَمْ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمْ بِعَلِمِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِي بَحَامِنَهُمَا وَآدَّكَ رَبَعُدَا أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِعُ كُمْ بِعَالِمِينَ ۞ وَقَالَ الَّذِي بَحَامِهُمَا وَآدَّكَ رَبَعُدا أُمَّةٍ فَاللَّهُ بَعْ كُمْ بِعَالَمِيمَانِ يَأْكُونِ ۞ يُوسُفُ أَيِّهُ السِّدِيقُ أَفْنِنَا فِي سَبْعِ بِقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّاسِ لَعَلَّهُ مُعَلِّمُونَ فَلَ الْمَرْزُوهُ فِي سُنْبُعُ سِنِينَ دَأَ بَا فَى الْحَمَدُ فَلَ رُوهُ فِي سُنْبُلُومِ إِلَّا قَلْ الرَّمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيلًا مُعْلَقِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّ

قَطَّعْنَأَ يُدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ ۞ قَالَ مَاخَطْبُكُتَّ

إِذْ رَاوِدِ تُنْ يُوسُفَعَن تَفْسَدِ قُلْنَ كَاشَ بِلَّهِ مَاعَلِنَ عَلَيْهِ مِن

سُوعِ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَنِيزِ ٱلْكَنَ حَصَصَ ٱلْحَوُّ أَنَا رَاوَدتُ دُعَن

نَّغَشِهِ وَإِنَّهُ لِمَنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ ذَلِكَ لِيَعَلَمَ أَنِّ لَمَ أَخُنَهُ بِٱلْغَيْبِ

191

سۇرىقىنىڭ سۇرىقىنىڭ

وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا مُهِدِي كُلُدًّ ٱلْخَابِينَ ﴿ \* وَمَا أَبِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ كُاللَّهُوَ عِلِمَّا مَارَحُمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّعَ فُوزٌ تَجِيمُ ۞ وَقَالَ ٱلْمِلكُ ٱتَنُونِي بِهِيٓ ٱسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَكَا كَأَمَّهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمِ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۞ قَالَ آجُعَلَىٰ عَلَىٰ خَرَابِنِ ٱلْأَرْضَ إِنَّ حَفِيظًا عَلِيمٌ ۞ وَكَذَاكِ مَكِّنَّالُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَوَّأُمِنُهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِدُ بَرْحَيْنَامَن نَشَآَّ وَلَا نُضِيعُ أَجُرٌ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجُرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَافُوا بَتَّقُونَ ۞ وَجَاءَ إِخُوهُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَىٰ وَفَعَ فَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَحَازَهُم بِجَهَا زِهِرٌ قَالَ ٱتَّنُونِ بِأَخِ ّلَكُرْيِّنَ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوُنَ أَنِيَّ أُوفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّهُ تَأَنُّونِ بِهِ فَلَا كُمْ عِندِي وَلَانَقُرُ بُونِ ۞ قَالُواْسِنُرَ إِو يُعَنَّهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاجِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِتْ إِنِهِ ٱلْجَعَلُوا بِضَاعَنَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْمِ فُوْزَكَ إِذَا ٱنقَلَوُ ۚ إِلَّا أَهُلِهِ مُلَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ۞ فَكَا كَجَعُوا إِلَّا أَبِيمٍ قَالُواْ يَيْأَ بَانَامُنِعَ مِتَّاٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْمَعَنَّا أَخَانَا نَكْتُلُ وَإِنَّالَهُۗ كَعَفِظُونَ ۞ قَالَ هَلْءَامَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّا أَمِننُكُمْ عَلَى أَخِيهِ

بمَنْعِه عنَّا بعدَ هذه المرَّةِ. ﴿نَكْتُلُ﴾: نَحُصُلْ على ما نَحْتاج إليه مُقَدَّراً بالكَيْلِ.

٥ ﴿ لَا يَهْدِي ﴾: لا يُوَفَّقُ.

(أُسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي):

أَجْعَلْ يوسفَ مِنْ خاصَّتِي وأهلِ مَشُورتِي. ﴿مَكِينُ﴾:

ذو مَكانةٍ رفيعةٍ وقولٍ نافذٍ.

- ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾: أرضِ مصرَ.
- (وَكَذَلِكَ): وكما أَنْعَمْنا على يوسفَ بالحَلاصِ من السِّجْنِ. (يَتَبَوَّأُ مِنْهَا): يَنْزِلُ من بلاد مِصرَ.
- ﴿ مُنكِرُونَ ﴾: لم يَعْرِفُوا يوسفَ لطولِ المدةِ، وتَغَيُّرِ هيئتِه.
- ﴿جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم ﴾: هيًا لهم ما هم في حاجةٍ إليه من طعامٍ ومَتاعٍ. ﴿أَلْمُنزلِينَ ﴾: المُضِيفِين.
- ( ﴿ سَنْرَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾: سنجتهدُ في استمالةِ أبيه برفق؛ ليُرْسِلَه معنا.
- ﴿ (لِفِتْيَنِهِ): غِلْمانِ يوسفَ.
  ﴿ اَجْعَلُواْ بِضَعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾:
  اجعلوا ثمن ما اشتروه في أمتعتِهم
  سِرًّا. ﴿ اَنقَلَبُواْ ﴾: رَجَعُوا.
- ا (مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ): حُكِمَ

مِن قَيْلٌ فَٱللَّهُ خَيْرُ كَحْفِظاً وَهُوَأَنْكُمُ ٱلرِّحِينَ ۞ وَلَاَّ فَغُواْ مَنَّعَهُمْ وَكُووا بِصَاعَهُ مُرُدُّتُ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَكَأَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَعَنُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا وَغَمْرُأُ هُلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَاناً وَنَزْدادُكُمْ إِنَّاكُ الْحَارِ ذَلكَ كَيْلُ يَسِيرُ ۞ قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُ مُعَادُّ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْتِقِكًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنِّي بِهِۦٓ إِلَّا ۚ أَن يُحَاطَ بِكُمِّ فَكُنَّاءَ اتَّوَ ۗ مُوْقِفَهُ مُ وَقَالَ لَلَّهُ كَل مَانَقُولُ وَكِيلُ ٣ وَقَالَ يَلَبَى ٓ لَانَدُخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَلِحِدٍ وَٱدۡخُلُواْ مِنْ أَبُوَ لِي ثُنَفَرِ قَدِّ وَمَا أَغْنَى عَنَكُر مِنَ اللهِ مِن شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا بِيَّهُ عَلَىٰ وَكِلُّنُّ وَعَلَىٰ وَفَلْمَوَكَّ لِٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَلِمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُ مُ أَيْوُهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ أَلْلَّهِ مِن شَيَّ عِلْلَّا حَاحَةً فِي نَفْس بَعْ قُولُ قَضَهَا وَإِنَّهُ لِذُوعِ لَم لِمَّاعَلَّمَنَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَوُنَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَ اوَكَى إِلَهُ أَخَّاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُولَ فَلَانْتِنَهِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَكَاَّجَهَّزَهُم بجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُرُّ أَذَّنَ مُؤَدِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْمِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَالُواْ عَلَيْهُم مَّاذَا تَفْقِدُونَ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَالِكِ وَلِنَجَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ نَعِيمُ اللهِ الْمُعَالِدِ وَلِنَجَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ نَعِيمُ اللهِ (مَتَعَهُمُ : أَوْعِيتَهُمُ اوْ الْمَعِيتَهُمُ اوْ أَمِتَعَهُمُ اللهِ أَمْتَعَهُمُ اللهِ اللهُ ا

﴿ مُوْثِقًا مِّنَ اللهِ ﴾ عَهْدا ، وتُوَكِّدُوه بالحَلِفِ باللهِ. ﴿ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ : تُغْلَبُوا ، فلا تَسْتطيعوا الإتيانَ به ، أو تَهْلِكُوا جميعاً. ﴿ وَكِيلُ ﴾ : رقيبُ مُطَّلحٌ.

﴿ وَمَا أُغْنِي عَنكُم ﴾: لا أَدْفَعُ
 عنكم. ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾: اعتمَدْتُ
 على ربي وفَوَّشْتُ أمري إليه.

﴿ حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ ﴾:
وهي شَفَقتُه على أولادِه أن تصيبَهم
العَيْنُ.

﴿قَضَلْهَا﴾: أَدْرَكُها، ووَصَّى أُولادَه باتِّقائها.

﴿ وَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾: ضَمَّ إليه شقيقَه بِنْيامينَ. ﴿ فَلَا تَبْتَبِسُ ﴾: فلا تَخْنَنْ.

(ٱلسِّقَايَةَ): إناءً للشُّرْب،

وهو هنا المِكيالُ الذي يُكالُ به الطَّعامُ. ﴿أَذَّنَ مُؤَذِّنُ ﴾: نادىٰ مُنادٍ. ﴿ٱلْعِيرُ ﴾: القافلةُ المحمَّلةُ بالطَّعام. 
﴿ رَعِيمٌ ﴾: ضامِنٌ وكفيلُ.

سۇرىق ئۇنىڭىك ئ

قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ عَلِمْتُهُمَّاجِئَنَا لِنُفْسَدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَلِرَقِينَ ۞ قَالُواْ فَمَاجَزَ ۚ وَيُ مُ إِن كُنتُمُ كَاذِبِينَ ۞ قَالُواْجَزَ ۚ وَهُ مِن وُجِدَ فِي رَخْلِمِهِ فَهُوَجَزَآؤُهُ كَٰذَٰلِكَ نَعْنِىٓ الطَّالِمِينَ ۞ فَيَدَأَبَأَ فَعِينْهُمُ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُرُّا ٱسْتَخْرُجُهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةٍ كَذَٰ لِكَ كِدُنَا لِوُسُفَّ مَاكَانَ لِنَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينَ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَأَءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمُ ٢٠٠ قَالُو ٓ إِن يَسُرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَنْ لَهُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْرُرُدُ هَا لَحُدُمُ قَالَ أَنْكُمْ شَرُّكُمَّكَانَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ عِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُوْا بِآيَيُّ ٱلْمَزِينُ إِنَّ لَهُ ٓ أَ بَا شَيْحَاكِ بِمَرافَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۗ إِنَّا نَزِلِكُ مِنْ ٱلْحُسِنِينَ ۞ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدُ نَا مَتَا عَنَا عِن دَهُ إِنَّ آ إِذًا لَّظَالِمُونَ ۞ فَلَتَا ٱسْتَيْعَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجَيًّاً قَالَكَ بِرُهُمُ أَلَرُ تَعْلَمُ أَأَنَّ أَيَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُ مِمَّوْتِقَامِينَ ٱللَّهِ وَمِن قَبِلُ مَا فَرَطِتُهُ فِي نُوسُفُّ فَكَنَأَ بُرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَّىٰ مَأْذَنَ لِيٓ أَبَىٓ أَوْ يَحُكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَخَيْرًا كُتِكِمِينَ ۞ ٱرْجِعُوا إِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَأَ بَانَا إِنَّا أَيْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا مَاعَلِتَ ا وَمَاكُنَّا الْغَيْبِ حَفِظِينَ ۞

﴿ فَلَنْ أَبُرَحَ ٱلْأَرْضَ ﴾: لن أُفارِقَ أرضَ مصرَ.

١ ﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ ﴾: ولم نَدْر حين عاهَدْناك على رَدِّه أنه سيَسْرقُ.

﴿جَزَرَقُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحُلِهِ ﴾:
 عقوبةُ سَرِقَتِه استرقاقُ مَنْ وُجِدَ المكْالُ في متاعِه.

ش ﴿ كَنَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ﴾: يَسَّرْنا له هذا التدبير الحَفِيَّ للتَّوصُّلِ إلى غَرَضِه. ﴿ دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴾: شريعة مَركِكِ مصرَ.

﴿ وَ أَسَرَّهَ ﴾ فأخفَى يوسفُ مقالَتهم التي سَمِعَها مِنْ نِسْبَتِهم إيَّاه إلى السَّرِقَةِ. (مَكَانَا): مَنْزلَةً.

﴿مَعَاذَ ٱللّهِ﴾: نَسْتجيرُ بالله ونعتصِمُ به. ﴿مَتَعَنَا﴾: مِكْيالنا الّذي نَكِيلُ به الطّعامَ.

(اَسْتَيَعُسُواْ مِنْهُ): يَئِسُوا من إجابة يوسفَ لمَطْلبِهم. ﴿خَلَصُواْ): انفردُوا عن الناسِ. ﴿خَلِيَّا): مُتَسارِّين يتشاوَرُون بينهم. (مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ): عَهْداً وأكَّدْتُموه بالحَلِفِ باللهِ. ﴿مَا فَرَطتُمُ ﴾: فَصَّ ثُمُه.

﴿ وَٱلْعِيرَ ﴾: القافلة.

﴿أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾: عُدْنا فيها.

۞ ﴿ سَوَّلَتُ ﴾: زَيَّنَتْ.

﴿فَصَبْرٌ جَمِيلُ﴾: وهو ما لا جَزَعَ فيه، ولا شَكُوى معه لأحدٍ من الخَلْق.

﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ ﴾: أعرضَ يعقوبُ عن خِطابِهم. ﴿ يَأَسَفَىٰ ﴾: ياحُزني الشديدَ.

﴿ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ ﴾: بذَهابِ سوادِهما، مما أدَّى إلى ضَعْف بَصَرِه أو ذَهابِه. ﴿ كَظِيمٌ ﴾: ممتلئ القلب حُزْناً، يَكْتُمُه ولا يُبْدِيه.

۞ ﴿ تَفْتَوُا ﴾: لا تَزالُ.

﴿حَرَضًا﴾: مُشرِفاً على الهَلاكِ.

٥ ﴿ بَثِّي ﴾: هَمِّي الشديدَ.

﴿ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ ﴾: تَعَرَّفُوا
 وتَطَلَّبُوا خبرَه.

﴿ رَوْحِ ٱللَّهِ ﴾: رحمتِه وفَرَجِه.

﴿ السَّمُّرُ ﴾: الشِّدَّةُ والجوعُ من الجَدْب. ﴿ مُؤْجَلِةٍ ﴾: رديئةٍ قليلةٍ.

﴿ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾: تَفضَّلَ علينا بالسَّلامةِ والاجتماعِ.

١ ﴿ ءَاثَرِكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾: اختارك وفَضَّلَكَ علينا بما خَصَّكَ به من صفاتِ الكمالِ.

﴿ لَا تَثْرِيبَ ﴾: لا تأنيبَ ولا لَوْمَ.

وَسْكَلَّ لَقُرْبَةَ ٱلَّنِي كُنَّا فِهَا وَٱلْحِيرَ ٱلَّتِي أَقَدُلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ قَالَ بَلَسَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرا فَصَابُرُ جَمِيلٌ عَسَى لِللَّهُ أَن يَأْنِينَ بَهِمْ جَمِيكًا إِنَّهُ مُوَالْعَلَمُ آلُحَكِمُ ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ مَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَظَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْمُؤْزِنِ فَهُو كَظِيدُ ۖ فَالْوَاتَ ٱللَّهِ تَفْتَوُا نَذَكُرُ نُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ الْمُلِكِينَ @ قَالَ إِنَّكَأَ أَشَّكُوا بَتِّي وَحُرِّنَ إِلَى لَكَّ وَأَعْلَ مِزَ اللَّهِ مَالَانَعْكُونَ ۞ يَابَنِي َّا ذَهُبُوا فَعَيَسٌ وامِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِن َّرَوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لِلا يَأْيُعَنُ مِن رَّوْحِ ٱلدَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ فَكَاَّ دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهُا ٱلْعَزِيزُ مُسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلثُّرُّ وَجِئْنَا بِيضَاعَةِ تُنْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَاٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يُحْزِعً لَمُتُصَدِّقِينَ @قَالَ هَلَ عَلَيْتُ مُمَّا فَعَلْتُ مِبُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْنُمُ جَلِهِ لُونِ @قَالُوٓ أَأَءِ نَّكَ لَأَنْتَ نُوسُفِّ قَالَ أَنَا نُوسُفُ وَهَلَآ أَخِي قَدْمَرَ ۗ ٱللَّهُ عَلَيْنَ ۚ إِنَّهُ مِنَ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَّ أَلْحُسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَأْسَّهِ لَقَدْءَ الْتَرَكَ أَسَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُتَّ الْخَلِقِينَ ۞ قَالَ لَا نَثْرِيبَ عَلَيْكُ مُ ٱلْمُورِّ لِمِنْ فِي ٱللهُ لَكُمْ وَهُواً رَحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞

سۇرىق ئۇنىڭىك كى

ٱذۡهَبُوا بِقَمصِهُ لِمَا فَٱلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي بَأْتِ بَصِيرًا وَأَتَوْنِب بَأَهُلِكُمُواَجُهُويِنَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِٱلُّوبِرُقَالَ أَبُوهُمْ إِنَّ لَأَجَدُرِيحَ وُسُفَّ لَوَلآ أَن تُغَنَّدُونِ ۞ قَالُواْتَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ ٱلْقَدِيمِ @فَكَتَّأَان جَآءَ ٱلْمِشْيرُ أَلْقُناهُ عَلَى وَجِهِهِ فَٱرْنَدَّ بَصِمَّ قَالَ أَلَمُ أَقُلَّكُمُ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ لَلَّهِ مَا لَا نَعْلَوْنَ ۞ قَالُو إُمَّا أَمَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَبَا ذُنُوْسِكَ إِنَّاكُنَّا خَطِءِينَ ۞ قَالَسَوْفَ أَسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّكَ إِنَّهُمُهُو ٱلْفَقُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَا دَخَلُوا عَلَىٰ بُوسُفَءَ اوَكَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَيَوَتُهِ عَلَىٰٓ ٱلۡحَـرُشِ وَخَرُّ وَالَهُ مُتَّكَدًّا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلَا تَأْوِلُ رُءُ يَكَيْنِ قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقَّاً وَقَدْ أَحُسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ السِّحْنِ وَجَاءَ بِكُمِّ مِنَ ٱلْبَدُو مِنْ مَدِ أَن نَذَغَ ٱلشَّيْطِانُ بَهْنِي وَبِينَ إِخُوتِي ۚ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ مُوَالْقِلِيمُ آلْحَرِكُمُ ٥٠ رَبِّ قَدْءَ انْيَتَنِ مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّتَنَى مِن تَأْوِيلُ لَأَخَادِيثِ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْاَخِرَةِ ۚ فَوَقَّىٰ مُسُلًا وَأَلْحِقْنِي بَالصَّالِحِينَ ۞ ذَٰلِكَ مِنَ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِهِ إِلَيْكُ وَمَاكُن لَدَيْهِمُ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمُ وَهُمْ يَكُرُون ا

(يَأْتِ بَصِيرًا ) : يَرْجِعْ إليه بَصَرهُ.
 (فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ ) : خرجَتِ القافلةُ من مصرَ قاصدةً الشَّامَ.
 (لَأْجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ) : لَأَشُمُّ .
 (لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ) : لَأَشُمُّ .

﴿ لَاجِدْ رِيحَ يُـوسُفُ اللهُ لَاسَمُ رائحته. ﴿ تُفَنِّدُونِ اللهُ تَسْخَرُوا مني وتنسِبُوني إلى العَجْزِ، وضَعْفِ الرأي، أو تُكذِّبوني.

﴿ ( صَلَلِكَ ﴾: خَطَئِك وبُعْدِك عن الصواب في حُبِّ يوسفَ.

﴿ النَّهِيرُ ﴾: الذي بَشَّرَ يعقوبَ
 بأنَّ يوسفَ حيًّ.

﴿ وَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ ﴾: ضَمَّهما
 وأنز لهما عنده.

(وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ): أَجْلَسَهما بجانبِه على على سريرِ مُلْكِه؛ إكراماً هما. (وَخَرُواْ): هَوَى أبوه

وإخوتُه إلى الأرضِ.

(لَهُ سُجَّدًا): ساجدين تكريماً ليوسفَ، على عادتِهم في تحيةِ الملُوك وأشباهِهم.

﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَى مِن قَبُلُ»: أي: هذا السجودُ تفسيرُ وتصديقُ للرؤيا التي رأيتُها في صِغَري. ﴿حَقَّا ﴾: صِدْقاً، وليسَتْ من أكاذيبِ الأحلام. ﴿أَحْسَنَ فِي ﴾: أفاض اللهُ عليَّ من نِعَمِه. ﴿ٱلْبَدُوِ ﴾: باديةِ الشَّامِ. ﴿نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ ﴾: أفسَدَ وأغوى؛ لأنه هو سببُ الإفسادِ. ﴿لَطِيفُ ﴾: عليمُ بَخَفايا الأمورِ، مُدَبِّرُ ها، ومُسَهِّلُ لصعابِها.

﴿ (مِنَ ٱلْمُلْكِ﴾: مُلْكِ مِصْرَ. ﴿ تَأُويلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾: تَفسير الرُّؤي، وغيرها من العِلْمِ. ﴿ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: يا خالقَهما ومُبْدِعَهما. ﴿ وَلِيَّ ﴾: مُتَوَلِّي حِفْظي وجميع شأني.

﴿ (ذَلِكَ) : مَا ذُكِرَ مَن قصةِ يوسفَ وإخوانِه. ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ : وما كنتَ حاضراً مع إخوةِ يوسفَ. ﴿ وَمُا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ : عينَ دبَّرُوا إلقاءَه في جوفِ البئرِ وظُلْمَتِه. ﴿ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ : يَحْتالُون في خُفْيَةٍ ؛ لإيقاعِ الأذى والشَّرِ

- ( اَلنَّاس ): مُشْركي قومِك. ( وَكُأْيِن ): وكثيرً. ( مِنْ ءَايَةٍ ): من الدلائلِ الدالَّةِ على وَحْدانيَّةِ اللهِ وقدرتِه. ( يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ): بشاهدُونها.
- ﴿ وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾: فهم يَخْلِطُون مع إيمانِهم باللهِ ربّاً الإشراك في ألوهيّتِه وعبادتِه.
- ﴿غَشِيَةٌ﴾: عقوبة في الدنيا
   تَعُمُّهم. ﴿بَغْتَةً﴾: فَجْأَةً.
- ﴿بَصِيرَةٍ﴾: يقينٍ وحُجَّةٍ
   واضحة.
- ﴿ اَسۡتَیۡکَسَ اَلرُسُلُ ﴾: یَئِسوا من ایمانِ قومِهم.
- ﴿ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ قَدُ كُذِبُواْ ﴾: وظَنَّ المُرْسَلُ إليهم أن الرُّسَلَ قد كَذَبُوهم فيما أخبرُوهم عن اللهِ.
- ﴿ جَاءَهُمُ نَصُرُنَا ﴾: جاء نَصُرُنا لرُسُلِنا عند شِدَّةِ الكَرْبِ.
  - ﴿ بَأْسُنَا ﴾: عذابُنا.
  - ﴿ عِبْرَةٌ ﴾: عِظَةً.

(لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ِ): أصحابِ العقولِ السليمةِ. (مَا كَانَ): أي: هذا القرآنُ. (يُـفُـتَرَى): يُخْتَلَقُ. (تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ): أي: القرآنُ يَشْهَدُ على صِدْقِ ما تقدَّمه من الكتبِ المنزَّلةِ، وأنها من عندِ اللهِ. (وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ): تبيينَ ما يَحْتاجُ إليه العبادُ من أمور الدين.

وَمَا أَكَ ثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بُغُوِّمِينَ ۞ وَمَا تَسْعَالُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُنُ لِلْعُلْمِينَ ۞ وَكَأَيِّن مِنْ ءَايَةِ فَٱلسَّمَا إِنَّ وَٱلْأَرْضُ ثُمُّ وَنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْضُونَ ۞ وَمَانُوْتُمِنَأَكُّنُرُهُمْ بَاللَّهِ إِلَّا وَهُرِّشُشْرَكُونَ ۞ أَفَأَمِنُوٓ أَأَن تَأْنِيحُمْ غَيْشَيَّةُ مِنْ عَذَا لِلَّهُ أَوْ تَأْنِيهُمُ ٱلْسَاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ قُلْ هَاذِهِ مِيسَبِيلَ أَدُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةً إِنَّا وَمِنْ أَنَّبَعَتِّي وَسُبِحًا نَاللَّهِ وَمَآ أَسَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرُكِيُّ أَفَلَا يَسِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواكِيِّفَ كَانَ عَلِمَاةُ ٱلَّذِينَ مِن قَتْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْكِخِ وَخَنْرُ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ الْفَكَوْنَ عَلَوْنَ كَتَّمَّ إِذَا ٱسۡتَنۡعَهَ ٱلسُّٰكُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُ مُ قَدۡ كُذِبُو الْحِٓٓاءَ هُرۡنَصۡرُنَا فَغِي مَنْشَآءُ ۖ وَلَا يُرُدُّ بَأَسُنَا عَنَّ الْقَوْمُ ٱلْمُخْمِينَ ۞ لَقَدُكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبُرَةٌ لِّا وَلِي ٱلْأَلْمِكِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ بَدَنَّهِ وَتَقَفِّم لَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُ لَكَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ نُونُ مِنُونَ سَ (١٣) سِيُوْ لَهُ الرَّعَ فَيُ الْمَالِيَّةِ مِنْ الرَّعِ فَيْ الْمِتْكِينَ وَآلَانِهَا ٢٤ مُزَلِّتُ مُعِلَّا عُكِلِّةً M(1.200

سورة الرعد

#### \_\_\_\_\_

(بِغَيْرِ عَمَدِ): بغيرِ دَعائم. (تَرَوُنَهَا): كما تَروْنَ خَلْقَ السمواتِ البديع. (اَستوی): علا وارتفع، استواءً يليقُ بجَلالِه وَعَظَمتِه. ((اَلْعَرْشِ): سريرِ المُلْكِ الذي استوى عليه الرحمنُ، وتَحملُه الملائكةُ، وهو أعظمُ المخلوقاتِ، وهو سَقْفُ الحنة.

(يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ): يَقضي أمورَ الدنيا إِنَّى والآخرةِ، ويُصَرِّفها وحدَه على أكمل الوجوهِ.

﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَـتِ ﴾: يُبَيِّنُ

دَلائلَ وحدانيتِه وقُدْرَتِه.

﴿ مُلِدُ الْأَرْضَ ﴾: بَسَطَها، وهَيَّأها للاستقرارِ والعيشِ فيها.

﴿ رَوَسِينَ ﴾: جبالاً تُثبِّتُها؛ لئلا

تضطربَ.

على المنونة التعالى المحادث

## \_\_\_\_\_كِللَّهِ ٱلرَّحْمِنُ الرَّحِي

المَّرْ الْكَ عَالَيْكُ الْحَالَةِ وَالْاَ عَانُولَ الْكَ مِن رَّبِكَ الْحَقُّ وَالْاَ الْكَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُلَكِّمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِي

﴿زَوۡجَيۡنِ﴾: صِنْفَين في اللونِ، أو الطَّعْم، أو القَدْرِ، ونحوِها. ﴿يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ﴾: يجعلُ الليلَ يُغَطِّي النَّهارَ ويَسْتُره بظُلْمتِه، بإدخالِه على النّهار، أو العكس.

- ﴿ وَقِطَعُ﴾: بقاعُ مختلفةً في الأوصافِ والأحوالِ. ﴿ وَجَنَّتُ ﴾: بساتينُ. ﴿ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ ﴾: النخيلُ المتفرعُ الذي يجمَعُه أصلُ ومَنْبتُ واحدُ.
- ۞ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ﴾: أي: من عَدَمِ إيمانِ الكَفَّارِ. ﴿ ٱلْأَغْلَلُ ﴾: جَمْعُ غُلِّ، وهو الطَّوقُ، أو القيدُ يُقَيَّدُ به، فيُجْعَلُ العُنُقُ في وَسَطِه.
  - ٥ ﴿ خَلَتُ ﴾: مَضَتْ. ﴿ ٱلْمَقُلَتُ ﴾: جَمْعُ مَثُلَة، وهي عقوباتُ اللهِ التي تكونُ مَثَلاً يَرْدَعُ.

م ( النظاليّا العَلَيْمَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَّةُ مِّن رَّبِّهِ ٓ إِنَّكَ أَنتَ مُنذِكُ وَلِكُلِّ قَوْمِهَادٍ ۞ ٱللَّهُ يَعُـ لَهُ مَا تَحْمُلُكُلُّ أَنْيَا وَمَا نَغِيضُ ٱلْأَزْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُ ثَنَىءِعِنَدُهُ بِمِقِدَارِ ۞ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَا دَوْ ٱلۡكَبِيُرُالۡمُنَّعَالِ ۞ سَوَآ عُرِّيِّنَكُمْ مِّنْأَسَرَّٱلْقَوۡلَ وَمَنجَهَرَ بِهِيوَمَنْ هُوَمُسْتَخَفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِكَ لَهُومُعَقِبْتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يِكَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى ا بُغَيِّرُواْمَا بِأَنفُسِ هَمِ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّنَدُ وَنِهِ مِن وَالِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ۗ ٱلْبَرِّقَ حَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ۗ ٱلسَّمَابَ الشِّمَا اللَّهِ اللَّهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَدِهِ وَٱلْمَلَإِكَةُ مِنْ خِيفَنِهِ وَيْرْسِلْ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْرُ يُحَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُٱلِهَالِ اللهُ وَعَوَةُ ٱلْكِوَ اللهِ عَوَاللهِ مِن يُدَعُونَ مِن وُ وَنِهِ لَا يَشْبِغِيهُونَ كَ مِينَى عِ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَيَّتِهِ إِلَى ٱلْمَآءِلِيَتِلْغَ فَاهُ وَمَا هُوَ سِلِغِهِ. وَمَادُعَآءُ ٱلْكَلْفِينَ إِلَّا فِي ضَلْلِ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهَا وَظِلَلْهُم بَالْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴿ قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ قُلِٱللَّهُ قُلْأَفَأَتَّخَذُتُمْ مِّن دُونِهِ وَأَوْلِيٓاءَ لَا يَمْلِكُونَ ﴿ لَوُلَا ﴾: هَلَّا. ﴿ وَايَةً ﴾: مُعْجِزَةً
 محسوسة، كناقة صالح. ﴿ هَادٍ ﴾: داع يرشِدُهم، وهو نبيَّهم.

(وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ):
ما تَنْقُصُه قبلَ اكتمالِ الحُمْلِ في
بِنْمِتِه، أو مُدَّتِه، أو ما تُسْقِطُه ميتاً.
 (وَمَا تَـرْدَادُه الحَمْلُ
في جِسْمِه، أو مُدَّتِه، أو عَـدَدِه.
 (بِمِـقُـدَارٍ): بقَدْرٍ عندَ الله،
لا يتعدَّاه ولا يَنْقُصُ عنه.

﴿ ٱلْغَيْبِ ﴾: ما خَفِيَ عن الأبصارِ والحواسِ. ﴿ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾: ما هو مشاهَدٌ وحاضِرٌ. ﴿ ٱلْكَبِيرُ ﴾: في ذاتِه وأسمائِه وصفاتِه.

﴿ٱلْمُتَعَالِ﴾: المُسْتَعْلِي على جميعِ خَلْقِه بذاتِه وَقَدْره وقَهْره.

﴿سَوَآءُ﴾: يستوي في عِلْمِ
 اللهِ تعالى. ﴿مَنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ﴾: الذي أخفاه.

﴿ مُسْتَخْفٍ بِٱلَّيْلِ ﴾: مُسْتَتِرُ بأَعمالِه في ظُلْمَةِ الليلِ عن الأَعْيُنِ.

﴿ وَسَارِبُ بِالنّهَارِ ﴾: ذاهبُ في طريقِه وعَمَلِه نهاراً يُبْصِرُه كُلُ أحدٍ. ﴿ (لَهُ و): أي: لله، أَوْ لِكُلِّ مَن اتَّصَفَ بأيِّ مِمَّا ذُكِرَ من أحوالِ الإنسانِ. ﴿ مُعَقِّبَتُ ﴾: ملائكة حفظة يتعاقبون على الإنسان ليلاً ونهاراً. ﴿ يَعْفَظُونَهُ ومِنْ أَمْرِ اللّهِ ﴾: بسبب أمرِ اللهِ طم بحِفْظِه ورعايتِه. ﴿ وَالِ ﴾: وليّ ناصرٍ يتولّى أمورَهم، ويَدْفَعُ عنهم ما هم فيه. ﴿ (خَوْفَا ﴾: من الصواعقِ المُحْرِقَةِ. ﴿ وَطَمَعَا ﴾: في نزولِ المَطرِ. ﴿ وَيُنشِئُ ﴾: يُوجِدُ. ﴿ السَّحَابَ القِقَالَ ﴾: المُحَمَّلَة بالماء، فتثقُلُ لكثرةِ مائِها. ﴿ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي اللّهِ ﴾: والكفارُ يُجادِلُون في وَحْدانيةِ اللهِ وقدرتِه على البعثِ. ﴿ اَلْمِحَالِ ﴾: المُكايَدةِ والقوةِ والبَطْشِ بأعدائِه. ﴿ وَمُعْ يُجَدِلُونَ فِي اللّهِ ﴾: المُكايدةِ والقوةِ والبَطْشِ بأعدائِه. ﴿ وَمُعْ يُجَدِلُونَ فِي اللّهِ عَنْ الصوابِ ؛ بسببِ إشراكِهم مع اللهِ غيرَه. ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ ﴾: يخضَعُ لعظمَتِه، وينقادُ لأحكامِه. ﴿ طَوْعًا وَكُرُهَا ﴾: يخضعُ له المؤمنون مُختارين، والكافِرُون رغماً عنهم؛ لأنَّ قدرتَه نافذةً في الكلِّ. ﴿ وَظِلَالُهُم ﴾: وتنقادُ وتخضعُ لعظمةِ اللهِ ظلالُ المخلوقات، فهي تحتَ قَهْرِه ومشيئتِه. ﴿ إِلْغُدُو ﴾: جَمْعُ غَداة، وهي أولُ النهار. ﴿ وَٱلْاصَالِ ﴾: جَمْعُ أَصِيل، وهو آخِرُ النّهارِ.

مَنْ سُوْنَا النَّالَ اللَّهُ اللّ

لِأَنفُ هِرَنَفْكَ أَوَلَاضَرًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي لَأَعْمَى وَٱلْبَصِيرَا مُ هَلْ تَسْنُوى ٱلظُّالُمَٰتُ وَٱلنَّهُ ۗ أَمْرَحَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكَآءَ خَلَقُواكَ لَقِهِ وَفَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِلَّ لللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءِ وَهُواْلُواحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةُ كُلِقَدُ بِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّكُ زُيدًا رَّاييًا وَمَمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلتَّارِآبُنِغَآءَ حِلْيَةِ أَوْمَتَاعِ زَيْدُمِّتْلُهُ ۚ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذَّ هَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَفَعُ ٱلنَّاسَ فَمَكُتُ فِي ٱلْأَرْضَ كَذَالِكَ بَضِّرِكَ لللَّهُ ٱلْأَمْتَ الَ۞ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسَنُ وَٱلَّذِينَ لَرَيْسَتِجِينُوا لَهُ لِوَأَنَّ لَهُمَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيكًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِاَفْتَدَ وَا بِحِيَّ أُوْلَلِكَ لَهُ مُسُوءٌ الْحِسَابِ وَمَأْوَلُهُمْ جَعَلْمُر وَمُّسَوَّ الْمُهَادُ ﴿ \* أَ فَمَن مَعَ لَمُ أَنُّكُمَّ أَنْ زِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ٱلْحُقُّ كُمْنَ هُو أَعْمَنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُأُ وُلُوا ٱلْأَلْبَكِ ۞ ٱلَّذِينَ لُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيَّاقَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَٱللَّهُ بِهِوٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُ مُ وَيَخَا فُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ صَبَرُهُ ٱلْبُغِنَاءَ وَهُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً وَيَدْرَءُونَ إِلْكُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَإِكَ لَمُمْعُقّْمَٱلدَّادِ ۞ جَنَّكُ عَدْنِ

( ( فَتَشَبَهُ الْخَلْقُ ) : أي: خَلْقُ اللهِ وَخَلْقُ اللهِ وَخَلْقُ اللهِ اللهِ وَخَلْقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله ولا شريك، المستحِقُ للعبادة. ( الفَهَمَّرُ ) : الغالبُ على ما سواه، وكلُ شيءٍ تحت قَهْرِه ومشيئته.

﴿ رِبِقَدَرِهَا ﴾: بقَدْرِ تفاوُتِها صِغَراً
 وكِبَراً. ﴿ زَبَدًا ﴾: ما يعْلُو على وجهِ الماءِ عند جَرَيانِه، وهو العُثاءُ.
 ﴿ رَابِيًا ﴾: مرتفعاً طافياً فوق الماءِ.

﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلتَّارِ ﴾: ومن المعادن التي يُوقِدُ الناسُ وَنِهِ النارَ عليها لصَهْرِها.

﴿ اُبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ ﴾: طَلَباً للزِّينة كالذَّهب.

﴿أَوْ مَتَنعِ﴾: أو طَلَباً لمنافعَ ينتفعون بها كالنُّحاسِ.

﴿زَبَدُ مِّثْلُهُو﴾: الخَبَثُ الطافي عند إذابةِ المعادنِ، كالذي كان فوقَ الماءِ، لا فائدةَ منهما.

﴿ جُفَاءً ﴾: مَرْمِيّاً به، أو مُتَفرِّقاً.

- ﴿ (ٱلْحُسْنَى ﴾: الجنةُ. ﴿ لَأَفْتَدَوْاْ بِهِ يَ ﴾: لَبَذَلُوه فِداءً لأنفسِهم يومَ القيامةِ. ﴿ سُوءُ ٱلحِسَابِ ﴾: الحسابُ السَّيِّئُ على ما قَدَّموه مِنْ عَمَل. ﴿ ٱلْهِهَادُ ﴾: الفِراشُ والمستَقرُّ.
  - ﴿أَعْمَىٰ ﴾: لا يُبْصِرُ الحَقَّ ولا يَتَّبِعُه. ﴿أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾: أصحابُ العقولِ السليمةِ.
    - ﴿ إِبِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾: ما أَمَرَ اللهُ به. ﴿ ٱلْمِيثَنقَ ﴾: العهدَ المؤكّد الذي عاهدُوا الله عليه.
  - ١ ﴿ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمُ ﴾: طَلَباً لرِضاه. ﴿ وَيَدْرَءُونَ ﴾: يَدْفَعُون، أو يُثْبِعُونَ. ﴿ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾: العاقبةُ المحمودةُ في الآخرةِ.
    - الله عَدْنِ اللهِ عَدْنِ اللّهِ عَدْنِ الللّهِ عَدْنِ اللّهِيْنِ اللّهِ عَدْنِ اللّهِ عَدْنِ اللّهِ عَدْنِ اللّهِ عَدْنِ اللّ

﴿ اللَّهُ عَلَيْكُم ﴾ : تحيةُ خاصةُ بكم، وسَلِمْتُم من كلّ سوءٍ. ﴿ اللَّغْنَةُ ﴾ : الطّرْدُ من رحمةِ اللهِ. ﴿ اللَّغْنَةُ ﴾ : العاقبةُ السيئةُ في عُقِبَيُّ الدَّارِ ۞ وَالدِّينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ اللّهِ مِن بَعَدِ مِيتَقِمِهِ وَيَقَطَعُونَ الْخَرْقِ وهِي النارُ. الآخرةِ، وهي النارُ.

(وَيَقُدِرُ): يُضَيِّق الرزقَ على مَن يشاءُ؛ لحكمةٍ. (وَفَرِحُواْ): أي: الكفارُ، فَرَحَ طُغْيانٍ وبَطْرٍ. (مَتَعُ): شيءٌ قليلٌ يُتَمَتَّعُ به، سريعُ الزَّوالِ.

(لَوْلَا): هَلَّا. (ءَايَةٌ): مُعْجِزَةٌ
 محسوسة، كناقة صالح. (ويَهْدِيّ):
 يُرْشِدُ ويُوفِّقُ. (مَنْ أَنَابَ): الذي
 رَجَعَ إلى اللهِ وطَلَبَ رضوانه.

﴿ تَطُمَيِنُ ﴾: تَسْكُنُ وتستأنِسُ.

﴿ طُوبَىٰ لَهُمْ ﴾: عَيْشُ وحالُ طيبةً
 في الآخرة.

﴿مَنَابٍ﴾: مَرْجِعٍ.

﴿ كَنَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ ﴾: كما أَرْسَلْنا كَ أَرْسَلْناك.
 ﴿ خَلَتُ ﴾: مَضَتْ.

يد حاول عديه مرض هل باب س سلام عديد مينا في مرفع المنطقة على المتعلقة على المتعلقة على المتعلقة على المتعلقة ا

قُلْهُوَرَبِّ لَآإِلَة إِلَّاهُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلُوٓأَنَّ

قُوْءَانَاسُيِّرِتُ بِهِ ٱلْجِيَالُ أَوْقُطِّعَتُ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمُوْتَىٰ

بَل بِلَّةِ ٱلْأَمْرُجَهِيكُما أَفَامَرَيا يُعَرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَن لَّوَيَشَآءُ ٱللَّهُ لَحَدَى

ٱلنَّاسَجِمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِّينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم عَاصَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ

TIME

﴿تَوَكَّلُتُ﴾: اعتمَدْتُ على ربي، وفوَّضْتُ أمري إليه. ﴿مَتَابِ﴾: مَرْجِعي وتَوْبتي.

﴿ سُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ ﴾: نُقِلَتْ عن أماكنِها. ﴿ قُطِعَتْ بِهِ ٱلأَرْضُ ﴾: شُقِّقَتْ بَه، فتَصِيرُ عيوناً وأنهاراً. ﴿ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ﴾: بأن تُحْيا، ويُقْرَأُ عليهم فَيفْهَمُوه كالأحياءِ. ﴿ أَفَلَمْ يَاٰئِسِ ﴾: أفلم يَعْلَمْ ويتبيَّنْ. ﴿ قَارِعَةٌ ﴾: مصيبةٌ تَنْزِلُ بهم وتُهْلِكُهُم.

مَنْ سُوْنَا النَّانَ اللَّهُ اللّ

وَ سَامِّن َ ارهِمْ حَتَّىٰ مَأْتِي وَعُدُاللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيادَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ تُمُّ أَخَذُ تُهُمَّ فَكَيْنَكَانَعِقَابِ ۞ أَفْنَهُ هُوَقَآ إِبْرُعَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بَمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكَاءَ قُلُ سَمُّوهُمُّ أَمْرَتُنَبِّوْنَهُ بِمَالَا يُعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمر بِظَلْ هِرِيِّنَ ٱلْقَوَلِّ بَلُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَنَدُوا مَكَّدُهُمْ وَصُدُّ واعَنِ ٱلسَّبيلُّ وَمَن يُضِلِلُ للَّهُ فَمَالَهُ مِن هَادٍ ۞ لَّكُمُ عَذَابٌ فِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقَّ وَعَالَكُ مِتِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ۞ \* مَّكُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقَّدُوِّ تَجَرِي مِن تَحِيْهَا ٱلْأَنْجَلَّرُأُكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَاۚ نِلۡكَ عُقِّبَىٱلَّذِينَٱتَّغَوّاً وَعُقْبَىٱلۡكَامِ بِنَٱلنَّارُ۞ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡكُهُ وَٱلۡكِتَابَ يَفۡرَحُونَ بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيۡكَ ۖ وَمِنَ ٱلۡأَخَرَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلُ إِنَّكَا أَمْرُتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَعَابِ ۞ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَا مُحُكِّمًا عَرَبَيًّا ۚ وَلَبِنِ ٱنَّتِعْتَا هُوٓاءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِمَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ۞ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبِلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ مُ أَزُولِجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولِ إِنْ يَأْتِي بِعَايَةٍ لِإِلَّا بِإِذْ نِٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ۞ يَمُواْللَّهُ

( ( وَعُدُ اللهِ): النصرُ عليهم، أو قامُ الساعة.

(فَأَمْلَيْتُ): أَمْهَلْتُ مدةً
طويلةً.

﴿قَانِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ ﴾: رقيبُ
 وحافظٌ عليها، وهو اللهُ.

ُ ﴿قُلُ سَمُّوهُمُ﴾: اذَكُروا أسماءَ الشُّركاءِ وصِفاتِهم.

راَم بِطَهِرِ مِنَ الْقَوْلِ»: بل أَتُسَمُّونهم شركاءَ بقولٍ باطِلٍ لا حقيقة له. ﴿ زُيِّنَ ﴾: حَسَّنَ الشَّيطانُ.

﴿مَكْرُهُمْ): كَفْرُهم وقولهُم الباطِلَ.

﴿ هَادٍ ﴾: أحدٍ يُوَفِّقُه إلى الخير.

﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱللَّٰنُيَا﴾:
 بالقَتْل والأَسْر وغيرهما.

﴿ وَاقِ ﴾: مانعٍ وعاصمٍ.

رُأُكُلُهَا دَآيِكُ : ثَمَرُها لا انقطاعَ لأنواعِه.

﴿ وَظِلُّهَا ﴾: دائمٌ لا يزولُ.

- ﴿ ٱلْكِتَنَبَ ﴾: التوراة والإنجيل. ﴿ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾: مَن تَحَزَّبَ على الكفرِ من اليهودِ والنصاري. ﴿ وَإِلَيْهِ مَاّبِ ﴾: مَرْجعي إلى الله وحدَه.
- ﴿ وَكَلَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًا ﴾: وكما أنزَلْنا الكتبَ على الأنبياءِ بلسانِهم، أنزَلْنا القرآنَ بلغةِ العربِ؛ لتَحْكُمَ به.
   ﴿ وَلِيّ ﴾: ناصرِ يَلى أَمْرَك، ويَدْفَعُ عنك.
- ﴿ إِنِّايَةٍ ﴾: مُعْجَزَةٍ دالَّةٍ على صِدْقِه. ﴿ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ﴾: لكلِّ أمرٍ قضاه الله كتابُ وأجَلُ كَتَبَه عنده، أو لكلِّ وقتٍ حُكْمُ معيَّن يُكتَبُ على العباد.

مَايَشَاءُ وَيُثَبِتُ وَعِندَهُ أَمُّ الْحِتَبِ وَ وَإِن مَّا نُرِيتَكَ بَعْضَ اللَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتَو فَيْتَكَ فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحُسَابُ ۞ اللَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتَو فَيْتَكَ فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَعَلَيْنَا الْحُسَابُ ۞ اللَّهُ يَعَكُمُ المُعُقِّبَ الْحُصَدِةِ وَهُوسَرِيعُ الْحُسَابِ ۞ وَقَدْمَكَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَلِيَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْعُلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ



بِدَ الرَّحَيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمُ السَّمُ السَّالُمُ السَّالُوْرِ بِإِذَنِ الرَّحَيِّةُ النَّاسَ مِنَ الطَّلُمُاتِ إِلَى النَّوْرِ بِإِذَنِ رَبِّهِمْ إِلَى النَّوْرِ بِإِذَنِ رَبِّهِمْ إِلَى النَّوْرِ بِإِذَنِ رَبِّهِمْ إِلَى النَّوْرِ الْمَعْ الْمُعْ مَا فِي السَّمَا وَتِ السَّمَا وَالسَّمَا وَالسَّمَ وَالسَّمَا وَالسَّمَ وَالسَّمَا وَالسَامِعِيْدِ فَا وَمَا السَّمَا وَالسَامَا وَالْمَالَمُوالِمَ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ السَامَا وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالِمُ وا

﴿ وَيُثْبِتُ ﴾: يُبثقي ما يشاءُ من الأحكام وغيرها وَفْقَ حِكْمَتِه. ﴿ أُمُّ ٱلْكِتَبِ ﴾: أصلُه، وهو اللَّوحُ المحفوظ الذي لا يَتغيَّرُ.

﴿نَنقُصُهَا مِن أَطْرَافِهَا﴾: نَفْتحُ أَرضَ المشركين من جوانبِها، ونُلحقُها ببلاد المسلمين.

﴿لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ﴾: لا رادً ولا مُبْطِلَ لحُكْمِه وقضائِه.

﴿ مَكَرَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾: احتالُوا في خُفْيةٍ ؛ للكيدِ مِنْ رُسُلِهم. ﴿ فَلِلَّهِ اللَّمَكُرُ جَمِيعًا ﴾: لا يَلْتَفِتُ إلى تدبيرِ غيرِه، فهو المُبطِلُ لمكْرِهم. ﴿ عُقْبَى الدَّارِ ﴾: العاقبةُ المحمودةُ في الآخرة.

﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ﴾: وكَفَتْ شهادة علماء اليهود والنصارى ممّن آمن برسالتي.

## سورة إبراهيم

٥ ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمُ ﴾: بأَمْرِه وتيسيرِه

وتوفيقِه. ﴿صِرَطِ﴾: طريقِ. ﴿ٱلْعَزِيزِ﴾: الغالبِ الذي لا يَقْدِرُ عليه أحدٌ. ﴿ٱلْحَمِيدِ﴾: المَحْمودِ في كلّ حالٍ، المُثْنَىٰ عليه من نفسِه ومن عبادِه.

- ٥ ﴿ وَوَيْلُ ﴾: هَلاكُ ووَعيدٌ.
- 🕏 ﴿يَسۡتَحِبُّونَ﴾: يختارون. ﴿وَيَبۡغُونَهَا عِوَجًا﴾: ويُريدُون أن تكونَ سبيلُ اللهِ مائلةً وَفْقَ أهوائِهم.

مِوْلَقَ إِبِلَاهِمُنَ مِنْ وَكُوَّ إِبِلَاهِمُنَ مِنْ الْحَالِمُ

بلسَانِ قَوْمِهِ لِنُكِيِّنَ لَمُكُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآَءُ وَيَهَ دِىمَن يَشَآَءُ وَهُوَالْعَرِيزُالْكِيمُ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بَايِلْنَا أَنْ أَخْرَجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّمُكِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّا مِرَّاللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِّكُلِّ صَمَّارِشَكُورِ ۞ وَإِذْ قَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُ وُلْ بِحَمَةَ ٱللَّهِ عَلَـُكُهُ إِذْ أَبْحَاكُم ثِنْءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبُنَاءَكُمُ وَيَسْتَحَوُنَ نِسَاءَكُمْ ۖ وَفِي ذَالِكُ مِ بِلَآءُ مُنِّنَ تَبِّكُمْ عَظَـُدُ۞ وَإِذْ نَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُهُ لَأَزْيِدَتُّكُمْ وَلَبِنَ هَنَ لَهُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِن نَكَ فُرُواْ أَنكُمْ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ جَبِعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَيْ الْحَبِدُّ ۞ أَلَمْ يَأْذِكُ مُنَبَؤُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِمُ وَقَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَهُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ مَعْدِهِمُ لَا يَعْلَفُهُ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُ مُرُسُلُهُ مِ بِٱلْجَيِّنَاتِ فَرَدُّ وَٱ أَيْدِيَهُ مُ فِيَ اَفُولِهِمِ م وَقَالُوْ ٓ إِنَّا كَفَرُنَا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بَهِ وَالَّالَفِي شَكِّ مِّمَّا نَدْعُونَنَّا إِلَّكَ مُربِ ٠ قَالَتُ رُسُلُهُ مُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِ ٱلسَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُهُ لِيَخْ فِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ لِلَّا أَجَلِثُسَمَّى قَالُوْآ إِنْ أَنتُهُ إِلَّا بِشَكْءٌ بِثُّلُنَا تُرِيدُ وِنَ أَن تَصُدُّ وَنَاحًا كَانَ يَعْيُدُ ءَابَ آؤُنَا

(مُرِيبٍ): مُوقعٍ في القَلَقِ وعَدَمِ الاطمئنانِ.

٧ ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: خالِقِهما ومُبْدِعِهما. ﴿إِلِّيَ أَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾: مُدَّةِ بقائِكم في الدنيا، فلا يُعَذِّبكُم فيها.

﴿وَيَهْدِي﴾: يُوفَقُ مَنْ يشاءُ إلى الهدى.

وَ ﴿ وَإِنَيْتِنَا ﴾: بالمعجزاتِ الدالَّةِ على صِدْقِه. ﴿ وِأَيَّنِهِ ٱللَّهِ ﴾: بنِعَمِه وبَلاياه التي وقعَتْ على الأممِ السابقةِ. ﴿ لَآيَا السابقةِ. ﴿ لَآيَا السابقةِ وعِبَراً. ﴿ صَبَّارٍ ﴾: كثير الصبرِ على الطاعاتِ والبلاءِ. ﴿ شَكُورٍ ﴾: كثيرِ الشُّهُ وَانْمِ بحقوقِه. الشُّكر على نِعَمِ اللهِ، قائمِ بحقوقِه.

﴿ (يَسُومُونَكُمْ): يُذِيقُونكم.
﴿ وَيَسُتَحُيُونَ نِسَاءَكُمْ):
يَسْتَبْقُونَهنَّ أحياءً؟ للخِدْمةِ
والامتِهان. ﴿ بَلَاءٌ ﴾: اختبارٌ لكم
بالنَّعَمِ والفِتَن.

۞ ﴿ تَأَذَّنَ رَبُّكُمُ ﴾: أَعْلَمَ إعلاماً ﴿ مُؤَكِّداً.

) ۞ ﴿ بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾: بالبراهينِ الواضحاتِ على صِدْقِهم. ﴿ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهمْ ﴾:

عَضَّتُ الْأُممُ على أيديها؛ غَيظاً واستكباراً عن الإيمان.

﴿ رِسُلُطُنٍ مُّبِينٍ ﴾: حُجَّةٍ ظاهرةٍ
 تَشْهَدُ على صِدْقِكم.

( ( يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ): يَتَفَضَّلُ عليه فيَصْطَفِيه للرِّسالةِ.

﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾: بأمْرِه ومشيئتِه. ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ﴾: فلْيَعْتَمِدْ عليه، ولْيُفَوِّضْ أمرَه إليه.

- ش ﴿هَدَننَا سُبُلَنَا﴾: أرْشَدَنا إلى طريق النّجاة، ووَقَقنا إلى اتّباع شَرْعِه.
  - المِلَّتِنَا): دينِنا.
- ( أَلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ): أي: أرضَ الكافرين وديارَهم مِنْ بَعْدِ إهلاكِهم. (مَقَامِي): مَوْقِفَه بين يَدَي اللهِ للحسابِ، أو: قيامي عليه ومراقبتي له.
- (وَاسْتَفْتَحُواْ): سألَ الرُّسلُ ربَّهم النصرَ على أعدائِهم، أو طَلَبُوا منه الحُصْمَ بينَهم. (وَخَابَ): خَسِرَ وهَلَكَ. (جَبَّارٍ): مُتَعاظِمٍ في نفسِه، مُتَكَبِّر على غيره وعن الحقِّ.

﴿عَنِيدٍ﴾: معاَندٍ للحقِّ، مائل عنه لا يَقْبَلُه.

الله عن الله الله الله الكافر ما أعد الله من العذاب في النار. ﴿صَدِيدٍ ﴾: ما يَسِيلُ من أجسادِ أهلِ النّارِ.

﴿ يَتَجَرَّعُهُ ﴿ يَتَكَلَّفُ ابتلاعَه مرَّة بعدَ مرَّةٍ ؛ لحرارتهِ مع غَلَبَةِ العَطَشِ عليه. ﴿ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾: لا يَسْتطيعُ ابتلاعَه بسهولةٍ ، بل يَشْرَبُه بعد عَناءٍ ، فيُقَطِّعُ أمعاءَه. ﴿ وَمِن وَرَآبِهِ ، ﴾: وله بعدَ هذا العذاب. ﴿ غَلِيظٌ ﴾: شديدٌ مؤلمٌ.

- ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾: صفةُ أعمالِ الكفارِ في الدنيا وبُطْلانِها عندَ اللهِ بسببِ كُفْرِهم. ﴿عَاصِفِ ﴾: شديدِ الريج. ﴿لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾: لا يَجِدُون من أعمال البِرِّ ما يَنْفعُهم في الآخرةِ.
  - ١ ﴿ إِلَّا لَٰتِقِّ ﴾: على الوجهِ الصحيحِ الدَّالُّ على حكمتِه وكمالِ قدرتِه.
    - ٥ ﴿ بِعَزِيزِ ﴾: بممتنع أو متعسّرٍ.
- ۞ ﴿وَبَرَزُواْ﴾: خَرَجَ الخلائقُ من قبورِهم؛ للحسابِ. ﴿الصُّعَفَـٰٓوُاْ﴾: ضعفاءُ الرأيِ، وهم الأتْباعُ. ﴿لِلَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوَاْ﴾: وهم القادةُ والرؤساءُ.

فَأَتُونَا بِسُلَطَ نُبِينِ ۞ قَالَتُ لَمُرُرُسُلُهُ مُرَادِنَ فَحَنْ إِلَّا بَشَرُمِّينَ لَكُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ مِّ فَمَا كَانَ لَنَا أَنَ الْأَيْكُم بسُلُطَن إِلَّا بِإِذْ نِٱللَّهِ ۚ وَعَلَىٰٓ لَلَّهِ فَلْيَنَوَكَ لِٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَالَنَّا ٱلْاَنْوَكَّ لَكَالِلَهِ وَقَدَّ هَدَانا سُبُلَناْ وَلَنَصْبِنَّ عَلَىٰمَآءاذَيْتُمُوْاْ وَعَلَى ٱللَّهِ وَأَلِينَوَكُّلِلْ أَنْوَكِّ لُونَ ١٠ وَقَالَ أَلَّذَ يَنَكَفَرُ فُالِرُسُلِهِ مِلْفُرْجَتَّكُم مِّنْ أَرْضَنَا أَوْلَنَعُودُ نَّ فِي مِلَّنِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبِّهُ مُ لَنُهْلِكَتَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَشُكِنَكُ عُمَّالًا رُضَمِن بَعَدِهِمَّ ذَالِكَ لِنَ حَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۞ وَٱسْنَفْتَحُواْ وَخَابَكُلُّ جَبَّارِعَنِيدٍ ۞ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّهُ وَيُسْقَامِن مِّآءِ صَدِيدٍ ۞ بَتَحَى عُهُ وَلَايَكَ ادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمُوَّتُ مِن كُلِّمَكَ إِن وَمَاهُوَ يَبَيِّنِ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ٣ مَّتَكُ ٱلَّذِينَ هَنَرُواْ بِرَبِّهِ مِّمَّ أَعْمَالُهُمُ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلِسِّحُ فِي يَوْمِ عَاصِفَ لَا يَقْدِرُ ونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَاكَ هُوَالضَّلَ لَأَلْبَعِدُ ۞ أَلَمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ بَّالْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذُهِ مِنْكُمْ وَوَأَنِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَنِينِ۞ وَبَرِزُوا لِلَّهِ جَمِيَّا فَقَالَ ٱلصُّعَفَوُّ اللَّذِينَ آسُتَكُبَرُوٓ الإِنَّا سِوْنَقَ اللَّهِمْ ٢٠٠٥ اللَّهِ مَنْ اللَّهِمْ اللَّهِمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ اللَّهُمُ مِلْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

(تَبَعَا): أتباعاً.
 ﴿لَوْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ﴾: لو وَ

﴿لُو هَدَنْنَا ٱللَّهُ﴾: لو وَقَقَنا إلى الإيمانِ.

﴿لَهَدَيْنَاكُمْ﴾: لَأَرشَدْناكم إليه. ﴿سُوّاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا﴾: يَسْتُوي ضَعْفُنا عن تَحَمُّلِ ما نَزَلَ بنا جميعاً من العذاب.

﴿ مَحِيصٍ ﴾: مَهْرَبٍ ومَنْجَى.

أُحكِم، وفُرِغَ منه، وهو الجساب، ودخولُ منه، وهو الجساب، ودخولُ السُّعداءِ الجنة، والأشقياءِ النار. ﴿وَعُدَ ٱلْحَقِيِّ»: بالبعثِ والجزاءِ. ﴿وَوَعَدتُكُمْ ﴾: وَعْداً باطلاً بعَدَمِ البعثِ والجزاءِ. ﴿سُلُطُنٍ ﴾: تَسَلُّطٍ وإجبار، أو حُجَّةٍ.

﴿ بِمُصْرِخِكُمُ ﴾: بمُغِيثِكم مما أنتم فيه من العذاب.

﴿ بِمُصْرِخِيَّ ﴾: بمُغِيثِيَّ مما أنا فيه منه. ﴿ بِمَا أَشُرَكُتُمُونِ ﴾: بإشراكِكم إياي مع الله في العبادة.

كُتَّالَكُ مِنْنِعَافَهَ لَأَنْهُمُّنُونَعَتَّامِنْ عَذَابِٱللَّهِمِن شَيْءِقَالُواْ لَوْهَدَلْنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمُّ سَوَّاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعُنَا أَمْصَبْرُنَا مَالَنَا مِن يَحِيصٍ ۞ وَقَالَ الشَّيْطُ لَا قَضِي ٓ لَا مُرْ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقّ وَوَعَد تُنُّكُمْ فَأَخَلَفْتُكُو وَمَاكَانَ لِيَعَلَكُمُ مِنْ سُلْطَلْن إِلاَّ أَن دَعَوْ يُكْرُ فَأَسْتَجَيْنُهُ لِي فَلاَ نَلُومُونِي وَلُومُواۤ أَفْسَكُمْ مِّنَآ أَنَا ؠؙڞڔڿػؙ؞ٷڡۜٙٲٲٮؙ۬ۮؠؙڞڔڿڂؖٳڹۜڪؘڡٞۯؾؙؠۜٙٲٲۺؙڒؙۘۼٚۏؙڹؚڡٟڹڡؘۜۘۘۘڮڵؖ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَمَ مُعَذَابٌ ٱلِيمُ ۞ وَأُدۡخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُيْحَالِدِينَ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمَّ تِّعَنَّهُ مُ فِيهَا سَلَامُ ۞ أَلَمُ تَرَكِيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا كَلِمَاتًا طَيِّيةً كَشَجَرَ فِطَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرَعُهَا فِأَلسَّمَاءِ ۞ تُؤْتِ أُكِلَهَا كُلَّحِينِ بِإِذْ نِرَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَ الْإِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكُّ وُنَ ۞ وَمَتَلُكَ لِمَةِ خَبِيثَةِ كَشَعَى وْخَبِيثَةِ ٱجْنُتَّكُ مِن فَوْقِٱلْأَرْضِ مَالِمَا مِن قَرَارِ فَيُ يَتَبُّتُ لَلَّهُ ٱلَّذِينَ امنُوا بَالْقُولِ لَا لَيَّابِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمَ تَوَيَفُ عَلَّ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞ \* أَلَمُ تَرَالِكُ الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعِكُمَتَ اللَّهِ لُفُرَّا وَأَصَلُواْ قَوْمَهُمْ

﴿مِن قَبُلُ ﴾: في الدنيا.

- ﴿ مِن تَحْتِهَا ﴾: من تحتِ أشجارِ الجِنانِ وقُصورِها. ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ ﴾: بأمرِه وتوفيقِه وفَضْلِه. ﴿ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا ﴾: من اللهِ والملائكةِ، ويُحيِّي بعضُهم بعضاً.
- ﴿ كَلِمَةَ طَيِّبَةَ ﴾: كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. ﴿ كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ ﴾: كشَجَرَةٍ طيبةِ المنظرِ والثَّمَرِ، وهي النَّخْلَةُ. ﴿ قَابِتُ ﴾: متمكِّنُ بعروقِه في الأرضِ. ﴿ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾: وأعلاها مرتفعٌ جهة العلق.
  - ﴿ تُؤْتِي آ أُكُلَهَا ﴾: تُعطي ثمارَها. ﴿ كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾: كلَّ وقتٍ وَقَّته اللهُ لإثمارِها.
- ﴿ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾: هي كلمةُ الكفرِ. ﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾: كشجرةٍ رديئةٍ فاسدةٍ في الرائحةِ والطَّعْمِ والمأكلِ، وهي شجرةُ الحنْظَل. ﴿ ٱجۡتُثَتُ ﴾: اقتُلِعَتْ من أصلِها. ﴿ قَرَارٍ ﴾: استقرار وثباتٍ.
  - 🚳 ﴿ٱلثَّابِتِ﴾: الراسخ الواضح، وهو كلمةُ الشهادتين. ﴿وَفِي ٱلْآخِرَةِ﴾: في القبرِ عندَ سؤالِ المَلَكين.
    - @ ﴿بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا﴾: اختارُوا الكفرَ بدلاً عن شُكْرِ نعمتِه. ﴿وَأَحَلُّواْ﴾: أنْزَلُوا.

﴿ ذَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾: دارَ الهَلاك، وهي
 جهنمُ.

﴿ يَصْلَوْنَهَا ﴾: يَدْخُلُونها
 ويُقاسُون حَرَّها.

﴿وَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ﴾: ساء المستقرُّ مُسْتَقَرُّهم.

﴿ أَندَادَا ﴾: شركاءَ ونُظَراءَ مع اللهِ في عبادتِه. ﴿ تَمَتّعُوا ﴾: استمتِعُوا بالعيشِ في الحياةِ الدنيا.

وَ ﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ ﴾: لا فِداءٌ فيه، بأن يبيعَ المرءُ ما يَفْدِي به نفسَه.

﴿وَلَا خِـلَـلُ﴾: ولا صَـداقــةُ ولا مُوادَّةُ تنفَعُ.

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ﴾: ذَلَّلَ لمنافِعِكم.
 ﴿ ٱلْفُلْكَ ﴾: السُّفُنَ.

﴿دَآبِينِ﴾: دائمَيْن في حركتِهما
 ومنافِعِهمالكم.

﴿ إِنِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾: نِعَمَه عليكم.
﴿ لَا تُحُصُوهَا ﴾: لا تُطِيقوا حَصْرَها ولا القيام بشُكْرها؛ لكثرتها وتنوُّعِها. ﴿ كَفَّارٌ ﴾: كثيرُ الجُحودِ النِعْمِ رَبِّه.

المُعْذَا ٱلْبَلَدَ : أي: مكةً. ﴿ وَٱجْنُبُنِي }: أَبْعِدْنِي.

الله ﴿ فَمَن تَبِعَني ﴾: اقتدَىٰ بي في التوحيدِ. ﴿ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾: فهو على ديني وسُنَّتي.

@ ﴿ٱلْمُحَرَّمِ﴾: الذي يَحْرُمُ عندَه ما لا يَحْرُمُ في غيره. ﴿تَهُويَ إِلَيْهِمْ﴾: تَحِنُّ وتُسْرعُ إليهم؛ شوقاً وحُبّاً.

دَارَٱلْبَوَارِ۞ جَعَنْهُ رَصَلُونَ أَوْيَشَلُلْقُرَارُ۞ وَجَعَلُوا لِلَّهَ أَندَادًا لِّيْضِلُّواْعَنسَبِيلِهِ فَيُقُلِّمَنَكُواْفَإِنَّمَصِيرَ فُرُ إِلَىٰ التَّارِكَ قُالِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ امَنُوا يُفِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْتُ هُمْ سِرًّا وَعَلَانتَةَ مِّنَ قَبِلَأَن يَأْتِي يُومُ لَا بِيَعُ فِهِ وَلَاخِلَانُ اللهُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي عَلَقَ السَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّكُمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَانِ رِزْقًا لَّكُمَّ وَسَخَّ لَكُمُ ٱلْفُلُكَ لِتَحْرَى فِي لِنْتِي أَمْ وَأَوْ وَسَخَّ لَكُمُ الْأَنْفُ لَكَ لِتَحْرَى فِي الْحِرْ وَسَخَّرَ لَكُ مُ ٱلشَّمْ مَ وَٱلْقَكَرَ وَآبِدِينَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّذِلَ وَٱلنَّهَارَ ۞ وَءَاتَكُمْ مِّنَكُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِنْكَيُّ وَانِحَكُّ وَانِحَمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَٓ أَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومُرُكَ قَالُ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَاذَا ٱلْيَلَدَءَامِنَا وَأَجْنُبْنِي وَيَنِيَّ أَن تَعَيْدُا ٱلْأَصْبَنامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُ رَبًّ أَضْلَلُ كِثِيرًا مِنَ ٱلتَّاسِ فَمَن تَبَعِني فَإِنَّهُ وِمِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُولُ رِّحِيْمُ اللَّهِ تَبِّنَآ إِنِّ أَسْكَن مِن ذُرِيَّنِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَنْنِكَ ٱلْحُرِّمِ رَبِّنَا لِيُفِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَٱجْعَلْأَفَءِدَةً مِّنَٱلنَّاسِ مُوجَى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلتَّمَرُ فِي لَعَلَّهُمُ يَشَكُرُونَ ﴿ رَبَّنَ ۚ إِنَّكَ اللَّهُ مُ تَعْلَمُ مَانْخُو وَمَانُعُ إِنَّ وَمَا يَخُو كَا كَيْ اللَّهِ مِن شَيْءِ فِي لَا زُضِ وَلَا فِي السَّاءِ @ ميونقابلقيم ٥٠

وَهَبَ لِي ﴾: أعطاني ورزقني. و (وَهَبَ لِي ) الصَّلَوٰةِ ﴾: أعطاني ورزقني. و (مُقِيمَ الصَّلَوٰةِ ﴾: مُحافِظاً عليها، مُداوماً على أدائِها على أدمِّ أحوالها. (وَتَقَبَّلُ دُعَاءٍ ﴾: تقبَّلْ عبادتي، واستجِبْ دعائي. و (وَلَوْلِدَقَ) العالمِ المغفرةِ، وَالْمُوْلِدَقَ ﴾: دعا لوالدِه بالمغفرةِ،

قبلَ أَنْ يَتبيَّنَ له عداوتُه للهِ. (إلَّ شَخُصُ فِيهِ ٱلأَبْصَرُ): تَرْتَفِعُ فيه عيونُ أهلِ الموقفِ، فتبقى

مفتوحةً لا تتحرَّك؛ مِنْ هَوْلِ ما يَرُوْنه.

﴿ مُهْطِعِينَ ﴾: مُسْرِعين إلى إجابةِ الداعي للحسابِ.

﴿مُقْنِعِي رُءُوسِهِم﴾: رافِعيها من شدَّةِ الخوفِ.

﴿لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾: لا تَرْجِعُ اليهم أَجْفانُهم، بل تبقى عيونُهم مفتوحةً على حالها.

﴿ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾: وقلوبُهم خاليةً لا تَعي شيئاً؛ من هَوْلِ ما تَرَى، وشدَّةِ الدَّهْشة. ٱلْحَمَّدُ مَنَّهُ ٱلَّذِي وَهِكَ لِيَهَا ٱلْحِرَالِهُمَا عِلَى وَالسِّحَقُ إِنَّ رَبِّي لَسِمُ وَٱلدُّعَاءِ ورَيِّ أَجُعَلَني مُقَامُ ٱلصَّاكُوا فَوَمِن ذُرِّيَّ فَيَرَيُّنَا وَيَقَتُّ أَدْعَاءِ فَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَيِّي وَلَمُؤْمِنِينَ وَمَرَقُومُ ٱلْحُسَاكِ ۞ وَلَانْحُسَانٌ ۗ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعَمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّكَا يُؤَخِّرُهُ مُرلِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصُارُ اللَّهُ مُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمُ لاَيْرَنَدُ ۗ إِلَيْهِمُ طَلْهُ هُمَّ وَأَفْخِدَتُهُ مُرْهَوَآءُ ۞ وَأَنذِرِٱلتَّاسَ وَمَرْمَأَنْهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلُوْ اِرتَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ نِجُبُ دَعْوَلُكَ وَنَكِّيمِ ٱلرُّسُلِّ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَفْتَمَنُهُ مِن قَبْلُ مَالَكُ مِّن زَوَالِ ۞ وَسَكَنتُمْ فِ مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلُوآ أَنفُسُهُمُ وَنَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرِّينَا لَكُمُ الْأَمْتَ الَ @ وَقَدْمَكُرُوا مَكِّرَهُمْ وَعِن اللَّهِ مَكْنُوهُمْ وَإِن كَانَ مَكْنُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِيالُ ۞ فَلَاتَحْسَابُنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهِ عَنِ نُرُهُ وْآنِيْقَامِ ١٠ كَوْمَ نُبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرًا لَا رُضِ وَالسَّمُوانَّ وَبَرَزُوا لِلَّهَ ٱلْوَاحِدَالْفَهَارِ ٥٠ وَرَكَا لَكُمُ مِينَ يُوْمَ لِنِتُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَضَفَادِ السَّرَالِيلُهُمِّن قَطِرَانِ وَتَغَشَى وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ ۞ لِيَزِنَى ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَكًّ

- ﴿ وَأَنذِرِ ﴾: خَوِّف، أَيُّها الرسولُ. ﴿ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ ﴾: أي: عذابُ اللهِ يومَ القيامةِ. ﴿ أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾: وقتٍ غيرِ بعيدٍ.
   ﴿ مَا لَكُم مِن زَوَالِ ﴾: لا زوالَ لكم عن الحياةِ الدُّنيا إلى الآخرةِ.
- ﴿ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كُينَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴾: وعَلِمتُم بما تشاهدُونه في منازلِهم، وبما أُخْيِرْتُم، ما أنزَلْناه بهم من أنواع العقوباتِ.
- ﴿ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ ﴾: عِلْمُهُ وجَزاؤه. ﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلجِبَالُ ﴾: وما كان تدبيرُهُم -وإن عَظُمَ- مُعَدّاً لإزالةِ الجبال؛ لضَعْفِه.
  - ﴿ وَعُدِهِ و رُسُلَهُ }: ما وَعَدَهم به من النصرِ والتمكينِ، وإهلاكِ أعدائِهم. ﴿ عَزِيزٌ ﴾: غالِبٌ لا يمتنعُ عليه شيءً.
    - ٤٠ ﴿ وَبَرَزُوا ﴾: خَرَجَ الخَلْقُ من قُبورِهم؛ للحسابِ.
    - ١ ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾: مُقَيَّدين، أو مَقْروناً بعضُهم مع بعضٍ. ﴿ ٱلْأَصْفَادِ ﴾: جَمْعُ صَفَدٍ، وهو ما يُوتَقُ به من القُيودِ.
- ۞ ﴿سَرَابِيلُهُم﴾: ثيابُهم، أو قُمْصانُهم. ﴿قَطِرَانِ﴾: دُهْنِ من عُصارةِ بَعضِ الأشجارِ، أسودَ كالزِّفْتِ، وهو نَتِنُّ، حارًّ، شديدُ الاشتعال. ﴿وَتَغْشَىٰ﴾: تَعْلُو وتُحيطُ.

## المُيسَّرُ فِي غَرِيبِ القُرْآنِ الْكَرِيم

﴿ هَٰذَا ﴾: أي: القرآنُ.
 ﴿ أُولُواْ ٱلۡأَلۡبُبِ ﴾: أصحابُ العقولِ السلمة.

## سورة الحجر

- ٥ ﴿مُبِينِ﴾: واضحٍ في معانِيه وأحكامِه.
- ﴿ رُبَمَا ﴾: أي: رُبَّ شيءٍ،
   وهـو حـرفُ يَــدُلُ على أنَّ
   ما بعدَه قليلُ الحصولِ.
  - ﴿ يَوَدُّ ﴾: يتمنَّى.
- ﴿ ( فَرُهُمْ ﴿ اتْرُكْ ، أَيُّهَا الرسولُ الكفارَ . ﴿ وَيَتَمَتَّعُوا ﴾ : يَسْتَمْتِعُوا بعيشِهم في الحياةِ الدنيا.
  - ﴿ وَيُلْهِمِ ﴾: يَشْغَلْهم.
- ﴿ٱلْأُمَــلُ﴾: رجاءُ البقاءِ في الدُّنيا والطمع فيها.
  - ١ ﴿ كِتَابُ ﴾: أَجَلُ.
- ﴿مَعْلُومٌ﴾: مُقَدَّرُ ومُحَدَّدُ لإهلاكِها.
- ﴿ وَمَا يَسۡتَمۡخِرُونَ ﴾: لا يتأخّرُون
   عن موعدِ هلاكِهم.
  - ١ ﴿ ٱلذِّكُرُ ﴾: القرآنُ.
- ٧ (لَوْ مَا): هَلَّا، حَضُّوه على هذا الفِعْلِ؛ لتشهدَ الملائكةُ على صِدْقِه.
- ٨ ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾: بالعذابِ الذي قدَّره اللهُ. ﴿ مُنظَرِينَ ﴾: مُؤَخَّرِين ومُمْهَلِين.
- ٥ ﴿لَحَفِظُونَ﴾: نتكَفُّلُ بِحِفْظِه من الزيادةِ أو النقصِ أو التحريفِ أو التبديلِ.
  - ٠ ﴿ شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾: فِرَقِ الأمم السابقةِ.
- ﴿ كَنَالِكَ ﴾: كما أدخَلْنا التكذيبَ والاستهزاءَ في قلوبِ الأممِ السابقةِ. ﴿ نَسْلُكُهُ ، ثُدْخِلُه.
  - ١ ﴿ خَلَتْ ﴾: مَضَتْ. ﴿ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾: ما جَرى به قضاءُ الله وحُكْمُه من إهلاكِ المكذِّبين.

إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَذَا بَكَاغُ لِلتَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْ أَمُوا أَنْهَا هُوَ إِلَكُ وُلِيدًا وَلِيَا الْمُ الْمُنْكِ وَلِيدًا مَا اللهُ اللهُ وَلِيدًا مُؤالًا الْمَا اللهُ اللهُ وَلِيدًا وَلِيدًا مَا اللهُ اللهُ وَلِيدًا مُؤاللهُ اللهُ الله

(۱۰) سُؤَكُوْ الْرِجَةِ بِهُ يَكِيتُ بِنَّ الاآبة ۸۷ مندنسية وآياتها ۱۱ مندلت مدنوسف

707170

وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَوْ فَغَنَا عَلَيْهِ مَا يَامِّنَ السَّمَاء

مِنْ اللَّهُ اللَّ

﴿ يَعُرُجُونَ ﴾: يَصْعَدُون، فيرَوْن عَجائت مَلَكوت الله.

﴿ سُكِّرَتُ ﴾: سُدَّتْ ومُنِعَتْ عن الإبصارِ.

- ﴿ رُبُوجَا﴾: منازل للكواكبِ السيَّارةِ تَنْزلُ بها.
- ﴿رَجِيمٍ﴾: مَرْجومٍ، أي: مَطْرودٍ
   من رحمةِ اللهِ.
- ﴿ السّـتَرَقَ السَّمْعَ ﴾: خَطِفَ المسموعَ من كلامِ المَلَا الأعلى.
   ﴿ فَأَتْبَعَهُ ﴿ ﴾: لَحِقَه.

﴿شِهَابُ﴾: شُعْلَةُ نارٍ تُرى هابطةً من السماءِ. ﴿مُبِينُ﴾: منيرُ واضحُ. ۞ ﴿وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا﴾: بَسَطَها

الله، وهَيَّأها للاستقرار والعيشِ فيها. ﴿رَوَسِيَ﴾: جِبالاً تُثَبَّتُها. ﴿مَوْزُونِ﴾: مُقَدَّر بمقدار معيَّنِ.

﴿مَعَلِيشَ﴾: ما تَعيشُون به من الله زاق.

﴿عِندَنَا خَزَآبِنُهُو﴾: قادِرُون على
 إيجادِه وتدبيره والإنعام به من جميع

فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ۞ لَقَالُوٓ آإِنَّا سُكِّرَنْ أَبْصَارُنَا بَلْ فَحُنُ قَوْمُ مَّسَعُورُونَ ۞ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّكَمَاءُ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلتَّاظِينَ ۞ وَحَفِظْنَاهَامِنكُلِّ شَيْطَلِن تَجِيمِ۞ إِلَّا مَنِٓالسَّتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَّبَعَ مُ فِيهَا كُمُّ مِنْ ٥٠ وَٱلْأَرْضُ مَدَدُنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَ وَلَيْنَ وَأَنْبَتُنَا فِي امِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيهَا مَعَكِيشَ وَمَن لَّتَ ثُمْ لَهُ مِرَا نِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَيْءَ إِلَّا عِندَنَا حَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُومِ ۞ وَأَرْسَلُنَا ٱلرِّياحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَ كُمُوهُ وَمَاأَ نَهُ لِهُ بِخَازِنِينَ ا وَإِنَّا لَغَنْ مُغْجِهِ وَغُيتُ وَخَيْنًا لُوارِ نُوْنَ ۞ وَلَقَدُ عَالِمُنَا ٱلْمُسْتَنَقَّدِمِينَ مِنكُمُ وَلَقَدُ عَلِمُنَا ٱلْمُسْنَغُخِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحُشُرُهُمْ إِنَّهُ مُكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِمِّنْ حَمَا مَّتُ نُونِ ۞ وَلَكِكَ أَنَّ خَلَقُناهُ مِن قَبْلُ مِن نَّا رِلْكَ مُومٍ ۞ وَإِذْ قَالَ رُّبُكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّ حَلِقُ أَبَثَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَإٍ مَّتُنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَكُوا لَهُ مِسَاجِدِينَ ﴿ فَسَجِكُ ٱلْمُلَإِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ۞

الأصنافِ. (بِقَدَر مَّعُلُومِ): بمقدار مُحَدّدٍ.

- ﴿ لَوَقِحَ ﴾: حَواملَ للسَّحابِ ولِلَقاحِ الشَجَرِ، أو مُلقِّحاتٍ للسَّحابِ وللأشجارِ. ﴿ وَمَا أَنتُمْ لَهُ و بِخَرِنِينَ ﴾: لَسْتم بقادرين على حِفْظِ الماءِ وادِّخاره.
  - @ ﴿وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ﴾: للأرضِ ومَنْ عليها؛ لأنه سبحانه هو الباقي بعد فَناءِ الخَلْقِ.
  - 💿 ﴿ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ﴾: الذين ماتُوا من لَدُنْ آدمَ ﷺ. ﴿ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ﴾: الأحياءَ، ومَنْ سيأتي إلى يوم القيامة.
- ﴿ صَلْصَالٍ ﴾: طينٍ يابسٍ غيرِ مطبوخٍ، يُسْمَعُ له صَلْصَلةً، أي: صوتٌ حين النَّقْرِ عليه. ﴿ حَمَالٍ ﴾: طينٍ أسودَ. ﴿ مَسْنُونِ ﴾: متغيّر اللونِ والرائحةِ، أو مُصَوَّر صورةَ إنسانِ.
- @ ﴿وَٱلْجُنَنَّ﴾: أبا الجنِّ، وهو إبليسُ. ﴿مِن قَبلُ﴾: من قَبْلِ خَلْقِ آدمَ. ﴿نَارِ ٱلسَّمُومِ﴾: نارٍ شديدةِ الحرارةِ لا دُخانَ لها.
- ﴿ سَوَّيْتُهُ ﴿ ): أَكْمَلْتُ صورتَه، وأتممتُ خَلْقَه. ﴿ مِن رُّوحِي ﴾: ما به حياتُه بأمري، فصار بَشَراً. ﴿ سَجِدِينَ ﴾: سجودَ تحيةٍ وتكريم.
  - ا ﴿ أَبَيَّ ﴾: امتنعَ.

مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيمِ ۞

﴿رَجِيمٌ﴾: مَرْجُومٌ، أي: مَطْرودٌ
 من رحمة الله.

﴿ ٱللَّعْنَةَ ﴾: غَضَبَ اللهِ وسُخْطه،
 والبعد من رحمتِه. ﴿ ٱلدِّينِ ﴾: الجزاءِ والحساب.

الله ﴿ فَأَنظِرُنِي ﴾: أخِّرْنِي وأمْهِلْني.

﴿ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾: حين تموتُ الخلائقُ، وهو النَّفْخَةُ الأولى.

﴿ رِبِمَا أَغُونِتَنِي ﴾: فبسبب إضلالِك لي. ﴿ لَأُزَيِّنَ لَهُمْ ﴾: لَأُحَسِّنَ لَهُمْ ﴾: لَأُحَسِّنَ لَهُمْ ﴾: لَأُحَسِّنَ لَهُمْ ﴾: لَأُحُمِلنَّهم على تَرْكِ الهدى والرَّشادِ.

﴿ اللَّهُ خُلَصِينَ ﴾: المختارين من عبادك لطاعتك.

﴿ صِرَاطٌ عَلَى ﴾: طريقٌ حقُّ على أن أُراعِيه.

﴿ٱلْغَاوِينَ﴾: الضالِّين والمُشْركين.

(ش) ﴿ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴾: نصيبٌ معيَّنُ مُتميِّزٌ عن غيره بحسبٍ أعمالهم.

الله المنامِ): سَالمين من كلِّ سوءٍ.

﴿ وَنَزَعْنَا﴾: أَذْهَبَ الله تعالى. ﴿غِلِّ﴾: حِقْدٍ وعَداوةٍ كانَتْ من بعضِهم في الدُّنيا. ﴿ مُتَقَبِلِينَ ﴾: تتقابلُ وُجوهُهم؛ لِما هم فيه من المحبةِ والتواصُلِ.

١ ﴿ نَصَبُ ﴾: تَعَبُ وإعياءً.

ا ﴿نَبِّئُ﴾: أُخْبِرْ.

ن ﴿ ٱلْأَلِيمُ ﴾: المؤلمُ الموجِعُ.

١ ﴿ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾: ضيوفِه ١ من الملائكةِ الكرامِ.

الله ﴿ وَجِلُونَ ﴾: خائفون فَزعُون.

الله عليم الله علم علم المال ا

على المؤلِّلِ عِينَ ١٥٠

قَالَأَنشَّرُ ثُمُونِ عَلَى أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبْرُ فَبِهُ نُبِيَّرُونَ ۞ قَالُوا بَشَرَبُكَ بَٱنْحَوَّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةُ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّاَلُّونَ ۞ قَالَ فَكَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَاٱلْمُرْسِلُونَ ۞ قَالُوٓۤ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ مِّجْمِينَ ۞ إِلَّاءَ الْلُوطِ إِنَّالَكُ بُوهُمُ أَجْمِعِينَ۞ إِلَّا ٱمْرَأَنَهُ فِقَدَّرُنَأُ إِنَّهَا لِمَنَ ٱلْغَابِينَ ۞ فَكَتَّاجَاءَءَ الْسَانُوطِ ٱلْمُرْسِكُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُرُمُّنكُرُونَ ۞ قَالُوا بَلْجِئْنَكَ بَمَاكَا نُوْا فِيهِ يَمْ تَرُونَ ۞ وَأَنْيَنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِ قُوْنَ۞ فَأَسْرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطۡعِ مِّنَٱلَّكِ لِ وَٱتَّبِعُ أَدۡبُكُهُ مُولَا يَلۡنَفِتُ مِنكُواۡ حَـُدُ وَٱمْضُوا حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ۞ وَقَصَيْنَ الِاَيُهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْسُ أَنَّ دَايِرَ هَلَوُلاَ ء مَقُطُوعُ مُصْبِعِينَ ۞ وَجَاءاً هُلُ ٱلْمُدِينَة يَسُنَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَلَوُلَآءِ ضَينِي فَلَا تَفْضَعُونِ ۞ وَٱنَّقَوُ أَلَنَّهُ وَلَا تُحْزُونِ قَالُوٓٳٛٲۊَلَمْ نَنْهَكَ عَنَالْعَالَمِينَ۞ قَالَ هَلَوُلآءِبَنَايٓ إِنكُنتُمُ فَعِلِينَ ۞ لَمَـُـرُكَ إِنَّهُ مُ لَفِي سَكِّرِتِهِ مُرَيِّمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلصَّيْفَةُ مُشْرِقِينَ۞ فِحَكَلْنَاعَلِبَهَاسَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَاعَكَيْهُمْ حِبَارَةً مِّن سِجّيلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

 ﴿ عَلَىٰ أَن مَّسَنِى ٱلْكِبَرُ ﴾: مع حالة كِبَر السِّنِّ.

- و (بِالْحُقِّ): بالخبرِ اليقينِ الذي لا شَكَّ فيه. (ٱلْقَنِطِينَ): اليائسين من الوَلَدِ.
- ﴿الضَّالُونَ﴾: البعيدون عن الجقِّ والصَّواب.
- ﴿ فَمَا خَطُبُكُمْ ﴾: ما أَمْرُكم
   الخطيرُ الذي جئتُم من أجله؟
- ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ﴾: إلَّا لوطاً وأهلَه المؤمنين به.
- ﴿قَدَّرُنَا﴾: قَضَيْنا وحَكَمْنا بأمرِ الله. ﴿ٱلْغَبِرِينَ﴾: الباقين في العذاب.
- الله ﴿ قُومٌ مُّنكَرُونَ ﴾: لا أَعْرِفُكم.
- ﴿فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾: يَشُكُّون في نزول العذاب بهم.
- ﴿إِلَّحُقِّ﴾: بالخبر اليقين الذي
   لا شَكَ فيه.
- وَ ﴿ فَأَسُرِ بِأَهْلِكَ ﴾: فاخرُجْ أنت وأهلك المؤمنون.

(بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ): بآخِر الليلِ. ﴿وَٱتَّبِعُ أَدْبَسَرُهُمْ): وَسِرْ أنت وراءهم؛ لئلا يَتَخَلَّفَ منهم أحدُ فيَهْلِكَ. ۞ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ﴾: أَوْحَيْنا إلى لوطٍ. ﴿ دَابِرَ هَنَوُلَاهِ مَقْطُوعٌ ﴾: آخرَهم، والمرادُ: جميعُ قومِك مُهْلَكون، لايبقى منهم أحدُ. ﴿ مُصْبِحِينَ ﴾: وقت الصباح. ۞ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾: يُظْهِرُون سرورَهم؛ طَمَعاً في فِعْل الفاحِشَةِ. ۞ ﴿ ضَيْفِي ﴾: ضُيوفي. ﴿ وَفَلَا تَفْصَحُونِ ﴾: لا تُوقعوني في الذُّل والهَوانِ؛ بإيذائِكم لضيوفي.

﴿ وَمِن ٱلْعَلَمِينَ ﴾: عن ضيافَةِ أحدٍ من الناسِ أو حمايتهِ. ﴿ وَهَنَوُلآءِ بَنَاقِيٓ ﴾: نساؤُكم اللَّاتي بِمَنْزِلة بناتي فتزوَّجوهنَّ. ﴿ وَلَعَمْرُكَ ﴾: قَسَمُّ من اللهِ بحياةِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام؛ تشريفاً له. ﴿ سَكُرَتِهِمْ ﴾: ضَلالَتِهم وشِدَّةِ محبَّتِهم الفاحشة التي أزالَتْ عقولَهُم. ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾: يترَدَّدُون مُتَحَيِّرين. ﴿ وَالصَّيْحَةُ ﴾: الصوتُ الشديدُ المُهْلِكُ. ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾: وقت شُروقِ الشمسِ. ﴿ وَأَمْطَرُنَا ﴾: أرسَلْنا. ﴿ سِجِيلٍ ﴾: طينٍ مُتَحَجِّرٍ. ﴿ وَلَايَتِ ﴾: لذلائلَ وعِظاتٍ. ﴿ لِلمُتَوسِمِينَ ﴾: الناظرين المُعْتَيِرين. ﴿ وَإِنّهَا ﴾: قُرى قومِ لوطٍ. ﴿ لَيسَيِيلٍ ﴾: طريقٍ. ﴿ مُقِيمٍ ﴾: ثابتٍ واضحٍ ، يَمُرُّ بها الناسُ ويَرَوْن آثارَها.

# المخالطة المحادث

- ﴿ لَأَيَةً ﴾: لَدلالةً وعِبْرَةً.
- ﴿أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ﴾: سكانُ
   مِنْطَقَةِ الشجرِ الكثيرِ المُلتفِّ،
   وهم قومُ شعيب ﷺ.
- ﴿وَإِنَّهُمَا﴾: قرى قوم لوطٍ،
   ومساكن قوم شعيب.
- ﴿لَبِإِمَامِ مُبِينِ﴾: طريقٍ واضحٍ، يَأْتُمُّ به أهلُ القوافل، ويَسْلُكونه في سَفَرهم.
- ﴿ أَضْحَبُ ٱلحِبْرِ ﴾: سكانُ وادٍ بين المدينةِ والشَّامِ، وهم ثمودُ. (المُرْسَلِينَ ﴾: أي: صَالحاً؛ لأنَّ مَنْ كذَّب نبيًا فقد كَنَّبهم جميعاً.
- ﴿ وَالْكِتِنَا ﴾: أدلَّتنا وحُجَجَنا الدالَّـة على صِـدْقِ نبيِّهم، ومنها الناقة.
- (مُعُرِضِينَ): صادِّين عنها، لا يتفكرون.
- ﴿الصَّيْحَةُ﴾: الصوتُ الشديدُ
   المُهلكُ.
  - ﴿ مُصْبِحِينَ ﴾: وقتَ الصَّباحِ.

إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيِةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنكَانَأَصَعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظِّلِمَنَ ۞ فَٱنْفَتَمْنَامِنْهُمُ وَإِنَّهُمَالِبَإِمَامِ مُّبِينِ۞ وَلَقَدُكَذَّبَأَصْحَابُ ٱلْحِبْرِ ٱلْمُوْكِلِينَ ۞ وَوَانْتُنَاهُمْ ءَايِلْتِنَافَكَانُواْعَنُهَامُعُرْضِينَ ۞ وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَا لَجُسَالِ بُنُوسًاءَ امِنِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُ مُا لَصِّيْحَةُ مُصِّبِعِينَ ۞ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَّاكَ افْوْا يَكْسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمُوكِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَّ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ فَٱصْفِحَ ٱلصَّغِّ ٱلْجَهِيلَ @ إِنَّ رَبَّكَ هُوَّالْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَقَدْءَ الْمَيْنَاكَ سَبَّعًا مِّنَ ٱلْمُتَانِ وَٱلْقُدُوَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَكُدُّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَنَّعَنَا بِهِ أَزُولِكَامِنْهُمْ وَلَا تَحَنَّنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْوُمْنِينَ ۞ وَقُلُ إِنَّى أَ مَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ۞ كَمَّا أَنَزَلْنَا عَلَى ٱلْقُتْسِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْٱلْقُ رُءَانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَبِّكَ لَشَعَانَهُ مُ أَجْمَعِينَ ۞عَمَّا كَانُوْآيَعُمُلُونَ ۞ فَأَصْدَعُ عَاتُؤْمَرُوَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّا كَمَيْنَكَ ٱلْمُسْنَهْزِءِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَوُكَ ۞ وَلَقَدْنَعُ لَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكِ عَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيِّحُ بِحَمْدِرَيِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۞ وَٱعْبُدُر بَلَّكَ حَتَّى مِأْنِيكَ الْيَقِينُ ۞

TO TTO TE

﴿ (فَمَا أَغْنَى) نَا دَفَعَ عَنهم العذاب. ﴿ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ : ما حَصَّلُوه من بناءِ البيوتِ والحُصونِ في الجبالِ، وجَمْع الأموالِ. ﴿ (اَلصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ : أي: الحسنَ، الذي لا أَذِيَّة فيه. ﴿ (سَبْعًا مِنَ الْمَثَافِي) ؛ الفاتحة، وهي سبعُ آياتٍ تتكرَّر في كلِّ صلاةٍ. ﴿ (لَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ ﴾ : لا تَطْمَحْ ببصرك. ﴿ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ عَ ﴾ : إلى ما عندَ غيرِك من حُطامِ الدنيا وزينتِها. ﴿ أَزُوبَا ﴾ : أصنافاً. ﴿ وَالْخَفِضُ جَنَاحَكَ ﴾ : وتواضَعْ وأَلِنْ جانبَك. ﴿ كَمَا أَنزَلْنَا ﴾ : أُنذِرُكم عذابَ اللهِ كما أَنزلَه. ﴿ اللهُ عَنْ اللهُ وَكُونُ اللهُ وَكُونُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَكُونُ اللهُ وَكُونًا لللهُ عَنْ المُصَلِّينِ العابِدينِ اللهُ وَالْمِيْ اللهُ وَكُونًا لَكُ وَالسَّعِدِينَ ﴾ : المُصَلِّين العابِدين. المُصَلِّين العابِدين. المُثِينُ عَنْهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَكُونًا لَنْ اللهُ وَكُونًا لَا اللهُ وَالْمَا اللهُ وَلُونَ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلُونًا لَا اللهُ وَكُونًا لَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا المُصَلِّينِ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَنِينَ ﴾ المؤتِ المؤتِ المُورُهُ المَا وَكُونَا لَا اللهُ وَلُونُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْمُعَلِّلُهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ واللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الل

# المُؤلِقًا لِينَالِي اللهِ اللهُ اللهُ

## سورة النحل

(أَمَّرُ اللَّهِ): قَرُبَ ودَنا. ﴿أَمْرُ اللَّهِ): عقابُه للمُشْركين، أو القيامةُ.

﴿سُبْحَانَهُو﴾: تنزيهاً لله.

( ﴿ إِلَّوْرِجِ ﴾: بالوَحْي؛ الذي فيه الحياةُ التامَّةُ.

(مِنْ عِبَادِهِ ٓ): الذين اختصَّهم بالرسالة. (أَنذِرُوٓاْ): خَوِّفُوا.

﴿ رُفُظَفَةٍ ﴾: ماءِ الحياةِ، وهو المَنِيُّ. ﴿ خَصِيمٌ ﴾: شديدُ الخصومةِ والمجادَلةِ. ﴿ مُبِينٌ ﴾: بَيِّنُ الخُصومةِ واضحُها.

﴿ وَٱلْأَنْعُمَ ﴾: هي الإيل، والبَقَر، والبَقر، والبَقر، والغنم. ﴿ دِفْءٌ ﴾: ما تَسْتَدْفِئُون به، مِنْ صوفِها ووَبَرها وشَعْرها.

﴿ جَمَالُ ﴾: زينةٌ تَسُرُكم.
 ﴿ تُرِيحُونَ ﴾: تَرُدُّونها في المساء إلى حَظائرها.

﴿ نَسْرَحُونَ ﴾: تُخْرِجُونها في الصَّباح الله مَراعيها.

\_ هُرِللّهُ ٱلرِّحْمِنَ ٱلرَّحِيـ

- ٧ ﴿ أَثْقَالَكُمْ ﴾: أمتعتَكم الثقيلةَ. ﴿ بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ ﴾: بجُهْدٍ شديدٍ ومشَقَّةٍ زائدةٍ عليها.
  - ٥ ﴿ وَزِينَةً ﴾: لتتزيَّنُوا بها حالَ ركوبِها، وحالَ جَمالِ منظرها.
- ۞ ﴿قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ﴾: بيانُ الطّريقِ المستقيمِ، وهو الإسلامُ. ﴿جَآبِرٌ﴾: مائلٌ عن الاستقامةِ، وهو ما خالَفَ الإسلامَ.
  - السَّيمُونَ ﴾: تَرعَوْن دَوابَّكم.
    - ١ ﴿ لَا يَهَ ﴾: دلالةً واضحةً.

المُعَالِقَ اللهِ المُلاّلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَسَخَّى لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَٱلشَّمْ مِلَ وَٱلْقَامَرُ وَٱلنَّبُومُ مُسَخَّرَاتُ بِأَمْرِقَ إِنَّ فِذَالِكَ لَآيِكِ لِقَوْمِ بِعَيْفِلُونَ ۞ وَمَاذَرَّأَكُمْ فِأَلَّا رُضِ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهُ ۗ إِنَّافِ ذَالِكَ لَاَيتَ لِقُوْمِ يَدَّكَّرُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْحَرِينَا أَكُولُوا مِنْهُ لَحَمَّا طَهِيًّا وَتَسْتَخَرُّهُ وَلِمِنْهُ حِلْيَةً لَلْبَسُونِهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَفِ وَلِنَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوْسِيَ أَن تَمِيكَ بِكُرُ وَأَنْهَارًا وَسُ بُلَالَّعَلَّكُمْ نَهُنَدُونَ۞ وَعَلَمَٰتَ وَبِأَلتَّجُمِ هُمْ يَهْنَدُونَ۞ أَهَنَ يَغُلُقُكُمَنِ لَّا يَخُلُقُ أَ فَلَا نَذَكَّرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعِـُمَةَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَكَ فُورُ رَّحِيمُ ۞ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبِدُّونَ وَمَا نُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغَلُّقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ كَا وَهُمْ اللَّهِ لَا يَغَلُّقُونَ كَا أَمُواكُ غَيْرُ أَحْيَا عِوَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَلِحِكُ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَٱلْآخِرَ فِقُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وُهُم مُّسْتَكْمُرُونَ ۞ لَاجَرَمَأَنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَالْبِيرُونَ وَمَالِعُلِنُونَ إِنَّهُ لِايْجِبُ ٱلْمُتُتَكِّمِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُمَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمُّ قَالُوَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ لِيَحْمِلُوٓأَا وَزَارَهُمْ كَامِلَةً يُوْمَ ٱلْقِيلَمَةُ وَمِنَ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ

الله ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ﴾: ذلَّلَ لمنافعِكم.

ا ﴿ ذَرَأً ﴾: خَلَقَ.

( لَخَمَا طَرِيَّا): هو السَّمَكُ. ( حِلْيَةً): ما تتحلَّى به النِّساءُ وتَــتَزَيَّـنُ، كاللؤلؤ والمَرْجانِ. ( الفُلك): السُّفُنَ. ( مَوَاخِرَ فِيهِ): تَشُقُ الماءَ بَجَرْيِها فيه ذَهاباً ورُجوعاً.

١ ﴿ رَوَسِي ﴾: جبالاً ثوابِتَ.

﴿أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾: حتى لا تَمِيلَ بكم وتضطربَ. ﴿وَسُبُلًا﴾: طُرُقاً.

(تَهْتَدُونَ): إلى مقاصِدِكم.

﴿ وَعَلَمْتِ ﴾: معالمَ تَسْتَدِلُون بها على الطُّرُقِ نهاراً.

﴿أَفَمَن يَخْلُقُ﴾: وهو الله تعالى.
﴿كَمَن لَا يَخْلُقُ﴾: أتَجْعَلُونه في استحقاق العبادة كالآلهة المزعومة التي لا تملك شيئاً؟

﴿نِعْمَةَ ٱللَّهِ﴾: نِعَمَه عليكم.
﴿لَا تُحْصُوهَا﴾: لا تُطيقوا حَصْرَها ولا القيام بشُكْرها؛ لكثرتِها وتَتَهُعها.

١ (مَا تُسِرُّونَ): ما تُخْفُونَه من أقوالِكم وأعمالِكم.

ش ﴿أَيَّانَ ﴾: وقتَ. ﴿ يُبْعَثُونَ ﴾: يُحْيَوْن مِنْ قُبورِهم.

اللهِ. ﴿ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً ﴾: جاحدةً وحدانية اللهِ.

﴿ لَا جَرَمَ ﴾: حَقّاً، أو لا تحالة.

﴿أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾: جَمْعُ أُسْطورة، وهي: ما سُطّرَ في كتب السابقينَ من الأخبارِ المكذوبةِ.

٥ ﴿ أُوْزَارَهُمُ ﴾: آثامَ ضلاهِم.

مِثْوَلِقًا لِيَّكُ الْمُ

يُضِلُّونَهُ مُ بَغَيْرِعِ لَمِّ أَلَاسَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدْمَكَمُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَٱللَّهُ بُنْيَانَهُم ِّنَٱلْقَوَاعِدِ فَنَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَنَاهُمُ ۗ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُفَ ۞ ثُمَّ لُومَ ٱلْقِيمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ لَلَّا يَنَكُنتُهُ تُشَاّقُونَ فِهِ مَّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْهِـلْمَ إِنَّا ٱلْيِزِيُ ٱلْدُوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَىٰٓ الْكَافِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ نَعَ فَلَاهُمُ ٱلْمُلَّإِكَةُ ظَالِي أَنفُيهِ عِلَّمُ فَأَلْقُوْ إِٱلسَّكَرَ مَاكُنَّا فَحَمَّلُ مِن سُوعٍ بَكَيَا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ عَاكُنَئُمْ تَعَمَّلُونَ ۞ فَأَدْخُلُوۤۤ أَبُوۡلِ جَمَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَيْلُسَ مَثْوَى لَمُنْكَبِّينَ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ آنَّقَوْ الْمَاذَآ أَنْزِلَ رَبُّكُمُّ قَالُو إَحَـٰ بِرَأُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارٌٱ لَآخِرَ فِي خَرُ وَلَيْكُم دَارُ ٱلْمُنْتَكِينَ ۞ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَ هَا تَجْرِي مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْ الْمُ الْأَوْلُمُ وَفِيهَا مَا يَشَآءُ وَنَّ كَذَالِكَ بَحِينِ كَاللَّهُ ٱلْمُنْقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ نَتَوَقَّهُ مُ ٱلْكُلِّكَةُ طَيِّينُ يَفُولُونَ سَلَكُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ عَاكُنْهُ تَعَلُونَ ۞ هَلْ يَنْظُ وِنَ إِلَّا أَنْ نَأَنْيَهُمُ ٱلْمَلَإَكَةُ أَوۡ يَأۡتِيۡ أَمۡرُكِتِكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَصۡلِهِمۡ وَمَاطَلَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوْآ أَنْسُهُ مُ يَظِلُونَ ۞ فَأَصَابَهُ مُ سَيِّعَانُ مَاعَمِلُواْ

- ﴿ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾: مَأُواهم ومَقَرُّهم.
- 🕏 ﴿ حَسَنَةٌ ﴾: مَكْرُمَةً من اللهِ بالعيشِ الهنيءِ والرِّزقِ الواسعِ.
- الله المُعَلِّنُ عَدُن ﴾: جناتُ إقامةٍ. (مِن تَحْتِهَا ﴾: من تحتِ قُصورها وأشجارها.
- 🐨 ﴿ طَيِّيينَ ﴾: طَاهِرين زاكِيَةً أفعالهُم وأقوالهُم. ﴿ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ﴾: تحيةٌ خاصةٌ بكم، وسَلِمْتُم من كلِّ آفةٍ.
- الله الله الله الله الله الكهارُ. ﴿ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَامِكَةُ ﴾: لقَبْضِ أرواحِهم. ﴿ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾: عذابُ الاستئصالِ في الدنيا، أو القيامةُ التي فيها عذابُهم.

(مَا يَزِرُونَ): ما يَحْمِلُونه من
 آثامٍ.

شَمَكَرَ): دَبَّر في حِيلةٍ وخَفاءٍ.
 (فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم): أهْلكه وأفْناه. (مِن ٱلْقَوَاعِدِ): من أساسِه.
 (فَخَرَّ): سَقَط.

(حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ): من مَأْمَنِهم، ومن جهةٍ لا تَخْطُرُ بِبالهِم.

(گُنري هِمُ اللهُ يُذِهُم اللهُ ويُهينهم بالعذابِ. (شُرَكَاءِيَ الآله أَهُ التي عَبَدتُموها من دوني. (تُشَنَقُونَ فِيهمُ اللهُ التي المُنافِرية فيهمُ اللهُ اللهُ

وتُعادُونَ الأُنبياءَ وأُتباعَهم في شَانهم.

﴿ ٱلْخِيْدِ نُوى ﴾: الذُّلَ والهَ وان. ﴿ وَاللَّهُ وَانَ. ﴿ وَٱللَّهُوءَ ﴾: العذابَ.

@ ﴿تَتَوَفَّنهُمُ ٱلْمَلَنبِكَةُ﴾: تَقْبِضُ

أرواحَهم.

﴿فَأَلْقَوُا اللَّهَا اللَّهِ اللَّهُ عَيْنَ اللَّهِ عَيْنَ رَأُوا المُوتَ.

وَحَاقَ بِهِمَاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهُ بِأُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَيدُنَامِن دُونِهِ مِن شَيءِ نُحَّنُ وَلاَّءَ ابنآ وُنا وَلاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍكَذَٰلِكَ فَعَلَٱلَّذَينَ مِن قَتِلِهِ مَّ فَهَلَ عَلَىٓ ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَكُغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِكُلَّامْتَةِ تَسُولًا أَنِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْنَدُواْ ٱلطَّافِهُ تَ هَٰنَهُ مِنَّنُ هَدَى لَلَّهُ وَمِنْهُ مُنَّاحَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّالَلَهُ فَسَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُ وُاكِيْفَ كَانَ عَلِقِتُهُ ٱلْكَذِينَ إِن تَحْصَى كَلَ هُ دَلِهُ مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَعَالَحُ مُرِّن تَطِيرِينَ ا وَأَقْتَمُوا بَاللَّهِ جَهُدَ أَيْنَا فِي أَلِيتَعَثُ اللَّهُ مَن يَمُونُ بَلَا وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْتُرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِيُسَيِّنَ لَهُ مُالَّذِي يَخْنَاهُونَ فِيهِ وَلِيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ هَنَرُواْ أَنَّهُ مُكَا فُواْكَ ذِبِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنَاهُ أَن تَقَوْلَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجُولُ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَاظِلُوا ٱلنَّبِوِّنَتَهُ مُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَ فِ ٱكْبَرُ لَوْكَ افْواْ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَفُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَنُوكُ لُونَ ۞ وَمَآأَ رُسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحَىَ إِلَيْهِمْ فَنَسَكُوٓ أَهُلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُننُهُ لَانَعُلَوْنَ ۞ بِٱلْبَيّنَانِ وَٱلنَّبُرِّ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّے رَلِنُبَيِّنَ

TTEM

ت ﴿ وَحَاقَ ﴾: نَزَلَ وأحاطَ.

﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾:
 بمِثْلِ هذا الاحتجاج الباطلِ احتج الكفارُ السابقون.

﴿الطَّغُوتَ﴾: كلَّ معبودٍ باطلٍ،
 كالشيطانِ والأوثانِ والأمواتِ، وكلَّ داعٍ إلى ضَلالٍ. ﴿حَقَّتُ﴾: وَجَبَتْ.
 ﴿حَقَّتُ﴾: وَجَبَتْ.
 ﴿حَقَّتُ﴾: عَايةَ اجتهادِهم

الله و مَهُدَ أَيُمَنِهِمُ : غايةَ اجتهادِهم اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ الله

﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ﴾: أي: يَبْعَثُ اللهُ
 جميع العباد؛ ليُظْهِرَ لهم حقيقة البعث.

(لَنُبَوِئَنَهُمُ): لَنُنْزِلَتَهم.
 ﴿حَسَنَةَ): داراً حسنةً، أو رزقاً
 واسعاً وعَيْشاً هنيئاً.

﴿ يَتَوَكَّلُونَ ﴾: يعتمدون عليه
 ويُقَوِّضُون أمرَهم إليه.

﴿ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ ﴾: العلماء من أهلِ
 الكتب السابقة.

﴿ وَٱلْمَيْنَتِ ﴾: وأرسَلْنا الرسلَ
 بالمعجزاتِ الواضحةِ الدالَّةِ على

صِدْقِهم. ﴿وَٱلزُّبُرِ﴾: وبالكتبِ المنزَّلةِ، المتضمِّنةِ للشرائعِ. ﴿ٱلذِّكْرَ﴾: القرآنَ؛ لما فيه من الموعظةِ والتنبيهِ.

للنَّا سِمَا نُزَّلَ إِلَيْهِمُ وَلَعَلَّهُ مُ مَنْفَكَّرُ وُنَ ۞ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِنَ مَكُوواْ ٱلسَّيَّعَانِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأَ وَ يَأْنِهُ مُٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَّعُهُونَ ۞ أَوْ مَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلَّهُمْ فَمَا هُم بِمُجِّنِينَ ۞ أَوْ مِأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّ فِ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُ وَفُ تُتَّحِيمُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوُّا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءِ بَنَفَيَّوا ظِلَلُهُ عَن ٱلْمِين وَٱلشَّمَا بِل سُجَّدَ اللَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ @وَيِّدَيْسَجُدُ مَا فِيَّالسِّكُمُ وَكِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ وَالْمُلَلِّكَةُ وَهُمۡ لَاسَٰنَكُبُرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبَّهُ؞مِّنِ فَوَقَهِمُ وَيَقِنَعَلُونَ مَانُوْمَرُونَ۞﴿ وَقَالَأَلَتُهُ لَا تَنْجَذُوۤ إِلَهُ يُنِ أَثْنِيٓ إِنَّاهُوَ إِلَهُ وَلِحِدٌ فَايِّلَى فَأَرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مِمَا فِي لَلسَّمَا وَإِنَّا وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِيًّا أَفَعَى رَاللَّهِ مَنَّ قُونَ ۞ وَعَابِكُمْ مِن بِّعْ مَدْ فَهَنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُو ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْكُرُونَ ۞ ثُرًّا إِذَاكَشَفَٱلضُّرَّعَنكُمُ إِذَا <u> فَي قُنُّ مِّنَاكُمُ رَبِّنِ مُنْ يُشَرِّكُونَ ۞ لِيَكْفُرُواْ بِمَآءَا نَيْنَاهُمُ ۚ فَتَمَانَّحُواْ ۖ</u> فَسَوْفَ تَعْكُونِ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَوُنَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْتُ لَهُمَّ تَاللَّهُ لَتُعَالَنَّ عُمَّاكُ نُنْمُ تَفْتَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْكِنَاتِ سُبِحَانُهُ ۗ وَكَوْمُ مَمَّا يَشُنَّهُ وَنَ ۞ وَإِذَا لِشِّرَأَحَدُهُم بِٱلْأَنْتَى ظَلَّ وَجُهُهُ

٥ ﴿ مَكَرُواْ ٱلسَّيَّاتِ ﴾: دبَّروا المكايد بخَفاءٍ، وأشركوا مع الله. ﴿ يَخُسفَ ﴾: نُغيِّبَ. في أمورهم. ﴿بِمُعْجِزِينَ ﴾: بفائتين

الله بالفرار من عَذابه.

﴿ عَلَى تَخَـوُّفِ ﴾: على تَنَقُّص شيئاً فشيئاً في الأموال والأنفس والثمراتِ حتى يَهْلِكُوا، أو على مخافّةِ من العَذاب. 🚯 ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾: أي: له ظِلُّ،

كالجبال والشجر.

﴿ يَتَفَيَّوُا ظِلَلُهُ ﴾: يَميلُ ظِلُّ الأشياءِ وينتقلُ من جانب إلى آخَر. ﴿ سُجَّدًا لِلَّهِ ﴾: مُنْقادةً خاضعةً لعَظَمَةِ ربِّها، وتسخيره. ﴿ دَخِرُونَ ﴾: أَذَلَّاءُ مُنقادُونِ لِحُكم الله تعالى.

الله ﴿يَسْجُدُ﴾: سجودَ طاعةٍ وعبادةٍ، أو سُجودَ تسخيرِ وخضوعٍ. ﴿ دَآبَّةِ ﴾: كُلِّ حَيَوانِ يمشى -على هيئته- على الأرضِ.

- @ ﴿ لَا تَتَّخِذُوا ﴾: لا تَعْبُدوا. ﴿ فَٱرْهَبُونِ ﴾: خافون دونَ غيري.
- ۞ ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ ﴾: وللهِ وحدَه العبادةُ والإخلاصُ. ﴿ وَاصِبًا ﴾: دائماً، أو واجباً لازماً.
- أصواتَكم بالدُّعاءِ والاستغاثةِ.
  - ◎ ﴿بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾: من النِّعَمِ. ﴿فَتَمَتَّعُواْ﴾: عِيشُوا في أمْن وسلامةٍ، والتَذُّوا بالدنيا، والمرادُ التهديدُ.
- ۞ ﴿ وَيَجْعَلُونَ ﴾: ويجعلُ المشركون على وَجْهِ التقرُّب. ﴿ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾: لآلهتِهم التي لا عِلْمَ لها، ولا تنفعُ ولا تَضُرُّ. ﴿ تَفْتَرُونَ ﴾: تَكْذِبُونِ على الله من الباطِل.
  - ﴿ مَا يَشْتَهُونَ ﴾: ما يُحِبُّون من البنين.

المخالطة المحادث

﴿ كَظِيمٌ ﴾: ممتلئ غَمّاً وحُزْناً
 وغَضَباً.

(يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ): يَسْتَخْفي مِن قومِه؟ ﴿أَيُمْسِكُهُۥ ﴿: أَيُبقي مَوْلُودَه الأَنثى حيّاً؟ ﴿هُونٍ ﴾: ذُلٍّ وهَوانٍ. ﴿يَخْفِيه، فَيدْفِنُه حيّاً حتى يموتَ.

﴿ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ﴾: الصَّفةُ القبيحةُ
 من كراهةِ البناتِ، والجهلِ،
 والكفر باللهِ.

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾: الصفةُ العُليا من استحقاقِ العبوديةِ، والكمالِ، والجلال، والغِنَى، والجُودِ.

﴿أَجَلِ مُّسَمَّى﴾: وقتٍ محدَّدٍ هو نهايةُ آجاهِم. ﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾:
 لا يَتَقَدَّمون عليه.

(مَا يَكْرَهُونَ): ما لا يُحبون فِسْبتَه إلى أنفسِهم من البناتِ.
 ﴿وَتَصِفُ): تقولُ.

﴿ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾: حُسْنَ العاقبةِ.

﴿لَا جَرَمَ﴾: حقّاً، أو لا مُحالةً.

﴿مُفْرَطُونَ ﴾: مَثْرُوكون مَنْسِيُّون فيها أبداً.

الدنيا. ﴿ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾: حَسَّنَ. ﴿ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾: مُتَوَلِّ إغواءَهم في الدنيا.

٤ ﴿ ٱلْكِتَابَ ﴾: القرآن العظيم. ﴿ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ﴾: لتُوضِّحَ للناسِ.

٥ ﴿ لَآيَةً ﴾: دليلاً وحُجَّةً على قُدرةِ الله.

٣ ﴿ٱلْأَنْعَمِ﴾: وهي: الإبِلُ، والبَقَرُ، والغَنَمُ. ﴿لَعِبْرَةَ﴾: لعِظَةً. ﴿فَرْثِ﴾: خُلاصةِ المأكول في الكَرِشِ والأمعاءِ. ﴿خَالِصًا﴾: مُصَفَّى من جميعِ الشوائبِ. ﴿سَابِغَا﴾: سهلَ المُرورِ في الحَلْقِ، هنيئاً.

١ ﴿ سَكَرًا ﴾: خَمْراً (وهذا امتنانٌ قبلَ التحريمِ).

٥ ﴿ وَأُوْحَىٰ ﴾: وألْهَمَ.

مُسُودًا وَهُوكَظِيرُ فَكُ يَوَارَى مِنَ الْقُورِينِ سُوعَ مَا بُشِّرِيمَ أَيْمُ كُهُ عَلَىٰهُونِ أَمْرَ مَدُسُّهُ فِي ٱلتُّرَابِّ أَلَاسَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا تُوْمِنُونَ بَّالْأَخِرَ فِي مَثَلُ ٱلسَّوِّةً وَلِلَّهِ ٱلْمُتَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزَبِرُ ٱلْحُصِيمُ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِ مِمَّاتً كَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُوَخِّـِ نُهُمْ إِلَّا أَجَلِةٌ سَتَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَنَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَنَقُدِمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِّنَاهُمُ ٱلكَذِبَأَنَّ لَمُ مُٱلْحُسُمَ لَي لَاجَ مَأَنَّ لَمُ مُأْلِنَّا رَوَأَنَهُ مِمُّ فَرَطُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسُلْنَا إِلَى أَمْسِمِ مِن قَبِلِكَ فَزِيَّنَ لَمُصُمَّ السَّيْطَانُ أَعْسَاكُمْ فَهُوَ وَلِنَّهُ مُ ٱلْيُوْمَ وَلَهُ مُ عَذَاكِ أَلَمُ وَ وَلَيْمَ مُ الْذَكَ الْكَتَاعَلَكُ الْكَتَاء إِلَّهُ لِتُبَيِّنَ لَمَّ مُ ٱلَّذِي أَخْلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمٍ نُوْمِنُونَ وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعُدَمَوْتِهَ آانَ فِي ذَالِكَ لَا يَتَّةً لِقَوْمِ لِيتُمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِيٱلْأَفْ لِمِلَوِيْرَةً نَشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرُثِ وَدَمٍ لَّبَنَّا خَالِصَّاسَ آبِغَا لِلشَّارِينِ ٠ وَمِن تَمَرَانِ النِّيلِ وَٱلْمُعَنَّابِ تَتَّخَذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزُقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَ يَـتَّه لِقَوْمِ يَعْتِقِلُونَ ۞ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ المُؤلِقِ اللَّهِ اللّ

أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجُبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَغُرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِ مِنُكُلَّ ٱلشَّمَرِكِ فَٱسۡـلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُكَّ يَخَدُرُجُ مِنَ بُطُونِهَا شَرَابُ تُخْنَاكُ ٱلْوَلَهُ فِيهِ شِفَآءُ للنَّاسِّ إِنَّ فِذَاكَ لَابَةً لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مُنْ يَنُوَفُّكُمْ وَمِنكُمْ مَّن بُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِٱلْمُكُمْ لِكَنْ لَا يِحْ لَمْ بَعْدَعِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ قُدِينٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَغُضِ فِي ٱلرِّزُقَ فَمَا ٱلذَّينَ فُضِّلُوا بِرَآدِي رِزْقِهِ مُعَلَىٰ مَا مَلَكُ فُ أَيٰۡكُ هُرۡفُهُمۡ فِيهِ سَوَآءٌ ۚ أَفَهٰ خِمَةِ ٱللَّهِ بَجۡحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَكُمُ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بِنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم رِّنَ ٱلطَّيِّدِكِ أَفَا ٱلْطِلْ يُؤْمِنُونَ وَبِنِحْتِ ٱللَّهِ هُمْ بَكُفُرُ وُنَ @وَيَعَنُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَمَكِرُ دِزْقًا مِّنَ ٱلسَّــَمُولِكِ وَٱلْأَرْضَ شَبِّئًا وَلَا يَسَنَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِٱلْأَمْثَ الَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَصُّلُهُ وَأَنكُمُ لَا نَعْلَوْنَ ۞ \* ضَرَبُ للَّهُ مَثَلًا عَبُدًا تَمْسُلُوكًا لَّا مَقْدُ دُعَا اللَّهُ وَمُن رَّزَقْتُ مُنَا رِزُقًا حَسَّنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْ مُسكًا وَحَمُرًا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ٱلْحُرُدُ لِلَّهُ مِنْ أَكُرُ هُوْمُ لَا يَعْلَوْنَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَّدَ تَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَيقً دِرُعَلَى شَيْءِ وَهُوَكُلِّ عَلَى مَوْلَكُ هُ

﴿ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾: وفيما يَبْنيه الناسُ من البيوتِ والخلايا.

﴿ رَبَتُوفَاكُمْ ﴾: يُميتكُم عندَ نهاية أعمارِكم. ﴿ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ ﴾: أردئه وأحقره، وهو وقتُ الهَرَمِ.

( ( فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ): فهم لا يَرْضَوْن بالتساوي في الرزقِ، فكيف رَضُوا أن يَجْعلوا للهِ شركاءَ من عبيدِه؟ ( وَحَفَدَةً): جَمْعَ حَفِيدٍ، أي:

أولادَ الأولادِ، أو أعواناً وخَدَماً. ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِللّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾: لا تَجْعَلُوا للهِ أشباهاً مماثِلين له مِنْ خَلْقِه، تُشْرِكُونهم معه في

العبادة.

٣ ﴿ أَبْكُمُ ﴾: أَخْرَسُ منذُ ولادَتِه. ﴿ كُلُّ ﴾: عِبْءُ يعتَمِدُ على غيرِه في معيشَتِه. ﴿ مَوْلَنهُ ﴾: مَنْ يلي أمرَه ويَعُولُه.

المُعْ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ وَإِلْعَدْلِ ﴾: بالحقّ وعبادةِ اللهِ.
 ﴿ صِرَطِ ﴾: طريقٍ.

﴿ غَيْبُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: عِلْمُ
 ما غابَ فيهما. ﴿ كَلَمْحِ ٱلْبَصِرِ ﴾: كَنَظْرَةٍ سريعةٍ بالبَصر.

﴿ مُسَخَّرَتِ ﴾ مُذَلَّلاتٍ للطَّيرانِ. ﴿ مُسَكَنَا ﴾ مَسْكَنا واستقراراً للحم. ﴿ رُبُي وَنَا ﴾ كالحِيام. ﴿ رَبُي وَنَا ﴾ كالحِيام. ﴿ تَسْتَخِفُّونَهَا ﴾ تَجِدُونها خفيفة الحمْلِ والنَّقْلِ. ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا ﴾ وقت سَفَرِكم. ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا ﴾ أي: أصوافِ الضَّأْنِ. ﴿ وَأَوْبَارِهَا ﴾ أي: أوبارِ الإبل، وهو ما يَعْلُو أي: أجسادَها. ﴿ وَأَشْعَارِهَا ﴾ أهيز. ﴿ وَأَثْبَا ﴾ وهو ما يَعْلُو المَعْزِ. ﴿ أَثَنَا ﴾ ومتاعاً لبيوتِكم ؛ كالأغطيةِ والفُرُشِ. ﴿ وَمَتَعًا ﴾ عالمُ وقتِ محدَّدٍ في الدنيا. اللهِ وقتٍ محدَّدٍ في الدنيا.

﴿ظِلَلَا﴾: ما تَسْتظِلُون به من شدّة الحرّ. ﴿أَكْنَنَا﴾: أماكن وقاية وسِتْر، كالكهوفِ.

أَيْنَهَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَرَّهِ لَ يَشْنَوي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بَالْحَدُلِ وَهُوَكَلَ ا صِرَاطٍ مُنْ نَقِيمِ ۞ وَلِلَّهِ عَيْنِ ٱلسَّمَاوَكِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْدُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَالَمِحُ ٱلْبَصِرَأَ وَهُواً قُرْبٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَاكُ لِتَنَى عِقَدِيُّ السَّ وَٱللَّهُ أَخْرِجَكُم مِنْ نُبِطُونِ أُمَّالِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَٱلْأَفْعَدَةُ لَعَلَّكُو تَشْكُرُونَ ۞ أَلَهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّلِّر مُسَيِّحَ إِنْ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْكِ لِّقُوْمِ نُوْمِنُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم تِنْ بُنُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمُّ مِّنْ جُلُودٍ ٱلْأَنْفُ مِبُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَرِ إِقَامَتِكُمْ لِا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْ مَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا أَضَانًا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُ مِ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَاكً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجَهَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُوْ سَرَابِيلَ يَفِيكُمُ ٱلْحَرِ وَسَرَبِيلَ نَقِيكُم بَأَسَكُمُ كَذَٰ لِكَ يُنِمُّ نِغِمَنَهُ عَلَيْكُهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكِلُونَ ۞ فَإِن تَوْلُوٓاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَاغُ ٱلْمُينُ ﴿ يَعْمُ فُونَ نِعْمَكَ ٱللَّهِ ثُمُّ يُنِكِرُ وَنَهَا وَأَكْتَرُهُمُ ٱلكَافِرُونَ ﴿ اللَّهِ مُنَّا لَكُونُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَ نُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمُ يُسْنَعُنَّبُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَكُواْ ٱلْعَـٰذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ

TYNO

﴿ سَرَبِيلَ﴾ً: كلَّ ما يُلْبَس من ثيابٍ أو دُروعٍ. ﴿ بَأُسَكُمْ ﴾: الشدَّة في حروبِكم؛ كالطَّعْنِ والضَّرْبِ والشَّظايا. ﴿ تُسْلِمُونَ ﴾: تَنقادُون وتَخْضَعُون لأمر اللهِ وحُكْمِه.

﴿ تَوَلَّوْا ﴾: أَعْرَضُوا. ﴿ أَلُمْبِينُ ﴾: الواضح.

﴿ شَهِيدًا ﴾: هو رسولهُم يَشْهَدُ على مَن آمَنَ منهم، وعلى مَن كَفَرَ. ﴿ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾: بالاعتذار عَمَّا وَقَعَ منهم. ﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾: لا يُطْلَبُ منهم العُتْنِيٰ ؛ أي: الرجوعُ إلى ما يُرْضي الله من التوبةِ والعمل الصَّالحِ.

والتحقالة المحتالة ال

عَنْهُمْ وَلَاهُمُ مُنِظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَ ٱلدَّيْنَ أَشْرُكُوا شُرَكَاءَهُ وَقَالُواْ رَبَّنَا هَلَوْ لَآءِ شُرَكَا قُنَا ٱلَّذِينَكُنَّا نَدْعُوا مِن دُوَيِّكَ فَأَلْقَوْ أ إِلَهُ مُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكُ إِنُونَ ۞ وَأَلْقُواْ إِلَىٰ اللَّهِ تُوْمَ إِزْ السَّالَمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَا فُوْا يَفْتَرُونَ ۞ ٱلَّذِينَكَفَرُوا وَصَدُّوا عَنسَبِيلِ ٱللَّهَ زِدْنَاهُمْ عَذَا بَا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ عَاكَا نُواْ يُفْسِدُ ونَ ﴿ وَيُوْمَرُ نَبَحَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ حَرِّنَ أَنفُسِهِ مِّ وَجَنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوْ لَآءٍ وَزَرَّ لَنَاعَلَتُكَ ٱلْكِتَابِ نِيْكِنَالِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ يَالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانَ وَلِيتَآبِي ذِي ٱلْقُدُرِيٰ وَيَنْهَاعَنَ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ نَذَكَّ وَنَ ۞ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَمَتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْجَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَكُمُ مَانَفَعَالُونَ ۞ وَلَانْكُونُوا كَالَّنِي نَفَضَتُ غَنِهَا مِنْ بِعَدِقُو ۖ فِأَنكَتَا نَجَّذُونَ أَيْمَانُكُو دَخَلَا مَنَكُمُ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَأْ زَيَامِنَأُمَّةً إِلَّمًا يَلُوكُوْ ٱللَّهُ بِعَ وَلَكِبَيِّنَ ۖ لَكُوْ يُوْمِزَّ لِقَيْمَةِ مَا كُنْنُوْ فِيهِ تَخْنَافُونَ ۞ وَلَوْ شَآءًا للهُ كِعَلَكُمُ أَمَّةً وَلِحِدةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِي

@ ﴿يُنظَرُونَ﴾: يُمْهَلُون ويُؤَخَّرون

(شُرَكَآءَهُمُ): آلهتهم المزعومة.
 (نَدُعُوا): نعبدُ.

﴿ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ ﴾: رَدَّتِ الآلهةُ على عابدِيها قائلين.

﴿ وَأَلْقُواْ إِلَى اللّهِ يَوْمَبِدٍ السَّلَمَ ﴾:
 أظهر المشركون خُضوعَهم
 وانقيادَهم للهِ يومَ القيامةِ.

﴿ وَضَلَّ ﴾: غابَ وضاعَ.

﴿يَفْتَرُونَ﴾: يختلِقُونَه مِن الأكاذيبِ.

﴿ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَــؤُلَآءِ ﴾: تَشْهَدُ على أُمَّتِك أَنكَ بَلَغْتَهم رسالةَ ربِّك. ﴿ ٱلۡكِتَابَ ﴾: القرآن.

﴿ تِبْيَنَا ﴾: بَياناً وتوضيحاً.

﴿لِكُلِّ شَيْءٍ﴾: مما يَحْتاجُ إليه الناسُ من أمور الشريعةِ.

في الأمور.

﴿ وَٱلْإِحْسَٰنِ ﴾: كمالِ العملِ وإتقانِه، وإيقانِه، وإيصالِ النفعِ إلى الخَلْق.

﴿وَاِيتَآيٍ ذِي ٱلْقُرْبَى﴾: إعطاءِ القرابةِ حَقَّهم من الصِّلةِ والبِرِّ. ﴿ٱلْفَحْشَآءِ﴾: ما عَظُمَ قُبْحُه من الذنوبِ قُولاً أو فعلاً. ﴿وَٱلْبَغَى﴾: ظُلْمِ الناسِ وتجاوُز الحَدِّ في الاستعلاءِ والتعدِّي عليهم.

١ ﴿ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾: ما يَلْتَزِمُه المُسلمُ باختيارِه بينَه وبينَ اللهِ، أو بينَ الناسِ. ﴿ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ ﴾: لا تُبْطِلُوها وتَتْرُكُوا العَمَلَ بِمُقْتضاها. ﴿ كَفِيلًا ﴾: رَقيباً أو ضامِناً.

﴿ وَغَرْلَهَا ﴾: ما فَتَلَتْه من صُوفٍ ونحوه. ﴿ أَنكَثَا ﴾: جَمْعُ نِكْثٍ، وهو: ما حُلَّ فَتْلُه؛ ليُغْزَلَ ثانيةً. ﴿ وَخَلا بَيْنَكُمْ ﴾: خديعةً ومُنْكَراً بينَكم. ﴿ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ﴾: أكثرَ عَدَداً وأوفرَ مالاً من الجماعة التي عاهَدْتموها. ﴿ يَبُلُوكُمُ اللّهُ ﴾: يختبرُ كم بالوفاء بالعهودِ وعَدَمِ نَقْضِها.

٣ ﴿ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾: أهلَ دين واحدٍ، وهو الإسلامُ. ﴿ وَيَهْدِي ﴾: يُوَفِّقُ إلى الهدايةِ.

﴿ فَتَوِلَّ قَدَمُ ﴾: فتنحَرِفَ أقدامُكم عن محَجَّةِ الحقِّ.
 ﴿ ثُبُوتِهَا ﴾: استقامتِها عليه.
 ﴿ السَّوَءَ ﴾: ما يَسُوءُكم من العذابِ في الدنيا.

- ٠ ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا ﴾: لا تَسْتبدلوا.
- ﴿ يَنفَدُ ﴾: يزولُ ويَفْنى. ﴿ بَاقِ ﴾:
   لا يزولُ ولا يَفْنى.
- ﴿ طَيِبَةً ﴾: سعيدةً في الدنيا، يصاحِبُها القناعة بما قسمهُ اللهُ وقدَّره.
- ﴿ وَأَإِذَا قَرَأْتَ ﴾: أي: فإذا أردتَ أن تَقْرَأً. ﴿ فَآسَتِعِدُ بِٱللَّهِ ﴾: فالتجِئ واستَجِرْ به. ﴿ ٱلرَّجِيمِ ﴾: المَرْجُومِ، أي: المَرْجُومِ،
- ﴿ سُلْطَانُ ﴾: تَسَلُّطُ واستيلاءً.
   ﴿ يَستَوَكَّلُونَ ﴾: يَعْتمدون عليه ويُفَوِّضُون أمرَهم إليه.
- ﴿ رَبَتُولُونَهُ رَ ﴾: ' يَتِّخِذُونه مُعِيناً هُم ويُطيعونه. ﴿ هُم بِهِ عَهِ. بسببِ الشيطان وإغوائِه إيَّاهم.
- ٠ ﴿ بَدَّلْنَا ٓ ءَايَةً ﴾: أَزَلْناها، أو أَنْزَلْنا غيرَها. ﴿ مُفْتَرٍ ﴾: كَذَّابُ تَختَلِقُ الباطِلَ على اللهِ مِنْ عندِك.
- ﴿ (لِسَانُ): لُغةُ وكلامُ. (يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ): يَنْسُبُون إليه التعليمَ. (أَعْجَمِيُّ): لا يُفْصِحُ عن مُرادِه. (مُبِينُ): في غايةِ الوضوحِ والبيانِ.
  - 🕲 ﴿ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ ﴾: لا يُوَفِّقُهم للإيمانِ؛ لعِلْمِه بعدَمِ قَبولِم له.

مَن نَشَآءٌ وَلَتُسْتَانُ عَمَّا كُننُمْ تَعَلُونَ ۞ وَلَا نَجَّذُواْ أَيُّمَا حُكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ فَتَرَلَّ قَدَمُ بُعَدَتُنُونِهَا وَيَدُوفُواْ ٱلسُّوءَ بَاصَدَدَتُّهُ عَنسَبِ لَاللَّهِ وَلَكُمْ عَذَاكُ عَظِيهُ ۞ وَلَا نَشْتُرُ وَابِعَهُ لِٱللَّهُ ثَمَّتُ قَللًا إِنَّاعِندَاللَّهِ هُوَخَنُرٌ لَّكُمْ إِن كُننُمْ تَعْلَوُنَ ﴿ مَاعِندُكُمْ يَنَفَدُ وَمَاعِنَدَاللَّهِ بَاقِّ وَلَغِتْ زِينَّ الدِّينَ صَبُرُوا أَجْرَهُ مِأْحُسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْعَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَراً وَأُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَخْتِينَةُ وَكِيوةً طَيِّكَ وَلَجَزِينَةُ مُأْجَرُهُم لِأَخْسَن مَا كَانْوْا يَعْكُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأْتُ ٱلْقُدْرَءَانَ فَٱسۡنَعَدُ بَاللَّهُ مِنَ ٱلشَّيْطَلَ ٱلتَّجِيمِ ۞ إِنَّهُ لِيَسَ لَهُ سُلُطَكُنُّ عَلَيَّا لَذِّنَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهُ مِّيَوَكُلُونَ ا اللهُ اللهُ عَلَا لَذَّينَ يَنُوَ لَوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرَكُونَ ﴿ وَإِذَا ؠۜڐڵڹۧٵؾ*ڎؖ؆*ۜػٲڹؘٵڝڐٟٷٞڷڵۮٲۼٙۄؗۥۼٳؽڹۜڗؚڷۊؘڵۅؙۛٳۧٳۨۼۜٵۧٮؘ*ؘۮڡٛ*ٛؾۯۣۧڹڷ أَكْتُرُهُمُ لِا يَعْلَوْنَ ۞ قُلْزَلَهُ رُوحُ ٱلْقَدُسِ مِن تَبِّكَ بَٱلْحَقِّ لِيُتَبَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَهُدَكَى وَبُشِّرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَقَدْنَعُكُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ٳۼۜٛٵۑؙؙڮؚڵٷؠڹۺؘؖۯؙڵۣڛٵڽؙٱڵڋۜؽۑؙۼؚۘۮۏڹٳڶؽٙۅٲۼؚۘڮؿؙۅؘۿڶٳڶڛٵڽٛٛۘٛۘڠٙڮؖ مُّبِينُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَالِنِ ٱللَّهِ لَا يَهُدِيهِ مُ ٱللَّهُ وَلَمْ مُر 77.00

المُؤلِقًا لِينَالِي اللهِ اللهِ

عَذَاكَأَلُـمُ ۞ إِنَّكَانَفَتَرِيٓ لَكَذِبَ لَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِ ٱللَّهِ وَأُوْلَٰ إِنَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ۞ مَنَ كَفَرَ إَلَيَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيَّا حِيْلًا مَنَّأُكُ وَ وَقِلْتُهُ مُطْمَينٌ ۚ بِٱلْإِيمَٰ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدُ رَّا فَعَلَيْهِمْ غَصَبُ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُ مُ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّواْ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَاعَلَٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَٰدِئَٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِي.نَ۞ أَوْلَلِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُو بِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَا هِمْ وَأُوْلَ إِلَىٰ هُمُ ٱلْفَافِلُونَ ۞ لَاجَرَمَأَنَهُ مُ فِي ٱلْآخِرَ فِهُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَتَّكَ لِلَّذِينَ هَاجُ وامِنَ بَعَدَمَا فُكْنُواْ ثُمَّةً جَهَدُواْ وَصَبُّ وَاإِتَّ رَبِّكِ مِنْ مِنْدُهَالْغَفُونُ رِّحِيمُ ﴿ يَوْمَ ثَأْتِي كُلِّ مُفْتِينٌ يُجَادِلُعَن نَّهُ إِلَى اللهِ وَتُوفَّاكُ لُنُفْسِ مَّا عَكَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَوُنَ ﴿ وَضَرَبَأَ لَلَّهُ مَثَلًا قَرْبَيَّةً كَانَكْءَ امِنَةً مُّطْمَيِّنَّةً يَأْنِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنكُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَثْ بِأَنْتُ مِ إِللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِهَا سَلَّ أَجُوعٍ وَٱلْحَوْفِ عَاكَانُوْ أَيْصَنِعُونَ ۞ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْحَنَابُ وَهُمْ ظَلِوْنَ ﴿ فَكُلُواْ مَمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَالَدَ طَيِّيًا وَآشَكُمُ وُانِعُتَ ٱللَّهِ إِن كُنْ مُمْ إِيَّاهُ نَعَبُدُونَ ١

- الله (مِنْهُمُ): من جنسِهم، يَعْرِفُون نَسَبَه وأمانتَه.
- ١ ﴿ وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾: با لاعترافِ بها، واستعمالها في طاعَتِه.

### ا ﴿ يَفْتَرِي ﴾: يَخْتِلقُ.

- (مَن كَفَرَ بِاللَّهِ): فهم الكاذبون حقّاً، وعليهم غَضَبُّ من الله. ﴿أُكُونَ ﴾ النُّطْقِ الله ﴿ أَكْمِ عَلَى النُّطْقِ بِالكفرِ فَتَلفَّظَ به؛ خَوْفاً من هلاكِه. ﴿ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا ﴾: اعتَقَدَه وطابَتْ نفسُه به.
- ﴿اَسۡتَحَبُواْ اَلۡحَيَوٰةَ﴾: اختارُوها
   وفَضَّلُوها.
  - 🔞 ﴿ طَبَعَ ﴾: خَتَم.
- اللهُ ﴿ لَا جَرَمَ ﴾: حقّاً، أو لا مُحالةً.
- (فُتِنُواْ): اختُبِرُوا
- بتعذيبِهم، وَتَلَفَّظُوا بِالصُّفرِ.
- َ ﴿ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا ﴾: تُخاصِمُ عن ذاتِها، وتسعن في خَلاصِها.
  - (وَتُوفَى): تُعْطى وافياً كامِلاً.
- (رَغَدَا): مكة. (رَغَدَا): واسعاً كثيراً، أو هنيئاً سهلاً. (ليَاسَ الجُوعِ وَالخَوْفِ): ما غَشِيَها من صُنوفِ البَلاءِ وَإحاطَتِه بها كاللَّباس.

المُعْ اللَّهِ اللَّهِ

إِنَّمَا حَرِّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بَقِي هَنَ أَضْطُلَ عَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُولُ تَحِيثُونَ وَلَا نَعُولُواْ لِمَا تَصَفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلۡكِذِبَ هَٰذَا حَلَالُ وَهِذَا حَرَامُ لِنَفَ تَرُواْ عَلَى ٱللَّهَ ٱلكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَىٰ للَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَكُّ عُلَ قَلِيلٌ وَلَكُمُ عَذَاكِ أَلِيدُ ٥ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَكَرَمْنَا مَا قَصَصَا عَلَيْكَ مِن قَعِلْ وَمَاظَلَتُ لَهُ وَلَكِن كَانُوْ أَنفُسُهُمْ يَظِلُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِمُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُرًّ نَا بُواْمِنَ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصْكُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَ الْغَفُورُ تُتَحِيمُ ۞ إِنَّ إِبْرِهِيمَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيقًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِلْأَنْدُمُ وَٱجْنَبَكُ وَهَدَلُهُ إِلَى صَرَاطِ مُنْسَنَقِيمِ ۞ وَءَانَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخْرَ فِي لَنَ الصَّالِحِينَ ۞ ثُمَّ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ أَنِ ٱلنَّبِعُ صِلَّةَ إِبْرِهِ يَمَحَنِيقًا فَمَا كَانَمِنَٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّمَاجُعِلَ السَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُوا فِيهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيْحُكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَرَّالْقِيلَمَةِ فِمَاكَا فُواْفِيهِ يَخْنَافُونَ۞ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بَالْحِكْمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَكِيلِولَهُمُ بَالَّنَّيْهِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ مِنَ صَلَّعَن سَبِيلِو وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهَٰذِينَ

(ٱلۡمَيۡتَةَ): ما لم يُذْبَحْ بطريقةٍ
 شَرْعِيَّةٍ من الحيوانِ.

﴿ وَاَلدَّمَ ﴾: أي: المُراقَ من الذَّبِيحةِ. ﴿ وَمَا أَهُلِّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ٤ ﴾: ما ذُكِرَ عليه غيرُ اللهِ عند ذَجْهِه. ﴿ فَمَنِ اصْطُرَ ﴾: فمَنْ أَلجاً أَنّه الضَّرورةُ اللهَ أَكُلِ شيءٍ من هذه المُحَرَّماتِ. ﴿ غَيْرَ بَاغٍ ﴾: غيرَ طالبٍ للمُحَرَّمِ وهو يَجِدُ غيرَه، أو غيرَ طالبٍ بأَكْلِه التَّذُذ، أو غيرَ طالبٍ بأَكْلِه التَّذُذ، أو غيرَ ظالمٍ لمضطرِّ آخرَ يؤدِي إلى هَلاكِه.

﴿وَلَا عَادِ﴾: ولا متجاوزٍ ما يَسُدُّ جَوْعتَه.

﴿لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ﴾: لمجرَّدِ
 وَصْفِ أَلسنتِكُم للشيء دونَ
 دليل. ﴿لِتَفْتَرُواْ ﴾: تختلِقُوا.

﴿ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾: اليهودِ.

﴿ٱلسُّوءَ﴾: الذُّنوبَ والمعاصِيَ.
 ﴿جَهَلَةٍ﴾: بِجَهْلٍ منهم لعاقبتِها وإيجابِها سَخَطَ اللهِ.

﴿ وَأَصۡلَحُوٓا ﴾: استقامُوا بعد تَوْبَتِهم.

﴿ أُمَّةً ﴾: إماماً قُدْوةً جامعاً لخِصالِ الخيرِ. ﴿قَانِتَا يَلَّهِ ﴾: مُطيعاً خاضِعاً له. ﴿حَنِيفَا ﴾: مائلاً عن الأديانِ الباطلةِ إلى الدِّين الحق. الدِّين الحق.

- @ ﴿ٱجۡتَبَىٰهُ﴾: اختاره اللهُ لرسالتِه. ﴿وَهَدَىٰهُ﴾: أرْشَدَه ووَقَّقه.
- الله عليه إلى يوم القيامة، والاقتداء به الجميل عليه إلى يوم القيامة، والاقتداء به.
  - المِلَّةَ إِبْرَهِيمَ اللهِ اللهُ الله
- ﴿ رُجُعِلَ ٱلسَّبْتُ ﴾: فُرِضَ تَعْظِيمُه والتفرُّغُ للعبادةِ فيه. ﴿ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ ﴾: هم اليهودُ، حيث أَمَرَهم نبيُّهم بتعظيمِ يومِ الجُمُعَةِ، فاختاروا السَّبْتَ.
  - @ ﴿ إِلَّهِ كُمَّةِ ﴾: بالطريقةِ الحكيمةِ وَفْقَ شَرْعِ اللهِ. ﴿ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾: بالتذكير المناسِب للأشخاصِ والأحوالِ.

المنتقل المنتق

الله ﴿ ضَيْقٍ ﴾: حَرَجٍ وغَمٍّ.

### سورة الإسراء

( سُبُحَٰنَ ٱلَّذِيّ): تنزيهاً لله عن كلِّ سوءٍ، وتعظيماً لشأنِه على كمالِ قدرتِه. ﴿ أَسۡرَىٰ ﴾: الإسراءُ هو سَيْرُ

والمياه، وببَعْثِ كثيرٍ من الأنبياءِ منه. (مِنْ ءَايَتِنَا): من عجائبِ قدرةِ اللهِ وأدِلَّةِ وَحُدانيتِه.

﴿ اَلْكِتَابَ ﴾: التوراة. ﴿ وَكِيلًا ﴾: معبوداً تُفوّضون إليه أموركم.

﴿ ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾:
 يا سُلالةَ الذين خَجَّاهم اللهُ من
 الغَرَق مع نوحٍ ، لا تُشْركوا بالله.

العرق المع توج، أن تسرِّنوا بالله. ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَّءِيلَ ﴾: وأَعْلَمْناهم. ﴿ ٱلْكِتَنبِ ﴾: التوراةِ. ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: في بيتِ المَقْدِسِ وَإِنْ عَاقَبُهُ وَفَعَاقِبُواْ بِمِثَّ لِمَا عُوقِهُمُ بِهِ وَلَإِن صَبَرَهُ لَمُؤَخَّ بُرُّ لِلصَّامِ يِنَ وَالْصَبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَكِيهُ مُ وَلَا نَكُ فِضَيْقٍ مِّتَا مَيْ كُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اسْتَعَوْ الوَّ الَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مُونَ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ الْمُعَلِّمُ وَلَا اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ السَّاعُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ السَّاعَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللْمُؤْمُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولَا الْمُؤْمُ اللللِهُ اللللْمُ الللِلْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُو

### (۱۷) سَخُونُوا الْمِسْتُرَاءُ صُحِيتِينِ ۱۷۱الآبات ۲۰۰۱، ۲۰۰۷، و ورنات به ۱۷ الی آبه ۸۰ فدنیة وآیاتها ۱۱۱ نزلت بکدالفقی

والشامِ. ﴿ وَلَتَعُلُنَّ ﴾: لتَتَجاوَزُنَّ الحَدَّ في التكبُّر والظُّلْمِ.

﴿وَعُدُ أُولَىٰهُمَا﴾: مَوْعِدُ أُولِى مَرَّتَي الإفسادِ. ﴿بَعَثْنَا﴾: سَلَّطْنا. ﴿أُولِى بَأْسِ﴾: ذوي شجاعةٍ وقُوَّةٍ في الحروب.
 ﴿فَجَاسُواْ﴾: طافُوا وعاثُوا. ﴿خِلَلَ ٱلدِّيَارِ﴾: وسْطَها بالإفسادِ. ﴿مَفْعُولَا﴾: نافِذاً لابُدَّ من وقُوعِه.

﴿الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ): الغَلَبَةَ والانتصارَ على عَدُوِّكِم. ﴿نَفِيرًا ﴾: عدداً وعشيرةً.

م المنالظيفي ٥٠

﴿ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ ﴾: مَوْعِدُ المرَّةِ الثانيةِ من الإفسادِ.
﴿ لِيَسْتُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾: ليجعَلُوا آثارَ الإهانةِ والمَذَلَّةِ باديةً فيها.
﴿ وَلِيُتَبِّرُواْ ﴾: يُدَمِّرُوا ويُهْلِكُوا.

(مَا عَلَوْا): ما استَوْلَوْا عليه. (تَتْبِيًا): تَدْميراً كاملاً.

أُ رُوَانُ عُدتُمُ : يا بني إسرائيلَ إلى الإفسادِ والظُّلمِ. (عُدْنَا): إلى عقابِكم ومَذلَّتِكم. (حَصِيرًا): سِجْناً يُحُبُسون فيه.

( (يَهُ دِي): يُرْشِدُ الناسَ وَيُدْعُوهِم.

﴿ فِي أُقِّــوَمُ ﴾: أحسنُ الطرقِ وأصوبُها.

﴿ أَعْتَدُنّا ﴾: أعدَدْنا.

﴿ دُعَآءُهُ بِٱلْخَيْرِ ﴾: مِثلَ ما يَدْعُو
 بالخير.

﴿ وَاللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ وَقَدرتِهِ.
 على وَحُدانيَّة اللهِ وقدرتِه.

﴿ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ ﴾: علامتَه، وهي القمرُ.

وَإِنَّ أَسَأَتُهُ فَلَهَّ أَفَاذَا جَآءَ وَعُدًّا لَاكِنَرَ ذَ لِينَكِّوْا وُجُوهَكُمْ وَلِيدُخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَكَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّ فِولِيُنَبِّرُ وَالمَاعَلَةُ انْتَبِيًّا ۞ عَسَلَى تُكُمْ أَن مُرْحَمَدُهُ وَالْمُعْدَيِّمُ عُدُناً وَحَعَلْنا جَصَنَّهُ للكَفْذِ يَنْحَصَّرًا ۞ إِنَّ هَاذَاٱلْقُدُوءَانَ ﴿ دِيلِنَّىٰ هِيَ أَقُورُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ بِعَمَاوُنَ ٱلصَّالِحَكِ أَنَّ لَمُهُمَّ أَجُرًاكَ بَرًّا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَّٱلْآخِرَ وْ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَا بَا أَلِيكَا ۞ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بَالشَّرِّدُعَ ٓ اَءُ وَبَّا كُغَيْرٍ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَبُولًا ۞ وَجَعَلْنَ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ َ ايتَ يَنَّ فَهَوُنَا ءَابَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَ ابَهَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِنَّدَّعَوْا فَضَلَّا مِن رَّبِّكُمْ وَلِنْعَكُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَلَّنَا لَهُ نَفْصِيلًا ١ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَلْبِرَهُ فِي عُنْفِي وَنُخْرِجُ لَهُ بِيُومَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَّا بِلْقَالَهُ مَنْشُورًا ۞ ٱ قُرَأَ كِتَابِكَ كَفَا بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيًا ۞ مِّنْ ٱهْنَدَىٰ فَإِنَّا يَهُنَدِى لِنَفْسِجِّ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّكُ لَيْضِلُّ عَلَىٰهَاۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةُ وِزُرَا أُخْرِيَّ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَحَتَّىٰ بَعَتَ رَسُولًا ۞ وَإِذَآ أَرَدُنَّا أَن يُحْلِكَ قَرَيَّةً أَمْرَيَا مُثَّرَفِيهَا فَفَسَ قُواْ فِيهَا فَقَ عَلَيْهِا ٱلْقُولُ فَدَمَّرْنَاهَا نَدْمِيرًا ۞ وَكَمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُدُونِ

7720

﴿ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ﴾: علامتَه، وهي الشمسُ. ﴿مُبْصِرَةً﴾: مضيئةً ومُبْصَراً بها. ﴿فَضْلَا﴾: رِزْقاً؛ لأنَّ النهارَ وقتُ للتصرُّفِ في شؤونِ المعاشِ. ﴿وَالْخِسَابَ﴾: حسابَ الأشهرِ والأيامِ.

﴿ طَنْبِرَهُ ﴿ ): ما عَمِلَه من خيرٍ أو شرِّ. ﴿ كِتَنْبَا ﴾: وهو صحيفةُ أعمالِه. ﴿ يَلْقَنْهُ ﴾: يَراه. ﴿ مَنشُورًا ﴾: مفتوحاً غيرَ مَطُويِّ.
 مَطْويِّ.

الله ﴿ حَسِيبًا ﴾: مُحاسِباً.

٥ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ ﴾: ولا تحمِلُ نفسٌ آثمةً. ﴿ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾: إثْمَ نفسٍ مُذْنبةٍ غيرِها.

﴿ أَمَرْنَا ﴾: بطَاعةِ الله وتوحيدِه واتِّباع رُسُلِه. ﴿ مُتْرَفِيهَا ﴾: مُنَعَّمِيها، وهم الرؤساءُ والكبراءُ فيها. ﴿ فَفَسَقُواْ ﴾: فخَرَجُوا عن أمرِ ربِّهم وعَصَوْه. ﴿ فَحَقَّ ﴾: وَجِبَ. ﴿ ٱلْقُولُ ﴾: الوعيدُ والعذابُ. ﴿ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾: أَهْلَكْناها إهلاكاً مُسْتأصِلاً.

﴿ وَكُمْ ﴾: وكثيراً. ﴿ ٱلْقُرُونِ ﴾: الأَمَمِ المكذِّبةِ.

مِنْ سِنُولِقًا الْأَسْمِلُ الْمُ

مِنْ بَعَدِ نُوْجٌ وَكَفَا بِرَبِّكِ بِذُنْوُبِ عِبَادِهِ خِبِيلًا بَصِيرًا ۞ مَّن كَانَ يُرِيدُٱلۡكَاجِلَةَ عَجَّـٰلۡنَالَهُ فِهَامَانَشَآءُ لِنَّنْرِيدُ ثُمَّ جَعَلۡنَالُهُ جَعَلَّمَ يَصَّلَهَا مَذْمُومًا مَّدَّحُورًا ۞ وَمَنْ أَرَادَٱلْأَخِرَةَ وَسَعَى لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأَ قُلْلِكَ كَانَ سَعَيْهُمُ مَّشَّكُوكًا ۞ كُلَّا بَيْدُهُولُآ وَهُوْ لَا وَمِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُهُ رَّاكَ ٱنظُرْ كُوْنَ فَضَّانَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلَّاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَّا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ۞ \* وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا نَعَبُدُوۤ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاۤ إِمَّا مِنْكُفُنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَأَحَدُهُمَّا أَوۡكِلَاهُمَا فَلَانَقُللَّهُمَا أَفِّ وَلَانَهُۥ رَهُمَا وَقُل لَّكُمَا قُولًا كُرِيمًا ۞ وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَاذِ وَقُلْ رَّبِّ أَنْحُمْهُمَا كَمَا رَبِّكَ إِنْ صَغِيرًا ۞ رَّيُّكُمْ أَعْلَمُ مَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن نَكُو نُوْا كَلِيصِنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّ لِبِينَ غَفُورًا ۞ وَءَانِ ذَا ٱلْفُ رَكِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَآنِ ٱلسَّبِيلِ وَلَانْكِ زِنْتُ ذِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلْمُكِذِّرِينَ كَا فُأَ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينَّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۞ وَإِمَّانُعُيْضَتَّعَنَّهُ مُ ٱنْبِغَاءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا

﴿ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾: لرِقَّتِك ورحمتِك بهما.

- ٥ ﴿ لِلْأُوَّ بِينَ ﴾: الرَّجَّاعين إلى اللهِ بالتوبةِ والإنابةِ.
- ﴿ وَوَاتِ ﴾: وأَعْطِ. ﴿ وَٱلْمِسْكِينَ ﴾: الذي لا يَمْلِكُ ما يَكْفيه ويَسُدُّ حاجتَه. ﴿ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾: المسافر المنقطع عن ماله في سَفره، وإن كان غنياً في بلده. ﴿ وَلَا تُبَدِّرُ ﴾: لا تُنْفِقْ مالكَ في غير موضِعِه الموافِق للشَّرع.
  - ٧ ﴿ إِخُوَنَ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾: أشباهَهم وقُرُناءَهم في الفسادِ والمعاصي.
    - ﴿ اَبْتِغَاءَ رَحْمَةِ ﴾: طَلَباً لرزقٍ تنتظرُه.

(أَلْعَاجِلَةَ): الحياة الدنيا.
 (يَصُلَنهَا): يَدْخُلها. (مَذْمُومَا): مَلُوماً. (مَدْحُورَا): مَطْروداً من رحمةِ اللهِ.

﴿مَشْكُورَا﴾: مقبولاً عندَ اللهِ،
 وسيُثِيبُهم عليه.

﴿ كُلَّا نَّبِدُ ﴾: نَزيدُ كُلًا من الفريقين من غير انقطاعٍ.

﴿ عَطَ آءِ رَبِّ كَ ﴾: رزقِ ٥. ﴿ مُحُظُورًا ﴾: ممنوعاً عن أحدٍ.

﴿ وَلَــتَــقُــعُــدَ ﴾: فتصيرَ.
 ﴿ مَـــذُمُـــومَـــا ﴾: مــن اللهِ

وملائكتِه وصالحي المؤمنين. 
﴿ وَقَضَىٰ ﴾: حَكَم وأَمَرَ. ﴿ أُفِ ﴾: كلمةٌ تَدُلُ على التضجُّرِ والاستثقالِ. 
﴿ وَلَا تَنْهَرُهُمَا ﴾: لا يَصْدُرْ منك اليهما قولُ قبيحُ. ﴿ كَرِيمًا ﴾: طَيِّباً 
حَسَناً مَقْروناً بالاحترام والحياءِ.

﴿ وَٱخۡفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلنُّلِّ ﴾:
 وكُنْ متواضِعاً مُتَذَلِّلاً لأمَّك
 وأييك.

- ١ ﴿ مَيْسُورًا ﴾: لَيِّناً لطيفاً.
- (مَغْلُولَةً): مقبوضةً عن الإنفاق في الخير.

﴿ وَلَا تَبْسُطُهُ اللَّهِ الْبَسْطِ ﴾: لا تُسْرِفْ، ولا تتوسَّعْ في النفقةِ فوقَ طاقَتِك. ﴿ مَحْسُورًا ﴾: نادماً على إسرافِك وضَياعِ مالِك.

- ﴿ يَبُسُطُ ٱلسِرِّزْقَ ﴾: يُوسِّعُه.
   ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾: ويُضَيِّقُه.
- الله ﴿ إِمْلَقِ ﴾: فَقْرٍ. ﴿ خِطْنًا ﴾: إثماً.
- ( فَحِشَةَ): فَعْلَةً قبيحةً ظاهرةَ القُبْح. ( وَسَاءَ سَبِيلًا): بئسَ الطُربةُ طِ بقُه.
- ﴿ فَقَدُ جَعَلْنَا ﴾: بما أَذِنَ فيه الشَّرْعُ؛ كالقِصاصِ.
- ﴿ لِوَلِيِّهِ ــ): لِمَنْ يَلِي أُمرَه مِنْ وارثٍ أُو حاكم.
- ﴿ سُلَطَنَا ﴾: حُجَّةً في طَلَبِ قَتْلِ القَاتِلُ أُو الدِّيَةِ.

﴿فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ﴾: لا يُجاوِزِ الحَدَّ المشروعَ فيه.

فَقُل لَمَّ مُ قَوْلاً مَّيْسُورًا ۞ وَلا بَعَعَلْ مَدُكُ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُفِكَ وَلاَ فَقُل لَمَّ مُ فَاللَّهُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللللِهُ الللِهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللْهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ اللللْهُ الللللللِهُ اللللْهُ الللللِهُ

بَالْمَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسُّولًا ۞ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْنُمْ وَزِفُواْ

مَّالْقَسَطَاسِ ٱلْمُسْتَفِقِمَ ذَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ نَأْوِيلًا @ وَلَا نَفَقْفُ مَا

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصِرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَيْكَ كَانَعَنَّهُ

مَسْعُولًا ۞ وَلَا تَمَيْنُ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّكَ لَنَ تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن نَبَعْلُمَ

ٱلْجِيَالُ طُولًا ۞ كُلُّذُ إِلِكَ كَانَ سَيِّعُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۞

ذَاكِ مِمَّا أَوْحَى إِلَىٰكَ رَبُّكَ مِنَا كِحِكَمَّةً وَلَانْجُعَلْمَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَاءَ اخْرَ

فَتُلْقَ فِجَهَنَّهُ مَلُومًا مَّدُحُورًا ۞ أَفَأَصُفَاكُمْ رَبُّكُمْ بَٱلْبَينِينَ

- 7770
- (أَلْيَتِيمِ): مَنْ مات أبوه وهو دونَ سِنِّ البُلوغِ. ﴿ فِي أَحْسَنُ ﴾: بالطريقةِ الحُسنيٰ. ﴿ يَبُلُغَ أَشُدَهُ وَ قُوتَه على حِفْظِ مالِه، وحُسْن التصرُّفِ فيه. ﴿ مَسُّولًا ﴾: يُسأَل صاحبُ العهدِ عنه، ويحاسَبُ يومَ القيامةِ.
  - 😇 ﴿ بِٱلْقِسُطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾: بالميزانِ السَّوِيِّ. ﴿ تَأْوِيلًا ﴾: مآلاً وعاقبةً عندَ اللهِ.
- ﴿ وَلَا تَقُفُ﴾: لا تَتَبِعْ. ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ـ عِلْمُ ﴾: ما لا عِلْمَ لك به من قولٍ أو فِعْلٍ. ﴿ وَٱلْفُؤَادَ ﴾: القلبَ. ﴿ مَسْتُولًا ﴾: أي: صاحبُها، يُسْأَلُ عَمَّا فَعَلَ بها.
  - ﴿ مَرَحًا ﴾: فَخْراً وتكبُّراً. ﴿ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ ﴾: تَثْقُبَها بمَشْيِك عليها بهذه الصفةِ.
  - 📾 ﴿كُلُّ ذَلِكَ﴾: ما تَقَدَّم ذِكْرُه من الأوامرِ والنَّواهي. ﴿كَانَ سَيِّئُهُۥ﴾: السَّيِّئُ منه، هو المَنْهِيَّاتُ.
  - (ٱلْحِكْمَةِ): الأحكامِ المُحْكَمَةِ التي لا يَتَطرَّقُ إليها الفسادُ. (مَدْحُورًا): مَطْروداً من رحمةِ اللهِ.
    - ﴿ أَفَأَصُفَىٰكُمْ ﴾: اختاركم وخَصَّكم.

١ ﴿ صَرَّفُنا ﴾: بيَّنَّا، ونَوَّعْنا القولَ في

و ﴿ سَبِيلًا ﴾: طريقاً إلى المغالَبَةِ.

اللُّهُ ﴿ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ٤ ﴾: يُنزَّهُ اللَّهَ

﴿ لَا تَفْقَهُونَ ﴾: لا تَفْهَمُون

﴿ حَلِيمًا ﴾: لا يُعاجلُ بالعقوبةِ مَن

٥ ﴿ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾: مانِعاً ساتِراً،

يَمْنَعُ عقوهُم عن فَهْمِ القُرآنِ

والانتفاع به؛ عقوبةً لهم على

١ ﴿ أَكِنَّةً ﴾: أَغْطِيَةً. ﴿ وَقُرًا ﴾:

في القرآنِ وتَدَبُّره. ﴿وَحُدَهُو ﴾:

ثِقَلاً وصَمَماً عن استماع

انطمَسَتْ مَصِير تُه فعَصاه.

تنزيهاً مَقْروناً بالثناءِ والحمدِ له.

أساليك مختلفة.

ولا تُدْرِكُون.

ڪُفرهم.

المنظمة المنظم

وَا مَعْنَدُ مِنَ الْمُلَاِ مِعَالِمَ الْعَلَمُ الْفُولُونَ وَلَا عَظِماً ۞ وَلَقَدُصَ وَا الْفَوْرَا ۞ وَلَا تَعْنَدُ اللّهَ وَالْمَا الْفَوْرَا ۞ وَلَا لَوْمَا الْمَا اللّهَ وَالْمَا الْمَا اللّهَ وَالْمَا اللّهَ وَالْمَا اللّهَ وَلَا اللّهَ وَالْمَا اللّهَ اللّهَ وَالْمَا اللّهَ اللّهَ وَالْمَا اللّهَ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

لَيْعُو ثُوْنَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلْقًا مِّتَا

يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمُ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُولُ اللَّذِي فَطَرَهُ وَأَوْلَ مَن يُعِيدُ اللَّهِ عَن فَسَيُنْ غِضُونَ إِلَيْكُ رُءُ وَسَهُمْ مَوَيَقُولُونَ مَنَى هُو قُلُ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا الشَّرك بِهِ. ﴿ وَلَوْا عَلَى أَذَبَرِهِم ﴾ : فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكُ رُءُ وَسَهُمْ مَوَيَقُولُونَ مَنَى هُو قُلُ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخَورَا ﴾ : نافرين من قولك : تَكُبُّرُ أَعِن الْحَقَ

﴿ (بِمَا يَسۡتَمِعُونَ بِهِۦٓ﴾: بما يستمعون القرآنَ، وقَصْدُهم السخريةُ والتكذيبُ. ﴿وَإِذْ هُمُ نَجُويَۗ﴾: ونَعْلَمُ ما هم مُتَسَارُّون بينهم في شأنِكِ. ﴿مَسْحُورًا﴾: أصابَه السِّحْرُ فاختلطَ عَقْلُه.

﴿ (اَنظُرُ﴾: تأمَّلُ وتَعَجَّبْ. ﴿ ضَرَبُواْ لَكَ اَلْأَمْثَالَ ﴾: شَبَّهُوك فقالُوا: ساحِرٌ، وتارةً شاعرٌ، وتارةً مجنونٌ، مع عِلْمِهم بخِلافِه. ﴿فَضَلُّواْ﴾: انحرَفُوا. ﴿ سَبِيلًا ﴾: طريقاً إلى الحقِّ والصوابِ.

و ﴿ وَرُفَتًا ﴾: أجزاءً مُتَكَسِّرةً مُتَفَتِّتَةً.

﴿ يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾: يَعْظُمُ ويُسْتَبْعَدُ في عقولِكم قبولُه للحياةِ، كالسمواتِ. ﴿ يُعِيدُنَا ﴾: يُرْجِعُنا إلى الحياةِ بعدَ موتِنا. ﴿ فَطَرَكُمْ ﴾: سيُحَرِّ كُونها استهزاءً وتعجُّباً. ﴿ فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ ﴾: سيُحَرِّ كُونها استهزاءً وتعجُّباً. ﴿ مَتَى هُوَ ﴾: أي: البعثُ.

﴿ (يَدْعُوكُمْ): يُناديكم خالقُكم على لسانِ المَلَكِ؛ للخروج من قبورِكم. ﴿ بِحَمْدِهِ على كمالِ بأمرِ اللهِ، حامدين الله على كمالِ قدرته.

- ﴿ يَسْزَغُ ﴾: يُفْسِدُ ويُوسُوسُ.
   ﴿ مُّبِينًا ﴾: واضحَ العداوةِ.
- ٥ ﴿ وَكِيلًا ﴾: مُفَوَّضاً إليك أمرُهم.
- ﴿ وَفَضَلْنَا بَعْضَ ٱلتّبِيِّعَنَ﴾: بالفضائل وإنزال الكتب. ﴿ زَبُورَا ﴾: الكتابُ المنزّلُ على داود ﴿ ، وكلله تحميدٌ وثناءٌ على الله.
  - و ﴿ كَشُفَ ٱلضُّرِ ﴾: إزالته.
- ﴿ تَحْوِيلًا ﴾: نَقْلَه إلى غيرِكم، أوتبديلَه من حالٍ إلى أخرى.
- ﴿ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾: اتخذهم المُشْركون آلهة ؛ كالملائكة والأنبياء.
  - ﴿ يَبْتَغُونَ ﴾: يَطْلبون باجتهادٍ.
- ﴿ٱلْوَسِيلَةَ﴾: القُرْبةَ بالطاعةِ والدرجةِ العُليا.

﴿ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾: يَطْلُبها الذي هو أقربُ إلى اللهِ، فكيف بمَنْ دونَه؟ ﴿ مَحْدُورًا ﴾: حقيقاً بأن يَحْدَرَه العِبادُ.

- @ ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ ﴾: وما مِنْ قريةٍ كَذَّب أهلُها. ﴿ فِي ٱلْكِتَبِ ﴾: في اللَّوحِ المحفوظِ. ﴿ مَسُطُورًا ﴾: مَكْتوباً.
- ﴿ لِٱلْآئِتِ ﴾: بالمُعْجزاتِ التي اقترحها المشركون. ﴿ مُبُصِرَةً ﴾: معجزةً واضحةً. ﴿ فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾: فكفَرُوا بها فأَهْلَكُهم اللهُ.
- ﴿ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾: عِلْماً وقُدرةً، فهُم في قَبْضَتِه، ولا يَغْرجُون عن مشيئتِه. ﴿ اَلرُّءُيَا ﴾: ما عاينَه النبيُ ﴿ ليلةَ الإسراءِ والمعراجِ من عجائبِ مخلوقاتِ اللهِ. ﴿ فِتْنَةً ﴾: ابتلاءً وامتحاناً. ﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ ﴾: شجرة الزَّقُوم، جَعَلَها اللهُ ابتلاءً لبعضِ الناس الذين أنكروا خَلْقَ شجرةٍ في النارِ. ﴿ وَتُخْوِفُهُم ﴾: نُخَوِّفُ المشركين بأصنافِ الوعيدِ والعذابِ. ﴿ وُلْفَيْنَا ﴾: تجاؤزاً للحَدِّ في الكفر والضَّلالِ.

تُوْمَ مَدْعُوكُمْ فَتَسَيْخَهُ وَنَ بِحَرِّهِ وَقَتُظُنُّونَ إِن لَّبَثَنُمُ إِلَّا فَلِسَكَّرِ ۞ وَقُل لِّحِيَادِي يَقُولُواْ ٱلَّنِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطِانَ بِنزَغُ بِمُنْهُ مُّ إِنَّ ٱلشَّيَطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِكَ ا ۞ تَنْجُمُواً عَلَى مُرَكُمَّ إِن لَشَأَ يُرْحَمُكُمْ أَوْ إِن بَشَأْنُعُ ذَبُكُمْ وَكَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُوكِلًا @ وَرَثُكَ أَعُكُرُ بِمَنْ فِي ٱلسَّمُوانِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعُضَ ٱلنَّبَيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَءَانَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۞ قُلِأَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْنُ مُرِّسَ دُونِهِ فَكَر يَمْ لِكُونَ كَثَفَ ٱلظُّرِّعَ لَكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۞ أُوْلِيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بَيْغَوْنَ إِلَا بَتِهُمُ ٱلْوَسِيلَةِ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَا بَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرَيَ وَإِلَّا فَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ نَوْمِ ٱلْقَسَمَةِ أَوْمُعَذَّ نُوهَا عَذَا مَا شَدِيدًا كَانَ ذَلك فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ۞ وَمَامَنَكَنَّا أَن نُرُّسِلَ بِٱلْآيِكِ إِلَّا أَن كَذَّت بَهَا ٱلْأَوَّ لُونَ فَوَانَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَهُواْ بِهِكَ وَمَا نْرُسِلُ بَالْأَيْكِ إِلَّا تَخُوبِكًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بَالنَّاسِ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا الرُّهِ مِا الَّتِي أَرَبُكُ إِلاَّ فِنْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّكِيَ الْمُلْعُونَةَ فِٱلْقُرُءَانَ وَخُوِقَهُمْ فَكَايَزِيدُهُمُ لِلْأَطْغَيْنَاكِيِّ الصَوَادَ قُلْنَالِلَكَ لِمَكَافٍ

TANT

١ ﴿ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾: تحيةً وإكراماً

﴿ لَأَحْتَنكَنَّ ذُرِّيَّتَهُرَّ ﴾: لأَسْتَوْلِيَنَّ

﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾: مَنْ عَصَمَه اللهُ تعالى

١ ﴿ وَٱسْتَفْرِزُ ﴾: واستَخِفّ،

أُو أُزْعِجْ. ﴿ بِصَوْتِكَ ﴾: بدَعْوَتِك

﴿ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم ﴾: واستحتَّهم،

واجْمَعْ عليهم كلَّ ما تَقْدِرُ عليه مِن

إياهم إلى المعاصي والآثام.

له وإظهاراً لفضله، لا عبادةً.

عليهم بالإغواء والإضلال.

مِنْ عبادِه.

المُولِعُ المُولِعُ

ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا لِلَّآإِ بَلِيسَ قَالَءَ أَسْجُدُ لِنَّ خَلَقْتَ طِئَا ۞ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ كَلَّ لَينَ أَكَّرْتَنِ إِلَى لَوْمِ الْقِيكُمةِ لَأَحْنَنَكُنَّ ذُرِّنَّنَهُ ﴿ إِلَّا فَلِكُونَ قَالَ أَذْهَ فَهُ فَنَبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّا جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مُّوقُورًا ۞ وَٱسْنَفْرُزْمَنَ ٱسْنَطَعْتَ مِنْهُم بصونك وَأَجْل عَلَمْ م بَخْلك وَرَجِلكَ وَسَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَا وَعِدْهُمْ مَ وَمَابِعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُ وُرًّا ۞ إِنَّ عِيَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَهُ مُسُلِّطَانُ وَكَفَا بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞ تَتُهُمُ ٱلذَّى يُرْجِي كُمُّ الْفُلْكَ فِي ٱلْحِي لِنَبْنَغُوا مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ تَحِمَّا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِيَ ٱلْبَحْ صَلَّ مَنَ نَدْعُونَ إِلَّا ٓ إِيَّا ۗ فَلَكَ اَجَتَكُمُ إِلَى ٱلْمِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُكُفُورًا ۞ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانَ ٱلْبِرَّأُ وَنُرْسِلَ عَلَىٰ كُوحَاصِيًا ثُمَّ لَا يَحُدُواْلَكُمْ وَكِلَّا ﴿ أَمْ أَمِنْ نُمَّأَن يُعِيدَ كُرُ فِيهِ نَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ وَاصِفَامِّنَ الرِّيج فَيُغْرِقًاكُمْ بِمَاكَفَرْتُونُهُمَّ لَا تِجَدُواْلكُمْ عَلَيْنَا بِهِ نَبِيعًا ۞ \* وَلَقَدُكُرَّمْنَا بَيْءَادُمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَيِّرُ وَٱلْمِثِّرِ وَرَزَقَنَا هُرِيِّنَ ٱلطَّيِّبَانِ وَفَضَّلْنَا هُمُ عَلَىٰ كَثِيرِ مُّمَّنَ خَلَقَنَا نَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّا نُاسٍ

جنودك. ﴿ يَخْمُلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾: من كلَّ راكبٍ وماشٍ في المعصية والفَسادِ. ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُولِ ﴾: بتحريضِهم على كَسْبِ الأموالِ المحرَّمةِ، وإنفاقِها فيما يُغضبُ الله.

﴿ وَٱلْأَوْلَدِ ﴾: وبتَزْيِينِ إنجابِهم عن طريق الرِّني، أو التخلُص

منهم، وتجاوز حدود الشَّرع. ﴿غُرُورًا﴾: وَعُداً باطلاً خادعاً.

- ٠ ﴿ سُلْطَنُ ﴾: تَسَلُّطُ وقوةً على إغوائِهم. ﴿ وَكِيلًا ﴾: حافِظاً لعبادِه.
- ١ ﴿ يُرْجِي ﴾: يُجْرِي وِيُسَيِّرُ برِفْقِ. ﴿ ٱلْفُلْكَ ﴾: السُّفُنَ. ﴿ لِتَبْتَغُواْ ﴾: لتَطْلُبُوا. ﴿ مِن فَضْلِهِ } ؛ مِنْ رزقِ اللهِ.
- ﴿ ٱلضُّرُ ﴾: الشَّدَّةُ وخَوْفُ الغَرَقِ. ﴿ صَلَّ ﴾: غابَ عن عقولِكم. ﴿ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾: الذين تَعْبُدُونهم من الآلهةِ،
   وتَذَكَّرْتُم اللهَ وحدَه.
- ﴿ ﴿ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ﴾: يُغَوِّرَ بِكم الأرضَ، ويُغيِّبَكم فيها. ﴿ حَاصِبًا ﴾: المَطَرَ الذي فيه حِجارةٌ من السماء، أو ريحاً شديدة تَرْمي بالحصي الصِّغار. ﴿ وَكِيلًا ﴾: حَفيظاً وناصِراً من الله.
- ۞ ﴿فِيهِ﴾: في البحر. ﴿قَاصِفَا﴾: شديدةً عاصفةً، تُكَسِّرُ كلَّ ما أتَتْ عليه. ﴿تَبِيعًا﴾: مُطالِباً بما فَعَلْنا، ونصيراً يأخذُ بالثأر لكم.
  - ٧ ﴿ كُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾: بالرسُلِ والرِّسالات، وغيرِها من النِّعَمِ. ومَنحْناهم عقولاً يُدْرِكون بها ويُمَيِّزون.
    - 🕲 ﴿ يَوْمَ ﴾: أي: يومَ القيامةِ.

مر الغزالفالعثين الم

﴿ ﴿ إِإِمْمِهِمْ ﴾: بمن اقتدَوْا به في الدُنيا من كتابٍ، أو نبيّ، أو قائدٍ. ﴿ كِتَبَهُ ﴿ ﴾: كتابَ أعمالِه. ﴿ فَتِيلًا ﴾: مِقْدارَ الخيطِ الذي في شَقِّ النّواة.

﴿ (فِي هَا فِيهِ أَعْمَى ): فِي الدُّنيا أَعْمَى القَلْبِ والبَصِيرة.

﴿ تَرُكُنُ ﴾: تميلُ.

﴿ضِعُفَ ٱلْحَينَ وْقِ وَضِعُفَ ٱلْمُمَاتِ﴾: عذاباً مُضاعَفاً مِثْلَي ما يُعَذَّبُ به غيرُك في الدنيا والآخِرَةِ.

﴿لَيَسْتَفِزُّونَكَ﴾: لَيُزْعِجُونك
 بعداوتهم لِيُخْرجُوك.

﴿ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾: من مكة. ﴿ وَإِذَا ﴾: لو أخرجُوك. ﴿ خِلَفَكَ ﴾: بَعْدَك.

ا ﴿ تَحُولِلًا ﴾: تَبْديلاً.

﴿ وَلَهُلُوكِ ٱلشَّمْسِ﴾: وقتِ ميلِها عن وَسَطِ السماءِ، وهو الزَّوالُ في الظَّهيرةِ. ﴿غَسَقِ ٱلَّيْلِ﴾: إقبالِ ظُلْمَتِه وسَوادِه. ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ﴾: وأقِمْ صَلاةَ الفجر. ﴿مَشْهُودَا﴾: تَخْضُرُها ملائكةُ الليل، وملائكةُ النهار.

﴿ وَفَتَهَجَّدُ بِهِۦ﴾: فاقْرأ القرآنَ في صلاةِ الليلِ. ﴿ نَافِلَةً لَكَ ﴾: زيادةً لكَ، وفضيلةً ورَفْعَ دَرَجاتٍ. ﴿ مَقَامَا تَحُمُودَا ﴾: شافِعاً للناسِ عند فَصْلِ القضاءِ بينَهم، يحْمَدُكَ فيه الأوَّلون والآخِرون.

﴿ مُدُخَلَ صِدْقِ﴾: إدَخالاً مَرْضِيّاً لا أَرى فيه ما أَكْرَهُ. ﴿ مُخْرَجَ صِدْقِ﴾: إخراجاً مَرْضِيّاً مما هو شَرُّ لي. ﴿ سُلْطَنَا ﴾: حُجَّةً بيّنةً ثابتةً، أو قوَّةً وعِزّاً. ﴿ نَصِيرًا ﴾: ناصراً ومُعِيناً على مَنْ خالفني.

٨ ﴿ ٱلْحَقُّ ﴾: الإسلامُ. ﴿ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ﴾: ذَهَبَ وبَطَلِ الشِّرْكُ.

﴿ خَسَارًا ﴾: ضَلالاً وهَلاكاً؛ بسبب كُفْرهم.

﴿ وَنَا بِجَانِيهِ ، ﴾: تباعَدَ عن شُكْرِ اللهِ وطاعَتِه؛ تَكَبُّراً. ﴿ ٱلشَّرُ ﴾: الشِّدَّةُ والضَّرَرُ.

بإملِهِمْ فَنَ أُونَ كِتَابُهُ بِمَينِهِ فَأُوْلَبَكَ يَقُدُوُونَ كِتَابُهُمْ وَلَا يُظْلُونَ فِنْيَلًا ۞ وَمَنَ كَانَ فِي هَا يُعَمَّىٰ فَهُوَ فَٱلْآخِسَ فِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَقْنِنُونَكَ عَنَالَا بِيَ أَوْحَتَنَّا إِلَيْكَ لِنَفْتَرَى عَلَنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لاَ تَضَدُوكَ خِلِلًا ۞ وَلَوْلاَ أَن تَبَتَعُكَ لَقَدُكِدَتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قِلللَّهِ إِذَا لَأَذَقَتْكَ ضِعْفَ ٱلْحَوَا وَوَضِعُفَا لَمُمَانِ ثُمَّ لَا تَجَدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞ وَإِن كَادُواْ لَيَسَ نَفِرُ وَنِكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُزْجُوكِ مِنْهَا ۖ وَإِذَا لَّا يَلْمَتُونَ خِلَفَكَ إِلَّا فَلِلَا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَعِلَكُ مِن رُسُلِنّا ۚ وَلَا تَحِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويَّدُ۞ أَقِرَالصَّلَوَةَ لِدُنُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقَالَتِّلُ وَقُرْءَ انَ ٱلْغَيْرُ إِنَّ وَثُوَانًا لَٰفِؤَكَانَ مَنْهُودًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَهُ جَنَّدُ بِهِ مَافِلَةً لَّكَ عَسَنَى أَن يَعْتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْوُدًا ۞ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِيْمِن لَدُنكَ سُلْطَكَ أَضِيرًا ۞وَقُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبِطِلُّ إِنَّ ٱلْبُطِلَكَ الْاَنْدَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّكُمِنَ ٱلْقُنْءَ إِن مَاهُو شِفَآءُ وَكَحُمَةُ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُٱلظَّلِينَ إِلَّا خَسَارًا @ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَىٰ لَإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِ إِلْهِ وَوَاذَا مَسَّهُ وَالشَّرُّ

710

مِنْ سِنُوَلِقًا الإسْيَالُةُ ١٥٠٠

كَانَ يَوْسًا ۞ قُلْكُلُّهُمُ كُانُمُ عَلَى شَاكِلَنه ِ فَرَيْكُمُ أَعَلَمُ بُمَ يَهُواً هَدَى سَبيلًا ۞ وَيَنْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِٱلرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَاۤ أُونِينُم مِّنَ ٱلْمِلْمِ لِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَمِن شِئْنَا لَنَذُهُ كَبَنَّ بَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُتَوَلَا بَعَدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِلَّا ۞ إِلَّا رَحْمَةً مِّن تَبْكَ إِنَّ فَضْ لَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ قُلُيِّنَ الْجَمَّعَنَ لَإِنسُ وَٱلْجُنَّ عَلَى أَن بِأَنْفُوا مِثْلُهَذَا ٱلْقُدْءَانِلَايَأْتُونَ بِيثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِظُهِ يَرَا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَ إِن مِن كُلِّ مَثَلْ فَأَيْلَ أَكُ أَكُ أَكُ أَكُ أَلْنَّاسِ إِلَّا هُوْرًا ۞ وَقَالُواْ لَنَ نُوِّرِمَ لَكَ حَتَّىٰ تَقَفِّرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ بَبْلُومًا ۞ أَوْيَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مُن نَجَّنِل وَعِنَ فَنُفَجِّراً لَأَمَّ لَرَخِلُلُهَا تَغِيرًا اللَّهُ مُر أَوْتُنْ تَقِطُ السَّمَّاءَكَا زَعَمْتُ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْتَأْتِي بَاللَّهِ وَٱلْمَلَّإِكَةِ قَبِلًا ۞ أَوْكِدُنَ لَكَ بَيْتُ مِّن نُخُرُفِ أَوْتَرَقَكَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَنَّ وَمِنَ لِ فَقِيلَ حَتَّىٰ ثُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ ۖ قَلْسُجُعَانَ رَبِّي هَـُ لَ كُنُ إِلَّا بَثَرًا رَّسُولًا ۞ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوٓ إِذْجَاءَهُمُ ٓ ٱلْهُدَكَى إِلَّآ أَنْ قَالُوٓ آ أَبِعَتَ اللَّهُ يَشَرَا رَّسُولًا ۞ قُل لُوكان فِي ٱلْأَرْضَ لَلْهِكُذُ يُمْشُونَ مُطْهِيبًينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَ ارَّسُولًا ۞ قُلَّ فَيَ إِنَّاللَّهِ شَهِيلًا بَيْنِي

- ﴿يَتُوسًا﴾: شديد اليأس من رحمةِ الله.
- ﴿ شَاكِلَتِهِ ٤ ﴾: ما يُجانِسُ أخلاقَه التي اعتادَ عليها.
- ﴿ مِنْ أَمْرِ رَقِي ﴾: مما استأثر الله تعالى بعِلْمِها.
- ( ( لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ): لَمَحَوْنا الـقرآنَ من القلوبِ والمصاحِفِ، حتى لا يَبْقَى له أثرُ. ( وكيلًا ): مَن يَلْتَزِمُ باستردادِه بعد
- ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِكَ﴾: لكن رحمةً من اللهِ أبقَيْنا القرآن فلم نُذْهِبْه.

الذَّهاب به.

- ﴿ظَهِيرًا﴾: مُعِيناً على تحقيقِ
   مُرادِهم.
- ﴿ صَرَّفْنَا ﴾: بَيْنًا ونَوَّعْنا بأساليبَ
   مختلفة.
- ﴿كُلِّ مَــــَّـلِ﴾: كلِّ معنى يَحْصُلُ الاتعاظُ به.
  - ﴿ كُفُورًا ﴾: جُحوداً للحَقِّ.

- ٠ ﴿ يَنْبُوعًا ﴾: عَيْناً لا يَجِفُّ ماؤُها.
- ١ ﴿ جَنَّةٌ ﴾: حديقةً. ﴿ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ ﴾: تُجْريها بقُوَّةٍ.
  - الله المُعَلُّهُ: قِطَعاً. ﴿قَبِيلًا ﴾: مقابَلَةً وعِياناً.
- 🐨 ﴿ زُخُوٰكٍ ﴾: ذَهَبٍ. ﴿ تَرْقَىٰ ﴾: تَصْعَدَ. ﴿ سُبُحَانَ رَبِّي ﴾: تَنْزيهاً للهِ عن اقتراحاتهم، وتَعجُّباً من شِدَّةِ كُفْرِهم.
  - ٥ ﴿ مُطْمَبِنِّينَ ﴾: ساكنين فيها.

م الخالظانجا ١٦٥

وَسَنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعَادِ مِي خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَمَنَهُ دَاللَّهُ فَهُوٓ ٱلْمُهُنَدِ وَمَنْ يُضِلِلُ فَكُنْ تَجَدَ لَمُهُمَّأُ وَلِيّاءَ مِنْ وُنِهِيٍّ وَنَحْتُرُ هُمْ لَوْمَرْ لَقْهَ مَا عَلَى وُجُوهِهِ مُعْمَا وَبُكُمًا وَصُمَّا لِّنَّا وَلِهُ مَجَهَةٌ كُلَّا حَتَّ زِدْنَاهُمُ سَعَرَا ۞ ذَلكَ جَزَاقُهُم مَأَنَّهُ مُرَكَّنَهُ وَابِعَايِنْنَا وَقَالُوٓ أَأَءِ ذَاكُتَّا عظَماً وَرُفَتاً أَءً نَّا لَمُعُونُونَ خَلْقًا كَدِيلًا ﴿ وَلَهُ يَرُوا أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَهُ إِنْ وَٱلْأَرْضَ قَادِ رُعَكَلَّ أَنْ يَخْلُقُ مِثْ لَهُمْ وَكِعَلَّ لَكُمْ أَحَلَّا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلطَّلْمِهُونَ إِلَّاكُفُورًا ۞ قُللَّوْ أَنْثُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِن رَحْكَة رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمُّسَكُنُ خَشْبَةَ ٱلْإِنفَاقَّ وَكَانَٱلْإِنسَانُ قَوْرًا ۞ وَلَقَدَءَ انْيَنَا مُوسَىٰ يَسْعُءَ إِينَ بَيِّنَا ۖ فَلَكُ لَبَيْ إِسْرَةِ مِلْ إِذْجَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْجُونُ إِنِّ لأَظْنُّكَ يَامُوسَىٰ مَسْعُورًا ۞ قَالَ لَقَدُّ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَوْ لَا وَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَا وَنِ وَٱلْأَرْضَ بَصَابِرَ وَإِنَّ لَأَظُنُّكَ مَا فَرَعُونُ مَثُّولًا ۞ فَأَرَادَ أَن سَنَف هُمِقِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَعْرَقْهَا ۗ وَمَن مَّكُهُ جَمِيكًا ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بِعَدِهِ لِبَيْ إِسْرَاءِ مِلَ السَّكُوْ أَالْأَرْضَ فَإِذَاجَآء وَعُدُٱلۡأَكۡحُرۡفِجۡنَا بِكُرۡلِفِيفًا ۞ وَبَّالۡحُوِّآ أَنزَلُناهُ وَيَّالۡحُقَّ نَزَلَ وَمَآأَرُسِكُنِكَ إِلَّا مُبَيْتِرًا وَيَذِيرًا ۞ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِنَقْتُراً هُعِلَ

TETO

(وَبُكِمَا): لايَنْطِقُون.
 (وَصُمَّا): لا يَسْمَعُون.

﴿مَأُولِهُمْ ﴾: مَصيرُهم.

﴿خَبَتُ﴾: سَكَنَ لَهَبُها.

﴿ سَعِيرًا ﴾: تَوَقُّداً واشتِعالاً.

﴿ ذَالِكَ ﴾: الموصوفُ من العذاب.

﴿ وَرُفَاتًا ﴾: أجزاءً مُتَفَتَّتَةً.

﴿أَجَلَا﴾: وَقْتاً مُحَدَّداً للموتِ والحساب.

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾: لا شَكَّ في وقوعِه. ﴿كُفُورًا﴾: جُحوداً للحَقِّ.

﴿ (رَمْمَةِ رَبِّقٍ): رِزْقِه وسائرِ نِعَمِه. ﴿ قَتُورًا ﴾: بخيلاً مَنُوعاً.

﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ فَسُئُلُ ﴾: سؤالَ تقريرٍ على صِدْقِك. ﴿ مَسْحُورًا ﴾: أصابكَ السِّحْرُ؛

واختلط عَقْلُكَ.

﴿ هَـٰٓ وُلَآءِ ﴾: المعجزاتِ التسع.
 ﴿ بَصَآبِرَ ﴾: دَلالاتٍ وعِبَراً يُستَدَلُّ

بها على وَحدانيةِ اللهِ وقدرتِه. ﴿لَأَظُنُّكَ ﴾: لَمُوقِنُّ كُونَكِ. ﴿مَثْبُورًا ﴾: مُهْلَكًا، أو ممنوعاً عن الخير، مطبوعاً على الشَّرِّ.

- اللهُ (يَسْتَفِزَّهُم): يُزْعِجَهم بعَداوتِه ليُخْرِجَهم. ﴿ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾: من أرضِ مصرَ.
- 🌚 ﴿ٱلْأَرْضَ﴾: أرضَ مصرَ والشام. ﴿وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ﴾: يومُ القِيامةِ. ﴿لَفِيفَا﴾: جميعاً، مختلِطِين من كلِّ نوعٍ، لا تتعارفُون.
  - 😇 ﴿ فَرَقْنُهُ ﴾: أُوضَحْناه، وفَرَقْنا فيه بين الحقّ والباطِل.

ٱلنَّاسِ عَلَى مُكَثِ وَنَرَّلْنَاهُ نَنزِيكُ ۞ قُلْ امِنُوا بِهِ ٓ أَوْلَا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ مِن قَبَلِهِ إِذَا يُتَلَا عَلَيْهِمْ كَغِيرٌ وَنَ لِلْأَذَ قَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبِحَنَ رَبِّنَا إِنكَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمُفَدِّعُولًا ۞ وَيَخِـرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ يَبِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۞ قُولِ ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا ٱلرَّهُنَ أَيَّا مَّا نَدْعُواْ فَلَدُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَا قُلْكُمْ مَنَّ وَلَا يَتَحِمُّ بِصَلَا فِكَ وَلَا نُخَافِفُ مِهَا وَٱبْنَعَ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ وَقُلْ لَهُمُ لُسِّهِ ٱلدِّى لَمَيَتِّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُعْلِي وَلَمْ يَكُن لَهُ وَ وَلِيُّ مِن ٱلذُّلِّ وَكَيْرُهُ تَكْمِيرًا ٥

هُ لِللَّهُ ٱلرَّحَمُ ۚ ٱلرَّحَدِ ٱلْحَكَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَاعَبُدِهِ ٱلْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلِلَّهُ عِوجاً ٢

قَيَّمَالِنَّهُ ذِرَاغٌ سَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنَّهُ وَيُبَيِّرَٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَحْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجَرًا حَسَنًا ۞ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَيَدًا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ

قَالُواْ اتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا ۞ مَّا لَهُ مُربِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَآيِهِمْ كَبُرُتُ كَلِمَةً

تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَلِهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّكَ نَبَاكِ الْكَالَاكَ بَاخِعُ نَفْسُكَ

@ ﴿ وَلِيُّ مِّنَ الذُّلِّ ﴾: ناصرُ ومُعِينُ لذُلِّ يَلْحَقُه، فهو الغَنِيُّ العزيزُ القَوِيُّ. ﴿ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴾: عَظَّمْه تعظيماً تامّاً مع كمالِ التنزيهِ.

# سورة الكهف

- ١ ﴿ عِوَجًا ﴾: اختِلافاً، ولا اختِلالاً في ألفاظِه، ولا في معانيه.
- ۞ ﴿قَيِّمَا﴾: مستقيماً معتدلاً، لا إفراط فيه ولا تفريط. ﴿بَأْسًا شَدِيدًا﴾: عقوبةً عاجلةً في الدنيا، وآجلَةً في الآخرةِ. ﴿ أَجُرًا حَسَنَا ﴾: ثواباً جزيلاً، هو الجنةُ.
  - ٥ ﴿ كَبُرَتُ ﴾: عَظُمَتْ فِي الشَّناعَةِ والقُبْحِ.
    - ٠ ﴿ بَاخِعُ نَّفُسَكَ ﴾: مُهْلِكُها ومُجْهدُها.

الله ﴿ عَلَىٰ مُكُثِ ﴾: على تَمَهُّل وتَأَنَّ؛ ليَفْهموه، ويَتَيَسَّرَ لهم حِفْظُه. ﴿ وَنَرَّلْنَهُ تَنزيلًا ﴾: على حَسَب الحوادث، والمصالح، والأحوالِ. ﴿ مِن قَبْلِهِ ٤ ﴿ مِن قَبْلِهِ ٤ ﴾: من قَبْل القرآن.

﴿ يَخِـرُ ونَ لِللَّاذَقَانِ سُجَّدَا ﴾: يَسْقُطون بسرعةِ ساجدين على وجوهِهم؛ تعظيماً لله وشُكْراً له. 🕲 ﴿سُبُحَٰنَ رَبِّنَآ﴾: تنزيهاً له على قُدرتِه التامةِ، وأنه لا يُخْلِفُ الميعادَ. ﴿لَمَفْعُولًا﴾:

الله ﴿خُـشُوعًا ﴾: سُكوناً، وضَراعةً، وخُضوعاً.

مُنْجَزاً واقعاً.

ش ﴿ بِصَلَاتِكَ ﴾: بقراءتك في الصلاةِ. ﴿ وَلَا تُخَافِتُ ﴾: ولا تُسِرَّ. ﴿ وَٱبْتَغِ ﴾: اقْصِدْ.

﴿ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾: بينَ الجَهْر بقراءتِك والإسرار بها. ﴿سَبِيلًا ﴾: طريقاً

م الجالات الجارات

عَلَىٓءَ اتَّارِهِمْ إِن لَّرُيُوۡمِنُوا بِهِلْذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّاجَعَلْنَا مَاعَلَ ٱلْأَصْ زِينَةً لَّمَا لِنَبَالُوَهُ مُأَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا كَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا مُرْزًا ۞ أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَالًا لَكُهُفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ اَيْتِنَا عِجاً ۞ إِذْ أُوَى ٱلْفِنْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا عَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهِيِّئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَيْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِٱلكَمْ فِي سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بِعَثْنَهُمُ لِنَعْكُمَ أَيُّ ٱلْحِنْ بِأَنْ أَحْسَى لِمَا لَبَثُوٓ أَمَدًا ۞ خُونُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْكِيقَ إِنْهُ مُ فِنْيَةٌ عَامَنُوا بِرَبِّمُ وَزِدْنَاهُمْ هُدَّى ۞ وَرَبِطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْفَقَاالُواْ رَبُّنَا رَتُ السَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطاً ۞ هَوُلآء قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَ الِهَدُّ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم سُلطَن بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَكَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَإِذِ ٱعْتَزَلْمَوْهُمْ وَمَكَّأ تُعَنُّدُونَ إِلَّا ۚ ٱللَّهَ فَأَوُوٓ ۚ إِلَىَّ الْكُهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَثُّكُمْ مِن رَّحَمْنِهِ وَيُهَيِّ أَلكُمْ مِّنَّا مُرَكُمِ مِّرْفَقًا ۞ \* وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّزَا وَرُعَنَ كَفْضِمُ ذَاتَا لَمَىن وَإِذَا غَرَبَ تَقَرَّضُهُ مُ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَحُورَ وَمِّتُ هُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَكِ ٱللَّهِ مَن يَهُ دِٱللَّهُ فَهُو ٱللهُ لَهِ وَمَن يُضَلِلُ فَلَن تَجَدَلَهُ

﴿ عَلَىٰ ءَاتُسِهِمَ ﴾: بعد تَولِّ قولِّ قومِك عنك. ﴿ أَخْدِيثِ ﴾: القرآنِ.
 ﴿ أَسَفًا ﴾: حُزْناً وغَضَباً؛ لحِرْصِك على إيمانهم.

٧ ﴿ لِنَبْلُوَهُمْ ﴾: لِنَخْتَبِرَهم.

﴿ صَعِيدًا ﴾: تُراباً. ﴿ جُـرُزًا ﴾:
 لا نبات فه.

﴿أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ﴾:
 لجُووا إليه؛ لعبادةِ الله، وفِراراً بدِينهم. ﴿وَهَيِّئُ»: يَسِّرْ.

﴿ رَشَدَا): اهتداءً إلى الحق، وسَداداً في العمل.

( فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِم ): أَنَمْناهم نوماً عميقاً؛ بحيث لا يَسْمعون.

﴿ (بَعَثْنَهُمُ): أَيقَظْنَاهُم مِنْ نُومِهم. ﴿ ٱلْحِينَانِ ﴾: الفريقين

المختلفَين في مُدَّةِ بقائِهم في الكهفِ. ﴿ أَمَدًا ﴾: غايةً ومُدَّة.

- ١ ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِم ﴾: قَوَّيْناها بالصَّبْرِ والتثبيتِ على الحقِّ. ﴿ شَطَطًا ﴾: قولاً بعيداً مجانِباً للحقِّ.
- @ ﴿لَوُلَا﴾: هَلَّا. ﴿بِسُلَطَنِ بَيِّنِ﴾: دليلٍ واضحٍ. ﴿ ٱفْتَرَىٰ ﴾: اختَلَقَ. ﴿ كَذِبًا ﴾: بنسبةِ الشريكِ إلى اللهِ تعالى.
- ﴿ اَعْتَزَلْتُمُوهُمُ ﴾: فارَقْتُم قومَكم؛ فِراراً بدينِكم. ﴿ فَأُورَا ﴾: الجَؤُوا. ﴿ يَنشُرُ ﴾: يَبْسُطْ ويُوسِّعْ. ﴿ وَيُهَيِّئُ ﴾: يُيسِّرْ.
   ﴿ مِرْفَقًا ﴾: ما تنتفعون به من أسباب العيشِ.
- ( تَزَوَرُ): تميلُ. (ذَاتَ ٱلْيَمِينِ): جهة يمينِ الكهفِ. (تَقْرِضُهُمُ): تَثْرُكُهم وتتجاوَزُهم. (فَجُوَةِ مِنْهُ): مُتَّسَعٍ من الكهفِ وفَضائِه، فلا يتأذَّون من جَوِّه، أو من حرارةِ الشمس، ويأتيهم الهواءُ النافعُ. ( اَلَيْتِ ٱللَّهِ): دلائلِ قُدرتِه. ( يَهْدِ ٱللَّهُ ): يوفِّقه.

🕲 ﴿ وَلِيَّا ﴾: مُعِيناً وناصِراً. ﴿ رُقُودُ ﴾: نِيامٌ. ﴿ بِٱلْوَصِيدِ ﴾: ىفناءِ الكَهْف، كأنه يَحْرُسُهم. ﴿ رُعْبًا ﴾: خَوفاً وفَزَعاً. ﴿ وَكَـذَالِـكَ ﴾: وكما أَنَمْناهم وحَفِظْناهم مدةً طويلة. ﴿ بَعَثُنَّاهُمُ ﴾: أَيْقَظْناهم من نومِهم كما كانوا. ﴿ بِوَرِقِكُمُ ﴾: بنقُودِكم الفِضِّيَّةِ. ﴿ أَيُّهَا ﴾: أيُّ أهل المدينةِ. ﴿ أَزُكَىٰ طَعَامًا ﴾: أُحَلُّ وأُطيبُ. ﴿ وَلَمْتَلَطَّفُ ﴾: ولمتكلَّف اللُّطفَ والرِّفْقَ في المعاملةِ، حتى لا ينكشِفَ أمرُنا. ۞ ﴿ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ ﴾: يَطَّلِعُوا على مكانِكم ويَعْلَمُوا به. ﴿ يَرْجُمُوكُمُ ﴾: يَقْتُلُوكُم بالرَّجْمِ بالحجارةِ. ﴿ مِلَّتِهم ﴾: دينهم الباطل. ش ﴿ وَكَـذَالِـكَ ﴾: وكما أَنَمْناهم السنينَ الطِّوالَ، ثم أَيْقَظْناهم بعدَها. ﴿أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ ﴾: أَطْلَعْنا عليهم أهلَ زمانِهم. ﴿ وَعُدَ ٱللَّهِ ﴾:

وَلِتَامُرُشِدًا ۞ وَتَحْسَمُهُ أَنْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَفُؤَلَّهُمْ وَأَلَاكُمُ وَأَلَاكُمُ مِن وَذَاتَ الشِّمَالِّ وَكُلُّهُم بَاسِطٌ وْرَاعَيْهِ بَالْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْنَ عَلَهُمْ لَوَلَّكَ مِنْهُمْ فِي اللَّهِ كُلِيْكَ مِنْهُمْ رُغَيًّا ۞ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثْنَاهُمُ لِتَسَاءَ لُواْ بَدْنَهُ مُ قَالَ قَامِلُ مِنْهُ مُرَكِّرَ لَبَثُنُمْ ۚ قَالُواْ لِبَثْنَا يُوْمَا أَوْبَعْضُ بُوْجٌ قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَالَبَتْتُمْ فَأَبْعَتُوٓ أَلَعَكُمُ هَاذِهِ ۗ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَظُرُ أَبُّ أَأْزُكَ لَهُ عَلَمَا فَلْيَأْتِكُمْ مِنْ قِصِّنْهُ وَلْيَنَكَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُ مُ إِن يَظْهُرُوا عَلَيْكُ مُ يُرْجُوُكُمْ أَوْسُدُوكُرُ فِمِلِّنِهِمُ وَلَنَ تُفْلِحُوٓ إِذَا أَبَدًا ۞ وَكَذَٰ إِلَىٓ أَعۡثُرُنَا عَلَيْهِمِ لِيَحْ لَهُ ۚ آأَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارِيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمْرَهُمَّ فَقَالُوْاْ آَبُنُواْ عَلَيْهِمُ مِنْنِينًا لَّيُّهُمْ أَعْلَى بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَيُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَعِيْذَنَّ عَلَيْهِمْ سِيَعُدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَيْهُ ۗ تَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْكُمَّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبِّعَةُ وَتَامِنُهُمُ كَلِّهُمْ قُلْرِّكِ أَعْلَمُ لِمِدَّتِهِمَ مَّا يَعْلَهُمْ إِلَّا قِلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِ مُ إِلَّا مِرَآءً ظَلِهَ ۖ إِوَلَا تَسْنَفُتِ فِيهِ مِسِّنْهُمُ أَحَدًا ۞ وَلَانَقُولَنَّ لِشَانَى ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًّا ۞ إِلَّا أَن يَشَأَءُ اللَّهُ ۚ

﴿أَمْرَهُمُ﴾: في أمرِ القِيامةِ، فمِنْ مُقِرِّ لها وجاحِدٍ، أو في أمْرِ الفِتْيَةِ المؤمنين وما اطَّلعوا عليه مِنْ أحوالهِم. ﴿ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ﴾: أصحابُ الكلمةِ والنفوذِ.

﴿ رَجُمًا بِٱلْغَيْبِ ﴾: قولاً بلا عِلْمٍ ولا اطّلاعٍ. ﴿ بِعِدَّتِهِم ﴾: بعَدَدِهم. ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهِم ﴾: فلا تجادِلْ في شأنِ أصحابِ الكهفِ وعَدَدِهم أحداً من الخائضين فيه. ﴿ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا ﴾: إلا جِدالاً واضحاً بذِكْرِ ما قَصَصْنا عليك مِنْ شأنِهم دونَ زيادةٍ.

من الخالفانية المحادث

أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

مُتَكِعِينَ فِيهَا عَلَىٰ لَأَرَا بِكِ نِعْمَ ٱلتَّوَابُ وَحَسُنَكُ مُرْتَفَ عَلَا اللهِ الْمُؤَتِقَ عَلَى

﴿وَٱذْكُر رَّبَّكَ﴾: بقولِ: إنْ شاء الله. ﴿يَهْدِينِ﴾: يُوفِّقَني.

(مِنْ مَلَدُا): من قصة أصحابِ الكهفِ في الدِّلالةِ على نُبُوَّتي. (رَشَدَا): هداية ودَلالة للناسِ على ذلك.

- ﴿ وَلَيْثُوا فِي كَهْفِهِمُ ﴾: ومَكَثَ
   الفتْدانُ فيه نياماً.
- ﴿أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ ﴾: ما أبصرَ الله وأسمَعه بكل موجودٍ، فهو لا يَغِيبُ عنه شيء. ﴿مَا لَهُم ﴾: ليس للخَلْقِ. ﴿وَلِيٍّ ﴾: مُعينٍ وناصرٍ. ﴿حُكْمِهِ عَنْ قَضائِه وتشريعِه.
  - الله المُلتَحَدًا اللهِ: مَلْجَأُ ومَلاذاً.
- ﴿ وَأَصْبِرُ نَفْسَكَ ﴾: احبِسْها في طاعة الله. ﴿ إِلَّغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ ﴾: أول النهار وآخره، والمراد دوامُ العبادة.

﴿ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾: لا تَصْرِفْ نَظَرَكَ عنهم إلى غيرهِم.

﴿ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ﴾: أَجَعُلْناه غافلاً.

﴿ فُرُطًا ﴾: ضَياعاً وهَلاكاً، ومُتَجاوزاً فيه الاعتدالَ.

- ﴿ (ٱلْحَقُّ): ما جئتكُم به هو الحقُّ. ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾: تهديدُ ووعيدُ لمن اختارَ الكفرَ بعد بيانِ الحقِّ ووُضوحِه. ﴿ سُرَادِقُهَا ﴾: سُوْرُها المحيطُ بها. ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾: ماءُ غليظٌ كالمُنْصَهِر من المعادنِ، أو كعَكرِ الزيتِ، بَلَغَ منتهى الحَرارةِ. ﴿ مُرْتَفَقًا ﴾: منزِلاً ومُقاماً.
- ٣ ﴿جَنَّتُ عَدْنِ﴾: جِنانُ إقامةٍ دائمةٍ. ﴿ يُحَلَّوْنَ ﴾: يُزَيَّنُون. ﴿ سُندُسِ ﴾: رقيقِ الحَريرِ. ﴿ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾: ما غَلُظَ من الحريرِ وتُخُنَ. ﴿ ٱلْأَرَآبِكِ ﴾: الأَسِرَّةِ المزيَّنَةِ بفاخِرِ السَّتائرِ.

ا ﴿ وَأُضْرِبُ لَهُم ﴾: واذكُرْ

للمؤمنين والكافرين

﴿جَـنَّــتَــيْنِ﴾: حديقتين. ﴿ وَحَفَفُنُهُمَا بِنَخُلِ ﴾: جَعَلْنا النَّخْلَ

الذي يُؤْكُلُ. ﴿ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ ﴾: ولم

أنواعٌ من المال سِوَىٰ حديقتَيه.

﴿ وَطَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، ﴾: كافر بالبعثِ،
 مُعْجَبُ بمالِه. ﴿ تَبِيدَ ﴾: تَوْلِكَ وتَفْنَى.

﴿نَفَرًا﴾: أولاداً وخَدَماً وأعواناً.

تَنْقُصْ من إثمارها عَبْرَ السنينَ.

(لَهُو ثَمَرٌ): لصاحب البستانين

المستكبرين وأُوْردْ لهم.

محيطاً بكلِّ منهمًا.

مِنْ اللَّهُ اللَّ

\* وَٱضْرِبُ لَمُرْمَّتُكُ لَّحِكُينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِ مَاجَنَّكَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَا هُمَا بِغَنْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۞ كِلْتَاٱلْجُتَنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِّنَّهُ شَيْئًا وَفِيَّ نَاخِلَاهُمَا نَهَرًا ۞ وَكَانَ لَهُ ثَكُرُ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ أَنَاأَكُ تَرْمِنكَ مَالًا وَأَعَنَّ نَفَدًا @ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَ إِلِمُ لِنِّفْسِهِ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن نَبِدَ هَاذِهِ وَأَبَدًا ۞ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآمِمَةً وَلَهِن رُّود تُ إِلَى رَبِّي لَأَجُدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ وُصَاحِبُهُ وَهُوَيُكِا وِرُهُ ٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن ثُرَّابِ ثُمُّ مِن نُطْفَةِ ثُمُّ سَوِّيكَ رَجُلًا ۞ لَّلْكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّ وَلَا أَشْرِكْ مِرَبِّ أَحَدًا ۞ وَلُولًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ لِكَّ بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَا لًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَى رَبّ أَن نُوْتِينَ خَيْرًا مِن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِن ٱلسَّكَمَاء فَنْصِبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْيُصِبِحَ مَآ فَهُ كَاغَوْرًا فَلَن تَسْنَطِيعَ لَهُ طَلَبُ ۞ وَأُحِيطَ بِمُترِهِ وَفَأَصِّعَ يُعْتِلِبُ كَفَيَّهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَاعُ وُشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنِي لَهُ أَشْرِكَ بِرَبِّ أَحَدًا ﴿ وَلَا تَكُن لَّهُ إِ فِئَةُ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنْفَصَّرًا ۞ هُنَالِكَ ٱلْوَكِيةُ

﴿ وَلَوْلَا ﴾: وهَلًا. ﴿ حُسُبَانَا ﴾: جَمْعُ حُسْبانَةٍ، وهو العذابُ كالصَّواعِق. ﴿ صَعِيدًا ﴾:

أرضاً أو تراباً.

﴿ مُنقَلَبًا ﴾: مَرْجعاً وعاقبةً.

🕲 ﴿ لَكِنَّا ﴾: لكنْ أنا أقولُ.

﴿ زَلَقًا ﴾: لا نَباتَ فيها، ومَلْساءُ لا تَثْبُثُ عليها قَدَمٌ، والمرادُ أنها عَدِيمةُ التَّفْعِ.

- ٥ ﴿غَوْرًا﴾: غائِراً ذاهباً في أسفلِ الأرضِ.
- ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾: وأُهلِكَتْ أموالُ الكافرِ بما فيها حديقتاه، كما تَوَقَّعَ المؤمنُ. ﴿ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ ﴾: دَلالةً على نَدَمِه وأَسَفِه وحَسْرَتِه. ﴿خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾: متهدِّمةٌ سَقَطَ بعضُها على بعضٍ، خاليةٌ مما كان فيها.
  - ﴿فِئَةٌ﴾: جماعةٌ ممَّنِ افتَخَرَ بهم. ﴿وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا﴾: ما كان ممتنعاً بنفسِه وقوَّتِه عندَ انتقامِ اللهِ منه.
    - ٤٠ ﴿ هُنَالِكَ ﴾: في مثل هذه الشَّدائدِ، أو يومِ القيامةِ.

क्षित्राह्मिलाहुन कि

﴿ ٱلْوَلَيْهُ لِلَّهِ ﴾: النَّصْرَةُ للهِ وحدَه
 لا يَقْدِرُ عليها غيرُه.

﴿عُقْبَا﴾: عاقبةً لمَنْ تَوَلَّاهم.

وَ (وَاصْرِبُ لَهُم): اذْكُرْ للناسِ وَأُورِدْ. (مَثَلَ الْحَتَيَوْةِ الدُّنْيَا): صِفَتَها في زينتِها، وتَقَلَّبها وسُرْعَة زوالها. (هَشِيمًا): يابساً مُتَكَسِّراً، بعد خُضْرَته ونَضارَته.

﴿تَذُرُوهُ ٱلرِّيَحُ﴾: تُذْهِبُه وتُفَرِّقُه إلى كُلِّ جهةٍ. ﴿مُقْتَدِرًا﴾: كاملَ القُدْرةِ على كلِّ شيءٍ.

﴿زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾: فيهما
 جَمَالُ ونَفْعُ وقوَّةً.

﴿ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ ﴾: الأعمال

الصالحةُ بما فيها: التسبيحُ، والتحميدُ. والتكبيرُ، والتهليلُ.

﴿ أَمَلًا ﴾: ما كان يأمُلُه صاحبُها في الدُّنيا عندَ اللهِ في الآخِرة.

﴿ رُسُيِّرُ ٱلْجِبَالَ ﴾: نُزِيلُها
 عن أماكنِها، ونُسَيِّرها في الجوِّ
 كالسَّحاب.

TEA OF

لِلَّهَ ٱلْحَقُّ هُوَخُرُكُ ثُواً بَا وَخِيْرُ عُقَبًا ۞ وَأَضْرِبُ هُمُعَّتُلَ ٱلْحُواْوَالدُّنْبَا كَمَاءٍ أَنَرَلْنَا وُمِنَ ٱلسَّكَاءَ فَٱخْنَاطَ بِعِينَيانُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَعَ هَيْسَكَا نَذُرُوهُ ٱلِرِّيَاحُ وَكَانَ ٱللهُ عَلَىكُ لِّهُ يَعِينُ مُقَنَدِرًا ۞ ٱلْمَالُ وَٱلْمَنُونَ زينة ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْتَ وَالْمُعْتِ الصَّالِحَالُ حَدْثِي عَدَرَتِكَ تَوَالَا وَجَرُّ أَمَلًا ۞ وَلَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِيَالُ وَتَرَيَّا لَأَرْضَ مَادِزَةً وَحَشَرْنِكُمُ فَكُمْ نُخَادِرُمِنْهُمْ أَحَدًا ۞ وَعُضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدْجَ تُمُونَا كَمَا خَلَقَنَكُمْ أَوَّلَ مُرَّةً بِلِّ زَعَمْنُمُ أَلَّ بَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكَتَكُ فَتَرَى ٱلْمُحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِهِ وَيَقُولُونَ يَوْيُكَنَا مَاكِ هَاذَاٱلكِئَابِ لَايُعَادِ رُصَعِيرَةً وَلَاكَبِرَةً إِلَّا أَخْطَهَأَ وَوَحَدُولُ مَاعَمَلُواْ حَاضِّ وَلَا يَظْلِهُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّذِكَةِ ٱسْجُدُواْ ٟڵٳۮؘۄؘ<sup>ڡ</sup>ٛڛؘۼۘۮؙۅۧٳٳ؆ۜؖٳؠٚڸۑڛؘؗػٵڹؘڡؚڹٛٳٛڿؚؾۨڣڡؘڛؘۊؘۼڹۧٲؠٞڔڔؾڡۣؖ<sub>ؖ</sub>ٵٞڡؘؙڹۼۣۜۮؙۏڹۄؙ وَذُرِّيِّنَكُهُ أَوْلِياء مِن وُ وَفِي وَهُو لَكُ مُ عَدُوًّ إِسْمَالِظَّلِلْينَ بَدَلَّانَ \* مَّا أَشْهَد يُّ مُرْخَلُقُ ٱلسَّهُ وإِنْ وَٱلْأَرْضَ وَلَاخَلُقا أَنفُ هِمْ وَمَا كُنكُ مُعَّخَذَ ٱلْمُضِلِّنَ عَضَدًا ۞ وَتُوْمِ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءَ كَٱلَّذِينَ زَعَنَةُ فَدَعُوهُ مُ فَلَمْ يَسْتَجَينُوا لَكُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مِتَّوْبِيًّا اللهِ

﴿بَارِزَةً﴾: ظاهرةً للأَعْيُنِ لا يَسْتُرها شيءً. ﴿وَحَشَرْنَهُمْ ﴾: جَمَعْنا الأُوّلِينِ والآخِرين لموقفِ الحسابِ. ﴿نُغَادِرُ﴾: نَتْرُكْ.

﴿ وَمَقَا﴾: مُصْطَفِّين جميعاً، لا يَغِيبُ أحدُّ منهم. ﴿ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾: مِثْلَ خَلْقِنا الأولِ لكم: فُرادى، حُفاةَ الأقدامِ، عُراةَ الأجسامِ، غيرَ تَخْتُونين. ﴿ بَلُ زَعَمْتُمْ ﴾: يا مُنْكِري البَعْثِ. ﴿ مَوْعِدًا ﴾: لبَعْثِكم ومُجازاتِكم على أعمالِكم.

﴿ الْكِتَابُ ﴾: صحائفُ أعمالِ العبادِ. ﴿ مُشْفِقِينَ ﴾: خائفين. ﴿ يَوَيُلْتَنَا ﴾: يا هَلا كَنا، نداءُ منهم على أنفسِهم بالخُسْرانِ والهَلاكِ. ﴿ لَا يُغَادِرُ ﴾: لا يَتْرُك. ﴿ أَحْصَلَهَا ﴾: عَدَّها وأَثْبتَها.

۞ ﴿ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ﴾: تحيةً وإكراماً له وإظهاراً لفَضْلِه، لاعبادةً. ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ٓ ﴾: خَرَجَ عن طاعةِ ربِّه بتَرْكِ السُّجودِ؛ تَكَبُّراً. ﴿أَوْلِيَآ ﴾: أعواناً.

@ ﴿مَآ أَشُهَدتُهُمُ﴾: أي: إبليسَ وذريتَه. ﴿عَضُدَا﴾: أعواناً وأنصاراً في شأنٍ من شؤوني.

﴿ فَدَعَوْهُمُ ﴾: استغاثُوا بهم. ﴿ مَوْبِقًا ﴾: مَهْلِكاً في جَهَنَّمَ يَهْلِكُون فيه.

منونقاليكف ١٠٠٠

وَرَءَاٱلْمُخِيمُونَ ٱلنَّارَفَظَنُّ ٓ أَنَّهُ مُثُّواقِعُوهَا وَلَرْيَجِدُواْعَنَهَا مَصْرِفًا @ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُدُرَ انِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَشَيْءِ عِجَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَأَن يُوْمِنُو ٓ إِذْ جَاءَهُ مُ ٱلْمُدَكَ وَيَسْنَغُ فِرُوا رَبِّهُمْ لِلَّا أَنَّ تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَقَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْمَذَاكِ قُئِلًا ۞ قَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُسْذِدِينَ وَيُحَادِلُ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ بَالْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَوِّكَ وَٱتَّخَاذُوٓاْ ءَايَنِي وَكَمَا أُنذِرُواْ هُـزُوّا ۞ زُمَنُ أَضْلُمُ مِمَّنَ ذُكِّر بِعَايِكِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَدَأَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِ مُأْكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرًا ۖ وَإِن نَدْعُهُمُ إِلَىٰ أَهْ كُذَى فَكَنَّ بَهُ نَدُواْ إِذًا أَبَدًا ۞ وَرَتُكَ ٱلْمَتَ فُورُدُ وَٱلرَّحْكَمَّةِ لَوَيُؤَاخِذُهُم بَاكَسَبُواْ لَعِكَ لَمَ مُرْآلْعَذَابَ بَل لَمَ مُمَّوْعِدُ لَنَّ يَجِدُواْمِن دُونِهِ مِمُوْبِلًا ۞ وَلِلْكَ ٱلْقُرْبَى أَهْلَكُنَا هُمُ لَا طَلُواْ وَجَعَلْنَا لَهُلِكِهِم وَوَعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَنْهُ لَا أَبْرُحُ حَتَّىٰ أَبُلُغُ مَجْمُعُ ٱلْحَرِينِ أَوْأَمْضِي حُقَّالَ فَكَاَّ بَلَغَا جَحْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاحُوٓ مُهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِٱلْحَـُر سَرَيان فَكَآجًا وَزَا قَالَ لِفَتَاهُ ءَانِنَا غَدَّاءَ نَا لَقَدُ لَقِيبَا مِن سَفَيِنَا

TEAM

- ﴿ فَظَنُواْ ﴾: أيقنوا. ﴿ مُوَاقِعُوهَا ﴾: واقِعُونَ فيها وداخِلُوها. ﴿ مَصْرِفًا ﴾: مكاناً يَنْصَر فُون ويَلْجَؤُون إليه.
- ﴿ صَرَّفْنَا ﴾: بَيَنَّا ونوَّعْنا بأساليبَ
   مختلفةٍ. ﴿ كُلِّ مَثَلٍ ﴾: كلِّ معنى
   يَحْصُلُ الاتِّعاظُ به. ﴿ جَدلًا ﴾: خُصومةً في الباطل.
- ﴿ رُسُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾: سُنَّةُ اللهِ في الهـــلاكِ السابقين بالاستئصال. ﴿ قُبُلًا ﴾: صُنوفاً وأنواعاً، أو مُوَاجَهةً ومقانلَةً.
- ﴿لِيُدْحِضُواْ بِهِ﴾: ليُزيلُوا بِجِدالهِم
   وباطِلِهم. ﴿ هُ لَوْوَا ﴾: استهزاءً
   وسُخْر يَةً.
- ﴿أَكِنَّةَ﴾: أغطية مانعة.
   ﴿أَن يَفْقَهُوهُ﴾: لِئلًا يَفْهَمُوا القرآنَ؛
   عُقوبة هم. ﴿وَقُرْرًا﴾: ثِقَلاً في السَّمع.
- ﴿ مَوْعِدُ ﴾: أي: مُقَدَّرُ لعذابهِم.
- ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾: مِنَ الأَمْمِ
   السابقة. ﴿ لِمَهْلِكِهم ﴾: لهَلاكِهم.
- ﴿ لِفَتَنهُ ﴾: تلميذِه وخادِمِه يُوشَعَ ابنِ نونٍ. ﴿ لَا أَبْرَحُ ﴾: لا أزال أسِيرُ. ﴿ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾: مُلتقاهماً. ﴿ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾: أسمرَ زمناً طويلاً.
  - ١ ﴿ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ﴾: طريقاً فيه، كالشَّقِّ في الأرضِ.
  - ١ ﴿ جَاوَزًا ﴾: فارَقًا مكانَهما. ﴿غَدَاءَنَا ﴾: طعامَنا أُوِّلَ النهارِ.

الله ﴿ نَصَبًا ﴾: تَعَبأ.

الرَّهُ ﴿ أَرَءَيْتَ ﴾: أَتَذْكُرُ؟

﴿إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ ﴾: حين لَجَأْنا إليها للراحةِ. ﴿سَبِيلَهُۥ ﴾: طريقَه. ﴿عَجَبًا ﴾: يُتعَجَّبُ منه.

- وَ (نَبْغ): نَطْلبُه، وهو علامةً على مكانِ العبدِ الصَّالحِ. (فَارْتَدَّا): رَجَعا. (عَلَى ءَاثَارِهِمَا): على طريقِهما الذي جاءا منه. (قَصَصَا): يَتْبُعان آثارَ مسيرِهما، حتى وصَلا إلى الصَّخْرةِ.
- ﴿ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ﴾: هو الخَضِرُ،
   وهو نبيُّ توفَّاه الله. ﴿ رَحْمَةً ﴾: نُبُوَّةً.
   ﴿ رُشُدًا ﴾: إصابةً للحقِّ وصواباً
- ﴿ رُشْدًا ﴾: إصابة للحق وصوابا أسترشِدُ به.
  - ﴿خُبُرًا﴾: عِلْماً ومعرفةً
     بحقیقتِه.
- . لَيْ الْمُؤَلِّدُ تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ ﴾: أي: تُنْكِرُه عليَّ في عِلْمِكَ. ((أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾: أبتدِئَكَ ببيانِه وتَوْضيحِ ما خَفِي عليك.
- ٠٠٠ ﴿ فَأَنطَلَقَا ﴾: فسار موسى والخَضِرُ يَمْشِيان على الساحل. ﴿ شَيًّا إِمْرًا ﴾: أمراً عظيماً مُنْكراً.
- ٣ ﴿ وَلَا تُرْهِقْنِي ﴾: لا تُحَمِّلني وتُكَلِّفني. ﴿ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾: في صُحْبتي إياك وتَعَلُّمي منك مشقَّةً.
- ٧٠ ﴿ زَكِيَّةٍ ﴾: نقيةً طاهرةً لم تبلُغْ حَدَّ اِلتكليفِ. ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾: بغيرِ حَقٍّ من قِصاصٍ عَليها. ﴿ نُكْرًا ﴾: مُنْكَراً عظيماً.
  - ﴿ مِن لَّهُ فِي عُذْرًا ﴾: إلى الغايةِ التي أَعْذُرُكَ في فِراقي بسببِها.
  - ﴿ٱستَطْعَمَآ أَهْلَهَا﴾: طلبا من أهل القرية الطعام، على وَجْهِ الضّيافَةِ.

هَٰذَا نَصَيًا ۞ قَالَ أَرَءَيْ إِذْ أَوَيْنَ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنَّ نَسِينًا كُونَ وَمَا أَسَالِنِهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنَّ أَذْكُرُهُ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْحَـرِ عَجِمًا ۞ قَالَ ذَٰلِكَ مَاكُنَّا نَبَغُ قُا رُنَدًا عَلَى ٓءَاكَ ارِهِمَا قَصَصًا۞ فَوَجِدَاعَتُ أَيِّنُ عِسَادِيّاً ءَانَدْنِكُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنَّا وُمِلَّ الْمُون لَّهُ تَاعِلًا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَى هَ لَأَتَّبَعُكَ عَلَيَّ أَن تُعَلِّن مِيَّا عُلِّتَ رُشُّدًا اللهُ قَالَ إِنَّكَ لَنَ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبِّرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَامَا لَهُ يُحِطْ بِهِ خُبِرًا ۞ قَالَ سَجَدُنِ إِن شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِ لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكَرًا ۞ فَٱنطَلَقَاحَتُّنَا إِذَا رَكِيا فِٱلسِّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَهُا لِنُنْرِقَ أَمْلَهَا لَقَدُجِنْ شَيْعًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلْدَأَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْنَطِيعَ مَعِيَصَبْرًا ۞ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بَمَانَسِيتُ وَلَا تُزْهِقِينِ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ا فَأَنْطَلَقَاحَتَّكَ إِذَا لَقِياعُكُمَّا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْجِئْكَ شَيَّا نُّكُرَّا ﴿ قَالَأَلَمْ أَقُلُلَّكَ إِنَّكَ لَنَ تَسْنَطِيعَ مَعِيَصَبُرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكْ عَن تَتَىء بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبُنَي قَدْ بَلَغْتُ مِن لَّدُنِّي عُذْكًا ۞ فَأَنطَلَقا حَتَّى إِنَّا أَشَيًّا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْنَطْعَ أَهُمَا منونقالینف ۵۰

فَأَبُواْ أَن يُضَيِّعُوُهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَصَاَّمَهُ قَالَ لَوْشِئْنَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَلْذَا فِسَاقٌ بَيْنِي وَبِيْنِكَ ۚ سَأُنْبِتَعْكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمَ تَسَنَطِع عَكِيهِ وَصَبِّرًا ۞ أَمَّا ٱلسِّفِينَةُ فَكَانَتُ لِلسَّكِينَ يَعْلُونَ فِي ٱلْحَيْفَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةِ غَصًّا ۞ وَأَمَّا ٱلْفُكُمُ فَكَانَ أَبُوَا هُمُؤْمِنَيْنِ غَنَشِنَا أَن يُرْهِمَ هُمَا كُلْغِينًا وَكُفْنَرًا ۞ فَأَرَدُنَا أَن يُرْهِمَ هُمَا رَبُّهُ كُمَا خَبْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَفْرَبُ رُحْمًا ۞ وَأَمَّا ٱلْجُدَارُفَّكَانَ لِغُلَّامَيْنِ يَنِمَنُ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْنَهُ كَانُكُمُ الْأَكُمَا وَكَانَأَ بُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَيْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَاكَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْأَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمُ تَسَطِّع عَلَيْهِ صَبِّرًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِۖ قُلْ سَأَ نَلُواْ عَلَيْكُ مُتِّينَٰهُ ذِكْرًا ۞ إِنَّا مَكَّتَ اللَّهُ فِيٱلْأَرْضِ وَعَانَيْنَا مُونِكُ لِيَّتَى عِسَبَيا ۞ فَأَتَبُعَ سَبِيًّا ۞ حَتَّى ٓ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشُّمْسِ وَكِدَهَا نَخْرُبُ فِي عَيْنِ حِمَّةٍ وَوَجِدَعِندُهَا قُومًّا قُلْنَا يَلْذَا ٱلْقَدَىٰيِن إِلمَّاأَن تُعَذِّب وَإِمَّاأَن تَتَّخِذ فِهِمْ حُسَنًا ۞ قَالَ أَمَّا أَنَ ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعَدِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَا بَانْكُ رَاسٍ

﴿ وَأَبَواْ ﴾: امتنعُوا. ﴿ يُرِيدُ ﴾: يَقْرُبُ ويُوشِكُ. ﴿ أَن يَنقَضَّ ﴾: أن يسقط؛ بسببِ مَيلانِه. ﴿ فَأَقَامَهُ ، ﴾: سوَّاه الخَضُ وعَدَّلَ مَعْلَه.

﴿ سَأُنَ بِّئُكَ ﴾: سأُخْبِرُكَ.
 ﴿ بِتَأُولِ ﴾: بحقيقةِ مَقْصِدي من أفعالى.

﴿لِمَ سَلِكِينَ ﴾: محتاجِين لا يملِكُون ما يَكْفيهم ويَسُدُ
 حاجتَهم.

﴿أَعِيبَهَا ﴾: أُحْدِثَ فيها عَيْباً بَخُرْقِها. ﴿وَرَآءَهُ مِهِ: أَمامَهم. ﴿كُلَّ سَفِينَةٍ ﴾: صالحةٍ غيرِ مَعِيبةٍ. ﴿غَصْبَا ﴾: قَهْراً وظُلْماً.

﴿ رُمُوهِ قَهُمَا ﴾: يَدْفَعَ والدّيه إلى
 تجاؤز حدود الله والكفر.

﴿زَكَوْنَهُ: دِيناً وصَلاحاً.
 ﴿رُحْمَا﴾: رحمةً بوالدّيه وبرّاً بهما.

﴿ كَنْزُ ﴾: مالٌ مَدْفونٌ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ. ﴿ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا ﴾: قوَّتَهما وكمالَ عَقْلِهما. ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ ﴾: الذي

بَيَّنْتُ لك أسبابَه هو مآلُ تلك الأمور.

﴿ وَيَسْئَلُونَكَ ﴾: أي: كفارُ قريشٍ، بتَلْقينٍ من اليهود. ﴿ ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ ﴾: عبدُ صالحُ مَلَّكه اللهُ الأرضَ، وأعطاه العِلْمَ والحكمة، حتى بَلَغ سلطانُه المشرقَ والمغربَ، فسُمِّيَ ذا القَرْنين، فكأنه حاز قَرْنِي الدنيا. ﴿ ذِكْرًا ﴾: خَبَراً تتذكَّرون به.

﴿ مَكَّنَّا لَهُ رِ ﴾: سَهَّلْنا لَه التَّصَرُّفَ كَيفَ شاء. ﴿ سَبَبًا ﴾: طريقاً يُوصِلُه إلى مُرادِهِ.

@ ﴿فَأَتْبَعَ﴾: سَلَك وسارَ. ﴿سَبَبًا﴾: طريقاً نَحْوَ الغَرْبِ.

﴿ ﴿ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ﴾: مَوْضِعَ غُرُوبِها، وَهُوَ نِهَايةُ الأَرْضِ مِنَ الغَرْبِ. ﴿ عَيْنٍ ﴾: نَبْعٍ جارِيةٍ بالماءِ أو غيرِه. ﴿ حَمِئَةٍ ﴾: ذاتِ طينِ أَسْودَ. ﴿ تُعَيِّبَ ﴾: بالقتل أو غيرِه، إنْ لم يُؤمِنُوا. ﴿ حُسْنَا ﴾: بدعوتِهم إلى الهُدَى والرَّشادِ.

@ ﴿ ظَلَمَ ﴾: نفسه بكُفْره بِرَبِّه. ﴿ نُكُرًا ﴾: مُنْكَراً عَظِيماً في جَهَنَّم.

م المنافظة المنافظة المحادثة المنافظة ا

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَّاءً ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّهُ نَجْعَل لَّهُ مُرِّن دُونِهَا سِتَّرًا ۞ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بَمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّا أَتْبَعَ سَبًّا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجِدَمِن وَضِهَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْتَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَلِذَا ٱلْقَرَّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَنْنَا وَنْنَهُ مُسَدًّا ۞ قَالَ مَامَكَّيِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرُ فَأَعِينُونِي بَقُوَّ فِي أَجْعَلْ بِنَنَكُمْ وَيَدْبَهُ مُرَدُمًا ۞ءَاتُونِ ذُيرًا كُدُيدُ حَتَّى إِذَا سَاوَكِي بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱلْغُغُو ٓ حَتَّى ٓ إِذَاجَعَكُمُ نَارًا قَالَءَا تُوْنِيٓ أَفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا ٱسْطَاعُوآ أَن يَظْهُرُوهُ وَمَا ٱسْنَطَاعُواْ لَهُ فَتَارًا ۞ قَالَ هَٰذَارَحْمَةُ مُّنِ رَبِّ فَإِذَا كِمَاءَ وَعُدُ رَبِّ جَعَكَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّ حَقًّا ﴿ وَرَكُنَا بِعُضَاهُمْ يُوْمِيذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنُوْسِفِ ٱلصُّورِ فَحَعُنَا هُمْ جَمْعًا ﴿ وَعَرَضَنَا جَهَنَّمَ يُوْمِ ذِلِّكَ فِي نَعَمْ الَّذِينَ كَانَ أَعَيْنُهُمُ فِيغِطَآءِ عَن ذِكِرِي وَكَانُوا لَا يَسْنَطِيعُونَ سَمُعًا ۞ أَفَيِبُ الَّذِينَ لَفَنُ وَإَ أَن يَتَّخِذُ وَاعِبَ إِدِي مِن دُونِ أَوْلِيٓ أَهِ

٥ ﴿ الْحُسْنَى ﴾: الجِنَّةُ. ﴿ يُسْرًا ﴾: سَفِلاً لا مَشَقَّةَ فيه.

٥ (سَبَبًا): طَريقاً نَحْوَ الشَّرْقِ.

- ﴿مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ﴾: مَوْضِعَ طُلُوعِها، وَهُوَ نِهَايةُ الأَرْضِ مِنَ الشَّرْقِ. ﴿سِتْرًا﴾: ساتراً مِنَ البِناء أو الأَشْجَار.
- (كَذَلِكَ): كما وَصَفْنا أَمْرَ
   نِي القَرنْيَنِ مِن بُلُوغِه المَغْرِبَ
   والمشْرِقَ. (خُبُرًا): عِلْماً ومَعْرِفةً.
  - السَّدِّيْنِ): الجَبِلَينِ.
- ﴿ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾: أُمّتانِ
   عظيمتان مِن بَنِي آدَمَ مَوْجُودتانِ
   ﴿ خَرْجًا ﴾: نَصِيباً وأَجْراً مِنَ
   المال ﴿ سَدَّا ﴾: حاجزاً
  - ٥ ﴿ رَدُمًا ﴾: حاجِزاً قَويّاً.
- أُزُبَرُ ٱلْحَدِيدِ ﴾: قِطَعَه السَّدَفَ يُنِ ﴾: السَّدَفَ يُنِ ﴾: جانِبَي الجبَلَينِ. ﴿أَفُرِغُ ﴾: أَصُبَّ. ﴿قُطْرَا ﴾: خُاساً مُذَاباً.
- ﴿ يَظْهَرُوهُ ﴾: يَعْلُوه ويَصْعَدُوا
   إليه. ﴿ نَقْبًا ﴾: ثَقْبًا ؛ لِصَلابَته وسَماكته.
- ﴿ وَعُدُ رَبِّي ﴾: وَعْدُ رَبِّي بِخُرُوجِ يأْجُوجَ ومَأْجُوجَ. ﴿ دَكَّاءَ ﴾: مُنْهَدِماً مُسْتَوياً بالأرض.
- - ٥ ﴿ وَعَرَضْنَا ﴾: أَبْرَزْنا.
- ﴿ غِطَاءِ﴾: سِتْرٍ وحِجَابٍ. ﴿ ذِكْرِي ﴾: هُو القرآنُ والآياتُ الكونيةُ. ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾: لا يُطِيقُونَ سَمَاعَ الحُجَجِ والبَرَاهِين؛ بُغْضاً وعِنَاداً.

المؤلِّرِينِ فِي اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ المُلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمِ اللهِ المُلْمِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُ



TOTO

- اً ﴿خَفِيًّا ﴾: سِرًّا.
- ١ ﴿ وَهَنَ ﴾: ضَعُفَ. ﴿ وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾: انْتَشَرَ الشَّيبُ في رَأْسِي.

- ﴿ أَعۡتَدُنَا ﴾: أَعْدَدْنا وأَحْضَرْنا.
   ﴿ نُزُلًا ﴾: مَنْزلاً مُعَدّاً لهم.
- (ضَلَّ سَعْيُهُمْ): ضاعَ عَمَلُهم. (يَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا): يَظُنُّونَ أَنَّهم مُحْسِنُونَ فِي أَعْمَالِمِ.
- ﴿ فَحَبِطَتُ ﴾: فبَطَلَتْ. ﴿ وَزُنَّا ﴾:
   قَدْراً وثِقَلاً.
- ﴿جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ﴾: أعلى مَنَازِلِ
   الجنَّةِ وأَوْسُطُها، وهي أَفْضَلُها.
   ﴿نُرُلُّا﴾: مَنْزِلًا مُعداً لهم.
  - ﴿ لَا يَبْغُونَ ﴾: لا يُرِيدُونَ.
- ﴿ وسدادًا ﴾: حبراً للأقلام.
   ﴿ لَنَفِدَ ﴾: لَفَنِيَ. ﴿ كَلِمَنْتُ رَبِّي ﴾: كَلَامُهُ وحُكُمُهُ. ﴿ مَدَدًا ﴾: زيادةً.
- ﴿ رَرْجُواْ ﴾: يخافُ عذاب ربّه،
   ويَرْجُو ثَوابَه يومَ لِقَائِه.

#### سورة مريم

﴿ كَهِيعَ ﴿ سَبَقَ الكلامُ على الحُرُوفِ المُقَطَّعةِ فِي أُوَّلِ سُورَةِ البَقَرةِ.

﴿شَقِيًّا﴾: مَحْرُوماً مِن إِجابَةِ
 الدُّعاءِ.

﴿ٱلۡمَوٰلِيَ﴾: العَصَبَةَ وأَقْرَبَ العَصَبَةِ وأَقْرَبَ القَرابَةِ. ﴿عَاقِـرًا﴾: التي لا تلِدُ. ﴿وَلِيَّا﴾: وَلَدًا وَارثًا ومُعِينًا.

۞ ﴿ يَرِثُنِي ﴾: يَرِثُ نُبُوَّتِي. ﴿ رَضِيًّا ﴾: مَرْضيًا عِنْدَكَ وَعِنْدَ عِبَادِكَ.

٧ ﴿ سَمِيًّا ﴾: مُسَمِّع باسْمِه.

٥ (أَنَّى): كيفَ؟ (عِتِيًّا): النِّهايةَ في كِبَر السِّنِّ.

﴿ هَيِّنُ ﴾: سَهْلٌ. ﴿ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴾:
 ولم تَكُ شيئًا مَذْكُوراً ولا مَوْجُوداً.

ن ﴿ ءَايَةً ﴾: علامةً.

﴿ سَوِيًّا ﴾: صَحِيحاً مُعَافىً.

١ ﴿ ٱلْمِحْرَابِ ﴾: المُصَلَّى.

﴿ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾: صَباحاً ومَسَاءً.

﴿ اَلْكِتَابَ ﴾: أي: التَّوْرَاةَ.
 ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾: بِجِدِّ واجْتِهَادٍ. ﴿ اَلْحُكُمَ ﴾: الخِكْمَة وحُسنَ الفَهْمِ. ﴿ صَبِيًا ﴾: صغيرَ السِّنِّ.

الله ﴿ حَنَانَا ﴾: رَحْمَةً ومحبةً.

﴿ وَزَكُوٰةً ﴾: طَهَارةً مِنَ الذُّنُوبِ. ﴿ تَقِيًّا ﴾: خائفاً مِنَ اللهِ، ومُطِيعاً لَه.

- ١ ﴿ بَرَّا ﴾: بَارّاً ومُطيعاً. ﴿ جَبَّارًا ﴾: مُتَكَبِّراً عَنْ طاعةِ ربِّه، وطاعةِ والدّيْه. ﴿ عَصِيّاً ﴾: عاصِياً لِرَبِّه وَلِوالِدَيْه.
- ١ ﴿ وَفِي ٱلْكِتَابِ ﴾: في هَذا القُرْآنِ. ﴿ ٱنتَبَدَتُ ﴾: تباعَدَتْ واعْتَزَلَتْ. ﴿ شَرْقِيًّا ﴾: مَكَاناً مِمَّا يلِي الشَّرقَ عَنْ أَهْلِها.
  - ٣ (رُوحَنَا): أي: جِبْرِيلَ عليهِ السَّلامُ. (فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرَا): تصَوَّرَ لَهَا في صُورَةِ إنْسَانٍ. (سَوِيَّا): تامَّ الخَلْقِ. ١ هُ الْتَجهُ وَالْسَتجيرُ بالرَّحن.
    - ﴿ رَكِيًا ﴾: طاهِراً مِنَ الدُّنوب.
      - ٥ ﴿أَنَّى ﴾: كيفَ؟

بدُعَا بِكَ رَبِّ شَقِعًا ۞ وَإِنِّ خِفْتُ ٱلْمُوَ لِكِ مِن وَرَآءِي وَكَانَكُ مُرَأَيْ عَاقِ اللَّهُ مِن لَّذُ نَكَ وَلِيَّا ۞ يَرْثُنِي وَرَثُ مِنْءَ ال يَعْقُولَ ۖ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَازَكُرِيًّا إِنَّا نُبَيِّرُكَ بِغُكُمِ ٱشْمُهُ بِيِّي لَمُ تَجْعَلُ لَّهُ مِن قَتِلُ سِمِيًّا ۞ قَالَ رَبَّ أَنَّا رَكُونُ لِي غُلَارُ ُ وَكَانَ الْمُرَأَتِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِ بَرِعِنَيًّا۞ قَالَ كَذَ إِلَى قَالَ رَبُّكَ هُوَعَكَّ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقُنُكَ مِن قَدْلُ وَلَمْ نَكُ شَكًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيَّ ءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّانُكَ لِمُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ مَا لَيَالِ سَويًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ ٱلْحُرابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْسَبِتُهُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ۞ يَلَيْحِيلُ خُذِ ٱلْكِتَابِ بَقُوا فَمُ وَالْمَيْنَا لُهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا ۞ وَحَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوا اللَّهِ عَكَانَ نَقِتًا اللَّهِ وَمَرًّا بِوَلَدَ نَهِ وَلَمْ يَكُن جَارًا عَصًّا اللَّهِ وَ وَسَلَامٌ عَلِيَّهِ وَوْمَرُ وُلِدَ وَيُوْمَ يَمُونُ وَيُوْمَ بُنْعَتُ حَيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَكَ مَرْكِمَ إِذِ ٱنتَىدَنَ مِنْ أَهْلَهَا مَكَانًا شُرْقَتًا ۞ فَٱتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ حِجَالًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَمُتَثَلَ لَمَا بَشَرًا سَويتًا قَالَتَ إِنَّ أَعُوذُ بَٱلرَّحَمَٰ مِنكَ إِن كُنكَ تَفِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتُأَنَّ يَكُونُ لِيغُكُمُ منولاً مِنْ اللهِ مِنْ

وَلَمْ يَسَسْنِي بَشُرُ وَلَمْ أَكُ يَغَيًّا ۞ قَالَ كَذَالِهِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ كَلَّ هَيَّنَّ وَلِيَعَكَدُ عَالَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنًّا وَكَانَأَمْ رَامَّهُ ضَمًّا ۞ \* فَحَمَلَنُهُ فَأَنتَبَذَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۞ فَأَجَآءَ هَٱلْخَاصُ إِلَى جِذْعَ ٱلتَّكَةِ قَالَتُ يَلْلِنُنَىٰ مِتُّ قَتِلَ هَلْنَا وَكُنْكُ نَسَّا هَنِسَّا ۞ فَنَادَ لَهَا مِن تَحْنِهَا أَلَّا تَحْنَنِ قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرًّا فَ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِمِذْعِ ٱلتَّخْلَةِ تُسلِقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولَيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلاَّحْمِانِ صَوْمًا فَكُنَّ أُكَلِّمَ ٱلْوُم إِنسِيًّا ۞ فَأَنَتْ بِهِ قَوْمَ الْتَحْمِلُةُ ۖ قَالُواْ يَامْرَيُّمُ لَقَدْجِتْ شَيَّا فَرِيًّا ۞ يَكَأْخُتَ هَارُونَ مَاكَانَأَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءِ وَمَاكَانَكُ أُمُّكَ يَخِتَّا ۞ فَأَشَارَتُ إِلَكِّهِ قَالُواْ كَيْفَ بُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمُرْدِ صَبِيًّا @ قَالَ إِنَّ عَنْ دُاللَّهِ ءَا تَلْبِي ٱلْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِتًا ۞ وَجَعَلَىٰمُ مَا لِكًا أَنْ مَا كُنْ وَأَ وَصَلَى بَالصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبِكَّا ا بوَالدَقِ وَلَهُ كَيْحِكُنِّي جَمَّارًا شَقِتًا ۞ وَٱلسَّلَهُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدسُّ وَكُوْمَ أَمُوتُ وَكُوْمَ أَبُّكُ حَيًّا ۞ ذَٰ إِلَىٰ عِيسَى ٓ بُنُ مُرْيَحٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْ تَرُونَ ۞ مَا كَانَ يَلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبِحًانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٓ

و ﴿ لَمُ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾: لم يَمَسَّني

بَشَرُّ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ.

﴿بَغِيًّا﴾: زانيةً.

﴿ ءَايَةَ ﴾: علامةً تَدُلُّ على
 قُدْرَة الله.

﴿ رَحْمَةً مِنَّا ﴾: جَعَلَه اللهُ رحمةً لأمِّه وليمن آمَن به.

﴿ مَقْضِيًّا ﴾: قَضاءً سابقاً مُقَدَّراً.

- الله ﴿ فَأَنتَبَذَتُ ﴾: فتباعَدَتْ.
- الله يُعْرَفُ اللهُ يُعْرَفُ اللهُ يُعْرَفُ اللهُ يُعْرَفُ
- - ٥ ﴿ هُزِّيَ ﴾: حَرِّكِي.
- ﴿ وَقُرِى عَيْنَا ﴾: وطِيبِي نَفْساً
   بِمَولُودِكِ. ﴿ نَذَرْتُ ﴾: أَوْجَبْتُ على
   نَفْسِي.

﴿ صَوْمًا ﴾: سُكُوتاً. ﴿ إِنْسِيًّا ﴾: أَحَداً

مِنَ النَّاسِ.

اللهِ ﴿ شَيُّ فَرِيًّا ﴾: أَمْراً عَظِيماً

مُفْتَرَىً.

- ١ ﴿ يَنَأُخُتَ هَرُونَ ﴾: يا أُخْتَ الرَّجل الصَّالحِ هارُونَ. ﴿ أَمْرَأُ سَوْءٍ ﴾: رَجُلَ سَوْءٍ يأتي الفَوَاحِشَ. ﴿ بَغِيًّا ﴾: زانيةً.
  - @ ﴿ٱلْمَهْدِ﴾: ما يُهَيَّأُ للرَّضِيعِ مِن فِراشٍ ونَحْوِه. ﴿صَبِيَّا﴾: طِفْلاً رَضِيعاً.

700

- الْكِتَابَ): الإنجيل.
- 😙 ﴿مُبَارَكًا﴾: عَظِيمَ الْخيرِ والتَّفْعِ ﴿مَا دُمْتُ حَيًّا﴾: ما بَقِيتُ حَيًّا.
- الله و المَوْلِيعاً. ﴿جَبَّارَا ﴾: مَتَكَبِّراً. ﴿شَقِيًّا ﴾: عَاصِياً لِربِّي.

  - الله و فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ يَشُكُ فيه اليهودُ والنَّصَارَىٰ ويُجَادِلُونَ.
- ٠ (مَا كَانَ): ما يَنْبَغِي وَلَا يَلِيقُ. (سُبُحَنَهُ وَ): تَقَدَّسَ وتَنَزَّهَ عَن ذَلِكَ. (قَضَيّ): أَرَادَ.

مر النظامة النظامة المحادثة ال

أَمْرًا فَإِنَّمَا يَـفُولُ لَهُ مُكُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَٱعْيُدُوهُ هَـٰذَا صِرَطُ مُنْ تَقِيمُ ۞ فَٱخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَلْكُ لِّلَّذِينَ كَفُرُوا مِن مَّشَهُ دِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ أَشِيْعُ بِهِمُ وَأَبْصِرُ يُوْمَ مَأْتُونَنَا لَكِ زَالظّالِمُونَ ٱلْيُوْمَرِ فِضَكِل مُّسِن ﴿ وَأَنذ رَّهُمْ نَهُ مَا لَكُسَرَ فِإِذْ قُضِي ٱلْأَمُّ رُوَّهُمْ فِي غَفَلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞إِنَّا خَنْ زَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا أَيْرْجَعُونَ ۞ وَٱذَكُو فِٱلْكِتَا إِبْهِمْ إِنَّهُ إِكَانَ صِدِّيقًا نَبِّيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِهِ يَكَأَبَكِ لِمُ تَعَبُّدُ مَالاَيْكُمْ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُغْنَى عَنكَ شَيًّا ۞ يَاأَيْنِ إِنَّى قَدْجَاءَنِي مِنْ آلِهِ أُمِي الدِّيَأُ فِكَ فَٱنْبَعْنِي أَهُدِكَ صِرْطَاسُوتًا ۞ يَكَأَبَ لَا فَحَـُدٍ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرِّحْمَا عَصِيًّا ۞ كَأَيْنِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمسَكَ عَذَابُ مِنَ ٱلرَّحْمَٰ فَتَكُونَ لِلشَّيْطِل وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِكِ أَنتَ عَنْءَ الهَني يَيَارُ هِيمُ لَهِن لَمْ نَتَهِ لَأَنْجُمَنَّكَ وَٱهْجِ فِي مَلَّالِ قَالَ سَلَمُّ عَلَيْكَ سَأَسُنَغُفِ لِكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزُلُكُمْ وَمَانَدُعُونَ مِن مُ وِنِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءٍ رَبِّ شَقِيًّا ۞ فَكَاّ اعْتَرَكُهُ مُوَمَا يَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْ َ اللَّهُ ۗ

﴿ فَيَكُونُ ﴾: أي: كَمَا أَرَادَه.

﴿ هَذَا صِرَاطٌ مُستقِيمٌ ﴾: هَذَا طريقٌ لا اعْوجَاجَ فِيه.

﴿ اَلْأَحْــزَابُ ﴾: الـفِرقُ مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ. ﴿ فَوَيْلُ ﴾: فهَلاكُ.
 ﴿ مَشْهَدِ ﴾: شُهُودٍ. ﴿ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾: يوم القِيامَةِ.

﴿أَسْمِعُ بِهِمُ وَأَبْصِرُ ﴾: ما أقدرَهم على السَّمع والبَصَرِيوم القيامة!
 ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾: في انْجِرَافٍ واضحٍ عَن سَبيل الحقِّ.

( يُوْمَ الْخُسْرَةِ): يومَ النَّدامةِ على ما فَرَّطُوا في جَنْب اللهِ.

الصِّدقِ. عَظِيمَ الصَّدقِ.

٥ ﴿ وَلَا يُغْنِي ﴾: ولا يَدْفَعُ.

﴿ أَهْدِكَ ﴾: أُرْشِدْكَ.

﴿ صِرَطًا سَوِيًّا ﴾: طريقاً مُسْتَوياً لا اعْوجَاجَ فيه.

(لا تَعْبُدِ الشَّيْطَنَ): لا تُطِع الشَّيطانَ في عِبادةِ الأَصْنام. (عَصِيًا): كُالِفاً مُسْتَكْبِراً عَن طاعةِ اللهِ.

😳 ﴿ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴾: قَرِيناً لَه في اللَّعنةِ، وقريباً منه في النَّار.

٥ ﴿ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي ﴾: أَمُعْرِضُ أَنتَ عَن عِبادَةِ آلِهَتِي. ﴿ لَأَرْجُمَنَّكَ ﴾: لَأَقْتُلَنّك رَمْياً بِالْحِجارَةِ. ﴿ مَلِيّاً ﴾: زَماناً طويلاً مِنَ الدَّهْرِ.

@ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكَ ﴾: تحِيةُ تَودِيعٍ ومُتَارَكَةٍ، أي: تَسْلَمُ ممَّا تَكْرَهُه مِنِّي. ﴿ بِي حَفِيًّا ﴾: كثيرَ البِرِّ واللُّطفِ.

١ ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ ﴾: وأُفارِقُكُم. ﴿ شَقِيًّا ﴾: مَحْرُوماً مِنْ إجابَةِ الدُّعاءِ.

المؤلِّمِينَ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلا المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلا الم

﴿لِسَانَ صِدْقٍ﴾: ثناءً حَسَناً.
 ﴿عَلِيًّا﴾: رفيعَ القَدْرِ باقياً في التَّاسِ.

٥ ﴿ مُخُلَصًا ﴾: مُخْتاراً لِرسالتِه.

﴿الطُّورِ﴾: جَبَلِ طُورِ سَيناءَ.
 ﴿وَقَرَّبْنَكُ نَجِيًّا﴾: فشَرَّفْناه بِمُناجاتِنا
 وتَكْلِيمِنا إِيَّاه سرّاً.

﴿ وَمِدِيقًا ﴾: عظيمَ الصِّدقِ في قولِه وعَمَلِه.

(وَرَفَعْنَهُ ): أي: ذِكْرَه ومَنْزِلَته، قيل: إنَّه رُفِعَ إلى السَّماءِ الرابعةِ. (عَلِيًّا ): رفيع القَدْرِ، أو ذا مَكانٍ عال في السَّماءِ.

﴿ وَاَجْتَبَيْنَا) : واصْطَفَينا لَمْ اللَّهِ اللَّهِ وَالنُّبُوَّةِ. ﴿ خَرُواْ) : وَبِاكِينَ وَبِاكِينَ وَبِاكِينَ وَبِاكِينَ مِنْ خَشْيَته سُبْحَانَه وَتَعَالَى.

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴿: فجاءَ بَعْدَهُم ﴾: فجاءَ بَعْدَهُم. ﴿ خَلْفٌ ﴾: أَتْبَاعُ سُوءٍ. ﴿ خَلْفٌ ﴾: أو وَادِياً فِي

إِسْحَقَ وَيَدِ عُوْبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا بَئِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا هَهُ وَسَلَى أَوْ مَا الْحَالَى وَلَا الْحَالَى الْحَلَى اللّهُ الل

لَنُواً إِلاَّ سَلَما وَلَهُ مُرِزُفَقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ۞ نِلْكَٱلْجَتَّةُ ٱلَّذِي

٥ ﴿جَنَّتِ عَدْنٍ﴾ جناتِ خُلْدِ وإقامَةٍ دَائِمةٍ. ﴿بِٱلْغَيْبِ﴾: أي: غائبةً عَنْهم لا يُشاهِدُونها. ﴿مَأْتِيَّا﴾: آتِياً لا محالةَ. ۞ ﴿لَغْوًا﴾: كَلاماً باطِلاً. ﴿بُكْرَةً وَعَشِيًا﴾: أي: على مِقْدارِ ما يَعرِفُونَ من الغَداءِ والعَشَاءِ، وإلَّا فليسَ في الجنَّةِ بُكْرَةً ولا عَشَّةً.

- ا ﴿ نُورِثُ ﴾: نُعْطِي.
- ( وَمَا نَتَ اَزَّلُ اللهِ أَي: أَي: خَدْنُ اللائكة مِنَ السَّماءِ إلى الأرضِ. ( لَهُ، مَا بَيْنَ أَيْدِينَا ): مما يُسْتَقْبَلُ مِنْ أُمُورِ الآخِرَةِ. ( وَمَا خَلْفَنَا ): مِمَّا مَضَى مِنْ أُمُورِ اللَّذِيرَةِ. ( وَمَا خَلْفَنَا ): مِمَّا مَضَى مِنْ أُمُورِ اللَّذِيرَةِ.

﴿ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾: وَمَا بَيْنَ الدُّنْيا والآخِرةِ. ﴿ فَسِيَّا ﴾: ناسِياً لشيءٍ مِنَ الأشياءِ.

- ﴿ وَاصطلِرُ لِعِبَدَتِهِ ﴾ واثْبُتْ عَلَى طاعةِ الله بِصَبْرٍ ومُوَاظَئَةٍ. ﴿ سَمِيًا ﴾ : مُعاثِلاً في ذَاتِه وَأَسْمائِه وصفاتِه وأفعالِه.
- ﴿ لَنَحْشُرَنَّهُمْ ﴾: لَنَجْمَعَنَّ هَوُلاءِ المُنْكِرِينَ لِلبَعْثِ يومَ القيامةِ. ﴿ جَثِيًّا ﴾: باركِينَ على رُكَبهم.
- (ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ): ثم لَنَأْخُذَنَّ. (شِيعَةٍ): طائِفَةٍ. (عِتِيَّا): تَمرُّداً وعِصْياناً للهِ تَعالى.
- ﴿ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴾: هُم أَوْلى بِهَا صِليًّا ﴾: هُم أَوْلى بِهَا صِليًّا ﴾:

نُورِثُ مِنْ عِكَادِ نَا مَن كَانَ تَفْتًا ۞ وَمَانَتَ أَرَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا يَنْنَأُ تَدِينَا وَمَاخَلُفَنَا وَمَا بَثْنَ ذَلِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسَتًا ۞ رَّبُّ ٱلسَّمَا إِنْ وَٱلْأَرْضُ وَمَا بِمُنْهُمَا فَأَعْدُهُ ۗ وَأَصْطِيرُ لِعِسَادَ نِهِي هَلَ تَكَامُ لَهُ سَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِذَا مَامِتٌ لَسُوفَ أَخْرَجُ حَمَّا ۞ أَوَلِا مَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ مَكُ شَبَّا۞ فَوَرَيِّكَ لَكَ أَنْهُ رَبِّهُ مُوَالسَّيْطِ مَن ثُمَّ لَخُصِرَ مُحَوِّلَ جَهَنَّم جِنَيًّا ۞ ثُرُّ لَننزِعَنَّمِنكُ لِ شِيعةِ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَالْكُمْن عِنَّا ۞ ثُرُّ لَخَهُ أَعْلَمُ إِلَّاذِينَهُمْ أَوْلَىٰ بِهَاصِلاًا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمَاً مَّتَّقِضَيًّا ۞ ثُرُّ نُجَعَّ لَّذِينَٱ نَّقَوْا وَّيُذَرُّ ٱلظَّلِمِينَ فِهَاجِيًّا ۞ۅٙٳۮؘٳڹؙٛؾؙۘڸؘۘۼؘۘڵؠۿ؞ٙٵۑؗٮٛؿؙٲؠؾۜڹڮؚڨٙٲڶٲڵڋؚؽؘػؘؘڞؙۯۅ۠ٳڸڵڋؽڹٙٵڡڹؙۅۛڷ أَيُّ ٱلْفَرِبْقِيْنِ خَيْرُثُمَّتَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكَمْ أَهۡ لَكَنَاقَاكُهُم مِّنَ قَرْنِهُمْ أَحْسَنُ أَنَانَا وَرِغَيَا ۞ قُلْمَنَكَانَ فِي ٱلضَّلَاتِ فَلَمْ مُدُدُّلُهُ ٱلرَّحْمَنُ مُكَّا حَتَّكَ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلْسَاعَةَ فَسَيْعَكُونَ مَنْ هُوَ شَرُّهُ عَكَانًا وَأَضْعَفُ لِجندًا ۞ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّاهُدَيَّ وَٱلْبِلْقِيكَ ٱلصَّلِحَكَ خَيْرُعِندَرِّبِّكَ تُوابًّا

YON

- ۞ ﴿إِلَّا وَارِدُهَا﴾: إلَّا واردُّ النارَ بالمُرُورِ على الصِّراطِ المنْصُوبِ على مَثْنِ جَهَنَّمَ. ﴿حَتْمَا مَّقْضِيَّا﴾: أَمْراً مَحْتُوماً قُضِيَ وحُكِمَ أَنَّه لابُدَّ مِن وُقُوعِه.
  - الله ﴿ وَنَذَرُ ﴾: ونَتْرُكُ.
  - الله ﴿ فَيْرٌ مَّقَامًا ﴾: أَفْضَلُ مَنْزِلاً. ﴿ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾: وأَحْسَنُ تَجْلِساً.
  - ١ (مِن قَرْنٍ): مِنْ أُمَمٍ. ﴿ هُمُ أَحْسَنُ أَتَنَا وَرِءْيَا ﴾: أحْسنُ مَتاعاً مِنْهُم، وأَجْمَلُ مَنْظَراً.
- ﴿ وَلَلْيَمْدُدُ ﴾: فَلْيُمْهِلْهُ اسْتِدْرَاجاً. ﴿ هُوَ شَرٌّ مَّكَانَا ﴾: شرٌّ مَسْكَناً ومُسْتَقَرّاً. ﴿ وَأَضْعَفُ جُندَا ﴾: وأَضْعَفُ قوةً وَرِجالاً.
  - الله ﴿ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ ﴾: أعمالُ الخيرِ.

المؤلِّدِينَ اللهُ اللهُ

۞ ﴿وَخَــيُرٌ مَّــرَدًّا﴾: وخيرٌ مَرْجِعاً وَعاقِبَةً.

- اللَّهُ وَتَيَنَّ ﴾: لأُعْطَينَّ في الآخِرَةِ.
- ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ ﴾: أَعَلِمَ الغَيبَ؟
- ﴿عَهٰدًا﴾: أي: عَهْداً بِدُخُولِ الجِنَّةِ.
- الآخِرَةِ. ﴿ وَنَمُدُ لَهُ مِ ﴾: ونَزِيدُه في الآخِرَةِ.
- ﴿ وَنَرِثُهُ ﴿ ): أي: بَعْدَ هَلاكِه فَيَصِيرُ لِنَا مَالُه وولدُه.
- ﴿عِــرًا﴾: شُفَعَاءَ وأنْصَاراً
   يَتَعزَّزُونَ بِهِم.
- ﴿ (وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾:
  وتَكُونُ هذه الآلهةُ مُخَالِفةً لهم
  تُخاصِمُهُم، على عَكْسِ ما كائوا
  يَرْجُونَه مِنْ هَوْلادٍ.
- ﴿ لَوُزُهُمْ ﴾: تُهَيِّجُ الكَافِرِينَ
  - وتَدْفَعُهُم إلى المَعاصِي.

مُكْرَمينَ.

- ﴿نَعُدُ لَهُم﴾: نُحْصِي أَعْمالهم
   وَأَعمارَهُم.
- ٥ ﴿ وَفُدَا ﴾: قادِمِينَ على اللهِ

وَخِنْرُصَّرَدًّا ۞أَفَرَءَنْتَ ٱلَّذِيكَفَرَكِالِيٰنَا وَقَالَ لَأُوْتَايَنَّ مَالَا وَوَلَداً ۞أَطَّلَعَ ٱلْفَيْكَأُمِ ٱتَّخَذَعِندَالرَّحْنَعَيْدَا۞كَلَّاسَنكُنْ مُايَفُولُ وَغَدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ۞ وَنَرَثُهُ مَا نَقُولُ وَيَأْنِنَا فَرُهًا ۞ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِيكُونُواْ لَهُ مُعِنَّا ۞ كَلَّ شَكُفُ وُنَ بِعَادَتِهِمُ وَيَكُو نُونَ عَلَمُهُ مُضِدًا ١٠ أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسِلْنَا ٱلشَّيَطِلَنَ عَلَى لَكَافِرِيَ تَوُزُهُمُ أَنَّا ۞ فَلاَ تَعَيْ عَلَهُمُّ إِنَّا نَعُدُّ لَهُ عَدًّا ۞ تُومَنَحُتُ ثُدُ ٱلْمُنْقَينَ إِلَا لَرَّحُمْ وَفَي اللهِ وَنسُوقُ ٱلْمُخْمِنَ إِلَى جَمَنَّ وِرْدَا اللهُ اللَّهِ مِن لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَانَعِنَدَ ٱلرِّهُنَ عَهَدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرِّحُمْنُ وَلَدًا ۞ لَّقَدْجِنَّهُ مُشَيًّا إِدًّا ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَكُ ىَنْفَظَرُنَمِنْهُ وَنَنْشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَيَخِيُّ ٱلْجِيالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ إُ لِلرَّحْمَٰ وَلِدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰ أَنْ يَيْخَذَ وَلَدًا ۞ إِنَّ لُمُنَ فْالسَّلُونِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ إِنَّالِحَمْنَ عَيْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا۞ وَكُلُّهُمْ ءَ انِيهِ يُومِ ٱلْقَيْلِمَةِ فَرَدًّا۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ َ امَّنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَانِ سَيَجَعَلُ لَهُ مُ ٱلسِّحْلُ وُدًّا ۞ فَإِثْمَا يَسَّرُنَاهُ بِلسَانِكَ لتُنشِّر بِهِ ٱلْمُنْقَينَ وَنُنذِرَبِهِ قَوْمًا لَّا ۗ ۞ وَكَمْ أَهۡلَكُنَا قَبْلَهُم

- ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾: أي: نَحْتُهم على السَّيرِ، ونَطْرُدُهم كما تُطْرَدُ البَهَائِمُ ﴿ وِرْدَا ﴾: عِطاشاً.
  - ( ﴿ شَيُّ اإِذَّا ﴾: شَيئاً عَظِيماً مُنْكُراً.
- ﴿ (يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ ﴾: يَتَشَقَقُنْ ويَتَفَتَّنْ مِن شَناعَتِه. ﴿ وَتَنشَقُ ﴾: وتَتَصَدَّعُ. ﴿ وَتَخِرُ ٱلجِبَالُ ﴾: أي: تَسْقُطُ وتَنْهَدِمُ. ﴿ هَدًا ﴾: أي: مَهْدُودَةً ومَكْسُورَةً.
  - الله ﴿ وُدًّا ﴾: حُبًّا في قُلُوبِ عِبَادِه.

﴿ مِن قَرْنٍ ﴾: مِنْ أُمَمٍ. ﴿ رِكْزًا ﴾: صَوْتاً خَفياً.

#### سورة طه

- ﴿طه﴾: تَقَدَّمَ الكلامُ على الحُرُوفِ المُقَطَّعةِ فِي أُوَّلِ سُورَةِ المُقَطِّعةِ فِي أُوَّلِ سُورَةِ البَقَرة.
- ﴿لِتَشْقَىٰ﴾: لِتَتْعبَ بفَرْطِ
   تأسُّفِكَ على كُفْرِهِم.
  - الله ﴿ تَذْكِرَةً ﴾: عِظَةً وعِبْرةً.
- وَ ﴿ اَلْعَرْشِ ﴾: هو سَرِيرُ المُلْكِ الذي اسْتَوى عَلَيه الرحمنُ، وتَحمِلُه الملائِكةُ، وهو أَعْظَمُ المخْلُوقَاتِ، وهو سَقْفُ الجُنَّةِ. ﴿ السِّتَوَىٰ ﴾: عَلا وارْتَفَعَ، اسْتِوَاءً يلِيقُ بِجَلالِه وَعَظَمَتِه.
- ﴿ وَمَا تَحُتَ ٱلشَّرَىٰ ﴾: باطِنِ
   الأَرْضِ.
- ﴿ٱلسِّرَّ﴾: ما حَدَّثَ الإنْسانُ بِه غَيْرَه في خَفَاءٍ. ﴿وَأَخْفَى﴾: وَما هُوَ أَخْفَى هِ: وَما هُوَ أَخْفَى هِ: وَمَا هُوَ أَخْفَى هِنَ السِّرِّ، هِمَّا تُحَدِّثُ بِه نَفْسَكَ.

مِّن قَدْنٍ هَلْ تُحِسُّمِنِهُ مُرِّنَ أَحَدٍ أَوْتَسَمَعُ لَمُ مُرِكَ زَا اللهِ

(۲۰) سُفَوْلَوْ الْمِرْكِيْتِيْتِ (۲۰) سُفُوْلُوْ الْمِرْكِيْتِيْتِيْنِ الآآتِية ۱۲۰ الآلية وآياتِي ۱۲۰ نزلت بعد مرتب

بِهِ مَا أَرْلَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُدُّرَ الْكَوْلِ اللهِ الله

777.

- 💿 ﴿ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴾: خبرُ مُوسَى بن عِمْرَانَ ﷺ، لمَّا رَجَعَ مِن مَدْيَنَ إلى مِصْرَ.
- ۞ ﴿ ءَانَسْتُ ﴾: أَبْصَرْتُ ما يُؤنِسُ. ﴿ بِقَبَسٍ ﴾: بِشُعْلَةٍ مِن نَّارٍ تَنْفَعُكُم. ﴿ هُدَى ﴾: هادِياً يَدُلُّنا عَلَى الطَّرِيقِ.
  - اسْمِ الوَادِي المُقَدَّسِ. اسْمِ الوَادِي المُقَدَّسِ.
  - المُ اللُّهُ وَالرِّسالَةِ. اصْطَفَيتُك للنُّبوَّةِ والرِّسالَةِ.
    - (لِذِكُرِي): لِتَذْكُرِني فِيها. ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - ١ ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾: أكادُ أُخْفِيها مِن نَّفْسِي.
  - اللهُ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ ﴾: فلا يَصْرِ فَنَّكَ. ﴿ فَتَرْدَىٰ ﴾: فَتَهْلِكَ.

المُؤَلِّدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَمَا نِلْكَ بِمَدِينِكَ يَامُوسَىٰ ۞ قَالَ هِي عَصَايَ أَتَوَكُواْ عَلَيْهَا وَأَهُسٌ بِهَا عَلَىٰغَكِمَى وَلِيَ فِهَامَ عَارِبُ أَخْرَىٰ ۞ قَالَ أَلْقَهَا بِلَهُ سَى ۞ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِي حَيَّةُ تُسَعَىٰ ۞ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَحَفَّ سَنُعدُهَا سِيرَتُهُا ٱلْأُوْلَىٰ ۞ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَبْضَآء مِنْ غَيْرُ سُوعٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِنُرْيَكَ مِنْءَ ايَلْتِنَا ٱلْكُبُرَى ۞ ٱذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كُلِغَى ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي ۞ وَأَصْلُلُ عُقَدَةً مِّن لِسَانِي ۞ يَفْعَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَلْ لِّـ وَزِرًا مِنْ أَهُلِي هَا وُونَ أَخِي اللَّهِ أَنْدُدُ بِهِيَ أَزْرِي اللَّهِ وَأَشْرِكُهُ فَيَأَمْرِي ۞ كَونُسِيِّعَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَنُكَ بِنَا تَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْأُونِيتَ سُؤُلَكَ يَلُمُوسَى ۞ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَـُكَ مَنَّا أُخْرَكَي ۞ إِذْ أَوْحَنَنَا إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ أَنِ ٱقَدْفِ وَفَالتَّابُونِ فَٱقَٰذِفِهِ فِٱلۡيَہٖ فَلۡكُلۡفِهِ ٱلۡكُرُّ بَالسَّاحِلِ ٓ أَخُذُهُ عَدُوُّ لِٓ وَعَدُوُّ لَٰٓ ۗ ﴿ وَأَلْقَتُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَعْ اللَّهِ مَنْ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ مَنْ مِنْ مَأْخُتُكَ فَنَقُولُ هَلْأَ دُلُّكُوعَكُلُ مَن يَضُفُلُهُ فَرَجَعْناكَ إِلَىٰٓ أَمِّكَ كَنَ نَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْرَنَ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَجَيَّتُ لَكُ مِنَ الْغَيِّ فَانَتَكَ فُنُونًا فَلَإِثْتَ سِنِينَ

﴿ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا ﴾: أَعْتَمِدُ عَلَيها في الْمَشْيِ. ﴿ وَأَهُشُّ بِهَا ﴾: وَأَهُرُّ بِها الشَّجَرَ لِيَسْقُطَ مِنْه الوَرَقُ. ﴿ وَمَنَافِحُ.

﴿ رَسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴾: حالتَها الأُولى التِي كانَتْ عَلَيها.

- أَ ﴿إِلَىٰ جَنَاحِكَ﴾: جَنبِك تَحْتَ العَضُدِ. ﴿مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ﴾: مِنْ غَيرِ مَرْضِ ولا بَرَصٍ.
- ﴿ ﴿ طُغَىٰ ﴾: تَجَاوَزَ حَدَّه بِالتَّمَرُّدِ على
- ﴿ وَٱحۡلُلُ عُقۡدَةً مِن لِسَانِي ﴾:
   وأَطْلِقْ عَنْ لِسانِي العُقْدَةَ التي فيه.
- () ﴿ وَزِيسِرًا ﴾: مُعِيناً في أَبْلاغِ رسالتِكَ.
- ﴿ اَشُدُدُ بِهِ ٓ أَزْرِی ﴾: قَوِّني به وشد و به ظهری.
- ﴿فِي ٓ أَمْرِى﴾: في النُّبوَّةِ وتَبْلِيغِ
   الرِّسالة.
- و (أُوتِيتَ سُؤُلَكَ): أُعطِيتَ كلَّ هَا اللهِ عَلَيتَ كلَّ هَا اللهِ عَلَيتَ كلَّ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَل
- ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَا عَلَيْكَ ﴾: ولَقَدْ أَنْعَمْنا عَلَيكَ. ﴿ مَرَّةً أُخْرَى ﴾: نِعْمَةً أُخْرَى بإِنْجائِكَ مِن بَطْشِ فِرْعَونَ وجُنُودِه حِينَ كُنْتَ رَضِعاً.
  - ﴿ أَوْحَيْنَا ﴾: أَلْهَمْنَا.
- ٥ ﴿ٱقْذِفِيهِ﴾: ضَعِيه. ﴿ٱلتَّابُوتِ﴾: الصُّنْدُوقِ الخَشَبِيِّ. ﴿فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَعِّ﴾: فاطْرَحِيه في النِّيلِ. ﴿وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مِتِي﴾: أي: أَحْبَبْتُك، فَصِرْتَ بِذَلكَ مُحْبُوباً بَيْنَ العِبادِ. ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ﴾: وَلِتُرَبَّى بِمَرأَى مِنِّي.
  - @ ﴿كَنْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾: كي تُسَرَّ أُمّ مُوسى بِسَلامةِ وَلَدِها وَرُجُوعِه إِلَّيها. ﴿وَفَتَنَّكَ﴾: وابْتَلَيناك.

0 EEEEE EEE OF

فِيَّا هُ لَمَدِينَ أُمُّ جِئْكَ كَلَ قَدَرِيكُ وَسَلَى وَأَصْطَنَعُ نُكَ لِفَيْسِي فَ أَهُ لَمُ لَيَ نُكُ لِفَيْسِي فَ ٱذْهَلُ أَنتَ وَأَخُوكَ بَايِنِي وَلَا نِنَا فِي ذِكْرِي ۞ ٱذْهَآ إِلَى فِي عَوْنَ إِنَّهُ عَلَيْ ۞ فَقُولَالَهُ قَوْلَالَّتَالَّحَلَّهُ بَنَذَكَّ أُوْضَعَنَى ۞ قَالَارَتَنَّأَ إِنَّنَانَغَافُأَنَ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى ۞ قَالَ لَانْخَافَ ٓ إِنَّنْهَعَكُمْ آ أَسْمَةُ وَأَرَىٰ فَ فَأَنِياهُ فَقُولِآ إِنَّارَسُولِا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَيْ إِسْرَاءِ مَلَ وَلَانْعُدَ بِهُمْ مَرَّ وَقَدْجِئَكَ عَايَةٍ مِّن رَبِّكَ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱخَّبَعَ ٱلْمُدُنِّي ﴿ إِنَّا قَدْأُ وْحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَنَكَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَامُوسَى ۞قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعُطَلِكُ لَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُرُّ هَدَى ٥ قَالَ فَمَا مَا لُٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَ ۞ قَالَ عِلْهَا عِن مَا رَيِّى فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَسَى ۞ٱلَّذِي جَعَلَ الْمُوْٱلْأَرْضَ مَعَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا وَأَنزَلَمِنَ ٱلسَّمَاءِمَاءً فَأَخْرِجَابِهِ أَزْوَلَكَامِّن نَبَاتِ شَتَّى ۞ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَمَكُمُّ إِنَّ فِذَاكَ لَا يَكِ لِإِ أَوْلِيَ النَّهُ لَى ٥٠ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُ أَمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ وَادَّةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدُ أَرَيْنَ لَهُ ءَالِيْتِنَاكُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَى ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْتِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْ لِهَ يَامُوسَى ۖ فَلَنَا ۚ نِيتَ لَكَ بِسِحْدٍ (عَلَىٰ قَدَرٍ): عَلَى مَوْعِدٍ مُوافِقٍ
 للوقْتِ المُقَدَّرِ في عِلْمِ اللهِ تَعالى.

( (وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي): هَيَّاتُكَ لِتَفْسِي): هَيَّاتُكَ لِتَفْسِي): هَيَّاتُكَ لِتَبْلِيغِ الرِّسالةِ عَنِّي.

الله ﴿ وَلَا تَنِيَا ﴾: ولا تَضْعُفا.

﴿ طَغَى ﴾: جاوز الحد في الكُفر
 والظُّلْم.

﴿أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ﴾: أن يُعَاجِلَنا
 ويُبادِرَ بالعُقُوبَةِ. ﴿أَوْ أَن يَطْغَى﴾:
 أو أن يَتَمَرَّدَ على الحقِّ فلا يَقْبَلَه.

﴿ وَلَا تُعَدِّبْهُمْ ﴾: أي: ولا تُعذَّبهم بيذبهم بيذبهم بيذبهم وتَكْليفِهم بما لا يُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمالِ.

﴿ وَلَقُهُو ﴾: أي: صورتَه اللائِقَةَ ﴾ كانت اللائِقَة ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾:
 فما شأنُ الأمم السَّابقَةِ؟

﴿فِي كِتَابٍ﴾: وَهو اللَّوحُ
 المَحْفُوظُ. ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي﴾: أي:
 لا يُخْطِئُ رَبِّ فِي أَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ.

﴿ وَلَا يَنسَى ﴾: أيَّ شيءٍ ممَّا عَلِمه مِنْها.

﴿ وَمَهْدًا ﴾: أي: مُيَسَّرةً للانْتِفاع بِها، فَصارَتْ كالْفِرَاشِ والْبِهادِ لكلِّ واحدٍ مِنْكُم. ﴿ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ﴾: وَجَعَل لَكُم فِيها طُرُقاً كَثِيرَةً. ﴿ أَزُو َجَا مِن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴾: أنْوَاعاً مُخْتَلِفَةً مِنَ النّباتِ.

﴿ لِأُولِي ٱلنُّهَى ﴾: لِذَوي الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ.

@ ﴿ ءَايَتِنَا ﴾: أدلَّتَنا وحُجَجَنا. ﴿ وَأَبِّي ﴾: وامْتَنَعَ عَن قَبُولِ الْحَقِّ.

مِنْ لِنَوْلِ مُلْتُكُمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ لِكُونِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

(مَكَانَا سُوَى): في مَكانٍ مُعْتَدِلٍ
 مُسْتَوٍ بَيْنَنا وبَيْنَكَ.

 (مَدُو بُيْنَا و بَيْنَكَ.

﴿ وَيَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾: يومُ العيدِ حِينَ يتزيَّنُ الناسُ.

﴿ وَأَن يُحُشَرَ ﴾: وأن يُجْمَعَ.

(لَا تَـفْتَرُواْ): لَا تَخْتَلِقُوا.
 (فَيُسْحِتَكُم): فَيَسْتَأْصِلَكُم
 ويُبيدَكُمْ.

﴿خَابَ﴾: خَسِرَ وَهَلَكَ.

﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴾: تَحَادَثَ السَّحَرةُ سِرًا في خَفَاءٍ.

﴿ بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَى ﴾: بِطَرِيقةِ
 السِّحْرِ العظيمةِ التي أَنْتُم عَلَيها.

﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ﴾: فأَحْكِمُوا مَكْرَكُم، ولا تَجْعَلُوهُ مُتَفَرِّقاً.

﴿مَنِ السِّتَعَلَىٰ ﴾: مَنْ عَلا عَلى صاحِبه فَعَلَبَهُ وقَهَرَهُ.

ا ﴿ فَأُوْجَسَ ﴾: فَأَضْمَرَ.

﴿ خِيفَةً ﴾: خَوْفاً.

الله الله المُعْلَى الله المالية على المالية على المالية على المالية على المالية المال

هَؤلاءِ السَّحَرة.

مِّتْلِهِ فَاجْعَلْ بَنْنَا وَيَبْنَكَ مَوْعِدًا للَّانْخُلِفُهُ نَعَنُ وَلِآ أَنْتَ مَكَانَا سُوَى ۞ قَالَمَوْعِذُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحَشَرُ ٱلنَّاسُضُعَ ۞ فَنُوَلَّا فِيْ عَوْنُ فِيَكُمُ مَكَدُهُ ثُرُّا أَمَّا ۞ قَالَ لَمُ مُنُّوسَى وَلَكُمُ لَا نَفْ تَرُواْ عَلَىٰ لَلَّهِ كَذِبِّ اللَّهِ عَيْنِي كُم بِعَذَابِّ وَقَدْخَابَ مَنِ الْفَتْرَىٰ ۞ فَنَازَعُواْ أَمُرُهُم بِينَهُ مُوَائِسَرُ وَاللَّبَجُولِي ۞ قَالُوٓ آإِنَ هَاذَنِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُغْرِجَاكُم وِنْ أَرْضِكُمْ بِسِعْ فِي اوَيَذْهَبَا بِطَرِهَيْكُمُ الْمُثْلَىٰ اللهُ فَأَجِمُ عُواْ كَيْدَدُ لُمُ اللَّهُ وَاصْلًا وَقَدْ أَفْكِ ٱلْيَوْمُ مَنْ سَتَعْلَى ۞ قَالُواْ يَهُوسَنَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَا قَلَكَ مَنْ أَنْقَى ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُولَّ فَإِذَا حِالْمُهُ وَعِصِينُهُ مُرِيُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِمْ هِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۞ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسِلِي ﴿ قُلْنَا لَا نَخَفُ إِنَّكَ أَنَا لَا كَعْلَا ﴿ وَأَلْقَ مَا فِي عِينِكَ نَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّا صَنعُوا كَيْدُسَا حِرُولَا يُقْلِو ٱلسَّاحِرُ حَثُأَتَى ۞ فَأَلْقِ ٱلسَّحَةُ الْبَعَدَا قَالُوآءَ امَنَّا بِرَتِ هَارُونَ وَمُوسَى ۞ قَالَءَ امَنْ مُلَهُ قِعَلَ أَنْءَ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُو ٱلَّذِي كَلَّكُو ٱلسِّحْرَ فَلاَ قُطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ قِنَّ خِلَفٍ وَلَاضُرِلَّبَكُّمْ فِي جُذُوعِ ٱلتَّخُلُ وَلَنْعُلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَا بَا وَأَنْقَ ۞ قَالُوْ النَّ نُّوْتِرُكَ عَلَى مَاجَآءَ نَا

١ ﴿ تَلْقَفُ ﴾: تَبْتَلِعْ بِسُرْعَةٍ. ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ ﴾: ولا يَظْفَرُ السَّحرةُ بِبُعْيتِهِم.

﴿ وِمِنْ خِلَفِ﴾: مُخَالِفاً بينها: يداً مِن جِهَةٍ ورِجْلاً مِنَ الجِهةِ الأَخْرَى. ﴿ وَلَأُصَلِبَنَكُمْ ﴾: وَلَأُبالِغَنّ في شَدِّ أَطْرافِكُم وَرَبْطِ أَجْسَادِكُم. ﴿ فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾: على جُذُوعِ النَّخْلِ. ﴿ وَأَبْقَى ﴾: وأَذْوَمُ، لَا يَنْقَطِعُ.

الله ﴿ لَن نُّؤُثِرَكَ ﴾: لن نُفَضَّلَكَ.

٥ ﴿ مُجُرِمًا ﴾: كافِراً.

﴿ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾: أي: لا يمُوتُ فيها فَيَسْتَرِيحَ، ولا يحيا حياةً بتلذَّذُ بها.

- ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ﴾: جَنَّاتُ إِقَامَةٍ
   دائمةٍ. ﴿مَن تَرَكَّى﴾: مَنْ تَطهَّر مِنَ الْكُفْر والْمُعَاصِي.
- ﴿أَنُ أَسْ ﴾: أَنِ اخْرُجُ ليلاً بِعِبادِي. ﴿فَاضْرِبُ لَهُمْ ﴾: فَاجْعَلْ لَهُم ﴾: فَاجْعَلْ لَهُم ﴾: فَاجْعَلْ لَهُم ﴿ لَا مَاءً فِيها وَلَا طِينً . ﴿لَا تَخَلَفُ دَرَكًا ﴾: لَا تَخَلفُ دَرَكًا ﴾: لَا تَخَلفُ دَرَكًا ﴾: لَا تَخَلفُ مِن فِرْعَونَ وجُنُودِهِ أَن يَنْحَقَ بِحُمُ فِيهُ أَن يَنْحَقَ بِحُمُ فِيدُ رَكَّكُم.

﴿ وَلَا تَخْ شَمَى ﴾: ولَا تَخْ شَى مِنَ الْغَرَقِ فِي الْبَحْرِ. الْغَرَقِ فِي الْبَحْرِ.

- ﴿ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْمَيْمِ مَا غَشِيَهُم ﴾:
   فَغَمَرَهُم مِن مَّاءِ البَّحْرِ مَا
   لَا يَعْلَمُ كُنهَه إلَّا الله.
- ﴿ٱلْمَنَٰ﴾: شيءً يُشْبِهُ الصَّمْغَ، طَعْمُه كالْعَسَلِ.

﴿ وَٱلسَّلْوَى ﴾: طَيرٌ يُشْبِهُ السُّمانَى.

٥ ﴿ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ ﴾: وَلَا تَحْمِلنَّكُم العافيةُ والسَّعَةُ في الرِّزقِ على تَجَاوُزِ الحدّ في الْعِصْيانِ. ﴿ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ ﴾: فيَنْزِلَ بكُم. ﴿ هَوَىٰ ﴾: هَلَكَ وخَسِرَ.

- ﴿ أُمَّ الْهُتَدَىٰ ﴾: أُمَّ الْتَزَمَ اللهداية واسْتَقَامَ عَلَيها.
- ۵ ﴿عَلَىٰٓ أَثَرِي﴾: خَلْفي سَوفَ يَلْحَقُون بِي. ﴿لِتَرْضَىٰ﴾: لِتَرْدَادَ عَنِّي رضاً.
- ﴿ وَقَدْ فَتَنَّا﴾: قد ابتلينا. ﴿ وَأَضَلَّهُمُ ﴾: دَعاهُم إلى الضَّلالَةِ التي هِيَ عِبادةُ الْعِجْلِ. ﴿ ٱلسَّامِرِيُ ﴾: مَنْسُوبُ إلى «قبيلةِ السَّامِرَة» قيل: كان إسْرَائِيلياً، وقيل: كان قِبْطياً.

مِنَّ ٱلْبِيِّنَٰكِ وَٱلَّذِي فَطَرَبًا ۚ فَأَ قَضِمَاۤ أَنتَ قَاضٍ ۚ إِنَّكَ انْقَضِي هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوْةُ الدُّنْيَا ۞ إِنَّاءَ امَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِر لَنَا خَطَلِيانًا وَمَا أَكْرُهُنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْ وَالسَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَى آ ﴿ إِنَّهُ مِن يَأْنِ رَبِّهُ مُجْمَا فَإِنَّ لَهُ جَمَامً لَا يَمُونُ فِي كَا وَلَا يَحِيَىٰ ﴿ وَمِن مَا أَنهِ مُؤْمِنًا قَدْعَهِ مَا الصَّالِحَابُ فَأُوْلَيْكَ لَهُمُ الدَّيَجِكُ الْعُلَىٰ ۞ جَنَّكُ عَدْنِ تَخِيصِ مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهُ لِيُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَّاءُ مَرْتَ زَكَّ ۞ وَلَقَدُ أَوْحَنَّ آالَا مُوسَى أَنْأَسُرِ بِعِيادِي فَأَضْرِبُ لَمَكْمُ طِرِيقًا فِي ٱلْمِتْحِيدِكَ الْاتَّخَافُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَىٰ ۞ فَأَنْعَهُمْ فِرْجُونْ بِجُنُودِهِ فَغَشَكُمْ مِّنَ ٱلْمَرِّمَا غَشَهُمْ @ وَأَضَلَّ فِعُونُ قَوْمِهُ وَمَا هَدَى اللَّهِ مِي لِبَنَّ إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَبْحَيْتَكُمُ مِّنْ عَدُوِّ لَهُ وَوَعَدُنَكُمْ جَانِنَ ٱلطُّورِٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّلُ اعَلَىٰ كُرُ ٱلْنَ وَالسَّلُوكِي ٥ كُلُوا مِن طَيِّبُ مَا رَزَقَناكُمُ وَلَا نَطْعَوَا فِ فَيَ لَعَلَكُمُ وَعَضَبَى وَمَن يَحُلِلْ عَلَيْهِ عَضَبي فَقَدْهُولِي ﴿ وَإِنَّ لَغَفًّا لُهُ لِّنَ نَاكَ وَءَامَنَ وَعَمِمَ لَصَلِحًا ثُمَّ الْهُتَدَلِّي ﴿ وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَى ﴿ قَالَهُ مُأْوُلا ٓ عَلَى أَثَرِى وَعَيِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَنَتَا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَصَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞

771

﴿ وَعُدًا حَسنًا ﴾: أي: بإنزالِ التَّوراةِ.

﴿ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴾: خالفْتُم ما وَعَدْدَه.

﴿ مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ﴾: مِنْ حُلِيِّ قومِ فِرْعَونَ. ﴿ فَقَذَفْنَهَا ﴾: فَٱلْقَينا الْحُلِيَّ

﴿ فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴾: أي:

فَكَذَلِك أَلْقَى السَّامِرِيُّ ما كان مَعَهُ

﴿ أُسِفًا ﴾: حَزيناً كَئِيباً.

﴿ بمَلْكِنَا ﴾: باخْتِيارنا.

﴿ ٱلْعَهْدُ ﴾: الزَّمانُ.

﴿ أَوْزَارَ اللهِ: أَثْقَالاً.

في النَّار.

والمنورة المناسبة الم

فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبِنَ أَسِفًا قَالَ لِيَقَوْمِ أَلَمَ بَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّاۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُ مُٱلْفَهْ دُأَرُدِتُّ مُأَن يَحِلَّ عَلَيْهُ وَعَضَبُ مِّن رَبَّكُمْ فَأَخَلَفْتُ مُمَّوَعِدِي ۞ قَالُوْ إِمَّا أَخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلُنَآ أَوۡ زَارَامِّن نِينَةِ ٱلۡقَوۡمِ فَقَدَفَنَّهَا فَكَذَلِكَ أَلۡقَ ٱلسَّامِريُّ ۞ فَأَخْرَجَ لَمُ مُعِلِّلًا جَسَدًا لَّهُ نُحَوَازُ فَقَالُواْ هَلَأَ إِلَهُ كُمْرٍ وَلِلَهُ مُوسَىٰ فَنْسِيَ ۞ أَفَلاَ يَرُونَ أَلَّا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ كَمُونَهِمَا وَلاَنفَعًا ۞ وَلَقَدُ قَالَ لَهُ مُرَهَا وُونُ مِن قَدِلُ كَاقَوْمِ إِنَّكَمَا فُنتُ مُربِهِ وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرِّحْمَٰ فَٱنَّبِعُونِ وَأَطِيعُوۤا أَمْرِي ۞ قَالُوا لَن تَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ۞ قَالَ يَاهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمُ صَلُّوا ۗ ۞ أَلاَّ نَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْكَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَبْنَوُمْ لَا تَأْخُذُ بِلِحَينِي وَلَا بِرَأْسِي إِنَّ خَشِيتًا نَ نَقُولَ فَرَّقْ كَانَ بَنيَ إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَلْسِمِرُيُ۞ قَالَ بُورِي عَالَم يَصِرُوا بِهِ فَقَبَضَتُ قَبَضَةً مِنْ أَثِرَ السَّولِ فَنَاذَيُهَا وَكَذَ لِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۞ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي أَكْحَيَوهِ أَن نَقُولَ لافِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مُوعِدًا لَّنْ يُخْلَفَهُ وَانْظُرُ إِلَّا إِلَهُكَ ٱلَّذِي طَلْتَ

مِن تُرْبَةِ حافِرِ فَرَسِ جِبْرِيلَ ﴿. فَ مِن تُرْبَةِ حافِرِ فَرَسِ جِبْرِيلَ ﴿. فَ مِن ﴿ عِجْلًا جَسَدًا ﴾: مَعْبُوداً مِن ذَهَبِهِم على صُورَةِ الْعِجْلِ بلا رُوحٍ.

رِقْ اللهِ مَوْتُ يُشْبِهُ صوتَ الْبَقَرِ. ﴿ فَوَارُ ﴾: له صَوْتُ يُشْبِهُ صوتَ الْبَقَرِ. ﴿ فَنَسِي ﴾: فَغَفَلَ عنه مُوسى

نِسْياناً.

﴿أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَـوُلَا):
 لا يُكلِّمُهم ولا يَـرُدُ عَليهِم
 جَوَاباً.

- ٠٠٠ ﴿ فُتِنتُم بِهِ ٤٠٠ : بِهَذَا الْعِجْلِ.
- ﴿ لَن نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ ﴾: لَن نَزَالَ مُقيمِينَ على عِبادَةِ الْعِجْل.
  - ١ ﴿ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴾: وَلَمْ تَعْمَلْ بِوَصِيَّتِي لَكَ فِيهِم.
  - ٠٠ ﴿ فَمَا خَطْبُكَ ﴾: أي: ما الَّذِي حَمَلَكَ على ما صَنَعْتَ؟
- ٣ ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً ﴾: فَأَخَذْتُ بِكَفِّي تُرَاباً. ﴿ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ﴾: مِنْ أَثَرِ حافِرِ فرسِ جِبْرِيلَ عليهِ السلامُ. ﴿ فَنَبَذْتُهَا ﴾: فألقيتُ حَفْنَةَ التُّرابِ على الحُلِيِّ التي صُنِعَ منها العِجلُ. ﴿ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾: زَيَّنَتْ لي نَفْسِي ما صَنَعْتُ.
- ا ﴿ لَا مِسَاسَ ﴾: أي لا يَمَسَّكُ أحدُّ، ولا تَمَسَّ أحداً في الدُّنيا، فَتَعِيشَ مَنْبُوذاً. ﴿ لَكَ مَوْعِداً ﴾: أي: في الآخرة لِعِقابِك. ﴿ لَن تُخْلَفَهُ لِهَا لَهُ إِيَّاهُ.

﴿ ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾: أقمتَ مواظِباً على عبادتِه.

﴿ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ و ﴾: ثم لنَذْرُوَنَّه حَتَّى لا يَبْقَى منه أَثَرٌ. ﴿ٱلْيَعِي: الْبَحر.

- ﴿ ﴿ إِذْكُرًا ﴾: القرآنَ؛ لِمَا فيه مِنَ التَّذْكِير.
  - ٥ ﴿ وزُرًا ﴾: إثماً عَظِيماً.
- الصُّور): القَرْنِ الذي يُنفَخُ فيه للبعثِ. ﴿ وَنَحُ شُرُ ﴾: نَسُوقُ. ﴿ زُرُقًا ﴾: زُرْقَ العُيون والأجسادِ من هَوْل المصيبة.
- فِيما بَيْنَهم.
- وأَكْمَلُهم رأياً.
  - الله ﴿ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ﴾: يَقْلِعُها رَبِي مِنْ أُصُولِها فَتَتَطايرُ كالصُّوفِ المنفُوشِ.
- الأرضَ. ﴿ فَيَدَرُهَا ﴾: فَيَتْرُكُ الأرضَ. ﴿قَاعَا﴾: أرْضاً لا نَباتُ فيها ولا بناءً. ﴿ صَفْصَفًا ﴾: مَلْساءَ مُسْتَويَةً.
- ﴿ عِوَجًا ﴾: مَيْلاً. ﴿ وَلَا أَمْتًا ﴾: وَلا ارْتِفَاعاً ولا الْخِفاضاً.
- ﴿ لَا عِوَجَ ﴾: لا تحِيدَ لهم من اتِّباعِ داعِي اللهِ إلى المَحْشَرِ. ﴿ هَمْسًا ﴾: صَوْتاً خَفِيّاً.
  - ١ ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ ﴾: أي: مِنْ أَمْرِ القِيامةِ. ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾: أي: مِنْ أَمْرِ الدُّنْيا.
- ١ ﴿ وَعَنَتِ ﴾: ذلَّتْ وخَضَعَتْ. ﴿ ٱلْقَيُّومِ ﴾: الدَّائِمِ القَيَّامِ بتَدْبيرِ الْخُلْقِ وَحِفْظِهم. ﴿ خَابَ ﴾: خَسِرَ وهَلَكَ. ﴿ ظُلْمًا ﴾: شرْكاً بالله.
  - ﴿ طُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾: طُلْماً بزيادةِ سَيِّئاتِه في الآخِرةِ، ولا هَضْماً بنَقْصِ حَسَناتِه فيها.
    - اللهُ اللهُ عُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾: أي: يُحِدِثُ فِيهم هذا القرآنُ تَذَكَّراً واعْتِباراً.

عَلَيْهِ عَاكِمًا لَنَّكُ وَتَقَدَّهُ ثُوَّ لَنَسْفَتَهُ فِأَلْيَةٍ نَسْفًا ۞ إِنَّمَا إِلَهُ كُمُ اللهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَ وَمَا فَدُسَبَقَ وَقَدْءَ انْشَاكِ مِن لَّدُنَّا ذَكْرًا ۞ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَانَّهُ بِحَدُمُلُ وُمَٱلْقَتَامَةِ وزُرًا ۞ خَالدِينَ فَيَّهُ وَسِكَاءَ لَحَدُمُ لَوْمَرَ ٱلْقِيامَةِ حِمْلًا ۞ يُوْمَرُ الْخُونِ فِي ٱلصُّورِ وَيَخْشُرُ ٱلْمُخْمِينَ لَوْمَدِيد زُرُقًا ۞ يَخَافَنُونَ بَيْنَهُمُ إِن لَّبَنَّهُ إِلَّا عَشَرًا ۞ نَّحَنَّا عُلَمُ مِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْتَ لُهُمْ طَلِهَةً إِن لَّبَثْنُمْ لِلَّا يَوْمَا ۞ وَيَتَعَلُونَكَ عَ أَلِّحِيالِ فَقُلُ مَنْسُفُهَا رَبِّي نَسُفًا ۞ فَكَذُرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَّا تَرَىٰ فِهَاعِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۞ يُومَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ ۗ وَخَشَعَتِا ٱلْأَضْوَاتُ لِلرَّحْمَٰ فَلَاتَسَمَعُ إِلَّا هَيْسًا ۞ يُوْمَ إِلَّا نَفَعُ © ﴿أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً﴾: أَعْلَمُهم ﴿ الشَّفَعَةُ إِلاَّ مَنْأَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِى لَهُ وَوَلًا ۞ يَحَـكُمُ مَابَيْنِ أَنْدِيهِ مُوفِياً خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِطُونَ بِهِ عِلْماً ۞ \* وَعَنَا ٱلْوَجُوهُ لِلْحَ ٱلْفَاتُومِ وَقَدْ خَارَ مَنْ حَمَلُ ظُلًّا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَّ الصَّلِحَانِ وَهُومُؤُمِّونُ فَلاَ يَعَافُظُلَّا وَلِاهَفُمَّا ۞ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا وُقُرَّا أَناعَ بَيَّا وَصَّرَّفْنَا فِهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُ مُرِيَّ تَقُونَ أَوْنُحُدِثُ لَمَكُمْ ذِكْرًا ﴿ فَعَالَمُ ٱللَّهُ اللَّهُ

مِنْ سِنُونَةِ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِل

ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بَالْقُرْءَ إِن مِن قَبِلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُمْهُ وَقُلْرَبِ زِدۡنِى كُما اللَّهُ وَلَقَدْعَ دُنَّا إِلَى ٓءَادَمُ مِن قَبُلُ فَسَيَّ وَلَوْنِجِدُ لَهُ عَنَّهَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْكَلِّيَكَةِ ٱلْبَحُدُوالْإِلْاَ مَوْضَعَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَيَا ۞ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَانَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُغْرَجِنَّكُمَامِنَّ الْجُنَّةِ فَتَشَتْ قَلَى ١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَكُوعَ فِهَا وَلَا نَعْرَىٰ ۞ وَأَنَّكَ لَا نَظْمَوُّا فِهَا وَلَا نَضْعَىٰ ۞ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَعَادَمُ هَلَ أَدُنَّكَ عَلَى شَجَحَ وْٱلْحُنْلَدِ وَمُلَّكِ لَّايْتَكَا ۞ فَأَكَلَامِنَهَا فَيَدَنْ لَمُ السَّوَءَ انْهُمُ اوَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنُ وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ادَمُ رَبَّهُ فَعَوى اللَّهُ الْجَنَّلَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهُ وَهِدَىٰ ١٠٠ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جِمِعًا بِعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَـُدُوُّكُ فَإِمَّا بِأَنْنَتَكُم قِنِّي هُدَى فَنَ آتَبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلاَ يَشْعَى ا وَمَنْ أَعْهَا وَخَيْنُ رُوهُ وَالَّالَهُ مَعِيدَةً ضَنكًا وَخَيْثُرُهُ وَوَرْ ٱلْقِيلَمَةِ أَعْمَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ لِمِ حَشْمَ نَنَي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْكُ بِصِيرًا ۞ قَالَ كَذَٰ إِلَكَ أَتَنْكَءَ النُّنَا فَنَسِيناً وَكَذَلكَ ٱلْمُؤْمَرُّنْسَىٰ ﴿ وَكَذَلكَ نَجْزَهُنَّ أَسْرَفَ وَلَرْ نُوْمِنُ جَايِكِ رَبِّهِ وَلَعَذَاكِ ٱلْآخِرَ وْأَشَدُّ وَأَنْفَى ۚ ۞ أَكَارَ بَهْدِ لَمَاءُ لَمُوا لَهُ لَكُنا قَبْلَهُم مِنَ الْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ

- (وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ): لا تُسَارِعْ بِقِراءتِه. لا تُسَارِعْ بِقِراءتِه.
- لا تسارِح بِهِراءِيه. (مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيهُ، من قَبْلِ أَن يَفرُغَ جبريلُ ويُتِمَّ إليك الوحي.
- ﴿ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ ﴾: وصَّيناهُ ، أو أوحينا إليه. ﴿ عَزْمَا ﴾: قوَّةً في الإرادةِ يَحْفَظُ بها ما أُمِرَ به.
- (أَبِن): امْتَنَعَ مِنَ السُّجُودِ السُّجُودِ السُّجُودِ اسْتِكْباراً.
- ﴿فَتَشْقَىٰ﴾: فتعاني المتاعِبَ والمشاقَ في الدُّنيا.
- ﴿أَلَّا تَجُسوعَ فِيهَا﴾: أي:
   لا يُصِيبَكَ في الجنَّةِ جُوعٌ.
   ﴿وَلَا تَعْرَىٰ﴾: أي: لا تَعْرَىٰ فيها
- عن الملابِسِ.

  ﴿ لَا تَظْمَوُاْ فِيهَا ﴾: لا يُصِيبُكَ فِي الجُنَّةِ عَطَشً. ﴿ وَلَا تَضْحَىٰ ﴾: ولا يُصِيبُك حرُّ شَمْسٍ.

- ﴿ لَا يَبْلَى ﴾: لا يَنْقَطِعُ.
- ٣ ﴿ فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا ﴾: فَانْكَشَفَتْ لِآدَمَ وحَوَّاءَ عَوْراتُهما. ﴿ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ ﴾: وجَعلا يُلْصِقان. ﴿ فَغَوَىٰ ﴾: فَضَلَّ ظريق الصَّواب.
  - ش ﴿ ٱجْتَبُّهُ ﴾: اصْطَفاه.
- ﴿ اَهْبِطَا﴾: انْزِلا مِنَ الْجُنَّةِ إلى الأرضِ. ﴿ فَلا يَضِلُ ﴾: أي: عَن طَرِيقِ الهِدايةِ. ﴿ وَلَا يَشْقَى ﴾: لا يَشْقَى في الآخرةِ بعِقابِ الله.
  - ﴿ ذِكْرِي ﴾: أي: عَن ذِكْرِي الَّذِي أُذَكِّرهُ بِهِ مِن قُرآنٍ وَغَيْرِهِ. ﴿ ضَنكًا ﴾: ضَيّقةً شاقّةً في حَياتِه وقَبْرِه.

    - اللهُ ﴿ مَنْ أَسْرَفَ ﴾: تَجاوَزَ حدودَ ما شَرَعَ اللهُ. ﴿ وَأَبْقَى ﴾: أَدْوَمُ مِنْ عذابِ الدُّنيا، فلا يَنْقَطِعُ.
      - @ ﴿ يَهْدِ لَهُمْ ﴾: أي: يَدُهُّم على طَريقِ الرَّشادِ. ﴿ مِنَ ٱلْقُرُونِ ﴾: مِنَ الأُمَمِ الماضيةِ.

١ ﴿ لَآيَاتِ ﴾: لَعِبَراً وعِظاتِ. ﴿ لِأُولِي ٱلنُّهَلِ ﴾: لأصْحاب العقول السَّلىمة.

١ ﴿ لَكَانَ لِزَامًا ﴾: لَلازَمَهم الهَلاكُ عاجلاً؛ بسبب كُفْرهم.

الليل. ﴿ وَانَاكِي ٱلَّيْلِ ﴾: ساعاتِ الليل. ﴿ تَرْضَىٰ ﴾: أي: تُثابُ على عَمَلِك ىما يُرضيكَ.

اللهُ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ﴾: لا تُكِّرِّر النَّظَرَ إلى المُشْركِينَ مُسْتَحْسناً. ﴿ أَزُوا جَا مِّنْهُمْ ﴾: أصْنافاً مِن الكفَّار. ﴿ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ﴾: زينتَها وبَهْجَتَها التي لا تَدُومُ.

﴿ لِنَفْتِنَهُمْ ﴾: لِنَبْتليَهم.

الله ﴿ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾: داومْ على إقامةِ الصَّلاةِ بصَبْر.

> ﴿ يَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾: أي: هذا القرآنُ مصدِّقٌ لما في الكُتُب السَّابِقَةِ مِنَ الحَقِّ.

قَبْلِ أَن نُرسِلَ إليهم رَسُولاً. ﴿ أَن نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴾: أن يُصيبنا ذُلُّ وخِزيُّ بعذابكَ في الدُّنيا والآخِرةِ. ٠ ﴿ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ ﴾: كلُّ مِنَّا ومِنْكُم منتظِرٌ دوائرَ الزمان. ﴿ فَتَرَبَّصُواْ ﴾: فانْتَظِرُوا.

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَسْكِ لِإِ وُلِيَّ النُّهَا ﴿ وَلَوْ لَالْكِمْ مُنْ اللَّهِ لَكَاتَ الْكَاتَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُسْمَعًى اللهِ فَأَصْبَرَعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسِيِّدٍ بِحَلِّهِ رَبِّكَ قَبِلَ طُلُوعِ ٱلشَّمَسِ وَقَدِلَغُ وُرِيَّا وَمِنْءَ انَّا عِٱلَّيْ لَهُ السِّحْ وَأَصْلَ إِفَّ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۞ وَلَا عَدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَنَّعْنَا بِهِدَأَ ذَوْجًا سِّهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَوَّةِ ٱلدُّنَا لِنَفْنِيَ هُمُ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَا ۞ وَأَمْرُأَهُ لِكَ بَالصَّلَوةِ وَٱصْطِيرِعَكَ عَلَّا لَانْسَعُلُكَ رِزْقَتًا نَحْنُ نَرِزْقُكُ وَٱلْعَلِقِيَّةُ لِلسَّغُوكِي وَ وَقَالُواْ لَوَلَا يَأْنِينا بَا يَةِ مِّن رَّبِهِ أَوَلَمَ نَأْنِهِ مَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَا ۞ وَلَوْأَنَّا أَهۡلَكَ نَاهُمُ بِعَذَابِ مِّنِ قَبۡلِهِۦلَقَالُواْ رَتَّنَا لَوْلِآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبَّعَ ءَايَٰنِكَ مِن قَبِلَّ نَّذِلَّ وَنَخِيرِيٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ رَبِّصُ فَتَرَبُّصُواً فَسَنْعَكُمُ وَنَ مَنْ أَصْحِبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوتِي وَمَنِ أَهْنَدَىٰ السَّوتِي وَمَنِ أَهْنَدَىٰ

(٢١) سُخَافِ الْآنِيَيَّاءُ مَكِيَّتُ وآيائها ١١٢ نُرلَتُ بَعُللُهُ اللهِ

\_ هُللّهُ ٱلرَّحْمِٰنُ ٱلرَّحِيـ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيغَفَّكَةِ سُعْمَ فِونَ ۞ مَا مَأْنِهُم

# النونق الأفتيناء ١٥٠

### سورة الأنبياء

﴿ مِن ذِكْـرِ ﴾: أي: مِنْ قُرْآنٍ.
 ﴿ مُحُدَثٍ ﴾: أي: يَتَجَدَّدُ نُزُولُه.

اللهِيَةَ): غافِلةً.

﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ﴾: اجْتَمَعُوا سِرّاً على أَمْرٍ خَفِيٍّ. ﴿ ٱلسِّحْرَ ﴾: القرآنَ على زَعْمِ الكُفَّار ﴾ .

﴿أَضُغَثُ أَحْلَمِ»: أَخْلاطُ
 أَحْلامِ لا حقيقة لها. ﴿بَلِ ٱفْتَرَلهُ»:
 بَل اخْتَلَقَه.

﴿إِلَّا رِجَالَا﴾: أي: مِنَ الْبَشَرِ فقط. ﴿أَهْلَ الْعِلْمِ فقط. ﴿أَهْلَ النَّالِقَةِ.
 بالْكُتُبِ المُنَزَّلةِ السَّابقَةِ.

﴿ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾: المُتَجاوِزِينَ الحَدَّ
 بكُفْرهم بربِّهم.

﴿ذِكْرُكُمُ
 إنْ عَمِلْتُم بما جاءَ فيه.

( (قَصَمْنَا): أَهْلَكْنا واسْتَأْصَلْنا. (كَانَتْ ظَالِمَةً): كانَ أهلُها ظالِينَ بكُفْرهم بالله، وبما جاءتْهم به

مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِّهِم مُّحُدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمٍّ وَأَسَرُّ وَأَلْتَ جَوَىٓ الَّذِينَظَمُوا هَلَ هَاذَا إِلَّا بَشَرُمِ ۖ لَكُمِّ أَفَتَ أَثُونَ ٱلسِّمْ-وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ۞ قَالَ رَبِّيكِمَ أَثَالُقُولَ فِٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْقَالُو ٓۤٱأَضِّعَٰ الْحُكَامِ بَالْقَتَرَاهُ بَلْهُوَشَاعِنُ فَلْمَأْتِكَا بَعَا بَقِكُمّا أَرْسِلَ ٱلْأَوَّالُونَ ۞ مَاءَ امَّنَكَ قَبَلَهُمْ مِّنْ قَرْبَةٍ أَهۡلَكُنَاهُمَّا أَفَهُمُ لُوۡمِنُونَ ۞ وَكَاۤأَرْسِلُنَاقَتِلَكَ إِلَّا بِحِالًا ۚ نُوِّحَى إِلَيْهِمِ أَفَعَ لُوْآ أَهْلَ ٱلدِّكِ إِن كُننُ مُلَائَعَكُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا لَا مَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوْإْخَلِدِينَ ۞ ثُرُّ صَدَقَّنَاهُمُ ۗ ٱلْوَعَدَ فَأَنْجَمَٰنَ هُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكُمَا ٱلْمُشْرِفِينَ ۞ لَقَدَأُ نَزَلْنَآ إِلَكُمْ يَكُمْ اللَّهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَانَهُ قِلُونَ ۞ وَكُرْقَصَمْنَا مِن قَرَاةٍ كَانَتُ ظَلِلَةً وَأَنشَأَ نَابَعِدَهَا قَوْماءَ اخْرِينَ ۞ فَلَاّ أَحَسُّواْ بِأَسَنَا إِذَا هُم يِّنْهَا يِرْكُفُونَ ۞ لَا تَرْكُفُوا وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَاۤ أَثُّوفَ مُرْفِيهِ وَصَلَا بِكُورُهُ لَعَلَّكُو تُسْعَلُونَ ۞ قَالُوْ أَيُونَلُنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِينَ ۞ فَمَا زَالَتَ نِّلْكَ دَعُولُهُ مُحَتَّىٰ جَعَلْنَا هُمْ حَصِيًّا خَمِدِينَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَعَابِيَنَهُ عَالَكِمِينَ ۞ لَوَأَرِدُنَّا أَن نُتَّخِّذَ كُلُوًّا لَّاتَّخَّذُ كَاهُ

رُسُلُه. ﴿ وَأَنشَأْنَا ﴾: خَلَقْنا وأَوْجَدْنا.

١ ﴿أَحَسُواْ بَأْسَنَا﴾: أي: عَلِمُوا وِتِيَقَنُوا بِوُقُوعِ عَذابِنا بِمُشاهَدَةِ بَوادِرِه. ﴿يَرُكُضُونَ﴾: يَهرُبُون مُسرِعِينَ.

٣ ﴿ لَا تَرْكُصُواْ ﴾: لا تَهرُبُوا. ﴿ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ ﴾: أُنْعِمْتُم فِيه مِنَ التَّرفِ. ﴿ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ ﴾: لَعَلَّكُم تُسْئَلُونَ مِن دُنْياكُم شَيْئاً، قِيلَ لَهُم ذَلك اسْتِهْزاءً بهم.

٥ ﴿ يَوَيُلَنّا ﴾: يا هَلَا كُنا.

٥ ﴿ تِلْكَ دَعْوَنْهُمْ ﴾: أي: كلِمتَهم: «يا ويلَنا» يَدْعُونَ بها، ويُرَدِّدُونَها. ﴿ حَصِيدًا ﴾: مُسْتَأْصَلِينَ كما يُحصَدُ الزَّرْعُ. ﴿ خَمِدِينَ ﴾: هالِكِينَ، قدِ انْطَفَأَتْ شَرَارَةُ حَياتِهم.

العِبِينَ ﴿ تَعِبَثا وَلَهُوا وَبَاطِلاً.

٧ ﴿ لَهُوًا ﴾: ما يُتلهَّى بِه مِن زَوْجَةٍ ووَلَدٍ.

﴿ مِن لَّدُنَّا ﴾: مِن عِنْدِنا مِن أَهْل
 السَّماءِ مِنَ الْخُورِ الْعِينِ.

﴿ رَسِلُ نَسَقُسِذِفُ ﴾: بل نَسْرِي.
 ﴿ فَيَدْمَغُهُ ﴿ ): فَيَمْحَقُه ويَدْحَضُه.
 ﴿ زَاهِقٌ ﴾: زَائِلٌ وذاهِبُ.
 ﴿ أَلُويُلُ ﴾: العَذَابُ.

﴿ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ - ﴾:
 لا يَتَعاظَمُونَ عَن عِبادتِه.

﴿وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾: لا يُصِيبُهُم إعياءٌ ولا مَلَلٌ مِن عِبادَةِ اللهِ.

﴿لَا يَفْتُرُونَ﴾: لا يَضْعُفُونَ
 ولا يَسْأمُونَ.

﴿أَمِ اتَّخَذُونَا ءَالِهَةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمُ
 يُنشِرُونَ ﴾: هَلِ اتَّخَذَ المُشْرِكُونَ
 آلهةً مِنَ الأرْضِ قـادِرَةً على إِحْياءِ المَوتى؟

﴿ لَفَسَدَتَا ﴾: لبَطَلَتا، واخْتَلَ
 نِظامُهما. ﴿ فَسُبْحَن اللّهِ ﴾: تَنزَة
 الله تعالى. ﴿ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾: عَمَّا يَصِفُونَ ﴾: عَمَّا يَصِفُه الكافِرونَ مِنِ ادِّعاءِ شَريكٍ
 له

مِن لَّدُتَّ ٳڹكُنَّا فَلِعِلْينَ ۞ بَلْ نَقَدْفُ بَالْحَقِّ عَلَى ٱلْبِطِلْ فَدَمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمُوكِ وَالْأَضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِنَا دَنْهِ وَلَا يَسْتَحَيَّهُ وَنَ ۞ يُسَحِّوُ نَ ٱلتَّكَ وَٱلتَّهَارَلَانِفَتُرُونَ ۞ أَمَاتَخَذُوْآءَ الهَّةُ مِّنَ ٱلْأَصُّ هُمُرُ مُنشَرُ وِنَ اللهُ وَاللَّهُ مَا عَالِهَ أَلَّا اللَّهُ لَفَسَدَ أَفَيْجُهِ إِللَّهُ رَسَّالُحُ شُعَمًا يَصِفُونَ ۞ لَا يُستَّالُعَ المِقْعِلُ وَهُمُ سُتَعَلُونَ ۞ أَمِرَ اتَّخَذُوا مِن وَنِهِ ءَالِهَ أَ قُلْهَا نُواْ بُرُهَا نَكُمُ هَاذَا ذِكُرُمُن مَّعِيَ وَذِكُومَن قَبَلَّ بُلُ أَكْثُرُهُم لَا يَعْمُونُ الْحُقَّ فَهُمِّمُعُ مِنْ عَضُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلَكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ بُلَّ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱنَّخَذَالُكِّحُنَّ وَلَدًا سُبِحَنَهُ مَ بَلْعِيادُ مُنْكُر مُونَ ۞ لَايسَبِقُونَهُ بِٱلْقَوَلُ وَهُم بِأَمْرِهِ بِنَهُ مَالُونَ ۞ يَعَامُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَوْمَا خَلْفَهُمْ وَلَايَشْ فَعُونَ - إِلَّا لِمَنَّا رُنَّضَى وَهُم رِّنَّ خَشْدَينِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُّ مِنْهُمْ إِنَّى ۖ إِلَهُ مُنْدُونِهِ فَذَالِكَ أَجُرِيهِ جَمَالًا كَذَالِكَ أَجْزِي الطَّالِمِينَ ﴿ أُولَمْ تَرَالَّذِينَ كَفَرُواْأَنَّ السَّمَوْنَ وَالْأَرْضَكَانَنَا رَثِقًا فَفَنَقَتِهُم وَحِكْنَا مِنَا لَمَاءِكُلَّ اللهُ عَجِي اللهُ عَلَيْ فَوْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ TO TY OF

﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ ﴾: بَلِ اتَّخَذُوا. ﴿ هَاتُواْ بُرُهَنَكُمْ ﴾: ايتُوا بِحُجَّتِكُم على اتِّخاذِكُم الآلِهَةَ المَزْعُومةَ. ﴿ ذِكْرُ مَن مَّعِيَ ﴾: القرآنُ الذي جِئْتُ به. ﴿ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾: أي: الكُتُبُ السَّابِقَةُ.

٥ ﴿ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾: أي: بزَعْمِهِم أنَّ الملائِكةَ بناتُ اللهِ. ﴿ سُبْحَنْنَهُ ﴿ اللهُ عَنْ ذَلِكَ. ﴿ مُكْرَمُونَ ﴾: أَكْرَمَهُم الله بِعِبادَتِه وَخَصَّصَهم بالفَضَائِلِ.

@ ﴿لَا يَسۡبِقُونَهُ وِ بِٱلۡقَوٰۡلِ﴾: أي: لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا بِمَا يأْمُرُهِم بِه ربُّهم؛ لِكَمالِ انْقِيادِهم وطاعَتِهم.

﴿ (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ): يَعلَمُ كُلَّ ما عَمِلُوه. ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾: وما هم عامِلُونَ في المُسْتَقْبَل. ﴿ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَى ﴾: أي: إلا لِمَنْ رَضِيَ اللهُ بِشَفاعَتِهِم لَهُ. ﴿ مُشْفِقُونَ ﴾: حَذِرونَ أن يَعْصُوه.

🕏 ﴿ رَتُقًا ﴾: مُلْتَصِقَتَينِ لا فاصِلَ بَيْنَهما. ﴿ فَفَتَقْنَهُمَا ﴾: ففصَلْناهُما بِقُدرَتِنا.

الله ﴿ رَوَاسِي ﴾: جبالاً ثَوَابتَ.

منونقالانجبياء ٢٠٠٠

أَن يَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِي إِفَاجًا سُيُلًا لَّعَلَّهُمْ مَنْدُونَ ۞ وَحَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَّفًا لِمَّحْفُوطاً وَهُمْعَنَءَ ايَانِهَا مُعْضُونَ 🕝 وَهُوَٱلَّذِي خَلَقَ آلَيْكُ وَٱلنَّهَارَ وَٱلنَّهَ مَن وَٱلْقَكَمُّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْجُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِيْنَ قَبَلِكَ ٱلْخُلُدَ أَفَا يُرْمِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞كُلُّفَيْس ذَا بِقَةُ ٱلْمُؤَتُّ وَنَبَلُوكُم بَالشَّرِّ وَٱلْحَكُرِ فِنْكَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ @ وَإِذَا رَءَاكَ الَّذِينَ لَفَنُ رُوٓا إِن يَتِّخِذُ وَنَكَ إِلَّا هُنُوَّا أَهَٰذَا ٱلَّذِي يَذِّكُرُ ءَالِهَتَكُمُ وَهُرِبِذِكِراً لِرَّهُ إِلَّهُمَ كَافِرُونَ ۞ خُلِقاً لَإِنسَانُ مِنْ عَجَلَ سَأُوْرِيكُمْ ءَايِنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُننُهُ صَلِيقِينَ ۞ لَوْيَكُمُ اللَّانَ هَنَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمُّ يُنْصَرُونَ ۞ بَلْ تَأْنِهِم مَغْنَةً فَنَهُمَتُهُمْ فَلَاسَنَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ يُنظُونَ ۞ وَلَقَادِ ٱسۡنُهُزِئَ بُرُسُلِمِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ بَالَّذِينَ سَخِنُ وَا مِنْهُمَ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْنَهُن وَنَ ۞ قُلْمَن يَكُلُوكُمُ بِٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَان بَلْهُمْ عَن ذِكِ رَبِيِّه مِتْمُعْضُونَ ۞ أَمُ لَهُ ثُمَّةً اللَّهَ أُمَّنَّهُ مُتِّن دُونِنَّا لَاسْنَطِهُونَ نَصْرَأَ نَفْسِهِمْ وَلَاهُمْ مِتَّا يُصْحَبُونَ ۞ بَلْهَ نَعْمَنَا هَلَوْ لِلْآءَ

- 📆 ﴿ ٱلْوَعْدُ ﴾: أي: الوعدُ بالعذابِ.
- ا ﴿ لَا يَكُفُّونَ ﴾: لا يَقْدِرُونَ أَن يَمْنَعُوا.
- ﴿ بَغْتَةَ ﴾: فَجْأَةً. ﴿ فَتَبْهَتُهُمْ ﴾: فتُحَيِّرُهم. ﴿ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾: ولا هم يُؤخَّرُونَ ، أَوْ يُمهَلُونَ لتوبَةٍ أو اعْتِذار.
  - ١ ﴿ فَحَاقَ ﴾: نَزَلَ وأَحَاطَ. ﴿ سَخِرُواْ مِنْهُم ﴾: اسْتَهْزَؤُوا بهم.
- ﴿ يَكُلُوكُم ﴾: يَحْفَظُكُم ويَحْرُسُكُم. ﴿ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ﴾: أي: مِنْ عَذابِه وعِقابِه إذا حَلَّ بِكُم. ﴿ ذِكْرِ رَبِّهِم ﴾: أي: القرآن وما فيه مِن موّاعِظ.
  - ﴿ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴾: أي: ولا هم يُجارُون مِنْ عَذابِنا.
    - ١ ﴿ بَلِّ مَتَّعْنَا هَنَوُلآءِ ﴾: بل أمهَلْناهُم؛ لِيَتَمَتَّعُوا.

﴿أَن تَمِيدَ بِهِمْ): لِعلا تَتَحَرَّكَ
 الأرضُ وَتَضطرِبَ بِأَهْلِها.

﴿ فِجَاجَا سُبُلًا ﴾: طُرُقاً واسِعةً.

- ﴿سَقُفَا﴾: أي: سَقْفاً لِلأُرْضِ.
   ﴿تَحُفُوظًا﴾: أي: عَنِ السُّقوطِ، وعَنِ اخْتِراق الشَّياطِين.
- ، حيراتِ السياحِينِ. ﴿ وَكُلُّ﴾: أي: كلُّ مِنَ الشَّمسِ والقَمَرِ والتُّجُومِ.

﴿فَلَكِ﴾: مَدَارٍ.

﴿يَسۡبَحُونَ﴾: يدُورُونَ بانْبِساطٍ وسُهُولةٍ.

- و ﴿ اللَّهُ لَدَ ﴾: دَوَامَ البقاءِ في الدُّنيا.
- ﴿وَنَسِبُلُ وِكُم﴾: خَنْ تَبِرُكُم
   ونَبْتَلِيكُم. ﴿فِئْنَةً﴾: اخْتِباراً وابْتِلاءً.
  - 📆 ﴿ هُزُوًا ﴾: مُسْتَهْزَأً بِك.

﴿ يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ ﴾: يَعِيبُ آهْتَكُم.

( ﴿ وَ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ عَجَلِ ) : خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ) : خُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا مُتَسَرِّعاً بِفِطْرَتِه.

﴿سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي﴾: أي: بنَصْرِ هذا الدِّينِ وهَلاكِ مَن كَفَرَ به وحارَته.

والمنظمة المنظمة المنظ

﴿نَنقُصُهَا مِنْ أَصْرَافِهَ ﴾: أي: نَنقُصُ أرضَ الكَفّارِ بالظّهُورِ والغَلَبَةِ عليها مِن كُلِّ ناحيةٍ وجِهَةٍ، فَنفْتحُها بلداً بعد بلدٍ.

﴿أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ﴾: أي: كيف يكونُون غالبينَ بعد نَقْصِنا لأَرْضِهم مِنْ أَطْرَافِها؟

(أُندِرُكُم): أُخَوِّفُكُم.
 (بِالْوَحْي): بالقرآنِ. ﴿الصَّمُّ ﴾: جمعُ
 الأَصَمّ، وهو الذي لا يَسْمَعُ،
 والمرادُ الكافرُ الذي لا يُصْغِي
 لِلْحَقِّ. ﴿الدَّعَاءَ ﴾: النِّداءَ.

﴿مَسَّتُهُمُ ﴾: أصابَتُهُم.
 ﴿نَـفْحَةٌ ﴾: دُفْعَةُ يسيرةً.
 ﴿يَوْيُلْنَا ﴾: يا هلا كنا.

﴿ٱلۡمُوارِينَ ٱلۡقِسۡطَ﴾: المَوَارِينَ الْعِادلةَ.

﴿لِيَوْمِ ٱلْقِيَّمَةِ﴾: لأهْلِ يومِ القيامةِ. ﴿مِثْفَقَالَ حَبَّةِ. وزنَ حَبَّة. ﴿خَرُدُلٍ﴾: وهو أصغرُ الحبوبِ، والمرادُ أصْغرُ شَيءٍ.

وَءَابِياءَهُمُ حَتَّى إِطَالَ عَلَيْهِ مُوْلَفُ مُنْ أَفَلا مَرُونَ أَنَّا نَأْتِيًّا لَا زَضَ نَفْصُهَا مِنْأَطُرَافِهَا أَفَهُ مُٱلْفَلِبُونَ ۞ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِٱلْوَجِي وَلَا يَسَمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآء إِذَا مَا يُنذَرُونَ @ وَلَين مَّسَنَهُمُ مَنْفَحَةُ مُّنَّ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُويَلُنَاۚ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ۞ وَنَضَمُ ٱلْوَ اٰذِينَ ٱلْفِسَطَ لِتُومِ ٱلْقِيكِمَةِ فَلَا تُظُلَمُ نَفَسُ شَيِّكًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَ لِ أَنْيَنَا بِمَّا وَكَفَى بِنَاحَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدَّءَ انْيَنَامُوسَى وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِياءً وَذِكُراً لِلمُنتَقِينَ ۞ ٱلذَّن يَغْشُونَ رَبَّهُ مِبَّالْفَتْ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَاذَا ذِكُرُمِّيا رَكُ ٱنْزَلْنَهُ أَفَأَنْ مُرَلَهُ مُنكِرُونَ ۞ \* وَلَقَدَّءَ الْبُنَا إِنْ لِهِيمِ رُشَدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِوَعِلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِإِبْدِ وَقَوْمِهِ عَمَاهَ ذِهِ ٱلتَّمَاتِيلُ ٱلِّنَّى أَنْتُمْ لَمَا عَكِفُونَ ۞ قَالُوا وَحِدْنَاءَابِياءَنَا لَمَاعَيْدِينَ ۞ قَالَ لَقَدَكُنْ مُرَانَكُمْ وَعَابَا فَكُرُ فِيضَلِل مُّبُينِ۞ قَالُوٓ ٱلْجَعَّتَنَا بِٱلْحَقَّ أَمْ أَنَثَ مِنَ ٱللَّهِينَ۞ قَالَ بَلَّ رَبُّكُمْ رَدُّ ٱلسَّبَوْكِ وَالْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ وَنَاْلِيَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَاهُمُ مِعِداً أَن تُولُّوا مُدْبِينَ ﴿ فَعَلَهُمْ حُذَنَّا إِلَّا كُبِيرًا لِّكُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ مُرْجِعُونَ ۞ قَالُوْا مَن فَعَلَ هَذَا

- ﴿ الْفُرْقَانَ﴾: المُعْجِزاتِ التي يُمَيِّزُ بها الحقُّ عنِ الْباطِلِ. ﴿ وَضِيَآءَ﴾: أي: التَّوْرَاةَ التي أضاءتْ لهم أمرَ دينِهِم. ﴿ وَذِكْرًا ﴾: يَتَذَكَّرُونَ بما في التَّوراةِ من المواعظِ.
  - ١ ﴿ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم ﴾: يخافُونَ عذابَه. ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾: في حالِ غيابِهم عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ. ﴿ مُشْفِقُونَ ﴾: خاثِفُونَ.
    - ﴿ وَهَنَا ذِكْنُ اللَّهِ وهذا القرآنُ موعظة لِمَن اتَّعَظَ به.
    - ٠ ﴿ رُشُدَهُ وَ ﴾: هُداه اللائقَ به. ﴿ مِن قَبُلُ ﴾: مِن قَبْل مُوسى وهارُونَ.
    - ﴿ٱلتَّمَاثِيلُ﴾: الأصنامُ التي صَنَعْتُمُوها بِأَيْدِيكُم. ﴿لَهَا عَكِفُونَ﴾: مُقِيمُونَ على عبادَتِها على الدَّوامِ.
      - ٥ ﴿ صَلَلِ مُّبِينِ ﴾: بُعْدٍ عن الحقِّ واضِحٍ لا لَبْس فِيه.
      - @ (بِالْحَقِّ): أي: أجادُّ أنت فيما تَقُولُ؟ ﴿مِنَ ٱللَّعِبِينَ﴾: مِن الهازِلِينَ.
        - ٥ ﴿ فَطَرَهُنَّ ﴾: خَلَقَهُنَّ.
        - ۞ ﴿ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم ﴾: لَأَمْكُرَنَّ بأصنامِكُم ولَأُكسِّرنَّها.
          - @ ﴿ جُنَاذًا ﴾: حُطاماً قِطَعاً مُكسَّرةً.

والنجيناء من المؤلفة المنابعاء

جَالِهَنِنَآإِنَّهُ لِمَنَّالظَّلْمِينَ۞ قَالُواْ سَمِعَنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥٓ إِجَرُهِيهُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِعِي عَلَى أَغَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمَّ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوْٓ آ ءَأَنَكَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِعَالِهَنِنَا يَآاِبَرُ لِمِيمُ اللَّهِ فَالْ بَلُّ فَعَلَهُ كُبِيرُهُمْ هَاذَا فَتَكَلُّوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ۞ فَيَجَمُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَعَالُوْآَ إِنَّكُمْ أَنْكُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ثُمَّ نَكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْكَ مَا هَلَوْ لَآءِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَنَتُ دُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَيْنَفَحُكُمْ شَيَّعًا وَلَا يَضُرُّ كُرُ ۞ أُفِّ آلَكُمُ وَلِمَا نَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلاَ نَعْقِلُون ۞ قَالُواْحَرِّقُوْهُ وَٱنصُرُواْءَ الهَنَكُمْ إِن كُنْمُ فَعِلِينَ۞ قُلْنا يَلنا كُلُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى ٓ إِرْهِ بِهُ ۞ وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَيُحَيِّنَهُ وَلُوطِكَا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلِّنِي بَارَكْنَا فِهِكَا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَوَهَبُنَالَهُۥٓ إِسْحَقَ وَيَعِنْ قُوْبَ نَافِكَةً وَكُلَّاجَعَلْنَا صَلِحِينَ ۞ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرَنَا وَأَوْحَنَآ إِلْيَهِمْ فِعَلَ ٱتْخَيِّرَانِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰفِ وَإِسَّاءَ ٱلنَّكَوِّةِ وَكَانُوْ ٱلنَّاعَلِدِينَ ۞ وَلُوطًا ءَانَهُ اللهُ حُكِمًا وَعِلَا وَنَعَتَ الْمُونَ الْقَرْيَةِ ٱلَّذِكَ انْ تَتَّحَمَلُ ٱلْخَبَيْثُ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَلِيقِينَ ۞ وَأَدُخَلُنَا ۗ فِي رَحْمَنِكَمْ

﴿ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ ﴾: ظاهراً بِمَرْأَى مِنَ النَّاسِ. ﴿ يَشْهَدُونَ ﴾: أي: يَشْهَدُونَ عليه أنَّه يَذْكُرُهم بسُوءٍ.

﴿ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ ﴾: أي: لمّا غُلِبوا في الحُجَّةِ غَيَّروا رأيهم.

﴿أُفِّ لَّكُمْ﴾: قُبْحاً لكم.
 ﴿كَنْدَا﴾: مَكْراً لهلاكه.

﴿إِلَى ٱلْأَرْضِ﴾: هي أرضُ
 ﴿الشَّامِ». ﴿بَرَكْنَا فِيهَا﴾: أي:
 بِكَثْرَةِ الخيراتِ، وبِكَوْنِها أَرْضَ
 الأنبياءِ عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

﴿وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾: زيادةً عمّا طَلَبَ إبراهيم عليه الصَّلاة والسَّلام.

(حُكْمًا): نُبُوَّةً وفَصْلَ القَضاءِ
بِينَ الْحُصُومِ. (ٱلْقَرْيَة): هي قريةُ
 (سَدُوم». (ٱلْخَبَنْبِثَ): هي أفعالهُم
المُنْكَرَةُ من إتيانِهم الرِّجالَ، وقَطْع
السبيل وغير ذلك.

﴿قَوْمَ سَوْءِ﴾: قوماً عُرِفُوا بالأعمالِ القبيحةِ. ﴿فَسِقِينَ﴾: خارجِينَ عَن طاعةِ اللهِ.

العَداب. وفي رَحْمَتِنَا): أي: بِإنجائنا إيَّاه ممّا حلَّ بقَومه من العَداب.

10 Emelalish (05

إِنَّهُ مِنَّالْصَّلِحِينَ ۞ وَنُوكًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبَلُ فَٱسْتَحَيِّنَالُهُ فَنَحَتَّيْكُ وُ

﴿مِن قَبُلُ﴾: أي: مِن قَبْلِ إبراهيمَ ولوطٍ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ. ﴿الْكَرْبِ﴾: أي: الغَرَقِ بالطُّوفان.

- ﴿إِنَّا الْمِتَنَا﴾: بِحُجَجِنا الدالَّةِ على صِدْقِه. ﴿قَوْمَ سَوْءِ﴾: قَوماً عُرِفُوا بِالسُّوءِ والقُبْح. ﴿فَأَغُرِقُنَاهُمُ﴾: أي: بالسُّوفوان الذي حَلَّ بهم.
- ﴿فِي ٱلْحَـرُثِ﴾: أي: في قَضِيَّةِ الْحَرْثِ. ﴿نَقَشَرَتْ فِي الْتَشَرَتْ فِي الْخَرْثِ لِيلاً مِنْ غَيرِ راعٍ.
  - (فَغَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ): فَفَهَّمنا سُليمانَ المشأَلَةَ بِمُراعاةِ مَصْلَحَةِ الطرفَينِ بالْعَدْلِ. (حُكُمًا وَعِلْمَا):

نُبُوَّةً وعِلْماً بِأَحْكامِ اللهِ. ﴿ وَسَخَّرْنَا ﴾: طَوَّعْنا.

 (صَنْعَةَ لَبُوسٍ): صِناعةَ دُروعٍ تُلبَسُ في الحربِ. (لِثُحْصِنَكُم): لِتَحْمِيَكِم وتحفظكُم.

﴿ مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾: مِنْ حَرْبِكُم.

( عَاصِفَةَ ): شديدة الهُبُوبُ. ﴿إِلَى ٱلْأَرْضِ »: أي: أَرْضِ بيتِ المَقْدِسِ بالشَّامِ.

﴿ (يَغُوصُونَ لَهُ ﴾: يَنْزِلُونَ له في البحرِ لاسْتِخْراجِ ما يُطْلَبُ. ﴿ حَفِظِينَ ﴾: أي: حفِظهمُ اللهُ من أَنْ يَنْفَلِتُوا عَنْ سُليمانَ ومِنْ أَنْ يُفْسِدُوا أعْمالهَم.

، ﴿ مَسَّنِيَ ٱلضُّرُ ﴾: أصابَنِي الضُّرُّ مِن مَّرَضٍ ونَحْوِه.

﴿ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ ﴾: فَرَفَعْنا عَنْه مَرَضَهُ بِشِفائِنا إيَّاهُ. ﴿ وَذِكْرَىٰ ﴾: تَذْكِرَةً.

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ ﴾: أي: واذْكُرْ صاحِبَ الحُوتِ، و «ذو النُّون» لَقَبُ نَبِيِّ اللهِ يُونُسَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لا بْتِلاعِ الحُوتِ لَه. ﴿ مُغَاضِبًا ﴾: غَضْبَانَ على قَومِه؛ لِكُفْرِهم. ﴿ أَن لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾: أن لَن نُضَيِّقَ عليه، وَلَن نُوَّاخِذَه بِحُروجِه مِن بَيْنِ قومِه. ﴿ ٱلظُّلُمَةُ الليلِ، وظُلْمَةُ البحرِ، وظُلْمَةُ بَطْنِ الحُوتِ.

أَن لَّن نَقَادِ رَعَلَيهِ فَعَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰ فِي أَن لَّا إِلَا إِلَّا أَنَ سُجِعَٰ لَكَ إِنِّ

TYE

٥ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ﴾: وخَلَّصْناه كُنُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۞ فَاسْتَجَيِّنَالَهُ وَفَيِّينَا يُهِمِنَ ٱلْفَحَ وَكَذَلِكَ نُخِي مِنْ غَمِّهِ بإخْرَاجِنا له مِن بَطْن ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكِرِيَّ إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُ وَرَبِّ لاَنَذَرُفِ فَنْهَ اوَأَنْ خَيْرُ الحُوتِ. ٱلْوَارِينِينَ ۞ فَٱسْتَجَيَّنَالَهُ وَوَهَيْنَالُهُ بِيَحِينَ وَأَصْلَحْنَالُهُ زَوْحَهُ إِنْهَامُهُ ﴿ لَا تَذَرُنِى فَرُدَا﴾: لا تَتُرُكني وحِيداً لا عَقِبَ لي. كَانُواْ يُسَاعُونَ فِي ٱلْخَيْرَانِ وَيَدْعُونَنَا رَغَيًّا وَرَهَيًّا وَكَانُواْ لَنَا ٥ ﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ و زَوْجَهُ وَ ﴾: أي: خَشِعِبَنَ ۞ وَٱلَّتِي أَحُصَنَتُ فَرْجَهَا فَعَنَّا فِهَا مِن رُّوحِنا وَجَعَلْنَهَا جَعَلْناها صالحةً في أُخْلاقِها وَٱينَهَآءَايَةَ لِلْفَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ أَمُّنَّكُمُوالْمَّةَ وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ وصالحةً للحَمْل والولادةِ. فَأَعْيُدُونِ ۞ فَفَقَطَعُوٓ أَأْمُرُهُم بَيْنَهُ مُّكُلٌّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ۞ فَمَنَ يَعِلُ ﴿ وَيَدُعُونَنَا رَغَبًا ﴾: يَعْبُدُونَنا مِنَ الصَّالِحَكِ وَهُوَ مُوْرِّضٌ فَلَاكُ فَرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالَهُ كَتِوْنَ ۞ راغبينَ فيما عِنْدَنا. ﴿ وَرَهَبًا ﴾: خَائِفِينَ من عُقُوبَتِنا. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْبَ فِي أَهْلَكُ لَهُ أَانَّهُ مُرَلاً يُرْجِعُونَ ۞حَتَّى ٓ إِذَا فَيْخَتُ ﴿ خَاشِعِينَ ﴾: مُتَواضِعِينَ مُتَذَلِّلينَ. يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْرِ فِن كُلِّحَدَبِ بَيْسِلُونَ ۞ وَآقَ تَرَبَا لُوعَدُ ٱلْحَقُّ

ا أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا ﴾: حَفِظَتْ فَرْجَها مِنَ الْحَرَام، وَلَمْ يَمَسَّها بَشَرُّ. ﴿ فَنَفَخُنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا ﴾: أي:

أُمَرْنا جبريلَ حتَّى نَفَخَ في جَيْبِ قميصِها، فَخَلقَ اللهُ بذلكَ النَّفْخِ عيسى ه في بَطْنِها.

﴿ ءَايَةً لِّلْعَلِّمِينَ ﴾: علامةً للخلق

الإسلامُ.

- الله الله الله عَمْدُ الله عَا
- ١ ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيهِ ۦ ﴾: لا جُحَودَ لِعَمَلِه، بل يُشْكَرُ سَعْيُه ويُثابُ عليه.

فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً أَبِصِا وُالَّذِيِّ كَالَّذِيِّ كَالَّذِيِّ كَالَّذِيِّ كَالَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

هَانَا بَلْكُنَّا ظَلِينَ ۞ إِنَّكُمْ وَهَانَعَبُدُونَ مِن ُ ونِ ٱللَّهِ حَصَبُجَهَنَّمَ

أَنْعُ لَمَا وَارِدُونَ ۞ لَوْكَانَ هَلَوْلُآءَ الْهَةُ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ ۞

كَ ْ فِيهَا زَفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِّينَ سَبَقَكَ لَحُمْ مِّنَّاٱلْكُسُنَى

أُوْلِلَهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞ لَا يَشَمَعُونَ حَسِيسَهَ أَوَهُمُ فِي مَا أَشَّنَهَتُ

TYONE

- ٥ ﴿ وَحَرَامٌ ﴾: واجبُ.
- ١ ﴿ فَتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾: أي: يُفْتَحُ السَّدُّ عنهما فينطَلِقُونَ. ﴿حَدَبِ ﴾: مَكانٍ مُرْتَفعٍ مِنَ الْأَرْضِ. ﴿يَنسِلُونَ ﴾: يَتَفَّر قُونَ في الأَرْضِ مُسْرِ عِينَ.
  - ۞ ﴿ٱلْوَعْدُ ٱلْحُقُّ﴾: يومُ القيامةِ. ﴿شَخِصَةً﴾: مَفْتُوحَةً أَجْفانُهم لا تَطْرِفُ. ﴿مِنْ هَذَا﴾: أي: يومِ البعثِ والحسابِ.
    - ١ ﴿ حَصَبُ ﴾: حَطَّبُ. ﴿ وَاردُونَ ﴾: داخِلُونَ.
    - ا ﴿ زَفِيرٌ ﴾: أنينُ تَنَفُّسِهم الشَّدِيدُ. ﴿ لَا يَسْمَعُونَ ﴾: مِنْ هَولِ عَذابهم.
    - ٠ ﴿ ٱلْحُسْنَةِ ﴾: السَّعادَةُ بدُخُولِ الجِنَّةِ. ﴿ عَنْهَا ﴾: أي: عَن نَّار جَهَنَّمَ.
      - الله ﴿ حَسِيسَهَا ﴾: أي: صَوْتَ لَهيبها.

- ۞ ﴿أُمَّتُكُمْ﴾: أي: مِلَّتُكُم وشريعَتُكُمْ أيُّها الأنبياءُ، عليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ. ﴿أُمَّةَ وَحِدَةَ﴾: أي: دينُهم واحدٌ، وهو
- على قُدْرَةِ اللهِ تعالى.

- (لا يَحْزُنُهُمُ): لا يُخِيفُهم.
   (الفَرَعُ الْأَكْبَرُ): الهولُ العظيمُ
   يومَ القيامةِ. ((تَتَلَقَّنَهُمُ): تَسْتَقْبِلُهم
  مُهَنَّئِين.
- ﴿ كَطِيِ ٱلسِّحِلِّ لِلْكُتُبِ ﴾: كما تُطوى الصَّحِيفةُ على ما دُوِّنَ فيها وكُتِبَ.
- ﴿كُمَا بَدَأُنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴿ اَي: نُعِيدُ الْحَالُقِ خُولاً يومَ نُعيدُ الْحَلْقِ خُولاً يومَ القيامةِ ، كما بَدَأْناهم أوَّلَ مرَّةٍ في بُطُونِ أُمَّهاتِهم.
- ﴿الزَّبُورِ﴾: كِتابِ داود ﴿
   أو الكُتُب المنزَّلةِ.
- ﴿ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ ﴾: أي: مِن بَعْدِ الكِتابةِ في الذِّكْرِ، وهو التَّوراةُ، أو اللَّهُ عُلْمَ المَحْفُوظُ.
  - ﴿ إِنَّ فِي هَاذَا ﴾: أي: في هذا المَتْلُوِّ. ﴿ لَبَلَغَا ﴾: وُصُولاً إلى البُغْيةِ.
  - (مُسْلِمُونَ): مُسْتَسْلِمُونَ مُسْتَسْلِمُونَ مُسْتَسْلِمُونَ مُسْتَسْلِمُونَ مُنْقَادُونَ لللهِ تعالى.
- ستعادون بعني على . ﴿ هَا إِن تَوَلَّواْ ﴾: فَإِنْ أَعْرَضُوا عَنِ الإِسْلامِ. ﴿ ءَاذَنتُكُمْ ﴾: أَعْلَمْتُكُم بالحُرْبِ وأن لَّاصُلْحَ بيننا وَبَيْنكُم ولا سِلْمَ. ﴿ عَلَى سَوَآءِ ﴾: فأنا وأنتم مُسْتَوُونَ في العِلْمِ به. ﴿ وَإِنْ أَدْرِي ﴾: لا أدْري.
  - ١ ﴿ لَعَلَّهُ و فِتْنَةٌ لَّكُم ﴾: أي: لعلَّ الإمهالَ اختبارٌ لَكُم.
  - ١ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ﴾: أي: افصِلْ بَيْنِي وَبَيْنَ قومِي بِما هُو الحقُّ عِنْدَكَ.

# سورة الحج

- ۞ ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ﴾: هي حَرَكَةُ الأرضِ مِنْ أَسْفَلِها، واضْطِرَابُها الذي يَحدُثُ عِنْدَ قِيامِ السَّاعةِ.
  - ٥ ﴿ تَذْهَلُ ﴾: تَغْفُلُ وتَنْسَى. ﴿ تَضَعُ ﴾: تُسْقِطُ، وتُلْقِي جَنِينَها.

# 10. EEEE EEE EEE TO

أَفْسُهُمْ حَالِدُونَ ﴿ لَا يَحْنُهُ هُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ وَتَنَاقَدُ الْهُمُ الْمَلَا يَوْمُ كُرُ وَتَنَاقَدُ الْهُمُ الْمَرْعُ الْمَعْ الْمِعْ الْمَعْ الْمِعْ الْمَعْ الْمِعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ



دِينَ دِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ

يَ اَيَّالَيُّهُا التَّاسُ التَّقُوارَ بَّهُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلْسَّاعَةِ شَى عَظِيمُ ۞ يُوْمَ تَرَوَنَهَا نَذُهَلُكُ لُمُرْضِعَةٍ عَلَّا أَرْضَعَنُ وَتَضَعُ كُلُّذَانِ حَمْلٍ

-0. EENE

حَمْلَهَا وَتَرَىَّاكَاسَ سُكَارَىٰ وَمَاهُم دِسُكُارِىٰ وَلِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ۞ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي لَيَّو بَعَيْرِعِ لْمِوَيَتَّبَعُ كُلَّ شَيْطَلِن تَمَرِيدِ ۞ كُنِبَ عَكِيهِ أَنَّهُ مَن تَوَكَّاهُ وُفَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السِّعِيرِ فَي يَالَيُّهَا النَّاسُ إِنكُنتُهُ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقنَكُم مِّن تُرَابِثُمُّ مِن نُطُفَةٍ ثُرُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُرَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُرَّ مِن مُضَعَةٍ لِمُخَلَقةٍ وَغَيْرِ كُغَلَّفَةٍ لِّنَّذِينَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْجَامِ مَانَشَاءُ إِلَى ٓ أَجَل سُكَّى تْهُ نُخْرُجُدُ طِفَلًا تَهُ لِلْتِلْغُوْا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُمِّ نُبَوَفِكَّ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرُوَ لِٱلْمُهُمِ لِكُلِّلَا يِعَالَمِ مِنْ بِعَدِعِلِّهِ شَيِّعًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنَرُلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ أَهۡ تَرَبَّتُ وَرَبَّتُ وَأَيْكِتُ مِنكُلَّ زَوْجَ يَهِيمِ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ هُوَالْكُوُّ وَأَيَّهُ يُنْحِيلُمُوْتَى وَأَنَّذُ عَلَى كُلِّ تَنْيَءٍ قَدِينُ ٥ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَ إِنْيَةُ لَا رَبِّ فِهَا وَأَرَّ ٱللَّهَ يَبْعِثُ مَن فِي ٱلْقَيُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُحَادِلُ فِأَللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَلَاهُدَّى وَلَاكِتَابِ مَّنِيرِ۞ ثَانِيَعِطْفِهِ ِلِيُضِلَّعَنسَبِيلَ لللَّهِ لَهُ ۚ فِٱلدُّنْيَاخِرِّيُ وَنُذِيقُهُ يَوْمِ ٱلْقِيلِمَةِ عَذَابًا لَكُورِقِ ۞ ذَلِكِ عَاقَدٌ مَتْ يَكَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفَ ۚ فَإِنَّ أَصَابَهُ ۗ

 ﴿ سُكَارَىٰ ﴾: أي: كَالسُّكَارَى؛ مِن شِدَّةِ الخوفِ.

الْيُجَادِلُ ﴿ يُخَاصِمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿مَرِيدِ﴾: مُتَمَرِّدٍ على اللهِ.

( كُتِبَ عَلَيْهِ): قُدِّرَ على الشَّيطانِ. (مَن تَوَلَّهُ): مَنِ اتَّخَذَه وَلِيَّا وَتَبِعَه. ( وَيَهْدِيدِ): ويُوصِلُه وَيَسُوقُه. ( عَذَابِ السَّعِيرِ): عذابِ جَهَنَّم الْمُوقَدَةِ.

﴿رَيْبٍ﴾: شَكِّ. ﴿مِن نُطْفَةٍ﴾:
 هي مَنِيُّ الرَّجُلِ يَقْذِفُه في رَحِم
 امْرَأْتِه.

﴿عَلَقَةِ﴾: الدَّم الأحْمَرِ الغَلِيظِ.

(مُضْفَةِ): قِطْعَةِ لَخْمٍ صَغِيرةٍ قَدْرَ ما يُمْضَغُ.

﴿ مُخَلَّقَةٍ ﴾: ما وُلِد تامَّ الخَلْقِ.

﴿ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾: ما تُسْقِطُه الرَّحِمُ قَبْلَ أَن يَتِمَّ خَلْقُه.

﴿ وَنُقِرُّ ﴾: نُثَبِّتُ ونُبْقِي.

رُّإِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلنِّعُمِٰرِ﴾: أخَسِّه، وهو القَرْمُ والخَـرَفُ؛ حتى لا يَعْقِلَ.

﴿ هَامِدَةً ﴾: يابِسةً لا نَباتَ فيها. ﴿ ٱهۡتَزَتْ ﴾: تَحَرَّكَتْ بالنَّباتِ تَتَفَتَّحُ عَنْه. ﴿ وَرَبَتُ ﴾: زادَتْ وضَاعفَتْ النَّباتَ بِنُزُولِ الطر. ﴿ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾: مِن كُلِّ صِنْفٍ حَسَنِ ولونٍ مُسْتَحْسَنِ.

- ٧ ﴿ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾: أي: يَبْعَثُهم أَحْيَاءً.
  - ٨ ﴿ يُجَادِلُ ﴾: يُخاصِمُ.
- ٥ ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ عَ ﴾: لاوِياً عُنُقَه في استكبارٍ عَنِ الْحَقِّ. ﴿خِزْيٌ ﴾: ذُلُّ وهَوَانُ.
  - ١ ﴿ عَلَىٰ حَرْفِ ﴾: على ضَعْفٍ وشَكِّ.

والمنظمة المنظمة المنظ

خَرُ الْمُ أَنَّ بِهِ وَإِنَّ أَصَالَهُ فِنْنَةٌ أَنْفَلَتَ كَلِّي وَجُهِ يَحْمِرُ الدُّنْنَا وَٱلْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوٓالَّخُهُمَ الْنَالَمُينُ ۞ يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهَ مَالَا نَضُرُّهُ وَمَالَانَفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَالضَّلَا ٱلْبَعِيدُ ۞ يَدْعُوا لَنَضَرُّهُ ۗ أَقْرَبُ مِن نَفَعهُ لَبِئْمَ ٱلْمُولِيَ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلذَّنَّ المَوْلِ وَعَمِمُواْ الصَّالِحَٰ يَحَنَّ فِي تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَارُبِدُ ۞ مَنْ كَانَيْظُنُّ أَن لَّنَيْضُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْتِ وَٱلْآلَاحُرَةِ فَلْيَهُدُدُ بِسَبِ إِلَىٰ السَّمَاءِثُمَّ لِيَقْطَعُ فَلْيَظُرُ هُلُ يُذْهِنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِظُ ۞ وَكَذَالِكَأَنِ لَنَاهُ ءَايِكَ بَسِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُرِيكُ مِن بُريدُ ا إِنَّ ٱلذَّن َءَ امَّنُوا وَٱلَّذِن مَا دُوا وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَارِي وَٱلْجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرُكُو ۗ إِنَّ ٱللَّهَ مَفْصِلُ بَنْهُ وَوَمَ ٱلْقَاحَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَاكُلُ لِشَيْءٍ شَهدُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَأَنَّ أَلَيَّهُ مَنْ عُدُلُّهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَكِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱشَّمَهُ وَٱلْفَكُمُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِكَالُ وَٱلسَّحِ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُمِّنَ ٱلتَّالِّ وَكَثَرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَاكُ وَمَن مُهنَّ لَيَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّ حُجِرَةً ْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيْنَاءُ ۞ ﴿ هَٰذَا لِنَحْصَا لِأَخْضَمُواْ فِي رَبِّهِمُ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فُطِعَتُ هُمُ إِنَّ إِن مُنَّا الدِيصَةُ مِن فَوْقِ دُءُ وسِهِمُ ٱلْحِمَيمُ اللهُ

TOTYNOC

١ ﴿ فِتُنَةً ﴾: ابْتِلاءٌ وشِدَّةً.

﴿ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ ﴾: رَجَعَ عمَّا

كان عليه مِنَ الاسْتِقامَةِ.

﴿ٱلْخُــِسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾: الخسارةُ العَظيمةُ والصَّفْقةُ الخاسرةُ.

النَّصِيرُ. ﴿ ٱلْمَوْلَى ﴾: النَّصِيرُ.

﴿ٱلْعَشِيرُ﴾: الصَّاحِبُ المُعاشِرُ.

﴿مِن تَحْتِهَا﴾: أي: مِنْ تَحْتِ
 قُصُورها.

﴿ فَلْيَمُدُدُ ﴾: فليَشْدُدْ.

﴿بِسَبِ ﴾: بحَبْلٍ.

﴿إِلَى ٱلسَّمَآءِ﴾: أي: سَماءِ بيتِه، وهو سَقْفُه.

(ثُمَّ لُيَقُطَعُ): أي: ذلك الحبلَ لِيَخْنُقَ بِه نَفْسَه.

﴿كَيْدُهُو﴾: مَكْرُه وحِيلَتُه.

(مَا يَغِيظُ): ما يَجِدُ في نَفْسِه مِنَ الغَيظِ والغَضَبِ.

الله المنتاب المناسب ا

﴿ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾: اليهُودَ.

﴿ وَٱلصَّٰبِئِينَ ﴾: هم قَوْمٌ كَانُوا عَلَى

فِطْرتهم وحَنِيفِيَّتِهِمْ، ثم طَرَأ على أكْثَرِهم الشِّركُ وعبادةُ الكواكِب. ﴿وَٱلْمَجُوسَ﴾: هم عَبَدَةُ النَّارِ. ﴿يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾: يَقْضِي بَيْنَهم. ﴿شَهِيدُ﴾: رَقِيبٌ يُحصِي أعمالَ خَلْقِه كلَّها.

﴿ أَلَمْ تَرَ﴾: أَلم تَعلَمْ. ﴿ يَسْجُدُ لَهُ لِهِ : يَنْقادُ له ويَخْضَعُ. ﴿ حَقَّ عَلَيْهِ ﴾: وَجَبَ عليه.

﴿ خَصْمَانِ ﴾: فريقانِ: وهم المؤمِنُونَ والكُقَارُ. ﴿ ٱخْتَصَمُواْ ﴾: اخْتَلَفُوا. ﴿ فِي رَبِّهِم ﴾: في دِينِ ربِّهم. ﴿ قُطِعَتْ لَهُمْ ﴾: خُعِلَتْ لَهُم. ﴿ ٱلْحَمِيمُ ﴾: الماءُ البالغُ نِهايةَ الحرارةِ.

مِنُولَاللِّيِّكَ ١٥٥ مِنْولَاللِّيِّكَ ١٥٥ مِنْولَاللِّيِّكَ ١٥٥ مِنْولَاللِّيِّكَ ١٥٥ مِنْولَاللَّهِينَا

ن ﴿ يُصْهَرُ بِهِ ۦ ﴾: يُذابُ به.

أ (مَقَامِعُ): مَطارقُ.

﴿مِنْ غَمِّهِ﴾: مِنْ أَجْلِ ما نالَهُم
 مِنَ الغَمِّ والكَرْبِ.

- ( يُحَلَّونَ فِيهَا): يُلْبَسُونَ في الْجَنَّةِ الحُلِيَّ. ﴿ أَسَاوِرَ ﴾: مفردُه سِوَارُ: وهو ما يُلبَسُ في اليد للتزيُّنِ، ويُحِيطُ بالمِعْصَمِ.
- ﴿ وَهُدُواْ ﴾: هَداهُمُ اللهُ ووَقَقَهم.
   ﴿ إِلَى ٱلطّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾: إلى كلمةِ التّوحِيدِ أَنْ لا إلَهَ إلا اللهُ.

﴿إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ﴾: الصّراطِ المحمُودِ وهو الإسْلامِ.

٥ ﴿ سُوَاءً ﴾: مُسْتَوِياً.

﴿ ٱلْعَكِفُ فِيهِ ﴾: المقيمُ فيه المُلازمُ له. ﴿ وَٱلْبَادِ ﴾: القادمُ إليه مِنْ غَيْرِ أَهْلِه. ﴿ رِبِالْحُلَادِ ﴾: بِعُدُولٍ عَنِ القَصْد.

﴿ رَبَوَأُنَا لِإِبْرَهِيمَ ﴾: أي: بَيَنًا له.
 ﴿ وَطَهِرْ بَيْتِي ﴾: أي: مِنَ الشِّركِ والشُّركِ
 والشُّفْر وسائِر النَّجاساتِ.

يُصْهُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِ مُوَالَّجُلُودُ ۞ وَكُمُ مُتَّالِمُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّا أَرَادُ وَأَأَنَ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّراً عِيدُوا فِنِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ أَنْحَرِيقِ ٣ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلنَّانِينَ المَنُوا وَعُكِلُوا ٱلصَّالِحَانِ جَنَّانِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ لَا يُحَلِّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوَّلُوَّا قَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ وَهُدُوٓ إِلَا لَكَيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ اللَّالِيَصِرَطِ ٱلْحَيدِ إِنَّ ٱلذَّينَ لَفَنُ وُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلَ اللَّهِ وَٱلْمَسِّجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذَى جَعَلْنَا ولِلنَّاسِ سَوْلَاءً ٱلْعَلِيفُ فِيهِ وَٱلْمَادِ وَمَن رُدُوفِهِ بِإِحْمَادٍ بظُلْمِرِ أَيْذِقُهُ مِنْ عَذَابِ إَلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِجْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا يُشْرِكِ بِي شَيِّعًا وَطَهِيِّ بَبْتِي لِلطِّلَ إِن يَن وَٱلْفَ آمِينَ وَٱلرُّحُمُّ ٱلسِّيءِ و ۞ۅؘٲۮؚؚۨڹ؋ۣٱڵؾۜٳڛؠۜٞٳڴڿٟ؆ؠؙۧڷۊؙڮڔڿٳڷٲۅؘۼٙڮڮٞڵڞٳڡڔڝٲ۫ؽۑڹ مِنكُلِّ فِي عَمِيقِ ۞ لِيَشْهَدُ وامَّنَا فِعَ لَمُ مُوكِيدٌ كُرُ وَا ٱسْمَا للَّهِ فِي أَيَّامِ مَّكَ لُوْمَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُ مُرِّنَ مَهِيَةِ ٱلْأَنْدَارِ فَكُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَٱلْفَغِيرَ۞ ثُرُّ لَيَقَضُواْ تَفَتَهُمْ وَلَيُوْفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيْطَوَّفُواْ بَٱلْبَيْتِٱلْعَنِيقِ۞ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرْمَانِٱللَّهِ فَهُوَخَيْرُ لُهُ عِندَرَتَّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُوا لَا نَصْلُمُ إِلَّا مَا يُنْ لَا عَلَيْكُمِّمَ فَأَجْنَنِبُواْ الرِّجْسَ مِزَالْا فَيْتَانِ

- ۞ ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ﴾: أي: أعْلِمْهم بإعْلانٍ. ﴿ رِجَالَا ﴾: جَمْعُ رَاجِلٍ، وهو مَن جاء يَمْشِي على رِجْلَيه. ﴿ وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ ﴾: أي: ورُكباناً على كلّ بعير مَهزولٍ أَتْعَبَه طولُ السَّفَرِ. ﴿ فَجِّ عَمِيقٍ ﴾: طريقِ بَعِيدٍ.
- ﴿ أَيَّامِ مَعْلُومَتٍ ﴾: أيَّامٍ مُعَيَّنةٍ هي: عاشرُ ذِي الحِجّةِ وثلاثةُ أيَّامٍ بَعْدَه. ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَمِ ﴾: أي: على ذَبْحِ ما رَزَقَهُم مِن بهِيمَةِ الأنعامِ، وهي: الإيلُ، والبَقرُ، والغَنَمُ. ﴿ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾: هو الفقيرُ الذي اشْتَدَّ فَقْرُه.
- ﴿ (ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمُ ﴾: ثم ليُزِيلُوا وَسَخَهم بعد خُرُوجِهِم مِنْ إِحْرَامِهِم. ﴿ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمُ ﴾: وَلْيُوفُوا بما أوجَبُوه على أَنْفُسِهم مِنْ أَعْمالِ اللهُ مِن تَسَلُّطِ الجَبَّارينَ عَلَيها.
- ﴿ وُرُمَتِ ٱللَّهِ ﴾: جَمْعُ حُرْمَةٍ، وهي ما وَجَبَ القيامُ به، وحَرُمَ التَّفْرِيطُ فيه. ﴿ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَنِ ﴾: أي: مِنْ عِبادَةِ الأوثانِ، فإنها رجْسُ.

﴿ ٱلزُّورِ ﴾: الكذِبِ والافْتِرَاءِ على اللهِ.

﴿ حُنَفَآءَ لِلّهِ ﴾: مُسْتَقِيمِينَ على الحقّ. ﴿ خَرَّ ﴾: سَقَط. ﴿ فَتَخْطَفُهُ ﴾: فَتَسْلُبُه وتَذْهبُ بِه. ﴿ تَهْوِى بِهِ ﴾: تَقْذِفُه وتَرْمِي بِه. ﴿ سَحِيقٍ ﴾: بَعِيدٍ.
 شَ ﴿ شَعَتْبِرَ ٱللّهِ ﴾: هي معالم دينه،

﴿شَعَابِرَ ٱللّهِ﴾: هي معالمُ دِينِه،
 ومِنْها شَعِيرةُ الحَجِّ.

﴿إِنَّ أَجَلِ مُسَمَّى﴾: وهو وقتُ
 ذَيْحِها. ﴿ثُمَّ مَحِلُهَآ﴾: أي: حيثُ يَحِلُّ
 ذَيْحُها.

(مَنسَكًا): ذَبْاً يَذْبَحُونَه،
 أو حَجًا يَحُجُّونَه.

﴿عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم﴾: على ذَبْحِ ما رَزَقَهُم. ﴿ٱلْمُخْبِتِينَ﴾: الخاشعين المخْلصين.

٥ ﴿ وَجِلَتُ ﴾: خافتْ.

﴿ وَٱللّٰبُ دُنَ ﴾: وهي الإبِلُ،
 والبَقَرُ مما يُجْزِئُ ذَبُّهُ عَنْ
 سَبْعةٍ. ﴿ صَوَآفَ ﴾: أي: قائِماتٍ، بأن

سَبْعةٍ. ﴿ صَوَآفٌ ﴾: أي: قائِماتٍ، بأن تُقامَ على قَوَائِمِها الأرْبَعِ، ثم تُعْقَلَ

وَٱجْنَنِوْا قَوْلَ ٱلزُّور ۞ حُنَفّاء لِلَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بَاللَّهِ فَكَأَنْتًا خَسَّ مِنَ السَّمَاء فَغَمْ لَهُ الطَّيْرِ أَوْنَهُ وَي بِدِ ٱلِسِّحُ فِي كَانِ سَجِيق ۞ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَابِرُ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنَ تَقُوىَ ٱلْفُلُوبِ ۞ لَكُمُ فِهَامَنَفْعُ إِلَىٰٓ أَجَلِسُّسَمَّى ثُمَّ بِحِلْهَ ٓ إِلَىٰٓ لَبَيْنِ ٱلْعَنِق ۞ وَلِكُلَّ أُمَّافِ جَعَلْنَا مَسْكًالِّيَدْكُرُ وِالْسُمَالِلَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِمَةِ ٱلْأَنْحَامِ فَإِلَاهُمُ إِلَهُ وَلِمِدُ فَلَهُ أَسَلِمُ أَوْ وَبَشِرًا لَخُبُنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَا لَلَّهُ وَجِلْتُ قُلُونُ مُ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابِهُ مُ وَٱلْمُقِيمِ الصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَا هُرُ يُنفِقُونَ۞ وَٱلْكُذُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ يَنْ شَعَكَمِ ٱللَّهِ لَكُرُ فِي هَا حَكَرُكُ فَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلِيهَا صَوَّافٌّ فَإِذَا وَجَيْنُ جُنُونُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعُتَّرِّكَ ذَالِكَ سَخَّاتِهَا لَكُرْلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ لَنَ يَنَالَأَلِلَّهَ لِمُؤُمِّكًا وَلَادِمَآ وُهُا وَلَكِ نِينَالُهُ ٱلنَّاقُوَى مِنكُمْرٌ كَذَٰلِكَ سَخَّ هَا الْكُولِتُكُبِّرُ وُاللَّهَ عَلَىٰمَا هَدَ لَكُو ۗ فَيَشِّر ٱلْحُيْسِنِينَ ۞ \* إِنَّ ٱللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ أَلِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّخَوَّانِكَ فُورٍ ۞ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُعِتَّنَهُ وَنَ بِأَنَّهُ مُّ مُظْلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصُرُهُمُ لَفَدِيرُ اللهِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينارِهِم بَغِيْرِكِقِّ إِلَّا أَنَ يَقُولُواْ رَبُّ اللَّهُ وَلَوْلَا

إِحْدَى يَدَيها. ﴿وَجَبَتُ جُنُوبُهَا﴾: سقَطَتْ جُنوبُها على الأرضِ. ﴿ٱلْقَانِعَ﴾: الفقيرَ المُتَعَفِّفَ عَنِ السُّؤالِ. ﴿وَٱلْمُعْتَرَّ﴾: المُحتاجَ الَّذي يَسْأُلُ.

التَّقُون مِنكُمُ الخُلاصُكم لله وخَشْيَتُكُم مِنْه.

٠ ﴿ يُدَفِعُ ﴾: يَدْفَعُ وِيَرُدُّ. ﴿ خَوَّانِ ﴾: كثيرِ الخِيانَةِ. ﴿ كَفُورٍ ﴾: جَحُودٍ لِنِعَمِ اللهِ.

اللَّهِ عَلَيْ لِلَّذِينَ ﴾: أي: شُرِعَ لهم القِتالُ.

ميونقالخين ١٥٠

دَفَعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعَضَهُم بِبَعْضِ لَّادُ مَنْ صَوْمِعُ وَبِكُ عُ وَصَلُوكُ وَمُسَاجِدُ يُذَكِّرُ فِهَا أَمْهُمُ اللَّهِ كَيْهِ أَوْلَ يَنْصُرُنَّ ٱللَّهُ مَنْ يَضُرُفُّوا إِنَّ ٱللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مُّكَّنَّا هُرُ فِأَلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّالَوٰهَ وَءَا تَوْاْ ٱلرَّكَاٰوَةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَّرُولِ بِٱلْمَعُ وَفِي وَنَهَوْاعَنَ ٱلْمُنْكِرِ ۗ وَلِلَّهِ عَظِيتُهُ ٱلْمُذُورِ @وَإِن يُكِدِّ بُوكَ فَقَدُ كُذَّبِّكُ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُ وُتَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِنْ الْهِيمُ وَقُوْمُ لُوْطِ ۞ وَأَحْدَكُ مَذِّينَ وَكُذِّبَ وُوسَى فَأَمْلَتُ لِلُكَ فِي مَنْ ثُمُّ أَخَذْ تُهُمُّ فَكُنْ كَانَ نِكْ رِكَ فَكَأْ يَتِي مِنْ فَتَرْيَةٍ أَهْلَكُنْ هَا وَهِي ظَ الِمُنُّ فَهِيَ خَاوِينَةٌ عَلَى عُوفِينِهَا وَبِيِّرِتُّ عَظَّ لَةٍ وَقَصْرِمَ شيدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَافِي لَا زُضِفَ كُوْنَ هَمُ مُّالُونُ يَعْقِلُونَ مِنَ أَقْءَاذَانُ يُسَمَعُونَ بَهَا فَإِنَّهَا لَانَعَهُ كُلِّ أَثِمُ لُو يَكُن تَعَهُمُ كَالْقُلُونُ ٱلنِّي فِٱلصُّدُورِكَ وَيَسْتَغِمُلُونَكَ بَالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ ﴿ وَإِنَّ يُوْمًاعِنَدُرَبِّكَ كَأَنِّي سَنَةِ تِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْبَةٍ أَمْلَيْكُ لَمَا وَهِي ظَالِكُ أُنْهُ أَخَذْتُ أَوَالَ ٱلْبَصِيرُ فَالْرَيَالَيُ ٱلنَّاسُ إِثَّمَا أَنَالَكُمْ مَنذِيرُ مُبَّينُ ۞ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّخْفِرَةُ وَرِزْقُ كُرِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِيءَ التِينَامُعَ إِنِينَا أُوْلَلْإِكَ

TADOS

﴿ ظَالِمَةً ﴾: أي: أهلُها بالكفر والشِّركِ.

﴿ثُمَّ أَخَذْتُهَا ﴾: أي: أَهْلَكْتُها. و(ٱلْمَصِيرُ): المَرْجِعُ.

- ٥ ﴿ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾: ورزْقٌ حَسَنُ لا يَنْقَطِعُ، وهو الجنَّةُ.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَتِنَا ﴾: والذين اجْتَهَدُوا في مُحارَبةِ القرآنِ وإبْطالِ آياتِه وحُجَجِه. ﴿ مُعَجِزِينَ ﴾: ظانِّينَ أنَّهم يُعْجِزُونَناويَغْلِبُوننا.

﴿صَوَمِعُ﴾: مَعابدُ رُهْبَانِ النَّصارَى.

﴿ بِيَعُ ﴾: كَنائِسُ النَّصَارَى. ﴿ صَلَوَتُ ﴾: كنائِسُ اليهُودِ.

﴿ وَأَصْحَلَبُ مَـدْيَـنَ ﴾: قومُ
 شُعيب هـ.

﴿ فَأَمۡلَٰيۡتُ ﴾: فأُمهَلْتُ.

﴿ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ﴾: أي: بالعقاب فَأَهْلَكْتُهم.

﴿نَكِيرِ﴾: أي: إنْكارِي عَلَيهم.

٥ ﴿فَكَأَيِّن﴾: فَكَثِيراً.

﴿ طَالِمَةُ ﴾: أي: أهلُها بالكُفْرِ والشِّركِ. ﴿ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾: ساقِطةً على سُقُوفِها.

﴿ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةِ ﴾: وَبِئْرٍ مَهْجُورَةٍ بَمُوتٍ أَهْلِها.

﴿ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾: وَقَصْرٍ مُجَصَّصٍ مَرْفُوعِ الْبُنْيانِ، خَرِبَ بِمَوتِ أَهْلِه. ﴿ وَمِمَّا تَعُدُّونَ ﴾: أي: مما تَحُسُبُونَ

من سِنِي الدُّنيا.

﴿ أَمْلَيْتُ لَهَا ﴾: أَمْهَلْتُها.

والمنظمة المنظمة المنظ

﴿أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ﴾: أهل النارِ الموقدةِ.

﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيهِ . ﴿ أَلْقَى الشَّيْطِكُ فِي أُمنِيَّتِهِ . ﴾ : أي: الْقَى في قِراءتِه الوساوس والشُّبُهَاتِ. ﴿ فَيَنِيلُهُ . أي: فَيُزِيلُه .

﴿ مَا يُلْقِى الشَّيْطِانُ ﴾: أي: ما يُلْقِيهِ مِنْ وَسَاوِسَ وشُبُهاتِ.

﴿ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ عَ ﴾: ثُمَّ يُثَبِّتُ اللهُ آياتِه كما نَزَلَتْ ويَحْفظُها مِنَ التَّبْدِيل.

﴿فِتْنَةَ﴾: ابْتِلاءً واخْتِباراً.
 ﴿مَرَضُ﴾: شكُّ ونِفاقُ.

﴿ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾: أي: غَلُظَتْ قُلُوبُهم عَن قَبُولِ الحَقِّ. ﴿ شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾: خِلاَفٍ بَعِيدٍ عَنِ الصَّوابِ.

﴿أَنَّــُهُ ٱلحَــقُ مِن رَّبِــكَ﴾:
 أنَّ القرآن هو الحقُ الناذِلُ مِنْ
 عِنْدِ اللهِ عَلَيكَ. ﴿فَتُخْبِتَ لَهُرٍ﴾:
 فَتَخْشَعَ لَهُ وتَخْضَعَ.

أَصِّحُ الْمُحْدِدِ ٥ وَمَا أَرْسَكُنَا مِن قَبِلِكُ مِن رَّسُولِ وَلَا بَيْ إِلَّا إِذَا مَنَى اَ ٱلْقَالَشَّيْطَانُ فِيَ أَمْنِيَنِهِ فَيَسَوُّ إِللَّهُ مَا يُلْفِأَ الشَّيْطِلُ ثُمَّيِّكُ وَكُوَّا لَلَّهُ ءَ اينِيِّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِمُ مُ كَالِّعُ عَلَمَ اللَّهِ ٱلشَّيْطَانُ فِنْنَةً لِّلاَّ مَنْ فِي فُلُومِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَذِ قُلُوبُهُمٍّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفَي شِقَاقِ بَعِيدِ ۞ وَلِعُلَمَ ٱلَّذِينَا ۚ وَثُوا ٱلۡمِـاۡمَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن ٓ رِّيۡكَ فَيُوۡمِنُواْ بِهِ فَغُنِّتَ لَهُ بِقُلُوبُهُ ۖ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَادِٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِلَى صَرَاطٍ مُّسَائِقِيمِ ۞ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا فِهِرِيةٍ مِنْهُ حَتَّى نَانْتِهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً أَوْ يَأْنِهُ مُعَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ ۞ ٱلْمُلُكُ يُوْمَعِ فِيلِتَهِ يَحَكُمُ بَيْنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ ۚ امَّنُوا وَعَكُوا ٱلصَّالَحِيْ فِ جَنَّانِ ٱلنَّايِدِ ٥ وَٱلَّذِينَ هَنَ وُا وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا فَأُوْلَ لِلَّهَ لَكُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِيسِبِيلَ لِلَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْمَا تُواْ لَيۡرُزُقَتُّهُ مُاللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُوحَيِّرُ ٱلرَّانِقِينَ ۞ لَيُنْخِلَتُهُمُ مُّدُخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّا لَيْهَ لَعِلِيمُ كِلِيمُ فَ فَالْكُومَنَ عَاقَبَ بِيثُلُ مَاعُوقَ يِدِيْمُ نُعَيَّدُ مُعَى كَلَهُ لَمَنْ مُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَمَعُوثُ عَفُونُ كَ ذَاكَ ؠٲؘؘؘۜڽۜٱٮتَدَيُوكِۼٛٱلۡيَٰٓڮَ فِٱلنَّهَارِ وَيُوكِۼُٱلنَّهَارَفِٱلۡيِّـٰ لَوَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِينُ ۞ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَاكِخَنَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن وُونِهِ هُوَالْبَطِلُ TATOR

© ﴿ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ﴾: في شَكِّ مِنْ هَذَا القُرآنِ. ﴿ بَغْتَةً ﴾: فَجْأَةً. ﴿ يَوُمٍ عَقِيمٍ ﴾: هو يومُ القيامةِ الَّذي لا خيرَ فيه للكفارِ، ولا يومَ بَعْدَه.

﴿ ٱلْمُلْكُ ﴾: السُّلطانُ القاهِرُ. ﴿ يَوْمَبِذِ ﴾: أي: يومَ القيامةِ.

الله ﴿ مُهِينٌ ﴾: مُخْزِ ومُذِلٌّ.

٥ ﴿ رِزْقًا حَسَنَا ﴾: وهو الجنَّةُ.

﴿ مُدْخَلًا ﴾: مكانَ دخول، وهو الجِنَّةُ.

﴿ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ﴾: ثُمَّ اعْتُدِي عليه بالظُّلْمِ.

الله (يُولِجُ): يُدخِلُ.

الله عِن الله مِن دُونِهِ عَهُ: ما يَعْبُدُه الْمُشْرِكُون مِن دُونِ اللهِ مِنَ الأَصْنامِ وغَيرِها.

مِنُولَاللَّهِينَا ١٥٠٠

﴿ ٱلْعَلِيُ ﴾: أي: على خَلْقِه ذاتاً
 وقدْراً وقَهْراً.

الله (مَآءً): مَطَراً.

﴿الْحَمِيدُ﴾: المحمودُ المُسْتَحِقُ
 لِلْحمْدِ في كُلِّ حالٍ.

﴿سَخَّرَ﴾: ذَلَّـلَ. ﴿ٱلْفُلْكَ﴾: السُّفُنَ. ﴿يُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ﴾: يَخْفظُ السَّمَاءَ.

الكَفُورُ): لَجُحُودٌ.

الله (مَنسَكًا): شَرِيعةً خاصَّةً.

﴿هُمْ نَاسِكُوهُ﴾: هم عامِلُونَ به. ﴿فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ﴾: فلا يَحِقُّ لَهُمِ أَنْ يَخاصِمُوكَ فِي شَرِيعَتِكَ.

﴿هُـدَى مُّسْتَقِيمِ﴾: دِينٍ قَوِيمٍ لا اعْوجاجَ فِيه.

﴿فِي كِتَنبٍ﴾: أي: في اللّوح المحْفُوظِ.

﴿ سُلُطَنَا ﴾: حُجَّةً وبُرْهاناً.
 ﴿ لِلظَّلِمِينَ ﴾: للمُشْركِينَ.

﴿الْمُنكَرَ﴾: الأمرَ الذي يُنكرُ
 مِنَ العُبُوسِ والغَضَبِ والكَراهَةِ.

وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْحِلِيُّ ٱلكِّبِيرُ اللَّهُ الْكَالِّكُ اللَّهُ أَنْ لَكُمْ أَلْسَّمَاءِمَاءً فَضْعِمُ ٱلْأَرْضُخُخَطَرَةً إِنَّاللَّهَ لَطِفُخَبِرُ ۞ لَّهُ مَا فَٱلسَّمَ إِن وَمَا فَٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُواْلَغِنُّا لَهَدَدُ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخِّ لِكُمْمَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَحْرِى فَٱلْحَرِ بِأَمْرِهِ وَكُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن نَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ لِلَّا بِإِذْ نِعِيرًا إِنَّ ٱللَّهَ بَالنَّاسِ لَرَءُ وفُ تَحِيثُمُ ۞ وَهُوَ الَّذِّي َ أَحَا كُوْ ثُمُّ بُينُكُمْ ثُمٌّ نُحْدِكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَا ۚ زَكَفُورُ ۞ لِّكُلَّ أُمَّا فِجَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْزَاسِكُوهُ ۗ فَلَا يُنْزِعُنَّكَ فِأَلَا مُرْ وَآدَعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَحَلَّا هُدَّى تُسْنَقِيدِ وَإِنْ جَادَ لُوْكَ فَقُلْ لَنَّهُ أَعَلِمُ مَا تَعَمَّلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحَكُمُ بَنِّنَاكُمْ تَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فِيَاكُنُكُمْ فِي تَخْلِفُونَ ۞ أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعُلَهُ مَا فَٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كَتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَا لَيَّويَسِيرُ أَنْ وَلَيْحُيُدُونَ مِن دُونَ اللَّهُ مَا أَمْ كَ نَزِّلُ بِعِيسُ لَطَنَّا وَمَا لَسَّرَ كُمْ يِعِيمُ مُرْ وَمَا لِلظَّا لِمِنَ من تَصِمرِ وَإِذَا نُتَاكَاعَلَهُمْءَ ايَانُنَا يَتَذِنِ تَعْرِفُ فِي وُحُوواً لَذَينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكُمِّ مِنَّكَ ادُونَ سَطُونَ بِٱلْآنَ مَنْلُونَ عَلَيْهِمْ عَالِمَتَّا قُلْ أَفَاثُبَكُمُ بِشَرِّقِنَ ذَالِكُو أَلْتَارُوعَ لَهَا اللهُ ٱلنَّهُ ٱلذِّنَكَ فَرُواْ وَبِثُمَ ٱلْصِيرُ آلَيَّةُ ا ٱلنَّاسُ ضُرِيَ مَثَلُ فَأُسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِّنَ نَدَّعُونَهِن ُ وِنَ ٱللَّهِ لَنَحَهُ لُقُوا

(يَسُطُونَ): يَبْطِشُونَ. (بِشَرِ مِّن ذَالِكُمُ): بِشَرِّ مِنْ غَيظِكُم على مَن يَتْلُو عليكُم آياتِ اللهِ. (وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ): ساءَ وقَبُحَ المكانُ الذي يَرجعُونَ إليه.

الله الله الله عَوْدُ الله عَلَى الله عَمَاعَ تَدَبُّرٍ. ﴿ تَدْعُونَ ﴾: تَعْبُدُونَ.

ا ﴿ يَصْطَفِي ﴾: يَخْتَارُ.

ش ﴿ مَا بَئِنَ أَيْدِيهِمُ ﴾: أي: أَعْمالَهُم التي عَمِلُوها. ﴿ وَمَا خَلْفَهُمُ اللهِ أَعْمالهُم التي سَىَعْمَلُونَها.

سبيله لإغلاءِ كُلِمَتِهِ.

﴿ هُوَ ٱجْتَبِناكُمْ ﴾: اصْطَفاكُم الله لِحَمْل دِينِه.

صِغَرها. ﴿ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ﴾: أي: وإن يَأْخُذِ الذُّياتُ شيئاً مِنْ هَذِهِ المعْبُودَات. ﴿ لَا يَسْتَنقذُوهُ مِنْهُ ﴾: أي: لا يَقْدِرُوا -لِعَجْزهِم- على اسْتِرْدادِ ما أُخِـذَ مِنْهم. ﴿ٱلطَّالِبُ﴾: هو المَعبُودُ مِن دُونِ اللهِ. ﴿ٱلْمَطْلُوبُ﴾: هو الذُّيَاتُ.

> ١ ﴿ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٢ ﴾: ما عَظَّمَ المشركُونَ اللهَ تَعالى حقَّ تَعْظيمه.

﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ ﴾: أي: في

﴿مِنْ حَرَجٍ﴾: مِن ضِيقٍ ومَشَقَّةٍ بتكْليفٍ يَشُقُّ عَلَيكُم. ﴿مِن قَبْلُ﴾: أي: في الكُتُبِ المُنَزَّلةِ السَّابِقَةِ. ﴿في هَذَا ﴾: أي: في هَذا القرآنِ. ﴿شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾: أي: على الأمم السَّابقَةِ أنَّ رُسُلَهم قد بَلَّغَتْهم رسالاتِ ربِّهم. ﴿وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ﴾: أي: اجْعَلُوه عِصْمةً لكم مما تَحْذَرُونَ، والتَجِنُوا إليه في جميعِ أَمُورِكُم. ﴿هُوَ مَوْلَكُمْ ﴾: هو ناصِرُكُم، ومُتَوَلِّي أموركُم.

### سورة المؤمنون

- ١ ﴿ أَفْلَحَ ﴾: فازَ بِالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ.
- ٠ ﴿ خَاشِعُونَ ﴾: خاضِعُونَ بقُلوبهم وجَوَارحِهِم.
- ﴿ عَن ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾: أي: تاركُونَ لِكُلِّ ما لا خَيرَ فِيه مِنَ العَبَثِ.

ذُ مَا مَا وَلَوْا جُمَّعُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسَلُحُهُ مُ ٓ الذُّ مَاكَ شَيَّعًا لَّا لَسَنَنَقَذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِكُ وَٱلْمَطْلُوكِ ١٠٤ مَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ ﴿ إِنَّا اللَّهَ لَقَوَى ا عَزِينِ ١٤٠٤ اللهُ يَصْطَفِي مِنَالُمُلَلِكَةِ رُسُلًا وَمِنَالْتَاسِ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرُ ٢٠ يَحَامُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُوَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْمُؤُولُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱشِّهُدُواْ وَآعَيْدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُنْفِكُونَ ۞ ﴿ وَجَلُهُ دُواْ فِلْلَيْحَتَّ جَهَادِهِ ۚ هُوَالْجَنْيَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِيلَةَ أَبِيهُ وَإِنْ لِهِيمُ هُوَسِمَّ لَهُ وَ ٱلْمُتْ لِمِينَ مِن قَجَلُ وَفِي هَلْاَ لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيًّا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَىٓ لَتَاسَ فَأَقِمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰ وَاُعْنَصِمُواْ بَاللَّهِ هُوَمُولَكُمُّ فَنِعُمَ ٱلْمُؤلِّلُ وَنِعُمَ النَّصِيرُ

(٢٣) سِيْوَكُوْ الْمِؤْفِيْنِونَ فَكُتَّتَ

لْمُلِلَّهُ ٱلرِّحْمِٰنُ ٱلرِّحِيـ ۚ قَدَّأَفَّكُ ٱلْمُؤْمِّنُونَ ۞ ٱلَّذَىٰهُمْ فِي صَلَائِهُمْ خَلِيْعُونَ ۞ وَٱلَّذَىٰنَهُمُ عَنَّاللَّغُومُعْ حِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِلرِّكُوةِ فَلْعِلُونَ ۞ وَٱلِّذِينَ هُـمُ

والمنافقة المنافقة ال

لِفُرُ وَجِهِ مَ كُونُطُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوجِهِ مَأْ وَمَامَلَكُ فَأَيْمُ أَفَاتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ۞ فَمَنَ آبَنَغَى وَزَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَلِّكَ هُمُّ ٱلْحَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِإِمَّانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلِيَكَ هُوُ ٱلُوارِ تُوْنَ ۞ ٱلَّذِينَ جَرَقُونَ ٱلْفِرَةَ وَسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانِ مِنسُلَايَةٍ مِّن طِينِ۞ شُكَرَ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمِّكِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقَنَا ٱلنُّطُفَةَ عَلَفَةً فَلَقَنَا ٱلْكَلَقَةَ مُضْغَةً فَيَكَفَّنَاٱلْضُغَةَ عِظْماً فَكَسَوْنَاٱلْعِظَامَ لَحُمَّا ثُرًّا نَشَأْنَهُ خَلَقًاء اخَرَفَنَا رَكَاللَّهُ أَحْسُنَ لَخَلفَنَ ﴿ وَاللَّهُ لِعُدَ ذَالِكَ لَمَيِّنُونَ ۞ ثُمُّ إِنَّكُمْ لَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ نُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خُلَفْنَا فَوْقَكُمْ سَلِّمَ طَرَ إِنَّ وَمَاكُنَّا عَنَّ أَنْ كَافِي عَلَيْلِينَ ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء عَبَقَدَرِ فَأَسْكَتَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ ۞ڡؘٲؙۺؘٲ۫ٵڵۘڴؙؠڡؘؚٟجنَّڬؚۣؠۨڹڿۜٚۼڸؚۅٲؘۼڹۜڔڷؘۜٛٛٛػؗٞڡٝڣۣۿٵڡؘۊڮۿػؿؿؙ وَمِنْهَا نَأْكُلُونَ ۞ وَشَجَرَةً تَغْرُخُ مِنْ طُورِسِ مَيْنَاءَ نَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِيْغِ لِّلْاَكِ كِلِينَ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِأَلْاَنْتُكِمِ لَعِبْرَةً شُتُقِيدُ مِّمَّافِي بُطُونَ اوَلَكُرُ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا نَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَمَا وَعَلَى

- ﴿ حَنفِظُونَ ﴾: أي: ممَّا حَرَّم الله مِنَ الزِّني وسائرِ الفواحِشِ.
- (أَبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ) : طَلَبَ التَّهُ: طَلَبَ التَّمَتُّعَ بِغَيرِ ما أَحَلَّه اللهُ.
- ﴿ٱلْعَادُونَ﴾: المُجاوِزُونَ حُدَودَ اللهِ.
  - ٨ ﴿ رَاعُونَ ﴾: حافِظُونَ.
- (ٱلْفِرْدَوْسَ): أَعْلَى مَنازِلِ الجِنَّةِ
   وَأُوسَطَها، وهو أَفْضَلُها.
  - الإنسان ﴿ ٱلْإِنسَانَ ﴾: آدَمَ.
- ﴿ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ﴾: أي: مِن طِينٍ مأخُوذٍ مِنْ جَمِيعِ الأرضِ.
- ا ﴿ نُطْفَقَ ﴾: هي مَنيُّ الرَّجُلِ يَقْذِفُهُ فَي رَحِمِ امْرَأَتِه.
- ﴿قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾: مُسْتَقَرِّ تَثْبتُ فِيهِ النُّطْفَةُ، وهو رَحِمُ المرْأَةِ.
- (عَلَقَةَ): دَما أَحْمَرَ غَلِيظاً. (مُضْغَةَ): قِطْعَة كَمٍ قَدْرَمايُمْضَغُ. (مُضْغَةً): قِطْعَة كَمِ قَدْرَمايُمْضَغُ. (فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَم لَحْمَا): أي: أنْبَتْنا على كُلِّ عَظْمٍ لَحُماً مُناسِباً. (خَلْقًا ءَاخَرَ): مُبايناً لِلْأَوَّل، وذلِكَ
- ﴿ خَلْقًا ءَاخَرً ﴾: مُبايناً لِلْأَوَّلِ، وذلِكَ بِنَفْخِ الرُّوحِ فيه بَعْدَ أَنْ كَانَ جماداً.

- الله (تُبْعَثُونَ): تُحْيَوْن مِن قُبُورِكُم؛ لِلْحِسابِ.
- اللهُ السِّبْعَ طَرَآيِقَ ﴾: سَبْعَ سَمَواتٍ جُعِلَ بعضُها فَوْقَ بَعْضٍ.
- ﴿ بِقَدَرِ﴾: أي: بِمِقْدَارِ الحاجَةِ. ﴿ فَأَسُكَنَّهُ فِي ٱلأَرْضِ ﴾: أي: جَعَلْنَاه مُسْتَقِرّاً فِيها. ﴿ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ ـ ﴾: أي: على إذْهابِ هذا الماءِ.
  - الله ﴿جَنَّتِ﴾: بساتِينَ.
- ٥ ﴿ وَشَجَرَةً ﴾: هي شَجَرَةُ الزَّيتُونِ. ﴿ طُورِ ﴾: هو جَبَلُ بـ «سَيْنَاءَ». ﴿ بِٱلدُّهْنِ ﴾: أي: مُلْتَبِساً ثَمَرُها بالزَّيتِ. ﴿ وَصِبْغِ ﴾: إدامٍ يُغْمَسُ فيه الخُبْرُ.
  - اللهُ ﴿ لَعِبْرَةً ﴾: لَعِظَةً وآيةً على القُدْرَةِ والرَّحْمَةِ.
    - الأنعام. (وَعَلَيْهَا): أي: وعلى الإبل من الأنعام.

# الجزء إليَّ افِرْعَتْ حِي

- ﴿ ٱلْفُلْكِ ﴾: السُّفُن.
- ١ ﴿ ٱلْمَلَوُّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْلِمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّع وسادَتُهم. ﴿ أَن يَتَفَضَّلَ ﴾: أن يتَرَأَّسَ ويَشْرُفَ عليكم.
- ٥ ﴿جِنَّةً ﴾: أي: جُنُونٌ، أو مَسُّ من الجِنِّ. ﴿فَتَرَبَّصُواْ﴾: فانْتَظِرُوا. ﴿ حِين ﴾: أي: وقت مًّا.
- ﴿ وَأَعْيُنِنَا ﴾: بمَرْأَي مِنَّا. ﴿ أَمْرُنَا ﴾: أي: بعَذابهم بالطُّوفان. ﴿ وَفَارَ ﴾: نَبَعَ المَاءُ وخَرَجَ بِقُوَّةٍ. ﴿ ٱلتَّنُّورُ ﴾: هو المكانُ الذي يُخْبِزُ فِيه. ﴿ فَٱسۡلُكَ ﴾: أَدْخِلْ. ﴿ مِن كُلِّ ﴾: أي: من كُلِّ الأَحْيَاءِ. ﴿ زَوْجَيْنَ ﴾: ذَكُراً وأنْثَى. ﴿سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾: أي: سَبَق القضاءُ بهلَاكِه؛ لِكُفْره كزَوْجَتكَ وانْنكَ.
- (استويت): اعتدلت، أي: بعد رُكُوبِكَ فِي السَّفِينةِ. ﴿ٱلْفُلْكِ﴾: السَّفينةِ.
- ٠ ﴿ مُنزَلًا ﴾: إنْزالاً أومَكَانَ إِنْزالِ.
- اللَّا يَبِ ﴾: عِبَراً وحُجَجاً يُسْتَدَلُّ

TATO بها على سُنَنِ اللهِ في أَمْثال هؤلاءِ مِنَ الكَفَرةِ والمُشْرِكِينَ. ﴿وَإِن كُنَّا﴾: وإننا كُنَّا. ﴿لَمُبْتَلِينَ ﴾: لمُخْتَبِرِينَ الناسَ بهذه الآبات.

- ٣ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا ﴾: أَحْدَثْنا وخَلَقْنا. ﴿ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾: جيلاً آخَرَ: هم قَومُ عادِ أو قومُ ثمُودَ.
  - السَّالا مِن السَّالا مِنهُم اللهُ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ. ولسَّالامُ
- ٣ ﴿ٱلْمَلاُّ﴾: أَشْرافُ القوْمِ وَسادَتُهم. ﴿بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ﴾: أي: بلقاءِ اللهِ يومَ القِيامةِ. ﴿وَأَتُرفُنَهُمُ﴾: جَعَلْناهُم في تَرَفٍ وسَعَةِ حتَّى بَطِرُوا.

ٱلْفُلَكِ يُحْمَلُونَ ۞ وَلَقَدَأَ رُسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ إَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالكُمْ مِنْ إِلَهِ عَنْرُوُّ أَفَلَانَتَ قُونَ۞فَقَالَ ٱلۡمَؤُاٱلَّذَٰٰٰرَكَ فَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَاهَٰذَا إِلَّا يَشَرُونُ اللَّهُ مُنْ لَكُمْ مُريدُ أَن سَفَضَّا كَمَلَكُمْ وَلَوْشَاء ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَّذِكَةً مَّاسَمِعُنَا بَهٰذَا فِي ءَابَابِنَاٱلْأَقِلِينَ ۞ إِنْهُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جَنَّةُ فَتَرَبِّصُوا بِهِ حَتَّى حِنِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَاكَدَّ بُونِ اللَّهِ مِنْ فَأَوْحِينَا إِلَيْهِ أَنِ آصَنَعَ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيِننا وَوَحِينا فَإِذَا جَآءَ أَمُرْنَا وَفَاكَ ٱلتَّنُّوزُ فَأَسُلُكَ فِهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنَ أَشْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنسَبَقَ عَكَهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُخْطِّلُهُ فِي ٱلذَّنَظَ لَوَأَ إِنَّهُ مُرْمُ فَرَقُونَ فَإِذَا أَسَتَوَيْتِ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَ ٱلْفُلِكِ فَقُل ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَعَلْنَا مِنَالْقَوَمِ الطِّلِينَ۞ وَقُل رَّبِّ أَنْرِلْنَهُ مُنْزِلًا مُّبَّارَكَا وَأَنْ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ۞إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَكِ وَإِن كُنَّا لَمُغَكِلِنَ۞ ثُرَّأَنشَأْناً مِنْ بَعْدِهِمْ قَرَمًاء الْجَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِتَنْهُمْ أَنْ أَعْدُواْلُلَّة مَالَكُمْ يِنَّ إِلَامِغَيْرُهُ ۖ أَفَلَانَتَقَوُنَ ۞ وَقَالَ ٱلۡمَلَوۡمِنَ قَوۡمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَنُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِعَنَاءَ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتُرْفَنَا هُمْ فِأَلْحَيَوا فِٱلدُّنْيَ امَا هَاذَآ لِلَّابَشُرُمِّيِّهُ كُمُ مِا كُلُ مِمَّاناً أَكُ لُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۞

والمنطقة المنطقة المنط

وَلَيْنَ أَطَعَتُهُ مَ يَشَرَا يَّتُ لَكُرُ إِنَّكُمْ إِذَا تَخْلِيرُونَ ۞ أَيَعِدُ كُرُ أَنَّكُمْ إِذَا يَخْلُ وَكَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عُلَيْكُمُ وَفَيَا وَمَا خَنُ بَكَبُعُوثِنَ ﴿ وَمَدُونَ ۞ إِنَّهُ عُوثِنَ وَعَدُونَ وَمَنَيَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عُنَى اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُونَ وَاللّهُ وَالْكُونَ وَاللّهُ وَالْكُونَ وَاللّهُ وَالْكُونَ وَاللّهُ وَالْكُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

﴿ لَخَسِرُونَ ﴾: أي: بِتَرْ كِكُم آلِهَتَكم
 واتّبَاعِكُم الرسولَ ﴿.

﴿ وَهُ الْمُخْلِّرَجُّونَ ﴾: أي: من قُنُورِكُم أحياءً.

﴿ هَٰيهَاتَ ﴾: بَعُدَ، أي: ما تُوعدُونَ به أَيُها القومُ.

(لِمَا تُوعَدُونَ): هُو البعثُ بَعْدَ الموتِ. الموتِ.

- ( وَمَا خَنُ بِمَبْعُوثِينَ): أي: بَعْدَ الماتِ.
- ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُـلُ): هو هُودً
   أو صالح ﴿ (أَفْتَرَىٰ): اختَلَقَ.
   ﴿بِمُؤْمِنِينَ ﴾: بمُصَدِّقِينَ.
- ﴿ عَمَّا قَلِيلٍ ﴾: أي: بَعْدَ زَمَنٍ
   قَديب.
- أَلْصَيْحَةُ): صَوْتُ شَدِيدُ مُهْلِكُ. (بِالْحَقِّ): أي: يَسْتَحِقُونَ ذَلك العذابَ؛ لِكُفْرِهم وطُغْيانِهم. (فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآءً): أي: أمواتاً كُغُتَاءِ السَّيلِ الذي يَطْفُو على الماءِ. (فَبُعُدًا): أي: عَن رَّحْمَةِ اللهِ.
  - ٥ ﴿ أَنشَأُنَا ﴾: خلَقْنا وأوْجَدْنا. ﴿ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴾: أقْوَاماً آخَرينَ مِثْلَ قَوْمِ لُوطٍ وشُعَيب وأيُّوبَ ويونسَ هـ.
    - @ ﴿مَا تَسْبِقُ﴾: ما تَتَقَدَّمُ. ﴿ أَجَلَهَا ﴾: الوَقْتَ المَحْدُودَ لهلاكِها. ﴿ وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴾: ولا يتأخَّرُونَ.
- @ ﴿تَتُرَا﴾: يَتْبَعُ بعضُهم بَعْضاً. ﴿أَحَادِيثَ﴾: أخْباراً يَتَحَدَّثُ الناسُ بها للعِبْرَةِ وغيرِها. ﴿فَبُعْدَا﴾: أي: بُعْداً عَن رَّحْمَةِ الله.
- ﴿ إِبَايَتِنَا﴾: أي: بالمُعْجِزاتِ التِّسْعِ، وهي: العَصا، واليدُ البيضاءُ، والسِّنونَ المُجْدِبةُ، ونَقْصُ الثَّمَراتِ، والطُّوفانُ، والجُرادُ، والقُمَّلُ، والضَّفَادِعُ، والدَّمُ ﴿ وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴾: بُرْهانٍ مُظْهِرٍ لِلْحَقِّ.
  - ﴿ وَمَلَإِيْهِ عِ): وأشْرَافِ قَومِه. ﴿ عَالِينَ ﴾: مُسْتَعْلِينَ على النَّاسِ بالبَغْي والظُّلْمِ.

وَمَعِينِ۞ يَكَايُّهُا ٱلرُّعُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطِّيِّبَٰكِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا

- ﴿ لَنَا عَلِدُونَ ﴾: أي: مُنْقَادُون انِقيَادَ العَبِيدِ.
- ﴿ وَايَةً ﴾: علامةً على عَظِيمٍ قُدْرَتِنا. ﴿ وَوَاوَيْنَاهُمَا ﴾: وَجَعَلْنا لَهُما مأوى وَمنزِلاً. ﴿ رَبُوَقٍ ﴾: بُقْعَةٍ مُرْتَفِعَةٍ. ﴿ ذَاتِ قَرَارٍ ﴾: أي: فيها أَسْبابُ الاسْتِقْرارِ من الزَّرعِ والضَّمارِ. ﴿ وَمَعِينٍ ﴾: وماءٍ جارٍ تَسْتَمْتِعُ بِرُؤيَتِه العُيونُ.
  - ١ ﴿ مِنَ ٱلطَّيّبَتِ ﴾: مايُسْتَطابُ مِنَ الْحَلَالِ.

إِنِّي عِمَا تَحْمَلُونَ عَلِيمُ ۞ وَإِنَّ هَذِهِ عِلْمَتْ كُمِّ أُمَّةً وَجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱنَّقُوْنِ۞ فَفَطَّعُوآ أَمَرُهُ بِينَهُمُ ذُنُراً كُلُّ حِزَبِ عِالْدَيْمُ فَرُحُونَ۞ فَذَرُهُمْ فِغَمْرَ يَهِمُ حَتَّى حِينِ ۞ أَيَحُسَبُونَ أَنَّا غُيدُهُ مُرِيهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَمُ عُرِفِ ٱلْخَيْرِكِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِنَهُم مِّنْ خَشْيَةُ رَبِّهِم مُّشَفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرِ كَايِكِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَيِّهِ مُلاَيْتُرَكُونَ ۞ وَٱلَّذَينَ فُوْتُونَ مَآءَا تَوَا وَّقُلُوبُهُ مُ وَجِلَةٌ أَنَهُ مُر إِلَارَبِّهِ مُرَاجِعُونَ ۞ أُوْلَلِّكَ يُسْرِعُونَ فِٱلْخَيْرِانِ وَهُـ مْ لِمَا سَلِقُونَ ١٥ وَلَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهًّا وَلَدَيْنَا كَتَابُ يَنطِقُ بَاكْحَقَّ وَهُ مُلَا يُظُلِّهُ وَنَ ۞ بَلْ قُلُوبِهُ مَ فِي حَمَرَ فِي مِنْ هَاذَا وَلَهُ مُر أَعْمَالُ ثُمِّن دُونِ ذَاكِ هُمْ لَمَا عَلْمِلُونَ اللَّحَتَى إِذَا أَخَذُنَا مُتَكَوفِهِم بَٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجِعُرُونَ ۞ لَا تَجْعَرُواْ ٱلْوَمِّ إِنَّكُمْ مِنَّا لَاثُنْكُمْ وَنَ۞ قَدُّ كَانَتْ ءَايِنِي تُنْكَلَ عَلَيْكُمُ فَكُنْدُمْ عَلَلَ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ 🛈 مُسْتَكِّمْدِينَ بِهِ عَسَامِكًا تَحْقِرُ وَنَ ۞أَفَلَمْ يَدَّبُّ وُالْلُقُولَ أَمْ عَاءَهُمِمَّا أَح يَأْتِ ءَابِآءَهُمُ ٱلْأُوّلِينَ۞أَمُولَ يَعْفُواْرَسُولَهُ مُّفَهُمُ لَهُمْنكُونَ۞ أَمْ بَقُولُونَ بِهِ عِجْنَةٌ أَبَلْجَاءَهُم لَا أَحَقَّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّكِ رِهُونَ ۞

٠ ﴿ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾: دِينُكُم دِينٌ واحِدٌ وهو دَعْوةُ جَمِيعِ الأَنْبياءِ إلى عِبادَةِ اللهِ وَحْدَه لا شَريكَ لَه.

 ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أُمْرَهُم بَيْنَهُمْ ﴾: تَفرَّقَ الأتباعُ في أَمْر دِينِهم.

﴿ زُبُرًا ﴾: قِطَعاً و فِرَقاً.

﴿ فَرحُونَ ﴾: مَسْرُ ورُونَ.

@ ﴿فَذَرُهُمُ ﴾: فاتْرُكُهُم.

﴿ فِي غَمْرَتِهِمْ ﴾: في غَفْلَتِهم التي غَمَرَتْهُم وغَطَّتْهم مِن كُلِّ الجِهاتِ. ﴿حَتَّى حِينَ ﴾: إلى وَقْتِ نُـزُولِ

العَذَاب بهم.

 ﴿أَيْحُ سَبُونَ ﴾: أَيظُنُّونَ. ﴿ نُمِدُّهُم ﴾: نُعْطِيهم اسْتِدْرَاجاً

﴿ مُشْفِقُونَ ﴾: وَجِلُونَ وحَذِرُونَ.

﴿ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَـوا ﴾: يُعْطُونَ ما أعْطُوا مِنَ الصَّدقاتِ.

﴿ وَجِلَّةً ﴾: خائِفَةً.

الله ﴿ فِي غَمْرَةِ ﴾: في غَفْلَةِ.

﴿ مِن دُونِ ذَالِكَ ﴾: مِن دُونِ الشِّركِ.

الذين ﴿مُتُرَفِيهِم﴾: مُنَعَمِيهِم الذين

أَبْطَرَتْهُم النِّعَمُ. ﴿ يَجْئُرُونَ ﴾: يَصْرُخُونِ مُسْتَغِيثِينَ.

- 🛈 ﴿ لَا تَحِٰئُرُواْ ﴾: لا تَصْرُخُوا.
- الآياتِ. (تَنكِصُونَ): تَرْجِعُونَ وَرَاءَكُم مُعْرِضِينَ عَنْ سَماعِ الآياتِ.
- القول. (بِهِ، سُمِرًا): أي: مُتَسامِرِينَ باللَّيل حَولَ الكَّعْبَةِ. (تَهْجُرُونَ): تَتَكَّلُّمُونَ بِساقِطِ القولِ.
  - ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ ﴾: أفلم يَتَفَكَّرُوا في القرآن.
    - ٧ ﴿ جِنَّةً ﴾: جُنُونُ.

والمنطقة المنطقة المنط

﴿بِذِكْرِهِمُ﴾: بالقرآنِ الذي فِيهِ
 عِزُّهُم وَشَرفُهُم.

﴿ وَمُرْجَا ﴾: أجْراً مِنَ المالِ.
 ﴿ وَعَطاؤُه.

الصراطِ مُسْتَقِيمِ): دِينٍ

و قَوِيمٍ وهو الإسلامُ.

﴿ لَنْ كِبُونَ ﴾: لمائِلُونَ

ومُنْحَرِفُونَ عَنْه.

﴿ مِن ضُرِّ ﴾: مِن جَدْبٍ وَجُوعٍ.
 ﴿ لَلَجُّواْ ﴾: لَتَمادَوا واسْتَمَرُّوا.

﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ ﴾: في كُفْرِهِم وَعِنادِهِم.

﴿يَعْمَهُونَ﴾: يَتَرَدَّدُونَ. ۞ ﴿فَمَا ٱسۡتَكَانُواٛ﴾: ف

﴿ فَمَا ٱسۡتَكَانُوا ﴾: فما خَضَعُوا
 وما أَظْهَرُوا المَسْكَنَةَ.

﴿ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾: وما يَتَذَلَّلُونَ للهِ تعالى بالدُّعاءِ.

﴿ مُبْلِسُونَ ﴾: آيِسُونَ مِن كُلِّ
 خيرٍ، مُتَحَيِّرُونَ.

الله ﴿ وَرَأَكُم ﴾: خَلَقَكُم وبَثَّكُم.

ۅؘڵۅۘٳٛؾۜڹۼۘٳؙڷؙڂؿؙۜٳٞۿۅٙٳٙءؙۿ<sub>ۿ</sub>ڵڣڛۮڹۣٛٳڛۜؠۅڮٷٳٞڵٳٛۯۻؙۅؘڝۏڣڮؖ بَلْ أَنْتَنَاهُم يذِكُ رِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْهِم رِّمُعْضُونَ ۞ أَمُرَّسَّعَكُهُمْ خَرَجًا فَخَدَاجُ رَبِّكَ خَيْرُ أَوْهُوَ خَيْرُ ٱلرِّزِقِينَ۞ وَإِنَّكَ لَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسَنَقِيمِ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَا يُوْمِنُونَ بَٱلْآخِرَ وْعَنَالِصِّرَاطِ لَتَكِيمُونَ ۞ \* وَلُوَّ رَحِّنَا هُمُ وَكَثَفَنَا مَا بِهِ مِينِ ضُرِّ لَكَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ بَعْمَهُونَ۞ وَلَقَدَّ أَخَذَنَاهُم بَالْعَذَابِ فَٱلْسَتَكَانُو ُ إِلَيِّهِمْ وَكَايَضَرَّعُونَ ۞حَتَّى ٓ إِذَا هُمَّ فِيهُ مُبَالِّا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ @وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْوَدَةَ قَلِيلًا مَّاتَتَهُ كُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَاكُمُ فِأَلَّا زُضَ وَالَّذِي تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ الَّذِي جُجِي وَيُعِيثُ وَلَهُ ٱخْذِلَافُ أَلَّكِل وَٱلنَّهَارِ أَفَلاَنْحَقِلُونَ ۞ڵٙ قَالُو امِثُلَمَاقَالَ الْأَوَّلُونَ۞قَالُو ٓٳۤ أَءَذَامِتَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَكُما أَءٌ نَّا لَمَعُوثُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحُونُ وَءَاكَاوُنَا هَذَا مِنْ قَعَلُ إِنَّ هَلْنَآلِكُ ٓ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ۞قُل لِّنَٱلْأَرْضُونَوفَهَآأِنكُنَّهُ تَعْكُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهُ قُلْأَفَلَا نَذَكُّونَ۞ قُلْمَن رَّبِسُ ٱلسَّمَالِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرِّ بِثِلْ لَعَظِيمِ فَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَانَتَ قُونَ اللهِ

- ﴿ اَخْتِلَفُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾: تَعاقُبُهُما وتَفَاوُتُهُما.
  - ﴿ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾: آباؤهُم وأَسْلافُهُم المُتَقَدِّمون.
    - ﴿ لَمَبْعُوثُونَ ﴾: أي: من قُبُورنا أُحياءً.
- ﴿أَسَطِيرُ ٱلْأَوّلِينَ ﴾: الأكاذيبُ الّتي كَتَبَها المُتَقَدّمُونَ.
- ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾: أَنَّ اللهَ قادِرُ على البَعْثِ والنُّشُورِ؟
- ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾: أفلا تَخَافُونَ عِقابَ اللهِ على كُفْرِكُم وشِرْكِكُم؟

مَن الْخَالِثَا الْخَالِثَا الْخَالِثَا الْخَالِثَا الْخَالِثَا الْخَالِثَا الْخَالِثَا الْخَالِثَا الْخَالِثَا

قَأْمَنَ بَكَدهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُويُحُرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنْ فُرْتَعَ كَلُونَ ٨ سَعُولُونَ لِللَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُشْحِرُونَ ۞ بَلْ أَنْيَنَاهُم بَالْحَقِّ وَإِنَّهُ مُرَّ لَكَ إِذْهُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهِ إِذَا الَّذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ عِمَاخَكَقَ وَلَعَكَ لِعَضُهُ مَعَلَىٰ بِعَضِ سُحَةٍ إِلَيْهَ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ عَالِمِ ٱلْغَنِّبُ وَٱلشَّهَادَ فِفَعَالِعَمَّا لُشَرِّكُونَ۞ قُلرَّتِ إِمَّا تُرَبِّي مَايُوعَدُونَ۞ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنَي فِٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَنْزُرِكَ مَانَعِدُهُمۡ لَقَاٰدِرُونَ۞ٱدۡفَحُ ٱلنَّتِهِ مَأۡحُسُنُ ٱلسَّيَّعَةُ فَحَنْ أَعۡ لَمُرْسِمًا يَصِفُونَ ۞ وَقُلُرَّتًا عُوذُ بِكَ مِزْهَكُمَرَاتًا لَشَّكِطِين۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۞ حَتَى إِذَاجَاءَ أِحَدُهُمُ ٱلْمَوْنُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلَّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيهَا تَرَكُتُ كُلَّ إِنَّهَا كَلَهُ هُوَقًا بِلُهَّا وَمِنَ وَرَابِهِم بَرِّ زَخُّ إِلَىٰ يَوْمِرِبُبَعَنُونَ ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِيٱلصُّورِ فَلآ أَسَابَ بَيْنَهُمْ نُومَيذِ وَلاَيْتَسَاءَ لُونَ ۞ فَمَنَ تَفُلَتُ مَوْزِينُهُ فِأَوْلَإِكَ هُمُ ٱلْفَالِحُونَ ٥ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُوْلَيْكَ ٱلذَّن حَسِرُواْ أَفْسُ هُمْ فَجَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ تَلْفُحُ وَجُوهُمُ ٱلنَّا رُوهُمْ فِهَاكُلِحُونَ۞ أَلَّنَكُمْ عَالَيْ نُتَلَاعَلَكُهُ وَكُنتُهُ مِهَا ثُكَّدِّ بُونَ ۞قَالُوْ أُرَبِّنَا غَلَبَ عَلَيْنَا شِقُوتُ فَ

﴿ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾: مالِكُ كُلِّ شَيءٍ والمُتَصَرِّفُ فِيه.

﴿ يُجِيرُ ﴾: يُغِيثُ ويَحْمِي غيرَه.

﴿ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾: ولا يُغِيثُ ولا يُغِيثُ ولا يُغِيثُ

- ﴿ وَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾: فَكَيفَ تُصْرَفُونَ عَنِ الحقِّ، ويُخَيَّل إليكُم الكَذِبُ صِدْقاً، والفَاسِدُ صَحِيحاً؟
- ﴿لَكَاذِبُونَ﴾: أي: في شِرْكِهِم
   وإنْكَارِهِم البَعْثَ.
- ﴿ لَنَهُ مَبُ كُلُّ إِلَىهِ بِمَا خَلَقَ ﴾:
   أي: لانْفَردَ كُلُّ مَعْبُودٍ بِمَخْلُوقَاتِه.
   ﴿ وَلَعَلَا ﴾: وَلَعَلَتُ.
- ﴿ سُبُحَنَ اللَّهِ ﴾: تَنَزَّه وتَقَدَّسَ. ﴿ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾: أي: من كَذِبِهِم وبُهْتانِهِم بِأَنَّ له شَرِيكاً أَوْ وَلَداً.
  - الله ﴿ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾: وما يُشاهَدُ.
- العَدُونَ العَدُونَ العَدَابِ. أي: مِنَ العَذَابِ.
  - الله ﴿ هَمَزَتِ ﴾: نَزَغات ووَسَاوس.
- ﴿ أَن يَحْضُرُونِ ﴾: أي: مِنْ حُضُورِ الشَّياطِين في أُمُوري.
  - ارُجِعُونِ): رُدُّونِي إلى الدُّنيا.
- تِ ﴿هُوَ قَآبِلُهَا ﴾: يَقُولُها باللِّسانِ ولا يَعْمَلُ بِمُقْتَضاها. ﴿بَرْزَخُ ﴾: هو الحاجِزُ الَّذي بين الموتِ والبَعْثِ.
- ۞ ﴿ٱلصُّورِ﴾: القَرْنِ الذي يُنفَخُ فيه للبعْثِ. ﴿فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمُ﴾: أي: فلا تَنْفَعُهم أَنْسَابُهم، ولا يَتَفاخَرُونَ بها؛ مِنْ هَوْلِ المُوْقِفِ. ﴿وَلَا يَتَسَآءَلُونَ﴾: أي: لا يَسْأَلُ أَحَدً أَحَداً.
  - 🐨 ﴿ تَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ رِ﴾: أي: بِكَثْرِةِ حسناتِهِ. ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾: الفائِزُونَ بالجنَّةِ والنَّجاةِ مِنَ النَّارِ.
    - ﴿خَفَّتْ مَوَزِينُهُ ﴿ : أَي: قَلَّتْ أَعْمالُه الصَّالِحَةُ. ﴿خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ ﴾: أي: ضَيَّعُوها.
  - ١ ﴿ تَلْفَحُ ﴾: تَحْرِقُ. ﴿ كَلِحُونَ ﴾: عابِسُونَ تَقَلَّصَتْ شِفاهُهُم عن أسْنانِهِم؛ مِنْ إحْراقِ النَّارِ وُجُوهَهُم.
    - الله (عَالَيْتِي): أي: آياتُ القُرآن. الشُرآن.
    - 🚳 ﴿ شِقْوَتُنَا ﴾: هي المَلَذَّاتُ والشَّهَواتُ التي كُتِبَتْ عَلَينا في سابِقِ عِلْمِكَ، وساقَتْنا إلى الشَّقاءِ.

عن عنوسيالة توسي ٥٠٠

(۲٤) سُغُوَالِنُ وَالنَّيْدَةِ (۲٤) وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ النَّهُ النَّهُ الْعَلَالِمَةُ الْمَالِمُ المُعَلِّلُونَةُ مِثَّلِكُ الْمُعَلِّلُونَةً وَالنَّمُ الْمَالُونَةُ وَالنَّمُ الْمَالُونَةُ وَالنَّمُ الْمَالُونَةُ وَالنَّمُ الْمَالُونَةُ وَالنَّمُ الْمَالُونَةُ وَالنَّمُ الْمَالُونَةُ وَالنَّمُ اللَّهُ الْمَالُونَةُ وَالنَّمُ الْمَالُونَةُ وَالنَّهُ وَالنَّمُ الْمَالُونَةُ وَالنَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّمُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّمُ اللَّهُ وَالنَّمُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّمُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُولُونُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالِمُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ ولِمُ اللْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ ولِمُولِمُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤْلِقُونُ وَالْمُؤُلِقُولُونُ وَالْمُؤْل

دِهِ ۗ وَرَدُّ اَنَهُ لَنَاعَا وَفَرَضَنَعَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَاءَ النَّاسِينَا لِّعَلَّكُوْ لَذَكَّ وْنَ (٢

TADOS

﴿ فَإِنْ عُدُنَا ﴾: فَإِن رَجَعْنا إلى الضَّلالِ.
 ﴿ فَأَنُ عُدُنَا ﴾: فَإِن رَجَعْنا إلى الضَّلالِ.

﴿ (ٱخۡسَوُاْ فِيهَا﴾: امْكُثُوا في النَّارِ أَذِلَّاءَ صاغِرِينَ.

١ ﴿ سِخْرِيًّا ﴾: مَهْزُوءاً بهم.

(ٱلْعَآدِينَ): أي: المُتَمَكِّنِينَ مِن مَعْرِفَةِ العَدَدِ مِنَ الملائِكَةِ أو مِنَ الثَّاسِ.

﴿ عَبَثَا﴾: لَعِباً مِنْ غَيرِ فائِدةٍ
 وَلاحِكْمَةٍ.

(ٱلۡمَلِكُ): الَّذي يَحِقُ لَهُ المُلْكُ
 على الإطلاق.

﴿ٱلْحَقُّ﴾: الشَّابِتُ الَّذي لا يَزُولُ. ﴿ٱلْعَرْشِ﴾: هو سَرِيرُ المُلْكِ الَّذي اسْتَوى عليه الرَّحمنُ، وتَحْمِلُه الملائِكةُ، وهو أعْظَمُ المَخْلُوقاتِ، وهو سَقْفُ الجِنَّةِ.

سورة النور

﴿ وَفَرَضْنَهَا ﴾: أُوجَبْنا
 أُحْكامَ هذه السُّورةِ عَلَيكُم.

﴿ ءَايَتِ بَيّنَتِ ﴾: دَلالاتٍ واضِحَاتٍ.

مَنْ النَّافِعَ فِي اللَّهُ النَّافِعَ فِي اللَّهُ النَّافِعَ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّ

﴿ فَأَجْلِدُوا ﴾: فاضربُوا بالسَّوطِ.
 ﴿ رَأَفَةٌ ﴾: رَحْمَةٌ ورِقَةٌ. ﴿ وَلْيَشْهَدُ ﴾: وَلْيَشْهَدُ ﴾:

﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ ﴾: أي: نكاحُ الزِّنِيةِ حتى تَتَوْبَ، أوْ حُرِّم الزِّنِي نَفْسُه.

﴿ يَرْمُونَ ﴾: يَقْذِفُونَ بالزِّنِى.
 ﴿ ٱلْمُحْصَنَّتِ ﴾: النِّساءَ الحرائِرَ الغَفِيفاتِ، وكذلك الرِّجالُ.

(ٱلْفَاسِقُونَ): الخارِجُونَ عَن طاعَةِ اللهِ.

(يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمُ : يَقْذِفُونَ رَوْجاتِهم بالزِّني. ﴿لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾: أَيْ فَقَدْفِهِ رَوْجَتُه بالزِّني.

﴿ وَٱلۡخَٰمِسَةُ ﴾: أي: الشَّهادَةُ الخَامِسَةُ . (مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴾: أي: في قَذْفِه زَوْجتَه بالرِّن.

﴿ وَيَدُرَؤُا عَنْهَا ﴾: ويَدْفَعُ عَنِ
 الدَّوجَةِ المَقْذُوفَة.

( ( رَسَوَّابُ): كثِيرُ القَبُولِ لِتَوْبَةِ مَنْ تابَ إليهِ مِنْ عِبادِهِ. ( حَكِيمُ): أي: في شَرَائِعِه وأَحْكامِه، فلم يُنْزِلْ

بالكاذب مِن المتَلاعِنين ما دَعا به على نَفْسِه.

﴾ ﴿ إِلَّهِ فَكِ ﴾: أَقْبَحُ الكَذِبِ وأُفْحَشِه، وهُو اتِّهامُ أُمِّ المؤمنينَ عائِشَةَ ۞ بالفاحِشةِ. ﴿ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ﴾: جَماعةٌ مُنْتَسِبُونَ اللهِ بَنُ أَبِيِّ بِنِ سَلُولٍ كبيرُ اللهِ عَلَمُ اللهِ بِنُ أَبِيِّ بِنِ سَلُولٍ كبيرُ المنافِقينَ. المنافِقينَ.

﴿ لَوْلاً ﴾: هَلَّا.

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱحْلِدُولِكُلَّ وَاحِدِيِّنْهُمَامِائَةَ حَلِّدَةً ۖ وَلَا نَأْخُذُكُمُ بهِ مَا رَأْ فَةُ فِي دِينَ اللَّهِ إِن كُنْ مُرَّفِّ مِنُونَ بَاللَّهَ وَٱلْمُومِ ٱلْآخِرَ وَلَيتُهَدّ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةُ مِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ ٱلزَّانِيلَايَكِو إِلَّا زَانَةً أَوْمُشْرَكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا بِعِكُمُ ۚ إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرَكُ وَحُرِّمَ ذَ إِلَى عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ رَّمُونَ ٱلْحُتُصَلَٰتِ ثُمَّ لَمَ مَأْتُواْ مَأْرَيْعَةِ شُهَرَآءَ فَٱجْلِدُ وَهُمِ تُعَلِينَ جَلْدَةً وَلاَنْفُتُ لُواْ لَكُمْ شَهَا دَةً أَمَداً وَأُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْفَسِ قُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُولُ تَجِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ رَمُونَا زُوْجَهُ مُولَوكُمْ لِلْحُرْشُ لِمَا أَوْلِكُ أَنْسُهُمْ فَشَهَادَهُ أَحَدِهِمْ عَلَّيْهِ إِنْكَانُ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُ اعْنَهَا ٱلْعَذَاكِأَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَكِ بَاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَّا لَكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْحَيْمِسَةَ أَنَّ عَضِبَ ٱللهَ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِ فِينَ ۞ وَلُوٓ لَا فَضَلُ ٱللَّهَ عَلَكُمْ وَرَحَمْنُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّاكِ حِكْمُ ۞ إِنَّ ٱلدَّنَى جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصَيَةٌ مِّنكُمْ لَاتْحَسُبُوهُ شَرَّالَّكُمَّ مَلِهُ هُوَخَيْرُ لَّهُ إِنْكُلَّا مُرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْسَابِمِنَ ٱلْإِثْرِ قَالَةَ يَ تَوَلَّى كِبُرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عِذَاتُ عَظِيمُ ۖ لَّوَ لَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ عَلَيْنَالِيَّالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ عَلَيْنَا لِمُعَالِّيًا لِمُعَالِّيًا لِمُعَالِّيًا لِمُعَالِّي الْمُعَالِقِيلَةً مِن الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي

ظَنَّ ٱلْوُوْمِنُونَ وَٱلْوُمْنَاتُ بِأَنْفُ هِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَاۤ إِفَكُمُّ بِينُ ۞ لُّولَاجَاءُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدّاءً فَإِذْ لَرَىأَ ثَوَّا بَالشُّهُ لَاءَ فَأُوْلَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡكَاٰذِ وُنَ ۞ وَلَوَ لَا فَضَلَّ ٱللَّهَ عَلَكُمْ ۗ وَرَحْمَتُهُ فَٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَ فِلْمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَاكِ عَظِيمٌ ١ إِذْ تَكُقَّوْنَهُ بَالْسِ نَبْكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اللَّسَ لِكُمْ بِهِ عِلْ وُتَحَسَّوْنَهُ هَسَّنَا وَهُوعِنَدَاللَّهِ عَظِيمُ ٥ وَلُوْلَا إِذْ سِمِعْتُ مُوهُ قُلْنُمُ مَا يَكُونُ لَنَّا أَنْ نَنَكَلَّم مَهٰذَا سُخَانَكَ هَذَا مُرْتَانُ عَظِيمٌ ۞ يَعِظُمُ وَٱللَّهُ أَن تَعُودُ وَالِمِثْلِهِ ۚ أَكَا إِنكُ نِنُمُّ أَمِينِ ۞ وَيُكِنِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَكِنَٰ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلذَّنَ نُحِتُونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِأَلَذِّينَ ءَامَنُوا لَهُ مُعَذَاكُ أَلِيمُ فِأَلَدُّنْنَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ بِعَدَا وَأَنتُمُ لَانَعْمُ وَنَ @ وَلَوْلَا فَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَوْفُ تَرْحِيْمُ ﴿ يَأَيُّمُ ا ٱلذِّينَءَامَنُوا لَاتَنَبِعُوا خُطُونِ الشَّيَطَانَ وَمَنَبَيْمَ خُطُونِ الشَّيْطَان فَإِنَّهُ بِأَمْرُ بَإِلْفَحَشَآء وَٱلْمُنكَرَّ وَلَوْلَافَضَّ لُٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ مِازَكَا مِنكُمِّنْ أَحَدِ أَمَدًا وَلَكِ تَلْ لِللهُ يُزَكِّمَنَ يَشَأُو ۗ وَٱللَّهُ سِمِيمُ عَلَمُ ۞ وَلَا أَنَا أُوْلُوا ٱلْفَضِّهُ لِمِنَكُمْ وَٱلسَّحَةِ أَنْ يُؤَتُّوا أُوْلِيَّ لَفُنْ رَبِّي وَٱلْسَكِينَ

الله الله عَبِينُ اللهُ اللهُ عَبِينُ اللهُ اللهُ واضِحُ.

١ ﴿لَمَسَّكُمْ ﴾: لَأَصَابَكُم.

﴿ فِي مَا أَفَضُتُمْ فِيهِ ﴾: بِسَبَبِ ماخُضْتُم فيه هِن حَدِيثِ الإِفْكِ.

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ﴿): حِينَ تَتَلَقَّفُونَ
 حَدِيثَ الإفْكِ وتَتَناقَلُونَه.

﴿ وَتَحُسَبُونَهُ وَ هَيِّنَا ﴾: وتَظُنُّونَ تَلَقِّيَ الإِفْكِ شَيئًا للهِ يَلْحَقُّكُم فيه الإِفْكِ شَيئًا للهِ يَلْحَقُّكُم فيه إِثْدُ.

﴿مَا يَكُونُ لَنَا﴾: ما يَجِلُ لَنا
 ولا يَنْبَغى.

﴿ سُبُحَنَكَ ﴾: تَنْزِيهاً لكَ يا رَبِّ. ﴿ بُهُتَنَّ ﴾: افْتَرَاءُ وكَذِبُ.

﴿ (أَلْآيَتِ): آياتِ القرآنِ المُشْتَمِلَةَ على الأَحْكَامِ والمَوَاعِظ.

﴿ تَشِيعَ ﴾: تَنْ تَشِرَ.
 ﴿ ٱلْفَحِشَةُ ﴾: الزِّنى وكلُّ قولٍ سيِّعُ.

﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللّهِ ﴾: أي: لولا فَضُلُ اللّهِ ﴾: أي: لولا فَضْلُ اللهِ لَعَاجَلَ مَنْ خَالَفَ أَمْرَه بالعُقُوبَةِ. ﴿ رَءُوكُ ﴾: كَثِيرُ الرَّأْفَةِ

والمَحَبَّةِ لِعِبَادِه. ﴿ رَحِيمٌ ﴾: بعِبادِه فَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهِم بِمِثْلِ هذا الإعْذَارِ والإِنْذَارِ.

۞ ﴿خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنِ﴾: طُرُقَه وآثارَه. ﴿بِٱلْفَحْشَآءِ﴾: ما عَظُمَ قُبْحُه مِنَ الذُّنوب. ﴿وَٱلْمُنكَرِ﴾: ما يُنْكِرُه الشَّرعُ أو يَكرَهُه. ﴿مَا زَكَىٰ﴾: ما ظَهُرَ، ولا تَطَهَّرَ مِن دَنَسِ الذُّنُوبِ ﴿يُزَكِّى﴾: يُطَهِّرُ.

﴿ وَلَا يَأْتَلِ ﴾: وَلَا يَحْلِفْ. ﴿ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ ﴾: أصْحابُ الْفَضَلِ في الدِّينِ. ﴿ وَٱلسَّعَةِ ﴾: الغِني في المالِ. ﴿ أَن يُؤْتُواْ ﴾: أي: يَحْلِفُونَ على أَلَّا يُعْطُوا. ﴿ أُولِى ٱلْقُرْنِي ﴾: أَصْحابَ القَرَابَةِ.

# والمناقبة المناقبة ال

( وَلْيَعْفُوا ): أي: ولْيَتَجاوزُوا عَن ذَنْيِهِم وإساءَتِهِم. ( وَلْيَصْفَحُوّا ): أي: بالإعْرَاضِ عَن مُّواخَذَتِهِم.

- ﴿ (يَرْمُونَ): يَقْذِفُون بالزِّنى. ﴿ اللَّمِ مُونَ): العفيفاتِ. ﴿ الْمُفْفِلَتِ): اللَّاتِي لا تَخْطُرُ بِبالهِنَّ اللَّاتِي لا تَخْطُرُ بِبالهِنَّ الفَاحِشَةُ.
- ﴿دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ ﴾: جَزَاءَهم الثَّابِتَ
   هم بالعَدْلِ.
- ﴿مِمَّا يَـقُـولُـونَ﴾: أي: مِنِ
   اتّهامِهِم.
- ٥ ﴿ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ﴾: الرُّجُوعُ أَطَهرُ لكُم.
  - الله ﴿ جُنَاحٌ ﴾: حَرَجٌ.
- ﴿ غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾: ليسَتْ مُخَصَّصَةً لِسَكَنِ أُنَاسٍ مُعَيَّنِينَ كَالفَنادِقِ والمسَاجِدِ.

(مَتَنعٌ لَّكُمْ): مَنْفَعَةٌ ومَصْلَحَةٌ لكم.

- ) ﴿ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ ﴾: يَخْفِضُوا نَظَرَهُم إلى المُحَرَّماتِ. ﴿ أَزْكَىٰ ﴾: أَطَهرُ.
- ﴿ وَلَا يُبْدِينَ ﴾: ولا يُظْهِرْنَ. ﴿ زِينَتَهُنَّ ﴾: مواضِعَ زينَتِهنَّ مِنَ الْجَسَدِ. ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾: مِنَ الشِّيابِ الظَّاهِرَةِ التي جَرَتِ العَادَةُ بلُبسِها.

وَٱلْمُئِجِ بِنَ فِي سِبِيلُ لللَّهِ وَلَيْعِفُوا وَلَيْضَفَى أَأَلَا تُحْتُمُ نَأَنَ نَغْفَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَنْوُرُ تَحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلذَّيْنَ رَمُونَ ٱلْحُصَانِ ٱلْخَالَا ٱلْوُمَنْتِ لْمِنُوا فِأَلَا نُبَا وَٱلْآخِرَ فِو لَهُ مُعَذَاكِ عَظِيمُ ۞ تُومَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَنْهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ عَاكَا فُواْ يَعْلُونَ ۞ يَوْمَيذِ نُوقِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُ مُ ٱلْكِيِّ وَيَعْلَوُنَ أَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْكُونُ ۞ ٱلْخَبِيتَكُ لِلِّبَيْنِينَ وَٱلْخَيَتُونَ لِلْخَيْتَاتُ وَٱلطَّيِّيانُ لِلطَّيِّينَ وَٱلطَّيِّيونَ لِلطَّيِّياتِ أُوْلَلَكُ مُبَرِّءُ وِنَ مِمَّا يَفُولُونَ لَمُعَمِّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمٌ ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْلَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَاغَيْرَ بُهُوتِكُمْ حَتَّىٰ لِتَعْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُ اعَكَلّ أَهْلَهَا ذَاكُمْ خَمْرٌ لَكُولَكُمُ لَكَكُونَكُ وَاللَّهُ عَاللَّهُ عَلَا الْحَدَا الْحَدَا الْحَدَا فَلَانَدْخُلُوهَاحَتَى لُؤُذَنَ لَكُمْ ۗ فَإِن قِيلَ كُمُ ٱرْجِعُواْفَٱرْجِعُواْهُوَأَزْكَاكُمْ وَٱللَّهُ عِمَاتَتْعَلُونَ عِلِيدُ ۞ لَيْسَ عَلَيَكُمْ يُخِنَاحُ أَنَ نَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَمِسَكُونَةٍ فِهَامَنَاعُ لُكُرُ وَاللَّهُ يَتُ لَمُمَانُكِدُونَ وَمَا تَكُنُمُونَ ۞ قُللَّمُ وَمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحَفُّلُوا فَرُوجُهُمْ ذَلِكَ أَزَكَىٰ لَمَنْمُّ إِنَّ اللَّهُ حَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِلْوُرْمِنَا بِيَغْضُضُ مِنْ أَبْصُرُهِتَ وَكَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُعِدِينَ زِينَكُهُنَّ إِلَّا مَاظَهُرَمِنُهُ أَوَلَيَضْرِ بْنَ 795

عن عنوسيالة توسي ٥٠

عُنُمُ هِنَّ عَلَاجُونِهِ لَيُّ وَلَاسُدُنَ زِينَهُ مِنَّ إِلَّادِلْعُولِنِهِنَّ أَوْءَا كَلِّي رَّأُوءَالَاء بُعُولَنِهِ إِنَّا وَأَنْنَابِهِنَّا أَوْأَنْنَاءِ يُعُولَنِهِ ۖ أَوْ إِنِّهِ الْجُولِنِهِ ۗ أَوۡيَىٰ أَخَوۡنِهِنَّ أَوۡنِسَآمِنَّ أَوۡمَامَلَكَ تَأۡيُمُاهُنَّا ۗ وَٱلتَّابِمِنۡغَيۡرِ أُوْلِيَّ لَإِرْ يَتِدِمِنَ الرِّحَالِ أَوَّ الطِّفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُ واْ عَلَى عَوْرَكِ النِّسَاءً وَلَا يَضْرِنُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لَيْ لَهُ لَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَنْهِنَّ وَتُوبُوٓ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيًّا أَنُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ۞ وَأَنجِحُواْ ٱلْأَيْلَةِ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عَادِكُرُ وَإِمَا بِكُرْ إِن بِكُونُواْفُقَ رَاء يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَلِيعٌ عَلَيْ اللَّهِ صَلَّا لَذَنَ لَا يَحَدُونَ نِكَاكًا حَتَّا الْغُنْ مُعُمَّا لللهُ مِن فَضَلِهِ وَٱلَّذِينَ بَبْنغُونَ ٱلْكِتَابِ مِمَّا مَلَكُنَّ أَيْمَا يُكُو فَكَانِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَنْ مَفِيهِ مَخَيرًا وَء الوُّهُمِّن مَّالِأَللَّهِ ٱلَّذِيءَ اللَّهُ وَلَا تُكُرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَىٰ ٱلْبُغَنَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِنَبَتَغُوا عَضَ ٱلْحُيَوافِ ٱلدُّنْتَ وَمَن يُكِرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعَدٍ إِكْرِاهِم نَّ عَفُورُ تَحِيمُ وَلَقَدْ أَنَرُكُنَا إِلَيْكُمْ ءَايِنِ مُّبِيّنِ وَمَثَلَامِّنَ ٱلِذَّيْنَ كَلُوَا مِن قَبَلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلنَّيَّوَين ﴿ \* ٱللَّهُ نُورُالسَّمَوانِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوافٍ فِهَامِصْبَاحُ ٱلْمُصَبَاحُ فِي زُحَاجَةً ٱلنُّحَاجَةُ كَأَنَّ ٱلْحُوَكِّ دُرِّيُّ

﴿ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾: مِنْ عَبيدِكُم وإمائِكُم. ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾: أي: فَاكْتُبُوا مَعَهُم عَقْدَ مُكَاتَبَةٍ. ﴿ فَتَيَاتِكُمْ ﴾: إماءَكُم وَجَوَارِيَكُم. ﴿ ٱلْبِغَآءِ ﴾: الرِّنى، وبَقِيَ الإِثْمُ على الرَّنى، وبَقِيَ الإِثْمُ على مَنْ أَكْرِهَتْ على الرِّنى، وبَقِيَ الإِثْمُ على مَنْ أَكْرِهَها.

- الله عَلَيْتِ مُبَيِّنتِ): آياتِ القرآنِ المفصّلاتِ. ﴿خَلَوْا ﴾: مَضَوا.
- ۞ ﴿كَمِشْكَوْقِ﴾: المِشْكَاةُ: الكَوَّة في الحائِطِ غيرُ النَّافِذَةِ. ﴿مِصْبَاحُ﴾: سِرَاجُ. ﴿زُجَاجَةٍ﴾: قِنْدِيلٍ مِنَ الزُّجاجِ صافٍ أَزْهَرَ. ﴿كَوْكَبُ دُرِيُّ﴾: نَجْمُ مُضِيءُ كالدُّرِّ في صَفائِه وإشْرَاقِه.

(عَلَى جُيُوبِهِنَّ): أي: على
 فَتَحات ثِيابِهِنَّ مِن جِهَةٍ صُدُورِهِنَّ.
 ﴿لِيُعُولَتِهِنَّ): لأزْوَاجِهِنَّ.

﴿ رَبِيعُوسِهِ ﴿ رُواجِهِنَ ﴾ . ﴿ أَوْ نِسَآمِهِنَ ﴾ . مِنَ المسْلِماتِ المُخْتَصَّاتِ بِهِنَّ بالصُّحْبَةِ أُو الخِدْمَةِ. ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ ﴾ : أي: مِنَ العَبِيدِ والإماءِ.

(غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ): الَّذِينَ لا حاجةَ لهم في النِّساءِ. ﴿أَوِ ٱلطِّفْلِ): أي: الأطْفالِ. ﴿لَمْ يَظْهَرُواْ): لم يَطَّلِعُوا ولم يَبْلُغُوا حَدَّ الشَّهْوةِ.

﴿ وَلُيَسْتَعْفِفِ ﴾: وَلْيطْلُب العِفَّةَ
 عن الزِّني والحرَامِ.

﴿لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾: أي: لا يَجِدُونَ لِكَاحًا﴾: أي: لا يَجِدُونَ

قُدْرَةً ماليَّةً على النِّكاجِ. ( اللَّكِتَابَ): أي: المُكاتَبَةُ،

وهي أن يكاتِبَ الرَّجلُ عبدَه على مالٍ يُؤدِّيهِ مُنَجَّماً، فإذا أدّاه

الْجُغُ الثَّا فِعَدِي (١٥)

يُوعَدُمِنَ مَعَلَمُ وَمَّنَ كَوْزَيْ وَهُوْلَا الْمَالُوْلِيَهُ وَكَالَا وَلَيْ اللّهُ وَكَالَا وَلَهُ وَكَالَا وَلَهُ وَكَالَا وَلَهُ وَكَالَا وَلَهُ وَكَالَا وَلَهُ وَكَالَا وَلَهُ وَكَالَا وَكُلّا وَكُلّا وَكُلْ وَكُولُ وَكُلْ وَكُلْ وَكُلْ وَكُلْ وَكُولُ وَكُلْ وَكُلْ وَكُولُ وَكُلْ وَكُلْ وَكُلْ وَكُولُ وَكُلْ وَكُولُ وَكُلْ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَكُولُ وَكُولُ وَلَا لَكُولُ وَكُولُ وَلَا لَا مُعَلِي وَكُولُ وَلَا لَا مُعَلِي وَلَا لَا مُعْلَى وَكُولُ وَلَا لَا مُعْلَى وَكُولُ وَلَا لَا مُعْلَى وَلَا اللّهُ وَلَا فَالْمُ وَلَا فَالْمُ وَلَا فَالْمُ وَلَا فَالْمُ وَلَا اللّهُ وَلَى وَلَا لِكُولُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَلَا فَالْمُ وَلِ وَلَا لِكُولُ وَلَا وَكُولُ وَلَا لَا مُعْلِمُ وَلَا لِكُولُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِمُ وَلِكُولُ وَلَا لِكُولُ وَلَا لِكُولُ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا لِكُولُ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِكُولُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ ولَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ

صَلَانَهُ وَتَسْتِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمُونِ

وَٱلْأَرْضِ وَالْمَالِيَّةِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ الْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بِينَهُ

79702

﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾: أي: بَلْ هِيَ في موقعٍ مُتَوَسِّطٍ بينَ الشَّرقِ والغَرْبِ، فَتَتَعَرَّضُ للشَّمسِ طوالَ النَّهار.

- المُيُوتِ): مَسَاجِدَ.
  - ﴿أَذِنَ ﴾: أَمَرَ وقَضَى.
- ﴿ تُرْفَعَ ﴾: تُبْنيَ وتُعَظَّمَ.

﴿ بِالْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ﴾: أَوَّلِ النَّهارِ وَآلُاصَالِ ﴾:

- ﴿ لَا تُلْهِيهِمُ ﴾: لا تشْغَلُهُم.
   ﴿ تَتَقَلَّبُ ﴾: تَضْطَربُ وتَتَحَوَّلُ.
- ﴿ كَسَرَابٍ ﴾: السَّرابُ: ما يُرى ظُهراً في المفاوزِ من لَمَعَانِ الشَّمْسِ عِنْدَ اشْتِدادِ الحِرِّ، يَظُنُّه العَطْشانُ ماءً.

﴿ بِقِيعَةِ ﴾: جَمْعِ "قاعٍ" وهو المستَوي مِنَ الأرضِ.

- ﴿لُـجِّيِّ): عَمِيقٍ كَثِيرِ الماءِ.
   ﴿يَغْشَلهُ ﴾: يَعْلُو ويُغَطِّى.
- (يَدَهُ لَمُ يَكَدُ يَرَنهَا) لله يُقَارِبُ رُوْيَتَها مِن شِدَّةِ الظُّلُماتِ.
- ١ ﴿ صَنَفَتٍ ﴾: باسِطاتٍ أَجْنِحَتَها في الهَوَاءِ. ﴿ صَلَاتُهُ ﴾: أي: المُصَلِّي مِنْهُم عَلِم صَلاتَه. ﴿ وَتَسْبِيحَهُ وَ﴾: أي: المُسَبِّحُ مِنْهم عَلِمَ تَسْبِيحَهُ.
  - و ﴿ ٱلْمَصِيرُ ﴾: المَرْجِعُ بعد الموتِ.
  - ا ﴿ يُرْجِى ﴾: يَسُوقُ بِرِفْقٍ. ﴿ يُؤَلِّفُ ﴾: يَجْمَعُ.

عن عنوشالقن ١٥٠

﴿رُكَامَا﴾: مُجْتَمِعاً وَمُتَرَاكِماً
 بَعْضُهَ فَوْقَ بَعْضٍ.

﴿ٱلْوَدُقَ﴾: المَطَرَ. ﴿مِنْ خِلَالِهِ-﴾: مِن خِالِهِ-﴾: مِن خِالِهِ-﴾: مِن خِبَالِ»: أي: مِثل جِبَالِ في عَظَمَتِه.

﴿ سَنَا بَرُقِهِ عَ ﴾: ضَوءُ بَرْقِه ولمَعَانُه.

﴿ لِأُولِى اللَّابُصٰرِ ﴾: الأَصْحَابِ العُقُول السَّلمة.

﴿ عَلَى بَطْنِهِ ـ ﴾: كالحيَّاتِ ونحوِها.
 ﴿ عَلَى رَجْلَيْنِ ﴾: كالإنْسَان.

﴿عَلَىٰ أَرْبَعِ﴾: كالبهَائِمِ ونحوِها.

ا ﴿ يَتَوَلَّى ﴾: يُعرِضُ.

﴿ لَهُمُ ٱلْحَـٰقُ ﴾: أي: في قضاءِ النّبي ﴿ وحُكْمِهِ.

﴿مُذْعِنِينَ ﴾: مُسْرِعِينَ مُنْقَادِينَ.

﴿مَــرَضُّ﴾: أي: مِنَ النِّفاقِ.
 ﴿أَرْتَالُواْ ﴾: شَكُوا.

﴿ أَن يَجِيفَ ﴾: أن يَجُورَ.

سَّكَعَلُهُ رُكَامًا فَنَرَعَا لُوَدُقَ بَخْرُجُ مِنْخِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ فِنَ ٱلسَّمَاءِمِن جَالِ فِهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن بَشَآءُ وَيَصۡرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ ۖ يكَادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيذَهِ مُ بَالْأَبْصَارِ فَ يُفَلِّكِ اللَّهُ ٱلْكَلُوَالنَّارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّا أَوْلِيَّا لَا بُصِّل ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُلَّ ٓ ٱبَّذِمِّن مَّآءِ هَنَهُ مِثْنَ مَثْنِيمَ لَي مُطانِدٍ وَمِنْهُ مِثْنَ مَثْنِي عَلَىٰ رِحُلَمُن وَمِنْهُم نَمَثِيَ عَلَى أَرْبِعَ يَخَلُقُ اللَّهُ مَا مِنَا آءً إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّتُ وَقِدِرُ اللَّهِ لَقَدَأَنزَلْنَاءَ النِّ مُبَيِّنَكُ وَاللَّهُ يَهْدِئُن يَشَاءُ إِلَاصِرَ طِيِّسُنَفَةِرِ ۞ وَيَقُولُونَءَ امَنَّا بِٱللَّهِ وَمَالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَنُولَّا فَرِيقُ مِنْهُ مُرَّمِنً بَحَدِذَ النَّ وَمَا أُوْلَٰ بِكَ بِٱلْمَوْمِينِينَ ۞ وَإِذَا دُعُواۤ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِحَاثُمُ بِنْنَهُمُ إِذَا فَرِقُ مِنْ عُمِنْعُ مِنْعُ فِضُونَ ۞ وَإِن بَكُن لِلْمُ ٱلْحَقُّ الْ يَأْتُوْ ٓ الِكَهِ مُذۡعِنِينَ ۞ أَفِقُلُومِ مِمِّرَضًّا مِرْآنَا بُوۤاْ أَمۡرِيَحَا فَوْنَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ وَرَسُولُهُ إِبَلَ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَهُ لَأَلْمُ وَمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ إِلِكَاللَّهِ وَرَسُولِهِ لِحَكُمَ مَنْيَنَّهُمَّ أَنَ تَقُولُواْ سَمَّعَنَا وَأَطَعَنَأَ وَأَوْلَلَّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن بُطِعَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشَا للَّهَ وَيَنَّقُهُ وَفَأُوْلَ إِلَكُهُمُ ٱلْفَآ بِرُونَ ١٠ \* وَأَقْتُمُواْ بِاللَّهَجَهَدَ مَنْ النَّا النَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أَيْنَا هِمْ لَبِنَا مُرْتَهُمُ لِيَزِيجُكُنَّ قُلْلَا تُقْنِيمُوا ۖ طَاعَةُ مُعَرُوفَةٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَيْرًا كِمَا تَحْكُمُونَ ۞ قُلْ أَطِلْعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُوكِ ۖ فَانَ تَوَلَّوْا فَإِنَّا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمِّ وَإِن تُطِعُوهُ تَهَنَّدُواْ وَمَا عَلَيْ لَرَّسُولِ إِلَّا ٱلْمَلَاغُ ٱلْمُينُ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَلُواْ ٱلصَّاحَكِ لِيَسْخَالَفَتُّهُمْ فِأَلْأَرْضِكَا ٱسْنَخَلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَصِلِهِمُ وَلِيُحِكِنَ لَكُمْ دِينَهُ مُ ٱلَّذِي أَرْتَضَي لَكُمْ وَلَكِيدٌ لَنَّهُ مِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَا خَوْفِهُمُ أَمْكًا يَعْيُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَنَ هَنَرَيْعُ دَذَالِكَ فَأَوْلَلَكَهُمُ ٱلْفَلِي قُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكُوٰ فَ وَأَطِعُواْ ٱلرَّسُولَ لَحَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَكَبَّ ٱلذَّنَكَ فَرُوامُعُجِ بَنَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأْ وَلَهُ مُ ٱلنَّا لِّ وَلَيْشَوَّ لَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ لسَّنَاغَذِنكُمُ الَّذَيْنَمَلَكُ أَيْمَانُكُمُ وَالَّذِينَ لَمُسْلَفُوا ٱلْحُالُمُ مِنكُو ثلكَ مَرَّكِ مِّن فَعَلَ صَلَوةً ٱلْفِحْ وَحِينَ تَصَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلطَّهِيرَ فَ وَمِنْ بَعَدَ صَلَوا فِالْمِشَآءَ ثَلَثُ عَوْرَانِ لَّكُمَّ لِيَسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بَعَدُهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَغِضُكُوءَ كَالْ بَغْضَكُ ذَاكُ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُ مُا لَا يَكُ وَٱللهُ عَلَمُ حَكِيمُ ۞ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُمِنِهُ

﴿جَهْدَ أَيْمَنِهِمُ﴾: أي: بأيمانٍ
 مُغَلَّظةٍ. ﴿لَيَخْرُجُنَّ﴾: أي: لِلْجِهَادِ.

٥ ﴿ فَإِن تَوَلُّوا ﴾: فَإِن تُعْرِضُوا.

(مَا حُمِّلَ): ما أُمِرَ به مِن تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ. (مَا حُمِّلْتُمُ): ما أُمِرْتُم بِه مِنَ الطَّاعةِ والانْقيادِ.

﴿ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾: التَّبْلِيغُ الواضِحُ.

 ﴿ لَيَسْتَخْلِفَتُهُمْ ﴾: أي: لَيَجْعَلَنَهم خُلفاءَ. ﴿ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ ﴾: وَلَيُثَبِّتَنَّ لَهُمْ ﴾: وَلَيُثَبِّتَنَّ لَهُمْ .

﴿ دِينَهُمُ ﴾: وهو دينُ الإسلامِ. ﴿ ٱلْفَسِقُونَ ﴾: الخارِجُونَ عَن طَاعَةِ اللهِ.

﴿ مُعْجِزِينَ ﴾: فائتينَ مِنْ عَذابِ
 الله.

﴿ وَمَأْ وَلَهُمُ ﴾: ومَرْجِعُهُم.

﴿ وَلَبِئْسَ ﴾: وقَبُحَ.

﴿ٱلْمَصِيرُ﴾: المرجِعُ.

﴿اللَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ﴾: هُمُ
 العبيدُ والإماءُ.

﴿ٱلْحُلُمَ﴾: أي: سِنَّ الاحْتِلامِ.

﴿ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ﴾: أي: ثلاثةُ أوقاتٍ يَخْتَلُ فيها السِّتْرُ ويَقِلُ. ﴿جُنَاحُ﴾: حَرَجٌ. ﴿طَوَّفُونَ﴾: أي: كثِيرُو التَّطُوَافِ والتَّردُّدِ عَلَيكُم لِلْخِدْمَةِ وقَضَاءِ المصالِحِ. ﴿يُبَيِّنُ﴾: يُوضِّحُ. ﴿ٱلْأَيْتِ﴾: أي: آياتِ القُرآنِ الدَّالَّةَ على الأحْكامِ.

﴿ الْحُدُمُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ

﴿وَالسَّوْعِدُ مِنَ النِسَاءِ﴾:
 العَجَائِزُ اللَّاتِي قَعَدْنَ عَنِ الحيضِ
 والاسْتِمْتاع لِكِبَرِهِنَّ.

﴿لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾: لا يَطْمَعْنَ فيه. ﴿مُتَبَرِّجُتِ ﴾: مُظْهِرَاتٍ. ﴿وَأَن يَشْتَعْفِفُنَ ﴾: وأَن يَتْرُكْنَ وَضْعَ الثِّيَابِ لِطَلَبِ العِفَّةِ.

١ ﴿ حَرَجٌ ﴾: إِثْمٌ.

﴿ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ آ﴾: أي: البيوتِ الَّتِي تَمْلِكُونَ التَّصرُّفَ فِيها بِإِذِنِ أَرْبابِها. ﴿ أَشْتَاتًا ﴾: مُتَفَرِّقِينَ. ﴿ أَلُاكِنتِ ﴾: أي: آياتِ القرآنِ الدَّالَةَ على الأَحْكامِ.

﴿أَمْرٍ جَامِعِ﴾: أمرٍ مُهِمِّ يَجِبُ
 اجْتِماعُهُم لَهُ. ﴿لِيَعْضِ شَأْنِهِمْ﴾:
 أي: لِبَعْضِ أُمُورِهِم.

﴿ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ ﴾: دَعْوتَهُ لَكُم
 لِلاجْتِماعِ، أو نِدَاءَكُم لَهُ ﴾.

ٱكْحُكُمُ فَلْيَسْتَعُذِنُواْكُما ٱسْنَغُذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ءَايِنِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حِكِيهُ ٥ وَٱلْقَوْعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّنِي لَا يَرْجُونَ بِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعَنَ شِيَابُهُنَّ غَيْرَمْتَكُرِّحَكِ بزينَةٌ وَأَن يَسْنَعْفِفْنَ خَيْرُكُونَ وَٱللَّهُ سِمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ لَّسَكَا ٱلْأَغْمَى حَرَّهُ وَلَا عَلَّ ٱلْأَغْرِجِ حَرِّجُ وَلَا عَلَى ٱلْرِيضِ حَرَّجُ وَلَا عَلَى ٓ أَنْفُسِكُمُ ۚ أَنْ فَأَكُولُوا مِنْبُوْتِكُمْ أَوْبِيُونِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبِيُونِ أَنْهَ لِبْكُمْ أَوْبُونِ إِنْجَوَالِكُمْ أَوِّبُونِ أَخُولَتِكُمْ أَوِّبُيُوتِ أَعْمِلِهُمْ أَوِّبُونِ عَلَيْكُمْ أَوْبُونِ عَلَيْكُمْ أَوَّبُيُوتٍ أَخُوالكُمُ أَوْبُنُونَ خَلَلْنَكُمُ أَوْمَامَلَكُنُمِّ فَإِيْحَهُ أَوْصَدِيقِكُ لَسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنَ أَكُوا جَمِيكًا أَوْ أَشْتَانًا فَإِذَا دَخَلْنُمُ رُونًا فَسِلُّواْ عَلَ ٱلْفُسُكُم وَ تَحَتَّةً مِّنْ عِنداً لللهُ مُسَارَكَةً طَبَّةً كَذَٰ لِلْكَ يُبِّنُ اللَّهُ لَكُمُ و ٱلْأَيْكِ لَعَلَّاكُمُ نَعْقِلُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلذِّينَ اَمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَا نُوْا مَعَهُ وَعَلَىٰ أَمْرِ جَامِعِ لَّهُ رَيْذَ هَبُواْ حَتَىٰ يَسَنَ عَذِفُو ۗ إِنَّ ٱلَّذَيْنَ يَسْتَعُذِ نُونِكَ أُوْلَلَهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِذَا ٱسْتَعَذَنُوكَ لِيَعْض شَأْنِهِ مُ فَأَذَ لَ لِنَ شِئْتَ مِنْهُ مُوَالسِّنَعُ فِرَهُ مُ كُاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُوزُ تَحْبُمُ ۞ لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَنْنَكُرْ كَدُعَاءَ بَغِضُمُ

مَن الْخُوالثَّا الْخُونَ فِي اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بَعْضَاً قَدْيِكَ لَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَكَلَّوْنَ مِنكُرُ لِوَاذًا فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يَتَكَلَّوْنَ مِنكُرُ لِوَاذًا فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يَتَكَلَّوْنَ مِنكُرُ لِوَاذًا فَلْيَحُدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ عَذَابُ الْدِيمُ اللَّهُ إِنَّ يَتَهُمُ عَلَيْهُ وَكُوْمَ اللَّا إِنَّ يَسْهُمُ الْمُنْ عَلَيْهُ وَكُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُومَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ



﴿ يَتَسَلَّلُونَ ﴾: يَخْرُجُونَ خِفْيةً
 مِنْ غَيرٍ إِذْنٍ.

﴿لِوَاذاً﴾: أي: مُسْتَترِينَ بعضُهم بِبَعْضٍ عنْدَ الخُروجِ.

﴿ فِتُنَةً ﴾: بَلَاءُ ومِحْنَةُ في الدُّنْيا.

#### سورة الفرقان

﴿ رَسَبَ ارَكَ ﴾: تَكَ اثَرَ خَ يُره ،
 وعَظُمَتْ بَرَكَاتُه. ﴿ الْفُرْقَانَ ﴾:
 القُرآن ، الفارق بَ يْنَ الحَقِّ (إِنْ الْمَاطِلِ. ﴿ نَذِيرًا ﴾: مُخَوِّفاً.

﴿ فَقَدَرَهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

النُشُورَا ﴾: بَعْثاً بَعْدَ الموتِ.

١ ﴿ هَٰذَا ﴾: أي: القرآنُ.

﴿إِفْكُ ﴾: كَذِبُ وبُهْتانُ.

﴿ ٱفۡتَرَكٰ ﴾: اختَلَقَه وتَقَوَّلُه.

﴿ فَ وَمُ ءَا خَ رُونَ ﴾: أي: من الَّذينَ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ. ﴿ وَزُورًا ﴾: كَذِباً عظيماً.

٥ ﴿ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾: الأكاذيب

الَّتِي كُتبها المتقدِّمُونَ. ﴿ أَكْتَتَبَهَا ﴾: طَلَبَ كِتابَتها. ﴿ تُمْلَى عَلَيْهِ ﴾: تُقْرَأُ عَلَيهِ لِيَحْفَظَها.

١ ﴿ ٱلسِّرَّ ﴾: هو كلُّ ما يَغِيبُ ويَخْفَى.

٥٠٠ سَوْنَقُ الْفِقِدِينَ ٥٠٠ مَ

( ﴿ جَنَّةُ ﴾: أي: بُسْتانُ مُثْمِرُ. ( مَسْحُورًا ﴾: تَجْنُوناً، غَلَبَ السِّحرُ على عَقْلِه.

﴿جَنَّتِ﴾: بَسَاتِينَ وحَدَائقَ.
 ﴿قُصُورًا﴾: بُيُوتاً مُشَيَّدةً.

﴿ وَأَعْتَدُنَا ﴾: وجَعَلْناه مُعَدّاً لهم.
 ﴿ سَعِيرًا ﴾: أي: ناراً مُشْتَعِلةً تُسَعَر

بهم.

﴿تَغَيُظًا﴾: صَـوْتَ غَلَيانٍ
 وفَورانٍ.

﴿ وَزَفِيرًا ﴾: النَّفَسَ الخارِجَ مِنَ الجَوفِ بِشِدَّةٍ.

﴿مِنْهَا﴾: أي: مِن جَهنَّم.
 ﴿مُقَرَّنِينَ﴾: مُقَيَّدةً أيديهِم إلى
 أعْناقِهِم. ﴿ثُبُورَا﴾: هَلَاكاً.

ا ﴿ وَمَصِيرًا ﴾: ومَرْجِعاً.

﴿مَّسُولًا﴾: أي: يَسْأَلُ اللهَ
 عِبَادُه المتَّقُونَ.

( سُبُحَنَكَ): تَنْزِيهاً لَكَ يا رَبَّنا. ( مَا كَانَ يَتْبَغِي لَنَا): ما كان يَحِقُّ ولا يَصِحُّ لَنا.

وَٱلْأَرْضُ إِنَّهُ كَانَ عَفُولًا رَّحِكًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَاۤ ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَكِنْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقُ لَوْ لَآ أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَكُوْنَ مَعَهُ مَذِيرًا ۞ٲۉؽؙڵۊۜٛٳٙٳؽٙؠػؘڹۯ۠ٲۅۧؾڰؙۅ۫ڎؙڵؠؙڿۜڹۜڎؙؠٲٝٛٛٛۓۯؙؠڹٝٵؖڡۊٙٳڶٲڵڟۜٳؠؙۅۏٙٳڹ نَتَبَعُونَ إِلَّا رَجُلًا سِّمُورًا ۞ ٱنظْرُ كَفَ ضَرَيُوا لَكَ ٱلْأَمْتُ لَ فَضَلُّوا ا فَلَايَسْنَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَيَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ حَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّانٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَكَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْكَذَّبُواْ بْالْسَّاعَةُ وَأَعْتَدُنَا لِمَنَكَذَّبُ بْالْسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إِذَا رَأَتُهُمِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سِمِعُوا لَمَا نَعَيِّظاً وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانَا حَسَقًا مُثَقَّ يَنَ دَعَوْا هُنَا لِكَ نُبُورًا ۞ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيُوْمَرُ ثُبُورًا وَلِحِدًا وَٱدْعُواْ تُبُورًاكِثِيرًا ۞ قُلْأَذَٰ لِكَخَيْرًا مُجَنَّةٌ ٱلْخُلْدِالِتَى وْعِدَالْمُتَّقُولَ كَانَتْ لَمُحْرَجَزاءً وَمَصِيًّا ۞ لَكُمْ فِهَا مَا يَشَاءُونَ خلدىن كان عكارتك وَعَدَامَّتُ وُلَّا ١٥ وَلَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَالِعَدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَ أَنتُمْ أَضَلَلْتُمْعِ ادِي هَاؤُلاء أَمْرُهُمْ صَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ۞ قَالُواْ سُبِحَانَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِيلَنَاۤ أَن ُّتَيِّخَذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَ مَّنَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُرَحَتَّى نَسُواْ ٱلدِّتُ 20 (T.) (D.)

﴿ أَوْلِيَآ اَ﴾: المُرادُ به: آلهةٌ نَعْبُدُهُم. ﴿ نَسُواْ ٱلذِّكْرَ ﴾: غَفَلُوا عَن دَلَائِلِ الوَحْدَانيَّةِ.

مر ريشوا كساؤها الم

( ﴿ رُورًا ﴾: هَالِكِينَ أُو فَاسِدِين.

(صَرْفَا): دَفْعاً. (يَظْلِم): أي: يُشْرِكْ بالله.

٥ ﴿ فِتُنَةً ﴾: ابْتِلاءً واخْتِباراً.

(لا يَسرُجُسُونَ): لا يخافُونَ. ( اللهِ اللهُونَ. ( اللهُ ال

۞ ﴿حِجْرًا تَحْجُورًا﴾: حَرَاماً محرَّماً عَلَيكُمُ الجِنَّةُ.

﴿ هَـبَـآءَ ﴾: أي: كالهْبَاءِ وهو ما يُرَى في ضَوءِ الشَّمسِ مِن دقِيقِ الغُبارِ. ﴿ مَنثُورًا ﴾: مُفَرَّقاً.

﴿مَقِيلًا﴾: مَكَاناً للرَّاحَةِ وقتَ
 القَّنْلُولَة.

﴿ رَشَقَقُ السَّمَاءُ ﴾: تَتَفَتَّحُ السَّمَواتُ. وَبَالْغَمَمِ ﴾: بالسَّحَابِ اللَّبيض الرَّقِيق.

أ ﴿ عَسِيرًا ﴾: صَعْباً شَدِيداً.

﴿ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾: أي: تَحَسُّراً.

( ﴿ خَليلًا ﴾: صَديقاً.

٠ ﴿ ٱلذِّكْرِ ﴾: أي: القرآنِ والإيمانِ به. ﴿ خَذُولًا ﴾: كثيرَ الخِذْلَانِ لِمَنْ يُوالِيهِ، والخِذْلَانُ: التَّخَلِّي عَن النُّصْرَةِ.

٠ ﴿ مَهْجُورًا ﴾: مَثْرُوكاً، تُركَ الإيمانُ به والعَمَلُ بِمَا فِيه.

المُحُرمِينَ ﴾: أي: الكَافِرينَ والمُشْركِينَ.

وَكَانُواْ قَوْمَا لُورًا ۞ فَقَدْكَذَّ فُكُرِ مَا كَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِعُونَ صَرَّفَا وَلَا نَصَرًا وَمَن نَظْلِم مِّنكُم ونُذقَّهُ عَذَابًا كَيدًا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَالَّمُ مُسَلِينَ إِلَا إِنَّهُمُ لِمَأْكُ لُونَالطَّعَامُ وَمَشُونَ فِأَلْأَشُواقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَا مُولِحُضِ فِنْتَةً أَتَصَبُرُونً وَكَانَ رَبُّكَ بَصِرًا \* وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَآءَ مَا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْنَرِلَى رَبَّنَّا لَقَدِاْسُتَكُمِنُواْ فِي أَنفُسِ هِمْ وَعَتُوعُنُ الكِّيرًا ۞ يُوْمَرَرُونَ ٱلْمُلَّابِكَةُ لَابْشْرَى وَمِيذِ لِلْكُومِينَ وَيَقُولُونَ حِيًّا تَجْدُورًا ۞ وَقَدِمْكَ إِلَىٰمَا عَيملُواْ مِنْ عَمَل فِعَلْنَاهُ هَلَاءً مَّنتُورًا ۞ أَصْحَاعًا لِمُعَتَّةِ تَوْمَيذ خَرُثُونُ نَقَرًا وَأَخْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَكُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْمَهَامِ وَنُرَّكَ ٱلْمُلَآيِكَةُ نَنزيلًا ۞ ٱلْمُلُكُ يُوْمَ بِذِ ٱلْحَقُّ لِلرِّحْمَانِ وَكَانَ يُومًا عَلَى ٱلكَلِفَرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيُوْمَ بِعَضَّ ٱلظَّالِرُ عَلَىٰ بِكَدِيهِ يَقُولُ بِلَيْنَي ٱتَّخَذْتُهُمَّ ٱلرِّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوْيَلَنَىٰ لَيْتَنَىٰ لِمُ أَتَّخِذْ فُلَانَاخِللًا ۞ لَقَدَّا أَضَلَّنِ عَنَ الدِّكُرِيعَدَ إِذْ جَاءَتِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانَ خَذُولًا ۞وَقَالُألْسِّولُ يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي أَتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُوْءَانَ مُجُورًا ۞ وَكَذَاكَ جَعَلْنَا لِكُلِّنَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْجُهِمِينَ وَكَنَى بَرِيِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۞

مَنْ سِنُونَالْفُوتِيْنِ ١٠٠٠ مِنْ وَالْفُوتِيْنِ ١٠٠٠ مِنْ مُنْ الْفُوتِيْنِ ١٠٠٠ مِنْ مُنْ الْفُوتِيْنِ مِنْ

وَقَالَ الَّذَّنَّكَفُ وَالْوَلَانُزَّلَ عَلَهُ ٱلْقُرْءَانُجُمُلَةً وَلِحَدَةً كَذَلِكَ لِنُتَبُّ بِهِ فُوَادِكَ وَرَنَّكُ مُ رَنَّكُ مُ مَلِياً ثُوْنِكَ بَمَثَلِ إِلَّا جَمَّاكَ بَّاكُونَّ وَأَحُسَنَ تَفْسِيرًا ۞ ٱلذِّينَ يُحْتَثَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَاجَهَ لَمَّرَ أَوْلَيْكَ شَرُّهُ كَانَا وَأَصَلُّ سَكِيلًا ۞ وَلَقَدْءَ انْنُنَامُ وَسَكَّ لَكِتَكِ وَجَعَلْنَامَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَ إِلَى ٱلْقَوْمِ إِلَّذِينَ كَذَّبُواْ عَالِيْنَا فَدَمَّرْنَاهُمُ نَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّنَّا كُذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرِقْنَا هُمْ وَجَعَلْنَا هُمُ لِلْتَاسِءَاللَّهُ ۚ وَأَعْتَدُنَّا لِلظَّلِلْمِينَ عَذَابًا أَلِمًا ۞ وَعَادًا وَتُمُودُا وَأَصْحَالُ آلِيِّسٌ وَقُرُونًا بَثَنَ ذَالِكَ كَيْمًا ۞ وَكُلَّا ضَرَيْنَالَهُ ٱلْأَمْتَكُلُّ وَكُلَّاتَ بَّرَيَا نَتْبِيرًا ۞ وَلِقَدُ أَقُوْإَ عَلَىٰ الْقَرْمَيْ فِ ٱلنِّيَ أَمْطِ بَنِ مَطَرُ السَّوْءُ أَفَارَيكُونُواْ رَوْنَهَا بَلَ كَانُواْ لَا رَجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأَوَكَ إِن يَتَّخِذُ وَنَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيْضِلْنَاعَنَ اللَّهَيْنَا لَوْلِا أَنْصَبَرْنَا عَلَيْهَأُ وَسَوْفَ يَعْلَوُنَ حِينَ رَوْنَالْعَذَاتِ مَنَأَضَلُ سَبِيلًا ۞ أَرَءَيْكَ مَنَ أَتَّخَذَ إِلَهُ وُهُولِهُ أَفَأَنَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمْرَتَحُسُكِ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَشَمَعُونَا وَيَعَفْلُونَ إِنْ هُـمُ إِلَّا كَالْأَنْصَالِّمِ بَلْهُمُ أَصَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَرُتُكَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ

- ( ( هُزُوًا ): مُسْتَهْزَأً به.
- ﴿ إِنْ كَادَ ﴾: إنَّه قارَبَ.
- ا ﴿ وَكِيلًا ﴾: حَفِيظاً يَحْفَظُه مِنِ اتِّباعِ هَوَاهُ.
  - (كَٱلْأَنْعُمِ): كَالْبَهائِمِ لا يَفْهَمُونَ.

﴿ لَوْلَا ﴾: هَلَّا. ﴿ جُمُلَةً وَحِدَةً ﴾:
 أي: دُفْعةً وَاحِدَةً.

﴿لِنُثَبِّتَ بِهِ عُوْادَكَ ﴾: لنُقَوِّي به قَلْبَكَ. ﴿ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴾: أي: أَنْزَلْناه وفَرَقْناه آيةً بعْدَ آيةٍ.

- الله المُثَل : بِحُجَّةٍ أو شُبْهَةٍ.
- ﴿ وَزِيرًا ﴾: مُعِيناً لِتَبْلِيغِ الرِّسالةِ.
  - اللهُمُ ﴿ فَدَمَّرُنَاهُمُ ﴾: فَأَهْلَكْنَاهُم.
    - 📆 ﴿ ءَايَةً ﴾: عِبْرةً.
    - ﴿ وَأَعْتَدُنَا ﴾: هَيَّأَنا.
- ﴿ وَأَصْحَبَ ٱلرَّسِ ﴾: أصْحابَ البِّئرِ. ﴿ وَقُرُونَا ﴾: وأُنماً.
- ﴿ صَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلَ ﴾: بَيْتَا لِجُمِيعِ الأُمَمِ الحُجَجَ، وأَزَلْنا عَنْهم الشُبهُ إَن اللَّهُ مَا الشُّبُهُ اتِ. ( وَتَبَرْنَا ﴾: أهْلَكْنا.
- ﴿ٱلْقَرْيَةِ﴾: هي «سَدُومُ» قَرْيَةُ
   قَومِ لُوطٍ.

﴿مَطَرَ ٱلسَّوْءِ﴾: أي: بالحِجارةِ مِنَ السَّماء.

﴿لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾: لا يتَوَقَّعُونَ بَعْدًا لمُوتِ.

مر ريشي الناها ا

مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لِعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَعَلَيْهِ وَلِيلًا ٥ ثُرُّقَةَ صَّنَا فَإِلَيْنَا قَبَصًا يَسِكُلُ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي كَعَلَ اَكُ مُرَالِّيلَ لِيَاسًا وَٱلنَّوْمِسُبَانَا وَجَعَلَالَةً ) رَنْشُورًا ۞ وَهُوَالَّذِي أَرْسَلَالِسِّاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِ فِي وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِمَاءَ طَهُورًا ۞ لِنْدَى بَدِيلُدَةً مِّتًا وَنُعِقِهُ مِمَّا خَلَقُهُ آلَعُهُا وَأَنَاسَ كَنْدًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُكُ بَنْهُمُ لِنَدِّكُرُواْ فَأَنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُنُورًا ۞ وَلَوْشِتُنَا لَبَعَثْنَا فِيكُلِّقَتَ يَةِ نَّذِيرًا ۞ فَلَا نُطْعَ ٱلكَيْفِينَ وَجَلِيدُهُم بِدِجِهَادًا كَبِيرًا ٠٠٠ وَهُوَالَّذِي مَرَجَ ٱلْمَرْيِنِ هَذَاعَذُ بُ فُرَاتُ وَهَذَا مِلْ أَجَاجٌ وَجَعَلَ البَيْهُ كَمَا بِرَزِخَا وَحِمْ المُجُورًا ۞ وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ مِنَ الْتَ عَبَشُرا فِعَكَلَهُ نَسَبًا وَصِهُمَّ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَالَايَنَفَعُهُ مُولَايَضُرُّهُمُّ وَكَانَٱلْكَافِرْعَلَىٰ رَبِّيِظَهِيًا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّمُسِيَّرًا وَنَذِيَّا ۞ قُلْمَا أَسْعَالْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلاَّمَن شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ كُحِيَّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسِيْحَ بِحَدُوةَ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عَبِادِهِ خِبِيًّا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُوانِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا فِي سِتَّهِ أَيَّا مِرْثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْحَرْشِ ٱلسِّمْ

70 (7.5)

﴿ (مَدَ ٱلطِّلَ): بَسَطَه مِن طُلُوعِ الشَّمسِ. طُلُوعِ الشَّمشِ. ﴿ سَاكِنَا ﴾: ثَابِتاً، لَا تُزِيلُهُ الشَّمْسُ. ﴿ وَلِيلُهُ الشَّمْسُ. ﴿ وَلِيلَهُ الشَّمْسُ. الشَّمسِ على أَحْوالِ الظِّلِ.

﴿قَبُضًا يَسِيرًا﴾: أي: يَتَقَلَّصُ الظِّلُ تَدْرِ عِياً بِقَدْرِ ارْتِفاعِ الشَّمس.

﴿لِبَاسًا﴾: ساتِراً بِظَلَامِهِ.
 ﴿سُبَاتًا﴾: رَاحَـةً لَكُم.
 ﴿نُشُورًا﴾: تَنْتَشِرُونَ فِيهِ
 لِمَعَاشِكُم.

﴿أَنْعُلَمَا﴾: بَهَائِمَ.
 ﴿وَأَنَاسِيَّ﴾: أُناساً.

﴿ صَرَّفْتُهُ بَيْنَهُمْ ﴾: أَنْزَلْنا المَطَرَ
 على أَخْاءٍ مُخْتَلِفَةٍ.

﴿ كُفُورًا ﴾: جُحُوداً بالنِّعمَةِ.

﴿وَجَهِدْهُم بِهِۦ﴾: وَجَاهِدِ
 الْكُفَّارَ بِالقُرآنِ وِالبُرْهانِ.

﴿ مَرَجَ ﴾: خَلَطَ وأرْسَلَ. ﴿ عَذْبُ فَ رَاتُ ﴾: خُلُو شَدِيدُ الحَلَاوَةِ.

﴿أُجَاجُ﴾: شَدِيدُ المُلُوحَةِ. ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا﴾: حاجِزاً بين البَحْرَينِ يَمْنَعُ اخْتِلاطَ أَحَدِهِمَا بالآخَر. ﴿وَحِجْرَا تَحُجُورَا﴾: أي: مانِعاً حَصِيناً.

- ﴿ ٱلۡمَآءِ ﴾: هو مَنِيُّ الرَّجلِ والمرْأةِ. ﴿ وَصِهْرًا ﴾: القرابَةَ النَّاشِئَةَ مِنَ الزَّوَاجِ بَيْنَ الزَّوْجِ وأَهْلِ زَوْجتِهِ.
  - اللَّهُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا ﴾: مُعِيناً للشَّيطانِ على رَبِّهِ.
- ﴿ ثُمَّ ٱستَوَىٰ ﴾: أي: عَلَا وارْتَفَعَ كَمَا يَلِيقُ جِلَالِهِ. ﴿ ٱلْعَرْشِ ﴾: هو سريرُ المُلْكِ الَّذِي اسْتَوى عليه الرَّحْمَنُ وَتَحْمِلُهُ اللائِكةُ ، وهو أَعْظَمُ المخْلُوقاتِ، وهو سَقْفُ الجنَّةِ.

الإيمان.

الآخَرَ؛ فَيتَعاقَبَانِ. ﴿أَن يَذَّكَّرَ ﴾: أن يَعْتَبرَ.

وعَظْمَتْ يَرَكَاتُهُ.

﴿ نُفُورًا ﴾: تَبَاعُداً عَن

اللهُ ﴿ تَبَارَكَ ﴾: تَكَاثَرَ خَيْرُه،

﴿ بُرُوجًا ﴾: مَنَازِلَ للكُواكِب

والنُّجُومِ. ﴿ سِرَجًا ﴾: شَمْساً تُضِيءُ.

الله المُعلَقَة الله المُعلَقَة الله المُعلَق المُعلِق المُعلِق المُعلِق المُعلِق ال

الله ﴿ هَوْنَا ﴾: أي: بسَكِينَةٍ وتَوَاضُعٍ.

﴿ قَالُواْ سَلَمًا ﴾: أي: قالُوا قَوْلاً

سَدِيداً يَسْلَمُونَ بِهِ مِنَ الأَذَى.

مَنْ سِنُونَالِيْفِيِّانِ ١٠٠٠ مِنْ الْفِقِيَّانِ ١٠٠٠ مِنْ الْفِقِيّانِ مِنْ الْفِقِيَّانِ مِنْ الْفِقِيِّيلِيِّ مِنْ الْفِقِيِّيلِيِّ مِنْ الْفِقِيِّلِيقِيقِيلِيِّ مِنْ الْفِقِيلِيقِيقِيلِيُّ مِنْ الْفِقِيلِيقِيقِيلِيِّ مِنْ الْفِقِيلِيقِيقِيلِيِّ مِنْ الْفِقِيلِيقِيقِيلِيِّ مِنْ الْفِقِيلِيقِيقِيلِيِّ مِنْ الْفِقِيلِيقِيقِيلِيِّ مِنْ الْفِقِيلِيقِيقِيلِيِّ مِنْ الْفِيقِيلِيقِيقِيلِيِّ مِنْ الْفِيقِيلِيقِيقِيلِيِّ مِنْ الْفِيقِيلِيقِيقِيلِيِّ مِنْ الْفِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِيقِيقِيلِي

فَيْعَلِّ مِيخِيرًا ۞ وَإِذَا قِيلَ أَمْرُ أَسْعُدُ وَاللَّهُمَا قَالُواْ وَمَاٱلرَّحُمْ أَنْكُمُكُ لِمَا تَأْمُرُ يَاوَزَادَهُمْ نُفُورًا ۞ ﴿ تَمَارَكِ ٱلذَّي جَعَلَ فَٱلسَّمَاءِ رُوْجًا وَكِعَلَ فِيهَا بِمَرْكًا وَقُرَّ إِمَّنِنَرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلنَّكَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّنْ أَرَادَ أَنْ مَذَّكَّرَأُوْ أَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعَمَادُ ٱلرَّحُمْٰ إَلَّذَينَ مَشُونَ عَكَا لَا زُصْ هُونًا وَإِذَا خَاطَهُمُ الْجَعِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ۞ وَالَّذِينَ بَبِنُونَ لِرَبِّهُ مُسْجَّدًا وَقِيلُمًا ۞ وَٱلَّذِينَ مَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرَفَ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمُّ إِنَّ عَذَابِهَا كَانَغَكُما ۞ إِنَّهَا سَآءَ فُمُسَنَقَرًا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَّا أَهَ قُوا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَ قَوَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يُدَّعُونَهُ مَ ٱللَّهِ إِلَهَّاءَ اخْرَوَ لَا يَقْنُلُونَ ٱلتَّفْسَ ٱلنِّي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بَالْحَينَّ وَلَا يَرَنُونَ وَمَن يَفْعَلْهُ إِلَّكَ يَلْقَأْتُ أَمَّا ۞ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يُوْمِ ٱلْقَيْحَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مَا نَاقَ إِلَّا مَنَ نَابَ وَءَامَنَ وَعَمِمَلَعَمَلَاصَلِحًا فَأُوْلَيْكَ بُبِدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَانِ هَيْمُ حَسَنَكُ وَكَانَأُلَتُهُ غَفُولًا تَحِمًا ۞ وَمَن نَابَ وَعَمَلَ كَالْحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَىٰ اللَّهِ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْو مَرُّواْ كِرَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايِنِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ وَاعَلَيْهَا

اليَينِتُونَ): يَقْضُونَ لَيالِيَهُم.

﴿أَصْرِفُ﴾: ادْفَعْ.
 ﴿غَرَامًا﴾: لِزَاماً، يُلازمُ صَاحِبَهُ.

(لَمْ يُسْرِفُواْ): لم يَتَجَاوَزُوا حَدَّ الاعْتِدالِ. (وَلَمْ يَقْتُرُواْ): ولم يُضَيِّعوا في الإِنْفَاقِ. (فَوَامًا): وَسَطاً

بَيْنَ التَّبذِيرِ والتَّضْيِيقِ.

﴿ لَا يَـدُعُـونَ ﴾: لا يَعْبُدُونَ.
 ﴿ أَثَامًا ﴾: عقاماً.

اللَّهُ ﴿ وَيَخُلُدُ فِيهِ عَلَى الدَّوَامِ. ﴿ مُهَانًا ﴾: ذليلاً حَقِيراً.

7000

- الله ﴿ مَتَابًا ﴾: توبةً.
- ﴿ ٱلرُّورَ ﴾: شَهَادةً كَاذِبَةً. ﴿ بِٱللَّغْوِ ﴾: بِكُلِّ ساقِطٍ مِن قَوْلٍ أو فِعْلٍ. ﴿ مَرُّواْ كِرَامًا ﴾: مُكْرِمِينَ أَنْفُسَهُم بالإغرَاضِ عَنْهُ.
  - 🐨 ﴿ لَمْ يَخِرُّواْ ﴾: لم يَسْقُطُوا وَلَمْ يَقَعُوا.

## م المنظافظانا المنظافظانا

﴿ صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴾: أي: لا يَسْمَعُونَ
 ولا يُبْصِرُونَ، والمعنى: إنَّما يَخِرُّونَ
 عَلَيها سامِعِينَ مُبْصِرينَ مُنْتَفِعِينَ.

﴿ وَٰشَرَّةَ أَعْمُنِ ﴾: مَوْضِعَ سُرُورٍ
 وَوَرَحٍ.

﴿الْغُونَةَ﴾: المرادُ منها أعلى
 مَنَازِل الجِنَّةِ وأَفْضَلُها.

﴿ (مَا يَعْبَوُا بِكُمْ) : لا يُبَالِي
 بكُم. ﴿ لِزَامًا ﴾ : أي: عَذَاباً
 دائماً مُلازِماً لَكُم.

### ´ سورة الشعراء ´

﴿ طسم ﴾: سَبقَ الكَلَامُ على الحُـرُوفِ المُقطَّعةِ في أوَّلِ سُورَةِ المُقَرِّةِ
 البَقرةِ

٥ ﴿ٱلْكِتَابِ﴾: القرآنِ.

﴿بَخِعٌ نَّفْسَكَ﴾: مُهْلِكُها غَمَّا وُحُزْناً.

ن ﴿ وَالِيَهَ ﴾: مُعْجِزَةً. ﴿ خَضِعِينَ ﴾: مُنْقادِينَ قَهْراً.

٥ (مُحُدَثِ): أي: مُجَدَّدٍ إنْزَالُه.

- ٧ (أَوَلَمْ يَرَوْاْ): أُوَلَم يَنْظُرُوا. ﴿ زَوْجٍ كُرِيمٍ ﴾: صِنْفٍ حَسَنٍ كَثِيرِ التَّفْعِ.
  - ٨ ﴿ لَايَةً ﴾: لَدَلَالةً واضِحَةً.
  - ١ ﴿ أَلَا يَتَّقُونَ ﴾: ألَا يَخافُونَ عِقابَ اللهِ تعالى؟

صُمَّا وَعُمِّيانَا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُوجِنَا وَذُرِيَّتِنِا قُرَةَ أَغَيْنِ وَأَجَعَلْنَا لِلْفُؤِينَ إِمَامًا ۞ أُولَإِلَى يُخِرَونَ الْفُرُهَةَ بِمَا صَبُولُا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا ۞ خَلِدِينَ فِيها حَسُنَتُ مُسْنَقَ وَمُقَامًا ۞ قُلْمَا يَعْبَوُلُ بِحُمْرَةِ لَوْلَا دُعَا وُكُرُ فَقَدُ كُذَّ بَهُ مُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞

(۲۱) سُوُّوَا السَّبِّحَ أُوْفَدِينَ بَرَ الاآتِ ۱۹۱ ومن آتِدَ ۱۳۱ الآخِرالدوة فلانِهَ وآياتِها ۲۲۷ سُؤلت بِمَا لمرافقة

بِهِ مُن لِلْكَ اللَّهُ الْسَحْالِ السَّحْالِ السَّحْالِ السَّحْالِ السَّحْالِ السَّحْالِ السَّحْاءَ اللَّهُ الْسَحَاءَ اللَّهُ فَظَلَّتُ لَكُونُوا مُؤُونِينَ ۞ إِن نَشَأَ نُمُزِّلُ عَلَيْهِمِ مِّنِ السَّحَاءَ اللَّهَ فَظَلَّتُ الْحَافَةُ هُمُ مُوضِينَ ۞ وَمَا يَأْنِهِمِ مِّن ذِكْرِتِنَ السَّحَاءَ اللَّهُ فَظَلَّتُ الْحَافَةُ مُعُوضِينَ ۞ وَمَا يَأْنِهِمِ مِّن السَّحَاءَ اللَّهُ مُعُونِينَ ۞ وَمَا يَأْنِهُ وَكُولُوا فَسَيَا أَنِيهِمُ النَّكُولُ مَا كُولُولُ فَسَيَا أَنِيهِمُ النَّكُولُ مَا كُولُولُ فَسَيَا أَنِيهِمُ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَا اللَّهُ وَمَا كَانَا اللَّهُ مُوسَلِّقًا أَنِ اللَّي اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

١ ﴿ ذَنْبُ ﴾: وهو قَتْلُ القِبْطِيِّ. ٥ (بَايَتِنَا): بمُعْجزاتِنا وحُجَجِنا. ﴿إِنَّا مَعَكُم ﴾: أي: بالعِلْم، والحِفْظِ، والنُّصْرَةِ. ﴿ أَلَمُ نُرَبِّكَ ﴾: أَلَمُ نُرُعُكَ.

﴿ وَلِيدًا ﴾: صَغِيراً.

١ ﴿ فَعُلَتَكَ ﴾: أي: قَتْلَ القِبْطِيِّ. ﴿مِنَ ٱلْكُلْفِرِينَ ﴾: أي: من الجاحدينَ لِنِعْمَتى.

٥ ﴿ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴾: مِنَ المُخْطِئِينَ لا المتعَمِّدينَ.

٥ ﴿ حُكْمًا ﴾: أي: نُبُوَّةً وحكْمَةً.

اللهُ ﴿ تَمُنُّهَا عَلَى ﴾: تَعُدُّها نِعْمَةً مِنْكَ عَلَىَّ. ﴿عَبَّدتَّ﴾: جَعَلْتَهُم عَبِيداً، تَذْبَحُ مَنْ تَشَاءُ، وتَتْرُكُ مَنْ تَشَاءُ مِنْ أَبْنائِهِم، وَتَسْتَبْقي نِساءَهُم لِلْخِدْمَةِ والامْتهان.

ا ﴿ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴾: أي: بِبُرْهانٍ قاطِع.

الله ﴿ بَيْضَاءُ ﴾: أي: مِنْ غَير مَرَضٍ ولا يَرَص.

أَخَافُأُن بُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِقُ صَدِّري وَلَاسَطَلَقُ لِسَاني فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَارُونَ ۞ وَلَمُ مُعَلَّ ذَنُّ فَأَخَافَأَنَ تَقْنُلُونِ۞ قَالَ كَلَّافَاذُهَا عَالِتِنَأَ إِنَّامَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ۞ فَأَنْهَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّإَلْحُهُ مِنَ ۞ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِّي إِسْرَاءِ مِلَ ۞ قَالَأَ لُمُ زُرِّبُكُ فِيَا وَلَيَّا وَلَيْثُكَ فِينَامِنْ ثُمُرُكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعَلَنَكَ ٱلَّخِي فَعَلْكَ وَأَنتَ مِنَّالَكِكِفِينَ ۞ قَالَ فَعَلَنُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَّ الضَّالِينَ ۞ فَفَرَرُكُ مِنكُهِ لَتَّاخِفَتُكُمْ ِ فَوَهِبَ لِي رَبِّحُكُمَّا وَجَعَلَمْ مِنَّ ٱلْمُثْكِلِينَ ۞ وَلِلْكَ نِمِّكُةُ مَّنُهَا عَلَىٰ أَنْ عَدَّدَ نَّ بَنِي إِسْرَاءِ مِلَ ۞ قَالَ فِي عَوْنُ وَمَارَثُ ٱلْحَالِمِينَ @قَالَرَبُّ السَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيَنَهُمَ اللهِ اللَّهُ وَقِينِينَ ۞ قَالَ لِمَنْحَوْلَهُۥ ۚ ٱلاَ تَسْتَمَعُونَ۞ قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ ءَابَّا بِكُمُوٱلْأَوَّلِينَ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَنُّونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرَقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابِيْنَهُمَ إِنكُنكُمْ نَعْقِلُونَ ۞ قَالَ لَهِن ٱلْخَانُ إِلَاهًا عَرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُسْيِعُ نِينَ ۞ قَالَأُولُوجَنُّنُكَ بِشَيْءٍمُّ بِنِ ۞ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُعْبَانُ ۗ مُّبِينُ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلسَّاظِ ينَ ۞ قَالَ لِلْمَ لِإِحْوَلُهُ ۗ

و (لِلْمَلا): لأشرَافِ قَوْمِهِ.

من النظامة النظامة المحادثة ال

(لَسَاحِرُ عَلِيمٌ): أي: ساحِرُ النَّهَ هَا السَّاحِرُ عَلِيمٌ الْ يُرْفِي الْمُولِ السَّاحِرُ عَلِيمُ السَّاحِرُ عَلِيمُ السَّاحِرُ عَلِيمُ السَّاحِرُ عَلِيمُ السَّاحِرُ عَلَيمُ السَّحِرُ عَلَيمُ السَّاحِرُ عَلَيمُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّمِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّ

﴿ ٱلْمُدَابِينِ ﴾: المُدُنِ. ﴿ خَشِرِينَ ﴾: جامِعِينَ للسَّحَرةِ.

٥ ﴿ تِلْقَفُ ﴾: تَبْتَلِعُ بِسُرْعَةٍ.

﴿ مَا يَأُفِكُونَ ﴾: ما يَكْذِبُونَهُ ويُمَوِّهُونَهُ.

﴿ رَمِنْ خِلَفِ﴾: أي: بِقَطْعِ اليَدِ الدُمْنَى والرِّجْلِ الدُسْرَى، أو عَكْسِ ذَلِك. ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ ﴾: وَلَأُبالِغَنَّ فِي شَدِّ أَطْرَافِكُم، ورَبْطِ أَجْسَادِكُم على جُذُوعِ النَّخْل.

﴿لَا ضَيْرَ﴾: لَا ضَرَرَ عَلَينا فِيما
 يُصِيبُنا. ﴿مُنقَلِبُونَ﴾: رَاجِعُونَ.

﴿ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: أي: مِن
 قَومِ فِرْعَونَ.

﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيّ﴾: أي:
 اخْرُجْ بِهِم لَيْلاً. ﴿مُتَّبِعُونَ﴾:
 يَتَّبعُكُم فِرْعُونُ وَجُنُودُه.

﴿ ٱلْمَدُنِ ﴾: المُدُنِ.
 ﴿ خَشِرِينَ ﴾: جامِعِينَ لِلْجَيشِ.

﴿ لَشِرُذِمَةٌ ﴾: لَطَائِفَةٌ حَقِيرَةٌ قَلِيلةُ العَدَدِ.

@ ﴿ لَنَا لَغَآبِظُونَ ﴾: لَمُغْضِبُونا بِخُرُوجِهم مِنْ غَيْر إذْنِ مِنَّا.

إِنَّ هَٰذَا لَسَاجٌ عَلَيْهُ ۞ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم بِينَ أَرْضِكُم بِسِمْ هِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوْ ٓ إَأَرُجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِيَّالْمَدَّ إِنِ كَشِرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلِّسَكَارِعَلِيمِ ۞ فَحُمَّا ٱلسَّحَةُ لِميقَانِ يُوْمِ مُتَعَلُومٍ ۞ وَقِلَ لِلنَّاسِ هَلْأَنُّهُ مُجْعَلَمُ عُونَ ۞ لَعَلَّنَا نَبُّحُ ٱلسَّحَرَةَ إِنكَانُواْهُمُ ٱلْعَلِينَ فَكَا بَاءَ السَّحَرَةُ قَالُو الفِرْعَوْنَ أَيْنَّ لَنَا لَأَجِّرًا إِنكُنَّا نُحُنَّ الْفَلِينَ @قَالَنَهُ وَاِنَّكُمُ إِذَا لِّئَالُمُتُكِّينِ ۞ قَالَ لَمُمُمُّوسَكَى أَلْفُوْلُمَا أَنْدُمُّلْقُوٰنَ ۞ فَأَلْقَوْ إِحِيالَكُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْ الْمِنَّ فِي غُوْنَ إِنَّا لَغَنَّ ٱلْخُلِبُونَ ۞ فَأَ فَيَامُوسَى عَصَهاهُ فَإِذَاهِى نَلْقَفُ مَايَأُ فِكُونَ ۞ فَأَلْفِي ٱلسَّحَةِ فُسَلِجِدِينَ ۞ قَالُوْآءَ امَّنَّا بِرَيِّ أَلْحَالِمِينَ ۞ رَبِّمُوسَى وَهَارُونَ۞ قَالَءَامَنتُهُ لَهُ وَقَبِلَأَنْءَاذَنَ لَكُمِّ إِنَّهُ بُكِيرُهُمُ ٱلَّذِي عَلَّكُهُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَّوْفَ تَعْلَوُنَّ لَا فُقِلِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأَصُلِبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لِاَضَبِّرَّ إِنَّا إِلَارَيِّنَا مُنْفَلِمُونَ۞ إِنَّا نَصْمَعُ أَن يَغْفِر لَنَا رَبُّنا خَطَلِيناً أَن كُمَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ \* وَأَوْحَينا إِلَهُ وَسَكَا أَنْ أَشْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِي عُونَ فِٱلْدَآيِنِ حَيْثِرِينَ ۞ إِنَّ هَلَوْ لِآهِ لَشِرْذِمَةٌ فَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُ مُلَالُفَ إِظُونَ۞

- ٥ ﴿ حَاذِرُونَ ﴾: مُتَيَقِّظُونَ.
  - ﴿ جَنَّاتٍ ﴾: بَساتِينَ.
- ﴿مُـشْرِقِينَ﴾: وقْـتَ شُرُوقِ
   الشَّمْسِ.
- ﴿ الْجُمْعَانِ ﴾: جَمْعُ مُوسَى وهُم بنُو إِسْرَائيلَ، وجَمْعُ فِرْعَونَ وهم القِبْطُ. ﴿ لَمُدْرَكُونَ ﴾: لَمُلحَقُون من قِبَل فِرْعَونَ وجُنُودِهِ.
- (فَأَنفَلَقَ ﴿ أَي: انْشَقَ البَحْرُ إلى الثَّي عَشْرَ طَرِيقاً. ﴿ فِرُقِ ﴾: قِطْعةٍ من البحْرِ مُرْتَفِعةٍ. ﴿ كَالطَّوْدِ ﴾: كالجَبل المُتطاول في السَّماءِ.
  - ٠ ﴿ وَأَزْلَفُنَا ﴾: وقَرَّبْنا.

﴿ ثُمَّ ﴾: هُنَاك.

﴿ٱلْأَخْرِينَ﴾: وهم فِرْعَونُ وقَوْمُه.

- اللَّهُ ﴿ لَا يَقَ ﴾: لَعِبرةً عَجِيبةً.
- ﴿ لَهَا عَكِفِينَ ﴾: على عبادتِها مُقِيمِينَ على الدَّوامِ.
- ﴿أَفَرَءَيْتُم﴾: هَل تأمَّلْتُم ما أنْتُم
   عَلَيه؟
  - ﴿ يَوْمَ ٱلدِّين ﴾: يومَ الجَزَاءِ.

وَإِنَّالَجَمِيرُ كَاذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجْنَاهُمْ قِنْ جَنَّانِ وَغُيُونِ ۞ وَكُوْرُووَمَعَتَامِرُكِيمِ ۞ كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَاهَا بَيْ إِسْرَاءِيلَ۞ فَأَنْبَعُوهُم مُّشِّرِقِينَ ۞ فَكُمَّا تَرْآءِ ٱلْكِمْعَانِ قَالَأَصْحَابُمُوسَكَى إِنَّا لَكُ رَكُونَ ۞ قَالَ كَالَّا ۗ إِنَّ مَعِى رَبِّي سَيَهُ دِينِ ۞ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَهُ وَسَكَى أَنْ أَضْرِي بِعَصَاكَ ٱلْمِحْرَةُ فَانفَلَقَ فَكَانَكُلُ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَأَزْلَفَنَا ثَمَّ ٱلْكَخْرِينَ ۞ وَأَجْيِنَا مُوسَى وَمَن مَّكَ لُو إَجْمَعِينَ ثُسَّا غَنَقُ الْكَخِرِينَ ۞ إِنَّ فِذَ إِلَّ لَاَتَّةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ فُوْمِنِينَ @وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوا ٱلْحَرِينُ ٱلرِّحِيمُ ۞ وَٱلْلُكَلَيْهِمُ رَبَّا إِبْرُهِيمُ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِّهِ وَقَوْمِهِ عِمَانَعْ يُدُونَ ۞ قَالُوْانَعَ يُدُأَصُنَا مَّافَنَظَلُّهُمَا عَكِهٰنَ ۞ قَالَهُ لَسَّمَعُونَكُمْ إِذْ نُدِّعُونَ ۞ أَوْسَفَعُونَكُمْ ٓ أَوْيَضُرُّونَ ا قَالُواْ بَلَ وَحَدُنَآءَ ابَّ اَءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ا قَالَ أَفْرَءَ يَتُممَّا كُنْنُمْ نَعَنْدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَا قُكُمُا لَا قَتْدُمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّلًّا إِلَّارَتَّ ٱلْحَالِمَينَ ۞ ٱلَّذِي حَلَفَىٰ فَهُ وَيَهُدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُوَيُطَعِيٰ وَسَقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو كَيْتُفِينِ ۞ وَٱلَّذِي يُمِينُي ثُمَّ يُعْيِينِ ۞ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيبَي يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞

20(4.4)05

من النظائظ النظام المحادث

٥ ﴿حُكْمًا ﴾: عِلْماً وفَهْماً.

﴿لِسَانَ صِدْقِ﴾: ثَنَاءً حَسَناً.
 ﴿فِي ٱلْآخِرِينَ﴾: أي: في الَّذينَ يأتُونَ
 بَعْدِي إلى يوم القِيَامَةِ.

٥ ﴿ وَلَا تُخْزِنِي ﴾: وَلَا تَفْضَحْنِي.

﴿ وِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾: أي: مِنَ النّفاقِ والكُفْر.

٥ ﴿ وَأُزُلِفَتِ ﴾: قُرِّبَتْ.

١ ﴿ وَبُرِّزَتِ ﴾: أُظْهِرَتْ.

﴿لِلْغَاوِينَ﴾: للضَّالِينَ عَن طَرِيقِ الهَدَايةِ.

﴿ فَكُبُكِبُوا فِيهَا ﴾: أُلقُوا في جَهنَّم على وُجُوهِهِم مرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ إلى أَن اسْتَقرُوا في قَعْرها.

الله ﴿ يَخْتَصِمُونَ ﴾: يَتَنازَعُون.

﴿ إِن كُنَّا ﴾: إِنَّنَا كُنَّا.

﴿ ذُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾:

خَعْلُكُم مِثْلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

﴿ (شَفِعِينَ ﴾: فَيُخَلِّصُونَا
 مِنَ الْعَذَابِ.

الله ﴿ مَمِيمِ ﴾: قَرِيبٍ ومُشْفِقٍ.

اللُّهُ ﴿ كُرَّةً ﴾: رَجْعَةً إلى الدُّنيا.

﴿ اللَّارَذَلُونَ ﴾: أي: أَسَافلُ النَّاسِ وأَرَاذِهُم.

رَبُّ هَبُ لِي حُكًّا وَأَلِحُ قَنِي بَالصَّالِحِينَ ۞ وَٱجْحَل لِّے لِسَانَصِدَقِ فِٱلْأَخِرِينَ ۞ وَٱجْعَلِيْهِن وَرَتَافِجَنَّافِٱلنَّكِيمِ ۞ وَٱغْفِرُ لِأَنَّ إِنَّهُ كَانَانَ الشَّالِينَ ۞ وَلَا تُخْرِنِي يَوْمَرُيْكَ تُونَ ۞ يَوْمَرَلَا يَفْعُ مَالُ ُ وَلَابَنُونَ ۞ إِلَّا مَنَ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ وَأُزَّلِفَكَ آجُكَّةُ لِمُنْقِينَ ۞ وَيُرِّزَتِّ لِجَيِمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَمُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَعَيْدُ وُنَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَصُرُونَكُمُ أَوْ يَنْضَرُونَ ۞ فَكُيكِكُوُّا فِهَاهُمُ وَٱلْفَاوُدِنَ ۞ وَجُنُودُ إِبْلِيلَ جُمَّعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمُ فَهَا يَخْفِمُونَ ۞ تَأْلَلُه إِن كُنَّا لِفَضَلَ لِيُّبِينِ ۞ إِذْ نُسُوِّيكُم بَرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْجُرُمُونَ ۞ فَالنَامِن شَلْفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقِ حَمِيمِ الْ فَلُوَأَنَّ لَنَاكَتَّةَ فَنَكُونَ مِنْ أَلُونُمِنِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَرِينَةً وَمَاكَانَأَكُ تَرُهُمُ ثُوَّمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَّالْمَزِينُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَ فَوْمُ نُوْجِ ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمُأَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَتَقُونَ ۞ إِنَّى لَكُورَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱنَّقُواْٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ۞وَمَا كُمُ أَمْتَكُدُو عَلَيْهِ مِنْ أَجَرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَانَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ قَالُوْأَ أَنُونُهِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرُّذَلُونَ ١٠٠ MALL TO

والمنطقة المنطقة المنط

( مِنَ الْمَرْجُومِينَ ): مِنَ المُقْتُولِينَ رَمْماً مالحِجَارَة.

۞ ﴿ فَٱفۡتَحُ ﴾: فَاحْكُمْ.

﴿ ٱلۡمَشۡحُونِ ﴾: المَمْلُوءِ بالنّاسِ
 والدّوابِّ والمتَاع.

الله ﴿ رِيعٍ ﴾: مكانٍ مُرْتَفِعٍ.

﴿ ءَايَةً ﴾: بنَاءً شَامِخاً.

الله (مَصَانِعَ): حُصُوناً أو قُصُوراً.

﴿ غَ لُدُونَ ﴾: أي: تَبْقُونَ في الدُّنيا ولا تَمُوتُونَ في الدُّنيا

﴿بَطَشْتُم﴾: أُخَذْتُم بِعُنْفٍ.
 ﴿جَبَّارِينَ﴾: قاهِرينَ ظالِمِين.

﴿أَمَدَّكُم﴾: أَنْعَمَ عليكُم
 وأَعْطَاكُم.

﴿إِنَّعْمِ : مِنَ الإِبلِ، والبَقَرِ،
 والغَنَم.

وَ ﴿ وَجَنَّاتِ﴾: حَدَائِقَ وبَسَاتِينَ.

﴿ إِنْ هَندَآ﴾: مَا هَذَا.

﴿خُلُقُ ٱلْأَوّلِينَ﴾: دِينُ الأُوّلِينَ وعادَاتُهُم.

قَالَ وَمَاعِلِي بِمَاكَانُواْ بِيَكُمُلُونَ ﴿ إِنْحِسَابُهُ لِلَّا عَلَى رَبِّ لَوْتَشْعُ وِنَ @وَمَآ أَنَا بِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُهُ اللَّهِ عَالُوا لَهِن لِّرُنْتَهِ يَانُوحُ لَتَكُوْنَزَّ مِنَ ٱلْمُرْجُومِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّاقَوْمِ كَذَّبُونِ۞ فَأَفْنَحَ بَبْنِي وَبِينِيَهُ مَ فَغَيًا وَجَتِي وَمَن مِّعِي مِنْ لَمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَجَيُّنُهُ وَمَرَهُّكُ أَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّ ذَ لَكَ لَآتَةً قَمِا كَانَ أَكَ تَرْهُمْ مُثَوِّمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْحَـزِينُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّيَكَ عَادُّ ٱلْمُسِكِلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ هُودٌ أَلَا نَتَقُونَ ۞ إِنَّ لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِعُونِ ۞ وَمَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرَ إِنَّ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَسَّالْعَلِمَ بِنَ ﴿ أَنْتُوْنَ بكُلِّرِيعٍ ءَايِدَّ نَعَيَثُونَ ۞ وَتَخِّنُدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّمُ مَتَّلُدُونَ ۞ وَإِذَا بِطَشَّتُهُ رَطَشْتُهُ جَيَّا رِينَ ۞ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي َأَمَدَّكُمْ عَاتَتَ لَمُونَ ۞ أَمَدَّكُم بَأَنْكُم وَبَنِينَ ۞ وَجَنَّكِ وَعُونِ ۞ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْهُ وَعَذَابَ يُومُ عَظِيدٍ۞ قَالْوْاسَوَا مُعَلِيَّنَّا أَوَعَظْتَأُمْ لَمُ تَكُنْ مِّنَ لَوْعِظِينَ ۞ إِنْ هَلْأَ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوِّلِينَ۞ وَمَا نَحُنُ بُعُدَّ بِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكَنَاهُمُ ۖ إِنَّ فِذَالِكَ لَأَيْتَةً

- اللهُ اللهُ
- الله ﴿ جَنَّاتٍ ﴾: حَدَائق وبَسَاتين.
  - (وَعُيُونِ): عُيون الماءِ الجارية.
- (هَضِيمٌ): مُنْكَسِرٌ مِـنْ لِينِهِ ورُطُونته.
- ﴿ وَتَسْتُحِتُونَ ﴾: وتصنعون من الجِبال بُيوتاً بِحَفْرها وبَرْيِها. ﴿ فَلِهِينَ ﴾: ماهرين بنَحْتِها.
- ﴿المُسۡرِفِينَ﴾: المتجاوزين الحَدَّ
   في الكُفْر والمعاصي.
- ﴿مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ﴾: مِنَ المغْلُوبِ
   على عُقُولِهِم بِكَثْرَةِ السِّحرِ.
  - الْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل
- ﴿ لَهَا شِرْبُ ﴾: لها نَصِيبُ مِنَ
   الماء.
- ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوعِ»:
  ولا تنالوها بِشَيْءٍ مِمّا يسُوءُها:
  كالضَّرْبِ أو القَتْلِ أو نحو ذلكَ.
  ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ ﴾: فَيَحِلَّ بكم ويُهْلِكَكُم.
- وَمَاكَانَأَكَ تُرْهُمُ تُوقِينِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالِّكُ مِرْأَلَكِمُ ﴿ كَذَّبِّنُ تَمُودُ ٱلْمُؤْسِلِينَ @ إِذْ قَالَ لَمَـُمَأَخُوهُمُ الرُّحُ أَلاَ ثَنَّقُوْنَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِنُ ١٤ فَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسْتَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرًا إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ أَنْدَّ كُونَ فِي مَاهَاهُنَّاءَ امِنِينَ @ فِي جَنَّانِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَنَغْلِطَلْمُ مَا هَضِيدٌ ۞ وَنَخْتُونَ مِنَّاكِمِكَ إِلِيُبُوتَا فَلِهِينَ ﴿ فَانَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْمُشْرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُوآ إِثَّكَا أَنَكُ مِنْ لَلْسَحَّةِ بِنَ ﴿ مَا أَنَ إِلَّا بَشَرُتُمِّتُ لَٰنَا فَأْتِ بِحَايَةٍ إِن كُن مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ قَالَ هَاذِهِ عَافَةٌ لَكَاشِرُ فِ وَلَكُمْ شِرَبُ يُوْمِ مَّعْلُومٍ ۞ وَلَا تَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يُومِ عَظِيمٍ ۞ فَحَقَرُوهَا فَأَصِّمُواْ تَادِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابِ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَنَةً وَمَاكَانَأَكَ مَنْ مُهُمِّثُومِينِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَلَّفَةِ مُزَالِحِّمُ۞ كَنَّتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ لُوطًا ٱلْاَئَتَّ قُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَخُوهُمْ لُوطًا ٱلاَئَتَّ قُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَخُوهُمْ لُوطًا ٱلاَئَتَّ قُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَأَنْقَوْا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآأَتَ عُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالِمِينَ ﴿ أَتَا تُوْنَ ٱلذَّكْ رَانَ

TITO

- @ ﴿فَعَقَرُوهَا ﴾: فَنَحَرُوهِا. ﴿نَادِمِينَ ﴾: مُتَحَسِّرِين مُتأَسِّفين عَلى ما بَدَرَ مِنْهُم.
  - الرِّجالَ؟ التُّكُونَ ٱلذُّكُرَانَ﴾: أَتَنْكِحُونَ الرِّجالَ؟ الرِّجالَ؟

وليقيالقون ١٥٠

مِنَّالْحَالَم بَنَ ۞ وَنَذَرُونَ مَاخَلَقَاكُمُ وَرَيُّكُم ِّنَأَ زُوَحِكُمْ بَلِأَنْكُمْ قَوْيُرْعَادُونَ ۞ قَالُوالَبِن لَرَنْتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْتَجِينَ۞ قَالَ إِنِّى لِحَمَلِكُمْ مِّنَّ ٱلْقَالِينَ ۞ رَبِّ بَجِّنى وَأَهْلِ مَّا اِيُّعَلُونَ ۞ فَجَيَّتُهُ وَأَهۡلَهُ ٓ أَجۡمِعِينَ ۞ إِلَّا عَوْزَا فِٱلْعَبِينَ ۞ ثُمَّ دَمِّرَ نَاٱلْأَخْرِينَ وَأَمْطَرُونَا عَلَهُم مَّطَرَّا فَمَاءَ مَطُرُ لَنُذُرِينَ ۞ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَنِيَّةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُ هُمُّمُّ قَمِينِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوْ ٱلْحَرَبُزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كُذَّتَ أَصْحُكُ لَئِكُو ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَتُ أَلَا شَكَّقُونَ ﴿ إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسَالُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرًا إِنَّ أَجْرَى إِنَّا عَلَى رَبِّ ٱلْحَالِّمِينَ ﴿ \* أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوْ امِنَا أَلْحُيْسِينَ ۞ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْسُنَقِيمِ ۞ وَلَانَبْغَسُوا ٱلتَّاسَأَشْيَاءَهُمُ وَلَانَعَتُوا فِأَلَا رُضِمُفْسِدِينَ ۞ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُهُ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ قَالُوٓ آلِثَكَا أَنَكُمِنَ ٱلْمُسَّحِينَ ۞ وَمَا أَنَّ إِلَّا بَشَرُكِّتُ لُنَا وَإِن تَظُنُّكُ لَنَالُكُ لَكُلْكَ إِنِّ اللَّهِ مَا مُسْقِطً عَلَيْنَا كَتَفَاتِّنَ ٱلسَّمَاء إِن كُنُكَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعَلَمُ مِمَا تَعَلُونَ ﴿ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يُومِرُ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عِظِيمٍ ١

١ ﴿ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾: أي: أظَلَّتُهُم سَحَابَةً، ثُمَّ أَمْطَرَتْهُم نَاراً.

(وَتَسنَرُونَ): وَتَـتُرُكُونَ.
 (عَادُونَ): مُتَجَاوِزُونَ ما أباحَهُ
 اللهُ لَكُم مِنَ الحَلَالِ إلى الحَرَامِ.

﴿ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴾: مِنَ المُبْغِضِينَ
 أَشَدَّ البُغْضِ.

- ﴿فِي ٱلْغَبِرِينَ﴾: في الباقِينَ في العذاب والهلاكِ.
  - ا ﴿ وَمَّرْنَا ﴾: أَهْلَكُنا.
- ﴿أَصْحَابُ لَتَيْكَةِ﴾: أَصْحَابُ
   الشَّجَ الْمُلْتَفِّ.
- ﴿مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ﴾: مِنَ
   النَّاقِصِينَ للحُقُوقِ بالتَّطفِيفِ.
  - الْقِسُطَاسِ): بالميزانِ.
- ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا ﴾: ولا تَنْقُصُوا. ﴿ وَلَا تَغْقُوا ﴾: ولا تُغْشِدُوا أَشَدَّ الإفْسَادِ.
- ﴿ وَٱلجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿: والْحَلَائِقَ مِن الْأُمَمِ المتقدِّمةِ.
  من الْأُمَمِ المتقدِّمةِ.
- ﴿ رِمِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ﴾: مِنَ المغلُوبِ على عُقُولِهِم بِكَثْرَةِ السِّحْرِ.
  - ا ﴿ كِسَفَا ﴾: قِطَعَ عَذَابٍ.

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَّةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّتَّوِّمنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَ: بِزُالرِّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ لِكَنِرِنُ رَبِّ ٱلْعَلِمِينَ ﴿ نَزَلِ بِهِٱلرَّوْحُ ٱلْأَمِّينُ ۞ عَلَىٰ فَلَيك لِتَكُونَ مِنَ لَكُذِرِينَ ۞ بلسان عَمَ يَيِّبُينِ @وَإِنَّهُ لَوْ زُرُالًا وَالِنَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَّكُمْ اللَّهُ أَن مُعْلَمُ وُكُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِسْرَاءِمَلَ ۞ وَلَوَ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَيَمِينَ ۞ فَفَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّاكَانُوْ الْهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ كَذَلِكَ سَلَكُنَّهُ فِي قُلُولِ ٱلْجُهُمِينَ ﴿ لَا نُوْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ رَوُا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَأَنْهُ مَبْغَتَ ةَوَهُمْ لَاَيَشَعُوْنَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلَخَنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَيَعَذَابِنَالِيَتُعَجِّلُونَ ۗ ۞ أَوْءَيْتَ إِن مَنْ عَنْ هُمُ سِنِينَ ۞ ثُمُّ حَاءَهُمْ مَاكَانُوا لُوعَدُونَ ﴿ مَآ أَغۡنَىٰعَنَّهُم مَّاكَانُواْ مُنَكَّوُنَ ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَامِن قَرْكَةِ إِلَّا لَمَا مُنذِدُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلْمَ نَ ۞ وَمَا نَنَزَّكَ بِهِ ٱلشَّىٰطِينُ ۞ وَهَابِنَبْغِ لَمُ مُوَهَايِسَنَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنَّ السَّمْع لَعَنُ ولُونَ ۞ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعُدَّبِينَ۞ وَأَنذِرْعَشِيرَنِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۞ وَٱخْفِضُ جَنَاحَكَ لِنَأْتَبَعَكَ مِنْ لَمُؤْمِنِينَ ۞ فَإِنْ عَصُولَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي ءُ مِّمَّا تَعَكَمُلُونَ ۞

TIENCE

😁 ﴿ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ﴾: جِبْرِيلُ ﷺ

﴿ وَإِنَّهُ لِهِ : وَإِنَّ ذِكْرَ هَذَا القُرآنِ.
 ﴿ زُبُولِ ٱلْأَوّلِ اللَّهُ الرُّسُلِ
 السَّابقينَ.

﴿ اللَّعْجَمِينَ ﴾: الَّذِينَ لا يتكَلَّمُونَ اللَّغِةِ العَربِيةِ.

٥ ﴿ سَلَكُنَّهُ ﴾: أَدْخَلْناه.

الله المُنظَرُونَ الله مُمْهَلُون لِنُؤمِنَ.

﴿مَتَّعْنَهُمُ سِنِينَ﴾: أي: طَوَّلْنا لَهُم أَعْمَارَهُم.

﴿ (مَا أَغُلَىٰ عَنْهُم): أي: لم يَنْهُمُهُ: أي: لم

﴿ ﴿ فِكْرَىٰ ﴾: أي: تَذْكِيرُ وتَنْبِيهُ.

﴿ وَمَا يَنْبَغِى لَهُمْ ﴾: ولا يَصِحُ مِنْهُم.

٥ ﴿ لَمَعْزُولُونَ ﴾: لمحْجُوبُونَ.

١ ﴿ عَشِيرَتَكَ ﴾: قَبيلَتَكَ.

وَ ﴿ وَأَخُفِضْ جَنَاحَكَ ﴾: أَلِنْ جَانِكَ وتَوَاضَعْ.

والمنظالقة المالية

وَتَوَكَّلُ عَلَا لَعَزِيزِ الْآحِيمِ الَّذِي يَرَلكَ حِينَ نَقُوْمُ الْوَالْآلِكَ فِي الْسَّاجِدِينَ الْ الْمَعْ الْمَدِينَ الْمَالِمَةُ الْمَالْمَةُ الْمَالْمَةُ الْمَلْمُ الْمَدِينَ اللَّهِ الْمَدَّا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

# المنتقالة المنتقالة (rv) والمنتقالة المنتقالة عند المنتقالة المنت

( ﴿ وَتَعَلَّبَكَ ﴾: وَتَصرُّفَكَ، أو تَقَلَّبَكَ في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ والقِيامِ.

الله عَلَيْهِ (أَفَّاكِ): كَذَّابٍ. ﴿أَثِيمِ): كَثِيرِ الآثامِ.

- ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ ﴾: يُلْقُونَ
   ما سَمِعُوه مِنَ السَّماءِ إلى الكُهَّانِ.
   ﴿ الْغَاوُدِنَ ﴾: الضَّالُونَ عَن الحقِّ.
- ﴿ كُلِّ وَادِ): كُلِّ فَنِّ مِنْ فُنُونِ الكَذِبِ. (يَهِيمُونَ): يُخُوضُونَ. ﴿ (يَنقَلِبُونَ): يَرْجعُونَ إليهِ.

#### سورة النمل

﴿طسّ ﴾: سَبَقَ الكَلامُ
 على الحُرُوفِ المُقطَّعةِ في أوَّلِ
 سُورَةِ البَقَرةِ.

 مر رفينوس الناس الله

﴿ وَانَسْتُ ﴾: أَبْصَرْتُ ما يُؤْنِسُ.
 ﴿ بِشِهَابٍ قَبَسِ ﴾: بِشُعْلَةِ نارٍ مَقْبُوسَةٍ، أي: مأخُوذَةٍ. ﴿ تَصْطَلُونَ ﴾: تَشْتَدْ فِثُونَ بها.

- ﴿ رُبُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴾: أي: إنَّ الله باركَ مَن فِي النَّارِ، ومَنْ حَولَها مِن الله بالله عَد.
- (تَهُ تَزُّ): تَتَحَرَّكُ بِخِفَّةٍ. (جَانُّ): حَيَّةُ خَفِيفَةٌ فِي سُرْعَةِ حَرَكَتِها. (وَلَّ): هرَب. (وَلَمْ يُعَقِّبُ): لم يَرْجِعْ.
- ﴿ (فِي جَيْبِكَ): فِي فَتْحَةِ قَبِيصِكَ الَّتِي يُدْخَلُ منها الرَّأْسُ. ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوِّي : مِنْ غَيْرِ سَوْمٍ ولا مَرَضٍ. ﴿ فِي: اليدُ، وهي: اليدُ، والْعَصَا، والسِّنونَ، ونَقْصُ الشَّمراتِ، والطُّوفانُ، والجُرادُ، والطُّمانُ، والجُرادُ، والطُّمانِ، والجُرادُ،
  - الله المُبْصِرَةً ﴾: واضِحَةً هادِيةً.
- ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا ﴾: أَنْكَرُوهَا بِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَال
- ﴿ وَعُلُوًّا ﴾: تَرَفُّعاً واسْتِكْباراً عَن الإيمانِ بها.
- ٣ُ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُردَ ﴾: أي: نُبوَّتَه وَعِلْمَه ومُلْكَه. ﴿ مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾: فَهْمَ أَغْرَاضِه كلِّها مِنْ أَصْواتِه. ﴿ وَأُوتِينَا ﴾: وأُعْطينا.
- ٣ ﴿وَحُشِرَ﴾: وجُمِعَ. ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾: فهم يُحَقُّونَ عَنِ التَّفرُّقِ، فكان على كُلِّ جِنْسٍ مَن يَرُدُّ أُوَّلَمَ على آخِرِهم كي يقِفُوا ويسِيرُوا مُنْتَظِمِينَ.

إِذْ قَالَمُوسَىٰ لِأَهْلِهَ إِنَّ ءَانَسَتُ نَارًاسَا نِيكُمْ مِنْتَهَا بِخَبَرا أَوْءَ اِتِيكُمْ بشِهَابِ قَبَسِ لَّحَلَّكُمُ نَصَطَلُونَ ۞ فَلَاّ جَاءَهَا نُودِيَ أَنَّ بُورِكَ مَنْ فَيَ النَّارِوَمَنَّ حَوْلِهَا وَسُجِعَانَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْحَالَمِينَ ۞ يَامُوسَلَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَيْرُ ٱلْكَهِيمُ ۞ وَأَلْفِ عَصَاكً فَكُمَّا رَءَاهَا نَهْ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّامُدُبِّراً وَلَمَ يُعَقِّبُ يَامُوسَلَى لَا نَخَفُ إِنَّ لَا يَخَافُ لَدَتَّ ٱلْمُرْسِلُونَ ۞ إِلَّا مَنْظَلَمَ ثُمَّ مَدَّلَ حُسَنًا بَعْدَسُوءٍ فَإِنِّ عَنْفُولُ تَحِيمُ اللهُ وَأَدْخِلُ بَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضاً وَمُنْ غَيْرِ سُوعً لِفِ تِسْعِ عَايِّكِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ إِنَّهُ مُرَكَانُواْ قُوْمًا فَلِيقِينَ ۞ فَكُلَّ جَآءَ تُهُمَّءَ اللَّهُ الْمُبْصِرَةُ قَالُواْ هَلْذَا سِحُرُبُّ بِنُّ ۞ وَيَحَدُوا بِهَا وَٱسۡتَيۡفَنَّهُا أَنْفُ هُمۡ ظُلًّا وَعُلُوا فَأَنظُ كَيۡفَ كَانَعْفِيتُهُ ٱلْفُسِدِينَ ۞ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُودَ وَسُلِيمُنَ عِلَي قَقَالَا ٱلْحَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِتِّنْ عِيادِ وِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ سُيكُمْنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَأَيُّنَا ٱلنَّاسُّغُلِيۡنَامَنِطِقَٱلطَّيۡرِ وَأُونِينَامِنُكُلِّثَىۤءَۗ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَٱلۡفَضَٰلُ ٱلْمُهِنُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَجُنُودُهُ مِنَا أَجِنَّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّلْيِرِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ۞حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَتَواۢ عَلَىٰ وَادِٱلنَّآ لَ قَالَتَ غَلَةٌ يُٰٓٓٓٓأَيُّٓۤ ٱلنَّنَّا لُآدَخُلُواْ

المنتقاقة المنتقالة المنتق

﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ﴾: أي: لا تُمَكّنوهُم
 مِن قَتْلِكُم وإهْلَا كِكُم.

الله ﴿ أَوْزِعْنِي ﴾: أَلْهِمْنِي وَوَفَّقْنِي.

﴿ رِسُلُطْنِ مُّبِينِ ﴾: بِحُجَّةٍ تُبيِّنُ
 عُذْرَه في غِيابه.

﴿أَحَطَتُ﴾: عَلِمْتُ الأمرَ مِن
 جَميع جِهاتِهِ.

﴿ سَبَا ﴾: بَلَدٍ باليمنِ، سُمِّي باسْمِ اسْمِ اسْمِ اسْمِ اسْمِ اسْمِ السَّبِ أَبِنِ يَشْجُبَ الْ ويقَعُ شَرْقَ صَنْعَاء، ويُسَمَّى الآن (مَأْرِباً».

﴿ وَلَهَا عَــرْشُ ﴾: أي: سَرِيرُ
 المُلْكِ، تَجْلِسُ عليه لإدارةِ مُلْكِها.

الله ﴿ فَصَدَّهُم ﴾: فَصَرَفَهُم.

الله المنتفارة الله المنتأمَّل.

۞ ﴿ تَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾: تَنَحَّ عَنْهُم.

الله تعلوا عَلَيَّ):

ألَّا تَتَكَبَّرُوا عليَّ.

مَسَاحِ نَكُولَا يَحْطِمُ تَكُوسُكُمُ وَجُنُودُهُ وَهُلَا يَشَعُونَ وَنَ فَنَبَسَمَ
حَارِكَا مِّنَ فَوَلِهَا وَقَالَ رَبِّ فَوْرَعُنَى أَنَ أَنْ كُورُهُمَ اللّهَ النّي الْغَمْ اللّهَ عَلَى وَعَلَى وَلَا أَوْرَعُنَى أَنْ أَنْ كُورُهُمَ اللّهَ النّي الْغَيْرَةُ عَلَى وَعَلَى اللّهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مِ اللهِ ٱلرَّمُ الرَّحِيمِ ۞ ألَّانَ لَعُلُوا عَلَّ وَأَقُونِ مُسْلِمِينَ ۞

مر (خيال النام الن

قَاكَ نَأَيُّ الْلُوُّا أَفَوْنِي فِيَا تُمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَتُهُ أَمْرًا جَنَّا مَتْهُ دُونِ قَالُواْ نَحَنَ أَوْلُواْ قُوْ وَأُولُواْ بِأَسِ شَدِيدِ وَالْاَثْمَرُ إِلَيْكِ فَٱنظُى مَاذَا تَأْمُرِينَ ۞ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قُرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلَهَا أَذَلَّةً وَكَذَلكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنَّهُ رُسِلَةٌ إِلَيْهِم مِدَيَّةِ فَنَاظِرَةُ لِمِرَرِّحِعُ ٱلْمُرْسِلُونَ ۞ فَلَاّ يَاءَسُلَمْ إِنَّالَأَيْدُّوْنَ عَالِ فَمَا ءَانَانِ اللَّهُ عَنْ مُرْتِيًّا ءَانَاكُمْ لَأَنْهُمِ يَكِيدِيُّو نَفْرَحُونَ ۞ ٱۯجِحۡ إِلَهُمۡ فَكَنَأْنِيَتُهُمۡ بِجُنُودِلَّا فِيَكَهُمُ بِهَاوِلَغَرْجَتُّهُمِّتِهَاۤ أَذِلَّةً <u>ۅؙۿؠڞۼؙٷڹ</u>ؘ۞قَالَيٓٵٛيُّٵٞٱلۡٮؙڵۅؙٵٲؿ۠ۿؙۯٵۣ۫ؽٚڹؽؠۼ*ڗۺ*ٵڡؙۛؖڶڵؘڹٳؙٝۊؙؽ۬ مُسْلِمَنَ۞ قَالَعِفْرِيثُ مِّنَا لِجِيناً نَاء انيكَ بِهِ قَبْلِ أَنْ فَقُومُ مِن مَقَامِكُ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينُ ۞ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمُرِّمِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ قَبْلُأَن رِنْكَ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَكَا رَءَاهُ مُسْنَقِر إِعِندُهُ قَالَ هَاذَا مِن فَضَل رَبّ لِيَـُ لُونِ ءَأَشَكُرُ أَمْ أَكُفُر وَمَن شَكَر فَإِنَّا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّغَنَّ كُرِيمُ ۞ قَالَ نَكِّرُ وَالْمَا عَرْضَهَا نَظْرَأَنَهُ تَدِيَ أَمْ نَكُونُ مِنَ الدَّنَ لَا يُتَدُونَ ۞ فَكَاّ جَآءَتُ قِيلَ هَكَ لَاعَرَشُكِّ قَالَتُكَأَنَّهُ مُوَّ وَأُونِينَ ٱلْمِهِ آمِن قَبْلِهَا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا ﴾: يا أَيُّها الشَّرَافُ.

﴿أَفْتُونِي ﴾: أشِيرُوا عَليَّ. ﴿قَاطِعَةً أَمْرًا ﴾: مُبْرِمَةً أَمْرًا

﴿ تَشْهَدُونِ ﴾: تَحْضُرُونِ.

﴿ وَأُولُواْ بَأْسِ ﴾: أَصْحَابُ نَجْدةٍ
 وبَلاءٍ في الحرْب.

ا ﴿فَنَاظِرَةُ ﴾: فمُنتَظِرةً.

﴿ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا ﴾: لا طَاقَةَ لَهُم
 بمُقَاوَمَتِها.

﴿ صَاغِرُونَ ﴾: ذَلِيلُونَ مُهَانُونَ.

الله ﴿عِفْرِيتُ﴾: مارِدٌ قويُّ شَدِيدٌ.

﴿أَن يَسْرُتَـدَ ﴾: أن يَـرْجِعَ.
 ﴿طَرْفُكَ ﴾: نَظَرُكَ.

﴿لِيَبْلُونِينَ﴾: لِيَخْتَبِرَنِي.

﴿أَمْ أَكُفُرُ﴾: أي: بِتَرْكِ شُكْرِ النَّعْمة.

١ ﴿ نَكِرُواْ ﴾: غيِّرُوا.

الله وبُوْرِينَا ٱلْعِلْمَ ﴿ وَأُعْطِينا العِلْمَ اللهِلْمَ اللهِلْمُ اللهِلِمُ اللهِلْمُ اللهِلِمُ اللهِلِمُ اللهِلِمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللّهِ اللهِلْمُ اللّهِ اللهِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللهِلْمُ اللّهِ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللهِلْمُ اللّهِ اللّهِلِمُلْمُ اللّهِ اللّهِلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِلِمُلْمُ اللّهِ اللّهِلِمُلْمُ اللّهِ اللّهِلِمُلْمُ اللّهِلِمُلْمُ اللّهِلِمُلْمُلْمُ اللّهِلِمُلْمُ اللّهِلِمُلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّهِلِمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِمُلْمُلْمُلُمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِمُلْمُ اللّهِلِمُلْمُلْمُلُمُلْمُلْمُلْمُلْمُلُمُلْمُ

والمنتاكة والمنتاكة والمنتاكة

وَكُا مُسْلِينَ ۞ وَصَدَّ هَامَاكَانَ تَعْبُدُمُنِهُ ونَ السَّهِ إِنَّهَاكَانَهُ مِن قَوْدِ كُفِي مِن ۞ قِلَ الْمَادِّخُلُ الصَّرِحُ فَكَا رَأَيْهُ وَسِبَهُ مِن قَوْدِ كُفِي مِن ۞ قِلَ الْمَادُ خُلُ الصَّرِحُ فَكَا رَأَيْهُ وَالْمِي وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللْكُولُ وَاللَّهُ وَال

أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنْمُ نُبْصِرُونَ ۞ أَيِسَّكُمُ لَنَاتُونَ ٱلرِّحَالَ شَهُوتًا

(الصَّرْحَ): القَصْرَ.
 (حَسِبَتْهُ لَجَّةً): ظنَّتْهُ ماءً تتردَّدُ
 أَمْوَاجُه. (مُمَرَّدُ): أَمْلَسُ.

هو به مرسول المنصف. (مِن قَوَارِيرَ): مِن زُجَاجٍ صافٍ شَفَّاف.

- و ﴿ يَخْتَصِمُونَ ﴾: يَتَنَازَعُونَ.
- ﴿بِالسَّيِئَةِ فَبْلَ الْخَسَنَةِ﴾: أي:
   بالكُفْر قَبْلَ الإيمان.
- ﴿ اَطَّيَّرْنَا بِكَ ﴾: تَشَاءَمْنا بِكَ ﴾
   لأنّنا أُصبْنا بالشّدائد.

﴿ طَلَبِرُكُمْ ﴾: شُؤْمُكُم.

﴿عِندَ ٱللَّهِ﴾: أي: قَـدَّرُهُ اللهُ عَلَيكُم.

( تُفُتَنُونَ ﴾: تُمتَحَنُونَ وتُخْتَبرُونَ.

- ﴿رَهُـطِ﴾: رِجَـالٍ مِنْ أَبْنَاءِ
   الأشْرَافِ.
- ﴿ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾: تحالَفُوا باللهِ.
   ﴿ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَ﴾: لَنَأْتِينَّهُ بَغْتَةً في الليلِ،
   فَنْقتُلَهُ. ﴿ مَا شَهِدُنَا ﴾: ما حَضَرْنا.
- 😊 ﴿ وَمَكَرُواْ ﴾: دبَّرُوا الشَّرَّ بِحِيلَةٍ.
  - ٥ ﴿ دَمَّرُنَّهُم ﴾: أهْلكْناهُم.

الله ﴿ خَاوِيَةً ﴾: خَالِيةً خَرِبةً.

النَّ العِسْلِي ١٥٠

ِ سِّن دُون ٱلنِّيَاءِ مِلْ أَنْهُمْ قَوْمُرَجَّعَلُونَ ۞ \* فَمَا كَانَحَوَا بَقُومِهَ إِلَّا أَن قَالُوٓ ٱلْخَرْجُوٓ اُءَالَ لُوطِ مِّن قَرَيْكِ مُرْاِيِّهُمْ أَنَاسُ يَطَهِّرُونَ ۞ فَأَنْحَيَّنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَنَهُ وَقَدَّرَتْهَامِنَ أَنْخَيْرُينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مَسْلًا فَسَآءَ مَطُ الْمُنْذَرِينَ ۞ قُلْ الْحُمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَى عَادِهِ ٱلَّذِنُ أَصْطَفَّى ۖ ٱللَّهُ خَرُّ أَمَّا لِشَرْكُونَ ۞ أَمَّرْخَلَقَ ٱلسَّمَانِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ يِنْ السِّمَاءِ مَاءً فَأَنْبِنْنَا بِهِ حَمَا إِقَ ذَاكَ بَهِ جَدِ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن نُبْنُتُوا شَجَهَا أَءَلَهُ مُنَّ ٱللَّهِ بَلَّهُمْ قَوْمُ يُعَدِلُونَ ۞ أُمَّنْجَعَلُ لَأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَّاهَا أَنْهَا أُوحِعَلَ لَمَا رَوْسِي وَجَعَلَىٰ يُنَالِمَةُ مِنْ حَاجِرًا أَءَ لَا مُتَعَالِيةً بَلْأَكُثُرُ هُمُلَا يَعْلَوٰنَ ١ أَمَّن بُحِكُ أَكْفُطُ إِذَادَاهُ وَيَكْمِينُ أَلَيُّوهَ وَيَحَمُلُونُ خَلَفَاءً ٱلْأَرْضُّ أَءَكُهُ مِنْ مَا لَلَهُ قَلَكُ لِمَّا نَذَكُرُ وَنَ ۞ أَمَّنَ بَهُ دِيكُمْ فِي طُلُنِ ٱلْبَرِّوْٱلْجَيِّ وَمَن بُرْسِلُ إِلِّيَ حِبْشَراً بَنِي يَدَى رَحْمِنِهِ عَا أَوْلُهُ مُّعَ ٱللَّهُ تَعَالُ ٱللَّهُ عَاكُمُ أَنْ وَكُنَّ اللَّهُ مُكُونَ اللَّهُ أَمَّن مَدَ وُاٱلْخُلُقَ تُرُّ يُعِيدُهُ وَمَن مُرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ أَءِلَهُ مُتَّ ٱللَّهِ قُلْهَا تُوَالْرُهَانُكُو إِنكُننُمُ صَادِقِينَ ۞ قُللَّا يَعَلَمُ مَن فِالسَّمُونِ وَالْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ

﴿ يَتَطَهَّرُونَ ﴾: يَتَنَزَّهُونَ
 عَنْ إِتْيان الرِّجال.

﴿مِنَ ٱلْغَابِرِينَ﴾: مِنَ
 الباقينَ في العَذَابِ والهَلَاكِ.

اصطفق ﴿ اصطفال المعار .

﴿ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾: بَسَاتِينَ ذَاتَ مَنْظَرٍ حَسَنٍ. ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾: يَنْحَرِفُونَ عَن طَرِيقِ الحقِّ إلى طريقِ الحقِّ الله طريقِ الباطلِ وهو الشِّركُ.

ا ﴿ قَرَارًا ﴾: مُسْتَقَرّاً.

﴿ خِلَلَهَا ﴾: وَسَطَها.

﴿رَوَاسِيَ﴾: جِبالاً ثَوَابِتَ.

﴿ٱلْبَحْرَيْنِ﴾: العَذْبِ والمِلْحِ.

﴿حَاجِرًا﴾: فاصِلاً يَمْنَعُ اخْتِلَاطَهُما.

﴿ٱلۡمُضۡطَرِّ﴾: الَّذي أُصابَه بَلَاءُ
 وَشِدَّةُ.

﴿ خُلَفَاءَ): أي: تَخْلُفُونَ مَنْ سَبَقَكُم فِي الأرضِ.

﴿ يَبُدُوا الْخَلْقَ ﴾: يُنْشِئُه.
 ﴿ يُرُهَٰنَكُمْ ﴾: حُجَّتَكُم.

والمتناقف ١٥٥

إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَتَانَ يُعِثُونَ ۞ بِلَّادَّ رَكِ عِلْهُمْ فِي ٱلْآخِرُ وَ بَلْهُمْ فِي شَكِّي مِنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونِ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ اأَوِذَاكُنَّا بَا وَءَا بَا وُنَا أَيَّنَا لَمُخْرُحُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدْنَا هَٰذَا خَرْ، وَءَانَا وُنَا مِزَقَلُ إِنَّ هَلَآ إِلَّآ أَسَلِطِهُ ٱلْأَوْتِلِينَ ۞ قُلْسِمُواْ فِيَّا لَا زَّضَفَأَنظُرُواْ كُفَّكَانَ عَلِفَتُهُ ٱلْخُرِمِينَ ﴿ وَلَا نَعْزَنْ عَلَهُمْ وَلَا نَكُن فِضَيْق مَّا مَكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِنكُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ قُاْعَكَ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسَتَعْجِلُونَ ۞ وَإِنَّ تَتَّكَ لَذُو فَضَلِهَ إِلَا تَاسِ وَلَكِنَ أَكُ تَرَهُمُ لَا مَثَكُمُ وْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَعْهَ وَمَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلَنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَايِسَةٍ فَأَلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِيكَنَاكِنِ مِن إِنَّ هَلَاٱلْقُرْءَانَ يَقِضُ عَلَا بَنَّ إِسْرَآءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِيهُمْ فِيهِ يَغْنَافُونَ ۞ وَإِنَّهُ لِمُدْتَى وَرَحْمَتُهُ لِّلَّهُ مِن نَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَنَهُم مِخُكِّمُهُ وَهُوَٱلْمَرَ مُزَّلَّكُمُ لُهُ وَالْمَ فَوَكُّلُ عَلَاللَّهِ إِنَّكَ عَلَاكُغَنَّالْمُهُينِ ۞ إِنَّكَ لَا شُمُّءُٱلْمَوْتَىٰ وَلَا نُنْتِمُهُ ٱلصُّرَّٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِينَ ﴿ وَمَا أَنْ بَهَلِدِعَالَمْ يَعْضَلَانِهِمَّ إِنشُيْمُ إِلَّا مَن ُوْمِنُ جَايِلِنَا فَهُمْ سُلُونَ ۞ \* وَإِذَا وَفَعَ ٱلْقَوَٰ لِكَلَّهُمِهُ

﴿أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾: مَتَى يُبْعثُونَ
 مِن قُبُورهِم.

(رَبَلِ اَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ): بَلْ تَكَامَلَ علمُهُم بِها عِنْدَما بُعِثُوا يومَ القيامةِ. (فِي شَكِّ مِنْهَا): أي: مِنَ الآخِرةِ فِي الدُّنيا. (عَمُونَ): أي: غافِلُونَ، فَقُلُو بُهُم عَمْيًاءُ.

﴿ لَمُخۡرَجُونَ ﴾: لَمَبْعُوثُونَ مِن
 قُعُمرنا.

﴿أَسْطِيرُ ٱلْأَوِّلِينَ﴾: الأكاذيبُ
 الَّتى كَتَبها المتقدِّمُونَ.

٥ ﴿ضَيْقٍ﴾: حَرَجٍ وضِيقِ صَدْرٍ.

﴿رَدِفَ لَكُم﴾: لَجَقَكُم،
 أو اقْتَرَبَ لَكُم.

﴿ مَا تُكِنُّ ﴾: ما تُخْفِي.

﴿ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴾: وما يُظْهِرُونَ.

﴿غَانِبَةِ﴾: هو كلُ ما يغيبُ
 ويَخْفى عَلى الخَلْق.

﴿كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾: وَاضِحٍ، وهو اللَّوْحُ المحْفُوظِ.

٥ ﴿ مُدْبِرِينَ ﴾: مُعْرِضِينَ.

﴿ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ ﴾: أي: وَجَبَ العَذَابُ.

أَخْرِجَنَا لَمُمْ دَآبَةً مِّنَا لَأَرْضَ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ عَالَتُنَا لَا وُقِنُونَ ۞ وَكُوْمَزَغَتْ شُرُمِنُكُلَّا مُّنَّةِ فَوْجًا مِّكَّن مُكَذِّبُ بَالِمِّينَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا بِمَاءُ وَقَالَ أَكَذَّ بَهُرُ بَايِنِي وَلَمْ تِحْيُطُوا مِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْنُمْ تَعْمُلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بَاظَمُواْ فَهُمْ لَايَنطِقُونَ ۞ أَلَمُ تَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلنِّلَ لِسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُصَرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكِ لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ۞ وَكُومِ يُنَوْ فِي ٱلصُّورِ فَهَزَعَ مَن فِأَلسَّمُ وَكِ وَمَن فِأَلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءً ٱللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوَهُ دَلْحِينَ ﴿ وَتَرَكَّ لِجُهَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِي تَمْرُ ثُمِّ ٱلسَّحَانَ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقُنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ مُجَدِّرًا كِمَا تَقْنَعَكُونَ هُ مَنْ حَآءَ بَالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُيْتُهَا وَهُمِّن فَرَعِ لَوْمَ إِذَ المِنُونَ ﴿ وَمَنجَاءَ بَالْسَيِّعَةِ فَكُبِّكَ وُجُوهُهُمْ فِي ٓ النَّارِهَ لَ تُجْزَرُونَ إِلَّا مَا كُنْنُمْ تَعَمَلُونَ ۞ إِنَّمَا أَمْرُتُ أَنْ أَكْيُدَرَبُّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وُكُلُّ مَنْ عَوَالْمِرْتُ أَنَّا كُونَ مِنْ ٱلْمُسْلِمِ مَن وَأَنَّا نَكُوا ٱلْقَرْءَ اللَّهُ فَيَنا هُنَدَى فَإِنَّا مَهُنَدى لنَفْسَةِ وَمَنْ صَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ لَمُذِرِينَ ۞ وَقُلَّا كُمُدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمُ ءَايِنْمِهِ فَنَعَ فُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِعَلْفِلِكَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ عَلْمِ لَكُ إِلَّا لَكُ ا

﴿ دَآبَّةَ ﴾: هي مِنْ أشْراطِ السَّاعةِ الكُبْرى.
 ﴿ تُكْبِّرِى.
 ﴿ لَا يُوقِنُونَ ﴾: لا يُصَدِّقُونَ.

الله المُخشرُ اللهُ الله

﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾: فهم يُكَفُّونَ عَنِ التَّفَرُّقِ، فكان على كُلِّ جِنْسٍ مَنْ يَرُدُّ أُوَّلَمَ على التَّفَرُ مِن اللَّهُ يُسَاقُون جميعاً. 

﴿ الصُّورِ ﴾: القَرْنِ الَّذي يُنفَخُ فه للنَعْث.

﴿فَفَرِعَ﴾: خافَ خَوْفاً شَدِيداً مِنْ هَوْلِ النَّفخَةِ.

﴿ وَخِرِينَ ﴾: صاغِرِينَ مُطِيعِينَ.

﴿ تَحْسُبُهَا جَامِدَةً ﴾: تَظُنُها ثابِتةً
 في أماكِنِها. ﴿ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ﴾: مِثْلَ السَّحابِ الَّذي تُسَيِّرُه الرِّياحُ.

﴿ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾: أي:
 ألقُوا على وُجُوهِهم فِيها.

﴿حَرَّمَهَا﴾: جَعَلها حَرَماً آمِناً
 لا يُسْفَكُ فيها دَمُ.

# اسورة القصص

- ﴿طسم ﴾: سَبق الكلامُ على الحُروفِ المُقطَّعةِ في أوَّلِ سُورةِ البُقَرةِ.
- ﴿نَبَإِ مُـوسَىٰ﴾: خَبَرِ مُوسَى.
   ﴿بَائَحَقَ ﴾: بالصِّدْق.
  - ﴿ بِالْحِقِ ﴾: بالصدقِ. ٤٤ ﴿ عَلَا ﴾: تَجَبَّرَ وتكبَّرَ.
  - ﴿شِيعًا ﴾: طَوائِفَ مُتَفَرِّقةً.
- ﴿ وَيَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ ﴾: أي:
  - يَسْتَبْقِيهِنَّ للخِدْمَةِ والامْتِهانِ.
- ﴿أَن نَّـمُـنَّ﴾: أن نَتَفَضَّلَ.
   ﴿أَبِمَّةً﴾: قادَةً في الخير.
- ﴿ٱلُورِثِينَ﴾: أي: وَرِثُوا أرضَ مِصْرَ بَعْدَ هَلَاكِ فِرْعَونَ وقومِهِ.
- ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمُ ﴾: ونُثَبِّتَ هم.
   ﴿ يَخْذَرُونَ ﴾: يَخافُونَ.
  - ( ﴿ وَأُوحَيْنَا ﴾: وألهمنا.
  - ﴿ فِي ٱلْمِيمِ ﴾: في نَهْرِ النِّيل.
- ﴿ فَ الْتَقَطَ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ
  - ﴿ لِيَكُونَ ﴾: أي: في المآلِ والعاقِبَةِ.

# والقصفاة القصفات المحادث

# المنظمة المنافقة الم

\_\_\_\_َلِللّهُ ٱلرَّحْمِنُ ٱلرَّحِيـ

طسَمَ فَ نَهُ عَوْنَ الْكَانَ اللَّهُ اللَّهُو

- ﴿ وَتُرَّتُ عَيْنِ ﴾: مَصْدرُ سُرورِ وسَعادةٍ تَقَرُّ العَينُ بِهِ.
- ۞ ﴿فُوَادُ﴾: قَلْبُ. ﴿فَرِغًا﴾: خَالِياً مِن كُلِّ شَيءٍ؛ ليمْلَأَه هَمُّ مُوسَى وذِكْرُه. ﴿لَتُبْدِي بِهِۦ﴾: لَتُظْهِرُ أَنَّ مُوسَى ابْنُهَا.

﴿ أَن رَّبَطْنَا﴾: أن ثبَّتناها بالصَّبر والثَّباتِ.

﴿قُصِيدِ﴾: اتَّبعِي أثرَ مُوسَى، ﴿
 وتَعَرَّفِ خَبَرَه. ﴿عَن جُنُبٍ﴾:
 عن بُعدٍ.

(وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ): أي: مَنَعْنَاهُ مِن قَبُولِ الرَّضاعَةِ. (يَكُفُلُونَهُو): يَقُومُونَ بإرْضاعِه وتَرْبِيَتِهِ. (يَنْصِحُونَ): مُشْفِقُونَ.

(كَنْ تَقَرَّ عَيْنُهَا): كَي تُسَرَّ أَمُّ مُوسَى بِسَلَامَةِ وَلَدِها ورُجُوعِهِ إليها.
 (أَشُدَّهُو): أي: مُنْتَهى قُوتِه.
 (وَاسْتَوَىٰ): أي: تكامَل عَقْلُه.
 (عَاتَيْنَكُ حُكْمًا وَعِلْمًا): أعْظيناه حِكْمَةً وفَهْماً، ومَعْرِفَةً بالدِّينِ.

الَّذِي كَانِ مِن قَومٍ فِرْعَونَ. ﴿ فَوَكَرَهُ ﴾: ضَرَبَه مُوسَى بجُمْعِ كَفِّه. ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾: قَتلَه.

- ٧ ﴿ ظَهِيرًا ﴾: مُعِيناً.
- ﴿ رَيَتَرَقَّبُ ﴾: يَتَوَقَّعُ المَكْرُوهَ، ويُرَاقِبُ ما يَحْدُثُ. ﴿ يَسْتَصْرِخُهُ و ﴾: يَطْلُبُ مِنْهُ النَّصْرَ. ﴿ لَغَوِيٌ ﴾: لَشَدِيدُ الضَّلالِ وسُوءِ النَّظِ.
  - () ﴿ أَن يَبْطِشَ ﴾: أن يَأْخُذَ بقوَّةٍ وعُنْفِ.

لَوْلَآ أَنْ رَيْطُنَا عَلَىٰ فَلْعَالِتَكُوْنَ مِنَ لَلُوۡقِينِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأَخۡنِهِ قُصَّهُ فَيَصُرِثَ بِهِ عَنْ جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُ فِنَ ١٠٠ وَحَرِّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُرَاضِعَ مِنقَبِّلُ فَقَالَتُ هَلَأُدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِيَنْ يَكُفُلُونَهُۥلَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ۞ فَوَدِدْنَكُ إِلْيَ أَمِّهِ كَنْ نَقَرَّعَتْهُا وَلِانْحَزَنَ وَلِنْعَكُمُ أَنَّ وَعَدَا لِلَّهِ حَثُّ وَلَكِنَّ أَكْتَ ثَرَهُمُ لَا يَعَلَمُ نَ ﴿ وَلَا بَلَغَ أَشُّكَ فُو السُّنُوكِ ءَانْدَاهُ مُحكًا وَعَلَما وَكَذَاكَ أَجَرَى لَمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلُ لَلْدِينَهُ عَلَى حِينغَفُ لَذِينٌ أُهُلُهَا فَوَحَدِفَهَا رَجُلَنُ نَقْنَتُ لَا نِهَا أَمِن شِيعِنِهِ <u>ۅؘۿڵۮؘٳڡڹٝۼۮۊؖڡؖٛؖٷۘٲۺڹۘۼڷڰٲڵۜۮؽڹۺٮڿڹؠۼۘڮٙٳؙڵۜڎؠڹۛۼۮۊۣڡۦؘڡٚۅؖڴۯۄؙ</u> مُوسَى فَقَضَى عَلَيَّهُ قَالَ هَاذَا مِنْ عَكِلَّ الشَّيْطِ النَّهُ عَكُونٌ مُضَّلًّا مُّينُ ۞ قَالَرَبِّ إِنَّظَلَتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي فَغَفَرَكُمْ إِنَّهُ مُوالَّغَفُورُ ٱلرَّحِدُمُ ۞ قَالَ رَبِّ مَمَّا أَنْتُمْنَ عَلَى ۖ فَلَنَّ ٱلْأَنْظُمِ رَالِلْمُعُ مِينَ ۞ فَأَصْهَ فِإ لَمْ يَنِةِ خَآبِقًا بِتَرَقُّ فَإِذَا ٱلَّذِي سَتَنْصَرُهُ, ثَالَا مُسِ يَسْتَصَرِّخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوْثُ مُّبِينٌ ۞ فَكُلَّأَأَنَ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُ وُكُمَّا قَالَ يَمْوسَى أَبُّرُيدُ أَن نَقْتُكَن كَمَا قَلَتَ نَفْسُا إِنَّالْأَمْسُ إِن بُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّا رَافِيًّا لَأَرْضِ وَمَا تُريدُ

20(415)UC

0. <u>ÉÉ</u>TII

وَ (أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ): آخِرِ المدينةِ. (آلُملاً): أَشْرَافَ القَوْمِ وَسَادَتَهُم. (يَأْتَمِرُونَ): يَتَشَاورُونَ فِي شَأْنِكَ. (آلنَّصِحِينَ): المُشْفِقِينَ. وَ لِيَأْتَمِرُونَ): المُشْفِقِينَ. (سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ): أي: الطَّرِيقَ المُسْتَويَ إلى مَدْيَنَ. الطَّرِيقَ المُسْتَويَ إلى مَدْيَنَ. (أُمَّةً): جَمَاعةً. اللهُسْتَويَ إلى مَدْيَنَ. (أُمَّةً): جَمَاعةً. اللهِ (مَا خَطْبُكُمَا): ما شَأْنُكَمَا عَنِ الماءِ. (مَا خَطْبُكُمَا): ما شَأْنُكَمَا؟ وَمُواشِيهِم عَنِ الماءِ. ومَواشِيهِم عَنِ الماءِ. ويَحْعَ إليه.

٥ ﴿ تَأْجُرَنِي ﴾: تَكُونَ لِي أُجِيراً في

﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ ﴾: أيَّ المُدَّتَين.

﴿قَضَيْتُ﴾: وَقَيتُ به وأَتْمَمْتُه.

﴿ فَلَا عُدُونَ عَلَى ﴾: لا اعْتِدَاءَ ولا ظُلْمَ عِلَى بالمطالَبَةِ بأَكْثَرَ

مِنْه. ﴿ وَكِيلٌ ﴾: شاهِدُ وحَفِيظً.

رَعْيِ الغَنَمِ. ﴿حِجَجٍ﴾: سِنِينَ.

أَن تَكُونَمِنَ ٱلْصَّلِحِينَ ﴿ وَكَاءَ رَحُلُمُنَّ أَقْصَا ٱلْمَدِينَ فِيسَعَى قَالَ يَمُوسَى إِنَّالْلَا أَيَا مِّرُونَ بِكَ لِيَقْنُلُوكَ فَٱخْرِجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ۞ فَيَج مِنْهَاخَآبِفًا يَتُرَقُّ ۚ قَالَ رَبِّ نَجِّنِهِ مَنَّالَّقَوَّمُ إِلظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَّا تُوكِيُّهُ نِلْقَآءَمُدُينَ قَالَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِيني سَوْآءَ ٱلسّبيل وَلَكّا وَرُدَمَاء مَدِّنَ وَحَدَعَلَ مِ أَسَّةً مِّنَ أَلْتَاسِ بَسْقُونَ وَ وَحَدُمنِ دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَ يَن نَذُودَ انَّ قَاكَ مَا خَطِبُكُمَا قَالَنَا لَا نَشَقَهُ مَّيًّا يُصُدِرَا لِرَعَآ أَءُ وَأَهُونَا شَيۡحُ كَبِيرُ ۞ فَسَقَاهُمَا ثُمَّ وَكَلَّ إِلَى الظِّلَّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرِفَقِ بُرُ۞ فِحَتَّاءَنَّهُ إِحْدَلُهُمَا تَمَيْثِ عَلَىٰ الشِخْتَاءِ قَالَتَ إِنَّ أَبِي يَدْعُولَ لِحَجْزَ الْمُكَأْجُرُ مَا سَقَتَ لَنَّا فَكُمَّا حَآءَهُ وَقَصَّعَلَهُ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا خَغَفَّ نَجُونَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ۞ قَاكَ إِحْدَامُ كَائِنَا مَنَا شَنْعَجْرُهُ إِنَّ خِيرَمِنِ ٱسْكَجْرُتَا لَقُوكُا ٱلْأَمِّينُ ا قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُأَنَّ أَنْكُمَكَ إِحْدَى أَبْنَنَّ هَانَهُ عَلَى أَنْ الْجُر فِي عَلَى حِجِّ فَإِنْ أَيْمُ مِنَ عَشْرًا فِمُنْعِندِ لَا وَكَا أَرْبِيدُ أَنْ أَشُقَ عَكَيْكَ سَنِحَدُنِ إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَمَٰيَنَكُ أَيَّكَا ٱلْأَجُلَانَ قُضَيْتُ فَلاَعُدُولَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَانَفُولُ وَكِيلُ ١٠٠ فَلاَ قَضَامُ وُسَى

جَآءَهُمُّوسَى بَايَٰتِنَابَيَّنَكِ قَالُواْ مَاهَٰذَاۤ إِلَّا رِسَعُ ثُمُّقَتَرَى وَمَاسِمِعَنَا

بِهَذَا فِي ءَابَا بِنَاٱلْأُوَّ لِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنجَاءَ بَٱلْمُدُىٰ

مِنْعِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَلَقِبَهُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُ لِلْأَيْفُلِحُ ٱلظَّالِمُونَ

(ٱلأَجَلَ): المُدَّة المُتَّفَق عَلَيها وهي عَشْرُ سِنِينَ. ﴿عَانَسَ): أَبصَرَ ما يُؤْنِش. ﴿جَدُوقِ): جَمْرَةٍ وشُعْلَةٍ. ﴿ وَشَعْلُونَ هِ. تَسْتَدْفَعُونَ بها.

﴿ شُطِيٍ ﴾: جانب. ﴿ ٱلْبُقْعَةِ ﴾: القِطْعَةِ مِنَ الأرْضِ.

( ) ( نَهْتَزُ ): تتحرَّكُ بِخِفَّةٍ. ( جَآنُ ): حَيَّةُ خَفِيفَةٌ في سُرْعَةٍ حرَكَتِها. ( وَلَى بُعَقِّبُ ): لم يَعْقِبُ ): لم يَرْجِعْ. ( أَقْبِلُ ): تَقَدَّمْ.

﴿ السُلُكُ ﴾: أُدْخِلْ. ﴿ فِي جَيْبِكَ ﴾: في فَتْحَةِ قَمِيصِكَ الَّتِي يُدْخَلُ مِنْها الرَّأْسُ. ﴿ مِنْ غَيرِ سُوءٍ ﴾: مِنْ غَيرِ مُوءٍ ﴾: مِنْ غَيرِ مُوءٍ ﴾: مِنْ غَيرِ مُوءٍ ﴾: مِنَاحَكَ ﴾: يَدَكَ. ﴿ مِنَ الرَّهْبِ ﴾: لِتَأْمَنَ مِنَ يَدَكَ. ﴿ وَمَلَإِيْمِ عَلَى الشَّرَافِ قومهِ. الحَوْفِ. ﴿ وَمَلَإِيْمِ عَلَى الشَّرَافِ قومهِ. ﴿ وَمَلَإِيْمِ عَلَى الشَّرَافِ قومهِ. ﴿ وَهَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ ال

﴿ سَنَشُدُ عَضُدَكَ ﴾: سَنُقَوِيكَ
 وَنُعِيْنُكَ. ﴿ سُلَطَنَا ﴾: حُجَّةً
 أو مَهَابَةً فِي قُلُوبِ الأعْدَاءِ.

﴿ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾: العاقِبةُ المحمُودَةُ
 في الدَّار الآخِرَةِ.

क्रिक्टिंग हिंदि के किंदि के किंद किंद के किंद के किंद के किंद के किंद किंद के किंद के किंद के किंद के किंद किं

وَقَالَ فِرْعُونُ يَنَأَيُّ الْلَكُ مُاعَلِمُ لَكُمِّنٌ إِلَا غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَاهَلُنُ عَلَاْلِطِينَ فَٱجْعَلَ لِحَرَّحًا لَّحَلِّ أَطَّلِهُ إِلَى إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِّ لَاَ ظُنْتُهُ مِنَّالِّكَاذِبِينَ۞ وَٱسۡتَكَٰ مُو وَجُنُودُهُۥ فَأَلَازُضِ بَغَارًاكُوتِ وَظُنُّوا أَنْهُ مُ لِلِّنَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَا وُحُنُودَهُ فَنَذَّنَاهُمْ فَٱلْتُمِّ فَأَنظُ كِينَ كَانَ عَلَيْهُ ٱلظَّلْمِينَ ۞ وَحَعَلْنَاهُمُ أَيَّكُ يَدْعُونَ إِلَاّلُتَارِ وَيُومَرَالْقِيلُمَةِ لَايْنُصَرُونَ ۞ وَأَنْبَعُنَا هُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَالَفَنَةَ وَكَوَرَالَقِكَمَةِ هُرِيِّنَالَمَقَبُوحِينَ ۞ وَلَقَدَءَ انْمَنَامُوسَى ٱلكِنَكِ مِنْ بَعَدِمَا أَهْلَكُ نَا الْقُدُونَ ٱلْأُولَٰ بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُ مُنَدِّكُّ وُنَ ۞ وَمَاكُنَ بَجَانِبًا لَعَرِّيَّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَا كُنَ مِنَ الشِّهِدِينَ ۞ وَلَكِ مَّا أَنْشَأُ نَا قُرُونًا فَظَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُمُّ وَمَاكُنُ ثَاوِيًا فِي أَهْلِمَدْيَنَ تَتُ لُواْعَلَيْهِمْ ءَايِٰتِنَا وَلَكِ مِنَّاكُمَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُثَ بِحَانِثَ لَطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَ تَحْمَةُ مِّن تَتِكِ لِنُ ذِرَقَوْمَا كَأَلَتُهُمْ مِّن تَنْ يِرِمِّن قَجَلكَ لَعَلَّهُ مِنَذَكَّرُونَ ۞ وَلَوْلَا أَنْ تُصِدَهُم مُصَدَةً مَاقَدَّمَتْ أَيْدِهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوَكُمْ أَرْسُلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَبِّمَ عَايِٰنِكَ وَنَكُونَ

- ﴿ الْمَلَا ﴾: الأشراف من قومه.
   ﴿ فَأَوْقِ دُ ﴾: فَأَشْعِلْ. ﴿ صَرْحَا ﴾: قَصْراً. ﴿ أَطِّلِعُ ﴾: أَنظُرُ.
- ﴿ وَنَبَدُنْكُهُمْ فِي ٱلْيَقِّ﴾: فَطَرَحْنَاهُمْ فِي الْبَقِيِّ):
- ﴿مِلْنَ ٱلْمَقْبُلُوحِينَ﴾: مِنَ اللهٰمُومِينَ ﴿المُبْعَدِينَ مِن كُلِّ خَيْرٍ.
   ﴿ٱلْـقُــرُونَ ٱلْأُولَى﴾: الأُمَــمَ

الماضية.

- ( قَضَيْنَآ إِلَى مُوسَى ): عَهِدُنا إليهِ وَكُلَّهُناهُ. ﴿ ٱلْأَمْرَ ﴾: أَي: أَمْرَ الرِّسَالَةِ. ﴿ مِنَ الْحَاضِرِينَ فِي ذلك الوقتِ.
- ﴿ (أَنشَأْنَا): خَلَقْنا. ﴿ قُرُونَا): أَمُا. ﴿ فَرُونَا ﴾: أَمُا. ﴿ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ﴾: امْتَدَّ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ﴾: امْتَدَّ عَلَيْهِمُ الزَّمانُ. ﴿ ثَاوِيَّا ﴾: مُقِيماً.
  - الطُّورِ): جَبَلِ طُورِ سَيناءَ.
- ﴿بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم﴾: أي:
   بِسَبَبٍ أَعْمالِهِم السَّيِّئَةِ.

﴿ رَأُوتِي ﴿ الْعَطِيَ. ﴿ سِحْرَانِ ﴾: أي: التَّوراةُ والقرآنُ حَسَبَ زَعْمِهِم ، أو هُما ذَوَا سِحْرٍ ، أي: مُوسَى و مُحَمَّدُ -عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ - حَسَبَ زَعْمِهم.

﴿ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾: أي: نَزَلْنا مَعْضُهُ
 عَلَيهِم القرآنَ يَتْبَعُ بَعْضُهُ
 بَعْضاً.

﴿ مُسْلِمِينَ ﴾: أي:
 مُخْلِصِينَ للهِ بالتوحيدِ.

و ﴿ وَيَدُرَءُونَ ﴾: يَدْفَعُونَ.

﴿ٱللَّغُوَ﴾: السَّاقِط مِنَ القَوْلِ.
 ﴿لَا نَبْتَغِي﴾: لا نُريدُ ولا نُحِبُ.

٥ ﴿ لَا تَهْدِي ﴾: أي: هِدايةَ توفِيقٍ.

﴿ نُتَحَطَّفُ ﴾: نُخْتلَسْ ونُسْتَلَبْ
 قَتْلاً وأَسْراً.

﴿أُو لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا﴾: أولم نَجْعَلْهُم يَنْعَمُونَ بالأَمْنِ والتَّمكِينِ في البلدِ الحرام. ﴿ يُجُنِّ إِلَيْهُ ﴾: يُجُلَّبُ إليه.

﴿ وَكُمْ ﴾: كَثِيراً.

رِّنْقَا مِّنِلَّدُتَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعَلَمُونَ ۞ وَكُواً هَلَكَنَا مِن قَيْتِةٍ

والمنتفية القطفي المحادث

﴿ رَبَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا ﴾: طَغَتْ وَكَفَرتْ نِعْمَةَ العَيشِ الرَّغَدِ.
﴿ ٱلْـوَرِثِـينَ ﴾: أي: للعباد بَعْدَ إِهْلَاكِهمٍ.

﴿فِقِ أُمِّهَا﴾: وهي مَكَّة المكرَّمةُ،
 وتُعْرَفُ بأمِّ القُرَى.

٠ ﴿ وَمَآ أُوتِيتُم ﴾: وما أُعْطِيتُم.

﴿ وَعُدًا حَسَنَا ﴾: أي: بِدُخُولِ الجنَّةِ. ﴿ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾: أي: مِمَّن أُحْضِرُوا لِلْحِسابِ والعَذَابِ.

﴿ حَقَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾: وَجَبَ لَمُ الْعَدَابُ. ﴿ أَغُونَيْنَ ﴾: أَضْلَلْنا. ﴿ أَغُونَيْنَ ﴾: أَضْلَلْنا. ﴿ تَبَرَأُنَا إِلَيْكَ ﴾: أي: مِنْ عبادتِهم إِنّانا.

(فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلأَتْبَآءُ):
 فَخَفِيَتْ عَلَيهِمُ الأَخْبارُ الَّتِي كانُوا
 يُحْتَجُونَ بِها.

الْخِيرَةُ ﴾: الاختيارُ.

الله (مَا تُكِنُّ): ما تُخْفِي.

بَطَرَكْ مَعِيشَنْهَا فَنِلْكُ مُسَاكِنْهُمْ أَرْشُكُنْ مِنْ بَعَدِهِمْ إِلَّا فَلِيلَّا وَكُنَّا نَحَنُ الْوَارِثِينَ @ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُ لِكَ الْقُرْبَكِ عَيَّى مَعَتَ فَي أَمِّهَا رَسُولًا بَتْلُواْ عَلَهُمْ وَالْتِنَا وَمَاكُنَّا مُهْلِكُلِّلُهُ لَكُلُّوكُمْ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلْهُ وَ ق وَمَآ أُونِينُهُ مِّن تَنْءَ فَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنُهُا وَمَاعِنَدَٱللَّهِ حَيْرُكُ وَأَنْقَى أَفَلَانَعَقِلُونَ ۞ أَفَنَ وَعَدْنَكُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُولَا قِيهَ كَمَرَ. مُّنَّعَانُهُ مَنْ كَالْمُحْيَاقُ الدُّنْيَاتُمَّ هُو كُوْمَ ٱلْقِيامَةِ مِنْ أَخْضَرِينَ ۞ وَلُوْمَ بُنَادِيهِ مَفَيقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ كَالَّذِينَ كُنْنُمْ رَزْعُمُونَ ١ قَالُالَّذَينَ حَقَّ عَلَمُهُمُ ٱلْقَوَلُ رَبَّنَا هَوْ لَآءِ ٱلَّذِينَأَغُونَا أَغُونِنا هُمُ كَمَاغَوَيْنَأَ نَبَرَّأَ أَنَا إِلَيْكُ مَا كَانُ ٓ إَإِنَّا نَابَعُكُ وَنَ ۞ وَقَيلًا دَعُواْ شُرِكَاءَ كُرِ فَدَعَوْهُ مُ فَلَمْ يَسْنَجِيبُوا لَمَ مُ وَرَأُواْ ٱلْعَنَابَ لَوَانَهُ مُ كَانُواْ يَهْذَدُونَ ۞ وَيُوْمَرُنِنَادِيهِمْ فَيَفُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَهَيَتُ عَلِيَّهُمُ ٱلْأَنُكَ الْمُ يُوْمَدِ فِفَهُمُ لَا يَسَاءَ لُونَ ۞ فَأَمَّا مَنَابَ وَءَامَنَ وَعَمِمَلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنْ لَقُنْلِحِينَ ۞ وَرَتُكَ نَعْلُونُ مَايَشَاءُ وَيَغْنَا أَرُّمَا كَانَ لَهُوْ ٱلْخِيرَةُ سُخِيرًا لِلَّهِ وَتَعَالَىٰ عَا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْكُمُ مَانُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَكُمْ وَكَايُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ

والمنالخين المعالمة

لَهُ ٱلْحَيْدُ فِٱلْأُولِيٰ فَٱلْآخِرَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحُكُمْ وَلِلَّهِ تُرْجِعُونَ ۞ قُلْ أَرَّءَ تُتُم إِنْ حَكَا ٱللَّهُ عَلَكُمُ وَٱلْكَ لَهُ مِمَّا إِلَى تَوْمِ ٱلْفَصْمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرٌ لِللَّهِ مَأْنِيكُم بِضِيَاءٍأَفَلَاتَتَمَعُونَ ۞ قُلْأَرَءَيْتُمْ إِنجَعَلَٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ لَوْمِ ٱلْقِيالَمَةِ مَنْ إِلَا يُعَارُو ٱللَّهَ مَأْنِيكُمْ لِلَيْلَتِسْكُوْنَ فِيكُّ أَفَلَانُيْصِرُونَ ۞ وَمِن تَحْمَنهِ جَعَلَ كُمُّ ٱلْيِّلَ وَالنَّهَارَلَسَكُنُوافِيهِ وَلنَيْتَغُواْ مِن فَضِّها مِ وَلَعَلَّا كُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ وَكُوْمَرُنَادِ بِهِمْ فَيَعُولُ أَنَ شُرِكَاءَكَ لَلَّا يِنَكُنُهُ مِنْ فَعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَامِنَ عُلَّا مُنَّةٍ شَهِيًّا فَقُلْنَا هَا قُواْ يُرْهَانَكُمُ وَفَعِلُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّعَنَّهُمَّا كَا فُواْ يَفْتَرُونَ \* إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِمُوسَى فَبَغَى عَلَيْهُمِّ وَءَانِينَا وَمِنَّ الْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَالِحَهُ لِنَثُو أَبْالدُحْكِيةِ أَوْلِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُ هُ لِلاَنْفَرْحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْنَغِ فِيٓ اللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَفَّ وَلَا نَسْ نَصِيكُ مِنَ لَدُّنْيَا وَأَحْسِنَكُما أَحْسَنَ لَلَّهُ إِلَيْكُ وَلَاكَبُغ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ لَائِحِتُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أُفِينَتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أَوْلَمْ يَعِلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهُ لَكَ مِن فَبْلِهِ مِنْ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكْثُرُ جَمَعًا وَلَا يُسْعَلَ عَن ذُنْوبِهِ مُلَّ لِخُرُمُونَ ﴿ فَنَجَ عَلَا قَوْمِهِ

﴿ الْأُولَى ﴾: الحياةِ الأُولَى هي الدُّنيا. ﴿ وَالْآخِرَةِ ﴾: الدَّارِ الآخرةِ.

﴿أَرَءَيْتُمْ ﴾: أي: أَخْبِرُونِي.
 ﴿سَرْمَدًا ﴾: دَائِماً مُسْتَمِرًاً.
 ﴿بِضِياَءٍ ﴾: بنُور.

﴿ تَسْكُنُونَ فِيهِ ﴾: تَسْتَقِرُونَ فِيه مِنَ التَّعَب.

﴿لِتَسْكُنُواْ فِيهِ﴾: لِتَسْتَقِرُوا فِيهِ﴾: لِتَسْتَقِرُوا فِي اللَّيلِ، وتَـرْتَاحَ أَبْدَانُكُم. ﴿لِتَبْنَعُواْ مِن فَصْلِهِ ﴾: لِتطْلُبُوا وتَلْتَهِمُ وتَلْتُهِم أَنْ وَلَيْهِم أَنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانُوا وَقِهِ.

( وَنَزَعْنَا ﴾: وأَخْرَجْنا. الشهيدَا ﴾: وهو نبِيُّ كُلِّ أُمَّةٍ. الشهيدَا ﴾: وهو نبِيُّ كُلِّ أُمَّةٍ. الشهروا

حُجَّتَكُم. ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾: يَخْتَلِقُونَ.

﴿ فَبَغَى عَلَيْهِمُ ﴾: تَكبَّرَ عَلَيهِم.
 ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ ﴾: وأعْطيناه.

﴿ٱلْكُنُوزِ﴾: الأَمْوَالِ المَدَّخَرَةِ فِي الْحَرَاثِينِ. ﴿لَتَنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ﴾: لَتُثْقِلُ الجَمَاعَة الكَثِيرَة.

﴿ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾: أَصْحابِ القُوَّةِ.

﴿ لَا تَفْرَحُ ﴾: لا تَبْطَرْ فَرَحاً بِكَثْرَةِ المالِ.

ا ﴿ وَٱبْتَغِ ﴾: وَالْتَمِسْ. ﴿ وَاتَنكَ ﴾: أَعْطَاكَ. ﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ ﴾: ولا تَترُكْ حَظَّكَ مِنَ الدُّنيا. ﴿ وَلَا تَبْغِ ﴾: وَلَا تَلْتِمِسْ. ﴿ وَالْاَتْبِعِ ﴾: وَلَا تَلْتِمِسْ. ﴿ وَالْاَتْبِعِ ﴾: وَلَا تَلْتِمِسْ.

فى زِينَا فِي قَالَ الَّذِينَ رُبِي وَنَا كَيْمُوا ٱلدُّنْيَا يِلْكِكَ لَنَا مِثْلَ مَا أُفْتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوكَظِّ عَظِيمِ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْحِلْمُ وَلِلَّكُمْ ثُوَا لَبُ ٱللَّهَ خَرُكِنَّةِ امَّنُ وَعَلَصَلِحًا وَلَا لُقَتَاعًا إِلَّا ٱلصَّارُونَ ۞ فَسَفْنَا بِعِي وَيِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَهَاكَانَ لَهُ مِن فَعَ فِيَصْرُونَهُ مِن وُ وِثِ ٱللَّهِ وَمَأَكَانَ مِنَ ٱلمُنْفَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذَنَ تَمَنَّوْ أَمَّكَانَهُ إِنَّا لَأَمْشِنَ قُولُونَ وَتَكَأَنَّ ٱللَّهَ مَسُطُ ٱلِرِّزُقَ لِمَن سَفَ أَمْنِ عَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوَلِا أَنَ مَنَّ لَلَهُ عَلَيْنَا كَغَسَفَ بِنَأْ وَيُكَأَنَّهُ لِا يُقْلِلِ ٱلكَّافِرُونَ ۞ لِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَحْعَلُهَا لِلَّذَينَ لَا يُرِيدُ وِنَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ كَلَا فَسَاداً فَٱلْحَافِيَةُ لِلْفُقَّينَ ۞ مَن حَاءَ بِالْكِينَةِ فَلَهُ حَبْرُهُ مِنْ مَا وَمَنْ جَاءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلَا يُجْزَعُ لَلَّا يَنْ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَانِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعَمُلُونَ ۞ إِنَّ ٱلدَّى فَضَعَلَتِكَ ٱلْقُرُواَنَ لَرَآدٌكَ إِلَا مَعَادَ قُلْرَبِّ أَعْلِمُن عَاء بَالْمُدُى وَمَنْهُوفِ ضَلَالِثُبِين @ وَمَاكُثُ تَرْجُواْ أَنْ يُلَقَىٰ إِلَٰكَ ٱلْكِتَاكُ إِلَّا يَحْمَا ۗ مِّن رِّيِّكُ فَلَا تَكُوْنَ طَهِيرًا لِّلْكَهْرِينَ ۞ وَلِانَصُدُّنَّكَ عَنَ النِّيْ لَسِّهِ بَعَدَ إِذْ أَنْزِكَ إِلَىٰ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَيِّكَ وَلَا تَكُوْنَتَّ مِنْ لَلْشُرُكِينَ ۞ وَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّاء اخْرَ لِإَ إِلَهْ إِلَّا هُوَّكُلُّ اللَّهُ عِلَاكُ إِلَّا وَجَهَةً لِهُ ٱلْمُكْمُ مُوَالِّيَهِ رُّرَجَعُونَ

﴿ أُوتِي ﴾: أُعطِي. ﴿ لَذُو حَظِّ ﴾: لَصَاحِبُ نَصِيب. ﴿ أُوتُواْ ﴾: أُعطُوا. ﴿ وَيُلَكُمُ ﴾: زَجْرٌ هم عَنْ هَذا التَّمَنِّي.

﴿ وَلَا يُلَقَّلُهَا ﴾: أي: لا يُعطَى تِلْكَ الخَصْلَةَ أو الجِنَّةَ.

( ﴿ فَخَسَفُنَا بِهِ ٤ ﴾: أي: فَجَعَلْنا الأرضَ تَبْتَلِعُهُ وهو حَيٌّ.

﴿فِئَةِ﴾: جَماعَةِ.

٨ ﴿ وَيُكَأَنَّ ﴾: كَلِمَةُ تَندُّم وتَفَجُّع، أي: ألمْ تَعْلَمْ.

﴿ يَبُسُطُ ﴾: يُوسِّعُ.

﴿ وَيَقْدِرُ ﴾: يُضَيِّقُ. ﴿ مَنَّ ﴾: أَنْعَمَ. ﴿ وَيُكَأَنَّهُ وَ ﴾: أَلَمْ تَعْلَمْ.

﴿ عُلُوّا ﴾: تَكَبُّراً. ﴿ وَٱلْعَاقِبَةُ ﴾: أي: العاقِبةُ المحْمُودَةُ، وهي الجِنَّةُ.

﴿ فَرَضَ ﴾: أي: أَنْزَلَ وأُوْجَبَ عَلَيكَ العَمَلَ بِمُقْتَضَاهِ. ﴿ لَرَ آدُّكَ ﴾: لَمُرْجِعُكَ. ﴿إِلَىٰ مَعَادِ ﴾: المرادُ به هُنا «مَكَّةُ». ﴿ضَلَال مُّبين﴾: انجِرافٍ واضِحٍ.

- @ ﴿ تَرْجُوٓاْ ﴾: تَتَوَقَّعُ وتَنْتَظِرُ. ﴿ أَن يُلْقَىٰ ﴾: أي: أن يُنزَّلَ. ﴿ ظَهِيرًا ﴾: مُعِيناً.
  - ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ ﴾: ولا يَصْرفُنَّكَ .
- @ ﴿إِلَّا وَجْهَهُ لِهِ: إِلَّا إِيَّاهُ، أُو إِلَّا ما أُرِيدَ به وَجْهُه. ﴿لَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾: القَضَاءُ التَّافِذُ، يَقْضِي بما شَاءَ.

هُ لِللَّهُ ٱلرِّحَمٰ ﴿ ٱلرِّحَدِ

الْهَ ۞ أَحَسَالْنَا مُنْ أَنْ مُرِّكُوْ أَأَنَ مَفُولُو آءَامَنَّا وَهُمَ لَا نُفْنَهُ نَ ۞ وَلَفَكَ وَ فَنَا ٱلدُّنْ مَن فَتُلْهِمْ فَلَيْهَ إِنَّالْتُهُ ٱلدُّن صَدَقُواْ وَلَعُمَا مِّالْكُونِ مَن كُ أَمْرَ حَسَلًا لَّذِينَ يَعَمَلُونَ السَّيَّ انِأَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُون ٢ مَنَكَانَ رَجُواْلِعِتَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَارْتِ وَهُوَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَمَنْ إِلَيْ الْمُعَالِمُ لِمُ الْمُنْسِمِي إِنَّ اللَّهُ لَغَيُّ عُزَّالُمَانُ ﴿ وَالَّذِّينَ ءَامنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّعَانِهُمُ وَلَيْحِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلدِّيكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصِّيْنَاٱلْإِنسَانَ وَالدَيْهِ حُسَّاً وَإِن جُهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالْيَسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وْفَلَا نْطِعْهُمَّأَ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتْ كُمْ عِلَاكُ نَنْمَ تَعَلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَكِ لَنُدَّخِلَتُهُمُ فِي ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَمِنَ التَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُودَى فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فَنْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِنجَاءَ نَصْرُمِ نَرِّيكِ لَيْقُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمَّ أَوَلِيسَلَّ لللهُ بِأَعْلَمَ عَافِصُدُ ولِٱلْعَلَمِينَ

# أسورة العنكبوت

- ٥ ﴿ الَّهِ ﴾: سَبَقَ الكلامُ على الْحُرُوفِ المُقَطَّعةِ فِي أُوَّلِ سُورَةٍ المَقَرة.
  - ٥ ﴿ لَا يُفْتَنُونَ ﴾: لا يُبتَلَونَ.
  - ٤ ﴿ أَن يَسۡبِقُونَا ﴾: أن يُعْجِزُونا ويَفُوتُونا. ﴿ سَآءَ ﴾: بئسَ.
- ٥ ﴿يَـرُجُـواْ﴾: يَتَوَقَّعُ ويَطْمَعُ. ﴿ أَجَلَ ٱللَّهِ ﴾: الوَقْتَ المُعَيَّنَ للبَعْثِ والجَزَاءِ.
- ٥ ﴿ جَهْدَ ﴾: أي: الكُفَّارَ ونَفْسَه الأُمَّارِ ةَ بِالسُّوءِ.
- ( لَنُكَفّرَنَّ اللّهُ عُونَّ اللَّهُ عُونَّ. ﴿ وَلَنَجُزِيَنَّهُمْ ﴾: لَنُثِيبَنَّهم.
- ﴿ وَوَصَّالُهُ اللَّهِ الللَّهِ ال ﴿حُسْنَا﴾: أي: برّاً بهما وعَطْفاً عَلَيهما. ﴿جُهَدَاكَ ﴾: أَلْزَماكَ.
- ٥ ﴿ فِتُنَةَ ٱلنَّاسِ ﴾: ابتلاءَهم وتَعْذِيبَهُم.

الله ﴿ وَلْنَحُملُ ﴾: ولْنَتَحَمَّلْ. وَلَعُ لَمَرٌ أَلَّهُ ٱلَّذَينَ ءَامَنُوا وَلَعُهَمَّ ٱلْمُنْفِفِينَ ۞ وَقَالَأَلَّذَينَ كَفَرُواْ ا أَثْقَالَهُمُ اللهُمُ للَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّبِعُواْ سَيلَنا وَلَيَحُمْ أَخَطَانِكُمْ وَمَاهُم بِحَلَملينَ مَنْ الْعَظيمَةَ. ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾: يَخْتَلَقُونَ. خَطَلُهُ مُرِّنِ ثَنِي عِلَمُ إِنَّهُ مُ لَكَاذُونَ ﴿ وَلَكُمْ أُنَّا أَقْتَا لَهُ مُوَلَّقُتَا لَا ١ ﴿ فَلَبِثَ ﴾: مَكَثَ. ﴿ٱلطُّوفَانُ ﴾: الماءُ الكَثِيرُ الذي مَّهَ أَثْقَا لِلِّهِ مُولَالُكُ أَنَّ لَوْمَ ٱلْقِيامَة عَمَّاكَ انْواْ هَٰ تَرُونَ ۞ وَلَقَادُ غَمَرهُم مِن جَمِيعِ الجِهاتِ. أَرْسَلْنَا نُوكًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَيْتَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذُهُمُ ١ ﴿ عَالَةً ﴾: عِبْرةً عَظيمةً. ٱلطُّوفَانُ وَهُمُ طَلِوْنَ ۞ فَأَيَحَنَٰنُهُ وَأَصَحَٰ ٱلسَّفَنَةِ وَجَعَلْنَاهَأَ ﴿ أَوْتَنْنَا ﴾: أَصْناماً. ﴿ تَخُلُقُونَ إِفْكًا ﴾: تَفْتَرُونَ كَذِباً. ءَايَّةً لِلْعَالَمِينَ ۞ وَلِتَرْهِ مَهَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْهُ وْلَالِيَّةَ وَٱنْقُوْهُ ذَالِكُمْ ﴿ فَأَنْتَغُواْ ﴾: فالتَّمسُوا. خَيْرُ لِنَّكُمُ إِن كُنْخُ تَعَكَمُ نَ ۞ إِنَّمَا نَعَدُ دُونَ مِن وُ ونِ ٱللَّهِ أَوْتَيْنَا ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوا ﴾: أَوَلِم يَعْلَمُوا. وَيَخَلُقُونَ إِفَكًا إِنَّ ٱلَّذِّنَ تَعَدُونَ مِن وُونَ اللَّهَ لَا مُلْكُونَ لَكُمْ رَزَّقًا ﴿ يُبْدِئُ ﴾: يُنشِئُ ابتداءً. فَٱنْغَوْ اعِنَدَاللَّهَ ٱلرِّزَقَ وَٱعْبِدُوهُ وَٱشْكُوْا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ يُعِيدُ أُونَ الْحَلْقَ مِن بَعْدِ فَنَائِهِ.

وَإِنُّ كُذِّواْ فَقَدَكُذَّ بِأَنْمُ مُنَّ قَيْكُ مِنْ فَيلِكُمِّ وَمَاعَلَ ٱلسَّوْلِ إِلَّا ٱلْبَكَاءُ ٱلْكُن 

﴿ ٱلنَّشَأَةَ ٱلَّاحْرَةَ ﴾: أي: نَشْأَةً ثانيةً ﴿ أَوَلَمْ مَرُوا كُنُفُ مُدِّئُ أَلَّهُ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلَّكَ كَلَلْلَّهُ عِنْدَ البعث. يَسَرُّ ۞ قُلُسِيرُوا فِي ٓ لَا زَضِ فَٱنظُ وُا كِيفُ بَدَأَ ٱلْخَلَقَ ثُمِّ ٱللَّهُ يُنتِيعُ

١ ﴿ تُقُلُّبُونَ ﴾: تُرجَعُونَ.

اللهُ. ﴿ بِمُعْجِزِينَ ﴾: بسَابِقِينَ اللهُ.

مَنَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُفَلِّدُونَ ۞ وَمَآأَ شُمْ بُعْجِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَّالسَّمَآةُ

ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخِرَةُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىكُ لِّشَىءِ قَدِيرُ ۞ يُعَذَّبُ مَنَ لَشَآءُ وَرُحْمُ

- ﴿إِنَّالَيْتِ ٱللَّهِ﴾: أي: بالقرآنِ.
   ﴿وَلِـقَآبٍهِ ٓ ﴾: أي: بالبعثِ بَعْدَ الموتِ.
  - ٥ ﴿ لَآيَتِ ﴾: لَأَدِلَّةً واضِحَةً.
- (أَوْتَلْنَا): أَصْنَاماً، أي: التَّدْتُموها آلِهَةً. (مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ): أَي: التَّوادِّ والتَّواصُل بَيْنَكُمْ لاجْتِماعِكُم على عِبادَتِها. (اللَّهْ رَيْكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ): (اللَّهْ أَي: يتبرَّأُ بعضُكُم مِن بَعْضٍ. (اللَّهُ أَي: يتبرَّأُ بعضُكُم مِن بَعْضٍ. (اللَّهُ أَي: يتبرَّأُ بعضُكُم مِن بَعْضٍ. (اللَّهُ أَي: يتبرَّأُ بعضُكُم مِن بَعْضٍ. اللَّهُ تَأْوُونَ إليهِ وتَرْجعُونَ.
  - (فَقَامَنَ لَهُو): أي: صَدَّقَ إبراهيمَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ.
  - ﴿وَٱلْكِتَبَ»: أي: الكُتُبَ
     المنزَّلةَ،مِنَ التَّورَاةِ والإغْجِيلِ والزَّبُورِ
     والقرآنِ. ﴿أَجُرُهُ ﴿
  - ﴿ ٱلۡفَحِشَةَ ﴾: هي إِتْيانُهم الرِّجالَ
     في أدْبارِهِم.
  - ( وَتَقُطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ : أي: الطَّريقَ على المارّةِ والمسَافِرينَ،

بأُخْذِ أَمْوالِهِم، أُو قَتْلِهِم، أُو إِكْرَاهِهِم على الفاحِشَةِ. ﴿فِي نَادِيكُمُ﴾: في مَجْلِسِكُم. ﴿ٱلْمُنكَرَ﴾: وهو كلُّ فِعْلٍ يُنكِره الشَّرْعُ أُو العقْلُ كالسُّخْرِيَةِ مِنَ النَّاسِ وحَذْفِ المارّةِ.

اللهُ ﴿ رُسُلُنَا ﴾: أي: مِنَ المَلاَئِكَةِ. ﴿ هَلَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾: هي «سَدُومُ» قَرْيَةُ قَوْمٍ لُوطٍ.

وَمَالَكُمْ مِنْ وُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَايَٰنِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ أَوْلَبَكَ يَسِسُوا مِن رَّحَينَ وَأُوْلَبَكَ لَهُ مُعَذَاكِ أَلِيمُ ۞ فَمَا كَانَجُوابَ قَوْمِهِ إِلا ٓ أَنَ قَالُوا ٱقْتُلُوهُ أَوْحَ قُوهُ فَأَخِلُهُ ٱللهُ مِنْ التَّارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْكِ لِقُومٍ نُوْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّكَأَتُّكَ ذُتُمِّ بِنُ وَنَأْلَتُهِ أَوْيِنَا مَّوَدِّهُ بَيْنِكُمُ فِي كَوْوَالْالْأَنْتَ لَهُ مِرَالِقَامَةِ بَعْنُ رُمَّخُهُمُ بَجْضَ وَيَلْعَنْ بَعْضُ كُمْ يَعْضًا وَمَأْ وَكُمُ وَالنَّارُ وَمَالَكُمْ مِّن نَصِّمِ يَنَ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنَّ مُهَاجِرًا لَا رَبِّي إِنَّهُ مُواَلَّحِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ ثَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ ال وَوَهَنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَحَقُونَ وَحَعَلْنَا فِي ذُرِّسَتِهِ ٱلنَّهُ وَٱلْكِنَا وَءَانَيْنَهُ أَجُرُهُ فِلَالدُّنَيَّا وَإِنَّهُ فِلَالْإِخِدَ فِلْنَالْصَلِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْنُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ عَامِنَ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلِرِّجَالَ وَنَقَطَعُونَ ٱلسِّبَيلَ وَتَأْتُونَ فِي َادِيكُمُ اللَّهُ كُرِّ فَهَا كَانَجُوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُواْ النِّبَابِعَذَابِ ٱللَّه إِن كُنكَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبَّ انصُرْ فِي عَلَى الْقُوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ وَكَتَّاجَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِي مَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوْ آ إِنَّا مُ لِكُوْ آأَهُ لِ هَذِهِ ٱلْقَرَبِّةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحْنُأَ عَلَمُ سِوْنَقِ الْخِنْكَبِينَ ١٥٠

ۼڹۏڝؙؙؙؖ۠۠ٲڵڹؙؾؚڿيَتُهُ ۅؘٲ۫ۿڵ*ۮۜ*ٳ؆ۜٲڡٞۯٲۣؽؙۮۭػٲڹڬۛ؈ؘؽۜٲڶ۫ۼ۬ڔڹؘؘ۞ۅؘڵؖٵۧٲڿٳٙؾؘٛ رُسُلُنَا لُوطاً سِيَ بَهِمُ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا نَخَفُ وَلَاتَحْ زَنَّ إِنَّانُغَوُّكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَ نِكَ كَانَتُهِنَّ ٱلْخَابِرِينَ ۞ إِنَّامُنِزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلَهٰذِهِ ٱلْقَدْرَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ۞ وَلَقَدَ تَرَكَّنَا مِنْهَا ءَايَةُ بَيِّنَةً لِقُوْمِ يَحِقِلُونَ ۞ وَإِلَىٰ مَدُنَ أَخَاهُمْ شُعَبًا فَقَالَ طَقَوْمِ اعْدُوا ٱللهَ وَآرْحُوا ٱلْوَمَ الْأَخِرُ وَلَانْعَثُوا فِي ٱلْأَضِ مُفْسِدِينَ ا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصْبَعُوا في دَارِهِمْ جَثْمِينَ ﴿ وَعَاداً وَتُوْدَاْ وَقَدَ تَيَكَنَ لَكُمِّ مِن تَسَكِيهِمْ وَزَيْنَ لَكُمُّ الشَّيْطِ الْأَحْمَالُهُمْ فَصَدَّ هُمْ عَنْ السّبيل وَكَانُواْ مُسْنَيْضِرِيْنَ ۞ وَقَارُونَ وَفِيْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْحَاءَهُ مِتَّنُوسِكِي بِٱلْمَتَّكِ فَٱسْتَكَّرُ وَا فِيَّالُمْرَضِ وَمَاكَانُواْ سَلِقِينَ ۞ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَيَنْهُمِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصًا ومنْهُم مِّنْ أَخَذُنُّهُ ٱلصَّحَةُ وَمِنْهُمُّنَّ خَسُفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنَأَغُرَقْنَا وَمَاكَانَاللَّهُ لِيظِّلِمُهُمُ وَلَكِنَ كَانُو ٓ إَنْفُسَهُمُ يَظْلُونَ ۞ مَتَلُأَلَّذِينَأَ تَخَذُواْمِن ُ ونِ ٱللَّهِ أَوْلِيٓ اَ كَمَتَلَ ٱلْعَنكُوتِ ٱتَّخَذَكْ بَيْتًا وَإِنَّا أَوْهَنَ ٱلْبُوتِ لَبَيْكُ أَلْعَنكُونُ لَوْكَانُواْ يَعْلَوْنَ ۞

# ﴿مِنَ ٱلْغَيْرِينَ﴾: مِنَ الباقِينَ في العَذَابِ والهَلَاكِ.

- ﴿ رُسِي مَ بِهِم ﴾: اعْـ تَراهُ الغَمُ يمجِيئِهِم خَوْفاً عَليهِم مِن قَومِهِ.
  ﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾: أي: عَجَزَ عَن تَدبير خَلاصِهم.
  - الله ﴿ رَجْزًا ﴾: عَذَاباً شَدِيداً.
- المُنْهَا ﴾: أي: مِن دِيارِ قَومِ لُوطٍ.
  - ﴿ ءَايَةٌ بَيِّنَةً ﴾: أي: آثاراً وإضِحةً.
- ﴿ وَٱرْجُواْ ﴾: تَوَقَعُوا، أَوِ اخْشَوا.
   ﴿ وَلَا تَعْثَوْاْ ﴾: لا تُفْسدُوا أشدً
   الفَساد.
- ﴿ٱلرَّجْفَةُ﴾: الزَّلْزَلةُ الشَّدِيدَةُ.
   ﴿جَثِمِينَ﴾: مَيِّتِينَ بارِكِينَ على
   رُكبهم.
  - 🕾 ﴿ فَصَدَّهُم ﴾: فصرفَهُم.
- ﴿ٱلسَّبِيلِ﴾: أي: سَبِيلِ اللهِ المُسْتَقِيمِ. ﴿مُسْتَبْصِرِينَ﴾: أي: عُقَلاءَ ذَوِي
- بَصَائِرَ مُتَمَكِّنِينَ مِن مَّعْرِفَةِ الحَقِّ. 
  ﴿ بِالْبَيِّنَتِ ﴾: بالأدِلَّةِ الواضحةِ.
- ﴿ سَلِيقِينَ ﴾: فَائِتِينَ مِنْ عَذَابِ اللهِ.
- ﴿ حَاصِبًا ﴾: ريحاً عاصِفاً ترمِيهِم بالحصْباءِ. ﴿ ٱلصَّيْحَةُ ﴾: صَوْتُ مِنَ السَّماءِ مُهلِكُ مُرْجِفُ. ﴿ خَسَفْنَا بِهِ ﴾: جَعَلْنا الأَرْضَ تبتَلِعُه وهو حَيُّ.
  - ١ ﴿ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ ﴾: أَضْعَفَها.

والمناق القالية القالية المناق المناق

﴿ نَضْرِبُهَا ﴾: أي: نُبيِّنُها.
 ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا ﴾: وَما يَفْهَمُها.

و ﴿ لَآيَةً ﴾: لدَلالَةً عَظِيمةً.

﴿الْفَحْشَاءِ﴾: أي: كُلِّ عَمَلٍ
 قَبِيجٍ. ﴿وَالْمُنكَرِ﴾: وهو كُلُّ فِعْلِ
 يُنكِرُه الشَّرعُ أو العَقْلُ.

﴿أَهْلَ ٱلْكِتَابِ﴾: وهُمُ اليَهُودُ
 والنَّصارَى.

﴿ وَمَا يَجْحَدُ ﴾: وما يُنكِرُ.
 ﴿ إِنَّا يَتِنَا ﴾: أي: بالقرآنِ وما فيه مِن دَلَائِلَ وبَرَاهِينَ.

﴿ٱلۡكَفِرُونَ﴾: أي: المُكابِرُونَ في كُفْرهِم.

﴿ لَأَرْتَ اللَّهِ ال

﴿ هُمُو ءَايَستُ ﴾: أي: القرآنُ
 آياتُ تُتلى. ﴿ بَيِّنتُ ﴾: واضِحاتُ.
 ﴿ أُوتُوا ﴾: أُعْطُوا.

﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٥ ﴿ وَالِكُ ﴾: أي: مُعْجِزَاتٌ حِسِّيَّةُ

إِنَّ ٱللَّهَ بِعَدَ لَهُ مَا بَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلِلَّكَ ٱلْأَمْتُ لُ نُضْرِبُهَ الِلنَّاسُّ وَمَا يَحْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَامُونَ ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمُونِ وَالْأَرْضَ بَّاكُتَّ إِنَّ فِذَلِكَ لَأَنَهُ لِلَّهُ مِنِينَ ۞ٱنْلُمَّا أُوْمَى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَاكِ وَأَقِرَالُصَّالُوةَ إِنَّ ٱلصَّلُوةَ نَهْ مَكِنَ ٱلْغَيْشَاءِ وَٱلْمُنْكِ وَلَذِكُوْ اللَّهِ أَكُرُ وَاللَّهُ يَعُلُّوا نَصْنَعُونَ ۞ \* وَلَا يُخُادِلُوْ أَهْلَ ٱلكِئْكِ إِلَّا بَالَّذِهِ فَأَحْسَرُ إِلَّا ٱلَّذَى ظَلَوُ المِنْهُ مِّ وَقُولُو آءَ امَّنَّا مَالَّذَى أُنِزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُ كُمْ وَلِيدُونَ فَيْ أَنُونُسِلُونَ ۞ وَكُذَاكِ أَنْزُلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَءَ انْتِياهُمُ ٱلْكِتَابُ فُوْمِنُونَ بِهِيَّ وَمِنْ هَوْ لَا إِمَن نُوْمِنُ مِي وَمَا الْمَحَدُ بِعَالَمْنَ آلِكُ الْكُلْفُرُونَ ﴿ وَمَا ثُنَّ ا نَتَلُوْا مِن قَبَلِهِ مِن كِنَلِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَّ إِذَا لَّا رَّتَاكَ ٱلْمُطلُونَ بَلْهُوءَ النَّابِيِّنَانُ فِي صَدُورِ لِلَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلْمِلْ مَرْوَمَا بِجَعَدُ بَالْتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِهُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَ لَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَ النُّكُمِّنَ رَبِّيٍّ قُلْ إِنَّمَا ٱلْكَبِك عِنداً لللهَ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِ نُرْشِّينٌ ۞ أُولَمْ نَصْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكَتَّكِ مُنْكَاعَلُهُمُّ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَهُمَّةً وَذَكْرَى لِقَوْمِ فُوْمِنُونَ @ قُلْ فَيْ بِاللَّهِ بَنِي وَمَيْ كُرُ شَهِيدًا لِيهَ لَمْ مَا فِي السَّمُونِ وَٱلْأَرْضُ وَالَّذِينَ

تُثْبتُ صِدْقَهُ. ﴿عِندَ ٱللَّهِ ﴾: أي: إِنْ شَاءَ أَنْزَلَهَا، وإِنْ شَاءَ مَنَعَها.

مرفيقالغيني ٥٠

﴿أَجَلُ مُسمَّى﴾: وَقْتُ مُعَيَّنُ
 لا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخِّرُ.
 ﴿نَعْتَةَ﴾: فُجَاءَةً.

(لَمُحِيطَةٌ): أي: سَتُحِيطُ بِهِم
 في الآخِرَةِ.

﴿ لَنُبَوِّئَتُهُم ﴾: لَنُنَزِّلَنَّهُم.
 ﴿ غُرَفًا ﴾: مَنازلَ عَالِيةً.

( ﴿ وَكَانِين مِّن دَآبَةِ ﴾: أي: كثِيرُ مِنَ الدَّوابِّ. ﴿ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾: أي: لا تُطِيقُ حَمْلَهُ ولا ادِّخارَهُ.

﴿ وَفَائَنَ يُؤْفَكُونَ ﴾: فَكَيفَ يُصرَ فُونَ عَن تَوجِيدِهِ؟

الله المُسُطُهُ: يُوَسِّعُ.

﴿ وَيَقْدِرُ ﴾: يُضَيِّقُ.

﴿ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ﴾: مِن بَعْدِ قَحْط الأرْض وَجَفافها.

ءَامَنُوا بَالْبَطِلِ وَكَفَرُوا بَاللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُّا أَنْجَلِيرُونَ ۞ وَيَسْتَعِمُلُونَكَ ٱلْعَذَاتَ وَلَوْلَا أَحَافُهُ مُنْكَمِّى لِكَآءَهُ وَٱلْعَذَاكُ وَلَيَأَ نِنَتَهُ مِ مَغْنَةً وَهُم لَايَشْعُ وِنَ ۞ يَسْتَعِمُ لُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّجَهَلَّمَ لِحُيطَةُ الْكَفِرِينَ ﴿ وَمَرَنَفُتُنَا هُمُ ٱلْعَذَا كُنِ فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتَأُ رُجُلُهِمُ وَكَيْقُوكُ ذُوقُواْ مَاكُننُمْ تَعَكُونَ ۞ تَعْمَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَلِيعَةُ فَإِيَّاكُ فَأَعُدُونِ ۞ كُلُّ نَفَيْرِذَ آبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْكَ ا تُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَنُوَّتَغَهُمْ مِنَّا لَجُنَّهُ غُوقًا تَحْدُهُ فِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهُ لِ يَخِلِدِينَ فِي هَانِهُ أَجُرُ ٱلْحَمِلِينَ ۞ٱلَّذِينَ صَهُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّنِّن دَابَّةِ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ مِرْ زُقُهَا وَإِمَّاكُمْ وَهُوَالْسَيْمِيمُ ٱلْعِلِيمُ ۞ وَلَمِنَ سَأَلُتُهُ مُنَّىٰٓ ۖ فَكَ ٱلسَّهُ وَالْ أَرْضَ وَسَخَّ ٱلشُّمْ مَا وَٱلْفَكَمَرَ لِمَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّا نُونُ فَكُونَ ۞ٱللهَ مَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِنَ لَشَآءُ مِنْ عَادِهِ وَفَفْدِ رُلَهُ ۚ إِنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْمُ ﴿ وَلَبِن سَأَلْنَهُمِّن ثُنَّ لَكِنَ لَا سَمَّاءِ مَآءً فَأَحَاله ٱلْأَرْضَ مِنْ مُعَدِمَوْتِهَا لَتَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلَّا كُحَمَّدُ لِلَّهَ بَلْأَكُ تَرْهُمُ لَابَعُقِلُونَ ۞ وَمَاهَذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْزَالِا لَمَوْ ۗ وَلَعِثْ وَلِنَّ ٱلدَّارَ

والمنظلة المنظلة المنظ

﴿ لَهِي الْحَيَوَانُ ﴾: لَهِي الحَيَاةُ الدَّائِمَةُ الَّتِي لا يُنغِّصُها شَيءً.

۞ ﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾: في السُّفُن.

﴿ وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ ﴾: أي:
 يُسْتَلَبُونَ قَتْلاً وأَسْراً.

﴿ أَفَبِٱلْبَاطِلِ ﴾: أي: بالشِّركِ.

١ ﴿ ٱفۡتَرَىٰ ﴾: اخْتَلَقَ.

﴿ مَثُوَى ﴾: مَسْكَنُّ.

﴿جَهَدُواْ فِينَا﴾: أي: الكُفَّارَ والنَّقْسَ والشَّيطانَ.
 ﴿لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنا﴾: لُرْشِدَنَّهُم طُرُقنا.

### سورة الروم

 ﴿الّـمَ﴾: سَبَق الكلامُ على الحُرُوفِ المُقَطَّعةِ في أوّلِ سُورَةِ
 البَقرة.

﴿أَدْنَى ٱلْأَرْضِ﴾: أَقْرَبِ أَرْضِ
 الشَّامِ إلى فارس. ﴿غَلَبِهِمْ﴾: أي:
 كُوْنِهم مَغْلُوبينَ.

نَ أُرْبِضُع سِنِينَ»: أي: ما بينَ الشَّلاتَةِ إلى العَشْرَةِ.

٧ ﴿ ظَلهِرًا مِنَ ٱلْحَيَٰوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾: فَيَنْظُرُونَ إلى الأَسْبابِ الظَّاهِرَةِ وَلَا يَنْظُرُونَ إلى مُسَبِّبِها المَتَصَرِّفِ فِيها الَّذي هُوَ اللهُ تعالى.

ٱلْآخِرَةَ لَى ٱلْحَيْرَ الْوَكَانُولُوكَانُولُ الْعَلَوْنَ ۞ فَإِذَا رَكِوُلُ فَالْفُلُو دَعَوُلَ اللهَ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۳۰) سُوُلُوْ السُّرُوْ وَمُرَكِّينَ بَ (۳۰) سُوُلُوْ السُّرُوْ مُرَكِّينَ بَنَ الاست ما المنشق ال

َ اللَّهُ السَّمَانُ السَّحَيِّ السَّمَانُ السَّحَيِّ السَّمِيِّ السَّمِيِّ السَّمَانُ السَّحَيِّ السَّمَانُ السَّحَيِّ

المَّمْنَ غُلِبَاً الْوُهُ ۞ فَا أَدُنَا لَا أَضِ الْمُمْنَ بَعَدِ عَلِيهِ مُسَيَغُلِفُونَ ۞ فِي أَدُنَا لَا أَضِ وَهُم مِنْ بَعَدُ خَلِيهِ مُسَيغُلِفُونَ ۞ فِي فَصِدِ يَعَنَى حُ اللَّهُ مِنْ مَعَدُ ذَّ وَيَوْمَ دِيغَنَى حُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ مَن يَشَاءً وَهُوا لَعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ وَعَدَا اللَّهِ لَا يُخَلِفُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ ال

TTA

م سُونِقالِ رُومِ مِن

أَوَلَمْ نَفَكُّو وَإِفَى أَنفُ هُم مَّا خَلَقَ أَلَّهُ ٱلسَّهُ وَنِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَنْهُمَا إِلَّا بَاكُونَ وَأَجَلِتُ مُ مَنَّى وَإِنَّ كَنِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلْقَآبِي رَبِّمُ أَكُورُونَ ۞ أَوَلَرُ سَهُ رُوا فِياً لَا زُضِ فَيَظُرُوا كَنْ فَكَانَ عَلِفَتُهُ ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِهِمُّ كَانُوْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمُرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ وُسُلُهُ مُ إِلْبَيْنَةِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظًا عُمْ وَلَكِح كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلُونَ ۞ ثُرُّكَانَعَ فَيُةَ ٱلذَّنَ أَسَكُوا ٱلسُّواَ فَيَأَنَكَ ذَيُوا عِالْثُ ٱللَّهَ وَكَانُواْ بَهَا لِسَنَهُ رُءُونَ ۞ ٱللَّهُ مَدَوُّا ٱلْخَالَقَ تُثُّرُ مُعِدُهُ مُثَّرِّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَيُوْمَرَتَقُوْمُ إَلْسَاعَةُ مُثَلِدُ ٱلْخُنُونَ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مِّن شُرَكَا بِهِمْ شُفَعَاوًا وَكَانُواْ بِشُرَكَا بِمُ كَلِفِينَ ۞ وَتُوْمَرَ فَفُومُ ٱلسَّاعَةُ نَوْمَيذِ يَنْفَرِّ فَوْنَ ۞ فَأَمَّا ٱلذَّنَءَ امَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّاحَكَ فَهُ مِنْ فَوْضَةُ يُحَرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِنَكَفُرُواْ وَكَذَّوُا عَالَتِنَا وَلِقَآبِكُ لَأَخِرَةِ فَأُوْلِيَكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فَسُبْحَلَ اللَّهِ حِنَ مُسُونَ وَحِينَ تُصِّعُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِٱلسَّمَا إِن وَٱلْأَرْضُ وَعَشَا وَحِينَ نُظْمِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّ مَنَ ٱلْحَيَّ وَكُنَّى ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَنُوتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْتُحُونَ ۞ وَمِنْ اليَبْهِ أَنْخَلَقَاكُمْ

﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُواْ ﴾: أَوَلَمْ يَتَأَمَّلُوا وَيَتَدَبَّرُوا. ﴿ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾: وَقْتٍ مُقَدَّرٍ هُوَيومُ القِيامَةِ.

﴿بِلِقَاِّي رَبِّهُمُ﴾: المُرَادُ به البَعْثُ بَعْدَ الموتِ.

( عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ): أي: مَصِيرُهُم الَّذي انْتهَوا إِليهِ.

﴿وَأَتَكُ ارُوا اللَّرْضَ ﴾: حَرَثُوها للزِّرَاعَةِ.

﴿ وَعَـمَـرُوهَـآ﴾: أي: بالبُنْيانِ والرِّراعَةِ.

﴿ بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾: بالبَراهِينِ الواضِحةِ، ومنها المُعْجِزَاتُ الحِسِّيةُ.

- ﴿ السُّوَأَىٰ ﴾: تَأْنِيثُ «الأَسْواً»، ومعناها: العُقُوبَةُ المتناهِيةُ في السُّوءِ، وهي نارُجَهَنَّم.
- ( يَبْدَدُواْ): يُنْشِئُ ابتِدَاءً. (يُعِيدُهُو): يُعِيدُ الْخَلْقَ مِن بَعْدِ فَنائِهِ.
- ﴿ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾: يَيْتُسُونَ
   بانْقِطاع حُجَّتِهم.
- ﴿ وَمِن شُرَكَابِهِمُ ﴾: أي: مِنْ آلهَتِهم الَّتِي كانُوا يَعْبُدُونَها مِن دُونِ اللهِ.

70 449

- ١ (يَتَفَرَّقُونَ): أي: فَرِيقٌ في الجِّنَّة، وفَرِيقٌ في السَّعِيرِ.
- ﴿ رَوْضَةٍ ﴾: المرادُ بها هنا «الجنَّةُ». ﴿ يُخَبِرُونَ ﴾: يُكَرَّمُونَ ويُنَعَّمُونَ.
- ١ ﴿ وَلِقَابِ ٱلْآخِرَةِ ﴾: أي: البَعْثِ بَعْدَ الموتِ. ﴿ فِي ٱلْعَذَابِ مُحُضَرُونَ ﴾: مُقيمُونَ فِيهِ.
- ٣ ﴿ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ ﴾: أي: فنزَّهُوهُ عمَّا لا يَلِيقُ بِه. ﴿ حِينَ تُمْسُونَ ﴾: أي: وقْتَ دُخُولِكُم في المساءِ. ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾: أي: وقْتَ دُخُولِكُم في المساءِ. ﴿ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾: أي: وقْتَ دُخُولِكُم في الصَّباحِ.
  - @ ﴿ وَعَشِيًّا ﴾: وقْتَ العَشِيِّ، أي: بَعْدَ زَوالِ الشَّمسِ. ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾: أي: وَقْتَ الظَّهِيرَةِ.
    - ٣ ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾: أي: قَحْطِها وجَفَافِها. ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾: أي: تُبعثُونَ مِن قُبُورِكُم.

ا ﴿ تَنتَشِرُونَ ﴾: تَتَفَرَّقُونَ.

( مِنْ أَنفُسِكُم ): مِن جِنْسِكُم ( مِنْ أَنفُسِكُم ): مِن جِنْسِكُم ( لِتَسْكُنُوَا إلَيْهَا ): لِتألفُوها وتَطْمئنُوا إلَيها.

﴿ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾: مَحَبَّةً وشَفَقَةً. ﴿ مَوَدَّةً وشَفَقَةً. ﴿ مَتَفَكَّرُ ونَ ﴾: مَتَدَتَّرُ ونَ.

السَّنتِكُمُ الْغَاتِكُم. (أَلْسِنَتِكُمُ الْغَاتِكُم.

﴿ (أَبْتِغَاَّؤُكُم ﴾: طَلَبُكُم والْتِماسُكُم. ﴿ مِن فَضْلِهِ ٤ ﴾: مِن رزْقِه.

﴿خَوْفًا وَطَمَعًا﴾: أي: خَوْفًا مِنَ الصَّواعِق وَطَمعًا في الغَيثِ.

﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾: بَعْدَ قَحْطِها وَجَفافِها.

﴿ وَأُمْرِهِ - ﴾: وإِرَادَتِه وَقُدْرَتِهِ.
 ﴿ تَخْرُجُونَ ﴾: أي: مِن قُبُورِكُم أَحْيَاءً.

اللهُ و قَانِتُونَ ﴾: مُنْقادُونَ لإرَادَتِه.

﴿ رَبِّدَوُا ﴾: يُنْشِئ. ﴿ أَهْوَنُ ﴾:
 هين وَيَسِير ﴿ (ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾:
 الوصف الأعلى .

(مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم ): أي: العبيدُ والإماءُ. (كَخِيفَتِكُم أَنفُسَكُم ):

أي: كَما تَخُافُونَ الأَحْرَارَ المُشَابِهِينَ لَكُم في الحِرِّيَّةِ وتَمَلُّكِ الأَمْوالِ.

مِّنْ تُرَايِثُمُّ إِذَّا أَنْهُ رَسَّرُ مِنَّنَاتِثُرُونَ ۞ وَمِنْ َ ايِنْهِ ٓ ِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُيكُهُ ۚ أَزُوَجًا لِّلَّتَكُنُوٓ ۚ إِلَهَا وَجَعَلَ بَيۡكُمَّ تُودَّةً ۗ وَرَحَمَّةً إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيْكِ لِّقَوْمِ بِنَفَكُرُونَ ۞ وَمِنْ النَّهِ خِكَاقُ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلْفُ ٱلْسِنَتِكُهُ وَأَلُولِنَكُمْ إِنَّ فِذَ لِكَ لَاَيْتِ لَّلْتَالِمِينَ ۞ وَمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُكُرِّ الْكِيلُ وَالنَّهَارِ وَٱلْبُغَا وُكُمِّنِ فَضَّلِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا تَكِ لِقَوْمَ سِيمَعُونَ ۞ وَمِنْ َ النِيْدِيرُ بِكُو ٱلْمَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنْ ٱلسَّمَّاءِ مَاءً فِعَيْء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُونَ مَا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَبْتِ لِقَوْمِ بِغَقِلُونَ ۞ وَمِنْ ءَالْيِنِهِ أَن نَقُومَ ٱلسَّمَّاءُ وَٱلْأَرْضُ بَأَمْرِهِ ۚ ثَدُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنْهُمْ تَخَرُّونَ ۞ وَلَهُ مِنَ فْٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِكُ لُلَّهُ قِننُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَ قُواْ ٱلْحَاقِ ثُمَّ بُعِـدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلِ فِي ٱلسَّمَا إِنْ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَ ٱلْعَنِ مُزَاكِحِهُ ٢٥ ضَرَبَ لَكُمْ مَّتَ لَكُرِّينَ أَنفُهِ كُرْ هَلَّا كُمْ مِّن مَّامَلَكَتَّأَيْمَانُكُونِ شُرَكَّاء فِي مَارَزَقْنَاكُمْ فَأَنْمُ فِيهِ سَوَاءُ تَخَافُونُهُمْ كِيْفَنِكُوْ أَنفُسُكُو كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَٰكِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ۞ بَالْتَّبَعُ ٱلَّذِينَظَمُوْ أَهُوَاءَهُم بَغَيْرِعِ لَّمْ فَنَ يَهْدِئَ ثَأَضَالَّ اللَّهُ وَمَالَكُمْ

MY E. M

اسْتَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينَ ﴾: أي: اسْتَقِمْ

من سُعلَق السِّوْمِ اللهِ

مِّن نَّطِيرِينَ ۞ فَأَقَرْ وَجُهِكَ للدِّينَ حَنَفًا فِطْ يَأَلْلُهُ ٱلَّهُ فَكُرَّ إِلنَّاسَ عَلَهَا لَانْدُولَ كَاكُوْلَلَّهُ ذَاكَ ٱلدِّنْ ٱلْقَايِّهُ وَلَكِنَّ ٱكْثِرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْكُونَ۞\* مُنِيبِنَ إِلَيْهِ وَأَنْقُوهُ وَأَفْهُواْ ٱلصَّلَوةَ وَلَا تَكُونُوْ أُمِنَ ٱلْمُثُرِكِينَ ۞ مِنَّ لَّذِينَ فَرَّ قُوُّا دِسَهُمْ وَكَا نَوْا شِيَّعًا كُلُّ حَزْبِ عِالَدَنْهِمُ فَرُونَ ۞ وَإِذَا مَسَّ لَانَّا سَخُرُّدُ عَوْا رَبَّهُمِّنييينَ إِلَهُ وِثُمَّ إِذَّا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فِرِيقُ مِنَّهُ مِرَبِّهِمُ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكُفُرُواْ بِمَآءَ الْيُنْأَهُمُ فَيَتَّتَّوُ افْسَوْفَ نَعْكُونَ ۞ أَمْرَأَ نَزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلْطَنَّا فَهُوَيَنْكَلَّا بَمَا كَانُواْ بِهِ يُشْرَكُونَ ۞ وَلِزَآ أَدَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَخُواْ مِّ أَوَإِن تُصِيُّهُمْ سَتَغُةُ عَاقَدَتُ مَنْ يَهِمُ إِذَاهُمْ يَقِينُطُونَ ۞ أَوَلَمْ رَوُاأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكِ لِقَوْمٍ نُوْمِنُونَ ۞ فَعَانِ ذَا ٱلْقُ رَيَاحَقَهُ وَٱلْمِسَكِينَ وَآبَنَ ٱلسِّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرُ كُلَّاذِينَ رُبِيدُونَ وَجَهُ ٱللَّهُ وَأَوْلَلَكَ هُمُ ٱلْفُعْلِحُ نَ ﴿ وَمَآءَ انْتُهُمِّن رَّكًا لِمَرْبُوا فِي أَمُوالْ النَّاسِ فَلَا مَرْ نُواعِنَدُ اللَّهِ وَمَآءً انَدُّ عُرِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَحُهُ ٱللَّهَ فَأُوْلَآلِكَ هُمُ ٱلْمُضْجِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي كَلَفَكُمْ تُكُمِّ رَزَقَكُمْ ؿؗڔڲؠؿڰؙڔؿٚڲڿۣؖڸڲٛؠؖٞۿٙڡڵڡؚڹۺؙڗڰٳٙؠٟڰ۠ۺڹڣۛۼڵڡؚڹۮڶڴۄ۠ۺ*ۺۼ* 

- واسْتَمِرَّ عَلى دِينِ الإسْلامِ. (حَنِيهِاً): مائِلًا إليه مُسْتَقِيماً عَلَيْهِ، غَيْرَ مُلْتَفِتٍ إلى غَيْرِه مِنَ الأَدْيانِ الباطِلَةِ. (فِطْرَتَ اللّهِ): أي: الزَّمُوا فِطْرَةَ اللهِ، وَهِيَ الإسْلامُ. (فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا): أي: خَلَقَهُم
- ﴿ فَرَقُواْ دِينَهُمْ ﴾: أي: آمَنُوا
   بِبَعْضٍ وكَفَرُوا بِبَعْضٍ.
   ﴿ شَرَقَ اللهِ: فَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

﴿شِيَعَا﴾: فِرَقاً وأَحْزاباً مُحْتلِفَةً. ﴿كُلُّ حِزْبٍ﴾:كُلُ فَرِيقٍ. ﴿فَرَحُونَ﴾: مَسْرُورُونَ.

الله الله الله الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

(مُنِيبِينَ إِلَيْهِ): مُلْتَجِئِينَ إليهِ بِالتَّوبَةِ والإِخْلاصِ.

﴿أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً﴾: أي: كَشَفَ عَنْهُم ضُرَّهُم.

- ٥ ﴿ فَرِحُواْ بِهَا ﴾: فرِحُوا بِها فَرَحَ بَطَرٍ لا فَرَحَ شُكْرٍ. ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ ﴾: أي: بِسَبَبِ أعْمالِهِم السَّيِّئةِ. ﴿ يَقْنَطُونَ ﴾: تَنْتُسُونَ.
  - اً وَأَوَ لَمْ يَرَوا ﴾: أي: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا. ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾: يُضَيَّقُ.
- ﴿ وَفَاتِ ﴾: فأعْطِ. ﴿ ٱلْمِسْكِينَ ﴾: الفَقِيرَ الَّذِي لا يَمْلِكُ ما يَكْفِيهِ وَيَسُدُّ حاجَتَه. ﴿ ٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾: المُسَافِرَ المُحْتاجَ. ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم ﴾: وما أَعطيتُم. ﴿ رَبَّ ﴾: قَرْضاً أو هَدِيَّةً بقَصْدِ الرِّبا والزِّيادَةِ. ﴿ لِيَرْبُواْ ﴾: ليَزيدَ ويَنْمُو. ﴿ فَلَا يَرْبُواْ ﴾:
- ٣ ﴿ وَهَا ءَائِينَمَ ﴾: وَمَا أَعْطَيْتُمْ. ﴿ رِبِ ﴾: قرضا أَوْ هَدِيهُ بِفَصْدِ الرّبِ وَالزّيَادَةِ. ﴿ لِيَربُوا ﴾: يَيْزِيدُ وينمو. ﴿ فَلَا يَرْبُوا ﴾: فَلَا يَزِيدُ. ﴿ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾: أي: هُمْ أَصْحابُ الأَجْرِ المُضَاعَفِ.
  - ﴿ مِن شُرَكَآبِكُم ﴾: مِن آلِهَتِكُم الَّتِي تَعْبُدُونَها مِن دُونِ اللهِ.

سُجِنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشَرِكُونَ ۞ ظَهَرًا لَفَسَادُ فِيَالْبَرِّ وَٱلْجَرِ عَاكَمَتِتُ

أَنْدِى آلتَاسِ لِيُذِيقَهُ مِيغِضَ لَلَّذِي عَلُوا لَعَلَّهُ مُرَجِعُونَ ۞ قُلُ

سِيرُوا فِيَّا لَا زُضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِمَتُ ٱلَّذِّينَ مِن قَبْلُ كَانَ

أَكْثُرُهُمُّ شَرِكِينَ ۞ فَأَقِرُوجُهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن فَبْلِ أَن يَأْتِي يُوْمُرُ

لَّامَرَدَ لَهُ مِنَ لَلَّهُ تُومَ نِيَكَدَّعُونَ ۞ مَنَ هَرَ فَعَلَتْهِ هُنُرُةً وَمَنْعَلَ

صَلِحًا فَلِأَنفُ مِهِ مَهُ مُهَدُونَ ﴿ لِيَحْزِي لِلَّهِ يَاعْدُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّالِحَٰ فِ

مِن فَضَله عَ إِنَّهُ لَكُيْكُ أَلْكُ فِي إِنَّ ۞ وَمِنْ وَالْيَاجِ أَنْ وُسِلَ ٱلرِّيَاحُ مُسَيِّر كِ

وَلِيُذِيقِكُمُ رِّن رَّكُمَنِهِ وَلِنِي كَالْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِنَبَنَغُوا مِن فَضَلهِ

وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَلَقَدَأَ نُسَلِّنَا مِن قَيْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمُ

فِيَّآءُ وهُم بَالْمِيَّنَانِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَّ لَلَّانِ أَكْرَمُواً وَكَانَحَقَّا عَلَيْناً

نَصْرُٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي تُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنْثِيرُسَحَا بَافَيرِسُطُهُ

فْٱلسَّمَاءِكَ مِنَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَعَالُوَ ذَقَ يَخِيرُجُ مِنَ

خِلَلْهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسَنَبْشُرُونَ

وَإِنَ كَانُواْ مِن قَبِلِ أَن يُنَرُّ لَ عَلَيْهِ مِين قَبِلِهِ لِكُلِيسَ فَ فَانْظُرُ

وتَقَدَّسَ.

( ) ﴿ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ ﴾: أي: بسَبَب أعْمالِهم السَّيِّئةِ.

﴿ بَعْضَ ٱلَّذِي ﴾: أي: عُقُوبَةَ بَعْضِ الَّذي. ﴿ يَرْجِعُونَ ﴾: أي: يَتُوبُونَ إلى اللهِ. اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

المستقيم، وهو الإسلام.

﴿ لَا مَرَدَّ لَهُ وَ ﴾: أي: لا يقْدِرُ أحدُّ على ردِّهِ. ﴿ يَصَّدَّعُونَ ﴾: يَتَفَرَّ قُونَ، فَرِيقٌ فِي الْجِنَّةِ وفَرِيقٌ فِي السَّعيرِ.

﴿ يَمْهَدُونَ ﴾: يُوطِّئُونَ ويُهَيِّئُونَ الطَّريقَ إلى مَنَازِلَ في الجِنَّةِ.

١ (مُبَشِرَتِ): أي: بِنُزُولِ المَطَر. ﴿ مِن رَّحْمَتِه ع ﴾: والمرادُ بها هُنا: المَطرُ. ﴿ٱلْفُلْكُ﴾: السُّفُنُ. ﴿ لِتَبْتَغُواْ ﴾: لِتَطْلُبُوا.

( المُعْجزات ): بالمُعْجزات والبراهين الواضحةِ.

﴿ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ ﴾: الَّذينَ فَعَلُوا الإجْرَامَ واكْتَسَبُوا السَّيِّئاتِ.

إِلَى َ الْأِرْرَحْمَنِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِيَّ لَا رُضَ بَعُدَمُورَ مِ ۖ إِنَّ ذَٰ لِكَ مَعِي

TETO

٤ ﴿ فَتُثِيرُ ﴾: فتُحَرِّكُ وتَنْشُرُ. ﴿ فَيَبْسُطُهُ رِ ﴾: فَيَنْشُرُه. ﴿ كِسَفَا ﴾: قِطَعاً متفرِّقةً. ﴿ ٱلْوَدْقَ ﴾: المطَرَ. ﴿ مِنْ خِلَلِهِ ـ ﴾: مِنْ فُرَج السَّحاب و وَسَطِه. ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾: يَفْرَحُونَ.

٤ ﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾: لآيسينَ مِن نُزُول المطر.

٥ ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾: بَعْدَ جَدْبِها وجَفافِها.

اللهُ وَاللهُ وَهُوعَلَ كُلِّ اللهُ وَاللهُ و

﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾: لا يُطْلَبُ مِنْهُم إرْضَاءُ اللهِ تَعالَى بالتَّوبَةِ والطَّاعَةِ.

70 7570

- @ (بِاَيَةِ): أي: بِأيِّ حُجَّةٍ. (مُبْطِلُونَ): أي: أصْحابُ أباطِيلَ.
  - ٠ ﴿ يَطْبَعُ ﴾: يَخْتِمُ، فلا تَعِي شيئاً مِنَ الْحَقِّ.
  - ٠ ﴿ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ﴾: لا يَحْمِلَنَّكَ على الخِفَّةِ وتَرْكِ الصَّبْرِ.

﴿ رِيحًا ﴾: أي: رِيحًا مُفْسِدَةً
 لِنَباتِهم. ﴿ فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا ﴾: فَرَأُوا لِنَباتَ مُصْفَرًا بَعْدَ الخُصْرَةِ.

﴿ لَظَلُّواْ ﴾: لَصارُوا. وَلَيْنِيْ وَيَحْفُونَ ﴾: بالله ويَجْحَدُون لَحِنَّ لَعْمَهُ الماضية.

انصَرَفُوا. ﴿ وَلَّوُا ﴾: انصَرَفُوا.

﴿ رِبِهَادِ ٱلْعُمْيِ ﴾: بمُرْشِدٍ مَنْ أَعْماهُ اللهُ عَنِ الحقّ. ﴿ مُسْلِمُونَ ﴾: خاضِعُونَ مُنْقادُونَ.

وَ (مِن ضَعْفِ): أي: مِن نُطْفَةٍ ضَعِيفَةٍ. (مِن بَعْدِ ضَعْفِ): أي: مِن بَعْدِ ضَعْفِ): أي: مِن بَعْدِ ضَعْفِ الطُّفُولَةِ والصَّغَرِ. (فُوَّةٍ): أي: قُوَّةِ الشَّبابِ. (ضَعْفَا): أي: ضَعْفَ الكِبَرِ والهَرَمِ. (وَشَيْبَةً): أي: بياضاً في الهَيْرِ وضَعْفاً في قُوى الجِسمِ.

﴿غَيْرَ سَاعَةٍ﴾: غيرَ فَتْرَةٍ قَصِيرةٍ
 مِنَ الزَّمَنِ. ﴿يُؤْفَكُونَ﴾: يُصْرَفُونَ
 عَن الحقِّ والصِّدق.

اعْتِذَارُهُم، ﴿ مَعُذِرَتُهُم ﴾: اعْتِذَارُهُم.

# 

الَّمْ ۞ نِلْكَءَايِكُٱلْكِتَابِٱلْحَكِيمِ ۞ هُدِّي وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۞ ٱلَّذَينَ يُفِيمُونَ ٱلصَّالَوٰةَ وَلُوۡ تُوۡنَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُم بَّٱلۡاَحْزُوٰهُ مُرُلُوفِوْنَ ۞ أَوْلَيْكَ عَلَىٰ هُدَّى مِّن رَّبِّهِ مِّرُوَأُولَٰ إِنَّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَمُوَا لَكِدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلَ لللَّهِ بِنَيْرِعِلْمِ وَكَيَّخِذَهَا هُنُوَّا أُوْلَيْكَ لَمُرْعَذَابُ مُّمِينُ ۞ وَإِذَا تُنْكَاعَلَيْهِ النُّنَا وَلِأَمْسَتَكُمِرًا كَأَن لَّرَيْسَمُعَهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْ وَقَرَّ الْفَبَيِّيْ وَفِي بَعَذَا بِإِلْيِمٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَّنُوا وَعَلُوا ٱلصَّالِحَكِ لَمَهُ جَنَّكُ ٱلنِّعَهِ ۞ خَلُدِينَ فَيْكًا وَعُدَائِلَةً حَقّاً وَهُوَالْعَن بِزُاكَ كِمُ ٥ خَلَقاً لَسَّمُواتِ بَغِيرِعَ لِـ تَرَوْنَمّاً وَأَلْقَ فِهَا مِن كُلَّةَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا مَا كُلَّهِ وَاللَّهِ فِي اللَّهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِهَا مِنْكُلِّزُ وَجِ كَرِيمِ ۞ هَانَا خَلُقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن وُونِهِ عَبِلَ الظَّالِمُونَ فِضَلَالِمُّ مِينِ وَلَقَدُءَ اَنَيْنَا لُقُمَّانَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِٱشْكُرِ للَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّا يَشْكُرُ لِفَسِيِّةِ وَمَنَ هُنَا فَإِنَّا لَدَّ غَيُّ حَمِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ لُقَمِّنُ لِأَنْبُهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَيَابُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرَكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ اللَّهِ وَوَصَّلْيَنَا 70 7550

# سورة لقمان

- ﴿الَّــمَ﴾: سَبَقَ الـكَـلَامُ على
   الحُـرُوفِ المُقَطَّعةِ في أُوَّلِ سُورَةِ
   النَقَ ق.
- ﴿ يُؤْتُونَ ﴾: يُعْطُونَ. ﴿ يُوقِنُونَ ﴾: يُوْمِنُونَ.
   يُؤْمِنُونَ.
  - ٥ ﴿ٱلْمُفْلِحُونَ﴾: الفائِزُونَ.
- ﴿ لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾: هُوَ كُلُّ ما يُلْهِي
   عَن طَاعةِ اللهِ. ﴿ يِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾: جَهْلاً
   بعاقِبَةِ ذَٰلِكَ.
- ﴿ وَيَتَّخِذَهَا ﴾: وَيَتَّخِذَ سَبيلَ اللهِ وَآيَتُخِدُها ﴾: وَيَتَّخِذُ سَبيلَ اللهِ وَآياتِ كِتابِه.
  - ﴿ هُزُوًا ﴾: مُسْتِهْزَأً بِها.
- ﴿ وَلَّنَ ﴾: أَعْـرَضَ وأَدْبَـرَ.
   ﴿ مُسْتَكْبِرًا ﴾: مُتَكبّراً.
- ﴿وَقُرًا﴾: ثِقَلاً أو صَمَماً فلا يَنْتَفِعُ بِما يَسْمَعُ.
- ﴿حَقًا﴾: أي: وَعْداً حَقّاً ثابِتاً
   لا شَكَّ فيه ولا خُلْفَ له.
- الله عَمْدِ): دَعائِمَ، مُفْرَدُه: عِمادٌ.
- ﴿رَوَسِيَ﴾: أي: جِبالاً ثَوَابِتَ. ﴿أَن تَمِيدَ بِكُمْ﴾: أي: لِئلا تَتَحَرَّكَ الأرْضُ وتَضْطَرِبَ بِكم. ﴿بَثَّ﴾: نَشَر وفَرَّقَ. ﴿زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾: صِنْفٍ حَسَنِ كَثِيرِ المَنْفَعَةِ.
  - ٥ (ضَلَلِ مُّبِينِ): عُدُولٍ واضِحٍ عَنِ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ.
- ﴿ لُقُمَنَ ﴾: هو رَجُلُ صالِحُ، كَانَ مِنْ حُكَماءِ بني إسْرائِيلَ. ﴿ ٱلْحِكْمَةَ ﴾: العقلَ والفهمَ وإصابةَ القولِ. ﴿ كَفَرَ ﴾: أي: جَحَدَ نِعَمَ اللهِ بِعَدَمِ شُكْرِها.
  - ا ﴿ وَصَّيْنَا ﴾: أَمَرْنا.

١ ﴿ وَهُنَّا ﴾: ضَعْفاً.

وَٱغْضُضْ مِن صَوْفِكَ إِنَّ أَنكَراً لَاضَّوَانِ لَصَوْنُ ٱلْحَمر الله

ٱؙڮۘۯڗؘٷٲٲڽۜٞٲڛۜٙڝڂۜڔۘٙڰؙؗؗۄ۫؆ڣڰٛڵۺؖؠؗۅؙؾؚۊؚۘۘۘڡٵڣۣٞٲڷٲڞۣۊٲۺؠۼۘۼؖڮۿڗ

نِعَمَهُ ظَلَمَةً وَيَاطِنَةً وَمِنَ لَتَاسِ مَن يُحَدِلُ فِي لِلَّهِ بِغِيرِ عِلْمُ وَلَا هُدَى

وَلَاكِتَبِ مُنِيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُأْنَبِّ عُواْمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْنَتَ بِعُ

ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَنُهُ أَمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامِينَ أَنِ ﴿ وَفِصَالُهُ وَ ﴾: تمامُ فِطامِه عَن ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَالدَّبُكَ إِلَى ٱلۡمُصِدِّ وَإِنجَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكِ فِي الرَّضاعَةِ. ﴿ٱلْمَصِيرُ﴾: المَرْجعُ. مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فُلَا تُطِعُهُمّاً وَصَاحِبُهُما فَالدُّنْمَا مَحْرُوفَا وَأَبُّكُمْ ٥ ﴿ جَلَّهُ مَاكَ ﴾: بَذَلا الجُهْدَ وحاولًا أن يُجْبِرَاكَ. ﴿ وَصَاحِبُهُمَا ﴾: سَبلَمَنَ أَنَابَ إِلَى مُتَمَا إِلَى مُرجعُكُمْ فَأُنِيِّكُمْ مَاكَنُكُمْ تَعَلُونَ ۞ يَابُنَى عاشِرْهُما. ﴿أَنَابَ إِلَيَّ ﴾: رَجَع إلى إِنَّهَ آإِن نَكُ مِثْقَالَ حَتَّةِ مِّنْ خَرْدُ لِ فَتَكُنُ فِي صَخْرَةً إِوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ بالإخْلاصِ والتَّوبة. ﴿مَرْجِعُكُمُ ﴾: أَوْفِأَلْأَرْضِ أَتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ جَينٌ ۞ يَلْبُنَّ أَقَرَ ٱلصَّلَوْةَ مَصِيرُ كُم. ﴿ فَأُنْبَئُكُم ﴾: فَأُخْبِرُ كُم. وَأُمُرُ بَاللَّغَرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَأَصْبِرَعَكَ مَاۤ أَصَابِكُۗ إِنَّ ذَلك ١ ﴿ إِنَّهَا ﴾: أي: السَّيِّئةَ أو الحَسَنةَ. مِنْعَزْمِ ٱلْأَمُوْدِ ۞ وَلَانْصَةِ خَدَّكَ لِكَاسِ وَلَا تَمَثْنَ فِٱلْأَرْضَ مَرَكَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَتَالِ فَوْدٍ ۞ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيكُ

﴿ مِثْقَالَ حَبَّةِ ﴾: وَزْنَ حَبَّةِ. ﴿خَـرْدَل﴾: وَهُوَ أَصْغَرُ الْحُبُوب، والمرادُ أصغرُ شيءٍ.

﴿ فِي صَخْرَةٍ ﴾: في باطِن جَبَل.

﴿ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾: المعْرُوفُ كُلُّ فِعْلِ يُعْرَفُ حُسْنُه بِالشَّرْعِ أُو العَقْلَ. ﴿ٱلْمُنكَرِ﴾: وَهُوَ كُلُّ فِعْل يُنكِرُه

الشَّرعُ أو العَقْلُ.

﴿مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُسُورِ﴾: أي:

مَا فَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَا بَاءَنَّا أَ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَا بَّ السِّعي \* وَمَنْ بُسِلِم وَجُهُ وَ إِلَىٰ اللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَفَدِ ٱسْتَمْسِكَ بِٱلْعُرُوفَا ٱلْوُثَعَا كُورُ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي يَنْبَغِي العَزْمُ 70 75000 والحِرْصُ عليها. @ ﴿وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ﴾: أي: لا تُمِلْه عُجْباً واسْتِكْباراً. ﴿مَرَحًا﴾: فَرَحاً وبَطَراً. ﴿مُخْتَالِ﴾: مُتَكبِّرٍ. ﴿فَخُورٍ﴾: مُتَباهٍ

١ ﴿ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ ﴾: أي: تَوَسَّطْ فِيه مَعَ تَوَاضُعِ وَسَكِينَةٍ. ﴿ وَٱغْضُفُ ﴾: واخْفِضْ. ﴿ أَنكَرَ ٱلأَصْوَتِ ﴾: أي: أقبَحَها.

۞ ﴿سَخَّرَ لَكُم﴾: ذَلَّلَ لَكُم. ﴿وَأَسْبَغَ﴾: عَمَّ وأَتَمَّ. ﴿يُجَدِلُ﴾: يُخاصِمُ. ﴿فِي ٱللَّهِ﴾: أي: في تَوحِيدِه وإخْلاصِ العِبادَةِ لَهُ.

( ) ﴿ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾: عَذَابِ جَهَنَّمَ المُسْتَعِرَةِ.

۞ ﴿يُسْلِمُ وَجْهَهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ﴾: يُفوِّضْ إِلِيهِ أَمْرَهُ، ويُخلِصْ لَهُ عِبادَتَه. ﴿مُحْسِنٌ﴾: مُطِيعٌ للهِ في أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. ﴿ٱسْتَمْسَكَ﴾: تمسَّكَ واعْتَصَمَ. ﴿ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾: العَهْدِ الأوْثَق، والسَّبَب الأَقْوَى.

وَإِلَا لَلَّهَ عَقِبَةُ ٱلْأَمُورِ فَكُن هَنَا فَكُن هَنْ فَكُر يُحْزُن لَكُوْرُورٌ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ فَنُنَبَّتُهُمُ مِاعَمِلُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ لِذَانِٱلصَّدُورِ ۞ ثُمَبِّعُهُمْ فِليلًا تُرُّ نَضُطَّ مُمُ إِلَىٰ عَذَابِ عَلِيظٍ ۞ وَلَين سَأَلْنَهُ مُّ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ كَمَدُ لِللَّهُ بَلَّ كُثُرُهُمْ لَا يَعْمَلُونَ ﴿ لِلَّهُ مَافِي ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّاللَّهَ هُوَٱلْفَئِنَّ ٱلْحَمَدُ ۞ وَلَوْ أَمَّا فِٱلْأَرْضِ مِن تَنْجِ فِي أَفْلَمُ وَٱلْحَرِّ كُدُّهُ مِنْ يَدِهِ مِسْعَةً أَجْرِهَا بَفَادَتُ كَامِلُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِ يُحْكِيمُ ۞ مَّاخَلَقُكُمْ وَلَابَعُثُكُمْ اللَّهِ كَنْفُسِ وَلِحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ أَلَمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَنُورِهُ ٱلنَّهَارَفُ ٱلنَّيْلُ وَسَخَّا ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ لُّهُمْ مَي إِلَّا أَجِلِ مُّسَكَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بَمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرُ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَاكُونَّ وَأَنَّ مَأ بَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبِطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَكُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَكَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ يَجْرَى فَٱلْمِنْ بِيَحِمَنَ اللَّهِ لِمُرْكُمُ مِّنْ ءَايِنَ فِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَمْنِ لِّكُلِّصَبَّارِشَكُورِ ۞ وَإِذَاغَيْثَيُهُمَّتُوَّجُ كَٱلِظُّلُلَ دَعُوْاٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَكَا اَجَدُهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَيْنَهُمْ مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْدَرُ بَا يَتِنَا ٳڵۜڪؙڵؙڂۜٵۜڔۘڰؘڡؗٛۅڔؚ۞ؾٚٲؘۺؙٵٲڶؾۜٲڛٛٲڂٞڨؗٳ۫ۯڹ۪ۜػٛؗٛؗٛؗؗؗؗؗؗؗؗۯڹؚۜػٛؗٛؗٛؗؗؗؗؗؗۄؙڷڂٙۺۏٳ۫ۑۏؖڡٵ

70 75702

الله ﴿عَلَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ﴾: مَرْجِعُها.

ا ﴿ فَنُنَبِّئُهُم ﴾: فَنُخْبِرُهُم.

( ﴿ نَضْطَرُهُمْ ﴾: نُلْجِئُهُم وَنَسُوقُهُم. ﴿ عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴾: أي: فَظِيعٍ وتَقِيلٍ ؟ وَهُوَ عَذَابُ جَهَنَّمَ.

﴿ يَمُدُّهُ وَ ﴾: أي: يَزِيدُه، فَيَصِيرُ
 ما في البحارِ كلِّها مِداداً.
 ﴿ مَا نَفِدَتُ ﴾: ما فَنِيَتْ.

﴿ كَنَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾: أي: كَخَلْقِ
 نَفْس وَاحِدَةٍ وبَعْثِها.

(يُولِجُ): يُدخِلُ. (سَخَّرَ):
 ذَلَّل. (مُسَمَّى): مَعْلُومٍ مُحدَّدٍ.

﴿ اللَّهُ لَكَ ﴾: السُّفُنَ. ﴿ لِيُرِيكُم ﴾:
 ليُظْهِرَ لَكُم.

﴿ مِنْ ءَايَتِهِ عَ ﴾: أي: مِنْ آياتِه الدَّالَّةِ عَلَى قُدْرَتِه. ﴿ لَاَيْتِ ﴾: لدَلالَاتٍ. ﴿ صَبَّارٍ عَلَى الضَّرَّاءِ، وشَكُورٍ ﴾: أي: صَبَّارٍ عَلَى الضَّرَّاءِ، وشَكُورٍ عَلَى السَّرَّاءِ.

﴿غَشِيَهُم﴾: عَلاهُم وغَطَّاهُم.
 ﴿كَٱلظُّلَلِ﴾: أي: جَمْعُ ظُلَّة: ما أَظلَّ من جِبَال أو سَحَاب. ﴿مُقْتَصِدُ﴾:

مُتَوَسِّطٌ في عَمَلِهِ وعِبادَتِه. ﴿ يَجُحَدُ ﴾: يُنكِرُ. ﴿ بِئَايَتِنَا ﴾: بحُجَجِنا. ﴿ خَتَّارٍ ﴾: غَدَّارٍ ناقِضٍ لِلْعهَدِ. ﴿ كَفُورٍ ﴾: جَحُودِ للنِّعَمِ لا يَشْكُرُها.

الله ﴿ وَٱخۡشُواْ يَوْمًا ﴾: أي: خافُوه واسْتَعِدُّوا لَهُ.

لَا يَجْنِي وَالِدُّعَنَ وَلَدُورِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَانِعَنَ وَالِدِهِ شَيَّ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا نَعْنَ ثَكُمُ الْكَيْدَ وَالدَّنْيَ أَوْلَا يَعْنَ ثَكُمُ إِللَّهَ الْعَرُونُ ۞ إِنَّا لَلَّهُ عِنهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي لَا ثِيَا مَرْوَمَا نَدُرِى نَفْسُ مَّا ذَا يَكْسِبُ عَدًا وَمَا لَدُرِى نَفْسُلُ بِأَيِّ أَرْضِ مَوْثُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ۞

### (۲۲) سُوُلُو السِّمَ الْأُوكِيْتِ مِنْ الامن آبة ١٠ الْآبَة ٢٠ فلدنية والإمن ٢٠ منزلت سد المؤمنون

بِسَ فَرْنِيلُ الْحَتْبُ لِلْاَيْتُ فِيهِ نِنَ الْتَالَّكُ الْتَحْدِنَ الْتَالَمُ الْمَي الْوَلُونَ الْمَدَ الْمَدَ الْمَدَى اللّهُ اللّهُ مُولِكُ الْمَدَى اللّهُ اللّهُ مُولِكُ الْمَدَى اللّهُ اللّهُ مُولِكُ الْمَدَى اللّهُ اللّهُ مُولِكُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

(لَا يَجْزِي): لا يُغْنِي.
 (فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ): فلا تَخْدَعَنَّكُم.
 (ألْغَرُورُ): ما يَغُرُّ ويَخْدَعُ مِن

شَيطانٍ وَغَيرِهِ. ( الْمَطَرَ. ( الْمَطَرَ.

﴿ تَدْرِي ﴾: تَعْلَمُ.

### سورة السجدة

- ﴿الّـــمّ﴾: سَبَقَ الكلامُ على
   الحُـرُوفِ المُقَطَّعةِ في أوَّلِ سُورَةِ
   البَقَرةِ
  - ن ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾: لاشَكَّ فِيه.
- ﴿أَمْ يَـفُولُونَ﴾: بل أيقُولُ
   المشركُونَ.

﴿ اَفْتَرَكْ ﴾: اختَلَقَ محمدٌ ﴿ القرآنَ مِن تِلْقاءِ نَفْسِهِ.

﴿نَذِيرٍ﴾: أي: رَسُولٍ مُنْذِرٍ.

(اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ): عَلَا وَارْتَفَعَ فَى عَلَى عَرْشِهِ كَما يَليقُ وَارْتَفَعَ فَى عَلْمِهِ كَما يَليقُ بِجَـ لَالِهِ. ﴿ اللَّهُ عَرْشِ ﴾: هُو سَريرُ المُلْكِ الَّذي اسْتَوى عَلَيهِ الرَّحْمَنُ،

وَتَحْمِلُهُ الملائِكَةُ، وَهُوَ أَعْظَمُ المْخلُوقاتِ، وهو سَقْفُ الجِنَّةِ. ﴿ وَلِيَّ ﴾: ناصِرِ يَنْصُرُكُم. ﴿ تَتَذَكَّرُونَ ﴾: تَتَّعِظُونَ.

- ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾: يَقْضِي القَضَاءَ. ﴿ يَعُرُجُ ﴾: يَصْعَدُ.
- ٧ ﴿ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾: أُحْكَمَهُ وأَتْقَنَهُ. ﴿ طِينِ ﴾: تُرَابِ.
  - ﴿ نَسْلَهُ و ﴾: ذُرِّيَّتَه. ﴿ سُلَلَةٍ ﴾: نُطْفَةٍ مَسْلُولَةٍ.

والمنظ الخالق المنظمة المنظمة

٨ ﴿ مَهِينِ ﴾: ذَلِيلِ.

(سَوَلهُ): أتم خَلْقَهُ.
 ﴿ وَٱلْأَفْدَةَ ﴾: القُلُون.

﴿ صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾:
 هَلَكَتْ أَجْسَادُنا وتَفَرَّقَت وصرْنا تُرَاماً.

﴿كَافِرُونَ ﴾: مُنْكِرُونَ.

﴿ يَتَوَفَّنِكُم ﴾: يَقبِضُ أَرْوَاحَكُم.
 ﴿ وُكِّلَ بِكُم ﴾: وُكِّلَ بِقَبْضِ
 أَرْوَاحِكُم.

﴿ اَلَّاكِسُواْ رُءُوسِهِم ﴾: أي: مُطْرِقُوها خِزْياً وَنَدامَةً. ﴿ هُوقِئُونَ ﴾: مُصَدِّقُونَ.

﴿ هُدَنهَا ﴾: رُشْدَها، وَتَوفِيقَها لِلْايمان.

﴿حَقَّ﴾: وَجَبَ وثَبَتَ.

١ ﴿ ٱلْخُلْدِ ﴾: الدَّائِمِ.

٠ ﴿ يُؤْمِنُ ﴾: يُصَدِّقُ.

﴿ ذُكِّرُواْ بِهَا ﴾: وُعِظُوا بِها.

﴿خَرُّواْ﴾: سَقَطُوا.

الله المُتَجَافَى اللهُ اللهُ وتَتَنَحَّى.

﴿ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾: عَنِ الفُرُشِ الَّتِي يُضْطَجَعُ عَلَيها.

١ ﴿ مِن قُرَّةِ أَعُيُنِ ﴾: مِن موجِباتِ المسَرَّةِ والفَرَحِ.

١ ﴿نُزُلُّا﴾: ما يُهَيَّأُ للنَّزيل ضِيافَةً وإكْرَاماً.

بِّن تَكَ عِبْمِينِ ۞ ثُمُّ سَوَّلِهُ وَنَخَ زِفِهِ مِن رُّوجِهِ وَجَعَلَ الْمُوْالسَّمْحَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْغِدَةً قِللَا مَّالَّتَشْكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓا أَوْدَاضَلَلْنَا فِٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي حَلِّق جَدِيدً بِلْهُم بِلِقَآءِ رَبِّمْ كَافِرُونَ قُلْ يَنُوفًا لَمُوسَاكُ ٱلْمُونِ النَّذِي وُكِلَ بِكُمْ تُمَّا إِلَى رَسِّمُ وُتُرَجَعُونَ وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلْحُرْمُونَ نَاكِسُوا رُوُوسِهِمْ عِندَرَبِّمْ رَبِّنَا أَبْصُرْنَا وَسَمَعْنَا فَأَرْجِعَنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۞ وَلُوَيْتَ مَّنَا لَأَنْدُنَا كُلَّنفيْسِ هُدَلَهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقُولُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَمَالٌمْ مِنَّ لَجَنَّةٍ وَٱلتَّاسِلِّجُمِينَ ۞ فَذُوقُواْ بَمَانَسِيتُمُ لِقَاءَ يُوْمِكُمُ هَلَآ إِنَّا سَنَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ آكُنُلُهِ بَمَاكُننُمْ تَعَلُونَ ۞ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايِّتِنَاٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَاخَرُواْ سُجَّدًا وَسَجَوْا بِجُدُريِّهِمُ وَهُرُ لَا يَنْ تَكْبُرُونَ ۞ ﴿ تَجْا فَاجُنُوبُهُمْ عَنِا ٱلْضَاجِعَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمُ يُنِفِ قُونَ ۞ فَلَا نَدُّهُ مُفَرُّهُمَّا أُنَّفِي لَهُم مِّن قُرِّ فَإِ كَيْنِ جَـ زَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَٰنَكَانَ مُؤْمِنًا ۗ كَنَكَانَ فَاسِقًا لَّا يَتُتَوُونَ ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلُواْ ٱلصَّالِحَٰكِ فَلَهُمُ جَنَّكُ ٱلْمَأْ وَكَيْ نُزُلَّا بِمَاكَا نُوْا يَعْمَلُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ

TE A M

وَعُونِ السَّاجُونِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فَسَقُوا فَكَا وَهُ مُ النّا اللّهِ كَا اَكَ الْهُ وَالْمَ عَلَىٰ اَلْمَا عَلَىٰ اَلْمَا الْمَا الْ



**کور ۲۶۹ وی** 

﴿ فَمَأُونِهُمُ ﴾: المكَّانُ الَّذي يَأْوُونَ اللهِ. المكَّانُ الَّذِي يَأْوُونَ

﴿ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى ﴾: وهو ما يُصِيبُهُم
 في الدُّنيا مِنَ البَلاءِ والمِحَنِ.

. ﴿ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ﴾: وهو ما يُصِيبُهُم يومَ القِيامةِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.

۞ ﴿ ذُكِرَ ﴾: وُعِظَ.

الله عَرْيَةٍ ﴾: في شَكِّ.

﴿ مِن لِقَابِهِ - ﴾: أي: مِن لِقَاءِ مُوسَى ﷺ.

۞ ﴿ يَفْصِلُ ﴾: يَقْضِي.

(أَوَلَمُ يَهُدِ لَهُمُ): أَوَلَم يُبَيِّنْ لَهُم. (مِنَ ٱلْقُرُونِ): مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ. (لَاَئْمَمِ السَّابِقَةِ. (لَاَئْمَمِ السَّابِقَةِ.

﴿ (أَلْجُ رُزِ): الأرْضِ اليابِسةِ الغَلِيظَةِ الجُرْداءِ الَّتِي لا نَباتَ فِيها.

﴿ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ ﴾: هذا القضاءُ بين

العِبادِ.

🕲 ﴿ يُنظَرُونَ ﴾: يُمْهَلُونَ لِيؤْمِنُوا.

و (وَانتَظِرُ): أي: انْتَظِرْ ما الله

صانِعٌ بِهِم.

# بِنَ مُ لِلَّهِ ٱلرَّحْمِنُ الرَّحِيلِ

عَلَيْمَا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَلاَنْطِع الْكَوْنِ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ كَانَ عِمَاتَكُم اُن وَ النَّعَ مَا وُحَى اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّه

# سورة الأحزاب

﴿ اَتَّقِ اللَّهُ ﴾: أي: دَاوِمْ على اتقواه هـ.

- ﴿وَكِيلًا﴾: حافظاً مُفَوَّضاً
   إليه كُلُّ أمْرٍ.
- أَ ﴿فِي جَوْفِهِ ﴾: أي: في صَدْرِه. ﴿تُظْهِرُونَ ﴾: مِنَ الظِّهارِ، وهو أن يقُولَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِه: أنتِ عليَّ كَظَهْرُ أُتِّى.

﴿أَدْعِيَآءَكُمُ﴾: أولادَكُم المتَبَنَّينَ. ﴿ يَهْدِي ﴾: يُرْشِدُ.

- ﴿ الْمُعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾: انْسُبُوهُم لِآبَآبِهِم ﴾: انْسُبُوهُم اللهِ اللهِ اللهُ الله
  - ﴿ جُنَاحٌ ﴾: إثمُّ.
  - ﴿ تَعَمَّدَتُ ﴾: قَصَدَتْ وعَزَمَتْ.
- ﴿النّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ﴾: أي:
   أَحَقُ، فَلَهُ أَن يَحْكُمَ فِيهِم بِما يشاءُ.
   ﴿وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ﴾: ذَوُو القَرَاباتِ.

٧ ﴿مِيثَنْقَهُمْ ﴾: عَهْدَهُم المُؤَكَّدَ.

﴿ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ ﴾: أي: أَحَقُ. ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ ﴾: أي: مِنْ أَنْ يُورَثُوا بالإيمانِ والهجرةِ. كان ذلك في أوَّلِ الإسلامِ، ثم نُسِخ بآيةِ المواريثِ ) . ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰۤ أَوْلِيَآبِكُم مَّعُرُوفَا ﴾: أي: مِن صَدَقَةٍ أو وَصِيَّةٍ للأقارب غَير الورثةِ. ﴿ فِي ٱلْكِتَنِبِ ﴾: أي: في اللَّوحِ المحفوظِ. ﴿ مَسْطُورًا ﴾: مَكْتُوباً. يَنَايُّ اللَّذِينَ المَنُولُ اذْكُرُولُ نِعَمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيكًا وَجُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُوكُمُ مِّن فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسُفَلَ مِن كُمْ وَالْهِ زَاغَتَ ٱلْأَيْصَارُ وَكَلَغَنْ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَنَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنْوَيَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْثِلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَفُولُ ٱلْمُعْفِفُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّا بِفَتْ مُرِّتُهُمْ يَكَأَهُلَ يَتْرِبَ لَامُقَامَرَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَسَنَاذِنْ فَرِيقُ مِنْهُمُ النَّبِيُّ يَفُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَةُ وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِكَ عَلَيْهِمِ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِئْنَةَ لَأَ تَوْهَا وَمَا نَلَتَثُواْ مِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدُكَانُواْ عَلَمُدُواْ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ لَا يُوَلِّونَ ٱلْاذَبُرُ وَكَانَعَهُدُ ٱللَّهِ مَسْءُولًا ۞ قُلْآنَ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَتْتُمُ مِّنَٱلْمُوۡنِأُ وَٱلۡقَـٰٓلُ وَإِذَا لَا تُمُنَّعُونَ إِلَّا فَلَـلَا ۞ قُلْمَن ۖ ذَا ٱلَّذِي َجْصِمُكُمُ تِّنَٱللَّهَ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّااً قُ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَإِيْجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهَ وَلِيَّا وَلَانَصِيَّرا ۞ \* قَدْيِحَكُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُحُّوقِينَ مِنصُمِّمُ وَٱلْمَآ إِمِلِينَ لِإِخْوَانِهُمْ هَا لَمُ ۚ إِلَيْنَا ۚ وَلَا بِأَقُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ أَشِكَاةً عَلَيْكُمْ

٥ ﴿ ٱبْتُلَىٰ ﴾: اخْتُبِر. ﴿ وَزُلْزِلُواْ ﴾: واضْطَرَبُوا.

١ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾: شَكُّ، وهم ضُعَفاءُ الإيمانِ. ﴿غُرُورَا ﴾: باطِلاً.

٣ ﴿ يَثْرِبَ ﴾: وهو الاسْمُ القديمُ للمدينةِ النَّبَوِيَّةِ. ﴿ لَا مُقَامَ لَكُمْ ﴾: لا إِقامَةَ لَكُم هَاهُنا. ﴿ عَوْرَةٌ ﴾: أي: غيرُ حَصِينةٍ يُخْشى عَلَيها مِنَ الأعْدَاءِ. ﴿ فِرَارًا ﴾: أي: مِن مَيدانِ القِتالِ.

﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ﴾: ولو دَخَلَ جيشُ الأحزابِ «المدينة» مِن جَوَانِبِهَا. ﴿ ٱلْفِتْنَةَ ﴾: هي الشِّركُ باللهِ، والرُّجُوعُ عَنِ الإِسْلَامِ. ﴿ وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَا ﴾: وما أَبْطَؤُوا عَن فِتْنةِ الشِّركِ.
 والرُّجُوعُ عَنِ الإِسْلَامِ. ﴿ لَاَتَوْهَا ﴾: لَأَعْطُوها، ولاَّجابُوا إلى ما طُلِبَ إليهم. ﴿ وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَا ﴾: وما أَبْطَؤُوا عَن فِتْنةِ الشِّركِ.

@ ﴿ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَرَ ﴾: لا يَفِرُّونَ مِن مَيدانِ القِتالِ. ﴿ مَّسْخُولًا ﴾: أي: يُسْأَلُ عنه ويُحاسَبُ عَلَيهِ.

( ) ﴿ يَعْصِمُكُم ﴾: يَمْنَعُكُم.

@ ﴿ٱلْمُعَوِقِينَ﴾: المُثَبِّطِينَ عَنِ الجِهادِ مَعَ الرَّسولِ ١٠ ﴿ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾: تَعَالُوا وانْضَمُّوا إلينا. ﴿ٱلْبَأْسَ﴾: القتالَ.

١ ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ﴾: بُخَلاءَ عَلَيكُم بِكِلِّ ما يَنْفَعُكُم.

( ﴿ جُنُودٌ): وهم الأحْزابُ يومَ الخَنْدَقِ سَنَةَ خَمْسٍ للهجرةِ. (رِيحَا): أي: ريحاً شدِيدةً اقتلَعَتْ خيامَهُم وقَلَبَتْ قُدورَهم. (وَجُنُودًا لَّمُ تَرَوْهَا): أي: جُنُوداً مِنَ الملائكة.

﴿ مِن فَوقِكُم ﴾: مِنْ أَعْلَى الوادِي مِن جِهةِ المشرقِ، وهم كانوا مِن غَطَفانَ وهوازنَ وَأَهْل نَجْدٍ.

(وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ): مِن بَطْنِ الوادِي مِن جِهَةِ المُغْرِب، وهم كائوا مِن مُشْرِي مَكَّةَ ومَنْ كان معهم. (رَاغَتِ الْأَبْصَارُ): مالَتِ الأَبْصارُ وشَخَصَتْ مِن شِدَّةِ الفزَعِ والهَوْلِ. (وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحُتَاجِرَ): أي:

ارْتَفَعَتْ عَن مَكَانِها مِنَ الفَزَعِ والحَوْفِ وَوَصَلَتْ إلى الحنَاجِرِ؛ مُفْرَدُها حَنْجَرَةٌ وهيَ جَوْفُ الحُلْقُومِ.

﴿ الطُّنُونَا ﴾: أي: الظُّنُونَ السَّيِّئَةَ بِأَنَّ اللَّهُ لا يَنْصُرُ دِينَه.

فَإِذَا حَاءً ٱلْخُوفُ رَأَنُهُ مُ مَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَدُورُاً عَيْنُهُمُ كَالَّذِي يُغِيُّنَى عَلَيْهِ مِنَّالُمُوَٰتُ فَإِذَا ذَهَكَ أَنَحُوفُ سَلَقُوكُم إِلْسَنَةِ حَادٍ أَيْتُكَّةُ عَلَىٰٓ كُغَرُ أُوْلَٰلِكَ لَدَنُوۡمِنُواْ فَأَحۡطَ ٱللَّهُ أَعۡمَالَهُمۡ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلله يسكرا و يَحْسَنُونَ ٱلْأَحْزَابِ لَمُ مَذْهَبُوًّا وَإِن مَأْنِ ٱلْأَحْزَابُ <u> </u> وَدُّوا لَوۡ أَنَهُمُ بَادُونَ فِٱلۡاَٰعۡے ٓ آبِ يَسۡعَلُونَ عَنۡ أَنۡۤ أَبۡكَمۡ ۖ وَلَوۡكَانُوْا فَكُمِّ مَّا قُنْلُو ۗ أَلِمَّا قَلَكُ ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فَي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُو أَهُ حَسَنَةُ لِمَّنَّ كَانَ رَجُوا ٱللَّهَ وَٱلْهُو مَرْ ٱلْاَخِرَ وَذَكُرُ ٱللَّهَ كُثِيرًا ۞ وَلَكَّا رَعَاٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْرَابِ قَالُواْ هَلْنَامَاوَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصِدَقَاْللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ لِلا إِيمَا وَتَعَلَّمُا ۞ مِّنَاللُّؤُمنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَاعَهَدُواْ ٱللَّهَ عَكَدُّهِ فِمُنْهُم مِّن قَضَى نَحْدَهُ وَمِنْهُ مِثَّن بِنَظِرْ وَمَالِدَّ لُواْ نَدُولَا ﴿ وَلِيدُ مِكَالِيَّهُ ٱلصَّادِ قِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنْفَقِينَ إِن شَآءً أَوْرَتُوكِ عَلَيْهِ لِمَّ إِنَّاللَّهُ كَانَعَ فُورًا يَّحَمَّا ۞ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَنَرُوا بِغَيْظِهِمُ لِرَيْنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَا لِللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَّ وَكَانَاللَّهُ قَوِّيًا عَنِرِيًا ۞ وَأَنزَلَأَلَّذِينَ ظَهُرُوهُمِّينَا هُلِٱلْكِتَابِمِن صَيَاصِيهِمُ وَقَدَفَ فِي قُلُومِ مُ ٱلرُّعُبُ فِيقًا تَفْتُلُونَ وَلَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأَوْرَثُكُمْ

TOTO

(تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ): يمِيناً وشِمالاً مِن شِدَّةِ الْحَوْفِ. (يُغْشَىٰ عَلَيْهِ): يغنى عَلَيْهِ نَا يُغْمَىٰ عَلَيْهِ نَا يُغْمَىٰ عَلَيْهِ نَا يُغْمَى عَلَيْهِ نَا يُغْمَى عَلَيْهِ نَا الموتِ. (سَلَقُوكُم نَا آذَوْكُم وَرَمَوْكُم. (حَدَادٍ): حَادَّةٍ قاطِعةٍ كالحديدِ. (أَشِحَةً عَلَى ٱلنَّيْمَةِ. الْخَلَيْمِينَ عَلَى ٱلنَّالِ والغَنِيمَةِ. حَريصِينَ على المالِ والغَنِيمَةِ. (فَأَخْبَطَ): فَأَبْطَلَ.

٥ ﴿ يَوَدُّواْ ﴾: يَتَمَنَّوا.

﴿بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ﴾: كَانُوا مَعَهُم فِي الباديةِ بعيدِينَ عَن مَيدانِ الحربِ. 

(أُسُوّةٌ حَسَنَةٌ): قُدْوَةٌ صالِحةٌ فِي كُلُّ الأُمُور. ﴿يَرْجُواْ﴾: يَخَافُ.

﴿ أَلْأَخُ لَزَابَ ﴾: الجيوشَ التي تَحَرَّبَتْ حَوْلَ المدينةِ.

﴿ وَقَضَىٰ خَحْبَهُ رِ ﴾: وَفَى بِنَدْرِهِ ونالَ
 الشَّهادَة.

﴿وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا﴾: وما غَيَّرُوا عَهْدَ اللهِ، بل ثَبَتُوا عَلَيهِ.

﴿ بِغَيْظِهِمْ ﴾: أي: مُتَلَبِّسين
 بِغَيظِهِم وَغَضَبِهِم.

﴿ ظَهَرُوهُم ﴾: أَعانُوهُم. ﴿ مِن صَيَاصِيهِم ﴾: مِنْ حُصُونِهِم ومَعَاقِلِهِم. ﴿ وَقَذَفَ ﴾: وأَلْقَى. ﴿ ٱلرُّعْبَ ﴾: الخوف الشَّدِيدَ.
 ﴿ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾: وهم الرِّجالُ. ﴿ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾: وهم النِّساءُ والذُّرِيَّةُ.

النوزة الأبجياب ١٥٠

رَضَهُ مُ وَدِيارَهُمُ وَأَمْوَ لَهُ مُ وَأَرْضًا لَّهُ تَطَاءُهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَاكُ لِّ شَيْءِ قَدِيرًا ۞ يَلَأَيُّ ٱلنَّبَيُّ قُلْ لِأَزُّ وَلِيكَ إِنكُنْ تُرُدُنَ ٱلْحَيَوٰة ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا فَنَعَالَيْنَ أَمَنِّتُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنُّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنُتَّ تُرْحُ نَا لَنَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَا لَأَخْرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْحُيسَانِ مِنكُنَّ أَجُراً عَظِمًا ۞ يَانِسَآءَ ٱلنَّبِّي مَن أَتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ نُضَعَفُ لَمَا ٱلْعَذَاكِ ضَعَفَةً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْ لِللَّهِ سَارًا ۞ \* وَمَن يَقُنُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَلَّ صَلِحًا نُّونَهَا أَجُرَهَا مَرَّكَيْن وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيًّا ۞ يَانِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسَتُنَّكَأَحُومِّنَ ٱلنِسَّاءَ إِنَّاتَقَنَّ ثَالًا تَخَصَمُ نَالْفَوْلِ فَيَطَمَعَ ٱلَّذِي فِقَلْهِ مِكْنُ وَقُلْنَ قُولًا مُتَدُّوقًا ۞ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبَرِّجُ نَ نَبَرُّجَ ٱلْجُلُهِ لِيَّةٍ ٱلْأُولَ ۗ وَأَقْنَ ٱلصَّلَوةَ وَءَانِينَ ٱلرَّكُوةَ وَأَطِعَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِدُدِّهِ عَنَكُو ٱلرِّجْسَ أَهُ لَ ٱلْمِيْتِ وَيُطَهِّ كُمُ أَطْهِرًا وَٱذۡكُرُنَمَايُتۡكَٰفِ بُوۡتِكُنَّ مِنۡءَايِكِٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِهَا خَبِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَانِينَ وَٱلْقَانِتَانِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ

- السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ. السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ.
- و ﴿ ٱلْقَانِتِينَ ﴾: المطِيعِينَ الخاضِعِينَ للهِ.

- ﴿ لَمْ تَطَّوْهَا ﴾: لم تَدْخُلُوها.
- ﴿أُمَتِعْكُنَّ﴾: أُعْطِكُنَّ المُتْعَةَ
   بِشيءٍ مِنَ الدُّنيا. ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾:
   أفارِقْكُنَّ بالطَّلاقِ.
  - اللهُ ﴿ أَعَدَّ ﴾: هَيَّأَ. ﴿ أَجْرًا ﴾: ثواباً.
- ﴿ رِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾: بمَعْصِيةٍ
   ظاهِرةِ القُبْحِ. ﴿ يَسِيرًا ﴾: هَيِّناً.
- ﴿ (يَقْنُتُ ): يَخْضَعُ ويُطِعْ. وَ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعَدَدُنَا وهَيَأْنَا. وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللِّلّٰةُ. (رِزُقًا كَرِيمًا): وهو الجنَّةُ.
- رِّرِ رِبِي ﴿ وَلَا تَخْضَعُنَ بِٱلْقَوْلِ ﴾: 

  ﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِٱلْقَوْلِ ﴾:

فلا تُلِنَّ القولَ والحديثَ للرِّجال. (مَرَضُّ): فُجُورٌ ومَيْلُ إلى المعْصِيَةِ. (فَوْلًا مَعْرُوفًا): مُعْتَدِلاً بعِيداً عَنِ الرِّيبةِ والشَّكِّ.

الله ﴿ وَقَرُنَ ﴾: والْزَمْنَ.

﴿ وَلَا تَـبَرَّجُـنَ ﴾: ولا تُظْهِرْنَ محاسنَكُنَّ.

﴿ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ﴾: أي: التي كانتْ قَبْلَ الإِسْلامِ. ﴿ٱلرِّجْسَ﴾: الأَذَى والشُّوءَ والخُبْثَ.

والمنظلة المنظلة المنظ

وَٱلصَّا بَرَكَ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَشْعِينَ وَٱلْحُشَيْتِ وَٱلْمُنْصَدِّقِينَ وَٱلْمُنْصَدِّقَكِ وَٱلصَّلِيمِينَ وَٱلصَّلِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجُهُمْ وَٱلْحَافِظِكِ وَٱلذَّاكِينَ ٱللَّهَ كَتْبَرًا وَٱلدَّا لَرُكِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُ عُرِّمَ فَهِ فَوَا وَأَجْرًا عَظِماً ۞ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى لَلَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَكُمُ ٱلْجِغِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِ لِمِّ وَمَن يَعْصِ لَللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَامَّ بِنَا اللهِ المُعْمِنَا وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِي أَنْحُكُمُ اللَّهُ عَلَهُ وَأَنْحَتَ عَلَهُ أَنْسِكُ عَلَيْكَ زُوْحِكَ وَٱتَّوِنَّاللَّهَ وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْتُنَى ٓ ٱلنَّا سَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغَيَّسَلَّهُ فَلَتَّا قَضَى زَدُرُمِّنَهَا وَطَرَّا زَوَّحْنَاكُهَا لِكَيْ لَانكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ فِي أَزُواجِ أَدْعِكَ إِبِهِمْ إِذَا قَضُواْ مِنْهُنَّ وَطَلَّا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهَ مَفْعُولًا ۞ تَمَاكَ أَنْ عَكَالْنَبِّيِّ مِنْ تَرَجِفِ أَفَهُ لَهُ لَهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فَٱلَّذِينَ حَلَوْ أَمِن قَبِلْ وَكَانَ أَمْ رُاللَّهِ فَكَدَرَا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُسَلِّعُونَ رِسَالَتِٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَكَا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى اللّهَ حَسِدًا ۞ تَمَا كَانَ مُحَكَّمَدُ أَمَّا أَحَدِمِّن تِجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهُ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّ فَي وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلَّ ثِنَيْءٍ عَلَيْمًا ﴿ يَأَيُّمُا ٱلَّذِينَءَ امنُواْ أَذَكُ وا أَلَلَّهَ ذِكَّا كَثِيرًا ۞ وَسِبِّعُوهُ بُكُّرَةً وَأَصِيلًا ۞

70 (70 )

﴿وَٱلۡحَلۡفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ﴾: أي:
 عَن الزِّني ومُقَدِّماتِه.

﴿أَعَدَّ﴾: هيَّأ. ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾: ثواباً عَظيماً، وهو الجِنَّةُ.

- الْخِيرَةُ): الاختيارُ.
- (ضَلَّ): بَعُدَ عَنِ الصِّراطِ المُسْتَقِيمِ.
- ﴿لِلَّذِى أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ﴾: أي:
   بالإسْلام، وهو زَيدُ بْنُ حارِثَة مَوْلَى
   النَّيِّ ﴿

﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾: بأن أَعتَقْتَه مِنَ الرِّقِّ.

﴿وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ﴾: وهو ما أَوْحَى اللهُ إلى نبيّه مِن طَلاقِ زَيدٍ لِزَوْجِهِ، 
ثُمَّ زَواجه ، ونهاً.

﴿وَطَـرًا﴾: حاجَةً مُهِمَّةً؛ وهي نِكَاحُها. ﴿حَرَجُ﴾: إثْمُ.

﴿أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ ﴾: أي: في نِكاجِ زَوْجاتِ أُرْوَج أَدْعِيَآبِهِمْ ﴾: أي: في نِكاج زَوْجاتِ الدي كان حَرَاماً على عَادَةِ أَهْلِ الجاهِليَّةِ، فَأَبْطَلَها الإسلامُ.

- ﴿ ﴿ فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ﴾: أي: أَحَلَّ اللهُ له. ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾: عادَةَ اللهِ وطَرِيقَتَهُ. ﴿ خَلَوْا ﴾: مضَوا. ﴿ قَدَرًا مَّقُدُورًا ﴾: أي: قضاءً مَقْضِيّاً لابُدَّ مِنْ وُقُوعِهِ.
  - 🙃 ﴿ حَسِيبًا ﴾: عَلِيماً بالأعْمالِ ومُحاسِباً عَلَيها.
  - ﴿ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّانَ ﴾: أي: آخِرَهُم، فلا نُبُوَّةَ بَعْدَه إلى يومِ القيامةِ.
    - ﴿ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴾: أوَّلَ النهار وآخِرَه.

ا (يُصَلِّي عَلَيْكُمُ): يُنَزِّلُ رَحْمَتَهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَعُمَّتَهُ عَلَيكُم. ﴿مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّور): مِن ظُلُماتِ الضَّلالةِ إلى نُور الهدايةِ.

٥ ﴿ شُهدًا ﴾: أي: على أُمَّتِكَ.

ا ﴿ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾: أي: يُسْتَضَاءُ بهَدْيهِ في ظُلُماتِ الضَّلالةِ.

( و كِيلًا ): حافظاً مُفَوَّضاً إليه كُلُّ أَمْرٍ.

الله ﴿ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾: أن تُجامِعُوهُنَّ. ﴿ تَعۡتَدُّونَهَا ﴾: تُحْصُونَها عَلَيهنّ.

﴿ فَمَتَّعُوهُنَّ ﴾: أَعْطُوهُنَّ مُتْعَةً يَتَمَتَّعْنَ بِها.

﴿ وَسَرَّحُوهُنَّ ﴾: خَلُّوا سَبِيلَهُنَّ.

﴿ أُجُورَهُنَّ ﴾: مُهُورَهُنَّ.

﴿ مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾: أي: مِنَ الإماءِ. ﴿ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ﴾: مِمَّا

ا رَدَّهُ اللهُ عَلَىكَ بِالغَنِيمَةِ.

﴿ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ﴾: ما أَوْجَبْنا عَلَيهِم مِن شُرُوطِ العَقْدِ

وحُقُوقِهِ. ﴿حَرَجُ ﴾: ضِيقٌ وإثْمٌ.

هُوَالَّذِي يُصِلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَلْكَتُهُ لِيُخْتِكُمْ مِنْ ٱلظُّلُكِ إِلَى ٱلنَّوْرِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ يَحتَّنُهُمْ يَوْمَ بِلَقَوْنَهُ إِسَلَامُ وَأَعَدَّ لَمَهُمَ أَجُرًا كريًا @ يَأَيُّ النِّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهْدًا وَمُبَيِّزًا وَكَذِيرًا @ وَدَاعِيًا إِلَا لَنَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِّرُٱلْوُرُمِنِينَ بِأَنَّاكُمُ يِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّاكِ بِيرًا ۞ وَلَا نُطِعِ ٱلْكِفِينَ وَلَكُ فَقِينَ وَدُعَّ أَذَكُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَىٰ لللَّهِ وَكَفَ إِلَّاللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَكَايُّ اللَّذِينَ المَنُولَ إِذَا نَكَوْنُهُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمُّ طَلَّانَتُهُوهُنَّ مِن قَصْلُ نَمَسُّوهُمَّ فَمَا لَكُمُ عَلَهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَكَدُّ ونَهَا فَيَعْوُهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يِنَايُّ النَّبِيُّ إِنَّا أَعْلَنَا لَكَ أَزْوَلِيكَ النَّيْءَ انْيِتَ أُجُورُهُنَّ وَمَامَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَانِ عَبَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّا نِكَ وَبَنَانِ خَالِكَ ويَّنَاتِ خَالَانِكَ ٱلَّانِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْكِزَاةً مُّوَّمِينَةً إِن وَهَبَتْ نَهْ مَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن بَيْتَ يَحِهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ لْلُؤْمِنينَ قَدْعَلِمْنَا مَا فَوَضَنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكُنَّا يُمَنَّهُمْ لِكَيْلًا كُوْنَ عَلَىٰكَ حَرَجٌ ۚ وَكَانَا لَسَّعَ فُولًا رَّحِمًا ۞ \* تُرْجِىٰ زَسَكَا ۚ مِنْهُنَّ وَتُوْوَى إِلَكَ كَمَن تَشَاءُ وَمَنْ أَبْغَيْكُ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكٌ ذَالِكَ

@ ﴿ تُرْجِي ﴾: تُؤخِّرُ في المبيتِ. ﴿ تُعُوِي ﴾: تَصُمُّ إليكَ في المبيتِ. ﴿ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ ﴾: ومَن طَلَبْتَ. ﴿ مِمَّنْ عَزَلْتَ ﴾: مِمَّنْ أُخَّرْتَ المبيتَ معها. ﴿ جُنَاحَ ﴾: حَرَجَ.

أَدْنَيْ أَنْ تَقَرَّ أَعَيْنُونَ وَلِي كَخَرْنَ وَرَضِيْنَ كِمَاءَ انْتَهُنَّ كُنُّ وَأَلْسُهُ يَعْكَ مُافِقُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيَّا حِليَّما ۞ لَا يَعِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بِعَدْ وَلِا أَن نَبِدَّ لَهِنَّ مِنْ أَزُولِ وَلَوْ أَعْجَنَكُ حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُ يَمِينُكُّ وَكَانَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِ رَّقِيبًا ۞ يَكَايُّخَاٱلَّذِينَ َءامَنُوا لِانْلَصْلُوا بُونَالِبِّتِي إِلَّا أَن وُوَذَنَ لَكُولِ لَلْطَعَادِغَيَّ نَظِينَ إِنَّكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْنُمُ فَأَنتَشِرُوا وَلَامْشَتَةِنسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَالِكُوكَ انَ نُونَ ذِي لَنِّي فَيْسَنَحْي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْنَجَى مِنَ الْكُونُ وَإِذَا سَأَنْمُوْهُنَّ مِنْكًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَاءِحِيَابٍ ذَالِكُمُ أَطْرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُومِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمُ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولِ ٱللَّهِ وَلَا أَنْ نَكِحُوا أَزْفَجَهُ مِنْ بَدِّدِهِ مَا أَبِدًا إِنَّ ذَاكِمُ كَانَعِنَدُ السَّعِظِيَّا ۞ إِن نُبَدُوا شَيِّعًا أَوْتُخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّشَيْءِ عَلِمًا ۞ لَّاجُنَاحَ عَلَيْهَنَّ فِي ٓ ٱلَّهِيهِنّ وَلَا أَيْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخُونِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخُوانِهُنَّ وَلَانِسَآيِهِنَّ وَلَامَامَلَكُ أَيُّمَا ثُهُنَّ وَٱتَّفِينَا لَلَّهُ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلّْشَىءِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَإِكَنَهُ وُيصَلُّونَ عَلَىٓ ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِّمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱللَّهَ

TOTOP

﴿أَدْنَىٰ﴾: أَقْرَبُ.
 ﴿أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾: أي: لِعِلْمِهِنَّ أَنَّه مِنْ عِنْدِ اللهِ.

﴿مِنْ بَعْدُ﴾: أي: مِنْ بَعْدِ
 أزواجِكَ اللاتي مَعَكَ.

﴿ وَلَا أَن تَبَدَّلُ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ ﴾: وَلَا أَنْ تَبَرَّقَ جَ اللهِ عَيْرُهُنَّ. أَنْ تَتَرَوَّجَ بَدَلَهُنَّ غَيْرُهُنَّ. ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ ﴾: أي: مِنَ

الإماءِ فهُنَّ حَلالُ لَكَ. ((رَقِيبًا): حَفيظًا مُطَّلعًا.

(غَ مُر نَظِرِينَ إِنَكُ : غَيرَ مُنْتَظِرِينَ نَظِرِينَ إِنَكُ : غَيرَ مُنْتَظِرِينَ نُضْجَه واسْتِواءه. (فَانتَشِرُواْ): فانصَر فُوا و تَفَرَّقُوا.

﴿ وَلَا مُسْتَفْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾: أي: لا تُطِيلُوا المكث عِنْدَه لاسْتِمُناسِ الحديثِ فيما بَيْنَكُم.

(مِنَ ٱلْحَقِّ): أي: مِن بَيانِه. (مَتَنعًا): حاجَةً مِنَ الماعُونِ وغيرِه. (حِجَابِ): سِتْرِ بَيْنَكُم وبَيْنَهُنَّ.

@ ﴿ تُبُدُواْ ﴾: تُظْهِرُوا.

۞ ﴿لَا جُنَاحَ﴾: لا إِثْمَ. ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾: أي: مِنَ الإِماءِ والعبيدِ لِشِدَّةِ الحاجَةِ إليهم في الخِدْمَةِ.

@ ﴿يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ﴾: يُثْنِي اللهُ على النَّبِيِّ ، عِنْدَ مَلائِكَتِه، والملائكَةُ تَدْعو له.

﴿ يُؤُذُونَ ﴾: أي: بالشّركِ والمعاصِي.

﴿ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾: طَرَدَهُم مِنْ

منونة الأبياب ١٥٠

وَرَسُولَهُ إِلَّهُ فِي اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخْرَةِ وَأَعَدَّ لَهُ مُعَذَا بَا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُ وَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَاٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱخْمَكُواْ يُخْنَافًا وَإِثْمَامُّينَا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّيْ قُلْ لِأَزْ وَلِيكَ وَيَنَا لِكَ وَنِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِنَّ ذَالِكَ أَدُنَّا أَن يُعِكُونَي فَلَا يُؤْذُ يَنَّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّجِمًّا ۞ \* لَّبِن لَّمُ مَنْ وَٱلْمُنْ فِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِ فُونَ فِأَلْدَدِينَةِ لَنُزْيَبَ كَنِهِمُ ثُكَّر لَا يُجَاوِرُونَكَ فِي كَمَا إِلَّا قِلْ لَا ۞ مَّلْمُونِيِّ أَيْنَ مَا تُقْتِ فُوٓ ٱ أَخِذُواْ وَقُتِّ لُوْا تَقَيْنِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِأَلَّذِينَ حَكَوْا مِن قَبِلُ وَلَن بَجِكَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَدِيلًا ۞ يَتَعَلْكَ ٱلنَّاسُعَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْهُاعِنَدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكِ لَكَ لَآلَتَاعَةَ تَكُونُ قَرِيًّا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَّ ٱلْكَافِمِينَ وَأَعَدَّ لَمُعُمِّعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِهَا أَبَكًا لَّا يَجِدُونَ وَلَتَّا وَلَانَضِيرًا وَ وَمُرْفَظَكُ وُجُوهُهُ مَ فِأَلْتَا رِيقُولُونَ يَلْكِتَنَا أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعَنَا ٱلرَّسُولَا ١٥ وَقَالُواْرَبِّكَ ۚ إِنَّا أَطَعَنَا سَادَنَنَا وَكُنِّ ٓ إَءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلان رَبَّنَاءَا نِهِ مُضِعَفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعَنَا كَبِيرًا ١ يَيَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُوا لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَءَا ذَوَا مُوسَىٰ فَبَرًّا أَهُ ٱللَّهُ مِّا فَالْوآ

(بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ): بِغَيْرِ ذَنْبٍ
ارْتَكَبُوه. (ٱحْتَمَلُواْ): حَمَلُوا وهم
لا يُطِيقُونَه. (بُهْتَنَا): كَذِباً
زون شَنِيعاً. (مُبِينَا): ظاهر القُبْح.

رَحْمَتِهِ. ﴿ مُهِينًا ﴾: مُذِلًّا.

- ﴿ لُمُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ ﴾: يُرْخِينَ ويُسْدِلْنَ على أَجْسَادِهِنَّ. (مِن جَلَبِيبِهِنَّ ): مِنْ أَرْدِيَتِهِنَّ ومَلاحِفِهنّ. ﴿ أَذْنَىٰ ﴾: أَقْرَبُ.
- ﴿أَن يُعۡرَفُنَ﴾: بالحِشْمَةِ والسَّتْرِ. ﴿فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾: فلا يُتعرَّضُ لَهُنّ بِمَكْرُوهِ أَوْ أَذَي.
- ﴿مَسرَضُ ﴾: شَـكُ ورِيبَـةً.
   ﴿ٱلْمُرْجِفُونَ ﴾: المُشِيعُونَ للأَخْبارِ الكَاذِبَةِ.

﴿لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾: لنُسَلِّطنَّكَ عَلَيهِم.

- ﴿ مَلْعُونِينَ ﴾: مَطْرُودِينَ مِنْ
   رَحْمَةِ اللهِ. ﴿ ثُقِفُواْ ﴾: وُجدُوا.
- ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾: طَرِيقة اللهِ وعادَتَهُ.
   ﴿ خَلَوْ اللهِ عَضُوا.

- العَن السَّاعَةِ): أي: عَن وَقْتِ يومِ القِيامةِ.
- ١ ﴿ لَعَنَ ٱلْكَلْهِرِينَ ﴾: طَرَدَهُم مِن رَحْمَتِهِ. ﴿ وَأَعَدَّ ﴾: جَهَّزَ. ﴿ سَعِيرًا ﴾: ناراً مُسْتَعِرةً شَدِيدَةَ الحرارةِ.
  - اللهُ وَجُوهُهُمُ اللهُ عَدَابُهُم. اللهُ عَدَابُهُم. عَدَابُهُم. اللهُ أَخْرَى لِيزْدَادَ عَدَابُهُم.
    - السَّبِيلَا ﴾: الطّريقَ المستقيمَ.
  - ۞ ﴿ ضِعْفَيْنِ ﴾: مِثلَينِ. ﴿ وَٱلْعَنْهُمُ ﴾: اطردْهُم مِن رَحْمَتِكَ. ﴿ كَبِيرًا ﴾: شَدِيداً تُقِيلَ الموقِع.

وَكَانَعِندُ اللّهِ وَحِيهَ ۞ يَنَأَيُّ اللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِح لَكُمُ أَعُم لَكُمُ وَيَغُ فِرْ لَكُمُ ذُنُونِكُمْ وَمَن يُعِلِع سَدِيدًا ۞ يُصْلِح لَكُمُ أَعُم لَكُمُ وَيَغُ فِرْ لَكُمُ ذُنُونِكُمْ وَمَن يُعِلِع اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَ فَازَ فَوَزَا عَظِيمًا ۞ إِنَّا عَهُ مَنا اللّهُ اللّهَ عَلَى السّمُونِ وَالْمُرْضِ وَالْمُحَلِّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَا تَحْدِيمُ اللّهُ وَمُن وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِن وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَ

بِنَ مِنْ اللّهُ الدِّمُ اللّهُ الدِّمُنِ التَّمُونِ وَمَافِا لَا رَضِ وَلَهُ الْمَدُرُ فِي اللّهُ الدِّمُ وَمَافِا لَا رَضِ وَلَهُ الْمَدُرُ فِي اللّهُ المَّدُرُ فِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمَدُرُ وَمَا يَعَلَى مَا يَعِلَى مَا يَعِلَى مَا يَعِلَى مَا يَعِلَى مَا يَعِلَى مَا يَعْلَى مُوالِدُ وَلِا فِي الْمَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مُوالِدُ وَالْمَا لَمْ يَعْلَى مُوالِدُ وَالْمَا لَكُمْ مَا يَعْلَى مُوالِدُ وَالْمَا يَعْلَى مُوالْمِعُولُولُ وَالْمِعُولُولُ وَلَا يَعْلَى مُعْلَى مُوالْمِعُولُولُ وَلَا فِي الْمَا يَعْلَى مُعْلَى مُوالْمُولُولُ وَالْمِعْلَى مُوالْمِعُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْلَى مُوالْمُولُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُعْلِي مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُولِي مُنْ الْمُعْلَى مُولِي مُعْلَى مُعْلَى مُولِي مُعْلَى مُعْلَى مُولِي مُنْ مُولِعُولُ مُنْ الْمُعْلِي مُعْلِمُ مُولِعُولُ مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلِمُ م

الله (وَجِيهَا): عظيمَ القَدْر والجاهِ.

🕉 ﴿ سَدِيدًا ﴾: صَوَاباً.

﴿ ٱلْأَمَانَةَ ﴾: التَّكالِيفَ الشَّرْعِيةَ
 مِن الأوامِر والنَّواهِي.

رِ ﴿فَأَبَيْنَ﴾: امْتَنَعْنَ.

﴿ وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا ﴾: خِفْنَ مِنَ الخِيانَة

﴿ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾: شَدِيدَ الظُّلمِ والجَهْل لِنَفْسِهِ.

### سورة سبإ

 (يَلِجُ اللَّبَاتِ والمعادِن والمِياهِ. أي: مِنَ النَّباتِ والمعادِن والمِياهِ. (وَمَا يَـنزِلُ مِـنَ السَّمَآءِ): مِنَ الأُمْطارِ والملائِكةِ والكُتُبِ وغير ذلك. (وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا): وما يَصْعَدُ إلَيها مِنَ الملائِكةِ وأعْمالِ الخلْقِ.

﴿لَا يَعْرُبُ عَنْهُ﴾: لا يَغِيبُ عَنْهُ ولا يَخْفَى عَلَيهِ. ﴿مِثْقَالُ ذَرَّقِ﴾: مِقْدَارُ أَصْغِر نَمْلَةِ. والمستخلف المحتلقة ال

وَلَا أَصْخُرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُبُ إِلا فِكِتَابِ مُّبِينِ ۞ لِلْحَ بَكَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ ٱلصَّالَحَتِ أَوْلَإِكَ لَهُمْ مِّغَفِرَةٌ وُرِزْقُ كُرِيرُكُ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فَي ءَايِلِينَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَلِكَ لَهُمْ عَذَابُ مِن يَجْزَأُكُمُ *ۅَؠۯۘۼ*ٱڵۜڋۑڒٲۅ۫ۛۊ۫ؗٳٛٱڵڡؚؗٲڔٵڵۜڐؚؿٙٲؙٮ۫ڗڶٳڶؾؙڬ؈۬ڗۜۑۜڬۿۅؘۘٲڴؾۜۘۏۘۑٮۿٙۮؚؽ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ هَلَ لَدُنُّكُمْ عَلَى رَجُلِ ؽؠۜؾۜٷٛۿٳۮؘٲۻڗڡٞؽؙػڴؙڰؙؠٛڂۜۊٙٳؾ۠ڰٛڔڶڣڂٙۊڿڔۑدٟ۞ٲڡؘٛۯؘؽػۘڰؙڵۺ*ۅ*ۘۮڗٵ أَمُ بِهِ حِبَّةً أَكِلَالَذَ نَ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَ فِي ٱلْحَذَابِ وَٱلصَّكَالِ ٱلْجَدِيدِ ٥ أَفَارَ رَوْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُومَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ إِن نَشَأَ نَخَيِفَ بِهُمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْفِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءُ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَةً لِّكِلِّعَ بِشُنِيبِ ۞ \* وَلَقَدَءَ انْيَنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلِّلَ يَجَالُ أَوِّى مَكَهُ وَٱلطَّلِيرَ ۗ وَأَلَكَّ لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ ٱعْمَلُ سَلِغَكِ وَقَدِّرُ فْأَلْسَّرْكِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ٥ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلِسِّحَ غُدوهُ هَا شَهْرُورَ وَاحْهَا شَهُرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرَ فِإِنْ أَجْتِ مَن مِعَمُلُ بَنَ بَكَدَهِ بِإِذْ نِ رَبِيكِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمُ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَّهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسِّعِيرِ عَ يَعَمَلُونَ لَهُ مِمَايَثَ آءُمِن مِّحَلِيبَ وَمَعَلِيْلَ وَجِفَانِ

﴿ كِتَنْبِ مُّبِينٍ ﴾: كِتابٍ واضِحٍ،
 وهو اللَّوحُ المَحْفُوظُ.

٥ ﴿ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾: وهو الجنَّةُ.

﴿ مُعَجِزِينَ ﴾: ظانِّينَ أَنَّهم
 يُعْجِزُونَنَاويَغْلِبُونَنَا.

﴿ مِن رِّجْزٍ ﴾: أَسْوَأِ العَذَابِ وأَشَدِّهِ.

٥ ﴿ وَيَرَى ﴾: يَعْلمُ.

﴿ وَيَهُدِى ﴾: يُرْشِدُ.

﴿ يُنَبِّئُكُمْ ﴾: يُخْيِرُكُم بِنَبَاً
 غَرِيبٍ. ﴿ مُرِّقْتُمُ ﴾: قُطَّعْتُم ،
 وتَفَرَّقَتْ أَجْسَادُكُم إلى أَجْزَاءٍ.

﴿أَفْتَرَىٰ﴾: هَلِ اخْتَلَقَ؟
 ﴿جنَّةُ﴾: جُنُونُ.

 (مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ ، أي: كُلُّ مِنَ السَّماءِ والأرضِ يُحِيطُ بِهِم مِنْ أمامِهم وخَلْفِهم.

﴿ خَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ ﴾: نَجْعَلِ الْأَرْضَ ﴾: نَجْعَلِ الْأَرْضَ اللَّهُ اللَّ

﴿كِسَفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ﴾: قِطَعاً مِنْها. ﴿مُنِيبٍ﴾: رَاجِعِ إلى رَبِّهِ بالتَّوبَةِ والطَّاعَةِ.

٧ ﴿ أَوِّبِي ﴾: سَبِّحِي. ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحُدِيدَ ﴾: جَعَلْنا الحديدَ في يدِهِ لَيِّناً، يَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ.

۞ ﴿سَبِغَتِ﴾: أي: دُرُوعاً واسِعاتٍ تُغَطِّي الجِسْمَ كلَّه. ﴿قَدِّرُ فِي ٱلسَّرْدِ﴾: أي: قَدِّرْ في نَسْجِ الدُّرُوعِ وإِحْكَامِها تَقْدِيراً مُناسِباً يَجْمَعُ ما بَينَ الخِفَّةِ والحَصانَةِ.

﴿ هُدُوُهَا شَهْرٌ﴾: أي: تَجْرِي الرِّيحُ مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ إلى انْتِصافِه مَسِيرَةَ شَهْرٍ بالسَّيرِ المُعْتَادِ. ﴿ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾: أي: تَجْرِي الرِّيحُ مِن مُنْتَصَفِ النَّهارِ إلى اللَّيلِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾: وأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ النُّحاسِ كما يَسِيلُ الماءُ. ﴿ مَن يَزِغُ ﴾: مَن يَمِلْ ويَعدِلْ. ﴿ السَّعِيرِ ﴾: النَّارِ المسْتَعِرةِ.

٣ ﴿مَحَرِيبَ﴾: قُصُورٍ أو مسَاجِدَ. ﴿وَتَمَثِيلَ﴾: صُوَرٍ مُجَسَّمَةٍ من نُحاسٍ وزُجاجٍ وغيرِهِما (وحُرِّمَ ذلك في الإسْلامِ). ﴿وَجِفَانِ﴾: جَمْعُ «جَفْنَةٍ»، وهي القَصْعةُ الكَبِيرةُ. المُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مُصِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّهْ فِالسَّمُونِ

7007

﴿ كَا أَجُوابِ ﴾: جَمْع (جابِيةٍ ») وهي الحوض الكبيرُ الذي يُجْمعُ فيه الماءُ. ﴿ رَاسِيَتٍ ﴾: ثابتاتٍ على المواقِد، لَا تَتَحَرَّكُ لِعِظَمِها.

١ ﴿ قَضَيْنَا ﴾: حَكَمْنا.

﴿ دَآبَّهُ ٱلأَرْضِ ﴾: الأَرَضَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْحَشَبَ. ﴿ مِنسَأَتَهُ ، ﴾: عَصَاهُ. ﴿ خَرَّ ﴾: سَقَطَ ووَقَعَ.

﴿تَبَيَّنَتِ﴾: عَلِمَتْ.

﴿ مَا لَبِثُواْ ﴾: ما أقامُوا.

﴿ٱلْمُهِينِ﴾: المُذِلِّ.

(لِسَبَا): "سبأ) بَلَدُ باليمنِ سُمِّيَ باسم "سبأ بن يَشْجُب»، ويقعُ شرقَ صنعاء، ويُسَمَّى الآنَ "مأرِباً». (ءَايَدُّ): دَلالةً على قُدْرَتِنا.

﴿جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِ﴾:

عَجْمُوعَتانِ كَبِيرَتانِ مِنَ البساتِينِ

الكثيرةِ عَن يَمِينِ الوادِي وشِمالِه.

﴿طَيِّبَهُ ﴾: كريمهُ التُّربةِ، حَسَنهُ المُواءِ.

السَّيلَ ٱلْعَرِمِ: السَّيلَ الجارفَ الجارفَ

الشَّدِيدَ. ﴿خَمْطِ﴾: هو الثَّمرُ المُرُّ الكريهُ الطَّعْمِ والرائِحَةِ. ﴿أَثْلِ﴾: هو شَجَرُ شَبِيهٌ بالطَّرْفاءِ لا ثَمَرَ لَهُ. ﴿سِدْرٍ﴾: هو شجرُ النَّبْق كثِيرُ الشَّوكِ.

- ٣ (نُجَنِينَ): نُعاقِبُ. ﴿ٱلْكَفُورَى إِ: الجَحودَ المبالِغَ في الكُفْرِ بِنِعَمِ اللهِ ورُسُلِه.
- ﴿ رَبَيْنَهُمْ ﴾: أي: بينَ أهلِ «سبأُ الَّذينَ كانُوا باليمنِ. ﴿ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكُنَا فِيهَا ﴾: هي بلادُ «الشَّامِ». ﴿ قُرَى ظَهِرَةَ ﴾: قُرىً مُتَوَاصِلةً مُتَقَارِبة يُرَى بَعْضُها مِن بَعْضٍ (على امْتِداد الطَّرِيقِ مِنَ اليمنِ إلى الشَّامِ). ﴿ قَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ ﴾: أي: جَعَلْنا مَسَافَةَ السَّيرِ بَيْنَ القُرى مَسافَةً متقارِبةً، نَحُواً مِن نِصْفِ يومٍ ؛ ليكونَ المَقِيلُ في قَرْيَةٍ، والمبيتُ في أُخْرَى. ﴿ ءَامِنِينَ ﴾: لا تخافُونَ عَدُواً ولا جَعَشاً.
- ١ ﴿بَعِدُ بَيْنَ أَسُفَارِنَا﴾: أي: اجْعَلْ هذه القُرَى المُتَقارِبةَ مُتَباعِدةً لِيَبْعُدَ سَفَرُنا بَينَها. ﴿أَحَادِيثَ﴾: أي: ذوي أخبارٍ يتحدّثُ الناسُ بها في مجالِسِهِم للتَّعَجُّبِ والاعْتِبارِ. ﴿وَمَزَّقْتَنَهُمْ﴾: فَرَّقْناهُم في البلادِ. ﴿لَآيَتِ﴾: لَعِبراً وعِظاتٍ.
  - ١ (صَدَّقَ عَلَيْهِم ﴾: حقَّقَ عَلَيهِم. ﴿ظَنَّهُ ١ ﴾: بأنَّهم يَتَّبِعُونَه.
    - ٥ ﴿ سُلُطَنِ ﴾: تَسَلُّطٍ واسْتِيلاءٍ بالوسْوَسَةِ والإغْواءِ.
  - ١ ﴿ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾: أي: زَعَمْتُمُوهُم شركاءَ للهِ. ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾: مِقْدارَ أَصْغَرِ نَمْلَةٍ.

مِنْ لِنُولَةِ السَّنَامُ اللهِ اللهِ

وَلَافِنَآ لَأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِهِهَمَا مِن شِرَكِ وَمَالَهُ مِنْهُمِّينَظْ بِيرِ ۞ وَلَا نَفَعُ ٱلشَّفَاءَةُ عِندَهُ وِلِلَّا لِمَنَّ أَذِنَ لَهُ ِ حَتَّى إِذَا فُرِّتَ عَنَقُلُوبِهِمْ قَالُو إُمَاذَا قَالَ رَيُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ۞ \* قُلْهَنَ رُزُقُكُمْ يِّنَ ٱلسَّمُولِ وَٱلْأَرْضُ قُلُاللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّىٰ وَ فِضَلَالِمُّبِينِ قُللَّا ثُتُكَلُونَكَّ أَجُرَمُنا وَلَانْتَكُ كُمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمُعُ بَيْنَا رَبُّ الْمُرِّيفَ نَحُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَالْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ الْ قُلْ أَرُونَ ٱلَّذِينَ أَلْحَفْتُربِهِ شُرِكاً ۚ كَلَّا بَلِهُ وَاللَّهُ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّهِ كَأَنَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرُالنَّاسِ لَا يُعْلَوُنَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِنكُنْمُ صَلِقِينَ ۞ قُلَّا كُمْسِيعَا دُيَوْمِ لَّا مَتَكَ خُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا مَتَ نَقُدمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُولُ لَن الْقُومَن بَهِ ذَا ٱلْقُدْءَ إِن وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيُّهُ وَلَوْتَ رَكَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مُوقُوفُونَ عِندَرَةٍ مِ مُرَيْحِهُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَعُولُ ٱلدِّينَ ٱسْتُضِعِفُوا للَّذِينَ ٱسۡنَكۡٓ بُرُوالُولِآ أَنَكُمۡ لِكُنَّا مُؤۡمِنِينَ۞ قَالَ ٱلَّذَنَ ٱسْتَكُمَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْنُضْعِفُواۤ أَنَحَنُ صَدَدَتَكُمْ عَنَا لَهُدَى بَعَدَ إِذْجَاءَكُمْ أَبِلْكُ نُدُمُ مُجْمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوا لِلَّذِيبَ

شِرْكِ»: مُشارَكةٍ. ﴿ظَهِيرٍ»:
 مُعِين على الخَلْق والتَّدبير.

﴿ وُنِيعَ عَن قُلُوبِهِمُ ﴾: أُزِيلَ الْفَرَعُ والحُوفُ عَن قُلُوبِهِمُ ﴾: أُزِيلَ الْفَرَعُ والحُوفُ عَن قُلُوبِهِم. ﴿ وَ الْحَالَمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِي اللَّالِمُل

الذُّنُوب.

﴿ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ﴾: يَقْضِي
 ويَحْكُمُ بَيْنَنا. ﴿ ٱلْفَتَّاحُ ﴾: الحاكِمُ
 بَينَ خَلْقِه.

- (أَرُونِيَ): أي: بالحُجَّةِ والدَّليلِ.
- ٥ ﴿ كَأَفَّةً لِّلنَّاسِ ﴾: للنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
- ﴿مِيعَادُ يَوْمِ﴾: هو يومُ القيامةِ. ﴿لَا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ﴾: لا تتأخَّرُونَ عَنْهُ. ﴿لَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾: لا تَتَقَدَّمُونَ عَلْه.
- (وَلَا بِاللَّذِي بَدِينَ يَدَيْهِ »:
   ولا بالَّذي تَقَدَّمَهُ مِنَ الكُتُبِ
   السَّماوِيَّةِ، كالتَّوراةِ، والإنجِيلِ،
   والزَّبُور.

﴿مَوْقُوفُونَ﴾: محبوسُونَ في مَوْقِفِ الحِساب.

﴿ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ ﴾: يتراجعُون الكلام باللَّومِ والعِتابِ فيما بَينَهُم.

٣ ﴿ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ﴾: هم القادَةُ والرُّوساءُ الضَّالُون المُضِلُّونَ. ﴿صَدَدۡنَكُمْ﴾: مَنَعْناكُم. ﴿بَلَ كُنتُم مُجُرِمِينَ﴾: بَل اخْتَرْتُم سَبِيلَ الإِجْرامِ بِمَحْضِ إرادَتِكُم. المُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱسْتَكْبَرُوْ إِبْلُهُ كُمُ ٱلنَّيْلُ وَٱلنَّهَا رِادْ نَأْمُرُونِنَاۤ أَنَّكُوْرَ مَاللَّهُ وَنَحَعَلُهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَا اَرَا وُاٱلْعَذَابُ وَجَعَلْنَاٱلْأَغَلَلَ فَأَعْنَاق ٱلَّذَىٰ تَكُفَرُ وَاهِلَ مُعَنَّ وَنَ إِلَّا مَاكَانُواْ مَكُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَنَ يَمِن بَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا عَآ أَرْسِلْتُ مِدِ كَلِفُونَ ۞ وَقَالُواْ نَحَنْأَكُثَرُا مُوَالَّا وَأَوْلَدًا وَمَانَحَنْ مُعُدَّبِينَ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّيَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِنَ يَشَآءُ وَيَقُدِرُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَالنَّاسِ لَا يَحْكُونَ ۞ وَمَآ أَمَّوانِكُمْ وَلَا أَوْلَاكُ كُم مِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَاازُلُفَّ إِلَّا مَنْ َامَنَ وَعِلَ صَلِحًافَأُ وُلَيْكَ لَمُ مُجَزَّاءُ ٱلضِّعْفِ بَمَاعُمِمُ وُالْفُرُ فَكُمْ فِأَلْفُرُ فَكِءَ امِنُونَ وَٱلَّذِينَيَسَعُونَ فِيءَ ايلَتِنَا مُعَلِجِنِنَ أَوْلَيْكَ فِٱلْمُنَابِ مُحْضَرُونَ قُلُ إِنَّ رَبِّي مَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِنَ سَنَا الْمِنْ عَادِهِ وَوَتَقُدِرُكُهُ وَكَا أَفَقَتُهُ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلُفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّالِةِ فِينَ ۞ وَلُوْمِ يَحْشُرُهُمُ مَهَمَعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَبِكَةِ أَهَوَ لُآءَ لِيَّ الْمُرَكَانُواْ يَمُبُدُونَ ۞ قَالُواْسُحُلِكَ أَنَكَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْيِعُيدُونَ ٱلْجِنَّ أَكُتُرُهُم بهم مُّوْمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمِلَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ فَفَا وَلِاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَهُوا دُوقُوا عَذَابَ ٓ لَنَّارِ ٱلَّيْ كُننُمُ ﴾ انْكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا نُتُكَلِّ

﴿بَلُ مَكْرُ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ﴾: بَلْ
 صَدَّنا مَكْرُكُم بِنا وتَدْبِيرُكُم
 الشَّرَ لَنا في اللَّيلِ والنَّهارِ.

﴿أَنْدَادًا﴾: أَمْثالاً وَشُرَكاءَ مِن مَخْلُوقاته.

﴿ أَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ ﴾: أي: أضْمَرَ وأَخْفَى الفَرِيقانِ الحسْرةَ والنَّدامةَ. ﴿ ٱلْأَغْلَلَ ﴾: الأطْوَاقَ.

﴿ يُجُزَوُنَ ﴾: يُعَاقَبونَ.

﴿ رَمِن نَّذِيرٍ ﴾: مِن رَسولٍ. ﴿ مُتُرَفُوهَا ﴾: مُتَنَعِّمُوها.

﴿كَفِرُونَ﴾: جاحِدُون، مُنْكِرُونَ.

﴿بِمُعَذَّبِينَ﴾: أي: في الدُّنيا
 والآخرة.

( يَبْسُطُ ): يُوَسِّعُ. ( يَقْدِرُ ): يُضَيِّقُ.

📆 ﴿ زُلُفَيّ ﴾: قُرْ كَي.

﴿ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ ﴾: لهم الثَّوابُ المُضَاعَفُ.

﴿ٱلْغُرُفَتِ﴾: المنازلِ العالِيةِ في المِنْةِ.

﴿ ءَامِنُونَ ﴾: أي: مِن جَمِيع ما يكْرَهُونَ؛ كالعذَابِ والموتِ والأحْزَانِ.

- ﴿ مُعَجِزِينَ ﴾: ظانّينَ أَنَّهُم يُعْجِزُونَنا ويَغلِبُونَنا. ﴿ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾: مُقيمُونَ فيه تُحضِرُهم الزَّبانيةُ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ منه.
  - الآخِرةِ. (يَبْسُطُ): يُوَسِّعُ. (يَقْدِرُ): يُضَيَّقُ. (يُخْلِفُهُو): يُعَوِّضُه لكم في الدُّنيا وفي الآخِرةِ.
    - ﴿ كَمُشُرُهُم ﴾: يَجْمَعُهُم.
  - ١ ﴿ سُبْحَنَكَ ﴾: نُنَرِّهُكَ يا اللهُ. ﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا ﴾: أنتَ الَّذي نُوالِيهِ ونَعْبُدُهُ. ﴿ الْجِنَّ ﴾: أي: الشَّياطِينَ.

مِنْوَاقِ السَّنَامِ اللهِ اللهِ

عَلَيْهِمْءَ ايْنُنَا بَيِّنَكِ قَالُواْ مَاهَٰذَا إِلَّا رَجُلُ بُرِيدُ أَن يَصُدُّ كُرُعَمَّا كَانَ يَتِبُدُءَ ابَ ٓ اَ وُكُرُ وَقَالُواْ مَا هَا ٓ ذَا إِلَّا إِنَّهُ أَنُّهُ تَرَكَّى وَقَالَ ٱلَّذِي ٓ كَسَرُوا لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ إِنَّ هَلَآ الْإِلَّاسِمْ ثُهُّ بُنُّ ۞ وَمَآءَ انْبَيْكُهُم مِّن كُنْيُ يَدُرُسُونَهُا وَمَاۤ أَرۡسَكُنَاۤ إِلَهُمۡ وَعَلَكَ مِن تَذِيرِ ۖ وَكَذَّبَٱلَّذِينَ مِنۤ مَلِهِمۡ وَمَا بَلَغُواْ مِعَشَارَمَاءَ انْيَنَاهُمُ فَكَذَّبُواْ رُسُلِّ فَكَيْفَ كَانَ يَكِيرِ ۞ \* قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَلِمِدَةٍ أَنَ تَقُومُوا بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرُدَى ثُمَّ لَكَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبُمْ مِنْ جَنَّةً إِنَّ هُولِالا نَذِينُ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شُدِيدٍ ١ قُلْمَاسَأَلَنْكُمُ مِنِّنَ أَجُرِفَهُوَ لِكُمْ ۖ إِنۡ أَجْرِي لِلَّا عَلَىٰٓلَنِّهُ وَهُوَعَلَىٰكُلِّ شَى عِشَهِيدُ ۞ قُلَ إِنَّ رَبِّيقَ ذِنْ بِٱلْكِوِّ عَلَهُ ٱلْغِيوْبِ ۞ قُلُجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَايُدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَايُعِيدُ ۞ قُلْ إِنْ ضَلَكُ ۚ فَإِنَّا أَضِلُّ عَلَىٰ هَنْسِىٌّ وَإِنَّا هُنَدَيْكُ فِهَمَا يُوحِى إِلَىَّ رَبِّي إِنَّهُ مِسْمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ وَلَوْ تَرَكَى إِذْ فَرَعُوا فَكَ فَوۡتَ وَأُخِذُواْمِن مَّكَانِ قَرِيبِ ۞ وَقَالُوٓۤۤ اَمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَكُمُ ٱلتَّنَاوُشُمِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَنَرُواْ بِدِمِن قَبْلُ ۗ وَيَقُذِ فُونَ بَٱلْفَيْهِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَحِيلَ بَيْنُمُ وَبَيْنَ مَايَشْنَهُ وْنَكُمَّا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِ مِنْ فَكُ إِنَّهُ مُكَافُواْ فِي شَلِيِّ مُرْبِ إِنَّهُ مُكَافُواْ فِي شَلِيِّ مُرْبِ

(أَن يَصُدَّكُمُ اللهِ اللهُ عَكُم.
 (إِفْكُ مُّفْتَرَى اللهِ عَكْتَلَقُ.
 (مُّينٌ اللهُ واضِحُ.

﴿ يَدُرُسُونَهَا ﴾: يَقْرَؤُونَهَا
 ويَقْهَمُونَها. ﴿ مِن تَدِيرٍ ﴾: مِن رَسولٍ.
 ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهمُ ﴾:

أي: مِنَ الأُمَمِ الماضية؛ كعادٍ وَمُا بِلغُواْ): وما بلغَ أهلُ مَكَّة.

﴿مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ ﴾: عُشْرَ ما

أعْطَيناهُم مِنَ النِّعَمِ.

﴿نَكِيرٍ﴾: إنْكَارِي عليهم بالعِقاب والعَذاب.

﴿أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ﴾: أَنْصَحُكُم وَأُوْصِيكُم بِحَصْلَةٍ واحِدَةٍ.

﴿أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ﴾: أن تَجْتَهِدُوا بالقِيامِ لهذا الأَمْرِ، مُخْلِصِينَ للهِ مِن غَيرِ هَوىً ولا عَصَبِيَّةٍ.

﴿ مِن جِنَّةٍ ﴾: مِن جُنُونٍ.

١ ﴿ يَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ ﴾: يَرْمِي الباطِلَ

بالحقِّ فيَدْمَغُهُ.

- ﴿ الْحُقُ ﴾: القرآنُ. ﴿ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾: أي: ذَهَبَ واضْمَحَلَ، ولم يَبْقَ مِنْهُ إقْبالُ ولا إِذْبارُ.
  - ﴿ ضَلَلْتُ ﴾: أي: عن الصّراطِ المُسْتَقِيمِ.
- ۞ ﴿إِذْ فَزِعُواْ﴾: خافُواً عِنْدَ مُعايَنَتِهِم العَذَابَ. ﴿فَلا فَوْتَ﴾: أي: لا يفُوتُنِي أَحَدُّ مِنْهُم فَيَهْرُبَ. ﴿مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾: مَوْضِعٍ قريب، فهُم لا يَبْعُدُونَ عَن اللهِ حيثُ كانُوا.
  - ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾: وَكَيْفَ لَهُمْ أَن يَتَناوَلُوا الإيمانَ في الآخِرةِ وقَدْ تَرَكُوه في الدُّنيا؟
    - الله الله المعالم المعالم على الم الله عليه الله على الم المعالم المعا
- ﴿ وَحِيلَ ﴾: وحُجِزَ ومُنِعَ. ﴿ مَا يَشْتَهُونَ ﴾: أي: مِنَ التَّوبَةِ والعوْدَةِ إلى الدُّنيا. ﴿ بِأَشْيَاعِهِم ﴾: بأمثالِهِم مِنَ الكُفَّارِ. ﴿ وَمِيلٍ ﴾: مُوقِعٍ في الرِّيبةِ.
   ﴿ مُرِيبٍ ﴾: مُوقِعٍ في الرِّيبةِ.

## المُعَالِثُونِي ١٥٠

# (ro) سُوْلِا فَا ظِلْرُوكِيَيْتُ وآيايَهُا عَ تَرَاشَيْعَالِلْهُ فَافِ

# بِنَ لِيَّالِكُوْنَ السِّحْنَ السِّحْنَ السِّحْنَ السِّحِي

771

#### سورة فاطر

- (فَاطِرِ): مُبْدِعٍ عَلى غَيرِ مِثالِ
   سَبَق. (أُولِق أَجْنِحَةٍ): أَصْحابَ
   أَحْنحَة.
- (مَا يَفْتَحِ): أي: ما يُرسِلْ
   ويُعْط. (رَحْمَةِ): نِعْمَةٍ.
- ﴿ مُمْسِكَ ﴾: مانِعَ. ﴿ مُرْسِلَ ﴾: مُعْطِيَ.
- (فَاًنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ فَكَيفَ تُحْمِدُو؟.
  تُصْرَفُونَ عَن تَوجيده؟.
- تصرفون عن توجيدهِ: (وَعُدَ ٱللَّهِ): أي: بالبعْثِ
- والقَّوَابِ والعِقابِ.
- ﴿حَقُّ﴾: ثابِتُ وكائِنُّ لا محالةً.
- ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ﴾: فَلَا تَخْدَعَنَّكُم. ﴿ اللَّهُ عِلْا ثَخْدُورُ ﴾: الشَّيطانُ.
- ﴿حِـزْبَـهُ ﴿ الْعَارِ الْمِقَدَةِ.
   ﴿السَّعِيرِ ﴾: النَّارِ الموقدة.
  - ٧ ﴿ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾: وهو الجنَّةُ.
- (رُيِّنَ لَهُ): أي: حَسَّنَ له الشَّيطانُ. (سُوّءُ عَمَلِهِ): عَمَلُه الشَّيعُ والقبيعُ.

مِنْ لِنُولِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

فَلاَنْذُهُبُ نَفُسُكُ عَلَيْهِ حَسَرَكَ إِنَّاللَّهُ عَلِيمُ عَايَصَهُ عُونَ ٥ وَاللَّهُ الَّذِي اَرْسَلَ الرَّيْحَ فَتُنْيرُ سَعَا بَا فَسُقَنْهُ إِلَى بَلَا مِينِ فَالْحَيْنَا فِي الْمَالِيَّ فَالْحَيْنَا فَلَا الْفَالِمُ الْفَلْهُ وَكُونَ مَن كَانَيْرِ فِي الْحَيْنَا فَلَكَ اللَّهُ وَكُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحِنْةَ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

﴿ وَلَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمُ
 حَسَرَتٍ ﴾: فلا تُهْلِكْ نفسَك حُزْناً
 على كُفْرهِم.

٥ ﴿فَتُثِيرُ﴾: فَتُحَرِّكُ.

﴿مَيّتٍ﴾: جَدْب.

﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾: بَعْدَ يُبْسِها وَجَفافِها. ﴿ ٱلنَّشُورُ ﴾: بَعْثُ الموتى مِن قُبُورِهِم للجزاءِ.

الله (يَضْعَدُ): يَرْتَقِي.

﴿ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾: الكلامُ الطَّيِّبُ

مِن ذِكْرٍ ودُعاءٍ وتِلَاوَةٍ.

﴿يَرْفَعُهُ أَ﴾: أي: يَرفَعُه اللهُ إلَيهِ وَيَقْبَلُه.

(يَ مُكُرُونَ ٱلسَّيِّ اَتِ): أي: يَمْكُرُونَ المَكَراتِ السَّيِّ اَتِ، وهي مَذْكُورةً في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴿ الأنفال: ٣٠].

﴿ يَبُورُ ﴾: يَفسُدُ وَيَبْطُلُ.

﴿ مِن نُطُفَةٍ ﴾: هي مَنِيُّ الرجلِ
 يَقْذِفُه في رَحِم امْرَأَتِه.

﴿أَزْوَ جَا﴾: ذُكُوراً وإناثاً تَزَوَّجَ بعضُهم بَعْضاً. ﴿لَا تَضَعُ﴾: لاتَّلِدُ. ﴿مُعَمَّرٍ﴾: طِوِيلِ العُمُرِ.

مَاٱسْتِهَابُوالَكُمْ وَيُومَ ٱلْقِيمَةِ يَهْنُرُونَ بِشِرْكِمْ وَلَا يُنْبَعْكَ

١ ﴿ فُرَاتُ ﴾: حُلْوُ شَدِيدُ الحَلَاوَةِ. ﴿ سَآيِعُ شَرَابُهُ لِ ﴾: سَهْلُ مُرُورُهُ في الخُلْقِ. ﴿ أُجَاجُ ﴾: شَدِيدُ المُلوحَةِ. ﴿ لَحُمَّا طَرِيَّا ﴾: هو السَّمَكُ. ﴿ حِلْيَةَ ﴾: هي اللَّوْلُوُ والمَرْجانُ. ﴿ الْفُلْكَ ﴾: السُّفُنَ. ﴿ مَوَاخِرَ ﴾: جوارِيَ تَشُقُّ الماءَ شَقّاً. ﴿ لِتَبْتَغُوا ﴾: لِتَطْلُبُوا.

٣ ﴿ يُولِجُ ﴾: يُدخِلُ. ﴿ لِأَجَلِ مُّسَمَّى ﴾: لوقْتٍ مَعْلُومٍ. ﴿ قِطْمِيرٍ ﴾: القِشْرَةِ الرَّقيقَةِ على نَوَاةِ التَّمْرَةِ.

١ ﴿ وَلَا يُنَبِّئُكَ ﴾: وَلَا يُخْبِرُكَ.

٥ ﴿ ٱلْفُقَرَآءُ ﴾: المحتاجُونَ.

 ﴿ بِعَزِيزٍ ﴾: بمُمْتَنِعٍ.
 ﴿ وَلَا تَــزِرُ ﴾: لَا تَحْمِلُ. ﴿ وَازِرَةً ﴾: أي: نفسٌ مُذْنِبَةً. ﴿مُثُقَلَةً ﴾: أي: نَفْسٌ أَثْقَلَتْها الذُّنوبُ. ﴿ مِمْلِهَا ﴾: ذُنُوبِها التي أَثْقَلَتْها. ﴿ يَخْشُونَ ﴾: يخافُونَ. ﴿ تَصِرَكًىٰ ﴾: تَطَهَّرَ مِنَ الشِّرْكِ والمعاصي. (ٱلْمَصِيرُ): المرْجِعُ.

اللُّعْمَى اللَّهُ مَن فَقَدَ بَصَرَه، اللَّهُ مَن فَقَدَ بَصَرَه، والمُرادُ به هُنا الكافِرُ؛ لأنَّهُ عَميَ عَن دِينِ الحَقِّ.

٥ ﴿ٱلْحَرُورُ﴾: الرِّيحُ الحارَّةُ.

عَذَابِ اللهِ.

الطَّاعةِ ونَذِيراً لِأَهْلِ المعْصِيةِ. ﴿نَذِيرٌ﴾: نَبُّ مُنْذِرٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ.

٥ ﴿ بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾: بالمعْجزاتِ الواضِحةِ. ﴿ وَبِٱلزُّبُرِ ﴾: بالكُتُب التي فيها مَوَاعِظُ.

20(777)00 ﴿ وَبِٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ﴾: الكُتُب الَّتِي أنارَتْ طَرِيقَ الشَّرْعِ والهدَايَةِ، ومِنْها القرآنُ الكريمُ.

۞ ﴿جُدَدُ﴾: جَمْعُ جُدَّةٍ، وهي الطَّرِيقَةُ والخِطَّةُ في الشَّيءِ تكونُ واضِحةً فِيهِ. ﴿وَغَرَابِيبُ﴾: جمع غِرْبِيبٍ، وهو شَديدُ السَّوادِ يُشْبِهُ لَونُه لَونَ الغُرابِ.

مِثُلُخِيرِ ﴿ يَلَيْهُا ٱلنَّاسُ أَنْهُمُ ٱلْفَقُرَاءُ إِلَا للَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْجَيدُ ۞ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمُ وَمَأْنِ بِعَلْقِ صَدِيدِ ۞ وَمَا ذَاكَ عَلَىٰ لَلَّهُ بَعَرِيزِ ﴿ وَلَا نِزَرُ وَازِرَةً وُزَرَ إِنْزَيَ وَإِن نَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى مِلْهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ ثَنَّى وُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكَّ إِنَّمَا نُنذِ زُالَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بَٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَةَ وَمَن تَرَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَسَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَالْمَالَةِ ٱلْصَدُ ۞ وَمَا يَسَتَوَى ٱلْأَعْمَ فَوَالْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظَّالُمُ الْعُ وَلَا ٱلنُّورُ۞ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَـٰرُورُ۞ وَمَالِسَنُويَّ ٱلْأَخَيَّا ۗ وُلَا ٱلْأَمْوَكُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِٱلْقَبُورِ اللَّهِ وَرِ إِنْأَنْتَ إِلَّا نَذِيرُ اللَّهِ أَرْسَلْنَكَ بَالْحَقَّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ لِلَّاخَلَا فِيهَا نَذِيرُ ۞ وَإِن يُكَذِّنُوكَ فَقَدَّكَذَّبَٱلَّذِّينَمِن قَبَلِهِمْ جَآءَتُهُ مُرْسُلُهُ مُرِالْبِيّنَانِ وَبَالْ بُرُو وَإِلْكِتَابِ لَكِيرِ فَيُمّ ٱخَذْتُ ٱلَّذِّنَ كَفَرُواً فَكُفُ كَانَكِم هَ ٱلْدِتَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَهُنَ

ٱلسَّمَآءِمَآءً فَأَخَرَجُنَا بِهِ غَرَاتٍ فَخُنَلِفًا أَلُونَهُا وَمِنَ أَجِيَالِجُدُدُّ

بي وُو وَ مُرْتِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَافِظُ لُولَاهُ وَكَذَالِكَ إِنَّا يَخْشَى لَلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمُ وَأَ

مِنْ الْفُلْفُونَظِلُ الْمُ

إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ غَفُو رُّ۞ إِنَّ ٱلذَّ نَهَ لُونَ كِتَكُ ٱللَّهَ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَفَقُواْ مِمَّارَ زَقْنَاهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً مُرْحُونَ تَحَارَةً لَّنْ نَاوُرُكُ لوَقِيَّهُ مُ أَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم يِّنِ فَصْلِهُ إِنَّهُ عَفُورُتُكُورُ ﴿ وَكُلْانِيَ وُحِيناً إِلَيْكُ مِنَا لِكِينا هُوَّالِكَةٌ مُصَدِّقًا لَمَا يَنْ بَدُنَهِ إِنَّا لِللهُ مِعَادِهِ كَغِيرًا يُصِيرُ ۞ ثُمِّ أَوْ رَثْنَا ٱلْكِتَكَ الذَّينَ ٱصْطَفَتَنا مِنْ عَادِّنًّا نُورَ خَالَهُ ولِنَّةُ مِهِ وَمِنْهُم مِنْ قَنْصِدُ وَمِنْهُمُ سَابِقُ بِالْخَبْرِ لِبِإِذِنِ الله ذلك هُوَالْفَضْلُ ٱلْكِيرِ صَحَيَّاتُ عَدْنَ مَدْخُلُونَهَا مُحَلَّوْنَ فِيهَا الله ذلك هُوَالْفَضْلُ ٱلْكِيرِ مِنْ أَسَا وَرَمِن ذَهِبَ وَلُوْ لُوْ آ وَلِيَا لِيُهُمِّهُ فِيهَا حَرِيْنِ وَقَالُواْ الْحَدِّهِ للَّهُ ٱلَّذِي أَذُهِ عَنَّا ٱلْحِيرَةَ إِنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ شُكُورٌ ۞ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَّلِه لِلاَ مَشَّنَا فِهَا نُصَبُّ وَلاَ مُشَّنَا فِهَا لُغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَكَفُرُواْ لَمُنْمَنَا رُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمُ فَمُوْتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْصُمِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجُن كُلَّكَ هَوْرِ ١٥ وَهُمُ رَصَّطَخُونَ فِيهَا رَيِّيٓأَ أَخْرِجَنَا نَعْتُمْ لَهَا لِمَّا غَمُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمُ نُعْبِيِّرُكُم مَّا لَنَذَكُّ فِهِ مَن تَذَكِّرُ وَكَاءَكُمُ النَّذِرِّ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِّيرِ ٢

﴿ لَن تَبُورَ ﴾: لَن تَكْسُدَ، ولَن تَكْسُدَ، ولَن تَهْلِكَ.

﴿اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَا﴾: الَّذِينَ اخْتَرْناهُم.

﴿ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَ﴾: أي: بِأَن وَقَعَ في بَعْضِ المعاصِي.

﴿مُقْتَصِدُ ﴾: أي: بِأَدَاءِ الواجِباتِ واجْتِنابِ المُحَرَّماتِ.

﴿سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ﴾: أي: مُسارعُ مُجْتَهِدُ في الأعْمالِ الصَّالحةِ فَرْضِها ونَفْلها.

﴿ ( يُحَلَّونَ ): يُزيَّنُونَ بِالحِلْيةِ. ﴿ أَسَاوِرَ ﴾: مُفْرَدُه سِوارُ: وهو ما يُلْبَسُ فِي اليدِ مِنَ الحُيِّ ويُحِيطُ بِالمِعْصَمِ. ﴿ حَرِيرٌ ﴾: ثِيابٌ رَقِيقَةً.

الله ﴿ أَحَلَّنَا ﴾: أنزَلَنا.

﴿ ذَارَ ٱلْمُقَامَةِ ﴾: دَارَ الإقامةِ الدَّائمةِ، وهي الجَنَّةُ. ﴿ نَصَبُ ﴾: تَعَبُّ ومَشَقَّةُ. ﴿ لُغُوبُ ﴾: إعياءٌ مِنَ التَّعَبِ وفُتُورُ.

الله عَلَيْهِم ): أي: بالموتِ. ﴿ كَفُورٍ ﴾: مُتَمادٍ في الكُفْرِ مُصِرِّ عليه.

MALAN

﴿ يَصْطَرِخُونَ ﴾: يَصْرُخُونَ بِشِدَّةٍ مُسْتَغِيثِينَ. ﴿ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ﴾: أي: مِثْلُه كافٍ للاتِّعاظِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَتَّعِظَ. ﴿ ٱلنَّذِيرُ ﴾: وهو الرَّسولُ ﴾.

المُعَالِثُونِي اللهِ

هُوَ ٱلَّذِيجِعَلَكُوْ خَلَّافَ فَٱلْأَرْضُ فَنَكَغَرَفَعَلَنُهِ كُفُرُهُۥ وَلَإِنزِيدُ ٱلۡكَافِرِينَ كُفُنُوٰهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ لِلَّامَقَآ ۖ وَلِا يَزِيدُ ٱلكَافِرِينَ كُفُنُوهُمُ لِلَّاخَسَارًا ۞ قُلْأَرَءَ نَتُمْ شُرَكّآءَ كُمُ ٱلَّذِينَ ذَكُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضَ أَمُوكَ مُشِرَكُ فِي السَّمُوا نِأَمْءَ انْبَيْكُمْ كُلَّا فَهُمْ عَلَىبَيْنِي مِنْهُ بَلِ إِن يَعِدُ ٱلظِّلُونَ بَعِضُهُ مُعَضًّا إِلَّا غُرُورًا ٤٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُسِكُ ٱلسَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولًا وَلَإِن زَالَتَ ٓ إِنَّ أَمْسَكُهُا مِنْ أَحَدِمِّنُ بَغُدِوِءً إِنَّهُ وَكَانَحِلِماً غَفُورًا ۞ وَأَوْتَهُمُوا بْٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنَجَآءَ هُرَنَذِنُ لِنَكُونُ أَهَدَلِهِ فِي إِحْدَى لَا ثُمُ فَلَاّ جَآءَ هُرَكَ ذِنُرُمًّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞ ٱسۡتِكُارًا فَٱلْأَرۡضَ وَمَكَرَّالسَّيَّى وَلَا بَحِقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّعُ لِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلَ ظُرُونَ إِلَّا سُنَّكَ ٱلْأَوَّلِينَ فَأَنْجَدَ لِسُنَّكِ ٱللَّهَ نَدُدِيلًا قُولَنَ تَجَدَلِسُنَّكَ لللَّهِ تَحْوِيلًا ۞ أَوَلَمُ يُسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَيَظُو اللَّهُ مَا كَيْفَ كَانَ عَلِيمَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَا فُأَ أَشَدَّمِنْ مُ ثُوَّةً وَمَا كَانَاتَكَ لِيُحْدَرُهُ مِن شَيْءٍ فَالسَّمُونِ وَلَا فَأَلَا رُضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَمَا قَادِي كَا وَلَوْ نُوَّا خِنْاللَّهُ ٱلنَّاسَ عَاكَسَبُوا مَا رَّكَ عَلَى ظَهُ هَامِن ۗ آبَّةٍ وَلَكِن نُوَّخِّرُهُمُ إِلَّا أَجَالِتُسَكِّمُ فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ مِصِيرًا ۖ ۖ

﴿خَلَتْمِفَ»: يَخْلُفُ بَعْضُكُم
 بَعْضاً. ﴿مَقْتَا﴾: بُغْضاً وغَضَباً.
 ﴿خَسَارَا﴾: هَلَاكاً وخُسْرَاناً.

﴿أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ﴾: أَخْبِرُونِي
 عَن شُركائِكُم.

﴿ ءَاتَيْنَاهُمُ ﴾: أَعْطَيناهُم. ﴿ غُرُورًا ﴾: خدَاعاً.

﴿ جَهُدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾: مُجْتَهِدِينَ فَعُشَهِدِينَ فَعُشَهِدِينَ فَعُشَهِدِينَ فَعُشَاءً فَعُلَظُهَا.

﴿ نُفُورًا ﴾: بُعْداً عَنِ الحَقِّ وَوَرَاراً مِنْه.

﴿ لَا يَحِيقُ ﴾: لا يُحِيطُ ولا يَنْزِلُ.
 ﴿ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ ﴾: أي: وبالُ مَكْرِهِم السَّيِّئُ.

﴿ سُنَّتَ ٱلْأَوّلِينَ ﴾: طَرِيقَةَ اللهِ فِيهِم وعادَتُهُ بِتَعْذِيبِهِم لِتكْذِيبِهِم.

١ ﴿ لِيُعْجِزَهُ وَ ﴾: لِيَفُوتَه.

#### سورة يس

- ﴿يـس): سَبَقَ الكلامُ على الحُـرُوفِ المُقَطَّعةِ في أوَّلِ سورة البَقَرةِ.
   البَقَرةِ.
- (صراط مُستقیم): طریق معتدل؛ وهو الإسلام.
- ﴿حَقَّ ٱلْقَوْلُ ﴾: وَجَبَ القولُ أي:
   العذابُ.
- ﴿ أَغْلَلا ﴾: قُيُوداً تَشُدُّ أَيدِيَهُم
   إلى أعناقِهِم تَحَـت أذقانِهم.
   ﴿ مُقْمَحُونَ ﴾: رافِعُونَ رؤوسَهم
   غاضُونَ أَبْصارَهُم.
- (سَـــدَّا): حاجِزاً ومانِعاً.
   ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمُ): غَطّينا أَبْصارَهُم.
- ﴿أَجْرِ كَرِيمٍ﴾: أَجْرٍ حَسَنٍ، وهو دخولُ الجنّة.
- ﴿ رُنُحِي ٱلْمَوْنَى ﴾: نَبْعَثُهُم بَعْدَ الموتِ. ﴿ وَءَ اتَّرَهُمْ ﴾: أي: ما أَبْقَوهُ مِنَ الحسناتِ الَّتِي لا يَنْقَطِعُ نَفْعُها بَعْدَ الموتِ. ﴿ إِمَامِ مُّبِينٍ ﴾: كتابٍ

# من سُورَقِيتِينَ ٢٠٠٠

#### (۳۱) مُثَوَّلُو لَمِيْسَ مَكِيتَةً الاآبَة ٥٥ ومدنية وآياتِهَا ٨٣ سندت سلالهذن

واضِحٍ؛ وهو اللَّوحُ المحفُوظُ.

- ﴿أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ ﴾: أَهْلَ القَرْيَةِ، وهي «أَنْطاكِيَةُ».
  - ١ ﴿ فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ ﴾: أي: قوَّيناهُما بِرَسُولٍ ثالِثٍ.

المخالفالقليني والمحالفات المحالفات المحالفات

﴿ تَطَيَّرُنَا بِكُمْ ﴾: تَشَاءَمْنا بِكُمْ ﴾: لَتَقْتُلَنَّكُم
 رَمْياً بالحِجارَةِ.

﴿ طَلْبِرُكُم مَعَكُم ﴾: شُؤْمُكُم مَعَكُم ﴾: شُؤْمُكُم مَعَكُم ﴾: شُؤْمُكُم مَعَكُم ﴾: شُؤْمُكُم وشِرْ كُكُم.

﴿أَقْصا ٱلْمَدِينَةِ﴾: مِن مَكانٍ
 يَعِيدِ فِيها.

الله ﴿فَطَرَنِي﴾: خَلَقَنِي.

﴿ وَلَا يُنقِدُونِ ﴾: لا يُنجُّونَني
 مِمَّا أَنا فِيه.

﴿ضَلَلِ مُّبِينٍ﴾: خَطَلًا
 ظاهِر.

﴿ جُندِ﴾: جَيشٍ.

١ ﴿ صَيْحَةً ﴾: صَوْتاً مُهلِكاً

مِنَ السَّماءِ. ﴿خُمِدُونَ﴾: مَيِّتُونَ لا حَرَاكَ فِيهم.

ا ﴿ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾: يَسْخَرُونَ.

﴿ مِنَ ٱلْـقُـرُونِ ﴾: مِنَ الأَمَمِ
 الخالمة.

للحساب والجزاءِ.

َ ِ رَبِّ رَبِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللللللِّلِمُلِمِ اللللللللللللِّ

الْأَرْضُ ٱلْمُيْتَةُ أَحْيِينَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

م سُونَةِلِيِّت ٢٠٠٠

وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّاتِ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ وَفَيَّنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُهُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَاعَلَتُهُ أَيْدِيهِمَّ أَفَلَا يَشَكُرُ وَنَ ۞ سُبَحَلَّ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا مِمَّا نُذِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَّا نَفْسِ هِمْ وَمِمَّا لَا يَصْلَوُنَ ۞ وَءَايَّةُ لَكُمُ ٱلْيَكُ لَسَلَوْمِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمَرِّمُ ظَامِونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْنَقِر لَمَا ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَالِيرِ ﴿ وَٱلْقَرَ قَدَّ رُسَكُ مَنَازِلَحَيًّا عَادَ كَالْمُرْجُونِ ٱلْمَتَدِيرِ ﴿ لَا ٱلشََّمُسُ بَبُهُ عِلَى أَلْ تُدُرِكَ ٱلْمَتَ مَرَوَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَازِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَمْبَحُونَ وَءَايَةٌ لَكُمُ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّنَهُمُ فِٱلْفُلُكِ ٱلْشَحُونِ ۞ وَخَلَفْنَا لَهُمُ مِّن مِّثْ لِهِ عَايِرُ كَبُونَ ۞ وَإِن نَّشَأَ نُنْ قِبُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَكُمْ وَلَاهُمُ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَسَاعًا إِلَى حِينِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱتَّ قُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِكُورِ وَمَا خَلْفَكُورَ لَعَلَّكُمُ تُرْخَمُونَ ۞ وَمَا نَأْتِيهِم مِّنَءَ ايَةٍ مِّنُ ءَايِكِ رَبِّهِ مُ إِلَّاكَ افْاعَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُرُ أَنفِيقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ مِ ٱللَّهُ عَالَ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْطُومُ مَنْ لُو يَشَاءُ ٱللهُ أَطْعَكُمُ وَإِنْ أَنتُمُ لِلَّا فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴿ وَكِتُولُونَ مَنَّى ا هَلْنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْمُ صَلْدِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُ وِنَ إِلَّا صَيْحَةً وَلَحِدَةً

وأهْوَالِهَا. ﴿ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾: مِنْ أَحُوالِ الدُّنيا وعِقابها.

اللهُ (يَنظُرُونَ): ينتظِرُونَ. (صَيْحَةَ وَحِدَةً): هي نَفْخَةُ الفَزَعِ عِنْدَ قِيامِ السَّاعةِ.

TYDO

﴿جَنَّتِ﴾: بَسَاتِينَ.
 ﴿فَجَّرُنَا﴾: شَقَقْنا.

أَهُ ﴿ ٱلْأَزْوَجَ ﴾: الأَصْنافَ والأَنْواعَ.

﴿لِمُسْتَقَرِّ لَهَا﴾: مُسْتَقَرُهَا تَحْتَ العَرْشِ، كما جاء في الحديثِ المتَّفقِ عَلَىه.

﴿مَـنَازِلَ﴾: مسافات، وهي ثمانيةٌ وعِشْرُونَ مَنْزلاً.

﴿ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾: كالعِدْقِ اليابس المُتَضائل المَتَقَوِّسِ.

٥ ﴿ أَن تُدُرِكَ ﴾: أن تَلْحَقَ.

﴿ فَلَكِ ﴾: مَدَارٍ.

﴿يَسْبَحُونَ﴾: يَــدُورُونَ في فَلَكِ السَّماءِ بانْبساطِ وسُهُولَةٍ.

(ءَايَــةُ لَـهُـمُ): دليـلُ لَهُم.
 (ألْمَشْحُونَ): المملُوء.

﴿ صَرِيخَ لَهُمْ ﴾: مُغِيثَ لَهُم.
 ﴿ يُنقَذُونَ ﴾: يُخَلَّصُونَ مِنَ الغَرَقِ.

﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ﴾: مِنَ الآخرةِ

تَأْخُذُهُ مُ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۞ فَلَا يَسْ نَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَى أَهْلِهِمْ يُرْجِعُونَ ۞ وَزُفْخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمِرِّنَ ٱلْأَجْدَا ثِ إِلَىٰ رَبِّهُمُ يَسِلُونَ @قَالُواْ يَلُونِلَكَ آمَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَ دِنَّالُّهُذَا مَا وَعَدَالْرَ مَنْ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ إِنكَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَلِمِدَةً فَإِذَا هُمْ رَجِيعٌ لَّدَيْبَ كْخَصْرُونَ ۞ فَٱلْيُوْمَ لَانْظَا لَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَلَا تُجْزَوُنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَحْمَلُونَ ۞ إِنَّ أَضَحَا ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِفَكِهُونَ ۞ هُمُ وَأَزُولِجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآ بِكِ مُتَّكِفُونَ ۞ لَمُكَمِّ فِيهَا فَلَكِهَةٌ وَلَكُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَكُمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ تَّجِيمٍ ۞ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّ اللَّهُ مُونَ ﴿ الْدَاعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَلْبَيْ ءَادَمَأَنَّ لَانْذُيُدُولُ ٱلشَّيْطَانَّةَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّهُمْ بِنُ ۞ وَأَنِ ٱعْبُدُونَيْ هَٰذَا صَرَطُّ مُّسْنَقِيمُ ۞ وَلَقَدْ أَصَلَّمِن مُوجِيلًاكَثِيرًا أَفَامَ تَكُونُواْ تَعَفِلُونَ ۞ كَلْذِهِدِ بَحَكَةً وُ الَّنِي كُنتُرُ تَوْعَدُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا ٱلْيُؤْمَرِ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ ٱلْيَوْمَزِغَتِ مُعَلَّى أَفُولِهِ مِ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِ بِهِمُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَا فُوا يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسَنَا عَلَلَ أَعْيُنِهِمُ فَٱسۡنَبَقُوا ٱلصِّرَطَ فَأَنَّا يُصُرِرُونَ ۞ وَلَوَ نَشَآءُ لَسَغَيَا هُرَعَكَ ۖ

( يَخِصِّمُونَ ): يَخْتَصِمُونَ في شُؤونِ حياتِهم غافِلينَ عَن يَوْمِ القيامة. شَكُنَّتُ الطيعَنِهُ

💩 ﴿ تَوْصِيَةً ﴾: وَصِيَّةً.

(الشّور): «القَرْن» الذي يُنفَخُ فيه للبعث. ﴿ٱلْأَجْدَاثِ ﴾: القُبُور. ﴿يَنسِلُونَ﴾: يُسْرِعُونَ في الخُرُوجِ.

﴿ يَوْ يُلْنَا ﴾: ما هَلَا كُنا.

﴿ مَنْ بَعَثَنَا ﴾: مَنْ أَحْيانا؟

﴿ مِن مَّرْقَدِنَا ﴾: مِنْ قُبُورنا.

 ﴿ صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾: نَفْخَةً واحِدَةً. ﴿ مُحْضَرُونَ ﴾: نُحْضِرُهم للحساب والجَزَاءِ.

 ﴿ فَي شُغُلَ ﴾: في نَعِيمِ عَظِيمِ يُلْهِيهِم عمَّا سِواه.

﴿ فَاكِهُونَ ﴾: مُتَلَذُّونَ.

٥ ﴿ ٱلْأَرَآبِكِ ﴾: الأسِرَّةِ المزَيَّنةِ.

﴿ مَا يَدَّعُونَ ﴾: ما يَشْتَهُونَ.

ن ﴿ وَامْتَنزُواْ ﴾: تميَّزُوا، وانفردُوا عَن المؤمِنِينَ.

٠٠ ﴿ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ ﴾: أُوصِكُم وأُبَلِّعْكُم.

الله ﴿ حِبلًا ﴾: خَلْقاً.

٥ ﴿ ٱصْلَوْهَا ﴾: ادخُلُوا جَهَنَّمَ وقاسُوا حَرَّها.

الْغَتِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُدُهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

۞ ﴿لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمُ﴾: لصَيرَناها مَمْسُوحَةً لا يُرى لها شَقٌّ ولا جَفْنٌ. ﴿فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ﴾: بادَرُوا إليه. ﴿ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُ وِنَ ﴾: فكيفَ يُبْصِرُ ونَ وقد طُمسَتْ أَبْصارُهُم؟ المستكليت المحمد

مَكَانَيْهِمْ فَمَا ٱسْنَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنكِّمْهُ فِٱلْخَلْقُ أَفَلَابِيَ عِلُونَ ۞ وَهَاعَلَنَ الْمُ الشِّغْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۗ إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُدْرَا انْ مَّبِينُ ۞ لِيُنذِرَمَنكَانَحَيَّا وَحِقَّالْقَوْلُ عَلَى ٱلكَلْفِينَ ۞ أَوَلَةِ يَكُولُا أَنَّا خَلَقْنَا لَكُم مِّمَّا عَكِمَكَ أَيْدِينَا أَنْسُمًا فَهُمْ لَمَا مَا لِكُونَ ۞ وَذَ لَّلْنَاهَا لَمُ مُ فَيَنَهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَمُ مُونِهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِّ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ۞ وَٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِءَ اللَّهَةَ لَّمَا لَهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ لَا يَسْنَطِيعُونَ نَصَرَهُمْ وَهُمْ لَمُعْمُرُ جُندُنُ غُخَمَرُ وِنَ ۞ فَلَا يَخْبُنِكَ قَوْلُ عُمُ إِنَّا نَعْتَكُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَالُم للسَّنُ أَنَّا خَلَقُكُ مِن نُّطَعَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمُرُ شُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلُفا ۗ وَقَالَ مَن يُحَى ٱلْمِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ۞قُلْ بُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَشَا أَهَا أَوَّلَ مَرَّ فِي وَهُوَبِكُ لِخَلْفِ عَلِيدٌ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشِّحِيُ لِلْأَخْضَرِ فَارًا فَإِذَآ أَنكُم مِّينُهُ تُوقِدُ وَنَ ۞ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِيخَاقُٱلسَّمَٰواتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِعَكَلْ أَن يَخُلْقَ مِثَلَهُمْ بَكَا وَهُوٓٱلْحَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْفَاسُعُنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَمَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

﴿ لَمَسَخُنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ ﴾:
 لَغَيَّرْنا خَلْقَهم في المكانِ الَّذي هم
 فيه. ﴿ مُضِيَّا ﴾: أي: ذَهاباً إلى الأمام.

﴿ نُعَمِّرُهُ ﴾: نُطِلْ عُمُرَه.

﴿نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ﴾: نَرُدَّه إلى أَرْذَلِ العُمُرِ وأَضْعَفِه. العُمُرِ وأَضْعَفِه.

- ﴿ وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ﴾: أي: تَجِبَ كلمةُ العذاب.
- ( (مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَآ): أي: مما أَبْدَعْناهُ وَعَمِلْناهُ.

﴿لَهَا مَلِكُونَ﴾: مَالِكُونَ أَمْرَها، يَتَصَرَّفُونَ بِها كيفَ شَاؤُوا.

- ﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ﴾: سَخَّرْناها لَهُم.
   ﴿ رَكُوبُهُم الّذي مَرْكُوبُهم الّذي يَرْكُبُونَه.
- (وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُحْ ضَرُونَ : والحالُ أَنَّ هذه الآلهةَ قَدْ أُحْضِرَتْ مُجْتَمِعَةً لِتُعايِنَ عذابَ عابِدِيها، وهي لا تَسْتَطِيعُ نَصْرَهُم.
- ﴿ مِن نُطْفَةٍ ﴾: هي مَنِيُّ الرَّجُلِ
   يقْذِفُه في رَحِم امْرَأْتِه.

﴿خَصِيمٌ ﴾: كثيرُ الخُصُومَةِ بالباطل.

- ﴿ رَمِيمٌ ﴾: باليُّهُ مُتفَتِّتةً.
  - الله ﴿أَنشَأُهَا ﴾: خَلَقَها.
- ﴿مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴾: تَقْدَحُونَ منه.
- ﴿ مَلَكُوتُ ﴾: هو المُلْكُ التَّامُّ للأشياءِ كلِّها.

### مَن الْخِوَالِثَالِقِلِينِينَ مِن الْخِوْلِينِينَ مِن الْخِوْلِينِ مِن الْخِولِينِ مِن الْخِوْلِينِ مِن الْمِن الْخِوْلِينِ مِن الْخِوْلِينِ مِن الْمِن الْمِينِي الْمِن الْمِيلِي الْمِن الْمِيلِي مِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِنْ الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِنْلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن الْمِن ا

# (۳۷) سُوَلَا السَّاقًا أَنْ الْحَدَّانَةِ الْمُعَالَّانَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْعُلْمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْعُلْمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْعُلْمِينَ الْعُلْمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْمُعِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْعِلْمِينَ الْمُعِلِمِينَ

# بِمْ مُلْكُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَكُول

وَالْقَافَةُ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### سورة الصافات

- ﴿ وَٱلصَّنَفَّتِ ﴾: هي الملائِكةُ
   التي تَصْطَفُّ في عِبادَتِها.
- ﴿فَٱلرَّحِرَتِ﴾: هي الملائڪةُ
   التي تَزْجُرُ السَّحابَ وتَسُوقُه.
  - ٥ ﴿ ذِكْرًا ﴾: هو القرآنُ.
  - ٥ ﴿ ٱلْكَوَاكِبِ ﴾: النُّجُومِ.
- ﴿مَارِدِ﴾: مُتَمَرِّدٍ خارجٍ عَنِ
   الطَّاعة.
  - ٥ (وَيُقَدَفُونَ): ويُرْجَمُونَ بالشُّهُب).
- ﴿ دُحُــورًا ﴾: إبْعاداً وطَــرْداً.
   ﴿ وَاصِبُ ﴾: دائمٌ لا يَنْقَطِعُ.
- ﴿خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ ﴾: أي: اسْتَرَقَ السَّمْعَ خِلْسةً. ﴿فَأَتْبَعَهُ وِ﴾: تَبِعَه ولِحَقه. ﴿شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾: نَجْمُ مُضِيءً.
   مُضِيءً.
  - (لَازِبِ): مُلْتَزِقٍ بَعْضُه بَعْضُه بَعْضِ.
  - الله ﴿ وَيَسْخَرُونَ ﴾: يَسْتَهْزِئُونَ

بكَ.

- ١ ﴿ وَايَةً ﴾: مُعْجِزَةً مِن مُعْجِزاتِكَ. ﴿ يَسْتَسْخِرُونَ ﴾: يبالِغُونَ في سُخْرِيَّتِهِم.
  - ٥ (دَخِرُونَ): أَذِلَّاءُ صاغِرُونَ.
  - ١ ﴿ زَجْرَةُ وَحِدَةً ﴾: نَفْخَةٌ واحِدَةً.
    - ٥ ﴿ يُويُلَّنَّا ﴾: يا هَلاكنا.
  - ١ ﴿ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾: يومُ القضاءِ بَيْنَ الْخَلْقِ.
    - ٠ ﴿ ٱحۡشُرُواْ ﴾: اجْمَعُوا.

النَّفَالِطَّافَاتُ ٢٠٠٠

﴿ وَأَزْوَجَهُمْ مُ ﴾: قُرناءَهُم ونُظراءَهُم.
 ﴿ فَآهُدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴾: دُرُّهُم الله ظردة النَّار، مِنْ هُمُهُم.

و المحموم إلى صراح الججيم، أن كُوهُم إلى طريق النَّارِ، وسُوقُوهُم اللها.

﴿ وَقِـفُوهُمْ ﴾: احْبِسُوهُم في
 مَوْقِفِ الحِسابِ.

﴿ مُسۡتَسۡلِمُونَ ﴾: مُنْقادُونَ أَذلَّاءُ
 لِعَجزهِم عَن الحِيلَةِ.

﴿ عَنِ ٱلۡتَمِينِ ﴾: أي: عَنِ النَّاحيةِ
 الَّتي كان مِنْها الحقُّ، فَتَصْرِفُونَنا
 عَنْها.

﴿ طَافِينَ ﴾: متجاوِزِينَ الحدَّ في الصَّفْرِ والضَّلالِ.

📆 ﴿ فَحَقَّ ﴾: ثَبَتَ ووَجَبَ.

﴿غُوِينَ﴾: ضَالِّينَ.

( يُطَافُ): يُدارُ. (بِكَأْسِ):

بِڪأسٍ مِنْ خمْرٍ.

﴿مَعِينِ﴾: نابِعٍ مِنَ العُيُونِ.

﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ ﴾: لا أذي فيها

ظَلَوُا وَأَزُوَاجَهُ مُوَعَاكَانُواْ يَغَبُدُونَ۞مِن دُونِ اللَّهِ فَٱهۡدُوهُمُ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَيْمِ وَقِفُوهُم لَهِ إِنَّهُمُ مَّتُكُولُونَ ۞ مَالِكُمُ لَا نَنَا صَرُونَ ﴿ بَلْهُمُ ٱلْيَوْمَرُ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ بَتَسَاءَ لُونَ ۞قَالُواۤ إِنَّكُمُ كُنْهُمَ تَأْتُوْنَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ۞قَالُوْابَلِّ لِمَتَكُونُوْامُؤُمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَكُمْ مِنْ سُلُطَلَّ بَلْكُ نَمْ قَوْمًا طَغِينَ ﴿ فَيْ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّكَمَّ إِنَّا لَذَا يَقُونَ ۞ فَأَغُوبِنَكُمْ إِنَّاكُمْ اللَّهُ مَرَّ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْمَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بَّالْجُوْمِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بَّالْجُوْمِينَ ۞ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بَّالْجُوْمِينَ ۞ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بَّالْجُوْمِينَ ۞ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بْأَلْجُومِينَ ۞ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْجُوْمِينَ ۞ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْجُوْمِينَ ۞ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْجُومِينَ ۞ إِنَّا كُذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْجُومِينَ ۞ إِنَّا كُذَالِكُ نَفْعَلُ بِالْجُومِينَ ۞ إِنَّا كُذَالِكُ نَفْعَلُ بِالْجُومِينَ ۞ إِنَّا كُذَالِكُ نَفْعَلُ بِالْجُومِينَ ۞ إِنَّا كُذُومِينَ ۞ إِنَّا كُذَالِكُ نَفْعَ لُومِ الْمُؤْمِدِينَ ۞ إِنَّا كُذَالِكُ نَفْعَالُ بِالْجُومِينَ ۞ إِنْ أَنْ عُلْمُ اللَّهُ عِلْمُ إِلْهُ أَلْمِينَا لِلْعُلْمِينَ ﴾ إلى المؤلم كَانُوْآ إِذَا قِيلَ لَمُ كُلَّ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْنَكُ بُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبَّ اللَّهُ اللَّ لَتَارِكُوْآءَ الِهَتِنَا لِشَاعِيِّجَنُونِ ۞ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَٱلْرُسُلِينَ۞ إِنَّكُمُ لَذَآيِهُواْ ٱلْحَدَابِ ٱلْأَلِيمِ ۞ وَمَا تَخْزَةُ نَ لِلَّا مَا كُنْمُ تَعْمُلُونَ ۞ لَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ۞ أَوْلَلْإِكَ لَمُمْ رِزْقُ مُتَّعَلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُمْ أُمُكُمْ مُونَ ۞ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّقِيمِ ۞ عَلَى سُرُرِيُّ نَقَا بِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِ مِبِكُأْسِ مِن مَّعِينِ ۞ بَيْضَاءَ لَذَّ فِلشَّكْرِ بِينَ ۞ لافِيها غَوُلُ وَلَا مُرْعَنَهَا يُنزَفُونَ ۞ وَعِنكَ هُمُ قَطِّرَكَ ٱلطَّنْ عِينُ ۞ كَأَنَّهُ نُنَّ بَيْنُ مِّكُنُونٌ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ

ولا مَكْروهُ على شاربيها. ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ﴾: ولا هم عَن شُرْبِهَا تَذْهَبُ عُقُولُم، أي: لا تُنزَفُ عُقُولُم كما يُنْزَفُ دَمُ الجريحِ.

٤ ﴿ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾: حُورٌ قَصَرْنَ ِ نَظَرَهُنَّ على أَزْواجِهِنَّ. ﴿ عِينٌ ﴾: جَمْعُ «عَيناءً»: واسعةُ العَينِ حَسَنتُها.

الله ﴿ مَكْنُونٌ ﴾: مَصُونٌ لم يَمْسَسْهُ أَحَدُ.

- ١ ﴿ قَرِينٌ ﴾: صاحِبٌ مُلَازِمٌ.
- ﴿ لَمَدِينُونَ ﴾: لَمَجْزِيُّونَ
   ومُحاسَبُونَ.
  - @ ﴿ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾: وَسَطِها.
- ﴿ رَّسَاسُهِ ﴾: واللهِ. ﴿ كِدتَ ﴾: قارَبْتَ. ﴿ لَلهُ فِيكُنى.
- ﴿ ٱلۡمُحۡضَرِينَ ﴾: أي: في العذابِ
   مثلك،
- ﴿ (نُزُلًا): ما يُهيَّأُ للنَّزيلِ إكْراماً لهُ. ﴿ شَجَرَةُ النَّقُومِ): الشَّجَرَةُ الحَبِيقَةُ الملعُونةُ ذاتُ الشَّمرِ المُرِّ الكريهِ الرَّائِحَةِ.
- ﴿فِتْنَةَ لِلظَّلِمِينَ﴾: مِحْنَةً لَهُم
   لِكُوْنِهِم يُعَذَّبُونَ بِها في الآخِرةِ.
  - الله (تَخُرُجُ): تَنْبُتُ.
  - ﴿ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴾: قَعْرِ جَهَنَّمَ.
    - الله المُعْهَا اللهِ اللهُ الل
- ﴿كَأَنَّهُ وَءُوسُ الشَّيَطِينِ ﴾: تشبيهُ للمَحْسُوسِ بالمتَحَيَّلِ؛ لِتناهِيهِ في البَشاعَةِ والقُبْح.
  - الله ومَزاجاً. لخَلْطاً ومِزاجاً.
- ﴿ مِنْ حَمِيمِ ﴾: الماءِ الحارِّ الشَّديدِ الحرارةِ.
- ٠ (مَرْجِعَهُمُ): مَرَدَّهُم. ﴿ٱلْجَحِيمِ): جَهَنَّمَ.
  - الله ﴿ أَلْفَوا ﴾: وَجَدُوا.
- ٧ ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾: يُسْرِعُونَ إلى متابعةِ آبائِهِم الضَّالِّينَ.
  - الله (مُنذِرينَ): مُرسَلِينَ.
  - الْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ): الغَرَقِ بالطُّوفانِ العظيمِ.
    - ﴿ اللَّاخِرِينَ ﴾: الَّذينَ جاؤُوا بَعْدَه.

قَالَ قَأَ بِلُمِّنْهُمْ لِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ۞ يَقُولُ أَءِ تَكَ لِمَنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ۞ أَءِذَا مِثَنَا وَكُنَّا ثُرًا مُوعِظَامًا أَءِ تَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلَ أَنْ مُ مُطَّلِعُونَ ۞فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوٓاءً أَنِحَيهِ ۞ قَالَ تَأَلَّيهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدينِ۞ وَلُولَانِكُمةُ دَبِّ لَكُنْكُمِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ۞أَهَا أَخَنْ بَيَّنِينَ۞ إِلَّامَوَتَلْنَا ٱلْأُولِي وَمَا فَخُنُ بُعَدَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُؤَالْفُوزُالْفَظِيرُ ۞ لِتُلِهَا فَلْيَعُ مَلْ ٱلْحُمِلُونَ ۞ أَذَٰ إِلَى خَيْرُنُّ زُلًّا أَمْ تَبْكَرُةُ ٱلزَّقَوْمِ ۞ إِنَّا جَعَلْنُهُا فِنْنَةً لِلظَّالِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَحَنُ تُحَرُّجُ فِي أَصْلَّا بَحِيمِ ۞ طَلْمُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُ مُلَاَكِلُونَ مِنْهَا فَسَالِعُونَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا لَشُوْمًا إِمِّنْ حَمِيدِ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا لَشُومًا إِلَّا مُحْجِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَ اَءُمْرَضَ ٓ الِّينَ ۞ فَهُمْ عَلَى ٓ اَكُرْهِمُ يُهُوَ عُونَ۞ وَلَقَدُ حَمَّلَ قَعِلَهُمُ أَكْثُرُ لِلْ قَلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا فِيهِمِ مُّنذِرِينَ ۞ فَٱنظُرْ كَيْنَ كَانَ عَلَيْهِ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّاعِبَ ادْ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ﴿ اللَّهِ الْخُلْصِينَ ﴿ وَلَقَدُ نَادَلَنَا فُرُ ثُلَيْعُكُمُ ٱلْجُيُدُونَ ۞ وَجَعَّنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْمَظِيرِ۞ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّكَ مُهُمُ ٱلْبَاقِينَ۞ وَتَرَكُا عَلَيْهِ فِيٱلْآخِرِينَ۞ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحٍ فِٱلْمُلَمِينَ ﴿ إِنَّاكَذَالِكَ نَجْرِهَٱلْمُعُسِنِينَ ﴿

70770

النَّافَالِيُّ الْمُعَافِّاتُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْمِ الل

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ ثُمَّا أَغُرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ۞\* وَإِنَّامِن شِيعَنِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ لِإِبْيِهِ وَقَوْمِهِ مَاذَاتَتَبُدُونَ ۞ أَبِفَكًاءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَاظَنُّكُم بِرَيِّ ٱلْحَاكِمِينَ ۞ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِأَلنَّجُومِ۞ فَفَالَ إِنِّسَقِيمُ۞ فَنَوَّلُواْ عَنْهُ مُدْبِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَى الهَنِهِمْ فَقَالَ أَلاَنَأُكُمُ لَانتَطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِ مُضَرَّا إِلَّهِ بِنِ۞ فَأَقَّبُكُوٓ إِلَيْهِ بِنِفُّونَ۞ قَالَ أَتَكَبُدُونَ مَا تَخِنُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَكَمَا تَمْكُونَ ۞ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنْكِنَا فَأَلْقُوهُ فِي الْجِيمِ ۞ فَأَرَادُواْ بِهِ كِيْدًا فَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَشْفَالِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِ ﴾ إِلَى رَيِّسَكِهُدِينِ ۞ رَبِّهَ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ ۞ فَبَشَّرْنَاهُ بِعُلَمْ حِلِيمِ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّتْمَ قَالَ يَلْبُنَى ۚ إِنِّ أَرَىٰ فِلْكَيَا مِرَّانِّ أَذْبَكُكَ فَٱنظُ مَاذَا تَرَكَّ قَالَ يَاأَبَتِ ٱفْكَلْمَا تُوْمِرُ سَجِّدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ فَلَآ أَسُلَا وَتَلَّهُ لِلْجِينِ ۞ وَنَادَيْنَهُ أَن يَلْإِبْرَاهِيمُ۞ قَدْصَدَّقْتَ ٱلرُّ ثَمَّ إِلَّا كَذَٰ إِلَّ نَحْزِيَا لَخُسِنِينَ۞ إِنَّ هَلَا لَمُوَالْبَكَّوْا ٱلْبُينُ۞ وَفَدَيْنَاهُ بِذِيْحٍ عَظِيرٍ وَرَكَ نَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِدِينَ ١٠ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

أَثْلَاثِنَا (أَلَّا اللهِ اللهِيَّا اللهِ الله

- ﴿ (شِيعَتِهِ ): أي: جَماعَتِهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُل
  - ٥ ﴿ أَيِفُكًا ﴾: أَكَدِباً وباطِلاً.
    - ٨ ﴿فَنَظَرُ ﴾: تَأُمَّلَ.
    - الله ﴿ سَقِيمٌ ﴾: مَرِيضٌ.
- ﴿ فَتَوَلَّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴾:
   فانصَرَ فُوا عنه مُعْرضِين.
  - الله (فَرَاغَ إِلَىٰ): ذَهَبَ خُفْيَةً.
- ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ﴾: مَالَ وأَقْبَل عَلَيْهِم.
   عَلَيهِم.
   ﴿ إِلْيَمِينِ ﴾: أي: بيدِه اليُمْنَ.
- ا ﴿ يَزِفُونَ ﴾: يُسْرِعُونَ في مَشْيِهِم.
- ﴿ تَنْحِتُونَ ﴾: تَبُرُونَ وتَقْشِرُونَ بأَيْدِيكُم.
- ﴿ الجَّحِيمِ ﴾: النَّارِ الشَّديدةِ الاتَّقادِ.
- ﴿ٱلۡأَسۡـفَـلِـينَ﴾: المقْهُورِينَ المغْلُوبِينَ.

- الله ﴿ حَلِيمٍ ﴾: أي: عِنْدَما يَكْبَرُ.
- 😁 ﴿ أَسْلَمَا ﴾: اسْتَسْلَما لأمْرِ اللهِ وانْقَادا لَه. ﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾: أي: أَضْجَعَه على جَبينِه على الأرضِ.
  - ٥ ﴿ٱلْبَلَوُّا ٱلْمُبِينُ ﴾: الاخْتِبارُ الواضِحُ.
  - القَدْرِ. عظيمِ عظيمِ : بكَبْشٍ مَذْبُوحٍ عَظِيمِ القَدْرِ.
  - ﴿ عَلَيْهِ ﴾: أي: على ذِكْرِه الحسن. ﴿ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾: في الأُمَمِ التي جاءتْ بَعْدَه.

- ﴿ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾: أي: مِنَ الغَرْقِ وتَسَلُّطِ فِرْعَونَ.
- ﴿ عَلَيْهِمَا ﴾: أي: على ذِكْرِهِما الحُسَنِ. ﴿ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾: في الأمَمِ الله عَامَتُ بَعْدَهُما.
- ﴿بَعْلَا﴾: وهو اسْمٌ لِصَنَمٍ كَانُوا
   يَعْبُدُونَهُ: تَتْرُكُونَ
- ﴿ لَمُحْضَرُونَ ﴾: أي: لِلْحِسَابِ
   والعِقابِ.
- ﴿ عَلَيْهِ ﴾: أي: على ذِكْرِهِ الحَسَنِ.
   ﴿ فِي ٱلْآخِرِيسَ ﴾: في الأُمَمِ الَّتِي جاءَتْ بَعْدَهُ.
- ﴿فِي ٱلْغَابِرِينَ﴾: الباقِينَ في العذابِ.
- ( َ هَرْنَا): أَهْلَكْنا. ﴿ ٱلْآخَرِينَ ﴾: الباقِينَ مِن قَومِ لُوطٍ ﴿ الَّذِينَ لَم يُؤْمِنُوا بِهِ.
- ﴿ مُصْبِحِينَ ﴾: داخِلِينَ وَقْتَ الصَّباحِ.
- ﴿ الْمَشْحُونِ ﴾: هَرَبَ. ﴿ الْمَشْحُونِ ﴾:
   المَمْلُوءِ.
- ا ﴿ فَسَاهَمَ ﴾: اقْتَرَعَ وقَبِلَ القُرْعَةَ.

كَذَالِكَ بَحَنِي ٱلْخُسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَسَّرَضَاهُ بإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَيَارَكُمَّا عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَّهُمَا مُحْسِنٌ وَظَالِهُ لِلِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَامُوسَى وَهَارُونَ ﴿ وَنَعَيِّنا هُمَا وَقُوْمُ مُمَامِنَ ٱلْكُرْبِ الْعَظِيمِ @ وَنَصَرْنَا هُمْ فَكَانُواْ هُمُ الْنَالِمِينَ وَوَانْيِنَاهُمَا الْصِحَابِ ٱلْمُسْتَنِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَالَ ٱلْمُشْنَقِيمَ ۞ وَتَرَكُا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَامُوسَى وَهَلُونَ۞ إِنَّاكَذَٰ لِكَ نَجْنِهَا لَحُسِنِينَ ۞ إِنَّهُم مِنْعِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمَنَ ٱلْمُرْسِكِ لِينَ ۚ وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَا لَاَئَتَ عُونَ ﴿ أَتَكُعُونَ بَعْلًا وَنَذَرُونَ أَحْسَنَ أَنْخَالِفِينَ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّءَ ابَ آيِكُمْ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَحُضَرُونَ۞ إِلَّاعِبَادَٱللَّهِٱلْخُلَصِينَ @وَرَكَنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ السَلَمُ عَلَى ٓ إِلْيَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ إِلَّ بَحْنِي ٱلْحُيْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْعِبَ ادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّا لُوطاً لِّكَنَّ ٱلْرُسِلِينَ اذْ نَجَيَّتُهُ وَأَهْلَهُ أَجْمِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِٱلْخَارِينَ ﴿ ثُرَّدَمَّرَنَا ٱلْكَخْرِينَ ۞ وَإِنَّكُو لَهُ عُرُونَ عَلَيْهِ مُصْبِعِينَ ۞ وَبَّالَّيْلِ أَفَلَانَتُقِلُونَ۞ وَإِنَّ يُونُسُ لِمَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ أَبْقًا إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْخُونِ ۞ فَسَاهَمَ

المُعْلَقِلُهُ السَّافَاتُ المَّالَقِيلُ المُعْلَقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلَقِيلُ المُعْلَقِيلُ المُعْلَقِيلُ

فَكَانَ مِنَالَّلُكُنَّحِضِينَ ۞ فَٱلْفَتَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَمُلِيمُ ۞ فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَمِنَٱلْمُبِيِّينَ ﴿ لَلَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ﴿ فَنَبَذَّنَهُ بَّالْعَرَّاءِ وَهُوَسَقِيمٌ ۞ وَأَنْبُنَّا عَلَيْهِ شَجَرَّةً مِّن يَفْطِينٍ ۞ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَّى مِاْئَةِ ٱلْفِ أَوْيَزِيدُونَ ۞ فَعَامَنُواْ فَمَنَّ لَهُمْ إِلَى حِينِ ۖ ۞ فَٱسْنَفْنِهِمْ أَرِيِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْرَخَلَقْنَا ٱلْكَلِّيكَ ٱلْنَاكُ وَهُمْ شَلِهدُونَ۞ أَلَآ إِنَّهُم رِّنَ إِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ أَمْ َ طَغَيَّ الْبُنَانِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞ مَالَكُمْ كَيْفَ أَنْحَكُمُ وُنَّ @أَفَلاَ نَذَكُّ وُنَ @أَمْرَاكُمُوسُلْطَنُ مُثِّينٌ ۞ فَأَقُوُّ إِبِكَتَبِكُمُ إِن كُنْ مُصَادِقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بِثَنَّهُ وَيَنْ ثِنَا الْجِنَّةِ نَسَيّاً وَلَقَدْعَ إِلَىٰ ٱلْجِكَةُ إِنَّهُمْ لَخُصَرُونَ ﴿ سُبِحِنَ ٱللَّهِ عَكَايَصِفُونَ ﴿ إِلَّاعِبَ ادَّ ٱللَّهِ ٱلْخُلُصِينَ ۞ فَإِنَّكُمْ وَمَانَعَبُدُونَ ۞ مَآأَنَكُمْ عَلَيْهِ بِعَلِيْنِينَ ۞ إِلَّا مَنْهُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَامِتَّ آلِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّتَ لُومٌ ۞ وَإِنَّالَكَنُ ٱلصَّمَ الْفُونَ ﴿ وَإِنَّا لَكُنُّ ٱلْمُتَبِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَغُولُونَ ﴿ لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكًّا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ لَكُنَّا عِنَادَ ٱللَّهَ ٱلْخُلَصِينَ فَكُمْ وُا بِي فَي فَكُونَ فَ كُلُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِيادِ نَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

- الصَّافُّونَ ﴾: الواقِفُونَ صُفُوفاً.
- ﴿ٱلْمُسَبِّحُونَ﴾: المُنَزِّهُونَ للهِ والمُقَدِّسُونَ له عَن كُلِّ ما لا يَلِيقُ بِه.
- @ ﴿ ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوِّلِينَ ﴾: أي: كِتاباً مِن كُتُبِ الأوَّلِينَ كالتَّوراةِ والإنْجِيلِ.
  - ١ ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ ـ ﴾: أي: فَجَاءَهُم الرَّسُولُ ، اللَّهُ القرآنِ فَكَفَرُوا بِهِ.

المَعْلُوبِينَ بالقُرْعَةِ. المَعْلُوبِينَ بالقُرْعَةِ.

الله (فَالْتَقَمَهُ): فَابْتَلَعَه.

(مُلِيمٌ): آتٍ بما يُلامُ عَلَيهِ.

(ٱلْمُسَبِّحِينَ): بِذِكْرِ اللهِ وَكُثْرُ اللهِ وَكُثْرُ اللهِ وَكُثْرُ اللهِ اللهِ وَكُثْرُ اللهِ وَكُثْرُ اللهِ اللهِي اللهِ المِلْمُلْمُ ال

- ﴿ لَلَبِثَ ﴾: لمَكَثَ.
- ١ ﴿ فَنَبَذُنَّهُ ﴾: طَرَحْناه.

﴿ بِٱلْعَرَآءِ ﴾: بِأَرْضِ خاليةٍ عاريةٍ من الشَّجر والبناءِ.

(سَقِيمٌ): ضَعِيفُ البَدَنِ بسَبِبِ حَبْسِهِ في بَطْنِ الحُوتِ.

- القَرْعِ. ﴿ يَقْطِينِ ﴾: القَرْعِ.
- ا ﴿ إِفْكِهِمُ ﴾: من كَذِبِهِم وافْتِرَائِهِم.
  - ﴿أَصْطَفَى﴾: هل اخْتارَ؟
- السُلطَانُ مُبينُ ﴾: حُجَّةً واضِحةً.
- ٠ ﴿ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ ﴾: بَيْنَ الملائِكَةِ.
  - ﴿لَمُحْضَرُونَ﴾: أي: لِلْعَذابِ.
- ﴿ إِبِفَتِنِينَ ﴾: بمُضِلِّينَ ومُفْسِدِينَ أَحَداً.
- ﴿ صَالِ ٱلجَحِيمِ ﴾: يَدْخُلُ النارَ،
   ويُقاسى حَرَّها.

إِنَّهُ مُ لَمُوَّالْمُنَصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَكُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ فَنَولَّ عَنْهُمُ

حَتَىٰ حِينِ ۞ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۞ أَفِعَذَابِنَا يَسْتَعِلُونَ۞

فَإِذَا نَذَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَصَبَاحُ ٱلمُنذَرِينَ ١٠ وَتَوَلَّعَهُمُ حَتَّى حِينٍ

@وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُرْجِرُونَ @سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِرِّ فَكَ يَصِفُونَ @

المرادُ: بِفِنائِهِم، والمرادُ: القَومُ.

#### سورة ص

- ٥ ﴿ صَ ﴾: سَبَقَ الكَلَامُ على الحُرُوفِ المُقَطَّعةِ في أُوَّل سورة المَقَر ة.
- ن ﴿عِـزَّةِ﴾: تكبُّر عَن الحقِّ. ﴿ وَشِقَاق ﴾: مُشَاقَّةٍ وَمُخَالَفةِ لللهِ ولِرَسُولِهِ.
- ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا ﴾: كَثِيراً أَهْلَكُنا. ﴿ مِن قَرْن ﴾: مِن أُمَّةٍ. ﴿ فَنَادُواْ ﴾: فاسْتَغَاثُوا حِينَ عايَنُوا العَذَابَ. ﴿ وَلَاتَ ﴾: وَلَيسَ. ﴿ حِينَ مَنَاصِ ﴾: وقتَ فِرارِ.
  - ٥ ﴿ مُنذِرٌ مِّنْهُم ﴾: رَسُولٌ مِنْهُم.
    - ٥ ﴿عُجَابُ ﴾: عَجيبُ.
- ﴿ٱلْـمَـلَأُ﴾: أشرافُ القوم ورُؤساؤُهُم. ﴿ أَنِ ٱمۡشُواْ ﴾: أَنِ امْضُوا على ما كُنتُم عَلَيهِ ولا تَدْخُلُوا في دِينه. ﴿ وَٱصْبِرُ وا عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ﴾:

### وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَٱلْحُتَمَدُ لِلَّهِ رَبَّ ٱلْمُلْمِينَ ۞ (٣٨) سُوَّالُاضِ مَكِيتُ وآباتُها ٨٨ نَرَلَتُينَ يَعِيلَالْفَتَكُنَ

جُرِللَّهِ ٱلرِّحْمِٰنُ ٱلرَّحِيلِ

صَّ وَٱلْقُتُوَانِ ذِي ٱلذِّكُرِ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيءِنَّهُ وَشِقَاقٍ ۞ كَدَأَهُلَكُنَامِن قَبْلِهِمرِّن قَرْبٍ فَنَادَواْ وَلاَتَحِينَ مَنَاصِ اللهُ وَعَيُوآ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُكُمِّنْهُمُّ وَقَالَ ٱلكَاٰفِرُونَ هَلَا اسْحِرُكُذَّابُ ۞ٲجَعَلَٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَلِعِلَّا إِنَّ هَاذَالَثَنَيُّ عُجَابٌ۞ وَٱنطَلَقَٱلۡمَلَّا مِنْهُمُ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُ وا عَلَى ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَاذَالَشَيُّ يُرَادُ ۞ مَاسِمَعَنَا بَهٰنَا فِٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَالْآ إِلَّا ٱخْتِلَكُ ۞ أَوْ نِزِلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكُرُمِنُ بَيْنِ أَبْلَهُمْ فِي شَكِّي مِن ذِكْرِي كَبِل لَّاكَيَدُ وَقُوْاعَذَابِ ۞ أَمْعِندُهُمْ خَزَّانٍ ثُ

TO THE

أي: اثبُتُوا على عِبادَتِها. ﴿ لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴾: أي: شَيءٌ مُدَبَّرُ يُريدُهُ محمدٌ بنا وبآلِهَتِنَا؛ لِيَتَحَكَّمَ فِينا بما يُريدُ. ٧ ﴿ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ﴾: هي النَّصْرانِيَّةُ، أو دِينُ آبائِهمْ مِن قُرَيشٍ. ﴿إِلَّا ٱخْتِلَقُّ ﴾: إلا كَذِبُ اختَلَقَهُ محمدٌ وافْتَراهُ.

رَجْمَةِ رَبِّكَ ٱلْمَن رِزَالْوَهِمَّابِ ﴿ أَوَلَى مِثْلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَنْهُمَّ أَفَارَّنِكُقُواْ فِي ٱلْأَسْبَكِ ۞ جُندُهُمَّا هُنَالِكَ مَهُنُ وَثُمِّينَٱلْأَخْرَابِ اللَّذَّبَتُ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعُونُ ذُواً لَأَوْتَ وَا وَكُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَلِ لَتِيكَذِّ أُوْلَلِكَ ٱلْأَحْرَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُسُلَ فَقَ عِقَابِ ۞ وَمَا يَنْظُ مُهَا فِلَا إِلَّا صَيْحَةً وَلِدَةً مَّالَكَ ا مِن فَوَاقٍ ۞ وَقَالُواْ رَبَّ عَكِلَّانَا قِطَّنَا قَبْلَ يُؤْمِرُ الْحِسَابِ۞ٱصْبِرُ عَلَىٰمَا يَتِقُولُونَ وَآذَكُرُعَنَدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَنُدِ لِنَّهُمْ أَوَّاكُ ۞ إِنَّا سَخِّنَا ٱلْجِيَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بَالْمَيْتِي وَٱلْإِشْرَاقِ ۞ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ ۗ أَوَّابُ ۞ وَشَدَدُنَا مُلْكَهُ وَءَانَيْنَا مُأَكِّمُةَ وَفَصَلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ وَهَلَ أَتَاكَ نَبَوُّا ٱلْخَصَمِ إِذْ تَسَوَّرُواْٱلِّحَابَ إِذْ دَخَكُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمِّ قَالُواْ لَانْخَفَّ خَصَّانِ بَغَىٰ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحُمُ بَيْنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا نُشْطِطُ وَأَهْدِنَاۤ إِلَى سَوٓۤ إِوَّالِصِّرَطِ ﴿ إِنَّ هَاذَآ أَخِي لَهُ وَيْنَ ثُو وَيْسَعُونَ نَجُةً وَلِي نَجَةُ ثُولِي نَجْدُ ثُولِي اللَّهِ اللَّهِ الْ وَعَرَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ۞ قَالَ لَفَدَظَكَ فِسُوَّالِ نَجْنِكَ إِلَى فِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمْلُواْ

- العذاب. نصيبَنَا مِنَ العذاب.
- ﴿ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾: صاحِبَ القُوَّةِ. ﴿ أَوَّابُ ﴾: كَثِيرُ الرُّجُوعِ إلى اللهِ وطاعَتِهِ.
  - ٤ ﴿ بِٱلْعَشِيِّ ﴾: بآخِر النَّهارِ. ﴿ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾: أوَّلِ النَّهارِ.
  - ١ ﴿ وَٱلطَّيْرَ مَحُشُورَةً ﴾: أي: سَخَّرْنا الطَّيرَ مَجْمُوعَةً إليهِ تُسَبِّحُ اللَّهَ مَعَهُ.
- ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَ﴾: أي: قَوَيْناهُ بأسْبابِ القُوَّةِ كُلِّها. ﴿ ٱلْحِكْمَةَ ﴾: النَّبوَّة. ﴿ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴾: أي: الفَصْلَ في الكَلَامِ والحُكْم.
  - ١ ﴿ نَبَوُّا ٱلْخَصْمِ ﴾: خبرُ المتخاصِمَينِ. ﴿ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ﴾: تَسَلَّقُوا مَكَانَ عِبادَتِهِ وأتَوهُ مِنْ أعلى سُورِهِ.
- ﴿ وَفَفْرِعَ ﴾: فَخَافَ. ﴿ بَغَى ﴾: ظَلَمَ وَتَعدَّىٰ. ﴿ بِالْحَقِّ ﴾: بالعَدْلِ. ﴿ وَلَا تُشْطِطُ ﴾: لا تَجُرْ في حُكْمِكَ. ﴿ وَالْمُدِنَا ﴾: أرشِدْنا. ﴿ سَوَآءِ الصِّرَطِ ﴾: وَسَطِ الطَّريق وهو الطَّريقُ الحقُّ.
  - المُحَاجَّةِ. ﴿ وَعَرَّنِي ﴾: أَعْطِنيها حتَّى أَكْفَلَها. ﴿ وَعَزَّنِي ﴾: غَلَبَني. ﴿ فِي ٱلْخِطَابِ ﴾: في المُحَاجَّةِ.
    - ٠ (ٱلْخُلَطَاءِ): الشُّركاءِ. (لَيَبْغِي): لَيَظْلِمُ ويَتَعَدَّىٰ.

- ﴿ فَلْمُرْتَقُواْ ﴾: فَلْيَصْعَدُوا.
   ﴿ ٱلْأَسْبَبِ ﴾: المعارِج إلى السَّماء.
- ( حُندُ مَّا هُنَالِكَ): أي: هَوُلَاءِ الْجُنْدُ المَكَذَّبُونَ الَّذِينَ هُم في عِزَّةٍ وشِقاقٍ. ( مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ): سَيُهْزَمُ هَذا الجُنْدُ ويُغلَبُ، كما هُزِمَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِنَ الأَحْزَابِ المَّكَذِّبِينَ.
- ( ذُو ٱلأَوْتَادِ): صاحِبُ القُوَّةِ العظِيمةِ مِنَ الجُنُودِ والمبانِي الشَّاهقَة.
- ﴿ ﴿ وَأَصْحَبُ لَئَيْكَةِ ﴾: إِنَّ اصْحابُ الأَشْجَارِ والبَساتِينِ. ﴿ ﴿ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴾: فحَلَّ بهم
  - عِقابي وعَذَابي.
  - ا (يَنظُرُ): يَنْتَظِرُ.

(صَيْحَةَ وَحِدَةً): نَفْخَةً واحِدةً في الصُّورِ. (مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ): ما لها مِن تَوقُفٍ عن القَةٍ: مِن تَوقُفٍ مِقْدارَ فَواقِ ناقَةٍ: وهو ما بَيْن حَلْبَتَيها مِنَ المَّةِ القليلَة.

﴿ وَظَنَّ﴾: أَيْقَنَ. ﴿ فَتَنَّهُ ﴾: ابْتَلَيناهُ وامْتَحَنَّاه. ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾: سَقَطَ ساجِداً للهِ. ﴿ وَأَنَـابَ ﴾: رَجَعَ إلى اللهِ

﴿ لَزُلْفَىٰ ﴾: لقُرْبة ومَكَانَةً.
 ﴿ وَحُسُنَ مَـَّابٍ ﴾: حُسْنَ مَرْجِعٍ في الآخِرَةِ، وهو الجنَّةُ.

ىالتَّوْيَةِ.

﴿إِلَّهُ وَيْ): بالعَدْلِ والإنْصافِ.
 ﴿اللَّهُ وَيْ): أي: هَـوَى النَّفْسِ المُخَالِفَ لِلْحَقِّ.

﴿فَوَيْلُ ﴾: فَهَلَاكً.

﴿لِيَــدَّبَّـرُواْ﴾: لِيَتَفكَّرُوا.
 ﴿وَلِيَتَذَكَّرَ﴾: ليتَّعِظَ.

﴿أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ﴾: أَصْحابُ العُقُولِ السَّلمَة.

﴿أَوَّابُ﴾: توَّابُ كثيرُ الرُّجُوعِ
 إلى الله.

الصَّالِحَت وَقَل لُمَّا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّا فَنَاهُ فَأَسْنَغُفَر كَنَّهُ وَحَرَّ رَاكِكً وَأَنَابِ۞ فَنَغَرَالَهُ وَذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَالَ وُفَى وَحُسَنَ مَعَابِ ۞ يَلَا وُودُ إِنَّاجِعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱلْحَكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بَا ثَحَقَّ وَلَانَتِّبِعِ ٱلْمَوَى فَيُجِنِلَّكَ عَن سَبِيلَ اللَّهِ إِنَّ ٱلذَّيْنَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ عَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ۞ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَنْنَهُمَا بَاطِلَا ذَالِكَ طَنَّ ٱلَّذِينَ كَنَرُواْ فَوَيْلُ لِّلَّذَينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ أَمْرَ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَّنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْيِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُنْقَينَ كَالْغُارِ ٢٥ كِذَا كُلْ أَنْ لَتُهُ إِلَيْكَ مُسِلَكُ لِيَدَّبَرَّ وُآء اليلي وَلِنَكَدَكَّرَأُوْلُوا ٱلْأَلْبِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلِيمُنَّ نِعُمَ ٱلْمُبْدُّ إِنَّهُ أَوَّاكِ ۞ إِذْ عُضَ عَلَيْهِ وَٱلْعَتِيَّ ٱلصَّافِينَ ٱلْجُيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّي أَخْبَلْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرَعَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْجِحَابِ 🕝 رُدُّ وَهَا عَلَّىَّ فَعَلِفَقَ مَسْكًا بَالسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ۞ وَلَقَدُ فَنَنَّا سُلِّمُنَّ وَأَلْقَتْ عَلَى كُرُسِيِّهِ جَسَدًا ثُرُّا أَمَابَ ۞ قَالَ رَبِّ آغَ فِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَنْكِنِي لِأَحَدِمِّنَ بَعُدِكَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ فَمَنَّ يَزَلُهُ ٱلِيَّ عَ تَحْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَٱلشَّيْطِينَكُلَّ بَتَاءٍ وَعَوَّاصٍ ۞

TATOL

- ﴿ إِلَّهُ شِيِّ ﴾: بآخِرِ النَّهارِ. ﴿ ٱلصَّفِنَتُ ﴾: الخُيُولُ الأصِيلةُ الواقِفَةُ على ثَلاثِ قوائِمَ وطرفِ حافِرِ الرَّابِعَةِ. ﴿ ٱلجِيادُ ﴾: السَّريعةُ في الجَرْي.
  - 🐨 ﴿ أَخْبَبْتُ حُبَّ الْخُيْرِ ﴾: آثَرْتُ حُبَّ الخيلِ. ﴿ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾: غَرَبَتِ الشَّمسُ.
    - السَّيفِ وَعَلَيْقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ : فَشَرَعَ يَقْطَعُ سُوقَها وأعْناقَها بالسَّيفِ.
    - 🙃 ﴿فَقَنَّا﴾: ابتَلَينا. ﴿جَسَدًا﴾: شِقَّ وَلَدٍ وُلِد لَهُ. ﴿أَنَّابَ﴾: رَجَعَ إلى اللهِ بالتَّوبَةِ.

    - 😁 ﴿ بَنَّاءِ ﴾: يَبْنِي لَهُ ما يشاءُ. ﴿ وَغَوَّاصٍ ﴾: يَغُوصُ في البحْرِ لاسْتِخْراجٍ نَفَائِسِه.

سُورِيْقِتِ اللهِ

وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَلْنَاعَطَلَ وَنُا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكُ بَغَيْرِحِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْقَا وَحُسَّنَكَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْقَا وَحُسۡنَكَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْقَا وَحُسۡنَكَابِ ۞ وَإِذْكُرٌ عَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطِكُ بِنُصِّبِ وَعَذَابٍ ا ٱرْكُنُ برجُلِكَ هَٰذَا مُغَنَّسَلُ اَبِرِدُ وَشَرَابٌ ۞ وَوَهَبَنَا لَهُ إِلَهُ الْمُسْلَمُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْيُ وَ وَغُذْبِيدِكَ ضِغَتَا فَٱضْرِب بِعِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَا وُصَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبَدُّ إِنَّ وَ أَوَّابٌ ۞ وَآذَكْ رُعِبُدُنَّا إِبْرَهِيمَ وَاسْتَقَوَيَعَ غُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَلُو ﴾ إِنَّا أَخْلَصُنَاهُم بِغَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لِمَنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ وَآذَكُو إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِمَنِيلَ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَلْنَا ذِكُرُّ وَإِنَّ الْمُنْقِّتِينَ لَمُسَنَّمَابٍ ۞ جَنَّاتِ عُدُنِ مُفَتَّىَّةً لَّكُمُ ٱلْأَبُوَابُ۞ مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِعَنَاكِهَةٍ كَثِيرَةِ وَشَرَابِ ۞ \* وَعِندَهُمْ قَطِرَتُ ٱلطِّلْفِ أَتُرَابُ ۞ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِمُومِ آلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَٰذَا لَرِ زَقُكَ مَالَهُ مِن تَفَادِ ۞ هَلَاَّ وَإِنَّ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّمَ ابِ ۞ جَمَلَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَإِنَّسَ ٱلْمِهَادُ۞ هَذَا فَلْيَذُ وَقُوهُ حَمِيثُمُ وَغَسَّاقٌ ۞ وَءَاخَرُمِنِ شَكَلِمِ ٓ أَزُوجٌ ۞

( TAT ( )

- ﴿ أُولِي ٱلْأَيْدِي ﴾: أصْحابَ القُوَى في طاعةِ اللهِ. ﴿ وَٱلْأَبْصَٰرِ ﴾: البصائر في الدِّين.
- ١ ﴿ أَخۡلَصۡنَاهُم بِخَالِصَةِ ﴾: خَصَصْناهُم واصْطَفَيناهُم بِخاصَّةٍ عَظِيمَةٍ. ﴿ ذِكْرِي ٱلدَّارِ الآخرةِ في قُلُوبِهِم.
  - @ ﴿ٱلْمُصْطَفَيْنَ﴾: الَّذينَ اخْتَرْناهُم لِرِسَالَتِنا وطاعَتِنا. ﴿ٱلأَخْيَارِ﴾: المُخْتارِينَ الفضلاءِ المُخْتَصِّينَ بالخيرِ.
    - ﴿ذِكْرٌ﴾: عِظَةُ وشَرَفُ لك أيُّها الرسولُ وَلِقَومِكَ. ﴿مَنَابِ﴾: مَرْجِعِ ومَصِيرٍ.
      - ﴿جَنَّتِ عَدُن ﴾: جَنَّاتِ إِقَامَةٍ.
      - @ ﴿مُتَّكِئِينَ﴾: جالِسِينَ مُتَمَكِّنِينَ على السُّرُرِ. ﴿يَدْعُونَ﴾: يَطْلُبُونَ.
    - @ ﴿ قَصِرَتُ ٱلطَّرُفِ ﴾: لا يَمْدُدْنَ أَبْصارَهُنَّ إلى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ. ﴿ أَثْرَابُ ﴾: مُتَساوِياتُ في السِّنِّ.
      - ٥ ﴿نَفَادٍ﴾: فَناءٍ وانْقِطاعٍ.
      - @ ﴿لِلطَّغِينَ﴾: المُتَجاوزينَ الحُدَّ في الكُفْر والمعَاصِي. ﴿مَثَابٍ﴾: مَرْجعِ وَمَصِيرٍ.
        - @ (يَصْلَوْنَهَا): يُعذَّبُونَ فِيها، تَغْمُرُهُم مِن جَمِيعِ جَوانِيهِم. (ٱلْمِهَادُ): الفِرَاشُ.
      - 🐵 ﴿ مَمِيمٌ ﴾: ماءٌ شَدِيدُ الحرارَةِ. ﴿ وَغَسَّاقٌ ﴾: صَدِيدٌ سائِلٌ مِنْ أُجْسادِ أَهْلِ النَّارِ.
        - @ ﴿وَءَاخَرُ﴾: عَذَابُ آخَرُ. ﴿شَكْلِهِ ٓ﴾: مِثْلِه. ﴿أَزُوَّجُ ﴾: أَصْنافُ وأَلْوَانُ.

- ﴿مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ﴾: مُقَيَّدين
   في الأغْلالِ والسَّلاسِل.
- ( وَ اَمْنُنُ أَوْ أَمْسِكُ ): فأعْطِ مَن شِئْت، وامنَعْ مَن شِئْت.
- (لَرُلُفَىٰ): لَقُرْبةً وكرَامةً.
   (وَحُسُنَ مَنَّابٍ): حُسْنَ مَرْجِعٍ في
   الآخِرَة، وهو الجَنَّةُ.
- ﴿ بِنُصْبٍ ﴾: بِتَعَبٍ ومَشَقَّةٍ.
   ﴿ وَعَذَابِ ﴾: أُلِم وضُرِّ.
- ا ﴿ ٱرْكُضُ بِرِجُلِكَ ﴾: اضْرِبْ بِها
  - الأرْضَ. ﴿ (أَهْلَهُ: ﴿ زَوْجَهُ وَوَلَدَهُ.

﴿ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم ﴾: وزِدْناهُ مِثْلَهُم

بَنِينَ وَحَفَدَةً.

﴿لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَابِ﴾: لأصْحابِ العُقُولِ السَّلِمَةِ.

و ﴿ ضِغْثَا ﴾: حُزْمَةً مِنَ

الحَشِيشِ وَنَحُوهِ.

﴿ وَلَا تَحْنَثُ ﴾: لا تَـــثُرُكِ الوفاءَ بِيمِينِكَ. ﴿ أَوَّابُ ﴾: رَجّاعٌ إلى طاعةِ

هَذَا فَوْجُ مُّقْعَدُمُ مَّكُمُ لَامْرَحَبَّا بِهِمْ إِنَّهُ مُصَالُوا ٱلتَّارِ۞ قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَلَا مَثُوهُ لَنا فَيَكُلُ الْفَكَرَارُ قَالُوا رَبَّنا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَنِدُهُ عَذَا بَاضِهُ قَا فِي ٱلتَّارِ ۞ وَقَالُواْ مَالَنَا لَانْدَى رِجَالَاكُنَّا نَعُدُّهُمُرِينَ ٱلْأَشْرَادِ۞ أَتَّخَذُنَاهُمُ سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتُ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ۞ إِنَّ ذَالِكَ كَتَقُّ تَخَاصُمُ أَهُلَّ التَّارِ۞ قُلُ إِنَّكَمَّا أَنَّا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللهَ ٱلْوَلِيدُٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَهُنَهُمَا ٱلْمَزِيزُ ٱلْفَ فَلَوْنَ قُلْهُ وَنَبَوُّ اعْظِيمٌ ﴿ الْنَهُ مُعَنَّهُ مُعْضُونَ ۞ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِلَّالْا عَلَى ٓ إِذْ يَخْفِمُونَ ۞ إِن يُوحَى إِلَاَّ إِلَّا أَمَّا أَنَا كَذِيرُهُ إِنَّ إِنَّ قَالَ رَبُّكِ لِلْمَلْيَكَ وَإِنَّ خَلِقُ ابْشَرًا مِنْ طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْنُهُ وَنَفَنَ فِيدِمِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَلَجِدِينَ ۞ فَمَنَجَدَ ٱلْمُلَآبِكَةُ كُلُّهُ مُأَجِّمُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسۡتَكۡبَرُوكَ انَ مِنَ ٱلكَلۡفِرِينَ ۞ قَالَ يَلۡإِبۡلِيسُمَامَنَعَكَ أَن تَسۡجُدُ لِلَاخَلَقُكُ بِيدَيِّي أَمْتُكُمِّرَتَ أَمْكُنُ مِنَ ٱلْحَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا حَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَىٰ مِن تَّارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينِ ۞ قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِتَّكَ رَجِيمُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَمُنِّي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِ رُنِّ

﴿ فَوْجُ ﴾: جَماعَةُ عَظِيمةٌ.
 ﴿ مُقْتَحِمُ ﴾: داخِلُ. ﴿ صَالُواْ ٱلتَّارِ ﴾: مُقاسُونَ حَرَّها.

- ﴿ وَقَدَّمْتُمُوهُ لَنَا﴾: بَدَأْتُم بالكُفْرِ قَبْلنَا، وَسَنَنْتُمُوهُ لَنا. ﴿ ٱلْقَرَارُ ﴾: دارُ الاسْتِقْرَار، وهي جَهَنَّمُ.
  - الله ﴿ ضِغْفًا ﴾: مُضاعَفاً.
- ﴿أَتَّخَذْنَهُمُ سِخْرِيًّا﴾: هَلْ
   أَخْطأنا في تَحْقِيرِنا لَهُم، واسْتِهْزَائِنا
   بِهِم؟ ﴿زَاغَتُ﴾: لم تَقَعْ عَلَيهِم.
- ﴿ ذَلِكَ ﴾: أي: جِدالَ أَهْلِ النَّارِ
   وخِصامَهُم.
- (ٱلْقَهَّارُ): الَّذي قَهَرَ كُلَّ شَيءٍ
   وَغَلَبَهُ، فَكُلُّ شَيءٍ لَهُ مُتَذَلِّلُ خاضِعُ.
   (نَبَؤُا عَظِيمُ): خَبَرُ عظِيمُ النَّفْع.
   النَّفْع.
- ﴿ إِللَّمَالَإِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾: مَلائِكَةِ السَّماءِ.
- ﴿رُوحِي﴾: رُوحِ الحَيَاةِ الَّتِي
   يَخْلُقُها اللهُ. ﴿فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ﴾: فاسجُدُوا لَهُ سُجُودَ تَحِيَّةٍ وإكْرامٍ.

لا سُجُودَ عِبادَةٍ وتَعْظِيمٍ.

- ﴿ أَسۡتَكۡبَرُتَ﴾: أَتَعَظَّمْتَ وتَكَبَّرْتَ الآنَ عَنِ السُّجُودِ لآدَمَ؟﴿ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ﴾: أم كُنْتَ مِنَ المُتَكَبِّرِينَ عَلَى رَبِّكَ مِن قَبْلُ.
  - الله (رَجِيمُ): مَطْرُودٌ.
  - ﴿ لَغْنَتَى ﴾: طَرْدِي وإبْعادِي. ﴿ ٱلدِّينِ ﴾: الجَزاءِ.
    - ﴿ وَأَنظِرُنِي ﴾: فأخّر أَجَلِي، ولا تُهْلِكْنِي.

عَلَىٰ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلْمِلْ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلَىٰ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

إِلَى يَوْمِرُينَكَ ثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْ فِ
الْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَهِمِ تَلِكَ لَأَغُونِ مَنْ الْمُعْلِينَ ۞ إِلَا يَوْمِ الْوَقْفِ
الْمُعْلَومِينَ ۞ قَالَ فَالْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۞ لَأَمُلاَنَ جَهَنَّمَ مِنك
وَمَنَ نَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْ مَا أَسْتَلَكُمُ وَعَلَيْهِ مِنْ أَجُرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُحْمَدِينَ ۞ قُلْ مَا أَسْتَلَكُمُ وَعَلَيْهِ مِنْ أَجُرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُحْمَدِينَ ۞ قُلْ مَا أَسْتَلَكُمُ وَعَلَيْهِ مِنْ أَجُرِ وَمَا أَنَا مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن الْجُرِ وَمَا أَنَا مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن الْجُرِ وَمَا أَنَا مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْجُمِولِ اللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْلِكُ وَمِنْ الْمُؤْلِكُ الْمُعَالَمِينَ ۞ وَلَيْعَالَمُ مِنْ الْمُؤْلِكُ الْمُعَالَمِينَ ۞ وَلَتَعْلَمُ مَنْ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعَلِيْدُ ۞ وَلَا مُؤْلِكُ الْمُعَالَمُ مِنْ الْمُؤْلِكُ الْمُعَالِقِينَ ۞ وَلَيْعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُؤْلِكُ الْمُعَلِيْدُ هُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُؤْلِكُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِكُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ مُؤْلِكُمُ وَمِنْ الْمُعَالِكُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُؤْلِكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِكُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ مِنْ الْمُؤْلِكُ وَمِنْ الْمُؤْلِكُ الْمُعَلِي عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلِكُولُ مِنْ الْمُؤْلِكُ الْمُعْلِكُولُ الْمُعْلِكُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُعْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُعْلِكُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلُكُولُ الْمُؤْلِكُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُع



TADO

٥ ﴿ٱلْمُنظَرِينَ﴾: المُؤَخَّرِينَ.

﴿إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ»: إلى يومِ النَّفْخَةِ الأُولَى الَّتِي يَمُوتُ مِنْها مَنْ بَقِي مِنَ الحَلائِق.

﴿ الْمُتَكِّفِينَ ﴾: المُتَقَوِّلينَ للقُرآنِ مِن تِلْقاءِ نَفْسِي.

﴿ ﴿ إِذْ كُرُ ﴾: تَذْكِيرُ.

﴿نَبَأُهُ ﴿): خَبَرَ صِدْقِ القُرآنِ.
 ﴿بَعْدَ حِينٍ ﴾: حِينَ يَعْلِبُ الإِسْلامُ،
 وَحِينَ يَقَعُ عَلَيكُم العَذَابُ.

#### سورة الزمر

﴿الدّينُ الْخَالِصُ﴾: الطّاعَةُ
 التّامّةُ السّالِمَةُ مِنَ الشّرْكِ.

﴿ زُلُفَيِّ ﴾: قُرْبَى.

٥ ﴿ لَأَصْطَفَىٰ ﴾: الاخْتارَ.

﴿ٱلْقَهَّارُ﴾: الَّذي قَهَرَ كُلَّ شَيءٍ وَغَلَبَهُ، فَكُلُّ شَيءٍ لَهُ مُتَذَلِّلُ خاضِعٌ.

٥ (يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ): يُدْخِلُ الليلَ على النَّهارِ. ﴿وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ): يُدْخِلُ النَّهارَ عَلَى الليلِ. ﴿وَسَخَّرَ﴾: ذَلَّل.

والمنالفالفي الم

﴿ لِأَجَلِ مُسمَّى ﴾: إلى حِينِ قِيامِ
 السَّاعةِ.

﴿ (نَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾: آدَمَ. ﴿ وَأَنزَلَ ﴾:
 خَلَقَ. ﴿ مِنَ ٱلأَنْعَامِ ثَمَنِيَةَ أَزُوجٍ ﴾:
 ثمانية أنْواع، ذَكَراً، وأُنْقَ، مِنَ الإبلِ، والبَقر، والضَّأنِ، والمَعْزِ.
 ﴿ خَلْقَا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾: طَوْراً بَعْدَ طُوْر مِنَ الخَلْق.

﴿ طُلُمُتِ ثَلَثِ ﴾: طُلُماتِ البَطْنِ، والرَّحِمِ، والمَشِيمَةِ. ﴿ فَاللَّهِمِ وَالرَّحِمِ وَالمَشِيمَةِ. ﴿ فَاللَّهِ فَا لَكُيفَ لَا عُبِلَوْنَ ﴾: فَكَيفَ تَعْدِلُونَ عَنْ عِبادَةِ رَبِّكُم إلى عِبادَةِ عَيْره ؟

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾:
 ولا تُؤْخَذُ نَفْسٌ بإثْمِ غَيْرِها.
 ﴿ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾: بأسْرَارِ النُّفُوسِ
 وما تُخْفِيهِ.

٨ ﴿ مُنِيبًا ﴾: تائِباً إِلَيْهِ.

﴿خَوَّلُهُ ﴾: مُنَحَه. ﴿ أَندَادَا ﴾: شُرَكَاءَ. ﴿ تَمَتَّعُ ﴿ تَمَتَّعُ لَا ﴾: تَمَتَّعُ

بالسَّلامَةِ مِنَ الْعَذابِ زَمَناً قَلِيلاً.

﴾ ﴿ قَننِتُ ﴾: عابدً لِرَبِّهِ، طائِعٌ لَهُ. ﴿ ءَانَآءَ ﴾: ساعاتِ. ﴿ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾: أصْحابُ العُقُولِ السَّلِيمَةِ.

٥ ﴿ حَسَنَةٌ ﴾: في الدُّنيا بالعافِيةِ، وفي الآخِرةِ بالجنَّةِ. ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾: مِنْ غَيْرٍ حَدِّ ولا مِقْدَارٍ.

ا ﴿ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾: أوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أُمَّتِي.

كُلُّ بَحْيَى لِأَجَلِ شُسَمِّىً ۚ أَلَاهُوۤ ٱلْعَنِ بُرُّ ٱلۡفَقَّالُ۞ خَلَقَكُم مِّنِ تَّقْشِر وَلِحِدُ فِي ثُرِّجُعَلُ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَٱ لَأَنْكُم تَخْتُم ثَلَيْبَةَ أَزُولِج يَغُلُقُكُمُ وِ فِبُطُونِ أُمَّ كَيَكُرَ خَلْقًا مِّنْ بَعُدِ خَلْقِ فِظُمُكِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَيُّكُولَهُ ٱلْدُلُكِ لَا إِلَا إِلَّا هُوَّ فَأَنَّا ثُصَّرَ فُونَ ۞ إِن كَلَفْ رُوا فَإِنَّالَكَ غَنَّ عَنِكُمْ وَلَا رَضِي لِمِكَادِهِ ٱلكُفْتِ وَإِن تَشَكُّرُ وُا رَضَهُ لَكُمْ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبُّكُم مِّرْجِعُكُم ۗ فَيُنبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَحَمَلُونَ إِنَّهُ مُعَلِيمُ بِذَانِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ صُرُّدُ دَعَا رَيِّهُ مُنكًا إِلَكِهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِصُمَّةً مِّنَّهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَكِهِ مِن قَيْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَا أَوَالِّيْفِهِ لَّ عَن سَبِيلَهِ ۚ قُلُ مَّنَّهُ بِكُفُ رِكَ قَلِيكًّر إِنَّكَ مِنْ أَصْعَلِيا لِنَّادِ ۞ أَمَّنْ هُوقَائِكُ ءَ انَّاءَ ٱلْيُولَ سَاجِدًا وَقَابِهَا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْكَةَ رَبِّهِ قُلُهِ لَ يَسْتَوَى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَنَذَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبُكِ ۞ قُلْ يَاعِيادٍ ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ ٱتَّغُواْ رَبُّكُو لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَاذِ وِٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَلِيعَةٌ إِنَّمَا يُوفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجُرهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ثَوْلَ إِنِّي أُمْرِنُ أَنْ أَعْتُ كَاللَّهُ مُغُلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوِّلَ ٱلْسُلِمِينَ ۞

20 TATOR

سَوِّعُ الْمِنْفِقِ مِنْ مَنْ مُنْ الْمُنْفِقِ مِنْ مُنْفِقِ مِنْفِقِ مِنْفِقِ مِنْفِقِ مِنْفِقِ مِنْفِقِ مِنْ

قُلْ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُغْلِصاًلَّهُ دِينِي ۞ فَأَغَيْدُوا مَاشِئْنُم مِّنِ دُونِدِيقُ قُلُ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَأَ أَنفُ هُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْفِيلَةِ أَلاَذَ لِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْبُينُ كَحُمرِّن فَوْقِهِ مُظْلَلُ مُّيِّنَ ٱلتَّارِ وَمِن تَتْخِيهِ مُظْلَلٌ ذَٰ إِلَى يُغَوِّفُ ٱللَّهُ بِعِ عِيَادَةً بِيلِمِيَادِ فَأَتَّقُونِ ۞ وَٱلَّذِينَآجُنَيُواْالطَّانُوْتَ أَن يَعَدُوهَا وَأَنَا بُوٓ إِلَىٰ اللَّهِ لَكُمُ الْمُشْرِئَى فَيَشْرُعِكَ دِ اللَّهُ يَنَكِيسَتَمَعُونَ ٱلْقَوْكَ فَيَنَّعُونَ أَحْسَنَهُ إِنُّ وُلَّإِكَ ٱلَّذِينَ هَدَامُ مُ ٱللَّهُ وَأَوْلَإَلَكُ مُمَّ أُولُوا ٱلْأَ أَلِي ﴿ أَفَنَ حَتَّى عَلَيْهِ كَلَيْهِ كَلَيْهِ أَلْعَذَابِ أَفَأَنَ نُنقِذُ مَن فِي ٱلتَّارِ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَٱتَّقَوْا رَبَّهُ مُ لَمُحُمُّ فُنُكُمِّن فَوْقِهَا غُرَثُ مَّبْزِيُّ أُبَّدِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَا وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ آللَّهُ ٱلِّيعَادَ ۞ أَلَهُ تَرَأَنَّاللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَآ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تُخْنَلِفًا أَلُولُهُ وَكُمَّ يَهِجُ فَتَرَكُهُ مُصَفَّ تُرُّ يَجَعَلُهُ كُحَطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْنِي لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَا اللَّهُ عَن شَرَح اللَّهُ صَدْ رَمُولِلْإِسْلَا فِهُوَعَلَى نُورِ مِن رَّبِّهِ وَوَيْلُ لِلْقَسِيةِ قُلُوبُهُمِّن ذِكِيرًا للَّهِ أُولَيَّكَ فِي صَلَالِمُّ بِينِ ۞ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْكِدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهَا مَّتَانِي نَقَشَعِ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ

# ﴿ فَآعُبُدُواْ مَا شِئْتُم ﴾: صِيغَةُ أَمْرٍ على جهةِ التَّهْدِيدِ.

- ( وُطُلَلُ): جَمْعُ ظُلَّةٍ، قِطَعُ عَذَابٍ كَالسَّحابِ العظِيمِ. (عِبَادَهُ، ): كُلَّ عَبْدٍ مِنَ النَّاسِ مِن مُؤْمِن وكافِرِ.
- ﴿اللَّهِ عَنْ وَتَ ﴾: كُلًّ ما عُبِدَ
   مِن دُونِ اللهِ مِن شَيطانٍ وغَيرِهِ.
   ﴿وَأَنَابُواْ ﴾: وتابُوا.
- (أُحْسَنَهُ ) أَرْشَدَهُ، وأَحْسَنُ السَّدَهُ، وأَحْسَنُ اللهِ ثُمَّ كَلَامُ اللهِ ثُمَّ كَلَامُ رَسُولِهِ . (أُوْلُواْ الْأَلْبُابِ): أَصْحَانُ العُقُولِ السَّلمة.
  - الله ﴿حَقَّ ﴾: وَجَبَ.
- ٥ ﴿ غُرَفُ ﴾: منازِلُ عالِيةٌ في الجَنَّةِ.
  - ٠ ﴿ ٱلسَّمَاءِ ﴾: السَّحابِ.
    - ﴿مَآءً﴾: مَطَراً.
    - ﴿ فَسَلَكُهُ و ﴾: فأدْخَلَه.
- ﴿ يَنْسِيعَ ﴾: جَمْعُ يَنْبُوعٍ وهو العينُ الكَثِيرةُ النَّبعِ التي لا يَنضُبُ ماؤُها. ﴿ يَهِيجُ ﴾: يَيْبَسُ بَعْدَ خُصْرته ونَضَارته.

## (حُطّمًا): مُتَكَسِّراً مُتَفَتِّتاً. ﴿ لِأُولِي ٱلْأَلْبَا): لِأَصْحاب العُقُول السَّلِيمَةِ.

TAY

- ﴾ ﴿شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ»: وَسَّعَ اللهُ صَدْرَهُ بالإيمانِ بِهِ والإِسْلَامِ. ﴿فَوَيْلُ﴾: فَهَلَاكُ. ﴿لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾: الذينَ غَلُظَتْ قُلُوبُهُم وأَعْرَضَتْ عَن ذِكْر اللهِ.
- ﴿أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ﴾: القرآنَ العَظِيمَ. ﴿مُتَشَّئِهَا﴾: يُشْبِهُ بَعْضُه بَعْضاً في الحُسْنِ والإحْكامِ وعَدَمِ الاخْتِلافِ. ﴿مَثَانِي﴾: تُثَقَّى فيه وتُكَرَّرُ القِصَصُ والأَحْكامُ والحُجَجُ والبَيِّناتُ. ﴿تَقْشَعِرُ ﴾: تتَقَبَّضُ وتَتَغَيَّرُ بِسَبَبِ الخوفِ.

- اللُّهُ وَلَيْنُ اللَّهُ: تَطْمِئِنُّ وتَسْكُنُ.
- الله ﴿ أَفَمَن يَتَّقى بِوَجُهِهِ عُ سُوءَ ٱلْعَذَابِ): أفمن يُلْقَى في النَّار مكْتُوفاً فلا يَقْدِرُ أَن يَتَّقِىَ النَّارَ إلا بوجْههِ كَمَنْ هُو مُنَعَّمٌ في الجِنَّةِ؟
- ٥ (مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ): مِنَ الموضِعِ الَّذي لا يعلَمُونَ بِمَجِيءِ العَذاب مِنْهُ.
  - ﴿ ٱلْخِزْيَ ﴾: العَذابَ والهَوَانَ.
- ا ﴿ ضَرَبُنَا ﴾: ذَكَرْنَا ووصَفْنا. ﴿مَثَلُهُ: نَبَأٍ عَظِيمٍ يَدْعُو إلى الاعْتِبار وَيَسْتَوجِبُ الإيمانَ. ر حزیف ۱۷ بخیزء
  - ﴿ غَـيْرَ ذِي عِـوَجٍ ﴾: لَا لَبْسَ فِيه ولا اخْتلافَ.
  - ٥ ﴿ رَجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ ﴾: عَبْداً مَمْلُوكاً لِشُرَكاءَ.
  - ﴿مُتَشَكِسُونَ﴾: متنازعُونَ، سَيِّئةٌ أَخْلاقُهُم.
  - ﴿سَلَمًا لِرَجُل﴾: خالِصاً لِرَجُلٍ وَاحِدٍ.
    - ﴿ مَثَلًا ﴾: حَالاً.
- ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ﴾: لا أَحَدَ أَظْلَمُ. ﴿ بِٱلصِّدْقِ ﴾: بالقرآنِ. ﴿ مَثْوَى ﴾: مأوىً ومَسْكَنُ.
- 😁 ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ﴾: هو رسول الله محمد ﷺ، والصدق: كلمة التوحيد "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ". ﴿ وَصَدَّقَ بِهِۦٌ ﴾: مَنْ آمَنَ بالقُرْآنِ مِن نيِّ اللهِ وأَتْباعِهِ.
- 😁 ﴿بِكَافٍ عَبْدَهُۥ﴾: حامِي رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ . ﴿بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴾: بالذِينَ يَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ، وَهُمُ الأَصْنامُ التي يَزْعُمُون أنها سَتُؤْذيكَ.

رَبُّهُ مُ ثُرَّ تَكِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَّا ذِكْراً للَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ مَربه مَن يَشَآءٌ وَمَن يُضَلِلاً لللهُ فَمَالَهُ مِن هَادٍ ۞ أَ فَنَ بَيَّق بَوجُهه مِسْوَءَ ٱلْمَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِينَ ذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَأَمَّاهُمُ ٱلْمَذَاكِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهِنُ أَلَيَّهُ ٱلْخِنَيَ فِي الْحَيَوْفِ ٱلدُّنْيَّ وَلَعَذَا بُٱلْأَخِرَوْ أَكُبُرُ لَوْكَ انْوُا يَحُكُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَرَبَ اللَّاسِ فِي هَذَا ٱلْفُ رَءَ انِ مِن كُلِّ صَلَّى لَّكَ لَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ قُوْءَانًا عَرِبِّيا غَيْرَذِي وَعِ لَّمَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا تَجُلَّافِيهِ شُرَكًا مُتَشَكِمُونَ وَرَجُلًا سَكَا لِرَّجُلِ هَلْ يَسْتَوَيِانِ مَثَلًا ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهُ بَلَ أَكْثَرُهُ لِلا يَعْلُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَّيِّنُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَا وَعِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ۞ \* فَمَنْ أَظْلَمُ مِينَ كَذَبَ عَلَىٰ اللَّهِ وَكَذَّبَ بَالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِجَكَنَّمَ مَثُوكً لِلتَّكُفِرِينَ ۞ وَٱلَّذِي جَاءَ بَالِصِّدُ وَفَصَدَّقَ بِهِي أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُتَّقَوُّنَ ۞ هَكُمَّا يَشَآءُونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْحُسِنينَ ﴿ لِيُكَفِّرَٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوا ٱلنَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِنَهُ مُ أَجْرُهُم بِأَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُوْانِيتُ مَلُونَ ۞ أَلَيْسَرَ ٱللَّهُ بَكَافِ عَبْدَةٌ وَيُخَوِّ فُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِل ٱللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

TANDE

منونوالينين ٢٠٠٠

وَمَنْ بَهُدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِرِّلٌ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ فِى ٱنْفِقَامِر ۞ وَلَبِن سَأَلْنَهُ مُرَّنَ خَلَقَ السَّمُولِ وَٱلْأَرْضَ لَيْقُولْنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفْرَءَ يَنُمُ مَّا لَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَهُنَّ كَلْشَفْكُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي برَحْمَة هَلْهُنَّ مُمْسِكَكُ رَحْمَتِهِ قَ قُلْحَسِبَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَنُوكَ لُٱلْمُثْكِلُونَ ۞قُلْ يَا قَوْمِ إَعْمَلُواْ عَلَى مَكَا نَيْكُمْ إِنِّ عَلِيلٌ فَسَوْفَ تَعْلَوُنَ۞مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَكِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ تُفْيِدُ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلتَّاسِ ٱلْحَقُّ هَٰنَا هُتَدَىٰ فَلِنَهْ عِلَّهُ وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَكِيْهِ مِوْكِيلِ ۞ ٱللَّهُ يَنُوَفَّ ٱلْأَنفُسُ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّيْ لَمْ تَمُّنُ فِي مَنَامِماً فَيَشُيكُ ٱلَّنِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمُؤْتَ وَيُرْسِلُٱلْأُخْرَى إِلَّا أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّفِ ذَٰلِكَ لَأَيْكِ لِقَوْمِ بِيَفَكُّرُونَ ۞ أَمِرَاتُخَّ ذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعًا عَثُلُ أَوَ لَوْكَ افْ الإِيمَاكُونَ شَيًّا وَلَا يَعْفِلُونَ ۞ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مِمْلُكُ ٱلسَّمَوكِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ @وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَخُدَهُ ٱشْمَأَ زَّكَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بَٱلْاَخِرَّةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٓ إِذَا هُمْ يَتَ تَبْشِرُونَ ۞ قُلِٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَا إِنْ وَٱلْأَرْضِ عَلِمِ ٱلْمُنْتِ وَٱللَّهَا لَهُ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ

المشْفُوعِ لَهُ، فلا تُطْلَبُ مِنْ هؤلاءِ الآلِهَةِ.

- @ ﴿ٱشْمَأَزَّتْ﴾: نَفَرَتْ. ﴿مِن دُونِهِۦٓ﴾: وَهُمُ الأَصْنامُ وَالأَوْثَانُ وَالأَوْلِياءُ.
- ١ ﴿ فَاطِرَ ﴾: هُوَ الحالِقُ والمُبْدِعُ عَلى غَير مِثَالِ. ﴿ تَحْكُمُ ﴾: تَفْصِلُ وتَقْضِى.

- ﴿ وَمَن يَهُدِ ٱللَّهُ ﴾: ومَنْ يُوفَّقُه اللهُ للإيمانِ بهِ والعمل بِكِتابِهِ.
- (أُعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ): اعْمَلُوا على حَالَتِكُمْ): اعْمَلُوا على حالَتِكُمْ (ضِيتُمُوها لِأَنْفُسِكُم.
- ﴿ يُخْزِيهِ ﴾: يُهينُهُ. ﴿ مُقِيمٌ ﴾: دائمٌ.
- ﴿ وَلَيْنَفْسِهِ عَ): فَنَفْعُ هِدايتِهِ لِتَفْسِهِ . (يَضِلُ عَلَيْهَا): يَعُودُ ضَرَرُ ضَلالِهِ عَلى نَفْسِهِ . (بِوَكِيلٍ): إِعَن أَعْمالِهِ .
- ﴿ شُفَعَآءَ ﴾: جَمْعُ شَفِيعٍ، وهو الَّذِي يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِه قَضَاءَ حاجةِ شَخْصٍ آخَرَ، والمرادُ واللهُ أعلمُ ما يعبُدُونَه مِن دُونِ اللهِ.

- ﴿ وَبَدَا ﴾: وَظَهَرَ. ﴿ يُحْتَسِبُونَ ﴾: يَظُنُونَ أَنَّهُ واقعٌ بِهِم.
- ﴿ وَحَاقَ بِهِم ﴾: وَنَزَلَ بِهِم وَأُحاط.
- ( خَوَّلْنَهُ ): أَعْطَيناهُ تَفَضُّلاً مِنّا. ﴿ عَلَى عَلْمِ عِنْدِي. مِنّا. ﴿ عَلَى حَيْرٍ عِنْدِي. ﴿ وَتُنتَهُ ﴾: بَلْوى يَبْتَلِى اللهُ بِها عِبادَهُ لِينْظُرَ مَن يَشْكُرُهُ مِمَّنْ يَكُفُوهُ.
- ﴿ وَمَمَا أَغْنَى عَنْهُم ﴾: ما دَفَعَ عَنْهُم ﴾: ما دَفَعَ عَنْهُم العَذَابَ.
- ﴿سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ﴾: جَزَاءُ
   سَيِّئاتِهِم، وهو العَذَابُ.
  - ﴿ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴾: وَما هُمْ بِفَعْجِزِينَ ﴾: وَما هُمْ بِفائِتِينَ اللهَ وَلَا سابِقِيهِ.
    - الله ﴿ وَيَقُدِرُ ﴾: ويُضَيِّقُ.
- ﴿أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾: تَمادُوا في المَعاصِي والكَبائِر. ﴿لَا تَقْنَطُواْ ﴾: لا تَنْتُسُوا.
- ﴿ وَأَنِيبُوا ﴾: ارْجِعُوا إلى رَبِّكُم بِالتَّوبَةِ والطَّاعةِ. ﴿ وَأَسْلِمُوا لَهُ لِهُ: ﴾: واخْضَعُوا لَهُ بالطَّاعةِ والإقْرارِ بِتَوْجِيدِهِ وإخْلاصِ العِبادةِ لَهُ.

﴿ لَا تُنصَرُونَ ﴾: لا تُمنَعُونَ.

- ﴾ ﴿أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِّكُم﴾: هو القُرآنُ العظِيمُ، وَفِيهِ الخبرُ والأَمْرُ بالحَسَنِ والأَحْسَنِ، ومُقْتَضاهُ فِيهِ حَسَنُ وأَحْسَنُ، وإن كانَ في نَفْسِه أَحْسَنَ الحَدِيثِ. ﴿بَغْتَةَ﴾: فَجْأَةً.
- ﴿ (أَن تَقُولَ ﴾: لِئَلَّا تَقُولَ. (يَحَسُرَقَ ﴾: يا نَدَيِي؛ اغْتِماماً عَلَى ما فَاتَ. (مَا فَرَّطتُ ): ما ضَيَّعْتُ في الدُّنيا مِنَ العَمَلِ بِما أَمَرَني اللهُ به. (في جَنْبِ ٱللَّهِ ): في طاعَتِهِ. (ٱلسَّخِرينَ ): المُسْتَهْزئينَ بأمْر اللهِ وكِتابِهِ وَرَسُولِهِ والمُؤْمِنِينَ.

فِ مَاكَانُوْا فِيهِ يَخْلَفُونَ اَ وَلَوْا ثَلَّا لِلّاَيْنَظُمُوا مَافِا لَا رَضَجِيعًا اللّهِ مَالَمُ مَكُهُ لِا قَنْدُوا بِعِيمِن سُوءَ الْمَدَابِ يَوْمَ الْقَيْمَةُ وَبَهَا لَمُكْمِّنَ اللّهَ مَالَمَ يُوا وَكَانَا أَوْ يَكُمُ وَا يَحْسَبُونَ اللّهَ وَلَا لَمُكَمِّ اللّهِ مَا كَانُوا بِعِيمَةُ وَلَا اللّهُ مَا كَانُوا بَعِيمَةً وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا كَانُوا يَحْمَةً مِنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا كَانُوا يَكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

ٱلسَّخِرِينَ ۞ أَوْكَ قُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَلِي لَكُنْ يَنُ مِنَ ٱلْمُنْقِينَ

79.00

منوز المنتفق ١٥٠

﴿ كُرَّةً ﴾: رَجْعَةً إلى الحياةِ الدُّنيا.

(مَثُوَى): مأوىً وَمَسْكَنً.

- ﴿ بِمَفَازَتِهِمُ ﴾: بِسَبِب فَوْزِهِم
   بالأَعْمالِ الصَّالِحةِ. ﴿ ٱلسُّوَءُ ﴾: أَذَى جَهَنَّمَ.
- ﴿ وَكِيلٌ ﴾: حَفِيظٌ يُدَبِّرُ جَمِيعَ
   شُؤُونِ خَلْقِهِ.
- - أَيَبْطُلَنَّ): لَيَبْطُلَنَّ): فَيَبْطُلُنَّ.
- ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ ﴾: ما عَظّمُوا الله حَقَّ تعظِيمِهِ إِذْ عَبْدُوا مَعَهُ غَيرَهُ. ﴿ قَبْضَتُهُ وِ ﴾: في قَبْضَتِه عَلَى ما يَلِيقُ به.
- ﴿ (ٱلصُّورِ): القَرْنِ الَّذِي يُنْفخُ فِيهِ. ﴿ فَصَعِقَ ﴾: فَمَاتَ مِنَ الفَزَعِ وَشِدَّةِ الصَّوْتِ. ﴿ أُخْرَىٰ ﴾: هي نَفْخَةُ البَعْثِ. ﴿ يَنظُرُونَ ﴾: يُبْصِرُونَ ، لِكَمال حياتِهم.
- ( (وَأَشْرَقَ بَ عَالَهُ: أَضَاءَتْ. ( اللهُ ال

أَوْنَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنْ ٱلْحُسِنِينَ ۞ بَلَى قَدْجَآءَنْكَءَايَلْيْ فَكَذَّبْنَجَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُننَ مِنَ ٱلْكُلۡفِينَ ۞ وَيُوۡمَ ٱلْقِيلَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُ مِرُّسُودٌ أَنَّا ٱلْسَرَفِ جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْمُتُكَيِّرِينَ ۞ وَيُجَمَّلَ لَلَهُ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَاٰ بِمَفَازَنِهِمُ لَا يَمَتُّهُمُ ٱلسُّوَّ ُ وَلِا هُمۡ يَحۡ َنُوْنَ ۞ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَكُ لِّشَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوْنِ وَآلًا زُضَّوا لَّإِن كَنَا كُفَرُوا جَالِّنِ ٱللَّهِ أُوْلَآ إِنَّهُ هُمُ الْخَلِيرُونَ ۞ قُلْ أَفَنَكُر ٓ اللَّهِ مَا مُرُوِّنَّ أَعَيْدُ أَيُّ الْمُحَلِّمُونَ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَيِلِكَ لَبِنْ أَشْرَكِ لِتَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ بَلَّ لِلَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُنِّينَ ٱلشَّاكِدِينَ ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ فَذَرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيًّا قَبْضَنُهُ وَمُالْقِيلَمَةِ وَٱلسَّمَوٰتُ مَطُو تَيْتُ بِيمِينِهِ مِسْحَنَهُ وَتَكُلَّكَ عَلَيْتُرِكُونَ ۞ وَيُفْخَ فِٱلصُّورِ فَصَعَقَ مَن فِي ٱلسَّمَوانِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ تَرْتُ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يُنظِرُهِ نَ ۞ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّكَ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِانَى إِلَيْبِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَقُضَى بَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَهُمْ لَا يُضَاكَمُونَ ۞ وَوُقِيِّكَ كُلُّ فَنْسِمَّا عَمِلَتُ وَهُواَعُ لَمُزِيَا يَفَعَلُونَ ۞

TO (TI) OC

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ ﴾: وَنَشَرَتِ الملائِكةُ صَحِيفَةَ كُلِّ فَرْدٍ. ﴿ وَٱلشُّهَدَاءِ ﴾: هُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ على التَّاسِ بأعْمالِهِم.

(وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ):
 وحُثَّ الكَافِرُونَ على السَّيرِ بِعُنْفٍ.
 (زُمَرًا): جماعاتٍ مُتَفَرِّقةً، بَعْضُهُم
 عَلَى إِثْرِ بَعْضٍ. ﴿حَقَّتُ ﴾: وَجَبَتْ.
 (كَلِمَةُ ٱلْعَنْدَابِ): قَضَاءُ اللهِ بالعَذَابِ.

- ( فَبِئُسَ): فَقَبُحَ. ( مَثُوَى ): مَصِيرُ.
- ﴿ (وَسِيقَ الَّذِينَ التَّقُواْ ﴾: وحُثَّ اللَّقُونَ عَلَى السَّيرِ مُكَرَّمِينَ. ﴿ رُمَرًا ﴾: جماعاتٍ مُتَفَرِّقةً، بعضُهم على إثْرِ بَعْضٍ. ﴿ طِبْتُمْ ﴾: طابَتْ أَحُوالُكُم.
  - ﴿ لَأَرْضُ ﴾: أَرْضَ الجِنَّةِ. ﴿ نَتَبَوَّأُ ﴾: نَنْزِلُ.
- ﴿ حَاقِينَ ﴾: مُحِيطِينَ بَجُوانِبِ العَرْشِ. ﴿ الْعَرْشِ ﴾: هو سَرِيرُ الْعَرْشِ ﴾: هو سَرِيرُ اللهَّكُ وَ اللهَّمْنُ وَتَحْمِلُهُ الملائِكَةُ ، اللهَّمْنُ وَهُو المَحْلُوقاتِ، وهو سَقْفُ الجنَّةِ. ﴿ إِنْسَبْحُونَ ﴾: يُنزِّهُونَ. سَقْفُ الجنَّةِ. ﴿ إِنْسَبْحُونَ ﴾: يُنزِّهُونَ. سَقْفُ الجنَّةِ. ﴿ إِنْسَبْحُونَ ﴾: يُنزِّهُونَ.

وَسِيقَ الَّذِينَ هَنَرُوا إِلَى جَهَنَّهَ وُمُرَّا حَتَى إِذَا جَاءُ وهَا فِغُتُ أَبُو لِهُ هَوَ وَاللَّهُ مَ مُرَدُ مُلَّا مُرَدُ مُرَدُ اللَّهُ مِنْ مُرَدُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ



دِنَ اللَّهُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمَ السَمَا السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَمَا السَمَا السَّمَ السَمَا السَّمَ السَمَا السَمَا

#### سورة غافر

- ٥ ﴿ حمَّ ﴾: سَبَقَ الكلامُ على الحُرُوفِ المُقَطَّعةِ في أوَّلِ سورة البَقَرةِ.
- ٣ ﴿ ٱلتَّوْبِ ﴾: التَّوبَةِ. ﴿ ذِي ٱلطَّوْلِ ﴾: صاحِبِ الإِنْعامِ والتفضُّلِ على عبادِهِ الطَّائِعِينَ. ﴿ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾: إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُم أَيُّها الخَلْقُ.

مِنْ الْمِثْوَالِمُ الْمِثْمِينَا إِذِي مِنْ الْمِثْمِينَا إِذِي مِنْ الْمِثْمِينَا إِذِي مِنْ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِقِيقِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِقِيقِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِقِيقِ الْمُثَامِ الْمُثَامِقِيقِ الْمُثَامِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِّةِ الْمُثَامِقِيقِ الْمُثَامِلِيقِيقِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَامِقِ الْمُثَامِ الْمُثَامِلِيقِيقِ الْمُثَامِقِيقِ الْمُثَامِ الْمُثَامِلِيقِيقِ الْمُثَامِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِيقِيقِ الْمُثَامِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِيقِيقِ الْمُثَامِ الْمُثَامِلُ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِيقِيقِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِيقِيقِيقِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِي الْمُثَامِلِي الْمُثَامِلِي الْمُثَامِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِي الْمُعِلَّامِ الْمُثَامِلِ الْمُثَامِلِي الْمُعْلِمِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْم

مَا يُحَلِدِ لُ فِي ءَايِّتِ أَلَيْهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلاَ يَغْرُرُكَ تَقَلَّنُ مُ فِي ٱلْسِلَدِ كَذَّبْتُ قَبْلَهُمُ قَوْمُ فُوحٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنَا بَثْدِهِمْ وَهَنَّ كُلُّ أُمَّاةٍ برَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوفَ ۗ وَجَلَدَلُواْ بَالْبِطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ فَأَخَذْ تَهُمَّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ ﴿ وَكَذَاكِ حَقَّتُكَامِتُ رَبِّكَ عَلَىٱلَّذِينَ كَفَدُواْ أَنَّهُ مُ أَصِّحُ إِنَّ النَّادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَحْتِمِلُونَ ٱلْحُرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وُسِبِحَوْنَ بِحَدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُ فِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْنَ كُلَّ شَيْءٍ زَّخْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْ فِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَٱبۡحِيۡمِ۞ رَبِّنَا وَأَدۡخِلُهُمۡجَنَّتِ عَدۡنِٱلَّتِي وَعَدَتَّهُمُ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَ إِيهِمْ وَأَزُوجِهُمْ وَذُرِّيَّ نِهِمْ إِنَّكَ أَنَا ٱلْمَرَيْزُاكْحِكِيمُ وَقِهِ مُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَيْ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَبِ ذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَوَ اللَّهُ هُوَ ٱلْفَوَزُٱلْفَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَقَتُ اللَّهِ ٱلْمَرُمِنَّ مَقْتِكُمْ أَنفُسكُمْ إِذْ نُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانَ فَتَكُفُّرُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا ٱثْنَتَايْنِ وَأَخَيَلَتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰخُـرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ۞ ذَالِكُمْ مِأَنَّةُ ۗ إِذَا دُعِيَّا لَلَّهُ وَحُدَهُ إِكَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرِكُ بِهِ تُؤْمِنُواۚ فَٱكْحُكُمُ وِلِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكِيرِ لَهُ هُوَٱلَّذِي يُرِيعُ ۗ ءَايَٰتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمُ

- ٨ ﴿جَنَّتِ عَدُنِ ﴾: بساتين إِقامَةٍ دَائِمَةٍ.
- ٠ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ ﴾: واصْرِفْ عَنْهُم سُوءَ عاقِبَةِ سيِّئاتِهِم.
- ۞ ﴿لَمَقُٰتُ ٱللَّهِ﴾: بُغْضُ اللهِ لَكُم. ﴿مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾: بُغْضِكُم لِأَنْفُسِكُم الآنَ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكْتُم أَنَّكُم تَسْتَحِقُونَ سَخَطَ الله وَعَذَانَهُ.
- ﴿ أَمَتَنَا ٱثْنَتَيْنِ﴾: أَمَتَنا مَرَّتَينِ: حِينَ كُنَّا نُطَفاً في بُطُونِ أَمَّهاتِنا قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ، وحِينَ انْقَضَى أَجَلُنا في الحياةِ الدُّنيا. ﴿ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ﴾: وَأَحْيَيْتَنَا مَرَّتَينِ: في دَارِ الدُّنيا، يَوْمَ وُلِدْنا، وَيَوْمَ بُعِثْنَا مِن قُبُورِنا. ﴿ خُرُوجٍ ﴾: أي: مِنَ النَّارِ.
  - ١ ﴿ ٱلْعَلِي ﴾: العالي عَلَى خَلْقِهِ ذَاتاً وَقَدْراً وَقَهْراً.
  - العالمِ. ﴿ وَاليَّتِهِ عَهُ: دَلائِلَ عَظَمَتِه الَّتِي تَظْهَرُ فِي هَذَا العالمِ.

- ﴿ وَلَا يَغُرُرُكَ ﴾: فلا يَخْدَعْكَ. (تَقَلُّبُهُمُ فِي ٱلْبِكَدِ) : تَرَدُّدُهُم وتَصَرُّفُهُم فِي البِلدِ بِأَنْوَاعِ التَّجاراتِ والمكاسِب.
- و (وَالْأُحْسِزَابُ): الأُمَهُ الَّتِي اجْتَمَعَتْ عَلَى تَكْذِيبِ رُسُلِها كَعَادٍ وثَمُودَ. ﴿لِيَأْخُذُوهُ﴾: لِيقْتُلُوهُ. ﴿لِيَأْخُذُوهُ﴾: لِيقْتُلُوهُ. ﴿لِيَدْحِضُواْ بِهِ﴾: لِيُبْطِلُوا بِجِدالِهِم. ﴿ فَاَخَذْتُهُمْ ﴾: فَعَاقَبْتُهُمْ.
- وَ رَحَقَتُ الله وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَبَبَتْ. وَجَبَتْ وَبَبَتْ. (كَلِمَتُ رَبِكَ) الكيمةُ العذابِ وهي قولُه تعالى: (لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن بَيعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ اصَ: ١٨]. وهي (الْعَرْشَ) هو سَرِيرُ المُلْكِ الَّذِي اسْتَوى عَلَيهِ الرَّحْنُ، وَتَخْمِلُهُ الله يُحَدُّهُ وَهُو أَعْظَمُ المَحْلُوقاتِ، الله يُحَدُّهُ المَحْلُوقاتِ، وهو سَقْفُ الجنَّةِ. (وَمَنْ حَوْلُهُو) المَحْلُوقاتِ، الملائِكِةُ الذين يَحُقُونَ وهو سَقْفُ الجنَّةِ. (وَمَنْ حَوْلُهُو) المَحْلُوقاتِ، الملائِكِةُ الذين يَحُقُونَ المَحْلُوقاتِ، الملائِكِةُ الذين يَحُقُونَ بالعرْشِ. (يُسَبِحُونَ) المَحْلُوقاتِ بالعرْشِ. (يُسَبِحُونَ) المَدْرَةُ هُونَ وَجَنَبْهُم.

﴿عَذَابَ ٱلْجَعِيمِ﴾: عذابَ النَّارِ.

﴿رِزْقَا﴾: مَظراً هُو سَبَبُ
 رِزْقِكُم. ﴿ يُنِيبُ ﴾: يَرْجِعُ إلى طاعَةِ
 الله.

- ١ ﴿ ٱلدِّينَ ﴾: العِبادَةَ والدُّعاءَ.
- ﴿ (رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ﴾: ارْتَفَعَتْ دَرَجاتُه ارْتِفاعاً بايَنَ بِهِ مَخْلُوقاتِهِ. ﴿ الرَّوْحَ ﴾: الوَحْيَ الَّذِي يَحْيُونَ بِهِ. ﴿ الرَّوْمَ اللَّذِي يَحْيُونَ بِهِ. ﴿ يَوْمَ القِيامةِ اللَّذِي يَلْتَقِي فِيهِ الأَوَّلُونَ والآخِرُونَ.
  - ( بَرِزُونَ ): يَظْهَرُونَ أَمامَ رَبِّهِم. ( اَلْقَهَارِ ): الَّذِي قَهَرَ جَمِيعَ الحَلائِقِ، فَكُلُّها تَحْتَ تَصَرُّفِهِ وتَدْبِيرِهِ؛ فَلَا تَتَحَرَّكُ وَلَا تَسْكُنُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
- ﴿ يَوْمَ الْأَرْفَةِ ﴾: يَوْمَ القيامَةِ القريبَ وإنِ اسْتَبْعَدُوهُ.
- ﴿ٱلْحَنَاجِرِ﴾: جَمْعِ حَنْجَرةٍ، وهي الحُلْقُومُ.
- ﴿كَظِمِينَ﴾: مُمْتلِئِين غمّاً وحُزْناً.
  - ﴿ حَمِيمِ ﴾: قريبٍ وصاحِبٍ.
- ﴿شَفِيعٍ﴾: يَشْفَعُ لَهُم عنْدَ رَبِّهِم.
  - ﴿ يُطَاعُ ﴾: يُسْتَجابُ لَهُ.
- ﴿ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُن ﴾: ما تَخْتَلِسُهُ العُيُونُ مِن نظرَاتٍ.
- ﴿ رِيَقْضِي بِٱلْحَقِّ﴾: يَحْكُمُ بالعَدْلِ. ﴿لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ﴾: لا يَحْكُمُونَ بِشَيءٍ؛ لأنَّ هذه الآلهةَ لا تَعْلَمُ شَيئاً، ولا تَقْدِرُ عَلَى شَيءٍ.
- ﴿ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمُ ﴾: خاتِمةُ ومَصِيرُ الأُمَمِ السَّابِقةِ قَبْلَهُم. ﴿ وَوَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: وَأَبْقَى آثَارًا مِنْهُم في الأَرْضِ يُسْتَدَلُّ بِها عَلَى قُوتِهِم. ﴿ فَأَخَذَهُمُ ﴾: فَأَهْلَكَهُم. ﴿ وَاقِ ﴾: دافع يَدْفَعُ عَنْهُم عَذابَ اللهِ.
  - الله ﴿ وَسُلْطَانِ ﴾: حُجَّةٍ.

مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا فَمَا يَنَذَكُّو إِلَّا مَن بُنِيهِ ۞ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِطِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوُكَرِهُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّتَجَٰتِ ذُو ٱلْمَرَّشِ يُلُونَ ٱلرُّوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينْذِرَ كَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ۞ يَوْمِهُم بَلِرِزُونَ لَا يَحْفَى عَلَىٰ لَلَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِلِّنَاكُ كُلُكُ ٱلْيُؤْمِرُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَتَهَارِ الْيُوَمِّ تُجْنَى كُلُّ نَفَيْنِ بِمَا كَسَبَثْ لَاظْلَمَ ٱلْيُوَمِّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَىٓ ٱلْحَنَاجِرَكَظِينَّ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمِ وَلَاشَفِيعٍ يُطِاعُ ۞ يَحَامُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيْنُ وَمَا تُخْفِيَّ الصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقُضِى بِّالْحَوِيِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَىءً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ \* أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَظُرُ واكينَ كَانَ عَلَفِهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُرُ أَشَكَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَ الَّافِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُ مُ ٱللَّهُ بِذُنْوُبِهِمْ وَمَا كَانَ لَمُ مُرِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُرَكَانَتَ تَأْنِيهِ مُرُسُلُهُ م بِٱلْبَيِّنَانِ فَكَفَنُرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَقُوتٌ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَىٰ بِعَايَلْنِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينِ ۞ إِلَىٰ فِرْيَعُونَ وَهَـٰمَلَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْسَاحِرُكَذَّابُ ۞ فَلَمَّاجَاءَهُمْ بَالْحَقِّ مِنْعِندِ نَا

@ ﴿ وَٱسۡتَحٰيُوا فِسَآءَهُمُ ﴾: اسْتَبْقُوا نِسَاءَهم لِلْخِدْمَةِ والاسْتِرْقاق. ﴿ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَا ﴾: وما تَدْبيرُ الكافِرينَ إلا في ذَهاب وَهَلَاكِ. ٥ ﴿ ذَرُونِي ﴾: اتْرُكُوني.

- ﴿ٱلْأَرْضِ ﴾: أَرْضِ مِصْرَ.
- ( عُذْتُ ): لَجَأْتُ واسْتَجَرْتُ.
- (يُصِبْكُم): يَلْحَقْكُم. ﴿ يَعِدُكُمُ ﴾: يَتَوَعَّدُكُم بِهِ مِنَ العُقُوبَةِ. ﴿مُسْرِفُ ﴾: مُتَجاوزٌ لِلْحَدِّ بِالشِّرْكِ وِالْقَتْلِ بِغَيْرِ حَقِّ.
- ١ ﴿ ظَهرينَ ﴾: غالبينَ. ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾: أَرْضِ مِصْرَ. ﴿فَمَن يَنصُرُنَا﴾: فَمَن يَدْفَعُ عَنَّا. ﴿ بَأْسِ ٱللَّهِ ﴾: عَذَاب اللهِ. ﴿ مَا أُريكُمُ إِلَّا مَا أَرَىٰ ﴾: ما أُريكُم منَ الرّأي والنَّصِيحَةِ إِلَّا ما أَرَى لِنَفْسِي وَلَكُم صَلاحاً وصَواباً. ﴿سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ﴾: طريقَ الحقِّ والصَّواب.
- ا ﴿ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴾: يَوْمِ عَذَابِ

قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَكَهُ وَٱسْتَحْيُواْ فِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلكَلْفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَلِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ أَقْتُ لُمُوسَى وَلْيَدْعُ رَبُّهُ وَ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكِدِّلَ دِينَكُمُ أَوْأَن يُظْهِرَ فِٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بَرَبِّ وَرَبِّكُرِّنكُرِ سُحُلِّلٌ مُتَكَبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِرًا كُحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُمُ وَمِنْ مِنْ وَالِ فِرَعَوْنَ يَكُتُمُ إِي اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَ كُرْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَ كُرْ إِلْهِ يَبْكِ مِن رَّبَيْرُ ۗ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبْهُ ۗ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ لِلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِئُ ثُنَّهُ هُوَمُسُرِفٌ كَدَّابٌ ۞ يَقَوْمِلِكُمُ ٱلْمُكُلُكُ ٱلْيُوْمَ طَلِهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ هُنَ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ كَأْ قَالَ فِي عَوْنُ مَآ أُرِيدُو إِلَّا مَاۤ أَرَى وَمَاۤ أَهُدِيمُ وَإِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَلْقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّيثُلَ وَمِرْ ٱلْأَحْزَابِ مِثْلَدَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَمُوْدَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بُرِيدُ ظُلَّا لِّلْمِيَادِ ۞ وَكِيْ قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهُ وَيُوَمَّ التَّنَادِ ۞ يَوْمَ ثُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُصْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَلَقَدْجَآ عَكُر يُوسُفُ مِن قَجَلُ بِٱلْبَيِّنِ فَمَا زِلْتُهُمْ فِي شَكِّي مِيًّا جَآءَكُمْ بِهِيَحَتَّى ٓ إِذَا هَكَكَ

الَّذينَ تَجَمَّعُوا على أنبيائِهم فَأَهْلكَهُم اللَّهُ.

- الله ﴿ دَأْبِ ﴾: عادَةٍ.
- 🐨 ﴿ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴾: يَومَ يُنادِي فِيه بعضُ النَّاسِ بَعْضاً مِنْ هَوْلِ الموقِفِ.
- الله والله الله الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا يَعْ مَا يُعِينَ الله عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَكُم. (عَاصِمِ): مانعٍ يَمْنَعُكُم.
  - 📆 ﴿ بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾: الدَّلَائِل المُظْهِرَةِ أَنَّهُ رَسُول مِنَ اللهِ. ﴿ هَلَكَ ﴾: ماتَ.

قُلْتُمْ لَنَ يَجُثُ لَلَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَرَسُولًا كَذَ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ مُّرَتَاكِ ۞ ٱلَّذِينَ يُحِادِلُونَ فِي ءَايَكِ ٱللَّهِ بَيْرِسُلْطَلْ أَنَاهُمُّ كَبُرَ مَقْتًاعِنَدَٱللَّهِ وَعِندَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبًا رِ۞ وَقَالَ فِرَعُونُ يَاهَلَمُنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَتُسِلِّيٓ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ۞ أَسُبُ السَّمُوانِ فَأَطَّلِعَ إِلَّ إِلَا مُوسَى وَإِنَّ لَأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَالِكَ نُويِّنَ لِفِيرَعُونَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنَ ٱلسَّبِيلَ وَمَا كَيْدُ فِرْعُونَ إِلَّا فِي نَبَابِ ﴿ وَقَالَالَّذِيءَ امْنَ يَتَقُومِ ٱلبَّعُونِ أَهُمْدِ أَرُهُ سَبِيلَ الرَّيْثَادِ ۞ يَلْقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيِّوةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَادِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجْرِبَي إِلَّا مِثْلَهَّ أَوْمَنْ كَلَ الْمِكَا مِّن ذَكِراً وَأَنْثَا وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ بُرَزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ۞ \* وَيَلْقَوْمِمَالِيَ أَدْعُوكُ ۚ إِلَى ٱلتَّجَوٰفِ وَلَدُعُونَنِيٓ إِلَى ٱلتَّارِ ۞ نَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْمَرِيرِ الْفَقَدِ فَ لَاجَرَمَ أَنَّا نَدُعُونَي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَمُعَوَّ فَاللَّهُ يَ وَلَا فِي ٱلْأَخِرَ فِ وَأَنَّ مَرَدٌّ نَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُتْرِفِينَ هُمْ أَصُحُكُ ٱلتَّارِ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفِوضُ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهِ إِنَّا لللَّهَ بَصِيرُ الْحِبَادِ

﴿ مُسْسِرِفُ ﴾: مُتَجاوِزٌ لِلْحَقِّ.
 ﴿ مُرْتَابُ ﴾: شَاكُّ في وَحْدانِيَّةِ اللهِ.
 ﴿ سُلُطَنٍ ﴾: حُجَّةٍ مَقْبُولةٍ.
 ﴿ يَطْبَعُ ٱللَّهُ ﴾: يَحْتِمُ اللهُ.

﴿جَبَّارٍ﴾: الَّذِي يُكْرِهُ الناسَ عَلَى مَا لَا يُحِبُّونَ عَمَلَه لِظُلْمِهِ.

﴿ صَرْحًا ﴾: بِناءً عَظِيماً.
 ﴿ ٱلۡأَسۡبَكِ ﴾: أَبُوابَ السَّمَواتِ وما
 يُوصِلُني إلَيها.

احْتِيالُ. ﴿ كَيْدُ ﴾: احْتِيالُ.

﴿تَبَابِ﴾: خَسَارٍ وَبَوارٍ.

﴿ مَتَاعُ ﴾: تَمَتُعُ في مُدَّةٍ قليلةٍ.
 ﴿ ٱلْقَرَارِ ﴾: الدَّوامِ في المكانِ.

٥ ﴿ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ : بِغَيرِ تَقْتِيرٍ .

﴿ لَا جَرَمَ ﴾: حَقّاً. ﴿ لَيْسَ لَهُ لَ مَعْوَةً ﴾: لا يَمْلِكُ إِجابَةً دَعْوَةِ النَّاعِينَ. ﴿ مَرَدَّنَا ﴾: مَصِيرَنَا.

﴿ٱلْمُسْرِفِينَ﴾: الْمَتَعَدِّينَ حُدُودَهُ اللَّتَعَدِّينَ حُدُودَهُ اللَّيْرِ فِي اللهِ.

﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّهِ ﴾: وَأَتُوكّلُ
 عَلَى اللهِ وَأَلْجُأُ إِلَيهِ وَأَعْتَصِمُ بِهِ.

مِنْ الْمِنْ الْمِنْ

فَوَقَا هُ ٱللَّهُ سَيِّعَا نِ مَامَكُرُورًا وَجَاقَ بِعَالِ فِرْعُونَ سُوءُ ٱلْحَذَابِ @ ٱلتَّارُيُهُ كَنُونَ عَلَيْهَا غُدُقًّا وَعَيْشَيًّا وَيَوْمَ تَتَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدُخِ لُوٓٓ إَ ءَالَ فِرْيَحُونَ أَشَدَّ ٱلْحَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَكَاجُّونَ فِٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَظَّوُ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُمِرُوٓۚ إِنَّاكُنَّا لَكُرْ تَبَعًا فَهَلۡ أَنتُمُمُّغُنُونَ عَتَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّادِ۞ قَالَ الَّذِينَ السَّكَكِبُرُوۤ إِنَّاكُلُّ فِهَاۤ إِنَّ اللَّهَ قَدْحَكَمَ بَيْنَ ٱلْمِادِ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ فِي التَّارِ لِخَزَبَةِ جَهَلَّمَ ٱدْعُوا رَبُّكُمُ يُغَفَّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْمَذَابِ ۞ قَالْوَآ أَ وَلَرَنَكُ تَأْتِيكُمْ وُسُلُكُمْ بَٱلْجَيِّنَيُّ قَالُواْ بَكَلَّ قَالُواْ فَٱدۡعُواً ۚ وَمَادُعَٓ وَا ٱلْكَلِغِرِينَ إِلَّا فِضَلَا ۞ إِنَّا لَنَصُرُ رُسُكَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْ وَالدُّنْيَا وَيُوْرَيقُومُ ٱلْأَثْمَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعُذِرَتُهُمٍّ فَلَكُمُ ٱللَّغَنَةُ وَلَمُرُسُوءَ ٱلدَّارِ ۞ وَلَعَادُ ءَانَيْنَامُوسَىٰ لَمُذَكِىٰ وَأَوْرَثُنَابِينَ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابِ ۞ هُدَّى وَذِكْنِى لِأُوْلِيَا لَا أَبْكِ ۞ فَأَصَبِهُ إِنَّ وَعُدَا لَسَّ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ إِذَنْ كَ وَسَيِّحْ جمُّدرَتِكَ بَٱلْمَثِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِيٓ الْخِلْلَّهِ بِغَيْرِسُلُطِنِ أَنَهُمُ إِن فِصُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرُ ُ مَّاهُمِ بِبَالِغِيِّجِ فَٱسْنَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّحِيمُ ٱلْبَصِيرُ ۞ كَنَلُقُ ٱلسَّمَاوَكِ وَٱلْأَرْضِ أَكُبَرُ

اللُّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

(سَيِّاتِ مَا مَكَرُواْ): عُقُوباتِ مَكْرِ فِرْعُونَ وآلِهِ. (وَحَاقَ): وَحَلَّ. (يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا): يُشاهِدُونَ مَقاعِدَهُم فِي النَّارِ.

﴿غُدُوًّا﴾: أُوَّلَ النَّهارِ.

﴿ وَعَشِيًّا ﴾: آخِرَ النَّهارِ.

﴿ يَتَحَاجُونَ ﴾: يتخاصَمُونَ.
 ﴿ نَصِيبًا ﴾: قِسْطاً.

﴿ إِلَّالَتِيَّنَتِ ﴾: بالحُجَجِ الوَاضِحَةِ.
 ﴿ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾: إلَّا في ضَياعٍ.

﴿وَيَـوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾: يَوْمَ الْقَشْهَادُ ﴾: يَوْمَ القِيامةِ، وَيُشْهَدُ للرُّسُلِ بالتَّبْلِيغ، وَعَلَى الكُفَّارِ بالتَّكْذِيب.

﴿ وَلَهُمُ ۗ ٱللَّعْنَةُ ﴾: وَلَهُم الطَّرْدُ
 مِن رحْمَةِ اللهِ. ﴿ سُونَ ٱلدَّارِ ﴾: الدَّارُ
 السَّيِّئَةُ فِي الآخِرَةِ وهي النَّارُ.

التَّوراة.

﴿ لِأُولِى ٱلأَلْبَبِ ﴾: لِأَصْحابِ العُقُول السَّلِيمةِ.

﴿ إِلَّا لَعَ شِيٍّ ﴾: آخِرِ النَّهارِ.
 ﴿ وَٱلْإِبْكُنرِ ﴾: أَوَّلِ النَّهارِ.

﴿ اللَّهُ مِنْ كَفَرَ بِاللَّهِ
 وخالَفَ أَمْرَهُ.

﴿ الْدُعُونِ ﴾: خُصُّونِي بِدُعاءِ
 العبادة ودُعاءِ المسْأَلة.

﴿يَسُتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِى﴾: يَتَكَبَّرُونَ عَنْ عِبَادَقِي ﴾: يَتَكَبَّرُونَ عَنْ إِفْرَادِي بِالعِبادَةِ. ﴿ ذَاخِرِينَ ﴾: صاغِرينَ ذَلِيلِينَ.

﴿لِتَسْكُنُواْ﴾: لِتَهْدَؤُوا فِيهِ مِنَ الحَرَكَةِ والتَّعَبِ. ﴿مُبْصِرًا﴾: مُضِيئاً يُبْصِرُ فِيهِ النَّاسُ.

﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾: فَكيفَ تُصْرَفُونَ
 عَنِ الحقِّ والصَّوابِ فَتَعْدِلُونَ عَنِ اللهِ، وتَعْبُدُونَ غَيرَه؟

﴿ رُبُوْفَكُ ﴾: يُصْرَفُ عَنِ
 الحقّ.

﴿ بِاَيَتِ ٱللَّهِ ﴾: مُعْجِزاتِهِ. ﴿ يَخُحَدُونَ ﴾: يُكَذِّبُونَ.

﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ
 قَرَارًا﴾: مَكَانَ اسْتِقْرارٍ، وَيَسَّرَ لَكُم
 الإقامَةَ عَلَيها.

﴿ بِنَاءَ ﴾: سَقْفاً للأَرْضِ.

﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾: وَخَلَقَكُم في أَكْمَلِ هَيْئَةٍ، وأَحْسَنِ تَقْويمٍ. ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ﴾: فَتَكَاثَر خَيْرُهُ وفَضْلُهُ وبَرَكتُهُ.

- ﴿ ٱلْحَيُ ﴾: الموصُوفُ بالحياةِ الحقيقِيَّةِ الكَامِلةِ. ﴿ ٱلدِّينَ ﴾: الطَّاعَةَ.
- الله ﴿ ٱلْبَيِّنَاتُ ﴾: دَلَائلُ التَّوحِيدِ. ﴿ أُسْلِمَ ﴾: أخْضَعَ وأنقادَ بالطَّاعةِ التامَّةِ.
- ﴿ رُنُطُفَةٍ ﴾: مَنِيّ. ﴿ عَلَقَةٍ ﴾: دَمِ غَلِيظٍ أَحْمَر. ﴿ لِتَبَلُغُوّاْ أَشُدَّكُمْ ﴾: ليَتِمَّ خَلْقُكُم، وَتَتَكَامَلَ قُواكُم، ويَتَناهَى شَبَابُكُم. ﴿ رُشُيُوخًا ﴾: جَمْعُ شَيخ، وهو مَن بَلَغَ سِنّ الخمْسِينَ إلى آخِر عُمُرهِ.

مِنْحَلُوْا لَنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْتُرَالنَّاسِ لَا يَعَلَوْنَ ﴿ وَمَا يَسَنُوعَا لَأَعْمَى وَٱلْيَحِيرُوَالَّذِينَءَامَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُنِيُّ فَلَيلًا مَّانَتَذَكُّونَ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِهُ ۗ لَا رَبِّ فِهَا وَلَكِنَّ أَكُ ثَرَّالتَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ @وَقَالَ رَثِيْكُوا دُعُونِ أَسُتَعِلُ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُبُرُونِ عَنْ عِيادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَمَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلنَّلَ لِلسَّكُنُو ۗ فِهِ وَٱلنَّهَا رَمُهُ حِمراً إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَ ضَلِكَ لَالنَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَايَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُوا اللهُ نَتَجُونِ خَاقُكُلِّ ثَنِي وَلَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّ تُوْقِكُونَ ۞ كَذَالِكُ يُوْفَكُ ٱلَّذِينَ كَا فُوْا بِعَا يَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلذَّىجَعَلَ الْأُرْضُ قَرَارًا وَالسَّكَمَاءَ مَنَاءً وَصَوَّ رَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُهُ وَرَزَقَكُ مِرِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم ۖ فَعَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْحَالَمِينَ ۞ هُوَآ كُيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَفَآ دُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ إِلْحَالِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي ثُمِيتُ أَنَّ أَعُكُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَا جَاءَنِ ٱلْبَيِّكُ مِن رَّبِّ وَأُمْرِثُ أَنْ أُسْلِم لِرَبَّ أَصْلِكِينَ ٠ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ رِمِّن تُرَابِثُمُ مِن نُطْفَةٍ ثُرَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمُ طِفَلَاثُكَةً لِلَبَلْغُوٓآ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوۤ أَشُيُوخًا وَمِنكُمْ مَّن يُنَوَقَّلْ

THANK

مِنْ لِنُونَا فِي اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مِن قَكَلُّ وَلتَكُنُو ٓ الْكَلُو ۗ أَخَلَا تُسكَّمَّ وَلَيَكَّهُ وَتَعْقَلُونَ ﴿ هُوَالَّذِي يُحِي وَبِمُيتُ ۚ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا كِنْوُلُ لَهُ كُن فَيكُونُ ۞ أَلَرُ تَكُو إِلَى ٱلَّذِينَ يُعِلِدِلُونَ فِي ءَايِٰتِ ٱللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ۞ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بٱلۡكِتَابِ وَيِمَا أَرْسَكُنَا بِهِ رُسُكَنَا فَسَوْفَ يَعْكُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلُلُ فِي أَعْنَافِهِمُ وَٱلسَّكَلِيلُ يُسْعَدُونَ ۞ فِأَلْحَدِهِ وَالنَّارِينُكُونُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَمُرُ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تُشْرَكُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ حَكُن نَّدَعُواْ مِن قَبْلُ شَيِّئاً كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلكَّلْفِينَ۞ ذَلِكُم بَاكُنْمُ تَفَرُّحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بَغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَعَاكُنْ ثُمِّ تَتَرَحُونَ ۞ ٱدۡخُلُوٓٓ ٱلْعَلَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ فَهُ فَهُ مُنَ ثُوَى لَلْتُكَبِّرِينَ ۞ فَأَصْرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَيِّنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدُ أَرْسُلُنَا رُسُكُ دِينِ قَصِلُكَ مِنْهُ مِثْنَ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّهُ نَفْصُ صَكَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ فَإِذَا جَآءَ أَمُرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِالْحُقِّ وَخَمِيرَهُنَالِكَ ٱلْمُطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُوا ٱلأَنْفُ لِمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا فَٱلْمُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِنْجَلُنُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَالُهُ لُكِ نُحْدَمَا وُنَ ٨

#### ﴿ بِٱلْكِتَابِ ﴾: بالقرآنِ.

﴿ ٱلۡأَغۡلَٰلُ ﴾: جَمْعُ غُلِّ، وهو القَيْدُ
 يُقَيَّدُ بِه، فَتُجْعَلُ العُنُقُ في وَسطِه.

(وَٱلسَّلَسِلُ): جَمْعُ سِلْسِلةٍ، وهي جَمْعُ سِلْسِلةٍ، وهي جَمْعُ مِنْ حَدِيدٍ، مُتَّصِل بَعْضُها بِبَعْضٍ.

﴿ يُسْحَبُونَ ﴾: يُجَرُّونَ.

﴿ الْحَمِيمِ ﴾: الماءِ الحارِّ الَّذِي الشَّدَة غَلَالُه وحَرُّهُ.

﴿ يُسْجَرُونَ ﴾: يُوقَدُ بِهِم.

الله ﴿ صَلُّواْ عَنَّا ﴾: غابُوا عَنْ عُيُونِنا.

﴿ رَقُورَحُونَ ﴾: تَقْرَحُونَ بِما تَقْتَرِفُونَهُ مِنَ المعاصِي والآثام. ﴿ تَمْرَحُونَ ﴾: تَبْطَرُونَ وتَبغُونَ على عباد الله.

المُتَكَبِّرِينَ اللهُ مَنْولُهُم. اللهُ مَنْزلُهُم.

﴿ إِنَّايَةٍ ﴾: بِمُعْجِزَةٍ.

﴿أَمُرُ ٱللَّهِ﴾: بِنُزُولِ العَذابِ على الكُفَّارِ.

﴿ٱلْمُبُطِّلُونَ﴾: الَّذين يَتَّبِعُونَ اللهَاطِلَ.

﴿ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةَ فِي صُدُورِكُمْ ﴾: وَلِتَبْلُغُوا بالحُمُولَةِ على بَعْضِها، وهي الإِبِلُ، حاجَةً في صُدُورِكُم مِنَ الوصُولِ إلى الأقطار البعيدةِ. والحاجةُ: التَّيَّةُ والعَزيمَةُ. ﴿ ٱلْفُلُكِ ﴾: السُّفُن.

70 449

- ﴿ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: وَأَبْقَى آثاراً
   في الأرضِ مِنَ الأَبْنِيَةِ، والمصانِع،
   والغِراسِ. ﴿ فَمَا أَغْنَى ﴾: فَمَا أَجْزَأَ
   وكفي.
- ﴿ إِلَّالْمَتِنَتِ﴾: بالمُعْجِزاتِ الظَّاهِراتِ. ﴿ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْهِ﴾: المُناقِضِ لِمَا جاءتْ به الرُّسُلُ، وقالُوا: خَنْ أَعْلَمُ مِنَ الرُّسُلِ وَلَى نُعَذَّبَ.
- ﴿ وَحَاقَ بِهِم ﴾: وَنَزَلَ بِهم وأَحاطَ. ﴿ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴾: ما كَانُوا يَسْتَعْجِلُونَ بِهِ رسُلَهُم عَلَى سَبِيلِ السُّحْرِيةِ والاسْتِهْزاءِ، وَهُوَ عَذابُ الاسْتِعْصال.
  - ﴿ رَأُسَنَا ﴾: عَذَابَنا.
- (سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدُ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ ): طرِيقَتَهُ الَّتِي سَنَّها فِي الأُمَم كَلِّها؛ أَلَّا ينفَعَها الإِيمانُ إِذَا رَأُوا العَدَابَ.

﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾: وَهَلَكَ عِنْدَ مَجِيءِ بأُسِ اللهِ الكافِرُونَ برَبِّهم.

وَيُرِيهُوءَ ايَلِهِ فَأَى عَالَتِ اللّهِ نُنكِرُونَ ﴿ أَفَادُ يَسِيرُوا فِالْأَصْ فَيَظُمُ وَاكِيفَ كَانَ عَلَقِبَهُ الذّينَ مِن قَبِلِهِ مَّمَ كَانُواْ أَكَثَرُ مَنِهُمُ مَ وَأَشَدَّ قُلَّةً وَعَاثَ اللّهِ الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَمّا كَانُوا يَكْمِبُونَ ﴿ فَلَمّا جَاءَ نُهُمْ رُسُلُهُم مِاللّهِ يَعْنَى فَرَحُوا بِمَاعِنَدُمُ مِّنَ الْمِلْمُ وَحَاقَيهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسَنَمُ فَرُونَ ﴿ فَلَا يَلُ يَنْفَعُهُمُ إِيمَا فَالْوَا عَامَنَا بِاللّهِ وَحَدَّهُ وَكُفَرُنَا مَا كَانُوا بِهِ مِنْشَرِهِينَ ﴿ فَالْمَا يَالُ يَنْفَعُهُمُ إِيمَا هُمُ اللّهُ اللّهِ وَلَمَ اللّهُ اللّهَ وَعَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل



بِنَ مُلِنَّةُ ٱلرَّحْمِنُ ٱلرَّحِي مِ

مَ نَن ِيلُمِّنَ ٱلرَّمُنَ ٱلرَّمُنَ الرَّمُنَ الرَّمُنَ الرَّمُنَ الرَّمُنَ الرَّمُنَ الرَّمُنَ الرَّمُنَ الرَّمُ الْحَيْدِ ﴿ كِتَابُ فُصِّلَتُ ءَايَنَ وُفَكُمُ عَرَبِيً الْقَوْمِ بِعَلَوُنَ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْمَ الْمَعُونَ اللَّهُ وَفِي ءَا ذَانِنَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُ الْقَالَ الْمَاكِنَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْنَ ﴿ وَقُلُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعَلِّلِلْمُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللْمُعِلَّةُ الللّهُ الللّهُ الللْمُعَلِيْ الْمُعَا

## (سورة فصِّلت)

- ١ ﴿ حمَّ ﴾: سَبَقَ الكَلَامُ عَلَى الحُرُوفِ المُقَطَّعةِ في أوَّلِ سورة البَقَرةِ.

  - ﴿ لَا يَسْمَعُونَ ﴾: لَهُ سَمَاعَ قَبُولٍ وإجابَةٍ.
- ۞ ﴿أَكِنَّةٍ﴾: أغْطية تَمْنَعُنا من فَهْم ما تَدْعُوننا إليه. ﴿وَقُرُ ﴾: ثِقَلُّ وصَمَمُ، يمْنَعُنا مِنَ السَّمْعِ. ﴿حِجَابُ ﴾: ساتِرُ يَحْجُبُنا عَنْ إِجابَةِ دَعْوَتِكَ.
  - ٥ ﴿ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ ﴾: فاسْلُكُوا الطّريقَ المُوصِلَ إِلَيهِ.

وَوَيْلٌ لِلْشَرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكُوا وَهُم بَّا لَا كَرَوْ هُمُ كَافِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلُوا ٱلصَّالِحَتِ هَدُمُ أَجُرُّغَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ \* قُلْ أَبِكُمْ لَنَكُفُرُونَ بَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي وَمَيْنَ وَيَجْعَلُونَ لَهُ ٓ أَ نَدَادًا ذَالِكَ رَبُّٱلْمُكَاكِمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِهَارَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَيَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَفِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَ فِأَيَامِ سَوَآءً لِّلسَّآ بِلِينَ ۞ ثُرَّا ٱسْنَوَكَيْ إِلَىٰ ٱلسَّكَمَاءِ وَهِي دُخَانُ فَعَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ ٱلْمِتَيَا طَوْعًا أَوْكَرُهَا قَالَتَآ أَنْيَنَا طَآبِعِينَ ۞ فَقَضَا هُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يُوْمَدُنِ وَأُوكَىٰ فِ كُلِّ سَمَاءٍ أَمَرُهَا وَزَيَّتَ ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْلِيحَ وَحِفْظاً ذَٰلِكَ تَقَدِيرً ٱلْمَدِيزِ ٱلْمَالِيهِ ﴿ وَإِنْ أَعْضُوا فَقُلْ أَنَذَ ثُكُمُ صَعِقَةً مِّثْلَ صَلِيقَةِ عَادٍ وَتَقُودَ ۞ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلسُّ لُمِنَ بِينِ أَيْدِيهِمُ وَمِنَ خَلْفِهِمُ ٱلْآنَمَيُدُوٓ اللَّهِ اللَّهِ قَالُوالْوَشَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَّيْكَ قَالِمَّا بَمَّا أُرْسِلْتُم بِهِ ِكَلْفِرُونَ ۞ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكُبَرُواْ فِٱلْأَرْضِ بَغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَكُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ مِعَايِنَيَا ، بَحْدُونَ ۞ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صرَّصً فِي أَيَّامِ نِّحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ

٥ ﴿ وَوَيْلُ ﴾: هَلَاكُ وَعَذابً.

٧ ﴿ لَا يُوْتُونَ ٱلزَّكُوةَ ﴾: لا يُــؤَدُّونَ الصَّدَقةَ إلى مُسْتَحقِّها.

 ﴿غَــيُرُ مَـمُنُـون﴾: غيرُ مَنْقُوصٍ وَلَا مَحْسُوبِ لِيُمَنَّ بِهِ، بَلْ هُوَ خالٍ مِنَ المَنِّ والأُذَى.

٥ ﴿ أَندَادَا ﴾: شُرَكَاءَ.

٥ ﴿ رَوَسِي ﴾: جبالاً ثَوَابتَ. ﴿ وَبَارَكَ فِيهَا ﴾: أَدَامَ خَيرَها، وأَنْبَتَ شَجَرَها.

﴿ وَقَدَّرَ ﴾: وَقَسَّمَ. ﴿ أَقُواتَهَا ﴾: أَرْزَاقَ أَهْلِها، وَما يُصْلِحُهُم مِنَ المعاشِ. ﴿ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ ﴾: أي: في تَتمَّةِ الأيام الأرْبَعَةِ.

﴿ سَوَآءً ﴾: مُسْتَويَّةً مُهَيَّأَةً.

﴿ لِلسَّآبِلِينَ ﴾: لِلْمُحْتاجِينَ إليها مِنَ البَشَر، أو لِن يَطْلُبُ مَعْرِ فَةَ ذَلكَ.

١ ﴿ ٱسْتَوَى ﴾: ارْتَفَعَ. ﴿دُخَانُ ﴾: بُخَارٌ مُرْ تَفِعٌ.

﴿ ٱعۡتِيَا ﴾: انْقادَا لِأَمْرِي.

﴿ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا ﴾: مُخْتارَتَين أو مُجْبَر تَين. ﴿ طَآبِعِينَ ﴾: مُذْعِنِينَ لَكَ، ليسَ لَنا إرَادَةُ تُخالِفُ إرادتَكَ.

٧ ﴿فَقَضَلُهُنَّ﴾: فأُوْجَدَهُنَّ وفَرَغَ من خَلْقِهنَّ. ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا﴾: وألقى في كل سماءٍ من السمواتِ السبعِ ما أراد من الأمور التي بها قِوامُها وصَلاحُها. (بِمَصْبِيحَ): بالنجومِ المضيئةِ. (وَحِفْظًا): وزَيَّنَّاها حِفْظاً لها من الشياطين الذين يَسْتَرِقون السَّمْعَ.

ا ﴿ أَنذَرْتُكُمْ ﴾: خَوَّفْتُكُمْ. ﴿ صَاعِقَةً ﴾: وَقْعَةَ عذاب يَسْتأصِلُكم.

١ ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾: يَتْبَعُ بعضُهم بعضاً، واتصلَتْ نِذارتُهم.

١ ﴿ بِاَيَتِنَا ﴾: المُعْجزات.

٠ ﴿ صَرْصَرًا ﴾: شديدةَ البُرودةِ والصوتِ. ﴿ نَحِسَاتٍ ﴾: مَشْؤُوماتٍ عليهم. ﴿ ٱلْخِزْي ﴾: الهَوَانِ والهلاكِ.

وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْرَكَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَمَّا تُصُودُ فَهَدَيْنَاهُمُ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَكَم عَلَى ٱلْهُ كُنَّى فَأَخَذَتُهُ مُرْصَاحِقَةُ ٱلْعَذَابِ الْمُؤْنِ بِمَا كَانُوْ إِيكِيْسِبُونَ ۞ وَنَجِّتَنَا ٱلَّذِينَءَ امَّنُواْ وَكَانُوْ اِسَّتَقُونَ ۞ وَكُوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّهِ إِلَى السّارِ فَهُمْ نُوزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا مَاجَاءُ وَهَا شَهِدَ عَلَهُمْ سَمُّعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بَاكَانُواْ يَتِّمَلُونَ ۞ وَقَالُواْ بِجُلُودِهِ لِرَشَهِدَتُّمُ عَلَيْناً قَالُوْآ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَكَ لَّشَيءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّ ذِوَ لِلَّهِ وَتُرْجَعُونَ ۞ وَمَا كُننُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُو سَمْعُ كُمْ وَلَا أَبْصَا رُكُّرُ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَحَلَمُ كُنِيًّا مِّمَّا تَحَمَلُونَ ۞ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَتُمْ بِرَتِّجُمُو أَرْدَ لَكُمْ فَأَصِّحَنُ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ فَإِن يَصَيِّرُوا فَٱلنَّا رُمَتُوكَ لَكُ مُرَوالِن يَتَنَعْتِبُواْ فَمَا هُمِرِّنَا لَكُنْبَينَ ۞ \* وَقَيْضَنَا لَكُمْ وُزَّاءَ فَرَسَّوْا لَمُ مُوّالِينَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيٓ أُمْرِمَ قَدْ خَلَتُ مِن قَبَلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسَ إِنْهَا مُكَانُواْ خَلِيرِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاشَهُمُوْ اللَّهَ اللَّهُ أَنْ وَالْغَوَ الْفِي لِلَّاكُمُ تَغَلِّمُونَ ۞ فَكَ يُنِيِّنَ ٱلَّذِينَ كَنَـرُواْ عَذَا بَا شَدِيدًا وَلَخِيْرَ بَنَّهُ مُ أَسُواً ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ

﴿ وَهَهَدَيْنَاهُمْ ﴾: بيّنًا لهم طُرُقَ الحيرِ والشرِّ. ﴿ الْعَمَىٰ ﴾: الكفرَ.
 ﴿ وَأَخَذَتُهُمْ ﴾: فأهلكَتْهُم.
 ﴿ صَعِقَةُ ﴾: مُهْلِكَةُ.

﴿ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ﴾: الذي معه هَوانٌ وإذلالٌ.

الله ﴿ يُحُشَرُ ﴾: يُجْمَعُ.

(يُوزَعُونَ): تَرُدُّ زبانيةُ العذابِ أُوَّهُم على آخِرِهم؛ ليجتمِعُوا جميعاً.

﴿أَوِّلَ مَرَّقِي): الخَلْقَ الأَوَّلَ وَلَمْ
 تَكُونُوا شيئاً.

﴿ رَسْتَيْرُونَ ﴾: تَسْتَخْفُونَ عِنْدَ
 ارْتِكَابِكُم المعَاصِيَ في الدُّنيا.
 ﴿ أَن يَشْهَدَ ﴾: كَافَة أَن يَشْهَدَ.

﴿أَرْدَنكُمُ ﴾: أَهْلَكَكُم،
 فَأَوْرَدَكُم النَّارَ.

﴿ٱلْخَسِرِينَ﴾: الهالِكِينَ.

( مَثُوري ): مَأُوعي .

﴿يَسْتَعْتِبُواْ﴾: يَسْأَلُوا العُتْبَى، وهي الرَّجْعَةُ لَهُم إلى الَّذِي يُجِبُّونَ بِتَخْفِيفِ العَذَابِ عَنْهُم.

﴿ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾: الَّذِينَ يُقْبَلُ عُذْرُهُم ويُجابُونَ إلى ما طَلَبُوا.

﴿ وَقَيَّضْنَا﴾: هَيَّانَا وَأَعْدَدْناً. ﴿ قُرِنَآ، كَظُراءَ مُلازِمِينَ مِن شَياطِينِ الإِنْسِ والجِنِّ. ﴿ فَزَيَّنُواْ﴾: فَحَسَّنُوا. ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾: مِن أَمْرِ الدُّنيا حتَّى آثَرُوها على الآخِرةِ. ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾: ما بَعْدَ مَمَاتِهم، وَذَلكَ بالتَّكْذِيبِ بالمَعادِ. ﴿ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾: وَجَبَ لَهُم العَذابُ. ﴿ فِي أُمْمِ ﴾: في جُمْلةِ أُمْمٍ كافِرةٍ. ﴿ قَدْ خَلَتْ ﴾: مَضَتْ.

٠ ﴿ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ ﴾: وأَتُوا فِيهِ بالتَّخْلِيطِ والصَّفِيرِ عِنْدَ قِرَاءتِهِ.

المُعْلِقُونِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ذَالِكَجَزَاءُ أَعْدَاءَ ٱللَّهِ ٱلتَّارُّ لَمُكُمْ فِهَا دَارُٱكْخُلِّدِجَزَاءُ بَمَاكَانُواْ عَايَانِنَا بَحَدُونَ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّنَاۤ أَرِنَاٱلَّذَيۡنِ أَضَلَّانَا مِنَٱلْجِينّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْكَأَقُدًا مِنَالِيكُونَا مِنَا ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّكَا ٱللَّهُ ثُرًّا ٱسْنَقَامُواْ نَتَنَزَّلْ عَلَيْهِمُ ٱلْكَلِّكَ مُ ٱلَّا تَغَافُواْ وَلَاتَحْنَهُوا وَأَبْشِرُوا بِٱلْحَتَّةِ ٱلَّئِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ ۞ خَنُأَ وَلِيَا وَّكُمْ فِٱلْحَيَاوَ ٱلدُّنْفَ وَفِٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْنَهِمَ أَفْسُكُمْ وَلَكُمْ وَ فِيهَا مَا نَدَّعُونَ ۞ نُزُلًامِّنْ عَنُورِ تَّكِيمِ ۞ وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِّسَن دَعَآ إِلَا اللهِ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَا نَسَخُوى ٱكْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدۡفَعُ بَالِّنِيهِيَ أَحُسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَيِثُ ۞ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّكُ هَا إِلَّا ذُوحَظِّ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِ نِ نَذْخُ فَأَسْنَعِذْ بِإَللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ ءَايَانِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّمَالُ وَٱلشَّمَسُ وَٱلْتَكُرُّ لَا تَسَجُّدُ وَٱللِشَّ مُسِ وَلَا لِلْقَكَرِ وَٱسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِنكُننُمُ لِيَّا هُ نَعَبُدُونَ ۞ فَإِنَّا سَتَكُبَرُواْ فَٱلَّذِينَعِنَدَ رَبِّكَ يُسِبِّحُونَ لَهُ وَإِلْيِّيلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايِنِهِ أَنَّكَ

﴿ ذَارُ الْخُلْدِ ﴾: دَارُ الإقامةِ الدَّائِمَةِ. ﴿ يَحُفُرُونَ.
 الدَّائِمَةِ. ﴿ يَجْحَدُونَ ﴾: يَحُفُرُونَ.

اللُّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَاباً مِنَّا.

﴿ اَسْتَقَامُوا ﴾: سَلَكُوا الطَّريقَ القَويمَ، وَأَدَّوا فَرائِضَ اللهِ.

(تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ﴾: أي: عِنْدَ نُزُولِ الموتِ بِهِم مُطَمْئِنَةً. ﴿أَلَّا تَخَافُوا هِنَ تَخَافُوا هِنَ الموتِ وما بَعْدَهُ. ﴿وَلَا تَحْزَنُوا ﴾: عَلَى ما تُخَلِّفُونَه وَرَاءَكُم مِنْ أُمُورِ الدُّنيا. ﴿وَأَبْشِرُوا ﴾: وسُرُّوا.

﴿أَوْلِيَاقُكُمْ﴾: أَنْصَارُكُم
 وأَحِبَّاؤُكُم.

﴿ تَدَّعُونَ ﴾: تَتَمَنُّونَ.

﴿ نُزُلًا ﴾: ضِيافَةً وتَكْرِمَةً.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ﴾: لَا أَحَدَ الْحَدَ اللهُ اللهُ

﴿ دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ ﴾: دَعا إلى تَوْحِيدِ

الله وعِبادَتِه وَحْدَهُ.

(أَلْحَسَنَةُ ): الصَّبرُ والحِلْمُ والعَفْوُ.
والعَفْوُ.

20(1,1)00

﴿ٱلسَّيِّئَةُ﴾: الغَضَبُ والجَهْلُ والإِساءَةُ. ﴿ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: ادْفَعْ -أَيُّها الرَّسُولُ- بِعَفْوِكَ وحِلْمِكَ وَإِحْسَانِكَ مَنْ أَسَاءَ إِليكَ. ﴿وَلَيُّ﴾: مُحِبُّ مُناصِرٌ. ﴿حَمِيمُ﴾: قريبُ مُشْفِقٌ.

- 😁 ﴿ وَمَا يُلَقَّلٰهَ ﴾: وما يُعْظَى ويُوفَّقُ لهذهِ المَنْزَلَةِ الحِمِيدَةِ. ﴿ حَظٍّ ﴾: نَصِيبٍ.
- ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِن ٱلشَّيْطِنِ نَزْغُ ﴾: وإمّا يُلْقِيَنَّ الشَّيطانُ في نَفْسِكَ وَسُوسَةً مِنْ حدِيثِ النَّفْسِ تَحْمِلُكَ عَلَى مُجَازَاةِ المُسِيءِ بالإساءَةِ. ﴿ فَٱسۡتَعِذْ بَاللّهِ ﴾: فاسْتَجِرْ باللهِ واعْتَصِمْ بهِ.
  - 😁 ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ﴾: وَمِنْ حُجَجِ اللهِ عَلَى خَلقِهِ، وَدَلَائِلِهِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ.
    - ﴿فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ﴾: هُمُ الملائِكَةُ. ﴿لَا يَسْئَمُونَ﴾: لا يَفْتُرُونَ ولا يَملُّونَ.

﴿ حُشِعَةً ﴾: يابِسَةً مُسْتَكِينَةً
 لا نَباتَ فِيها. ﴿ اَهْتَرَّتُ ﴾: تَحَرَّكَتْ وتَشَقَقَتْ بالنَّباتِ.

﴿ وَرَبَتُ ﴾: وانْتَفَخَتْ وعَلَتْ.

﴿ يُلْحِدُونَ ﴾: يَمِيلُونَ عَنِ الحَقِّ إِنْكَاراً لَهُ. ﴿ اَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ ﴾: وَعِيدُ في صِيغَةِ الأَمْر.

﴿ بِٱلذِّكْرِ ﴾: بالقرآن.

﴿ٱلْبَاطِلُ﴾: الشَّيطانُ وأيُّ أَمْرٍ
 بُبْطلُ شَبئاً مِنْهُ.

﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ـ ﴾: مِنْ أَيِّ جِهَةٍ مِن جِهاتِهِ، فهو تَحَفُّوظٌ بحفظ الله.

﴿حَكِيمٍ﴾: ذِي حِكْمَةٍ.

﴿ مَمِيدِ ﴾: مَحْمُودٍ عَلَى نِعَمِهِ عَلَى الْحَالِيَّ الْحَلْقِ، وَعَلَى مَا لَهُ مِنْ صِفاتِ الْكَمالِ. الكَمالِ.

﴿مَا يُقَالُ لَكَ ﴾: لَا يقُولُ لَكَ
 المشركُونَ.

﴿أَعْجَمِيًّا﴾: عَلَى غَيرِ لُغَةِ العَرَبِ.
 ﴿لَوْلَا﴾: هَلَا.

تَرَى ۚ لَا رَضَ خَشِعَةً ۚ فَإِذَّا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّكْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَهُ كُالُونَكُ إِنَّهُ عَلَاكُ لِ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُكِدُونَ فَيَ ءَاكِتِنَا لَايَخُفُونَ عَلَيْناً أَفَنَ يُلْقَ فِالتَّارِخَيْرٌ أُمِّ مَن كِأْتِي ءَامِنَا يُومَ ٱلْقِيكُمَةُ ٱعْمَلُوا مَاشِئْنُمُ لِتَهُ مِمَا تَعَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَفَرُوا بَالدِّكِ رِلَمَا جَاءَهُمِ وَإِنَّهُ وَكِيَا الْبُعَرِينُ ۞ لَا يَأْنِهِ ٱلْبَطِلُ مِن كِينِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عِنْزِيلُ مِنْ حَكِي جَمِيدٍ ۞ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدُ قِيلَ لِلرُّسُ لِمِن قَبِلِكُ إِنَّ رَبَّلِكَ لَذُومَنُ فِرَهْ وَذُوعِقَابِ ٱليم ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرُّءَانَا أَعْجَيَّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنْتُهُ ۗ ءَا يُحِكُ مُنُ وَعَرَبَّ قُلُ هُو لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآ وُوَالَّذِينَ لَا فُوْمِنُونَ فِي اَذَانِهِ مُوَقُرُ وَهُوعَلَيْهِ مُعَكَّى أَوْلَإِلَى يُنَادَوُنَ مِن مَكَانِ بَعِبدٍ @وَلَقَدْءَ انْبُنَا مُوسَى لِلْكِتَابِ فَأَخْلُونَ فِي وَلُولَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُ مُّ وَإِنَّهُمُ لَنِي شَلِيِّ مِّنَهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلْحًا · فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَثُكَ بِظَلَّمِ لِلْعُبَيدِ ( \* إِلَيْهِ بُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَكِ مِنْ أَكْمَامِ اوَمَا تَحِمْلُ مِنْ أُنتَىٰ وَلاَنْضَهُ إِلَّا بِعِلْمِ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرِّكَآءِى فَتَالُوْآءَ اذَتَّاكَ

﴿ فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ وَ اللهُ وَنَفْقَهَهُ وَنَعْلَمَهُ. ﴿ ءَاعُجُمِي وَعَرَفِي ﴾ : أَأَعْجَمِي هَذا القُرآنُ، ولِسانُ الَّذِي أُنْزِل عَليهِ عَرَفِي ﴾ : قَلَ وَصَمَمُ. ﴿ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى ﴾ : عَمِيتْ عَرَبِي ﴾ والأمْراضِ. ﴿ وَقُر ﴾ : ثَقَلُ وَصَمَمُ. ﴿ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى ﴾ : عَمِيتْ قُلُوبُهُم عَنِ القُرآنِ فَلَا يَهْتَدُونَ بِهِ. ﴿ أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ : كَأَنَّ أُولئِكَ المشرِكِينَ يَسْمَعُونَ صَوْتاً مِن بَعِيدٍ ، وَلَا يَغْهَمُونَ مَعانِيَهُ.

﴿ (ٱلْكِتَبَ): التَّوراةَ. ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ ﴾: بِتَأْجِيلِ العَذَابِ عَن قَومِكَ. ﴿ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ﴾: لَفُصِلَ بينهم بإهْلَاكِ الكافِرينَ في الحالِ. ﴿ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِنْهُ ﴾: وإنَّ الفريقَ المُبْطِلَ مِنْهُم لَفِي شَكِّ مَا قالُوا في التَّوراةِ. ﴿ مُرِيبٍ ﴾: مُوقِع في قَلَق التَّفْيسِ وَعَدَمِ طُمَأْنِينتِها؛ لأنَّهُم قَالُوهُ ظنّاً بغَير حُجَّةٍ.

( ) ( فَعَلَيْهَا ): فَعَلَى نَفْسِهِ جَنَى. ( بِظَلَّمِ ): بِذِي ظُلْمٍ.

١ ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ ﴾: إلى الله وَحْدَهُ يُرجَعُ. ﴿ مِنْ أَكُمَامِهَا ﴾: مِنْ أَوْعِيَتِها. مُفْرَدُها: كِمُّ. ﴿ ءَاذَنَّكَ ﴾: أعْلَمناكَ.

مَامِنَا مِن شَهِيدٍ ۞ وَصَلَّعَنَهُم مَّاكَافُا يُدَعُونَ مِن قَبَلُ وَطَنَّوا مَا لَكُمْرِ مِن قَبَلُ وَطَنَّوا مَا لَكُمْرِ مِن فَجَيْرٍ وَإِن مَّسَهُ مَا لَمُحُمِّ مِن جَعِيصٍ ۞ لَا يَسْتَعُمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءًا كُنَيْرُ وَإِن مَّسَهُ الشَّرُ فَيَعُوسُ قَنُوطُ ۞ وَلَمِن أَذَقُنُهُ رَحْمَةً مِّنَا مِن بَعِيدِ ضَرَّاءً مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَمِن رُجِعْتُ إِلَى مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَمِن رُجِعْتُ إِلَى مَنَّ أَظُنُ السَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَمِن رُجِعْتُ إِلَى مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ



بِينَ إِللَّهُ ٱلرَّحْمُ الرَّحُمُ الرَّحُمُ الرَّحُمُ الرَّحُمُ الرَّحُمُ اللَّهُ عَمْدَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ حَرْلٌ عَسَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدًا اللَّهُ عَمْدًا اللَّهُ اللَّهُ عَمْدًا اللَّهُ اللَّهُ عَمْدًا اللَّهُ عِلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَمْدًا اللَّهُ عَمْدًا اللَّهُ عَلَا عَمْدًا اللَّهُ عَمْدًا اللَّهُ عَلَا عَمْدًا اللَّهُ عَلَا عَمْدًا اللَّهُ عَلَا عَمْدًا عَمْدُا اللَّهُ عَلَا عَمْدًا عَمْدُ عَمْدًا عَمْدُ عَاللَّهُ عَلَا عَمْدًا عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَلَا عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَالْمُعُمْ عَلَا عَمْدُوا عَلَا عَمْدُوا عَلَا عَلَا عَمْدُ عَمْ

﴿مَامِنًا مِن شَهِيدٍ﴾: يَشْهَدُ أَنَّ لَكُ شَه بِيدٍ﴾: يَشْهَدُ أَنَّ

﴿ وَضَـلَ عَنْهُم ﴾: وَذَهَـبَ عَنِ
 المشركِين.

﴿ وَظَنُّواْ ﴾: أَيقَنُوا.

﴿ مَحِيصٍ ﴾: مَلْجَأْ مِنْ عَذَابِ اللهِ.

الله يَسْتُمُ الله يَمَلُ. لا يَمَلُ.

﴿ٱلۡإِنسَنُ﴾: المُرادُ هُنا الكَافرُ بِاللّهِ. ﴿ مِن سُوالِهِ رَبَّهُ اللّهِ مَنَّهُ لَا لَهُ مَا لللّهِ مَنَّهُ اللّهِ وَالصِّحَّة.

﴿ وَإِن مَّسَّهُ ﴾: وإنْ أُصابَه.

﴿ٱلشَّرُّ ﴾: فَقُرُّ وَمَرَضً.

﴿فَيَئُوسُ﴾: مُبالِغٌ في اعْتِقادِ عَدَمِ حُصُولِ الخير لَهُ.

﴿قَنُوطٌ ﴾: شَدِيد اليأسِ.

٥ ﴿ضَرَّآءَ﴾: شدَّةٍ وبَلَاءٍ.

﴿ هَذَا لِي ﴾: أَسْتَحِقُّه على اللهِ لأنَّه راضٍ عَنِي.

﴿لَلْحُسْنَىٰ﴾: الجنَّةِ.

﴿ غَلِيظٍ ﴾: شَدِيدٍ، وهو خُلُودُهُم في النَّارِ.

- @ ﴿ وَنَا بِجَانِبِهِ ـ ﴾: تَبَاعَدَ عَن شُكْرِ نِعْمَةِ اللهِ وَطاعَتِهِ. ﴿ عَرِيضٍ ﴾: كَثيرِ.
- ﴿ لَرَءَيْتُمْ﴾ : أَخْبِرُونِي. ﴿ مَنْ أَضَلُ ﴾ : لَا أَحَد أَشَدُ ذَهاباً عَنَ قَصْدِ السَّبيلِ. ﴿ فِي شِقَاقِ ﴾ : في خِلافٍ وفِراقٍ لأمر الله. ﴿ بَعِيدٍ ﴾ : واسِع المسافَة مِنَ الرَّشادِ.
- ﴿ وَالْتَيْنَا﴾ : مِنَ الفُتُوحاتِ وظُهُورِ الإِسْلَامِ عَلَى الأقاليمِ وسَائِرِ الأَدْيانِ. ﴿ اَلْأَفَاقِ ﴾ : أقطارِ السَّمَواتِ والأَرْضِ. ﴿ وَقِي أَنفُسِهِم ﴾ : مِنْ لطِيفِ الصَّنْعَةِ وَبدِيعِ الحِكْمةِ. ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ ﴾ : أو لم يَكْفِ ربُّكَ شاهِداً عَلَى صِدْقِكَ وَصِدْقِ ما أُنزِلَ إِليكَ.
  - @ ﴿مِرْيَةِ مِن لِّقَاءِ رَبِّهِمُ ﴾: شَكِّ عَظِيمٍ مِنَ البعثِ بَعْدَ المماتِ. ﴿ مُحِيطً ﴾: أَحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً.

﴿ سورة الشوري ﴾

٥، ٥ ﴿ حمّ عَسَقَ ﴾: سَبَقَ الكّلامُ عَلَى الحُرُوفِ المُقَطّعةِ في أوَّلِ سورة البَقَرةِ.

ٱلْمَيْرِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِأَلْسَمُوكِ وَمَا فِأَلْأَرْضِ ۖ وَهُوَٱلْحَيْلُ ٱلْمَظِيمُ ٥ تكادُ ٱلسَّمُواثُ يَنَفَظَ نَ مِن فَرْقِهِنَّ وَٱلْمَلَ آكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّ مِرُوَيِكَنَغُفِرُونَ لِنَ فِي ٱلْأَرْضِّ أَلاَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَالْفَفُولَ الرَّحِيمُ ۞وَٱلَّذِينَا تَكَادُوا مِن دُونِهِ وَ أَوْلِياءَ ٱللهُ كَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَكَمَّا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِلِ ۞ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُنُ ٓ انَّاعَ رَبِّيا لِّنُذِرَ أُمَّ ٱلْقُدُى وَمَنْ حَوْلَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَدِّمِ لَا رَبِّ فِيَّةً وَرَقَّ فِي ٱلْجَسَّةُ وَفِينُّ فِي السَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ كَعَلَهُ مُأْمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُدِّخِلُمَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ فِي وَالظَّلْمُونَ مَالَكُمْتِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۞أَمِرَاتَخَاذُوا مِن دُونِهِ ٓ أَوۡلِيٓ أَءُ فَاللَّهُ هُوَٱلۡوَكِ ۗ وَهُويُحُوٓ الْوَكَ وَهُو يُحُو عَلَىكُ لِنَّهُ ءِقَدِيرٌ ۞ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوكَّ لَتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞ فَاطِئُ السَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَذْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمُ فِيهِ لَيْسَكُمِ ثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كَيْسُطُا ٱلِرِّزُقَ لِنَ يَشَاءُ وَيَقْدِ ذُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُّ \* شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ فُكَا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

20(2.7)

اللَّهِ وَالْمُعَزِينُ القويُّ الَّذِي الْقِي اللَّذِي لا يُعْجِزُهُ شَيءً أَرَادَهُ. ﴿ٱلْحَكِيمُ ﴾: الَّذِي لا يَدْخُلُ تَدْبِيرَهُ خَلَلٌ ولا زَلَلُ. ٤ ﴿ٱلْعَلَيُ ﴾: العالي بِذاتِهِ وقَـدْرِهِ وَقَهْرهِ. ٥ ﴿ يَتَفَطَّرُنَ ﴾: يَتَشَقَّقْنَ. ﴿مِن فَوْقِهِنَّ ﴾: مِنْ أَعْلاهُنَّ مِنْ عَظَمَةِ اللهِ وَجَلالِهِ. ﴿ يُسَبِّحُونَ ﴾: يُنَزَّهُونَ اللهَ عَمَّا لا يَلِيقُ بِهِ قائِلِينَ: سُبَحانَ الله. ﴿ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن في ٱلْأَرْضِ ﴾: وَيَطْلُبُونَ مِن رَبِّهم أَن يَسْتُرَ ذُنُوبَ أَهْلِ الأَرْضِ مِنَ المُؤمِنِين. ١ ﴿ مِن دُونِـهِ ٤): غَيرَ الله. ﴿ أَوْلِكَ آءَ ﴾: مَعْبُودِينَ يَتَوَلُّونَهُم بالمحبَّةِ والتَّعظِيمِ. ﴿ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمُ ﴾: يُحْمِيْ عَلَيهِم أَعْمالَهُم فَيُجازِيْهِم بِها يَومَ القِيامةِ. ﴿ وَمَا ۚ أَنتَ عَلَيْهُم بوَكِيل ﴾: وَلَسْتَ مُوَكَّلاً بِحِفْظِ أعمالَهِم، وإنَّما أنتَ مُنْذِرٌ. ٧ ﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾: مِثْلَ ذَٰلِكَ الإيجادِ.

(لِتُنذِرَأُمُّ الْقُرَىٰ): لتُحَوِفَ أَهْلَ مَكَة العَذابَ. (وَمَنْحَوْلَهَا): وَتُنْذِرَ مَنْ حَولَ مَكَة مِن سائِر الناسِ العَذابَ. (يَوْمُ الْجُمْعِ): يومَ القيامةِ، وسُمِّيَ بيومِ الجُمْعِ لاجْتِماعِ الخلائقِ فِيهِ. (لاَ رَيْبَ فِيهِ): لا شَكَّ فِيه. (السَّعِيرِ): التَّارِ الموقدةِ على أَهْلِها. 
﴿ (أُمَّةَ وَحِدَةٌ): أَهْلَ دِينٍ وَاحِدٍ. (وَالظَّلِمُونَ): والكَافِرُونَ بِاللهِ. (وَلِيُّ): قريبٍ مُحِبِّ يَتَوَلَّاهُم بِنَفْعِهِ. (نَصِيرٍ): ناصِرٍ يَمْنَعُهم مِنْ عِقابِ اللهِ حِينَ يُعاقِبُهُم. ﴿ (أَمِ اتَخَذُواْ): بَلِ اتَخَذُوا. ﴿ أُولِيَّ النَّعْوَلِينَ يَعَولُونَهُم بالمَحبَّةِ والتَعْظِيم، وَيَتَولَى عُمُومَ خَلْقِهِ بَتَدْبِيرِهِ وَنُفُوذِ القَدَرِ فِيهِم. ﴿ (عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُهُ عَلَيْهُ النَّعْفِي وَالْمُعِيْنُ اللهِ يَتَفَعُ وَلاَيتُهِم، وَيَتَولَى عُمُومَ خَلْقِهِ بَتَدْبِيرِهِ وَنُفُوذِ القَدَرِ فِيهِم. ﴿ (عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ التَعاصِرُ المُعِينُ اللهِ يَعْمَلِهِ وَلَعْمُ وَالتَّعْظِيم، وَيَتَولَى عُمُومَ خَلْقِهِ بَتَدْبِيرِهِ وَنُفُوذِ القَدَرِ فِيهِم. ﴿ (عَلَيْهِ تَوكَمُّتُ التَعَامِدت على عَلَيهِ مِلْهُ النَّعْقِ وَدَفْعِ المَضَارِةِ والطَّاعَةِ وَيَتَولَى عُمُومَ خَلْقِهِ بَتَدْبِيرِهِ وَنُفُوذِ القَدَرِ فِيهِم. ﴿ (عَلَيْهِ تَوكَمُّتُ المَاعِينَةِ مَا النَّوْلُ وَاللهِ اللهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِي. ﴿ (عَلَيْهِ وَلَعْلَى اللهِ عَلَيْهُ مِنَالِهُ عَلَى اللهُ وَيَعْمُ فِيهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعِلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَالِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَالِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَالِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعِلَ عَلَى السَّعِلَ عَلَى السَّعِلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعْقِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا فِي صَفَاتِيهُ وَلَوْ الْعَلَى السَّعُولُ اللهِ اللهِ عَلَى السَّعُولُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّعِلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَى السَّعِلَ وَالْمُعْلِقُ الْعَلَى السَّعْلِ وَجُهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْعَلَى السَّعُولُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى السَّعُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَمَاوَصَّهُنَا بِهِۦٓ إِبْرِهِ بِمَرَوْمُوسَىٰ وَعِيسَكَّيَّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَاَنْفَدَّ قُولُ فِيْدِكُكُرْعَكُالْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَخْتَبَى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَنْ بُنِيبُ ۞ وَمَا نَفَرَ قُوْاً إِلَّا مِنْ بِمُدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْحِلْمُ بَغْيَا بِينَهُ مَّ وَلَوۡ لَا كَلِمُتُهُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَكِّى لَّقَضِٰى ۖ بَنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِيتَ مِنَ بَحَدِهِمَ لَفِي شَاكِّ مِّنْهُ مُريبٍ ١ فَلِذَالِكَ فَأَدْحٌ وَٱسْتَفِمْ كَمَا أُمْرِتُ وَلَانَتَكِمُ أَهُوٓ اَءُهُمَّ وَقُلُ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهَ مِن كِتَكِ وَأُمْرِتُ لِأَعَدِ لَ بِنْنَكُو ۖ ٱللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُم لْنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَاكُمُ لِلْحُيَّةَ بَدْنَنَا وَبَدْنَكُمُّ ٱللَّهُ مُخْمَهُ بَمُنَّا وَإِلَىهِٱلْمَصِيُ ۞ وَٱلَّذِينَ يُغَاجُّونَ فِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاٱسْتُجُكَلَّهُ حِيَّهُ وَدُولَا حَصَةً عِندَارِتِهِ مُوعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَمُ مُعَذَابُ شَدِيدٌ اللَّهُ وَاللَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَكَّ ٱلسَّاعَةَ وَرِبُ ۞ يَسَنَعُولُ مَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِهَ أَوَالَّذِينَ امَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَا رُونَ فِٱلسَّاعَذِ لَفِيضَلَلِ بَعِيدٍ ۞ٱللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَيْرُنْقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَٱلْقَوَىُّٱلْحَرَيْنُ ۞ مَن كَانَ جُهِدُ حُرْثَ ٱلْأَخِرَ فِن نَزِدُ لَهُ فِي حُرُثِهِ ۖ وَمَن كَانَ جُهِدُ حَرَّثَ

التَّوحِيدَ. ﴿ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ ﴾: التَّوحِيدَ. ﴿ كَبُرَ ﴾: عَظْمَ. ﴿ يَجُتَمَى إِلَيْهِ ﴾: يَصْطَفِي إِلَى التَّوحِيدِ. ﴿ وَيَهْدِيُّ ﴾: وَيُوَفِّقُ للعَمَلِ بطاعَتِهِ. ﴿ يُنِيبُ ﴾: يَرْجعُ عَن الكُفْر، وَيَحْرصُ على الخير.

١ ﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾: تجاوُزاً للحَدِّ واعْتِداءً مِن بَعْضِهم علَى بَعْضِ. ﴿ كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ ﴾: بتأخِير العذاب عَنْهُم. ﴿ أَجَل مُّسَمَّى ﴾: يَومِ القِيامَةِ. ﴿ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ ﴾: لفُصِلَ بينَهُم بتَعْجيل عَذَابِ الكافِرينَ مِنْهُم في الدُّنيا. ﴿مُرِيبٍ﴾: مُوقِع في الرِّيبَةِ والاخْتِلافِ المَذْمُومِ.

( ﴿ فَلِذَالِكَ ﴾: فإلى ذَلِك الدِّين القيِّم. ﴿ مِن كِتَبِ ﴾: مِنَ الكُتُب. ﴿لَا حُجَّةَ﴾: لا خُصُومةَ ولا جدالَ بَعْدَ تَبَيُّن الحقِّ. ﴿ٱلْمَصِيرُ ﴾: المرجعُ.

١ ﴿ يُحَاجُّونَ ﴾: يُجادِلُونَ في دِين الله بالإبطال وَفِتْنَةِ النَّاسِ عَنْهُ.

﴿ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ ﴾: مِن بَعْدِ ما اسْتَجابَ النَّاسُ لمحمَّدِ وأَسْلَمُوا. ﴿ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ ﴾: مُجَادَلَتُهُم باطِلةٌ.

﴿ إِلَّا لَحُقَّ ﴾: بالصّدق. ﴿ وَٱلْمِيزَانَ ﴾: العَدْلَ. ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾: وأيّ شَيءٍ يُعْلِمُكَ؟

TO (E . V)

- ( مُشْفِقُونَ مِنْهَا ): خائِفُونَ مِن قِيامِها. ﴿ يُمَارُونَ ﴾: يُخاصِمُونَ و يُجادِلُونَ.
  - ١ ﴿ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، ﴾: رَفِيقٌ بالغُ الرَّأَفةِ بعبادِهِ المؤْمِنِينَ.
  - ﴿ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ ﴾: عَمَلاً لِأُجْلِ الآخِرةِ. ﴿ حَرْثِهِ ، ﴾: عَمَلِهِ الحَسَنِ.

﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا﴾: وَمَن كَانَ يُرِيدُ جَرْثَ ٱلدُّنْيَا﴾: لا يَسْعَى إلا لَهَا؛ وَهُـوَ الكَّافرُ بِالآخِرةِ. (لنُوْتِهِ عِمِنْهَا): نُعْطِه مِنَ الدُّنيا ما قَسَمْناهُ له مِن مُدَّةِ حياةٍ، وعافِيةٍ، وَرِزْق.

﴿ لَا آسُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾:
 لا أَسْأَلُكُم عَلَى ما أَدْعُوكُم إلَيهِ

يُنَرِّلُ بِقَدَرِمَّا لِيَثَآءُ إِنَّهُ بِكِادِهِ خَبِيرُ بَصِيرُ ۞ وَهُوَالَّذِي يُنَرِّلُ

ٱلْفَيْثَ مِنْ بَعِلْدِ مَا قَنَظُوا وَيَنِيثُ رُرَحَنَهُ وَهُوَ ٱلْوَكُ ٱلْحِيدُ

( £ . A)

مِنَ الحقِّ عِوَضاً مِنْ أَمْوالِكُم. ﴿إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى﴾: إِلَّا أَن تَوَدُّونِي في قَرَابِتِي مِنْكُم، وَتَصِلُوا الرَّحِمَ التي بينِي وَبَينَكُم. ﴿وَمَن يَقْتَرِفُ﴾: وَمَن يَكْتَسِبْ. ﴿نَزِدْ لَهُۥ فِيهَا حُسْنًا﴾: نُضاعِفْ لَهُ تِلْكَ الحَسَنَةَ. ﴿غَفُورٌ﴾: ساتِرُ عُيُوبَ عِبادِهِ. ﴿شَكُورُ﴾: كَثِيرُ الشُّكْرِ للمُطِيعِينَ.

﴿ أَمْ ﴾: بَلْ. ﴿ أَفْتَرَىٰ ﴾: اخْتَلَق. ﴿ يَغْتِمْ ﴾: يَطْبَعْ. ﴿ وَيَمْحُ ﴾: وَيُزِيلُ. ﴿ بِكَلِمَتِهِ ٤ ): الَّتِي لَا تَتَبَدَّلُ وَلَا تَتَغَيَّرُ، وَبِوعْدِهِ الصَّادِقِ الَّذِي لَا يَتَخَلَّفُ. ﴿ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾: بما في قُلُوبِ العبادِ.

١ (بَسَطَ): وَسَّعَ. (لَبَغُواْ): لَطَغَى بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ. (بِقَدَرِ): بمِقْدار.

٥ ﴿ ٱلْفَيْثَ ﴾: المطرَ. ﴿ فَنَطُواْ ﴾: يَئِسُوا مِنْ نُزُولِهِ. ﴿ رَحْمَتَهُ ، اللَّهِ مَ اللَّهِ عَبَادَهُ بإحْسانِهِ وَفَضْلِهِ. ﴿ ٱلْفَكِ ﴾: اللَّذِي يَتَولَّى عِبادَهُ بإحْسانِهِ وَفَضْلِهِ. ﴿ ٱلْخَمِيدُ ﴾: اللَّهِ عَبادَهُ بإحْسانِهِ وَفَضْلِهِ. ﴿ ٱلْخَمِيدُ ﴾: اللَّهِ عَبادَهُ اللَّهُ عَبادَهُ اللَّهُ عَبادَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفَضْلِهِ.

المُؤْنِّةُ الشِيْفَانِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمِنْءَا يَكِنِهِ خِكُقُّ ٱلسَّمَاوِٰ فِوَ ٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَىجَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرُ ۞ وَمَآأُصَا كَعُمْرِن تُمُصِيبَةِ فَجَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعِنْفُواْعَنَكَتْيرِ ۞ وَمَآأَنَهُم بِمُجْرِينَ فِٱلْأَرْضِ وَمَالَكُمْرِ مِن دُونِ ٱللَّهُ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَـنِهِ ٱلْجُوَارِفِ ٱلْحَيْرِكَٱلْأَعْلَامِ ۞ إِن يَشَأْ يُسْكِنَ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۗ إِنَّفِوْذَالِكَ لَأَيْكِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بَمَاكَسَبُواْ وَيَغِفُ عَن كَثِيرِ وَيَحْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَلِدُ لُونَ فِي ٓ ءَايَلِتِنَا مَا لَحُهُ مِّن تِّحِيصٍ ۞ فَمَآ أُونِيكُ مِيِّن شَيْءٍ فَمَتَكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ وَمَاعِن كَ ٱللَّهِ حَيْرٌ وَأَ. ثَقَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمُ يَنَوَكَّلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَحْنَنِبُونَ كَبَابِرَٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَاحِسُ وَإِذَا مَاغَضِبُواْ هُمْ يَغُفِرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَٱسۡتَجَابُوالِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَدْتُهُمْ وَمِمَّا رَزَقُكُ هُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَنفَصِرُونَ @ وَجَزَآؤُوا سَيِّعَةِ سَيِّعَةُ مِّتَلُهَا ۚ فَنَ عَفَا وَأَصَٰلِ فَأَجُرُهُ عَلَىٰ لَلَهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ۞ وَلَنَ أَنْكَرَبَّ دَخُلِلِهِ عَالَا لِهِ عَالَيْهِم مِّن سَجِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّجِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِوْنَ ٱلنَّاسَ وَيَنغُونَ

﴿ رَبَقُ ﴾: نَشَرَ وفَرَقَ. ﴿ دَابَةٍ ﴾:
 اسْم لِكُلِّ ذِي رُوحٍ لَا يطِيرُ بِجَناحَيْهِ ؛
 لِدَبيبِهِ عَلَى الأرْضِ.

﴿ رِبُعُجِزِينَ ﴾: بَفائِتِينَ الله. ﴿ وَلِي ﴾: يَتَوَلَّى أُمُورَكُم، فَيُوصِلُ لَكُم المنافِع. ﴿ نَصِيرٍ ﴾: يَدْفَعُ عَنْكُمُ المضارّ.

﴿ اللّٰهِ وَارِ ﴾: السُّفُنُ العَظِيمَةُ الَّتِي تَجْري في البَحْرِ. ﴿ كَٱلْأَعْلَمِ ﴾: كالجبالِ.

الله تَجْرِي. شَوَاكِنَ لا تَجْرِي.

- ﴿ يُوبِقُهُنَّ ﴾: يُغْرِقْهُنَّ .
  - المَحِيصِ اللهُ عَلَيمِ اللهُ عَلَيمِ اللهُ عَلَيمِ اللهُ عَلَيمِ اللهُ عَلَيمِ اللهُ عَلَيمِ اللهُ
- ﴿ فَمَتَاعُ ٱلْحُيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾: فهو مَتَاعُ لَكُم، سرْعانَ ما يَزُولُ.
- (ٱسۡتجَابُوا لِرَبِهِمُ): آمنُوا باللهِ
   وقبِلُوا شَرْعَه. ﴿وَأَمۡرُهُمُ شُورَىٰ

بَيْنَهُمْ ﴾: وَيتَشاوَرُونَ في جَمِيعِ أُمُورهِم ولا يَعْجَلُونَ.

اللُّهُ (اللُّهُ عُونُ): الظُّلْمُ. (يَنتَصِرُونَ): يَنْتقِمُونَ مِمَّن ظَلَمَهُم بِمِثْل ظُلْمِهِ.

- ﴿ وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾: وَجَزاءُ سيئةِ المُسِيءِ عُقُوبَتُهُ بِسَيِّئَةٍ مِثْلِها مِنْ غَيرِ زِيادةٍ.
  - الله ﴿ سَبِيلِ ﴾: مُؤاخَذَةٍ.
  - @ ﴿وَيَبْغُونَ﴾: ويَتَجاوَزُونَ الحَّدَّ الَّذي أُبيحَ لهُم إلى ما لم يُؤذَنْ لَهُم فِيهِ.

الله ﴿ أَلِيمٌ ﴾: مُوجِعٌ.

( وَغَلَمْ مَلَ ): قَابَلَ الإساءَة بالعَفْو. ( ذَلِكَ ): الصَّبْرَ والمغْفِرة. ( عَزْمِ اللَّمُورِ ): مُحُكَمِها ومُتْقَنِها الَّذِي تُحُمَدُ عاقبَتُهُ.

﴿ وَلِيٍّ ﴾: ناصرٍ يَهْدِيهِ سَبِيلَ
 الرَّشادِ.

﴿ٱلظَّالِمِينَ﴾: الكافِرِينَ باللهِ.

﴿مَرَدِّ﴾: رُجُوعٍ إلى الدُّنيا؛ لِنَسْتَدرِكَ الإِيمانَ والعَمَلَ الصَّالِحَ.

﴿خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ ﴾: خاضِعِينَ
 بسَبَب الذُّلِّ.

﴿ طَرْفٍ خَفِي ﴾: عَيْنٍ ذَلِيلةٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْهَوَانِ. ﴿ مُقِيمٍ ﴾: دَائِمٍ.

الله ﴿ أُولِيَا مَا اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ

(ينصُرُونَهُم): يَمْنَعُونَهُم مِنْ عَذاب اللهِ.

﴿وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ﴾: وَمَن يَخُذُلُه الله عَن طَرِيقِ الحَقِّ. ﴿ لَمُ اللَّهُ عَن طَرِيقِ الحَقِّ. ﴿ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن طَرِيقٍ يَصِل بِهِ إلى

الحقُّ والنَّجاةِ.

فِٱلْأَرْضِ بَغِيْرِٱلْحَقَّ أُوْلَلِكَ لَمُرَعَذَاكِأَلِيهُ ۞ وَلَنَصَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمَنْ عَزُمْ ٓ لَهُ مُوْرِكَ وَمَن يُضِلِلْ لَلَّهُ فَمَالَهُ مِن وَلِيِّمِّن بَعَدِّهِ وَتَرَى ٱلطَّلِمِينَ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِنْ سَبِيلِ وَتَرَامُهُمُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلِيْعِينَ مِنَّالَذُلِّ يَنْظُ رُونَ مِنَطَرُفِ خِيْ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوآ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُكُ هُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيلِمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِعَذَابٍ مُّفِيمٍ ۞ وَمَاكَانَ لَكُمرِّنَّ أَوۡلِيٓاءَ يَنۡصُرُونَهُمِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضۡلِلُ لَلَّهُ فَمَالَهُ مِن سَجِيلِ ۞ ٱسْجِيهُوالِرَيِّكُم مِّن قَجَلِ أَن يَأْتِي يَوْثُرُلَّا مَكَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَالكُمْرِ مِّن مَّلِهَا يَوْمَ إِذِ وَمَالَكُمْ مِن تَركِيرِ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَكَمْ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ قُوا لَّآ إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَج بِهَا وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّعَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورُ ﴿ لِلَّهِ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَٰ فِ وَٱلْأَرْضَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ مَكُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّا اللَّهِ مُلكُ ٱلسَّمَوَٰ فِ وَٱلْأَرْضَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ مُكُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّا اللَّهِ وَيَهُ لِلْ لِنَ يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُرَوِّجُهُمْ ذُكُرَانَا وَإِنَّا الْأَكُورَ ۞ أَوْيُرَوِّجُهُمْ ذُكُرانَا وَإِنَّا الْأَكُورَ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمُ قَدِينُ ۞ \* وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْمِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْبُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْ نِهِ عَمَا يَشَآءُ

20(11)00

١ ﴿ ٱسۡتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم﴾: أَجِيبُوا داعيَ اللهِ وآمِنُوا بِه. ﴿ لَا مَرَدَّ لَهُ ﴾: لا شَيءَ يَرُدُّ تَجِيئَهُ إذا جاء اللهُ بِهِ. ﴿ مَلْجَإٍ ﴾: مَعْقِل تَحْتَرِزُونَ فِيهِ مِنْ عَذابِ اللهِ. ﴿ نَكِيرٍ ﴾: إِنْكارِ وتَغْييرِ.

﴿ رَمْمَةً﴾: غِنَّ وَسَعةً، وغَيرَ ذَلِكَ. ﴿ سَيِّئَةً ﴾: مُصِيَبةٌ تَسُوءُهُم في أَجْسَادِهِم، أَوْ نُفُوسِهِم. ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾: بما أَسْلفَتْ مِنَ المعاصِي. ﴿ كَفُورٌ ﴾: جَحُودٌ نِعَمَ رَبّه، لا يَذْكُرُ إلا المصائِبَ.

( يَهَبُ ): يُعْطِي.

﴿ يُزَوِّجُهُمُ ﴾: يُنَوِّعُهُم. ﴿ عَقِيمًا ﴾: لا يُولَدُ له.

النوالغ النائد

إِنَّهُ عَلِيُّ عَكِيمٌ ۞ وَكَذَ الِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَّا مَا كُنْكَ نَدُرِى مَا ٱلْكِتُبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلَاكِن جَعَلْنَا هُ فُورًا تَهْ دِي بِعِيمَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّاكَ لَنَهُ دِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمٍ ۞ صِرَاطٍ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي السَّلَوْ لِ وَمَا فِي آلاً رُضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ۞

#### (۲۲) سُوُوَلَا الْمَرْحُوْنِ الْمُحْرِثِينَ مِنْ الاالدَّبَة ٤٥ ف مَدَنتِ ولاالدَّبَ ١٥ ف مَدَنتِ ولايم ٨٩ سزات بعد الشورى

بِمْ وَالْحِتْلِكُنِينَ ﴿ إِنَّاجَعَلْنَاهُ قُوْءَ الْمَعْرَبِيَالْقَلَّمُ الْمُقَالُونَ ﴿ وَالْحَمْنَالُهُ قُوْءَ الْمَعْرَبِيَالْقَلَّمُ الْمَقْلُونَ ﴾ وَإِنَّهُ فِي الْمَعْرَبُ عَن كُواللِّ كُو صَفَّا أَن كُن مُ وَلَا يُحْرَبُ الْمَعْرَبُ عَن كُواللِّ كُو صَفَّا أَن كُن مَ مَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِلِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْم

الحدَّ في الإِعْراضِ عَن القُرآنِ.

- ٥ ﴿ وَكُمْ ﴾: كَثِيراً. ﴿ أَلْأَ وَّلِينَ ﴾: القُرُونِ الَّتِي مَضَتْ.
  - ﴿ بَطْشَا ﴾: قُوَّةً وَبأساً. ﴿ مَثَلُ ﴾: عُقُوبةُ.
- ١ ﴿ مَهْدًا ﴾: فِراشاً وِبِساطاً. ﴿ سُبُلًا ﴾: طُرُقاً لِمَعاشِكُم وَمَتاجِركُم.
- ٧ (مَاءَ): مَطَراً. (بِقَدَرِ): بِمِقْدارِ الحاجَةِ. (فَأَنشَرْنَا): فَأَحْيَيْنا لَا لَهُ وَبَلَدَةَ): قِطْعَةً واسِعَةً مِنَ الأرْضِ. (مَيْتَا): مُقْفِراً مِنَ النَّباتِ والزَّرْعِ. (تُخْرَجُونَ): تُبْعَثُونَ يومَ القيامةِ.

﴿عَلِيُ ﴾: عالٍ بِذاتِه، وأسمائِهِ،
 وصفاتِه، وأفعالِه.

﴿ رُوحًا ﴾: قُرآناً.
 ﴿ ٱلۡكِتَابُ ﴾: الكُتُبُ السَّابِقَةُ.

﴿لَتَهُدِيُّ ﴾: لَتَدُلُّ وَتُرْشِدُ.

(صِرَطِ مُسْتَقِيمِ): هُوَ الإسْلَامُ.

ا ﴿ تَصِيرُ ﴾: تَرْجِعُ.

### ً سورة الزخرف

﴿حمّ ﴾: سَبَقَ الكَلامُ على الحُرُوفِ المُقَطِّعةِ في أوَّلِ سورة البَقَرةِ.

(وَٱلۡكِتَبِهِ): الـقُرآنِ.
 (ٱلۡمُبِينَ): الواضِحِ لَفْظاً وَمَعْنَ.

- ﴿أُمِّ ٱلْكِتَابِ﴾: اللَّوج المحْفُوظِ.
   ﴿لَعَيْ ﴾: رُفِيعٌ. ﴿حَكِيمٌ ﴾: محُثَمُ
   لا اخْتِلافَ فِيهِ، ولا تَنَاقُضَ.
- ﴿أَفَنَضْرِبُ عَنَكُمُ ٱلذِّكْرَ﴾:
   أَفَنُعْرِضُ عَنْكُم، ونَتْرُكُ إِنْزَالَ
   القُرآنِ إِلَيكُم. ﴿صَفْحًا﴾: أي:
   إعْراضاً. ﴿مُسْرِفِينَ﴾: مُتَجاوِزِينَ

CO CELEBIED TO

﴿ (أَلْأَزْوَجَ): الأصنافَ مِنْ حَيوانٍ ونَباتٍ، ذُكُوراً وإِناثاً. ﴿ اللهُ لُكِ ﴾: السُّفُنِ. ﴿ وَاللَّا نَعَمِ ﴾: البَّهائِم؛ كالإبلِ، والخيلِ، والبغالِ، والحميرِ.

- ﴿ سَخَرَ): ذَلَّلَ وَطَوَّعَ.
   ﴿ مُقُرنِينَ ﴾: مُطِيقِينَ.
  - ١ ﴿ لَمُنقَلِبُونَ ﴾: رَاجِعُونَ.
    - ٥ ﴿ جُزْءًا ﴾: نَصِيباً.
- ﴿ أَمِي : بَلْ. ﴿ اَتَّخَذَ ﴾: أَتَزْعُمُونَ
   أَنَّ الله اتَّخَـذَ. ﴿ وَأَصْفَلَكُم ﴾: وَأَخْلَصَكُم ﴾: وَأَخْلَصَكُم ﴾:
- ( ( مَثَلَا): جَعَلَ. ( مَثَلَا): شبيهاً، وهي الإناثُ. (طَلَّ): صَارَ. ( كَظِيمُ): حَزِينُ مملُوءُ بالهَمِّ والكَرْب.
  - ﴿ رُبُنَشَّوُا ﴾: يُسرَبَّ. ﴿ الْحُبُلُسِيَةِ ﴾: الرِّينةِ. ﴿ الْخُصَامِ ﴾: الجدال.
  - ( ﴿ أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمُ ﴾: أَحَضَرُوا حِينَ خَلْقِهم؟
    - أَ ﴿ يَخُرُصُونَ ﴾: يَكْذِبُونَ.
- الله المُسْتَمْسِكُونَ اللهُ عَمْلُونَ به، وَيَدِينُونَ بما فِيهِ.
- (أُمَّةِ): طَرِيقةٍ ودِينٍ. ﴿عَلَى ءَاتَرِهِم ﴾: وَرَاءَهُم. ﴿مُهْتَدُونَ ﴾: مُتَّبِعُونَ.
  - ش ﴿مُتْرَفُوهَا ﴾: الرُّؤساءُ الَّذِينَ أَطْغَتُهُمُ النِّعْمَةُ.
    - ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾: عاقَبْناهُم على ذُنُوبِهِم.

وَٱلَّذِي خَلَقَٱلْأَزْوَلِجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْتُلِيمَ مَاتَرْكَبُونَ السَّنَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ثُرَّ لَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّهُ إِذَا ٱسْتَوْيَثُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبَحَنَ ٱلَّذِي مَنْحَ لِنَا هَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَا رَبِّنَا لَنُقَالِمُونَ ۞ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِمِهِ جُزِّءً ۚ إِلَّا ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ ـُ مُّبِينٌ ۞ أَمِ ٱتَّخَذَيَّا يَخَلُقُ بَنَانٍ وَأَصۡفَلَكُم مِآلۡبَنِينَ۞ وَلِذَابُشِّرَ أَحَدُهُم بَاضَرَبَ لِلرَّحْمِنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ وُمُسُوَدًا وَهُوَكَظِيمُ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيةِ وَهُوَ فِي ٱلْحِيصَا مِعَيْرُمْبِينِ ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْكَلَيْكَةَ ٱلَّذِينَ هُرُعِكُ ٱلرِّحُنِ إِنَّا أَشَهِدُ وَاخَلَقَهُمُّ سَتُكُبُ شَهَادَتُهُ مُ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ ٱلرِّحُنُ مَاعَكِ ذَنَاهُم مَّا لَكُم بَذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ۗ أِنْ هُمْ إِلَّا يَغَنُّهُ وَنَ ۞ أَمْ ءَانَيْنَا هُمْ كِتَبَامِّنَ قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْقَالُو ٓۤٳ نَّا وَجَدِّنَآءَ ابَّاءَنَا عَلَى ٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَ اشْرِهِم مُّهُ تَندُونَ ۞ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن َ جَلِكَ فِي قَدْرَيةٍ مِّن تَنذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَكِدُنَّاءَ ابَّاءَنَا عَلَى أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَا شَارِهِمِ مُقَنَدُونَ \* قَالَ أَوَلُوجِنَّ ثُكُمُ بِأَهُدَى مِمَّا وَجَدتُّهُ عَلَيْهِ ءَ ٱبَّاءَكُمُّ قَالُوٓ أَلِنَّا عِمَّا أُرْسِلْنُ مِبِهِ كَافِرُونَ ۞ فَأَنْقَتَمْنَا مِنْهُمِّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَاكَ

وَ مُعْلِمًا إِنْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ

عَقِبَةُ ٱلْكَانِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ وَإِنَّىٰ بَرَآَّهُ مِّيَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةً فِي عَفِيهِ فِي لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْمَنَّعْتُ هَلُولُاءَ وَوَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ ثُبِينٌ ۞ وَلَكَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَاذَا سِمْ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ۞ وَقَالُوا لَوَ لَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْمُتُرَءَانُ عَلَى رَجُلِتِنَ ٱلْقَرِّيَةِ يَنِ عَظِيدٍ ﴿ أَهُمْ يَقِيمُ وَنَ رَحْمَتَ رَبِكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَلَجْتٍ لِيَتِيَّذَ بَعَضُهُ هُ رَبَعْضًا سُخَرِيًّا وَرَحْتُ رَبِّكَ خَيْرُتِّمَّا يَجْعُونَ ۞ وَلُولًا أَن يَكُونَ ٱلتَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لِخَعَلْنَا لِمَن يَكُفُنُ وَإِلْكُمْنِ لِبِيُونِهِمُ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَكَالِحَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞ وَلِيُوتِهِمُ أَبُوا بَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ۞ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَ إِلَكَ لِتَامَّتُكُمَّ ٱلْحَبَواةِ ٱلدُّنْتُ أَ وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّكَ لِلْمُتَّفِينَ ۞ وَمَن يَمْشُعَن ذِكْرُ ٱلرِّحْمَانُفَيَّضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَدِينٌ ۞ وَإِنَّهُ مُ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنَ ٱلسَّبِيلُ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مُ مُّ مُنَدُونَ ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلْيَكُ بَيْنِي وَبِيْنِكَ بُحُكَ ٱلْمَشْرَقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْفَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَكُمْ أَنَّكُمْ

٥ ﴿ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾: آخِرُ أَمْرهِمْ.

أَ ﴿ بَرَآءً ﴾: بَرِيءً.

﴿ وَفَطَرَفِي ﴾: خَلَقَنِي. ﴿ سَيَهْدِينِ ﴾: سَيُوقِقُني لاتِّباعِ سَبيلِ الرُّشْدِ.

- ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَافِيّةٌ﴾: وَجَعَلَ إِبْراهِيمُ كَلِمةَ التَّوحِيدِ قَوْلاً باقِياً على مَرِّ الزَّمانِ. ﴿عَقِيهِ ٤٠): وَلَدِهِ مِن بَعْده.
- ( ( مَتَّعُتُ): أَجْزَلْتُ النِّعمَةَ، وَلَمْ أَعاجِلْ بالعُقُوبَةِ. ( أَخْتُ ): القُرْآنُ. ( مُبِينٌ ): يُبَيِّنُ لَهُم مَا يَخْتاجُونَ إِلَيهِ مِنْ أُمُورِ دِينِهِم.
  - 📆 ﴿لَوْلَا﴾: هَلَّا.

﴿ٱلْقَرْيَتَيْنَ ﴾: مَكَّةَ والطَّائِفِ.

- (رَحُمَّتَ رَبِّكَ): النُّبُوقَة. (رُبِّكَ): النُّبُوقَة. (رُبِّكَ): النُّبُوقِية المُعاشِ. (وَرَحْمَتُ رَبِّكَ): النُّبُوةُ. (مِمَّا يَجْمَعُونَ): مِنَ الأَمُوالِ.
- ﴿ أُمَّةَ وَحِدَةً ﴾: جماعَةً واحِدةً، كُلُّهُم كُفَّارً. ﴿ وَمَعَارِجَ ﴾: وَسَلَالِمَ. ﴿ يَظْهَرُونَ ﴾: يَصْعَدُونَ.
- ﴿ وَسُرُرًا ﴾: جَمْعُ سَرِيرٍ، وهو ككرسِيٍّ واسِعٍ يُمْكِنُ الاضْطِجاعُ عَلَيهِ. ﴿ يَتَّكِئُونَ ﴾: يَجْلِسُونَ عَلَيها مُعْتَمِدِينَ على مَرَافِقِهم.
  - ٠ ﴿ وَزُخُرُفَا ﴾: وَجَعَلْنا لهم ذَهَباً.
  - القرآن (نَعْشُ): يُعرِضْ. (ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ): القرآن. (نُقَيِّضْ): نَجْعَلْ. (قَرِينٌ): مُلَازِمُ ومُصَاحِبُ.
    - السّبيل): طريق الحقّ.
    - ﴿ يَلَيْتَ ﴾: وَدِدْتُ وتمنَّيتُ. ﴿ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾: بُعْدَ ما بَينَ المشرِقِ والمغْرِبِ.

20(11)

فِٱلْحَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنكَ تَشْيِمهُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهُ دِى ٱلْمُسْمَى وَمَن كَانَ فِي صَلَلِ مِبْيِنِ ۞ فَإِمَّا نَذُهَبَنَّ بِكُ فَإِنَّا مِنْهُمٌ مُّنفَقِمُونَ ۞ أَوْنُرِيِّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَّا عَلِيْهِمِمُّ قُنَدِرُونَ ۞ فَٱسْتَمْسِكَ بَٱلَّذِيَ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيمٍ ۞ وَإِنَّهُ وُلَذِكُورُلُّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ وَسَعَلُمَنَ أَرْسَلْنَامِن قَبِلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحَمَٰنَ البَعَةَ يُعْتَدُونَ ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ جَايِّتِنَآ إِلَى فِحُونَ وَمَلِا يُعِيفَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ لِتَعْلِينَ ﴿ فَكَاَّ جَآءَهُم بَايِٰ لِيَنَآ إِذَا هُم رِّبِنَهَا يَضَعَكُونَ ۞ وَمَا نُرِيهِ مرِّنَ ءَا يَ إِلَا هِيَأَكَ بَرُينَ أُخْنِهَا وَأَخَذْنَاهُمُ إِلْقَذَابِ لَعَلَّهُمُ مَرَيْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَّنَا ثَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱفْعُ لَنَا رَتَّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَهُنَدُونَ ۞ فَكَلَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَنَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوَنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْ قَوْمِ لِلْيَسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَ لَا يَجْرِي مِن تَحَدِيَّ أَفَ كَل تُبْصِرُونَ ۞ أَمُ أَنَا حَيْرُيِّنَ هَلَا ٱلَّذِي هُوَمَ لِينٌ وَلَايكادُيبِينُ فَلُولًا أَنْتِي عَلَيْهِ أَسُورَ أُوسِّن ذَهَبِ أَوْجَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْكَةُ مُقَتَرِفِينَ @ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ وَفَأَ طَاعُوهُ إِنَّهُ مُكَافِرًا قَوْمًا فَلِيقِينَ ۞ فَكَلَّاءَ اسَفُونَا

TO EVENT

٥ ﴿ لَذِكْنُ ﴾: لَشَرَفُ.

٥ ﴿ مَنْ أَرْسَلْنَا ﴾: أَتْباعَ مَنْ أَرْسَلْنَا، وَهُم مُؤمِنُو أَهْلِ الكِتابِ.

الله المُنابِد المُحَجِدِدا. ﴿ وَمَلَا يُهِ ٤ ﴾: عُظَماءٍ قَومِهِ.

٤٠ ﴿ مِنْ أُخْتِهَا ﴾: مِنَ الَّتِي قَبْلَها.

السَّاحِرُ): العالِمُ، وَلَمْ يَكُن السِّحْرُ صِفَةَ ذَمِّ عِنْدَ فِرْعُونَ وَمَلَئِهِ.

﴿ يَنكُثُونَ ﴾: يغْدِرُونَ ويَنْقُضُونَ ﴾ ما عاهَدُوا عليهِ أَنْفُسَهُم.

🕲 ﴿ مِن تَحْتَى ﴾: مِن تَحْتِ قُصُوري.

﴿ أَمْ ﴾: بَلْ. ﴿ مَهِينٌ ﴾: ضَعِيفٌ حَقِيرٌ. ﴿ يُبِينُ ﴾: أي: يُبِينِ الكَلَامَ.

 ﴿ فَلُولًا ﴾: فَهَلًا. ﴿ مُقْتَرنِينَ ﴾: مُتَتَابِعِينَ.

 ﴿ فَٱسۡتَخَفَّ قَوۡمَهُ ﴿ ﴾: أَثار خِفَّةَ عُقُولِهِمْ بِمَا أَبْدَاهُ لَهُم مِنْ شُبَهٍ وحُجَجٍ باطِلَةٍ.

@ ﴿ ءَاسَفُونَا ﴾: أَغْضَبُونا.

المؤكز الغريد المعادلة المعادل

ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُناهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فِعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْاَحْزِينَ۞ \* وَلِمَّا ضُرِبَا بَنُ مُنْ يَهِ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوْآءَ أَالِهَنُنَا خَيْرًا مُ هُوَّمَا ضَرَيُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُه نَ @إِنْ هُوَ إِلَّا عَنِدُ أَنْكُمْنَا عَلَيْهِ وَجِعَلْنَاهُ مَثَلَّدِ لِبَنِي إِسْرَاءِيلِ @ وَلَوۡنَشَآ اُكِعَلۡناَ مِنكُرُمُّلَآكَةً فِٱلْأَرۡضِ فَلۡفُوْنَ ۞ وَإِنَّهُ إِلَٰهُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بَهَا وَٱنْبِعُونِ هَٰذَا صِرَطُ مُّسَنَقِيمُ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِكُ إِنَّهُ وَكُمُ مَا مُؤْتُنَّ بِينُ ۞ وَكَاّ جَاءَ عِيسَى الْبَيِّبَ فَاكَ قَدْجِئْتُكُمُ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبُيِّنَ لَكُمْ بَجْضَ ٱلَّذِى تَغَنَالِفُونَ فِيهِ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيمُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَرَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهٌ هَٰذَا صِرَطُ مُّسْتَفِيدُ ۞ فَٱخْتَلَفَٱلْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِيزَظَ لُوُامِنُ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ۞ هَلْ يَنْظُ وُنَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشُهُ وُونَ ۞ ٱلْأَخِلَّاءَ يُوَمِيذِ بِعَضْهُ مُلِغَضِ عَدُقُّ لِلَّا ٱلْمُقِّينَ ۞ يَلِعِيَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْتُ مُوْ الْيُوْمَرُ وَلَا أَنْنُمُ تَحْنَ نُوْنَ ۞ ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ عَايِنْنَا وَكَا فُوْا مُسْلِمِينَ ﴿ آدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْثُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ ثُحْبَرُونَ يُطاَفْ عَلَيْمٍ بِصِحَافِ بِّن ذَهَبِ وَأَكُوا بِ وَفِيهَا مَا تَشْنَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ

- ﴿ مُبِينٌ ﴾: بَيِّنُ العَدَاوَةِ.
- اللُّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الواضِحاتِ. ﴿ بِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَقِ. بِالنُّبُوَّةِ.
- ١ ﴿ ٱلْأَخْرَابُ ﴾: الفِرَقُ مِنَ النَّصارَى. ﴿ فَوَيْلُ ﴾: فَهَلاكُ وَعَذابُ أَلِيمٌ.
  - الله (يَنظُرُونَ): يَنْتَظِرُونَ. (بَغْتَةَ): فَجْأةً.
    - ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ ﴾: الأصْدِقاءُ.
- ﴿ وَأَزْوَاجُكُمُ ﴾: وَقُرَناؤُكُم المؤمِنُونَ. ﴿ خُبْرُونَ ﴾: تُنَعَّمُونَ وتُسَرُّونَ.
  - اللهُ ﴿ بِصِحَافِ ﴾: بآنِيةٍ يُؤْكُلُ فِيها. ﴿ وَأَكُوابِ ﴾: آنِيَةٍ للشُّرْب.

﴿أُنتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾: عاقَبْناهُم

عَلى ذُنُوبِهم.

وَ ﴿سَلَفَا﴾: قَوْماً تَقَدَّمُوا لِيتَّعِظَ بِهِمُ الآخَرُونَ.

﴿وَمَثَلًا﴾: عِبْرةً وَعِظَةً.

- ﴿ وُمُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا ﴾: ضَرَبَ المشركُونَ نَبِيَ اللهِ عِيسَى ﴿ مَثَلاً لِآلِهَ تِهِم وَشَبَّهُوهُ بِها في دُخُولِ النَّارِ. ﴿ يَصِدُونَ فَرَحاً وَسُرُوراً.
- ﴿خَصِمُونَ﴾: شِدِيدُو التَّمَسُّكِ
   بالخُصُومَةِ مَعَ ظُهُورِ الحقِّ عِنْدَهُم.
- ﴿ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَآءِيلَ ﴾: عِبْرةً لَهُم يَعْرِفُونَ بِهِ قُدْرَةَ اللهِ عَلَى ما يُرِيدُ؛
   إِذْ خَلَقَهُ مِنْ غَير أُب.
- ﴿مِنكُم﴾: أَيْ: بَدَلاً مِنْكُم.
   ﴿يَخْلُفُونَ﴾: يَخْلُفُ بَعْضُهُم بَعْضاً
   بَدَلاً مِن بني آدمَ.
- ﴿ وَإِنَّاهُ ﴿ وَإِنَّا نُزُولَ عِيسَى فِي آخِرِ الزَّمانِ. ﴿ لَعِلْمُ ﴾: لَدَلِيلُ وَعَلاَمَةُ. ﴿ فَلَا تَمْتَرُنَّ ﴾: فَلا تَشُكُوا أَنَّها واقعةً.

- الله ﴿ وَتَلَدُّ ﴾: وَتَجِدُ فِيها ما يَسُرُّها.
  - ١ ﴿ ٱلْمُجُرِمِينَ ﴾: الكَافِرينَ.
- ﴿ لَا يُسفَسَّرُ ﴾: لا يُخَفَّ فُ.
   ﴿ مُبلِسُونَ ﴾: آيسُونَ مِن رَحْمَةِ اللهِ.
- ﴿ يَمَلِكُ ﴾: هو اسْمُ خازِنِ
   جَهَنَّمَ. ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾: ليُمِتْنَا رَبُّكَ ﴾: مُقِيمُونَ
   في العذاب.
- (أَمْ): بَلْ. ﴿أَبْرَمُوٓاْ): أَحْكَمُوا. ﴿ لَا لَهُ مُوا. ﴿ مُعْرِمُونَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- ( رسِرَّهُ مُ ا يُخْفُونَه مِنْ عَيرِهِم. ( وَتَجُونَهُم ): الحديثَ الَّذِي يَتَسارُّونَ بِهِ فِيما بَينَهُم. ( وَرُسُلُنَا): الملائِكةُ الحَفَظةُ.
- (فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ : أُوَّلُ عابِدِينَ : أُوَّلُ عابِدِينَ : أُوَّلُ عابِدِيبِ بِذلكَ الوصف الذي زعمتموه، ولَكِنَّهُ لَا وَلَدَ لَهُ، فأَنا أَعْبُدُهُ بِأَنَّه لَا وَلَدَ لَهُ، فأَنا
- ﴿ سُبْحَنَ ﴾: تنْزِيها وتَقْدِيساً.
   ﴿ يَصِفُونَ ﴾: يَكْذِبُونَ.
- ٤ ﴿ يَخُوضُوا ﴾: يَتَحَدَّثُوا بالباطِل على غير هُديً.
- ﴿ فِي ٱلسَّمَآء إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾: مَعْبُودٌ فِي السَّماءِ وفي الأَرْضِ.
  - ﴿ وَتَبَارَكَ ﴾: كَثُرُ خَيْرُهُ. ﴿ تُرْجَعُونَ ﴾: تُرَدُّونَ بَعْدَ مَمَاتِكُم.
- ﴿الشَّفَعَة﴾: طَلَبَ قَضاءِ حاجَةِ المشْفُوعِ لَهُ عِنْدَ المشْفُوعِ عِنْدَهُ مِنَ التَّجاوُزِ عَن السَّيئاتِ والزَّلَّاتِ وَغَيرِها.
  - ﴿ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾: كَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنْ عِبادَةِ الله؟
    - ﴿ وَقِيلِهِ ﴾: وَعِنْدَ اللهِ عِلْمُ قولِ الرَّسُولِ .
  - ٨ ﴿ فَأَصْفَحْ ﴾: فَأَعْرِضْ. ﴿ سَلَمْ ﴾: سَلَامُ مُتَارَكَةٍ وَمُفارَقَةٍ لِلْجاهِلِينَ.

وَتَكَذُّ ٱلْأَغَيْنُ وَأَنتُمْ فِيهَاخِلِدُونَ ۞ وَنْلَكَ ٱلْحِنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْغُوُهَا عِمَا كُنْيُ تَعَمَلُونَ ۞ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كِثِيرَةٌ يِّنْهَا نَأْكُلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْخُوِمِينَ فِي عَذَابِ جَمَانَمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُعَتَّرُ عَنَهُمُ وَهُمْ فِيهُ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَتَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَ قُلْيَامُ لِللَّهُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ قِلْكِتُونَ ۞ لَقَدُجِئَنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَلِرِهُونَ ۞ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْتَمَعُ سِتَرَهُرُ وَفَحِوَ لَهُمَّ بِكَا وَرُسُلْنَا لَدَيْمَ مُ يَكُنُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرِّحْنِ وَلَهُ فَأَنَّا أَوَّلُ ٱلْحَلِدِينَ ۞ سُبِحَن رَبِّ السَّمْوَكِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْحَرَيْنِ عَكَا يَصِفُونَ ۞ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَلَلْعَبُوا حَتَّى لِيُلْقُواْ يُوِّمُهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ۞ وَهُوَٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَـٰهُ وُفِيٓٱ لَأَرْضِ إِلَٰهُ ۗ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مِمْلُكُ ٱلسَّمَا وَنِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِينَةً مُمَا وَعِندَهُ وِعِلْهُ ٱلسَّاعَةِ وَلِلَّهِ تُرْجَعُونَ @ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحِقِّ وَهُمْ يَعْلَوْنَ ۞ وَلَبِن سَأَلْنَهُمِّ مَنْ خَلَقَهُ مُ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عَلَا إِنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عَلَا إِنَّ هَوُكُ إِذَا فَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصَفَحْ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَوُنَ ۞

#### سورة الدخان

- ﴿حمّ): سَبقَ الكلامُ على الحُرُوفِ المقطّعةِ أوَّلُ سورة البَقرةِ.
- ( المُبِينِ): الواضِحِ لَفْظاً وَمَعْنَى. ( مُبُرَكَةٍ): كَثِيرَةِ الخَيراتِ، وهي لَيلةُ القَدْرِ.
- ( رُيُفُرَقُ): يُقضَىٰ ويُفْصَلُ مِنَ اللَّوْجِ المَحْفُوظِ إلى الكَتَبةِ مِنَ اللَّوْجِ المَحْدِيمِ، مُحْكِم.
- (فَ اُرْتَ قِ بِهِ): فانْتَظِرْ. (بِدُخَانِ): ظُلْمَةٍ كَهَيئَةِ الدُّخانِ بِسَبَ الجَدْبِ. (مُبِينِ): واضِح. (رَفُقْنَى): يَعُمُّ.
- رُ ... كَانُ ﴾: كَيفَ. ﴿ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾: التَّذَكُرُ والاتِّعاظُ.
- ﴿ رَبُولُواْ عَنْهُ ﴾: أَعْرَضُوا عَنْه ﴾: أَعْرَضُوا عَنْه ﴾: عَلَمه بَشَرُ أُو الكَهنَةُ أُو الشَّياطِينُ.
- (نَبْطِشُ): نُعَدِّبُ، والبَطْشُ
   أَخْذُ بشِدَّةٍ.

مِنْ سُوْنَاقِ اللَّهَالِينَ اللَّهِ اللَّهَالِينَ اللَّهِ اللَّهَالِينَ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### (13) سُؤَلُوْ اللَّهَانَ فَكِيتَ تُنَّالِخُوْفِ وَاللَّهَا ٥٠ وَلِنتَ تِقَالِخُوْفِ

بِهِ مَنْ وَمَا اَلْكُونُ وَ الْآلَاكُ وَ الْآلَاكُ وَ الْكُونُ الْآلَاكُ وَ الْكُونُ الْآلَاكُ اللَّهُ وَ الْكَاكُ وَ الْآلَاكُ اللَّهُ وَ الْآلَاكُ اللَّهُ وَ الْآلَاكُ اللَّهُ اللَّهُ الْآلَاكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- ﴿ فَتَنَّا ﴾: ابْتَلينا واخْتَبَرْنا.
- @ ﴿أَدُّواْ ﴾: سَلِّمُوا وأرْسِلُوا مَعِي. ﴿عِبَادَ ٱللَّهِ ﴾: بَنِي إِسْراثِيلَ.
- ﴿ وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى اللَّهِ ﴾: لا تَتَكَبَّرُوا على اللهِ بِتَكْذِيبِ رُسُلِه. ﴿ بِسُلْطَانِ ﴾: بِبُرْهانٍ.
  - ٥ ﴿عُذْتُ بِرَبِّي﴾: استَجَرْتُ بِاللهِ.

﴿ اَسَرُجُمُونِ ﴾: تَقْتُلُونِي رَجْماً

٠ ﴿ فَٱعۡتَزلُون ﴾: كُفُّوا عَنْ أَذَايَ.

ىالجِجارَةِ.

- الله ﴿ مُجُرمُ ونَ ﴾: مُشْركُونَ باللهِ كافِرُونَ.
- اجْعَلْهُم يَسِيُرُونَ لَيلاً.
- ٥ ﴿ رَهُوا ﴾: سَاكِناً مُسْتَقِرّاً عَلَى حالِه مُنْفَرجاً.
- أ ﴿ وَمَقَامِ كُريمِ ﴾: وَمَنازلَ جَمِيلَةٍ.
- ﴿ وَنَعْمَةٍ ﴾: عَيْشِ لَيِّن رَغْدٍ.
  - ﴿ فَكُهِينَ ﴾: مُتَنَعِّمينَ، مُثْرَ فِينَ.
- ﴿ كَذَٰلِكَ ﴾: مِثْلَ ذَٰلِكَ العِقابِ يُعاقِبُ اللهُ مَنْ كَذَّبَ وَبَدَّلَ نِعْمةَ اللهِ كُفْراً. ﴿ وَأُورَثُنَاهَا ﴾: ومَلَّكْناها.
- الله المُنظَرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَن عَن عَن اللهِ اللهِ اللهِ عَن اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي ال العُقُوبَةِ.
  - (ٱلْمُهِين): المُذِلِّ.
    - الله ﴿ عَالِيًا ﴾: جَبَّاراً.
- ﴿ مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾: مُتَجاوزاً للحَدِّ في العُلوّ والتَّكَبُّر عَلَى عبادِ اللهِ.
  - الْعَالَمِينَ ﴾: عالَمِي زَمانِهِم.
- ﴿ ٱلْآئِيتِ ﴾: المُعْجِزَاتِ. ﴿ بِلَوَّا ﴾: اخْتِبارٌ بالرَّخاءِ والشِّدَةِ.
  - الْ مِهْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عُوثِينَ.
- 😁 ﴿ تُبَّعِ﴾: أَحَدِ مُلُوكِ اليمن الحِمْيَريِّينَ مِمَّن جَمَعَ مُلْكَ مَناطِق اليمن كُلِّها.
  - ﴿ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ ﴾: يومَ القَضاءِ بَينَ الْخَلْقِ. ﴿ مِيقَاتُهُمْ ﴾: مَوعِدُ جزائِهم.
    - ١ (يُغْني): يَدْفَعُ. (مَوْلَى): صَاحِبُ.
- ﴿ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴾: شَجَرةً كريهةَ الرَّائِحةِ صَغِيرةَ الوَرَقِ مَسْمُومةً، خَلَقها اللهُ في جَهَنَّمَ.
  - ٤٠ ﴿ ٱلْأَثِيمِ ﴾: الكَثِيرِ الآثامِ، والمرادُ به المشركُ.

وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ۞ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَآعَتَز لُونِ۞ فَدَعَا رَبُّهُۥٓ أَنَّ هَلَوُ لَآءَ قَوْرُ تُجُرِّمُونَ ۞ فَأَسِّر بِجِيادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ تُنْبَعُونَ ۞ وَٱتْرُكِ ٱلْحَرِّرُهُو ۗ إِلَيْ اللَّهُ مُجُندُ مُنْ مُ فَوْنَ ۞ كَرَتَرَكُواْ مِن جَنَّكِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَعَمَةٍ كَانُواْ فِهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَلِكَ وَأُوۡرَثَٰنَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَرِينَ ﴿ فَمَا بَكَ عَلَيْهِ مُرَّاللَّكُ مَا وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظَيْنَ ۞ وَلَقَدْ نَعَيِّنَا بَنَى إِسْرَآءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهُينِ و مِن فِرْ عَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمُ عَلَاعِلْمِ عَلَالْمُ لَمِينَ ﴿ وَانْيَنَّا هُرِّينًا لَأَيْكِ مَا فِهِ بَلَوُّا مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ هَلَوْ لَأَوْ لَيَقُولُونَ ۞ إِنْ هِي إِلَّا مَوْنَتُنَا ٱلْأَوْ لَىٰ وَمَا خَنُ بُنْشَرِينَ ۞ڡَأْتُواْ بِعَابَآبِينَآ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ۞ أَهُمُ خَيْرُ ۗ أُمْ قَوْمُ نُبَيِّ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ أَهْلَكُنَّاهُمُ إِنَّهُ مُكَانُواْ مُخِرِمِينَ ۞ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ۞ مَاخَلَقْنَاهُمَ إِلَّا بِٱلْحِقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَتَكُونَ ۞ إِنَّ يُوَمَّالُهُ صَلْمِيقًا نُهُمُّأُ جَمِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولِكَ عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن تَحِمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَالْمَنِينُ الرِّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَكَرَنَا لَا قُورُ وَ طَعَامُ الْأَثْيِمِ ﴿

20 ( ) 1 / 00

مِنْ يَعْنِي الْجَالِقِينِ مِنْ الْجَالِقِينِ مِنْ الْجَالِقِينِ مِنْ الْجَالِقِينِ مِنْ الْجَالِقِينِ مِنْ ال

كَالَمُ لِيَ الْمُونِ فَ الْبُطُونِ فَكَالَمُ كَدِيهِ فَ الْبُطُونِ فَا عَتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءً الْجَدِيهِ فَ فَا عَتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءً الْجَدِيهِ فَ فَا الْبُطُونِ فَقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَجَيهِ فَ فَقَ إِنَّا لَمُ اللَّهُ الْمَاكُنُمُ بِهِ مَعْ الْوَكَوْنَ فَ إِنَّ الْمُنْظِينَ الْمَاكُنُمُ بِهِ مَعْ اللَّهُ وَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّ



بِهِمْ فِي السَّمُ السَمُ السَمِّمُ السَمِمُ ا

@ ﴿يَدْعُونَ﴾: يَطْلُبُونَ.

- ٥ ﴿ ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ﴾: الَّتِي سَلَفَتْ لَهُم في الدُّنيا.
  - @ ﴿ يَسَّرُنَّهُ ﴾: سَهَّلْنا لَفْظَ القرآن وَمَعْناهُ.
- @ ﴿ فَأَرْتَقِبُ ﴾: فانْتَظِر ما وَعَدْتُكَ. ﴿ مُرْتَقِبُونَ ﴾: مُنْتَظِرُونَ موتَكَ وقَهْرَكَ.

### سورة الجاثية

- ٥ (حمَّ): سَبقَ الكلامُ على الحُرُوفِ المقطَّعةِ أُوَّلَ سورة الْبَقَرَةِ.
- ﴾ ﴿وَمَا يَبُثُ﴾: وما يَنْشُرُ ويُفَرِّقُ. ﴿دَآبَةٍ﴾: ما يَدِبُّ عَلَى الأرضِ غَيرَ الإِنْسانِ. ﴿يُوقِنُونَ﴾: يَعْلَمُونَ حَقَائِقَ الأَشْياءِ، فيُقرُّونَ بها.
  - ٥ ﴿ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾: تعاقُبِهِما، أو تَفَاوُتِهِما بالطُّولِ والقِصَرِ والظُّلْمَةِ والضِّياءِ.

- ﴿ كَٱلْمُهْلِ ﴾: كالمَعْدِنِ المُذابِ.
- (ٱلْحَمِيمِ): الماءِ الَّذِي بَلَغَ الغايَةَ
   في الحرارةِ.
- ﴿فَاعْتِلُوهُ﴾: ادْفَعُوهُ وقُودُوهُ
   بِعُنْضٍ. ﴿سَوَآءِ﴾: وَسَطِ.
  - ٥ (صُبُّواً): أَفْرِغُوا.
- ﴿أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ﴾: أي: الذَّلِيلُ المُهانُ، عُكِسَ المَدْلُولُ للتَّهَكُّمِ
  - و ﴿ تَمْتَرُونَ ﴾: تَشُكُونَ.
    - ۞ ﴿مَقَامٍ﴾: مَسْكَنٍ.
- ﴿ أَمِينِ ﴾: آمِن صاحِبُه مِنَ الآفاتِ.
- ﴿ سُندُسِ ﴾: الرقيقِ مِنَ الحريرِ الخالصِ. ﴿ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾: الغليظِ مِنَ الحريرِ الخالصِ. ﴿ مُتَقَبِلِينَ ﴾: أي: في مَجَادَبْ إليهِ مِ ومُحَادَثاتِهم.
  - و ﴿ وَزَوَّجُنَّاهُم ﴾: قَرَنَّاهُم.
- ﴿ بِحُورٍ ﴾: جَمْعُ حَوْراءَ وهي البيضاءُ. ﴿ عِينِ ﴾: وَاسِعاتِ الأَعْيُنِ.

مِن ِّرِزَقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَضَّ بَعَدَمُوْتِهَا وَتَصْرِيفِٱلْرِّيَاجِ ءَالِيُّ لِقَوْمِ يَحْقِلُونَ۞ نِلْكَ ءَايْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بَٱلْحُوتِ فَبَأَيِّ كَدِيثٍ بَعَدَ ٱللَّهِ وَءَايَلْتِهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيُلُ لِّكُلِّا قَالِ أَيْمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ثُتُ كَمَا عَكَيْدِ ثُمُّ يُصِرُّ مُنْ تَكُبِرًا كَأَن لَّهُ يَسْ مُعَمَّ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايِلْنِنَا شَيًّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ مُ يِنُ ۞ مِّن وَزَابِهِمْ جَهَ لَيْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمُ لِمَّا كَسَبُوا شَيْعًا وَلَامَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّ آءَ وَلَكُمْ عَذَا كُعْظِيرُ ۞ هَٰذَا هُدَّي وَٱلَّذِينَ كَفَنرُوا بِعَالِيْ رَبِّهِمْ لَهُمُ عَذَابٌ مِّن يِجْزِأَلِيمُ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي مَنْ لَكُمُ ٱلْحَرُ لِغَيْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْغَوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ وَسَخَّ لِكُمْ مَّافِى ٱلسَّمَوٰ لِنَ وَمَافِأَ لَا رُضِ جَمِيَّالِمِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْكِ لِقَوْمٍ بِيَفَكَّرُ وُنَ۞ قُل لِّلَّذِينَءَ امَنُواْ يَنْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْرَى قَوْمًا بِمَا كَا فُوْا يَكْسِبُونَ مَنْ عَكِمَلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَوَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْ أَثْرَ إِلَّا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدْءَ انْيُنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ الْكِتَابِ وَٱلْكُوْمَ وَالنَّبُوَّةَ وَرَزَفْنَاهُمِرِّينَ ٱلطَّيِّبَٰنِ وَفَضَّلْنَا مُرْعَلَ ٱلْعَالِمِينَ ۞ وَءَانَيْنَاهُمْ بَيِّنَانٍ مِّنَٱلْأَمْسِ

﴿ ﴿ رِزْقِ ﴾: مَطَرٍ يَكُونُ مِنْهُ القُوتُ. ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ﴾: تَبْدِيلِ اللَّهِ سبحانه وتعالى للرِّياج صُعُوداً ونُزُولاً ، واخْتلافِ جهاتِ هُبُوبها.

۞ ﴿ وَيُلُ ﴾: هَلَاكُ شَدِيدٌ.

﴿أَفَّاكٍ﴾: كَذَّابٍ.

﴿أَثِيمِ ﴾: كثيرِ الآثامِ.

﴿ هُ اللَّهِ الل

المن ورَآبِهِم الله من أمامِهم.

﴿ وَلَا يُغُنِى عَنْهُم ﴾: ولا يَنْفَعُهُم.

﴿ أُولِيآ ء ﴾: نُصَراء.

١ ﴿ رِجْزٍ ﴾: أَسُولُ العَذَابِ.

اللهُفُلُكُ ﴾: السُّفُنُ.

﴿ يَغْفِرُواْ ﴾: يَعْفُوا وَيَتجاوَزُوا.
 ﴿ لَا يَرْجُونَ ﴾: لا يَخافُونَ.

﴿ أَيَّامَ ٱللَّهِ ﴾: بأسَهُ وَوَقَائِعَه ونِقَمَهُ.

٥ ﴿ فَعَلَيْهَا ﴾: فَعَلَى نَفْسِهِ جَنَى.

(ٱلْكِتَابَ): التَّوْرَاةَ والإِنْجِيلَ.
 ﴿وَٱلْحُكْمَ》: الفَهْمَ للكِتابِ والعِلْمَ

بِالسُّنَنِ الَّتِي لم تَنْزِلْ في الكِتابِ. ﴿ٱلْعَلَمِينَ ﴾: عالمِي أهلِ زَمانِهِم.

الباطِلِ. ﴿ وَهِيَّنَاتِ ﴾: دَلَالَاتٍ تُبَيِّنُ الحَقَّ مِنَ الباطِلِ.

سِعُوَلِقُ الجُمَّا الْخَيْتِ

**M**=

فَمَا ٱخۡنَكَفُوٓ ۚ إِلَّا مِنْ بِعَدِ مَاجَآءَ هُرُ ٱلۡمِلۡءِ بَغُـٰ أَبِمَنَهُمُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَدُنَهُ مُ لَوْمَ ٱلْقَالَمَ فِي الْحَانُواْ فِيهِ يَخْنَافِونَ ۞ ثُرُّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَة رِينَ ٱلْأَمْرِ فَٱلبَّغَ وَلَائتَيِّعَ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَايِعَكُونَ ۞ إِنَّهُمْ لَن يُغَنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَدِّحْهُمْ أَوْلِيٓ أَء بَدَّضٍ وَٱللَّهُ وَلِ ٱلْمُثَّفِّينَ ۞ هَذَا بَصَآبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمُ ثُرُلِّقَوْمِرِ ثُوقِنُونَ ا أَمْرَحَسِبُ الَّذِينَ ٱجْمَرَحُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ امَنُوا وَعَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمُ وَكَمَاتُهُمُ مِّسَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ۞ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوانِ وَٱلْأَرْضَ بَالْحَقِّ وَلِتُحْرَىٰ كُلّْ فَيْسٍ بَالْسَبَتُ وَهُمْ لا يُظْلُونَ ا أَوْءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُ وُهُولُهُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْمِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَن يَهْدِيهِ مِن بَحَدِ اللهِ أَفَلَا نَذَكَّرُ وُنَ ۞وَقَالُوْاْ مَاهِيَ إِلَّاحَيَا نُنَا ٱلدُّنْيَا غَوْثُ وَنَحْيَا وَمَا يُرْكِكُمَّ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَالَهُ مُدِبَدَ لِكُمِنْ عِلِّمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا نُتُنَّا كَاكُمُ مُوَايَلْتُنَّا بَيَّنَكِ مَّاكَانَ حُجَّنَهُمْ لِلَّا أَنْقَالُواْ أَنْواْ بِكَابَّا إِنَّ الْحُنْمُ صَلَّاقِينَ قُلْ لللَّهُ يُحْمِيكُ وَثُرِّ يُمِينُكُمْ مُحْمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمُ لِلْقِيلَمُ وَلَارِيَبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُتُ رَالنَّاسِ لَا يَعْلَوْنَ ۞ وَلِنَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْكِ وَٱلْأَضِ

﴿ (ٱلْعِلْمُ): الكتابُ والنُّبُوَّةُ والدَّلائِلُ الواضِحَةُ الَّتِي تُفَرِّقُ بين الحقّ والباطِل.

﴿بَغْيًّا ﴾: ظُلْماً وحَسَداً.

- (شَرِيعَةِ): مِنْهاجٍ واضِحٍ.

   (مِنَ ٱلْأَمْرِ): مِنْ أَمْرِ الدِّينِ.

   (أَهْوَآءَ): ما تَمِيلُ نُفُوسُهُم إلَيهِ

   مِمَّا يُخالِفُ شَرْعَ اللهِ.
  - الله (يُغُنُوا ﴾: يَدْفَعُوا.
- ﴿ رَبَصَابِرُ ﴾ جَمْعُ بصِيرةٍ، وهي الحُجَّةُ فِيما يحتاجُونَ إليهِ مِنَ الأَحْكَامِ.
- ﴿ اُجْتَرَحُواْ ﴾: اكْتَسَبُوا.
   ﴿ سَوَآءَ مَّحۡيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُ ﴾: مُسْتَويةً

حالةُ حياتِهِم وحالاتُ موتِهِم.

- ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ ﴾: وطبع على سَمْعِهِ ﴾: وطبع على سَمْعِهِ ، فَلا يَسْمَعُ مَواعِظ اللهِ.
   ﴿ غِشَوةٌ ﴾: غِطاءً فَلا يَنْتَفِعُ بِبَصَرِهِ.
- ﴿غِشُوهُ ﴾: غِطاءً فلا يَنتَفِعُ بِبَصَرِهِ.

  ﴿ اللَّهُورُ ﴾: مُرورُ السِّنينَ والأَيّامِ.

  ﴿عِلْمِ ﴾: يَقِينٍ، بَلْ يَقُولُونَ ذَلكَ

  تَخَرُّصاً.

﴿ (ٱلْمُبُطِلُونَ): الَّذِينَ أَبْطُلُوا الْحَقَّ بِسَبَبِ دَعُواهُم للهِ شَرِيكاً.

﴿جَاثِيَةَ﴾: بارِكَةً عَلَى الرُّكَبِ
 مُسْتَوفِزَةً.

﴿ كِتَابِهَا ﴾: كِتابِ أَعْمَالِهَا.

﴿ كِتَنْبُنَا ﴾: كِتابُ أَعْمالِكُم
 الَّذِي دوَّنَتْهُ ملاثِكِتِي.

﴿نَسْتَنسِخُ﴾: نَأْمُرُ الحَفَظَةَ أَن تَكْتُبَ.

الْ ﴿ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴾: بِمُتَحَقِّقِينَ.

الله ﴿ وَبَدَا ﴾: وظَهَرَ.

﴿وَحَاقَ﴾: وَنَزَلَ وَأَحَاطَ.

﴿نَنسَلكُمُ﴾: نَثْرُكُكُم في
 عَذابِ جَهَنَّمَ.

﴿ وَمَأْوَلِكُمُ ﴾: ومَسْكَنُكُم.

﴿ هُــزُوا ﴾: مُسْتَهْزَأً بِها.
 ﴿ وَغَرَّتُكُمُ ﴾: وخَدَعَتْكُم.

﴿ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ﴾: أي مِنَ النَّارِ. ﴿ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾: يُرْضِيهِم أَحدُ بتَمْكِينِهم مِنَ النَّوبَةِ.

﴿ ٱلۡكِـبْرِيـآءُ ﴾: السُّلطانُ
 والعَظَمَةُ



M(ETT) ME

مِنْ لَوْ الْكِفَتَا أَنْ عُلَا الْكِفَتَا أَنْ الْكِفَتَا أَنْ الْكِفَتَا أَنْ الْكِفَتَا أَنْ الْكِفَتَا أَنْ

### ڲؙڔڵڷٶۛٛٲڵڂؖۻؙڶٛڷڿ<u>ؚ</u>

﴿ عَلَىٰ مِثْلِهِ ٤ ﴾: أي: مِثْل القُرآن، مِنَ المعاني الموجُودَةِ في التَّوراةِ.

### سورة الأحقاف

وَ ﴿ حَمِّ ﴾: سَبقَ الكلامُ على الخُرُوفِ المقطَّعةِ أُوَّلَ سورة الْبَقَرَةِ.

- ﴿ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾: وتَعْيِينِ ساعَةٍ
   مُحَدَّدَةٍ لِبَقائِهما.
  - ٥ (شِرْكُ): شِرْكَةٌ ونَصِيبٌ.
- ﴿ مِن قَبُلِ هَ لَهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِي ال
  - ﴿أَثُرَةِ﴾: بَقِيَّةٍ تُؤْثَرُ عَنِ الأُوَّلِينَ.
- ﴿كَانُـوا لَهُمُ﴾: كانتِ الأصنامُ
   للعابدين.
- ٥ ﴿فَلَا تَمْلِكُونَ لِي﴾: فَلَا تَقْدِرُونَ على أَن تَرُدُّوا عَنِّي.

(تُفِيضُونَ): تُكْثِرُونَ القَوْلَ فِيهِ، وَتَخُوضُونَ وتتوسَّعُونَ.

- ( (بِدْعَا): أُوَّلَ مَبْعُوثٍ، فَقَدْ كَانَ قَبْلِي رُسُلُ.
  - ﴿ أَرَءَيْتُمُ ﴾: أَخْبِرُونِي.
- ﴿شَاهِدٌ﴾: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ.

وَقَالَ ٱلَّذَينَ كَ فَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبِقُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ مَّنَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيثُ ۞ وَمِنَ قَبْلِهِ كِتَابُهُوسَى إِمَامًا وَرَحُمَةً وَهَاذَاكِتُكُو مُصِدَّ قُنُلْسَانًا عَرِيسًا لِنُعَذِرُ ٱلَّذِينَ ظَكُواْ وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِّينَ قَالُوا رَبُّ اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَكَ خَوْثٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَجُزَنُونَ ۞ أَوْلَابَكَ أَصْحِبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِي كَا جَزَآءُ بِمَاكَانُو اْيَحْمَلُونَ ۞ وَوَصَّبْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوَالدِّيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَفَصَلُهُ ثِلَا وُنَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَّةً قَالَ رَبَّأَوْ زِعْنَى أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتُكُ ٱلَّذِي أَنْحُمْتُ عَلَى وَكِلَ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَا هُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتَى ۚ إِن نُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُشْلِمِينَ ۞ أُوْلَلَمِكَ ٱلَّذِينَ نَفَتَ بَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَجَا وَزُعَن سَيًّا تِهِمْ فِي أَصَحَلِ ٱلْجَنَّةُ وَعَدَ ٱلصِّدُقِ ٱلَّذِي كَا فُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ ٱلْكُمَا أَبِّدَانِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْخَلَتِ أَلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعُدَالْلَهِ حَقُّ فَيَعُولُ مَا هَلَاۤ إِلَّآ أَسْطِيرًا لَا قُولِيَ

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فَ أُمْ عَالَحُ مُ اللَّهِ مِتْنَ ٱلْجِينَّ

(مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ): ما سَبَقَنَا فُـقَرَاءُ المسلِمِينَ إلى الإيمان. ﴿إِفْكُ ﴾: كَذِبُ.

الدِّين. عُوْتَدَى بِهِ فِي الدِّين. ﴿مُصَدِّقُ ﴾: لِكِتاب مُوسى وغيره من كُتُب الله.

٥ ﴿ كُرْهَا ﴾: مَشَقَّةً. ﴿ وَفِصَالُهُ رِ ﴾: وفِطامُهُ. ﴿أَشُـدَّهُ وَ يَهايةَ قُوَّتِهِ البَدَنِيَّةِ والعَقْلِيَّةِ. ﴿أُوْزِعْنَ ﴾: أَلْهمْني.

وَ وَفِي أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ): في جُمْلة أصْحاب الجِنَّة.

﴿ وَأُفِّ﴾: اسْمُ فِعْلِ مَعْناه: أَتَضَجَّرُ. ﴿أُخُـرَجَ ﴾: أَبْعَثَ بَعْدَ الموتِ. ﴿ خَلَت ﴾: مَضَت. ﴿ ٱلْقُرُونُ ﴾: جَمْعُ قَرْنِ، وهو الأُمَّةُ الَّتِي تَقَارَبَ زَمانُ حياتِها، أي: فماتُوا ولم يُبْعَثْ مِنْهُم أُحَدُّ؟ ﴿ يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ ﴾: يَطْلُبان عَوْنَهُ. ﴿ وَيُلِكَ ﴾: هَلَاكاً لَكَ. ﴿أَسَطِيرُ ﴾: القِصَصُ الباطِلةُ.

﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾: وَجَبَ عَلَيهِمُ القَوْلُ بِالعَذَابِ.

مِنْ لِقَالَا لِيُقَالِكُ مِنْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلَّيلِيلِينِ الْمُعِلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِ

وَٱلْإِنِسَ إِنَّهُ مُرَكَا نُوا خَلِيرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَا عَمِلُوا وَلِيُوفِّهُمْ أَعَلَكُهُ مَوْهُمْ لَا يُظْلَوُنَ ۞ وَوَمَرُيُرَضُ لَلَّا بِنَ كَفَنُرُواْ عَلَالْتَ إِر أَذْهَا يُدُرَطَ يَبِيكُمْ وِفِ حَياتِكُمُ وَالدُّنْيَا وَٱسْتَمَنَّ كَتُمْ مِهَا فَٱلْيَوْمَ بَخُرُونَ عَذَابًا لَمُونِ عِمَاكُنُخُ تَسَتَكُبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بَغِيْرِاً كُتِنَّ وَعِاكُ نَتُمْ تَفْسُقُونَ۞ \* وَالْذُكُو أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ إِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْخَلَتِ ٱلتُّذُرُمِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ وَأَلاَ نَعَبُدُ وَالْإِلَّا ٱللهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْهُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَاعَنْءَ الِهَتَنَا فَأَنِنَا عَا تَعِدُ نَا إِن كُنَكُ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْمِلْمُ عِنَدَا لِلَّهِ وَأُبَلِّكُمُ مَّآأُرُسِلْتُ بِهِ وَلَلْكِنِّي آرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۞ فَكُمَّارَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْنَقَبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُوْ إَهَا ذَا عَارِضٌ مُمْطِئَا بَلْ هُوَمَا ٱسْنَجْعَلْتُمْ بِهِيَّ رِيُّ فِي هَاعَذَا كِ أَلِيْدُ ۞ نُدَمِّرُكُ لَ شَىءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصِّعُواْ لَايْرُنَى إِلَّا مَسَاكِنُهُ مُّ كَذَٰ لِكَ نَجْزِئُ لْقَوْمُ ٱلْجُوْمِينَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَّا إِن مَّكَّ تَّاكُمُ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ سَمَّعًا وَأَنْصُرًا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُ مِينَ شَيءٍ إِذْ كَانُواْ بَحْكُدُونَ بِعَالِيْكِ ٱللَّهِ وَكَاقَ بِهِمَ مَاكَانُواْ بِعِينَكُمُ زِءُونَ 🗇

﴿أَذْهَبْتُمْ﴾: أَيْ: يقُولُ اللهُ لَهُم ذَلِكَ. ﴿اللهُونِ﴾: الهَوَانِ والذُّلِّ. ﴿تَفْسُقُونَ﴾: تَغْرُجُونَ عَن طَاعَةِ اللهِ بالشِّرْكِ.
 الله بالشِّرْكِ.

﴿ إِلَّا أَخْمَقَافِ ﴾: الرِّمالِ الكثِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ أَن تَكُونِ جَبُلاً ، وَتَقَعُ فِي جَنُوبِ الجَزِيرَةِ العَربِيَّةِ، وهي مَنازلُ عادٍ قوم هُوْدٍ. ﴿ التَّذُرُ ﴾: جَمْعُ عادٍ قوم هُوْدٍ. ﴿ التَّذُرُ ﴾: جَمْعُ

المَّ (لِتَأْفِكَنَا): لِتَصْرفَنا.

النَّذِيرِ، وهو الرَّسُولُ.

﴿رَأُوهُ﴾: أي العذاب.
 ﴿عَارِضَا﴾: كالسَّحابِ الَّذي يَعْتَرِضُ جَوَّ السَّماءِ. ﴿أَوْدِيتَهِمُ﴾: منازلهم في السُّهُول.

 (كُلُّ شَيْءٍ): أَيْ: ما مِن شَانِه أَن تُدَمِّرَهُ: مِنَ الإنْسانِ والحيوانِ والدِّيارِ. (مَسَكِنُهُمْ): أي: آثارُ المساكِن وبقاياها.

﴿ فِيما إِن مَّكَنَّكُمُ فِيهِ ﴾: في النَّذِي لَم خَعْعل لَّكُم القُدْرةَ عَلَيهِ.

﴿وَأَفْئِدَةً﴾: عُقُولاً. ﴿أَغْنَى﴾: نَفَعَ. ﴿يَجْحَدُونَ﴾: يُنْكِرُونَ. ﴿وَحَاقَ بِهِم﴾: نَزَلَ بهم وأحاط. ﴿مَا كَانُواْ بِهِ- يَسْتَهْزِءُونَ﴾: العَذابُ الَّذِي كَانُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُ.

﴿ وَصَرَّفْنَا ٱلْآئِيتِ ﴾: بيَّنَا لَهُم أَنْواعَ الأَدِلَةِ.

(فَلَوْلَا): فَهَلَّا. (قُرْبَانًا):

لِأَجْلِ التَّقَرُّبِ بِهِم إلى اللهِ، وهو مُعْتَرِضٌ بَيْنَ: (آتَخَذُواْ) ومَفْعُولِهِ:

(آالِهَةً). (ضَلُواْ عَنْهُمُ): غابُوا عَنْهُمُ. غابُوا عَنْهُم. فِي زَعِمِهِم أَنَّ الأَصْنامَ شُرَكًاءُ لله. (يَفْتَرُونَ): يَخْتَلِقُونَه مِن كُونِ الأَصْنامِ تُقَرِّبُهُم إلى اللهِ.

( ( صَرَفْنَا إِلَيْكَ): أَمَلْنَاهُم إلَيكَ، وَأَقْبَلْنَا بِهِم نَحْوَك. ( نَفَرَا): جَمَاعَةً. ( أَنصِتُواْ): وَجِّهُوا أَسْمَاعَكُم إلى الكَلام. ( قُضِيَ): فُرِغَ مِن قِراءتِه. ( وَلَّـوْاْ): انْصَرفُوا. ( مُنذِرِينَ): المُنْذِرُ: المُخْبِرُ خِبَر مُخِيفٍ.

﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾: مُصَدِّقًا لَمْ اللهِ الَّتِي أُنْزَلَهَا على رُسُلِه.
 على رُسُلِه.

(دَاعِيَ ٱللَّهِ): رَسُولَ اللهِ محمَّداً.
 (وَيُجِرْكُم): وَيَمْنَعْكُم.

- الله. ﴿ أَوْلِيآ أَهُ رُضٍ ﴾: فَلَا يَفُوتُ عِقابَ الله. ﴿ أَوْلِيآ اللهِ عَمْراءُ.
  - ﴿ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ ﴾: وَلَمْ يَعْجِزْ عَنْ خَلْقِهِنَّ.
- ﴿ وَلَوْا اللَّهُ وَالسَّلِ ﴾: هُمْ: نُوحُ، وإبراهيمُ، وموسَى، وعِيسَى، ومُحَمَّدُ، عَلَيهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ. ﴿ وَلَا تَسْتَعْجِل ﴾: الهَلَاكَ. ﴿ لَمْ يَلْبَثُواْ ﴾: لم يَمْكُثُوا. ﴿ بَلَغُ ﴾: هذا بَلاغُ للنَّاسِ. ﴿ ٱلْفَسِقُونَ ﴾: الخارِجُونَ عَنِ الإيمانِ بالإشْرَاكِ، وعَدَمِ قَبولِ الحَقِّ الذي جَاءتْهُمْ بِهِ الرُّسُلِ.

وَلَقَدۡ أَهۡلَكَنَامَاحَوۡلِكُمُ رِّينَٱلۡفُكُرِى وَصَرَّفَكَ ٱلْآيَٰكِ لَعَلَّهُمۡ مِرْجِعُونَ ۞ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرِّيَا نَاءَ البِحَثَّة بَلْضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَٰ لِكَ إِفَكُهُمُ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَ رَقِن ٱلْحِن يَسَتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَ انَ فَكَا حَضْرُوهُ قَالُواۤ أَضِتُوا فَلَاَّ قَضِي وَلَّوْ ۚ إِلَىٰ قَوْمِهِ مِتَّمَٰذِ رِينَ ۞ قَالُواْ بِلَقَوْمَنَّ أَإِنَّا سَمِعَنَا كِتْلِياً أُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًالِلّاَ بَيْنَ يَكَيْدِيمُ دِي إِلَى ٱلْحُتِّ وَإِلَىٰ طَرِقِ مُّسَنَقِيمِ فَ يَقَوْمَنَا أَجِينُواْ دَاعِيُّاللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرُكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَنُجِرَكُمُ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ۞ وَمَنَّلَا يُجُبُدَاعِكَ اللَّهِ فَلَيْسَ بُمُجِينَ فِي ٱلْأَرْضُ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ٓ أَوۡلِيَّ الْمُؤْلِيَ لَكِ فِ ضَلَالٍ مُّبِينِ ۞ أَوَلَهُ يَرَوُا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوٰ فِوَٱلْأَرْضَ وَلَهُ يَعْت بِعَلْفِهِنَّ بِقَادِرِعَلَىٰٓ أَن يُحۡعِيَٰلَمُوۡقَآ بَلَيَّ إِنَّهُ عَلَىكُ لِّشَيَّءُ قِلْدِيُرُكُ وَيُوۡم يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَنُرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ ٱلۡيُسَكَمَاذَا بِٱلۡحَقِّ ۖ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّبَ ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنْنُهُ تَكُفُّرُونَ ۞ فَأَصْبِرْكَمَاصَبَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُ لِ وَلِا تَسْنَغِيلِ لَلْهُمُ حَالَيْهُمُ يَوْمَ مِنَ وَنَ مَا يُوعَدُونَ لَمَ يَلْبَ ثُواً إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَا إِ بَلَغٌ فَهَلْ يُهَاكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِ عُونَ ۞

### سورة محمد

- ۞ ﴿أُضَلَّ﴾: أَبْطلَ.
- ٥ (كَفَّرَ): سَتَرَ. (بَالَهُمُ): شَأْنَهُم.
- ﴿ يَضْرِبُ ﴾: يُبَيِّنُ. ﴿ أَمْثَنَالَهُمْ ﴾:
   أَحْوَالَهُم الَّتِي تُميِّزُهُم.
- أَلْقِيتُمُّ: قاتَلْتُم. (فَضَرُبَ الرِقَابِ): فاضْرِبُوا مِنْهُم الأَعْناقَ. (أَثْخَنتُمُوهُمُ): أَضْعَفْتُمُوهُم بِيَّةُ الْفَعْنُمُ فِي قَتْلِهِم. بِكَثْرةِ القَتْلِ، وَبالَغْتُم فِي قَتْلِهِم. (فَشُدُواْ): فأحْكِمُوا. (ٱلْوَثَاقَ): قَيْدَ الأَسْرَى. (مَنَّا): إطْلَاقاً مِنَ الأَسْرِ. (فِدَاءً): مُبادَلةً بالمالِ أو بأَسْرَى مُسْلِمِينَ.

﴿حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحُرْبُ أَوْزَارَهَا﴾: حَتَّى يَنْتَهِيَ المُحَارِبُونَ عَنْ قِتَالِكُم.

﴿ عَرَّفَهَا ﴾: بَيَّنها.
 ﴿ فَتَعْسًا ﴾: فَخِزْياً لَهُم

وشَقاءً وَبَلَاءً.

٥ ﴿ فَأَحْبَطَ ﴾: فَأَبْطَلَ.

# مُ اللَّهُ عُمَّالًا مِنْ اللَّهُ عُمَّالًا مِنْ اللَّهُ عُمِّلًا مِنْ اللَّهُ عُمَّالًا مِنْ اللَّهُ

# (٤٧) سَوُلَا لِحَيْثَ مَا كَانْكِينَّ ؟ ١٧١ الآيَّة ٣١ فَنزَت فَالطُواقاتُ اللهِ جَالَا فَيَالَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

هُلِللَّهُ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيلِ

الدِّينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ أَصَلَّا عَمَا لَهُمُ وَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَنَى اللّهِ الْمُعَلَّمِ وَهُوا الْحَيْمُ وَالْحَقُ مِن رَبِّهِ مُ وَالْحَيْمُ وَالْمُحَوْمُ اللّهِ يَعْمَرُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْحَالُمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

كَيْفَ كَانَ عَلَيْهُ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مُّ دَمَّرًا لللهُ عَلَيْهِ مُ وَلِلْكَافِينَ كَمَوُلَ الدِّينَ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَلِلَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَنْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشُ رَاطُهَا

20(£YA)

﴿أَمْثُلُهَا﴾: أَمْثالُ عاقِبةِ
 تَكْذِيبِ الأُمَـمِ السَّابِقةِ مِنَ
 التَّدْمِيرِ وَالهَلَاكِ.

١ ﴿ مَوْلَكَ ﴾: وَلِيُّ وَناصِرٌ.

الله (مَثُوَى): مَنْزِلٌ.

﴿ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ ﴾: وَكَثِيرٍ مِنْ
 أَهْلِ قَرْيَةٍ. ﴿ مِن قَرْيَتِكَ ﴾: مِنْ أَهْلِ
 قَرْيَتكَ.

٥ ﴿مَثَلُ ﴾: صِفَةُ.

﴿ ءَاسِنِ ﴾: مُتَغَيِّرٍ. ﴿ لَذَّةِ ﴾: ذَاتِ لَذَّةٍ.

﴿ حَمِيمًا ﴾: تَنَاهَى في شِدَّةِ حَرِّهِ.

﴿ وَانِفًا ﴾: الآن، أي: أوَّلَ وَقْتِ
 يَقْرُبُ مِنَّا. ﴿ طَبَعَ ﴾: خَتَمَ.

( ( فَهَلْ يَنظُرُونَ ): فَمَا يَنْتَظِرُونَ. ( بَغْتَةَ ): فَجْأَةً. ( أَشْرَاطُهَا ): عَلامَاتُها. ( ذِكْرَىٰهُمْ ): تَذَكُّرُهُم ما ضَيَّعُوا مِن طَاعَةِ اللهِ. فَأَنَّا لَكُمْ إِذَاجَاءَتُهُمْ ذِكْرَتُهُمْ ۞ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْوَرْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَالُمُ مُنَقَلِّيكُمْ وَمُثَوَاكُمُ وَاللَّهُ عِنَامُ مُنَقَلِّيكُمْ وَمُثَوَاكُمُ وَاللَّهُ عِنَامُ مُنَقَلِّيكُمْ وَمُثَوَاكُمُ وَاللَّهُ عِنَامُ مُنَقَلِّيكُمْ وَمُثَوَاكُمُ وَاللَّهُ عِنَامُ اللَّهُ عِنَامُ مُنَقَلِّيكُمْ وَمُثَوَاكُمُ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ وَكِقُولُ ٱلَّذِينَءَامَنُوا لَوَلَا نُزِّكَ سُورَةٌ فَإِذَاۤ أُنزِكَ سُورَةُ مُحْكَمَتُهُ

وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۚ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم ۗ مَرَثُ يَظُرُهِ نَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْكَنْتِي عَلَدُهِ مِنَ ٱلْمُورَبِ فَأَوْلَىٰ لَهُمُ ۞ طَاعَةُ وَقُولُ مُّعَرُوفُ فَإِذَاعَنَمَ

ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَ قُولُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّكُمْ ۞ فَهَلْ عَسَيْتُمُ إِن تَوَلَّتُنُمُ أَن

تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُفَطِّعُوٓا أَرْجَا مَكُرُ ۞ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُ مُ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ۞ أَفَلا يَنْدَبِّرُونَ ٱلْقُنْزَ انَأَمْ عَلَى قُلُوبٍ

أَقَفَ الْمَأْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِّينَ ٱزْنَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِم مِّنْ بَجَدِمَا نَيَيَّنَ لَهُمُ ٱلْمُدَى

ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ مَوَاْمُ لَمَا لَهُمُ هُ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُوا

مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِ بَعَضِ ٱلْأَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارُهُمْ ۞ فَكَيْفَ إِذَا

تُوَقَّنَّهُ مُ ٱلْكَلِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُ مُواَدُبُكُوهُ ۞ ذَٰ إِلَكَ بِأَنْهَا مُو

ٱنَّبَعُوا مَاۤ ٱسۡحَكَ ٱللَّهَ وَكُرِهُوا رِضَوَ لَهُ وَاَحْجَكَ أَعْمَلُهُمْ ۞ أَرْحُسِبَ ٱلَّذِينَ

فِقُلُوبِهِ مِتَرَضًّا أَنَّانُ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَهَا نَهُمُ ۞ وَلَوْنَشَآ اِلاَّرْيَنَكُمُ مُ

فَلَعَ فَنَهُ مُ رِسِيمُ هُمُّ وَلَنَعْ فَنَهُمْ فِي كَوْنَ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَكُمُ أَعْمَاكُمُ و صَ

۞ ﴿ أَمْ حَسِبَ ﴾: بَلْ أَظَنَّ؟ ﴿ أَضْغَنَهُمْ ﴾: أَحْقادَهُم وعَدَاوَتَهُم.

﴿بسيمَهُمُ ﴾: بعَلاماتِ ظاهِرَةِ فِيهم. ﴿ لَحُن ٱلْقَوْل ﴾: فَحْوى الكلامِ ومَعْناهُ.

﴿ مُتَقَلَّبَكُم ﴾: تَصَرُّ فَكُم في يَقَظَتِكُم نَهاراً. ﴿ وَمَثُولِكُمُ ﴾: ومُسْتَقَرَّكُم في نَوْمِكُم لَيلاً.

٥ ﴿ لَـوُلَا ﴾: هَـلًا. ﴿ مُحُكَّمَةً ﴾: لا نَسْخَ فِيها. ﴿مَرَضُ ﴾: شَكُّ في دين الله ونِفاقُ. ﴿ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ ﴾: المُحْتضَر الَّذي في سَكْرةِ الموتِ لا يَطْرِفُ بَصَرُه. ﴿ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾: خَوْفَ الموتِ. ﴿فَأُولَىٰ لَهُمْ ﴾: وَلِيَهُم شرُّ فَلْيَحْذَرُوا.

- ٥ ﴿عَزَمَ ٱلْأَمْرُ ﴾: جَدَّ وعُزمَ عَلَيهِ.
- الله الله عَسَيْتُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَسَيْتُمُ الله عَسَيْتُمُ الله عَسَيْتُمُ الله عَسَيْتُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْتُمُ الله عَلَيْتُمُ الله عَلَيْتُمُ الله عَلَيْتُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْتُمُ الله عَلَيْكُمُ الله عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِيْكُمُ اللهُ عَلِي عَلِي عَلِيْكُمُ اللهُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِيْ ﴿ تَوَلَّيْتُمُ ﴾: أَعْرَضْتُم.
  - الْعَنَهُمُ اللهِ الْعَدَهُم.
- ﴿ يَتَدَبَّرُونَ ﴾: يتأمَّلُونَ. ﴿ أَمُ ﴾: بَلْ. ﴿ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَا ﴾: قُلُوبُهم مُقْفَلَةً، فلا يَصِلُ إلَيها ذِكْرُ اللهِ.
- ٥ ﴿ سَوَّلَ ﴾: زَيَّنَ. ﴿ وَأَمْلَىٰ لَهُمُ ﴾: أَطَالَ لَهُم أَمَلَهُم.
- ش ﴿ فَكُنُفَ ﴾: أَيْ: فَكَيفَ حَالُهُم؟ ﴿ تَوَفَّتُهُم ﴾: قَبَضَتْ أَرْواحَهُم.



بِهُ أَنْ اللَّهُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُنُ الرَّحْمُنُ الرَّحَمِينَا ﴿ لِلَّهُ الرَّحْمُنُ الرَّحِينَ اللَّهُ مَا لَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ إِنَّا فَغَنَا اللَّهُ مَا لَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ

الله ﴿ وَلَنَبُلُونَّكُمْ ﴾: وَلَنَخْتَبِرَنَّكُم.

﴿ وَشَا تَشُوا ﴾: وَخَالَفُ وا.
 ﴿ وَسَنُحُمُكُ ﴾: وسَنُبُطُ أ.

﴿السَّلْمِ): الصُّلْحِ.
 ﴿يَتِرَكُمُ): يَنْقُصَكُم.

﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴾: فيلِحَ
 عليكُم، وَيُبَالِغْ في طَلَبِها.

#### سورة الفتح

٥ ﴿ فَتَحْنَا لَـكَ ﴾: قَضَينا لَكَ. (مُبِينًا ﴾: عَظِيماً.

ن (صِرَطًا): طريقاً.

٥ ﴿ ٱلسَّكِينَةَ ﴾: الطُّمأنِينَةَ.

( َ ﴿ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ﴾: الظَّنَّ السَّيِّعَ. ﴿ وَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ﴾: الشِّدَّةُ المُحِيطَةُ التَّتِي تَسُوءُهُم. ﴿ وَلَعَنَهُمْ ﴾: وَطَردَهُمْ مِن رحْمَتِهِ.

( ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ ﴾: وَتَنْصُروا الله بِنصْرِ دِينِهِ. ﴿ وَتُوقِّرُوهُ ﴾: وَتُعَظِّمُوا الله. ﴿ بُكْرَةً ﴾: أوَّلَ النَّهارِ. ﴿ وَأَصِيلًا ﴾: آخِرَ النَّهارِ.

﴿ رُبِبَايِعُونَكَ ﴾: يُعاهِدُونَكَ على الطَّاعةِ. ﴿ نَكَثَ ﴾: نَقَضَ بَيْعَتَهُ.
 ﴿ يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾: يَعُودُ وبالُ ذلكَ عَلَى نَفْسِهِ .
 ذلك عَلَى نَفْسِهِ .

( ( ٱلمُخَلَّفُونَ): الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنِ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنِ الْخُروجِ مَعَكَ إلى مكَّة.

وَمُتِكَّ نِعُنَا وُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً سُّنْ فَيِمَا ۞ وَيَضُرَكُ ٱللَّهُ نَصَرًا عَنِ رَزًّا ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوكِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيزِّدَادُوۤا لِعِنَّاتُّهُ لِعَنْهِمُّ وَلِلَّهُ جُنُودُ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِّكَ خِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّانِ تَحْرِيهِ مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُ ارْجَالِدِينَ فِهَا وَيُكُفِّرُعَنَهُمْ سَيِّئَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزَاعَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُغْفِظِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُثْرَكِينَ وَٱلْمُثُرِكَ إِنَّ لَكُمْ إِنِّينَ بَاللَّهِ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِ مُرَدَّا بِحُوثُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَّهُمْ وَأَعَدَّ لَهُ مُجَتَّمَّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ① وَلِلَّهُ جُنُودُ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَا لِللَّهُ عَنِيزًا حَكَّمَ ۞ إِنَّ آ أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ لِّتُؤْمِنُواْبُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَيِّرُوهُ وَتُوُقِّرُوهُ وَتُكبِّحُوهُ بُكُرةً وَأَصِيلًا ۞ إِنَّ ٱلدَّبِي يُمَا بِعُونَكَ إِنَّكَ يُكَايِكُ إِيعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مِّمَّ فَهَنَ تَكَفَ فَإِنَّمَا يَنَكُثُكُنُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَ لَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْخُلُقُونَ مِنَ ٱلْأَغُرَابِ شَغَلَنُنَا أَمُوالُنَا وَأَهُ لُونَا فَٱسْنَغُوْرُ لَنَا يَتُولُونَ بِالْسِنَنِهِ مِتَّالِيَسَ فِ قُلُوبِهِمْ

الله (يَنقَلِبَ): يَرْجِعَ. (بُورَا):

- ا (أَعْتَدُنَا): أَعْدَدْنا. ﴿سَعِيرًا ﴾: ناراً مُؤَجَّجَةً.
  - ١ ﴿ مَغَانِمَ ﴾: غَنائِم خَيبَرَ. ﴿ ذَرُونَا ﴾: اثْرُ كُونا.

هَلْكَ.

- ﴿ كُلَّمَ ٱللَّهِ ﴾: وَعْدَهُ لَكُم بغنائِم خَيبَرَ، واخْتِصاصِها بمَن شَهدَ الحُدَىسَةَ.
- الله ﴿ أُولِي بَأْسِ ﴾: أَصْحاب قُوَّةٍ. ﴿ وَإِن تَتَوَلُّوا ﴾: تُعْرضُوا.
- ا ﴿ حَرَجُ ﴾: إِنَّمُ فِي تَخَلُّفِهِ عَن الجهاد.
- ( پُبَايِعُونَكَ ﴾: يُعاهِدُونَكَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى الطَّاعِة والنُّصْرَةِ.

قُلْ فَن يَحْلِكُ لَكُمْ يِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ خَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْكَانَ ٱللَّهُ عِمَا تَعْتَمَلُونَ خَيِمُ لِ۞ بَلْظَنَتُمْ أَنَ لَّنَ يَنْفَلَ ٱلْأَسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَهُلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَتُهُ ظَنَّ ٱلسَّوْء وَكُنْ يُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْ نَا لِلْكَافِينَ سَعِيرًا ۞ وَللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمُوكِ وَالْأَرْضُ يَغِفُرُ لِنَ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن بَشَآءٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنُورًا رَّحِمًّا ۞ سَكَوُلْ ٱلْخُلُّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتْ مُمْ إِلَّا مَنَانِمَ لِنَا نُخْذُوهَا ذَرُونَا نَيِّكُمْ مِنْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّيْعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبِلٌّ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحَمُّدُونَنَّا بَلِ كَا فُؤَالَا يَفْقَهُ وِنَ إِلَّا قَلَكُ ۞ قُل لِّمُحَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أَوْلِى بَأْسِ شَدِيدِ تُقَالِلُونَهُمْ أَوْسُلِلُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَكَنَّا وَإِن نَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْهُمِّ مِن قَبِلُ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ لَّيْسَ عَلَا لَاعْمَاحَرُ وَلَا عَلَالْأَعْرَجَ حَرجٌ وَلَا عَلَى ٱلْرِيضِ حَرِجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ بِيُدْخِلُهُ كَتَاكِ تَجْرِي لِ مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْمُ لِأَوْمَن يَنُولُ يُعِذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيًّا ۞ \* لَّقَدُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَابِيمُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَ فِفَكَ لِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ مُفَأَنَزَلَ

ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمُ وَأَنْتِهُمُ فَغُلَّا قِرَيًّا ۞ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَمَّأَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمُ كَثَمَرَةً لَأَخُذُونَهَا فَعَتَا لَكُرُ هَاذِهِ وَكُنَّا لَيْكَ لَلَّاسِ عَنَكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْوَّيْمِنِينَ وَيَهُدِيجُهُ حِرَطاً تُسْنَقِيماً ۞ وَأُخْرَى لَرَنَقَدِ رُواْعَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِمَا وَكَانَ ٱللَّهَ عَلَاكُ لِ ثَنَىءِ قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَالِكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوالْوَلُّوْاٱلْاذَبِرَجُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدْخَلَتُ مِن قَبَلُّ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَيْدِ بِلَّا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي كَتَ أَيْدِيَهُ مُعَنَكُمُ ۖ وَأَبْدِيكُمُ عَنْهُم بِكُنِ مَكَّةَ مِنْ بَغَدِأَنَ أَظْفَرَكُرُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بَمَاتُمَكُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنَا ٱللَّهِيدِ ٱلْكَرَامِ وَٱلْحَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبُلُغُ مِحَلَّهُ وَلُولَا رِجَالُ ثُنَّوْ مِنُونَ وَنِسَاءُ تُتُوْمِنَاتُ لَّرْتَكَكُوهُمْ أَن تَطُوهُمْ فَنْصِيكُمْ رِينْهُم مَّكَنَّ بَعَارِعِلْمَ لِلْكَوْلِلَهُ فِي رَحْمَتُ مِي مَنْ مَثَى أَوْ تَرَبَيَّ لُو الْمَدَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَالَّانِيَكَغَرُواْ فِي قُلُومِهُمُ ٱلْحِيَّةَ حَيَّةَ ٱلْجُلْعِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِنَنَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مُكُلِكَةً الحَرَمُ. ٱلتَّقُوكِي وَكَا نُوْاً أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ ثَنَى ءِعَلِيمًا

20(171) ٠ ﴿جَعَلَ﴾: وَضَعَ. ﴿ٱلْحَمِيَّةَ﴾: الأَنفَة الَّتِي لَا مُوجِبَ لَهَا. ﴿حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ﴾: الحَمِيّة المنْسُوبة إلى الجاهِليَّةِ لحقارَتِها وَشَناعَتِها. ﴿سَكِينَتَهُ ﴾: الثَّباتَ والطُّمأنِينَةَ. ﴿وَأَلْزَمَهُمُ ﴾: جَعَلَها لازمةً لَهُم لا يُفارقُونَها. ﴿كَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ ﴾: قولَ: لَا إِلَه الَّا اللهُ.

﴿ٱلسَّكِينَةَ ﴾: الطُّمأنِينةَ. ﴿ وَأَثَابَهُمْ ﴾: جازَاهُم.

﴿ فَتُحَا قَرِيبًا ﴾: هو فَتْحُ "خَيْبَرَ".

- ٥ ﴿ هَلَدِهِ عَهِ: أَيْ: غَنائِمَ خَيبرَ. ﴿ وَكُفُّ ﴾: وَمَنَعَ.
- ٥ ﴿ وَأُخْرَىٰ ﴾: وَعَدَكُم رَبُّكُم فَتْحَ بَلْدَةِ أُخْرَى، وهي مكَّةُ.
- @ ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾: سَنَّ اللهُ ذَلِكَ سُنَّةً، أي: جَعَلَهُ عَادَةً لَهُ يَنْصُرُ المؤمِنينَ إذا نَصَرُوا دينَهُ.
- ١ ﴿ بِبَطْنِ مَكَّةً ﴾: الحُدَيبيّةِ. ﴿ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾: أيَّدكُم عَلَيهم، وَمَكَّنَكُم مِن رقابهِم.
- ٥ ﴿ وَٱلْهَدْيَ ﴾: ما يُهْدَى إلى الكَعْبَةِ مِنَ الأَنْعامِ، أي: حَبَسُوا الهَدْيَ. ﴿ مَعْكُوفًا ﴾: مَحْبُوساً.
- ﴿ فَحِلَّهُ وَ ﴾: مَكَانَ حِلِّ نَحْره؛ وهو

﴿تَطَوُهُمُ ﴾: تُهْلِكُوهُم.

﴿مَعَرَّةُ﴾: إثْمُ وَعَيبُ وَغَرامَةُ دِيَةٍ. ﴿ لَوْ تَزَيَّلُواْ ﴾: لو تَمَيَّزُوا وفارَقُوا.

﴿ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا﴾:
 صَدَّقَ اللهُ رَسُولَهُ فِي الرُّؤيا. ﴿ فَتُحَا
 قَرِيبًا﴾: هو فَتْحُ خَيبرَ.

( ﴿ إِلَّهُدَىٰ ﴾: بِالبَيانِ الواضِح. ﴿ وَدِينِ الْإِسْلامِ. ﴿ وَدِينِ الْإِسْلامِ. ﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾: ليُعْلِيَهُ ويُشَرِّفَهُ. ﴿ لِيُظْهِرَهُ ﴾: ليُعْلِيَهُ ويُشَرِّفَهُ. ﴿ لِشَهِيدًا ﴾: شاهداً.

وَ (سِيمَاهُمُ : عَلَامةُ طاعَتِهِم لللهِ. (مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ): نُورٍ وَسَمْتٍ حَسَنٍ. (مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ): نُورٍ وَسَمْتٍ حَسَنٍ. (مَثَلُهُمُ ): صِفَتُهُم وَحالتُهُم العجِيبَةُ. (مَثَلُهُمُ ): ضَفَتُهُم وَحالتُهُم أَنْ فَرُوعَهُ وَفِرَاخَهُ. (فَازَرَهُمُ ): فَقَوَّى الفَرْعُ أَصْلَهُ. (فَاسْتَغْلَظَ ): غَلُظَ غِلَظاً مُصلَهُ. (سُوقِهِ ): جَمعُ شديداً في نَوعِهِ. (سُوقِه ): جَمعُ ساقٍ؛ وهو الأصْلُ الَّذِي تَخرُجُ فِيهِ السَّنايلُ والأعْصانُ.

### ر سورة الحجرات

﴿ لَا تُقَدِّمُوا ﴾: لا تَقْطَعُوا أَمْراً دُونَ اللهِ ورَسُولِهِ.

لَّقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعُنَا بِالْحُقِّ لَتَ مُخُلُنَّ الْمَنْجِدَ الْحَرَانِ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلَمُ مَالَارَ تَحْكُولُ فَعَلَمُ مَالَا تَحْكُولُ فَعَلَمُ مَالَا تَحْكُولُ فَعَلَمُ مِنْ فَوْلِ فَعَلَمُ مِنْ فَعَلَمُ مِنْ فَعَلَمُ مِنْ فَعَلَمُ مِنْ فَعَلَمُ مِنْ فَعَلَمُ مِنْ فَعَلَمُ مُنَولُهُ مِنْ فَعَلَمُ مُنَ فَعَلَمُ مُنَ فَعَلَمُ مُنْ فَعَلَمُ مُنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَمُ مُنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَمُ مُنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَمُ مُنَ اللَّهُ مَنْ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّ



20 5 7 5 000

سُورَقِ الْهِيْجُولُت ١٥٠

صُوْتِ ٱلنِّيّ وَلَا تَعَهُرُ وَاللَّهُ ٱلْقَوْلِ كَجَهُر بَعْضِكُمْ لِيَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعُمُاكُ مُواَننُهُ لَا تَشْعُرُ وَنَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُولَتَهُ مُعِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَلْإِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَّ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ مُ لِلتَّقُوى لَكُم مَّغْ غِرُقُ وَأَجُرُّعَظِكُمْ ۞ إِنَّ ٱلْلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءَ ٱلْحُجُرُ بِ أَكُمَّرُ هُمْرَ لَا يَحْفِلُونَ ۞ وَلَوْأَنَةً مُرْصَبُرُواْحَتَىٰ آخَرُجُ إِلْيُهِمُ لِكَانَ خَيْرًا لَكُمْ وَٱللَّهُ عَنُورُ رُبِّحِيدُ ٤ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءً كُمُفَاسِقُ بنَبِإ فَنَبَيُّ وَأَنْ تُصِيبُواْ قَوْمَا إِجَهَالَةِ فَنُصِيعُواْ عَلَى مَافَكَ أَمُّونَا دِمِينَ ۞ وَٱعۡكُمُوٓۚ أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوۡيُطِيعُكُم ۗ فِى كَتِٰيرِقِنَ ٱلۡاَثۡمِ لَعَنِتُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْهُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّةَ إِلَيْهُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْمِصْيَانَّ أَوْلَلَهَكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَّلَامِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْتُ أَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ صُ وَإِن طَآبِهَ تَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّاْ فَإِنْ بَعَثْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَا نِلُواْ ٱلَّني نَبْغِيَحَتَّى نَفِي ٓ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأْصُلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتْسِطِينَ ۞ إِنَّا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصِٰوُ إِبَيْنَ أَخَوَيْهُمُ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ لَمَلَّكُ مُرُّحَمُونَ ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايتَ خَرْ قَوْمُرُ

2000

(أَن تَحْبَطَ): خَشْيَة أَن تَبْطُلَ. (لَا تَشْعُرُونَ): لا تُحِسُّونَ.

﴿ يَعُضُونَ ﴾: يَخْفِضُونَ ﴾: ﴿ المُتَحَنَّ ﴾: اخْتَبَرَ.

- ٥ (ٱلحُجُرَاتِ): غُرَفِ النَّبِيِّ ٥.
- ﴿ وَاسِقُ ﴾ : خارِجٌ عَنَ طاعَة اللهِ وَرَسُولِهِ بارْتِكابِ الكبائرِ. (بَنَبَاٍ ﴾ : بأيّ خَبَرِ (فَتَبَيَّنُواْ ﴾ : فَتَبيَّنُوا الحقّ مِنْ غَيرِ جِهَةِ الفاسِقِ. (أَن تُصِيبُوا ﴾ : خَشْيةَ أَن تُصِيبُوا بِضَرِّ. ( بِجَهَلَةِ ﴾ : مُتلبّسِينَ بِعَدَم العِلمِ. ( فَتُصْبِحُواْ ﴾ : فتصيرُوا. العِلمِ. ( فَتُصْبِحُواْ ﴾ : فتصيرُوا.
- ﴿ لَعَنِتُمُ ﴾: لَوقَعْتُم في مَشَقَّةٍ
   وَضَرَرٍ وَإِثْمِ.
   ﴿ السَّرَشِدُونَ ﴾: المُسْتَقِيمُونَ عَلَى طَرِيقِ الحَقِّ.
- ( ( رَبَغَتُ ): اغَيَّدَتْ، ولم تَهُ بَلِ الصُّلْحَ. ( تَسفِقَ ): تَرْجِعَ. ( وَالْمُعْدِلُوا. واعْدِلُوا. ( الْمُفْسِطِينَ ): العادِلِينَ.
  - ٥ (يَسْخَرُ): يَهْزَأُ.

الخالقالغيي ١

مِّن قَوْمِعَكَمَا أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلَانِكَ ءُمِّن نِّكَا عِصَلَان يَكُنَّ خَبِّرًا يِّنْهُنَّ وَلَا تَكِنُ وَأَأْفُسَكُمْ وَلَانْكَ ابْنُوا بِٱلْأَلْفَتِيَ بِثُمَلَ لِإِنْتُمُ ٱلْفُسُوقُ بِكَدَا لَإِيمَانَ وَمَن لَدَّ بِنْكِ فَأُولَيَكُ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلدَّينَءَامَنُوا ٱجْنَنِدُواْكَ بْيُرامِّنَٱلظَّنِّ إِنَّ بَحْضُ ٱلظَّنِّ إِثْرُ أُوَّلَا بَعَسَسُوا وَلَا نَفْكَ تَعْضُكُم يَعْضًا أَكُتُ أَحَدُكُمُ أَن يَأْكُلُ لَحُرُ أَخِيهِ مَنْتًا فَكِرُهُمُوهُ وَٱلتَّقُوا ٱللهَ ۚ إِنَّ ٱللهَ تَوَّابُ تَحِيْمُ ۞ يَكَأَيُّمُ ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقَتَكُمُ مِّن ذَكِرُ وَأَنتَىٰ وَيَعَلَّنَكُمْ شُعُوكًا وَقَبَآبِلَ لِنَحَارَفُواْ وَيُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ خَبِيرٌ ١٠٠ وَالرَّا لَا عُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ خَبِيرٌ ١٠٠ وَالرَّا لَا عُمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُو ءَامَنَّا قُلُ لَّرَثُونُ مِنُواْ وَلَكِن قُولُوآ أَسْلَنَا وَلَاَّ يَدْخُلِٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبُكُمٍّ وَإِن تُطِيعُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِلاَ بَلِنْكُمُ مِرِّنَ أَعْمَا لِكُرْ شَيَّا إِلَّ ٱللَّهَ عَفُورُ تَحِيمُ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ امْنُواْبَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَرْ رَبَّ ابْوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلًا لللَّهِ أَوْلَلْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ۞ قُلْأَتُحُلِّونَ ٱللَّهَ بدينِكُمْ وَٱللَّهُ يَكُمُ مُمَافِيَا للسَّمُونِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ۞ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَرْأَسُلُواۗ قُلْلاً تَمَنُّواْ عَلَى ٓ إِسْلَامَكُمْ مِبْلِاللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنُ هَدَلَكُمْ لِلْإِيمْنِ

(وَلَا تَلْمِرُواْ أَنفُسَكُمْ): وَلَا يَعِبْ بَعْضُكُم بَعْضاً. (وَلَا تَنَابَرُواْ): ولا يَدْعُ بعضُكُم بَعْضاً. (بِالْأَلْقَبِ): بِما يَكْرُهُ مِنَ الْأَلقابِ. (آلِاسُمُ): الذِّكْرُ والتَّسمِيةُ. (آلْفُسُوقُ): ما ذُكِرَ مِنَ السُّخْرِيَةِ واللَّمْزِ والتنابُزِ بالألقابِ. (وَلَا تَجَسَّسُواْ): وَلَا تُفتِّشُوا عَنْ عَدْرَاتِ المُسْلِمِينَ،

> وَتَبْحَثُوا عَنْ أُخْبارِهِم. ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾: وَلَا يَذْكُرْ بَعْضُكُم بَعْضاً بِما يَكْرَهُ فِي غَيبَتِهِ.

(شُعُوبَا): نَسَباً بَعِيداً، وهي أَكْثَرُ مِنَ القبائِل. (وَقَبَآبِلَ): نَسَباً قَرِيباً، وهي قَريباً، وهي تَدْخُل تَحْتَ الشُّعوبِ. (لِتَعَارَفُونا): لِيَعْرِفَ بَعْضُكُم بَعْضاً. (أَكْرَمَكُمُ): أَشْرَفَكُم. يَعْضُلُ فَا الأَصْل الأَصْل فَا الأَصْل فَا الأَصْل فَا الأَصْل فَا الأَصْل فَا الأَصْل

﴿الاعرابُ : هُمْ في الاصلِ سُكَّانُ البادِيةِ مِنَ العَرَبِ، والمرادُ هُنا أَعْرابُ بَنِي أَسَدِ بن خُزَيْمَةَ. ﴿لَا يَلِتُكُم ﴾: لا يَنْقُصْكُم.

٥ ﴿ لَمْ يَرْتَا بُواْ ﴾: لَمْ يَشُكُوا.

الله وَالله بِدِينِكُمْ الله بِدِينِكُمْ اللهُ بِطاعَتِكُم؟ التَّهُ بِطاعَتِكُم؟

#### سورة ق

- ٥ ﴿قَ﴾: سَبَقَ الكلامُ على الحُرُوفِ المُقَطَّعةِ في أوَّلِ سورة البَقَرَةِ.
  - ﴿ٱلْمَجِيدِ﴾: ذي المجْدِ والشَّرَفِ.
- (عَجِيبٌ): مُسْتَغْرَبُ يُتَعَجَّبُ مِنْهُ.
  - الله ﴿ رَجْعٌ ﴾: بَعْثُ.
- ﴿ تَنقُصُ ٱلأَرْضُ مِنْهُمُ ﴾: تُفْنِي
   مِنْ أَجْسامِهم. ﴿ حَفِيظٌ ﴾: مَحفُوظٌ.
  - ن ﴿مَرِيجٍ﴾: مُخْتَلِطٍ مُضْطَرِبِ.
  - الله ﴿ فُرُوجٍ ﴾: شُقُوقٍ وَصُدُوعٍ.
    - ٧ ﴿ مَدَدُنَّهَا ﴾: بَسَطْناها.
    - ﴿رَوَاسِيَ﴾: جِبالاً ثَوابِتَ.
      - ﴿زَوْجٍ﴾: نَوْعٍ وَجِنْس.
    - ﴿بَهِيجٍ﴾: حَسَنِ المنظر.
- ﴿ تَبْصِرَةَ ﴾: تَجْعَلُ المرء مُبْصِراً.
   ﴿ وَذِكْرَىٰ ﴾: تُذَكِّرُ النَّاسِي.
  - ﴿مُنِيبٍ﴾: رَجَّاعٍ إلى اللهِ.

المحْصُودِ.

﴿مُبَرَكًا﴾: كَثِيرَ الخَيْرِ والمنافع.
 ﴿وَحَبَّ ٱلْحُصِيدِ﴾: وحَبَّ الزَّرْعِ

عال منظف المح

إِنكُننُمُ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَكُ لَمُ عَيْبَ السَّمُونِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَصِيرًا عِمَا تَكُملُونَ ﴿

#### (٥٠) سِلُوْلِ فِنْ مِكِينَةُ الآالآية ٢٦ ومَدَدَنِة والآيام ٥٥ نولت بَدَدَلْرِينَادِت

بِسَ الْكَفْرُونَ وَالْكَفْرُونَ الْكَفْرُونَ الْكَفْرُونَ الْكَفْرُونَ الْكَفْرُونَ الْكَفْرُونَ الْمَكَانُونَ الْكَفَانُونَ الْمَكَانُونَ الْمَكَانُونَ الْمَكَانَونَ الْمَكَانُونَ الْمَكَانَونَ الْمَكَانُونَ الْمَكَانُونَ الْمَكَانُونَ الْمَكَانُونَ الْمَكَانُونَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

- ۞ ﴿بَاسِقَتٍ﴾: مُرْتَفِعاتٍ. ﴿طَلْعٌ﴾: هُو أَوَّلُ ما يَظْهَرُ مِن ثَمَرِ التَّمْرِ، وَهُو غِلافُ العُنْقُودِ. ﴿نَضِيدٌ﴾: مَنْضُودٌ، مُصَفَّفُ بعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ.
- @ ﴿مَيْتًا﴾: أَجْدَبَتْ وَقَحَطَتْ. ﴿كَذَلِكَ﴾: كَمَا أَحْيا اللهُ هَذِه الأَرْضَ الميتَةَ. ﴿ٱلْخُرُوجُ﴾: خُرُوجُ النَّاسِ يَومَ البعْثِ.
  - ١ (ٱلرَّسِّ): البِئْرِ.
  - ١ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ ﴾: أَصْحابُ الشَّجَرِ المُلْتَفِّ، وهم قَوْمُ شُعَيبٍ هِـ.

وَقَوْمُ ثُبَيِّحْ كُلُّ كُذَّبَ ٱلسُّلَ فَقَ قَعِيدِ ۞ أَفَيَىنَا بَٱلْحَاقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبُسِ مِّنَ خَلِق جَدِيدِ ۞ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ اَفْكُةً وَنَحُنا أَقْ بَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ١٠ إِذْ يَتَاقَالْمُتُلَقِيّانِ

عَنَّالِيَمِينَ وَعَنَّالِشِّمَالِ قَعِيدُ ۞ تَايِلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْ وَرَقِيكِ عَتَدُ اللهِ وَجَآءَ فَسَكُرَهُ ٱللَّوْتِ بَّاكْتِقَّ ذَٰ إِلَّ مَاكُنَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّهِ

وَنْعَ فِالصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَاءَتُ كُلُّ فَنْسِهُمَ اسَآبِقُ

وَشَهِدُ ۞ لَقَدَ كُنُكَ فِي غَفَلَةٍ يِّنْ هَاذَا فَكَ شَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ

فَيَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ كَدِيدُ ۞ وَقَالَ قَرِنُهُ هِلْذَا مَالَدَيَّ عَنِيدٌ ۞ أَلْقِيَافِ

جَهَنَّ مُكُلَّكَ قَارِ عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعَنَدِ ثُرِيبٍ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ

مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفَا لَقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿ \* قَالَ قَرِينَهُ وَرَتَّنَا

مَّأَأَطَنِيَتُهُ وَلَكِن كَانَ فِ صَلَلِ بَعِيدٍ ۞ قَالَ لَأَنْخُنُومُ وَلَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى قَمَا أَنَا بِظَلِّم

للِّمَيدِ ۞ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَ لَأَنْ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۞

وَأُزْلِفِتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۞ هَذَا مَا تُؤْعَدُونَ لِكُلِّ

أَوَّابِحِفِيظٍ اللَّهُ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَلَ بِٱلْفَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ اللَّهِ اللَّهِ

١ ﴿ وَقَوْمُ تُبَّعِ ﴾: هُم سَبأٌ، وتُبَّعُ هُوَ أَحَدُ مُلُوكِ اليمن.

﴿ فَحَقَّ ﴾: صَدَقَ وَتَحَقَّقَ.

﴿ وَعِيدِ ﴾: إنذاري بالعُقُوبةِ.

١ ﴿ أَفَعَيينَا ﴾: أَفَعَجَزْنا.

﴿ لَبْسِ ﴾: اشْتِباهِ وَشَكِّ.

﴿خَلْق جَدِيدٍ﴾: قِيامِ الخَلْق في البَعْث.

ا تُوسُوسُ بهِ عَهُ: تُحَدِّث به.

﴿ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾: عِرْقِ العُنُق المُتَّصِل بالقلب.

﴿ يَتَلَقَّى ﴾: يُسَجِّلُ.

﴿ٱلْمُتَلَقِّيَانِ﴾: المَلكَانِ المُوكَّلَانِ بكِتابَةِ أعْمالِ النَّاسِ وأَقُوالِهم.

﴿عَن ٱلْيَمِينِ﴾: عَن يَمِين الإنسان.

﴿قَعِيدٌ﴾: مُقاعِدُ، مِثْلُ جَلِيسِ للمُجالِس.

﴿ رَقِيبٌ ﴾: مَلَكُ يَرْقُبُ قَوْلَهُ فَوْلَهُ مَلَكُ يَرْقُبُ قَوْلَهُ فَاللَّهُ مَلَكُ يَرْقُبُ قَوْلَهُ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ وَيَكْتُبُهُ. ﴿عَتِيدٌ﴾: حَاضِرٌ مُعَدُّ لِذَلِكَ.

١ ﴿ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ﴾: شِدَّةُ غَمَراتِ الموتِ. ﴿ تَحِيدُ﴾: تَفِرُّ وَتَهْرُبُ. ۞ ﴿ ٱلصُّورِ﴾: القَرْنِ الَّذِي يَنْفُخُ فِيهِ إِسْرَافِيلُ. ﴿ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ﴾: أي الَّذِي تَوَعَّدَ اللهُ به الكُفَّارَ. ۞ ﴿ سَآبِقُ﴾: مَلَكُ يَسُوقُ الإِنْسَانَ إِلى الْمَحْشَرِ. ﴿ وَشَهِيدٌ ﴾: مَلَكُ يَشْهَدُ عَلَى النَّفْسِ بِما عَمِلَتْ. ١ ﴿ حَدِيدٌ ﴾: قَويُّ النَّفاذِ فِي المرئيِّ. ١ ﴿ قَرِينُهُ ﴿ المَلَكُ الكاتِبُ الشَّهيدُ عَلَيهِ. ﴿عَتِيدً﴾: مُهَيَّأً محفُوظٌ. ٥ ﴿عَنِيدٍ﴾: مُعانِدٍ لِلْحَقِّ. ۞ ﴿مُعْتَدٍ﴾: ظَالِمٍ مُتَجاوِز لِلْحَقِّ. ﴿مُريبٍ﴾: شَاكٍّ. ⑩ ﴿قَرِينُهُو﴾: شَيْطَانُه الَّذِي كَانَ مُوكَّلًا بِهِ فِي الدُّنيا. ﴿مَآ أَطْغَيْتُهُو﴾: ما أَصْلَلْتُهُ. ﴿ضَلَلِ ﴾: طَريق بَعِيدٍ عن سَبِيل الهُدَى. @ ﴿قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ﴾: أَعْلَمْتُكُم ما يَنْتَظِرُ العاصِيَ مِن العُقُوبَةِ. ۞ ﴿مَزِيدٍ﴾: زِيادةٍ في وارِدِيها. ۞ ﴿وَأَزْلِفَتِ﴾: وقُرِّبَتْ. ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ﴾: مَكَاناً غَيرَ بَعِيدٍ مِنَ المُتَّقِينَ. ۞ ﴿أَوَّابِ﴾: كَثِيرِ الرُّجُوعِ عن ذُنُوبِهِ. ﴿حَفِيظٍ﴾: حافظٍ لِكُلِّ عَمَل صَالِحٍ قَرَّبَهُ إلى ربِّهِ. ٣ ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾: في حالِ غِيابهِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ. ﴿ مُنِيبٍ ﴾: تائب مِنْ ذُنُوبِهِ. م سَعُنَقِ الْلِلْفِياتِ ٢٠٠٠

آدُخُوهَا بِسَكَلْمَ ذَلِكَ وَمُلْكُنُو فَ صَلَمُ الشَّاءُون فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ وَ وَكُو أَهُلَكُمْ الشَّكُو فَيَهُم الشَّكُو فَيْ الْمُلَدِ مَنْ الْمُوالِكُمُ الْمُلَدِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللللللللللللِّلْمُ اللللللللَ

اللهُ الرَّحْمِنَ الرَّحِي

وَالذَّارِيَٰتِ ذَرُوَّا ۞ فَٱلْحَامِلَتِ وِقْعً ۞ فَٱلْجَارِيْتِ يُسْكَلِ ۞ فَٱلْجَارِيْتِ يُسْكَلُ ۞ فَٱلْمُتَّاتِ يُسْكُلُ ۞ فَٱلْمُتَّاتِ مُرًا ۞ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ۞

20(17900

﴿ مَكَانِ قَرِيبٍ ﴾: صَخْرَةِ بَيتِ المَقْدِسِ.

- ١ ﴿ بِاللَّقِي ﴾: بِالصَّدْقِ. ﴿ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴾: يومُ البَعْثِ مِنَ القُبُورِ.
  - ١ ﴿ تَشَقَّقُ ﴾: تَتَصَدَّعُ. ﴿ سِرَاعًا ﴾: مُسْرعِينَ.
  - ﴿ بِجَبَّارٍ ﴾: بِمُسَلَّطٍ عَلَيهِم تُجْبِرُهُم عَلَى الإيمانِ.

## ` سورة الذاريات`

- ( وَالنَّارِيَتِ): الرِّياحِ المُثِيرَاتِ للتُّرَابِ.
- ٠ ﴿ فَٱلْحَٰمِلَتِ ﴾: فالسُّحُبِ الحامِلاتِ. ﴿ وَقُرَا ﴾: ثِقَلاً عَظِيماً مِنَ الماءِ.
- ﴿ فَٱلْجَرِيَتِ ﴾: فَالسُّفُنِ الجارِياتِ في البِحارِ. ﴿ يُسْرَا ﴾: جَرْياً ذا يُسْرِ وسُهُولةٍ.
  - ﴿ فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ ﴾: فالملائِكةِ المُقَسِّماتِ. ﴿ أَمْرًا ﴾: أَمْرَ اللهِ في خَلْقِهِ.
    - ٥ ﴿ لَصَادِقُ ﴾: لَكَائِنُ حقُّ يَقِينُ.
    - ١ ﴿ ٱلدِّينَ ﴾: الحِسابَ. ﴿ لَوَقِعٌ ﴾: لَكَائِنُ لَا مَحَالةَ.

﴿ بِسَلَمِ ﴾: وَأَنْتُم سالِمُونَ.
 ﴿ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾: هُو الَّذِي لا زَوَالَ لَهُ، وَلا مَوْتَ.

﴿مَزِيدٌ﴾: أي: النَّظَرُ إلى وَجْهِ اللهِ الكريمِ.

الله ﴿ مِن قَرْنٍ ﴾: مِنْ أُمَّةٍ.

﴿ بَطْشًا ﴾: قُوَّةً وَسَطُوةً.

﴿فَنَقَّبُواْ﴾: فَطَوَّفُوا.

﴿ مَحِيصٍ ﴾: مَهْرَبٍ مِنْ عَذَابِ اللهِ.

﴿ قُلْبُ ﴾: عَقْلُ.

﴿أَلْفَى ٱلسَّمْعَ﴾: أَصْغَى السَّمْعَ، وَاسْتَمَعَ السَّمْعَ، واسْتَمَعَ بِأُذُنَيْهِ.

﴿شَهِيدٌ﴾: حاضِرٌ بِقَلْبِهِ.

﴿ وَمَا مَسَّنَا ﴾: وَمَا أَصَابَنا.

﴿ لُغُوبِ ﴾: تَعَبٍ.

﴿ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴾: عَقِبَ الصَّلَوات.

(وَاستَمِعُ : أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا أُخْيِرُكَ بِهِ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ القِيامَةِ. (المُنادِ): هُوَ المَلَكُ المُوَكِّلُ بِنَفْخِ الصُّور.

وَّالسَّمَآءِذَا تِاْكُبُكِ ۞ إِنَّكُولِيَ قَوْلِ نِّخْنَافِ ۞ يُؤُفَكُ عَنَّهُ مَنَّا فِكَ ۞ وَالسَّمَآءِذَا تِاْكُنُكُ مَنَّا فِكَ ۞ فَخَلَاتُ الْمُونَ ۞ يَتَعَلُونَ أَيَّانَ فَعُرُ اللَّيْنِ ۞ يَوْمُ هُمْ عَكَالَتَ الرِيُّقَنَّنُونَ ۞ ذُوقُولُ فَنْنَتَكُمْ هَذَا ٱلذِّي

كُننُم بِهِ تَسَنَعَجِلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْنُقِينَ فِجَنَّنِ وَعُيُونِ ۞ الْخِذِينَ مَآءَ انَاهُمْ رَبِّهُ مُمَّ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَبَلَ ذَلِكَ مُعُسِنينَ ۞ كَانُواْ قَلِيكُرِينَ

ماء المهمر ربه مربه موجم من والبعد ولا تحسيبان ف والبيرري التي المارة من والبيرري التي المرابع والبيرري التي المرابع والمرابع المرابع المرابع والمرابع المرابع المراب

لِلسَّاَ بِلِوَالْحَرُومِ ﴿ وَفِي لَا زُضَ اللَّهُ لِللَّهُ وَقِينَ ﴿ وَفِي أَنفُكُمْ مِن اللَّهُ المُنكُمُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُ الللِّلِي اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللللِّلِي الللِّلِمُ الللللِّلِي الللْمُ الللِّلِي الللِّلْمُ اللللللِّلِي الللِّلْمُ الللللِّلِمُ اللَّالِمُ الللللِّلِي الللللِّلْمُ الللللِّلِي الللللِّلْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللللِّلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللِلْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْ

أَفَلَا نُبُصِرُونَ ۞ وَفِي السَّمَاءِرِ زَقَكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَأَلَا نُضِ إِنَّهُ مِثْنَ مَا أَنَّكُمْ مَنْطِقُونَ ۞ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْف

وِ بِدِيرُونَ فَ فَرَاعَ إِلَىٰ أَهُولِهِ فَاءَ بِعِجُ لِيَعِمِنِ اللهِ فَقَدَّرَبُهُ وَإِلَيْهِمُ

قَالَ أَلَانَا أَكُونَ ۞ فَأُوجَسَ فِهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَلِبَتَرُوهُ

بِغُلَم عِلِيمِ اللَّهُ أَقَبُلَتُ مُرَأَنُهُ وِفِي صَرَّفٍ فِصَكَّتُ وَجْعَهَا وَقَالَتُ

عَوْزُعَقِيمُ ۞ قَالُواكَذَ اللهِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وُهُوۤ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۞

\* قَالَ فَأَخَطُبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوْآ إِنَّا أَرْسُلْنَا إِلَّا قَوْمِ مُجْمِينَ

٧ ﴿ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾: ذاتِ الخَلْقِ الحَسَنِ.

﴾ ﴿ هُخُتَلِفِ﴾: مُضْطَرب.

١ ﴿ يُؤْفَكُ ﴾: يُصْرَفُ.

( وُقُتِلَ): لُعِنَ. ﴿ اَلْخَرَّصُونَ ﴾: الكَذَابُونَ الظَّالُّونَ غيرَ الحِقِّ.

﴿ غَمْرَةِ ﴾: الجُبَّةِ مِنَ الكُفْرِ.
 ﴿ سَاهُونَ ﴾: غافِلُونَ.

﴿ أَيَّانَ ﴾: مَتَى. ﴿ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾:
 يومُ الجَزَاءِ.

﴿ رُيُفْتَنُونَ ﴾: يُعَذَّبُونَ بالإحْرَاقِ بالنَّار.

الله ﴿ فِتُنَتَكُمُ ﴾: عَذَابَكُم

﴿ وَاخِذِينَ ﴾: قابِلينَ على وَجْهِ الرِّضا. ﴿ وَاتَنْهُمْ ﴾: أعْطاهُم.

﴿ مُحْسِنِينَ ﴾: فاعِلِينَ الحَسَناتِ والطَّاعاتِ.

٧ ﴿ يَهُجَعُونَ ﴾: يَنامُونَ.

﴿ وَبِالْأَسْحَارِ ﴾: جَمْعُ سَحَر، وَهُو
 آخِرُ الليلِ.

﴿ حَـٰقُ ﴾: واجِـبُ ثابِتُ.
 ﴿ لِلسَّائِلِ ﴾: الَّذِي يُظْهِرُ فَقْرَهُ،
 فَـسْأُلُ النَّاسَ.

﴿ وَٱلْمَحُرُومِ ﴾: الفَقِيرِ المُتَعَفِّفِ.

💿 (لِلْمُوقِنِينَ): لِأَهْلِ اليقِينِ بِأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَه حَقُّ.

٥ ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُمْ ﴾: وَفي خَلْقِ أَنْفُسِكُم دَلَائِلُ وَعِبَرُ.

﴿ رِزْقُكُمْ ﴾: مادَّةُ رِزْقِكُم، مِنَ الأمْطارِ، وصُنُوفِ الأقْدَارِ. ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾: مِنَ الجَزاءِ في الدُّنيا والآخِرةِ.

﴿ مِثْلَ مَا أَنَّكُمُ تَنطِقُونَ ﴾: فَتَحَقَّقَ الوعِيدُ مِثْلَ نُطْقِكُم الَّذِي لا تَشُكُّونَ فِيهِ.

٥ ﴿ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ﴾: هُم مِن الملائِكةِ.

@ (سَلَمَا): سَلَّمنا سَلَاما. (سَلَمُ): أَمْري سَلامٌ لَكُم. (مُنكَرُونَ): لا أَعْرِفُهُم.

الله (فَرَاغَ): فَمَال خِفْيَةً.

@ ﴿فَأَوْجَسَ﴾: أَحَسَّ في نَفْسِهِ. ﴿بِغُلَمٍ عَلِيمٍ»: هو إسْحاقُ.

(صَرَّةِ): صَيْحَةٍ. (فَصَكَّتُ): فَلَطَمَتْ. (عَقِيمٌ): لا تَحْمِلُ.

الله ﴿ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾: فَمَا شَأْنُكُم؟

لِنُرُسِلَ عَلَيْهِ مُحِارَةً مِّن طِينِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَرَيِك الْمُسُرِفِينَ ۞ فَاخَرُجَنامَن حَانَ فِيها مِن الْمُؤْمِنِينَ ۞ فَاوَجَدُنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ فَالْمُسُلِينَ ۞ وَرَكَ نَا فِيهَ اللَّهِ مَن يَا فُونَ الْمَدَابَ الْمَلْيِنِ ۞ فَلُولَا بِرَكُنِهِ وَفَامُوسَى الْمَالِينَ الْمَيْنِ ۞ فَلُولَا بِرَكُنِهِ وَفَامُوسَى الْمَالِينَ الْمَالَى الْمُرْدِينَ اللَّهِ اللَّيْمِ ۞ فَلُولَا بِرَكُنِهِ وَفَالَ سَرِحًا وَتَجَدُونُ ۞ فَا خَذْتَهُ وَخُودُهُ وَفَنَكُونَ الْمُعْلَى الْمُلْكِيمِ ۞ وَفِي عَالِهِ إِذْ أَرْسَلُنَا عَلَيْهُمُ السِّي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْكِيمِ ۞ وَفِي عَالِهِ إِذْ أَرْسَلُنَا عَلَيْهُمُ السِّي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ

مِّنْهُ نَذِيرُهُ شُينُ ۞ كَذَلِكَ مَّا أَقَالَذِّ نَمِن قَبْلِهِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا فَالْوَا

سَاحِرًا وَكَغِنُونٌ ۞ أَقَرَاصَوْا بِدِي بَلْهُمْ قَوْمُطَّاغُونَ۞ فَنَوَلَّعَنَّهُمْ

﴿ ﴿ مُسَوَّمَةً ﴾: عَلَيها عَلَامةً ، وَكُلُّ حَجَرٍ عَلَيهِ اسْمُ صاحِبِهِ. ﴿ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾: للمُفَرِّطِينَ بِكُفْرِهِم وشُيُوع الفاحِشَةِ فِيهِم.

- ا ﴿ بَيْتٍ ﴾: بيتِ لُوطٍ هِ.
- ﴿ تَرَكُنَا ﴾: أَبْقينَا. ﴿ وَايَةً ﴾: أَثَراً
   مِن العَذَابِ والخَرَابِ يُتَعظُ بِه.
  - ﴿ بِسُلْطَنِ ﴾: بِحُجَّةٍ.
- وَ (فَتَوَلَّ): فَأَعْرَضَ. (بِرُكْنِهِ): بِقُوَّتِهِ وجانِيهِ.
- (فَاَخَذْنَهُ): فَأَهْلَكْنَاهُ. (فَنَبَذْنَهُمْ): فَطَرَحْناهُم. (ٱلْيَمِ): البَحْرِ. (مُلِيمٌ): مُستَوْجِبٌ العِقابَ، آتٍ بِما يَلُومُهُ اللهُ عَلَيهِ.
- (ٱلْعَقِيمَ): التي لا بَرَكَة فِيها
   وَلَا تَأْتِي عِنمِر.
- ﴿ مَا تَذَرُ ﴾: ما تَدَعُ. ﴿ كَالرَّمِيمِ ﴾: العَظْمِ الَّذِي بَلَيَ فَتَفَتَّتَ.

﴿ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾: إلى آجالِكُم.

- ﴿ وَفَعَتَوْا ﴾: تَكَبَّرُوا فَأَعْرَضُوا. ﴿ فَأَخَدَتْهُمُ ﴾: فَأَصَابَتْهُم. ﴿ ٱلصَّعِقَةُ ﴾: الصَّيحَةُ العَظِيمَةُ المَهْلِكَةُ. ﴿ يَنظُرُونَ ﴾: إلى عُقُوبَتِهِم بِأَعْيُنهِم فَيَكُونُ أَشَدَّ للعُقُوبَةِ.
  - ٥ ﴿ قِيَامِ ﴾: نُهُوضٍ ودِفاعٍ.
- ﴿ (بَنَيْنَكَهَا): خَلَقْناهَا وَجَعَلْناهَا سَقْفاً لِلأَرْضِ. ﴿ بِأَيْيْدِ ﴾: بِقُوَّةٍ. ﴿ لَمُوسِعُونَ ﴾: لَمُقْتَدِرُونَ، مِنْ "أَوْسَعَ" إِذا كَانَ ذَا وُسْعِ، أي: قُدْرةٍ.
  - ١٤ ﴿ فَرَشْنَهَ ﴾: جَعَلْنَاهَا فِراشاً لِاسْتِقْرَارِ الخَلْقِ عَلَيها. ﴿ ٱلْمَهِدُونَ ﴾: المُوطّئُونَ المُهَيّئُونَ.
    - ﴿ زَوْجَيْن ﴾: صِنْفَين: ذَكَراً وأُنْثَى.
    - @ ﴿فَفِرُّواْ): فارقُوا الشِّرْكَ المُسَبِّبَ لِعَذابِكُم.
    - ا ﴿ أَتَوَاصَوا ﴾: هَل أَوْصَى بَعْضُهُم بَعْضاً؟ ﴿ طَاغُونَ ﴾: مُتَعَدُّونَ، طُغَاةٌ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِم.
      - الله ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ ﴾: فأَعْرِضْ عَنْهُم.

- ﴿ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ﴾: فَلَيسَ
   عَلَيكَ لَوْمٌ فِي ذَنْبِهِم.
- ٥ (ٱلذِّكْرَىٰ): التَّذْكِيرِ والمَوعِظَة.
- ﴿لِيَعْبُدُونِ﴾: إرَادَةَ أَن يَعْبُدُونِ إِرَادَةً شَرْعِيَّةً دِينِيَّةً، وقَدْ تَقَعُ العِبادة وَقَدْ لَا تَقَعُ.
- ﴿الْمَتِينُ﴾: الشَّدِيدُ الكَامِلُ في قُوتِهِ.
  - ٥ ﴿ ذَنُوبًا ﴾: حَظًّا ونَصِيباً.
  - ٠ ﴿ فَوَيْلُ ﴾: عَذابٌ وَهَلاكُ.

## سورة الطور

- ( وَٱلطُّورِ): هُوَ الجَبَلُ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ مُوسَى.
- ﴿مَسْطُورٍ﴾: مَكْتُوبٍ، وَهُو القُرآنُ.
- ﴿فِي رَقِّ مَّنشُورٍ﴾: مَكْتُوبٍ في صحيفةٍ مَبْسُوطةٍ.
- ﴿ وَٱلْبَ يُبِ الْمَعْمُورِ ﴾: هو
   فَوْقَ السَّماءِ السَّابِعةِ، تَطُوفُ بِه
   الملائِكةُ دائِماً.

- فَمَا أَنَتَ بِمَكُومِ ۞ وَذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكَرَىٰ نَفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقَتُ أَلِحُونِ ۞ مَا أَرْبِيدُ مِنْهُم مِّنِ رِّزُقٍ خَلَقَتُ أَلِّحِنَ وَأَلْإِسَ لِلَّالِيَةُ بُدُونِ ۞ مَا أَرْبِيدُ مِنْهُم مِّنِ رِّزُقٍ وَمَا أَرْبِيدُ أَنْ يُطُعِنُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ الرَّزَاقُ دُو الْفَوَّ وَالْمُتِينُ۞ فَوَالرَّزَاقُ دُو الْفَوْرِ وَالْمَعَيْمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُو اللَّهُ مَا لَذَى اللَّهُ مُو اللَّهِ مُو اللَّهُ مَا لَذَى اللَّهُ مَا لَلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُو مُمَا لَلَّذَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَوْمِهُ مُا اللَّذَى اللَّهُ مَا لُونِ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا مُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُو
- (or) سؤلۆالۈۋىكىيىت قالىنىما 10 ئالىتىغىڭالىتىغىڭالىتىغىڭالىتى

بِنَ فَرَالْتُورِ وَكِتَبِ مَسْطُورِ فَ فِي رَقِّ مِّنَشُورِ وَالْبَيْتِ وَالْتُعْلَورِ فَ فِي رَقِّ مِّنَشُورِ وَ وَالْبَيْتِ وَالْتُعْلَورِ فَي وَالْمَعْ وَلَا لَمْتُمُورِ فَ وَالْمَعْ وَلَا لَمْتُمُورِ فَ وَالْمَعْ وَلَا لَمْتُمُورِ فَ وَالْمَعْ وَلَا لَمْتُمُورِ فَ وَالْمَعْ وَلَا لَا مَا لَهُ مِن دَافِع فَي وَلَا لَكَمْ مَا لَا مُورِ وَ اللّهُ مَعْ وَلَا لَا سَمَا اللّهُ مِن دَافِع فَي مِنْ مَعْ وَلَا لَسَمَا اللّهُ مُورِ وَ اللّهُ مَعْ وَلَا لَا سَعْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

- ② ﴿ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ﴾: هو السَّماءُ الدُّنيا، جَعَلَها اللهُ سَقْفاً للأرْضِ.
  - (ٱلْمَسْجُورِ): الممْلُوءِ بالمياهِ.
  - ( دَافِع ): مانِع يَمْنَعُه حِينَ وقُوعِهِ.
    - ( تَمُورُ ): تَتَحرَّكُ وتَضْطَرِبُ.
  - ﴿ وَتَسِيرُ ﴾: تَزُولُ عَنْ أماكِنِها، وَتَسيرُ كَسَيرِ السَّحابِ.
    - ٥ ﴿فَوَيْلُ﴾: فَهَلَاكُ.
- الْهُ وَفِي خَوْضِ : فِي انْدِفاعٍ فِي الكَلَامِ الباطِلِ. (يَلْعَبُونَ): يَسْتَهْزِئُونَ.
  - ا (يُدَعُّونَ): يُدْفَعُونَ. (دَعًّا): دَفْعاً بِعُنْفٍ وَمهانَةٍ.
    - الله ﴿ ٱصْلَوْهَا ﴾: ادْخُلُوها واحْتَرقُوا بِنارها.

المُؤلِقُ الْطِلُونُ ١٥٠ ١٥٠

إِنَّ ٱلْمُقِّذِينَ فِي جَنَّاكٍ وَنَعِيمٍ ۞ فَلَاهِينَ بِمَآءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمُ رَبُّهُمْ عَذَابًا بُحِيمِ ۞ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓ عَالَمُنُمْ تَعَمَّمُ لُونَ ۞ مُتَّكِ عِينَ عَلَىٰ سُرُريِّ صَفُوفَةً وَزَوَّجَنَاهُم بِحُورِعِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنْبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنَّهُ م بإين أَنْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُ مُ وَكَا ٱلْتَنَاهُم رِّنْ عَكِهِمرِّن شَيْءِكُلُ ٱمْرِي بَمَاكَسَبَ رَهِينُ ۞ وَأَمْدَدُنَاهُ بِفَكُهَةٍ وَلَمْرِيًّا كَيَثَّنَهُونَ ۞ يَتَنْزُعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّالْغَوْفِهَا وَلَا تَأْثِّيرُ ۞ \* وَتَطُوفُ عَلَهُمْ غِلَمَا نُ لَقُومُ كَأَنَّ مُولُولُونُ مُتَكِّنُونُ ١٠ وَأَقْبَلَ مُعْمُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالُوْ ٓ إِنَّاكُنَّا قَبُلُ فِيٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۗ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَا بَالسَّمُومِ النَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُونَ اللَّهُ عُونًا إِنَّهُ مُوَاَّلُبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَٱلْنَتَ بِنِعْمَنِ رَبِّكَ بِكَاهِنَ وَلَا جَنُونِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاءِ كُنَّازَبَّصْ بِدِ رَيْبَ ٱلْمَوْنِ ۞ قُلْ رَبَّكُوا فَإِنِّى مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْكُرْبَقِينَ ۞ أَمْرَنَّا أَمُرُهُمْ أَحُلُمُهُم جِهَاذًا أَمْ هُمْ قَوْمُرُ طَاغُونَ ۞ أَمُ يَقُولُونَ تَكَتَّوَلَهُ بِللَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثُلِهِ إِنكَانُواْ صَلِقِينَ ﴿ أَمْرُخُلِقُواْ مِنْ غَيْرَةً مُ الْمُهُمُ الْخَلِقُونَ ﴿ أَمْخَلَقُواْٱلسَّمُونِ وَالْأَرْضَ بَلِلَّا يُوقِنُونَ ۞ أَمْعِنَدُهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ

- الله (مَكْنُونُ): مَصُونٌ في أَصْدَافِهِ.
- الله (مُشْفِقِينَ): خائِفِينَ مِنْ عَذابِ رَبِّنا.
  - ﴿ السَّمُومِ ﴾: نَارِ جَهَنَّمَ وَحَرَارَتِها.
    - ( البَرُ ): المُحْسِنُ.
    - الله ﴿ بِنِعُمَتِ رَبِّكَ ﴾: بمَنِّهِ وَلُطْفِهِ.
  - (بِكَاهِن): يُغْيِرُ بالغَيبِ دُونَ عِلْمٍ.
- النَّرَبُّصُ اللَّهِ فَيَمُوثُ. ﴿ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴾: حوادِثَ الدَّهِرِ فَيَمُوثُ.
  - - ﴿ تَقَوَّلُهُ ﴿ اخْتَلَقَهُ .

﴿ فَاكِهِينَ ﴾: طَيِّبَةً أَنْفُسُكُم،
 مُتَمَتِّعِينَ عَلَى وَجْهِ السُّرُور.

﴿ هَنِيَتُ ﴾: أَكْلاً وَشُرْباً هَنِيئاً
 أي: سائغاً.

﴿ مُتَكِئِينَ ﴾: جالِسِين عَلَى وَجْهِ التَّمَكُّن والرَّاحةِ. ﴿ سُرُرٍ ﴾: جَمْعُ سَرِيرٍ وهو ما يُضْطَجَعُ عَلَيهِ ؛ وهو على عَلَيْهِ ؛ وهو على عَلَيهِ ؛ وهو على عَلَيْهِ ؛ وهو على عُلْمُ عَلَيْهِ ؛ وهو على عَلَيْهِ ؛ وعَلَيْهِ أَلْهِ عَلَيْهِ أَلْهِ عَلَيْهِ أَلْهِ عَلَيْهِ أَلْهُ عَلَيْهِ أَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

﴿مَّصْفُوفَةٍ﴾: مُتَقابِلَةٍ.

﴿ وَزَوَّجُنَّاهُم ﴾: قَرَنَّاهُم.

﴿ بِحُورٍ ﴾: بِنِساءٍ شَدِيداتِ بَياضِ العَين وَسَوادها.

﴿عِينِ﴾: واسِعاتِ العُيونِ حِسانِهِنَّ.

٥ ﴿ وَمَا أَلَتْنَاهُم ﴾: وما نَقَصْنَاهُم.

﴿ رَهِينٌ ﴾: مَحْبُوسٌ مقْرُونٌ.

الله ﴿ وَأَمْدَدُنَّاهُم ﴾: وَزِدْناهُم.

﴿يَتَنَزَعُونَ﴾: يَتَعاطُونَ، وَيُناوِلُ
 بعضُهم بَعْضاً.

﴿كُأْسًا﴾: إِناءً مَمْلُوءاً مِنَ الْخَمْرِ. ﴿لَغُونُ﴾: كَلَامٌ لا فَائِدةَ فِيهِ.

﴿ تَأْثِيمٌ ﴾: إِثْمٌ ومَعْصِيَةً.

﴿ الْمُصِيْطِرُونَ ﴿ الْمُتَسَلِّطُونَ. ﴿ الْمُتَسَلِّطُونَ. ﴿ وَمَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ. ﴿ يَسْتَمِعُونَ ﴾: الكَلامَ الَّذِي يَجْرِي في السَّماءِ وَيَسْتَرِقُونَهُ. ﴿ إِسِّلُطَنِ ﴾: بِحُجَّةٍ.

- ( ( مَغْرَمِ): غَرَامةٍ مَطْلُوبَةٍ مِنْهُم.
- ﴿ كَيْدَا﴾: مَكْراً. ﴿ ٱلْمَكِيدُونَ ﴾:
   يَعُودُ ضَرَرُ مَكْرهِم عَلَيهم.
- ﴿ كِسُفًا ﴾: قِطَعاً كِباراً مِنَ العَذَابِ.
   ﴿ مَرْكُومٌ ﴾: مُتَراكِمٌ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ.
  - ﴿ فَذَرُهُمُ ﴾: فَدَعْهُم. ﴿ يُصْعَقُونَ ﴾: يُهلَكُونَ.
  - (لَا يُغْنى): لا يَدْفَعُ.
- ﴿ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾: مِنَ القَتْلِ،
   والسَّيْ، وعَذاب القَبْر.
- ﴿ رَبِّاً عُمُنِنَا ﴾: بِمَرْأَى مِنَّا وَحِفْظِ وَاعْتِناءٍ. ﴿ حِينَ تَقُومُ ﴾: إلى الصَّلاةِ، وحِينَ تَقُومُ إلى الصَّلاةِ،
   وحِينَ تَقُومُ مِنَ النَّومِ.
- ( ﴿ وَإِذْبَرَ ٱلنَّجُومِ ﴾: عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، حِينَ يُغَطِّي ضَوءُ الصُّبْحِ النُّجُومِ. النُّجُومَ.

اَمْهُمُ الْفَسِيْطِ مُونَ ﴿ اَمْلَمُ الْمُنْكَةُ مُونَا الْمُعُونَ فَيْدِ فَلْيَا أَنِ مُسَمَّعُهُمُ الْمُكُونَ ﴿ اَلْمَكُونَ الْمَا اَمْدَالُهُ الْمُكَالُونَ الْمَا الْمُكُونَ الْمَا الْمُكُونَ الْمَا الْمُكُونَ الْمُكَالِّذِي اللَّهُ عَلَى الْمُكُونَ الْمَاكِمُ الْمُكَالِّةِ فَهُمْ مَنْكَالُونَ ﴿ الْمُكَالِّةِ فَهُمْ مَنْكُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

دِئَ النَّجْرِإِذَا هَوَىٰ ۞ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ۞ وَمَا يَطِقُ عَنَّا لَهُوَىٰ ۞ إِنْ هُوَإِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ۞ عَلَمَهُ شِدِيدُالْقُوٰىٰ۞

سورة النجم

- ٥ ﴿ هَوَى ﴾: غَابَ.
- ٥ ﴿غَوَىٰ ﴾: خَرَجَ عن الرَّشادِ.
- النَّهُونَ ﴾: ما تَمِيلُ إِلَيهِ النَّفْسُ مِنْ غَيرِ دَلِيلٍ.
  - ٥ ﴿ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾: مَلَكُ شَدِيدُ الْقُوَّةِ.

وَيُوالِيَّا الْفَاقِيلِ الْفَاقِيلِ الْفَاقِيلِ الْفَاقِيلِ الْفَاقِيلِ الْفَاقِيلِ الْفَاقِيلِ الْفَاقِيلِ ال

ن ﴿مِسرَّقِ﴾: مَنْظَرٍ حَسَنٍ. ﴿فَاسْتَوَىٰ﴾: عَلَى صُورَتِهِ الحقيقِيَّةِ للرَّسولِ ﴿.

﴿ وِإِلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَى ﴾: أُفُقِ الشَّمسِ
 عِنْدَ مَطْلَعِها.

- ٨ ﴿فَتَدَلَّىٰ﴾: فَزَادَ فِي القُرْبِ.
- ٥ ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾: مِقْدَارَ قَوسَينِ.
  - ١ ﴿ ٱلْفُؤَادُ ﴾: قَلْبُ النبيِّ .
- ﴿ أَفَتُمَرُونَهُ ﴿ أَتُكَذِّبُونَ مُحَمَّداً ، فَتُجادِلُونَهُ مُحَمَّداً ، فَتُجادِلُونَهُ عَلَى ما يَرَاهُ مِنْ آياتِ رَبِّهِ؟

جِبْرِيلَ. ﴿نَزُلَةً﴾: مَرَّةً. ۞ ﴿ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ﴾: شَجَرةِ

رَبِّ نَبْقٍ فَي السَّماءِ السَّابِعةِ؛ يَنْتَهِي إلَيها ما يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ، وما يُهْبَطُ به مِنْ فَوْقِها.

- اللهِ ﴿ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ ﴾: يُغَطِّيها وَيَسْتُرُها.
- ﴿زَاغَ﴾: مَالَ. ﴿طَغَى﴾: جَاوَزَ
   ما أُمِرَ برُؤْيَتِهِ.
- ﴿ ءَايَاتِ رَبِّهِ ﴾: دَلَائلِ عَظمةِ

ذُوسِ ﴿ فَاسْتَوَىٰ ۞ وَهُو بَالْأَفْؤُالْأَعْلَا ۞ ثُمَّدَنَا فَتَدَكَّ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَا ۞ فَأَوْجَى إِلَىٰ عَيْدِهِ مِمَّا أَوْجَى ۞ مَالَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَكَ ۞ أَفَكُمْ وُيَهُ عَلَى مَايِرَى ۞ وَلَقَدِّرَاهُ نَزَلَةً أُخْرَى ۞ عِندَسِدَرَةِ ٱلْمُنْكَهَلِ ۞ عِندَهَاجَنَّهُ ٱلْمَأْوَكَي ۞ إِذْ يَغْتَوَ ٱلسِّدَرَةَ مَا يَغْثَنَىٰ ۞ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ۞ لَقَدْرَأَ كَامِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلكُبْرَيْ ۞أَفَءَ نَهُمُ ٱللَّكَ وَٱلْمُزَّىٰ ۞ وَمَنُواةَ ٱلثَّالِيَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ۞ أَنَّكُوْ ٱلذَّكُوْ وَلَهُ ٱلْأَنْتَىٰ ۞ بِلَكَ إِذَا قِسَمَةٌ ضِيزَتَى ۞ إِنْ هِي إِلَّآ ٱسۡمَآءُ سُمَّيۡنُمُوهَا أَنتُمۡوَءَا بَاۤقُكُم قِّاۤا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَيْنَ ٳڹۑۘؾۜؠٷڹٳ؆ۘٵڶڟۜڹۜۊؘڡٲڹؠٛۊۘۘؽٲڵٲ۫ڣٛۺؙؖۏڶڨؘۮؘۜۼٙٳٓۦۿؠۺٚڗۜؠؚۿؚؠؙ ٱلْهُدَىٰ ۞ أَمُر لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ۞ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولِ ۞ \* وَكُم مِّن مَّلَكِ فِٱلسَّمَوٰكِ لَانْغُنِي شَفَاءنُهُ مُشَيَّا إِلَّا مِنْ بَغِدِأَن كِأْذَنَ ٱللَّهُ لِنَ لَشَاءُ وَرَضَكَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةَ لِيُسَمُّونَ ٱلْمَلَيْكَةَ تَسِمَيَةَ ٱلْأَنْقَا ۞ وَمَالْهُ بِهِ مِنْعِلْمِ إِن يَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغِنِي مِنَ ٱلْحِيِّ شَيًّا ۞ فَأَعُرِضَ عَن تَين تَولُّكَ عَن ذِكْرِيَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنيا ۞ ذَلِكَ مَبَلَغُهُم مِّنَ ٱلْمِلِّم إِنَّ رَبَّكَ هُواَعُم بَمَن صَلّ

- ١٠٥٠ ﴿ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ \* وَمَنَوٰةً ﴾: هي أَصْنَامُ اتَّخَذَها العَرِبُ آلِهَةً. ﴿ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾: صِفَتا تأكيدٍ لمناةٍ.
  - ١ ﴿ ضِيزَىٰ ﴾: جائِرةً.
  - اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَجَّةِ. ﴿ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ ﴾: تَشْتَهِيهِ وتَمِيلُ إِلَيهِ.

    - ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ ﴾: وَكثِيرٍ مِنَ الملائِكَةِ.
    - ٠ (تَسْمِيَةَ ٱلْأُنتَى): صِفَةَ الأُنتَى، وهِي أَن يُقَالَ لَهَا: بِنْتُ.
  - ( الطَّنَّ): التَّوهُمَ الباطِلَ. ( لَا يُغنِي): لا يُجدِي ولا يَقُومُ مَقَامَ الحَقِّ.
  - @ ﴿مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ﴾: مُنْتَهى عِلْمِهم، لَا عِلْمَ لَهُم فَوْقَهُ؛ والمراد ظُنَّهُم الفاسِدُ.

- الله ﴿ بِٱلْحُسْنَى ﴾: بالجنَّةِ.
- ﴿ ٱللَّمَمَ ﴾: الذُّنُوبَ الصِّغارَ الَّتِي
   لا يُصِرُّ صاحِبُها عَلَيها، أو يُلِمُّ بِها
   على وَجْهِ التُّدْرَةِ.

﴿أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ﴾: خَلَقَ أَباكُم آدمَ مِن تُرابِ.

﴿ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ ﴾: فَتَمْدَحُوها بالتَّقْوَى.

- 📆 ﴿ تَوَلَّى ﴾: أَعْرَضَ عَن طَاعَةِ اللهِ.
- ﴿ وَأَكُ دَى ﴾: تَـ وَقَـ فَ عَنِ
   العَطاء.
- ﴿ صُحُفِ مُـوسَىٰ ﴾: هي أَسْفارُ
   التَّوراةِ
- ﴿ وَإِنْرَهِيمَ ﴾: وصُحُفِ إبراهِيمَ
   التي سُجِّل فيها ما أَوْجَى اللهُ إليهِ.
   ﴿ وَقَى ﴾: بَلَغ ما أُرْسِلَ به.

عَن سَبِيلِهِ وَهُولَاعَ لَمْ بِمَنْ هَنَدَى اللهِ مَا فِي السَّمَولِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَّنِيَكَ الَّذِينَ أَسَكُواْ عَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بَالْحُسْنَى اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ بَالْحُسْنَى ٱلدَّينَ يَجَنَينِوُنَ كَبَارِ ٱلْإِنْ مِوَالْفُوَحِثَ إِلَّاللَّهَمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغَ فِرُوَّ هُوَأَ كُمْ بِكُرِ إِذْ أَنشَأَكُ مِنَّ لَا أَرْضَ وَإِذْ أَنْ مُرَّجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّ لِنِكُرِ فَلَا ثُرَكُوا أَنفُسَكُمْ مُوَاعَلَمُ عِنَا تَقَّقَ ۞ أَوَءَبُتَا لَّذِي تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعْطَىٰ قَلَكُ وَأَكْدَىٰ ۞ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْفَدَ فَهُوَيَرَىٰ ۞ أَمْ لَدُنْسَاً بَمَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِنْهِ مِمَ ٱلَّذِي وَفَّا۞ ٱلَّا نَزُرُ وَإِرَنُهُ وْزْرَ أُخْرَىٰ ۞ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَ ﴾ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجُزَل مُ ٱلْجِئَزَاءَ ٱلْأَوْفَ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَى ۞ وَأَنَّهُ مُوَ أَضَاكَ وَأَبَّكُ اللهِ وَأَنَّهُ وُهُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا ۞ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَانَ ٱلذَّكَرَوَالْأَنْثَا ﴿ مِنْ الْطَفَةِ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُواَغَنَىٰ وَأَقْنَى ﴿ وَأَنَّهُ مُورَبُّ ٱلسِّعَهُ كَا ﴿ وَأَنَّهُ ﴿ آَهَلَكَ عَادًا ٱلْأَوْلَىٰ ۞ وَتَمُودَافَكَا أَبَقَى ۞ وَقَوْمَرُ فُح مِّن قَبَلَّ إِنَّهُ مُكَانُوا هُمْ أَظُلَمَ وَأَطْغَى ۞ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوكِي ۞ فَغَشَّلَهَا مَاغَشَّىٰ ۞ فَبِأَيَّءَالاَءِ رَبِّكَ نَمَّارَىٰ۞هَاذَا نَذِيرُ مِّنَ ٱلتُّذُرِ

﴿ (سَعْيَهُو): عَمَلَه واكْتِسَابَه. (يُرَىٰ): يُشاهَدُ عِنْدَ الحسابِ. ﴿ (يُجْزَنُهُ): يُجْزَى الإنسانُ عَلَى سَعْيِهِ. (ٱلْأَوْفَ): التامَّ الكامِلَ. ﴿ (أَمُنتَهَىٰ): انْتِهَاءَ جَمِيعِ خَلْقِهِ وَرُجُوعَهُم إلى حُكْمِهِ فِي الآخِرةِ. ﴿ (أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ): خَلَقَ فِي الآخِرةِ. ﴿ (أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ): خَلَقَ فِي الإنْسانِ قُوَّتَي الضَّحِكِ والبُكَاءِ، وأَسْبَابَهُما مِن سُرورِ وحُزْنٍ. ﴿ (أَمَاتَ وَأَحْيَا): انْفَرَدَ بالإِماتَةِ والإحْياءِ.

۞ ﴿نُطْفَةٍ﴾: ماءٍ قلِيلٍ. ﴿تُمْنَى﴾: تُصَبُّ في الرَّحِمِ وَتُقْذَفُ. ۞ ﴿ٱلنَّشَأَةَ﴾: الْخَلقَ. ﴿ٱلْأُخْرَىٰ﴾: الأخِيرَة الَّتِي لا نَشْأَة بَعْدَها. ۞ ﴿وَأَقْنَىٰ﴾: أرضَى الَّذِي أَغْناهُ. ۞ ﴿ٱلشِّعْرَىٰ﴾: نَجْمٍ مُضِيءٍ، كانَ يَعْبُدُهُ بَعْضُ أَهْلِ الجاهِلِيَّةِ.

﴿ عَادًا ٱلْأُولَى ﴾: قَوْمَ نَبِي اللهِ هُودٍ ، وهي أَوَّلُ العرَبِ البائِدةِ. ۞ ﴿ وَتَمُودَا ﴾: قَوْمَ نَبِي اللهِ صَالِحٍ . ﴿ فَمَا أَبْقَى ﴾: فَما تَرَكُها، بَلْ أَهْلَكُها. ۞ ﴿ وَأَلْمُوْتَفِكَةَ ﴾: هي القُرى المَخْسُوفُ بِها، المقلوبُ عَلَاها أَهْلَوبُ اللهِ عَلَى اللهِ . ۞ ﴿ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ ﴾: هي القُرى المَخْسُوفُ بِها، المقلوبُ أعلاها أسفلها، وهي قُرى قَوْمِ لُوطٍ . ﴿ أَهُوَى ﴾: أَسْقَطَ، فَجَعَلَها هَاوِيَةً. ۞ ﴿ وَفَغَشَلْهَا مَا غَشَىٰ ﴾: فَأَلْبَسَها مِنَ الحِجارَةِ المُتَتَابِعَةِ النَّازِلَةِ عَلَيهِم. ۞ ﴿ وَالآءِ ﴾: نِعَمِ، جَمْعُ إِلَى. ﴿ تَتَمَارَىٰ ﴾: تَتَشَكَّكُ. ۞ ﴿ هَلَذَا ﴾: الَّذِي أَنْذَرْتُكُم بِهِ مِنْ الوقائِعِ. ﴿ نَذِيرٌ ﴾: إنْذَارُ.

مَنْ سِنْ فَالْفِ مِنْ الْفِي مِنْ الْفِيمِ اللَّهِ مِنْ الْفِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعِلْمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعِلْمِي لِلْمِنْ الْ

ٱلْأُوْلَىٰ ۞ أَرِنَتِالْآرِنَفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۞ أَفَرُهٰنَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَغْيَكُونَ وَلَا نَبُكُونَ ۞ وَأَنْتُرُ سَلِمِدُونَ ۞ فَأَسْجُكُ دُواْلِلَهِ وَأَعْبُدُواْ۞

#### (٥٤) سؤلة الفَّتَ وَكِيْنَ بَلَ الاالآيات ٤٠،٥٠،١٤ وسندنية والإنتاث ٥٥ سنرات بعد الطبارة

فَٱلْنَقَىٰٓ لُمَاءُ عَلَىٰٓ أَمْرِقَ لَهُ وَكُونُ وَحَمَلُنَهُ عَلَىٰ ذَانِ أَلْوَاجِ وَدُسُرِ

﴿ الرَّفِّ القِيامَةُ. ﴿ الْقِيامَةُ.

خَانِيُ

﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِهَةً ﴾: لَا يَعْلَمُ بوَقْتِ وُقُوعِها إلَّا اللهُ.

( هَسذَا الْحُسدِيبِ ): القرآنِ.
 ( تَعْجَبُونَ ): مِنْ أَن يَكُونَ صَحِيحاً.

وُ (وَتَضْحَكُونَ): مِنْهُ سُخْرِيَةً واسْتِهْزَاءً. (وَلَا تَبْكُونَ): خَوْفاً مِن وَعِيدِهِ.

(سَلَمِدُونَ): الأهُونَ مُعْرضُونَ عَنْهُ.

سورة القمر

﴾ ﴿ ٱلسَّاعَةُ ﴾: القِيامَةُ. ﴿ وَٱنشَقَّ ﴾:

انْفَلَقَ فِلْقَتَينِ.

( آرَسُولِ مُحَمَّدٍ . ﴿ مُسْتَمِرٌ ﴾: ذاهِبُ مُضْمَحلُ لَا دَوامَ لَهُ.

٣ ﴿أَهُوٓاءَهُمُ﴾: ما تُحِبُّهُ أَنفُسُهُم مِنَ الضَّلالِ والتَّكْذِيبِ. ﴿أَمْرِ﴾: مِنْ خَيرٍ أَوْ شَرِّ. ﴿مُسْتَقِرُّ﴾: واقِعُ بأَهْلِهِ يَوْمَ القِيامَةِ. ١ ﴿مُزْدَجَرُ ﴾: كِفايَةُ لِرَدْعِهم. ١ ﴿حِكْمَةُ ﴾: هذا القُرْآنُ فِيهِ حِكْمَةُ عَظِيمةً. ﴿بَلِغَةٌ ﴾: بالِغَةُ غايتَها. ﴿فَمَا ﴾: فأيُ

شَيءٍ. (تُغُنِ): تَدْفَعُ أَوْ تَنْفَعُ. (ٱلتُّذُرُ): الْإِنْداراتُ. ۞ (فَتَوَلَ): فَأَعْرِضْ. (ٱلتَّاعِ): الملَكُ بنَفْخِهِ في «القَرْنِ». (لَتُغُنِ): فَظِيعٍ مُنْكَرِ، وهو موقِفُ الحِسابِ. ۞ (خُشَّعًا): ذَلِيلَةً. ﴿ٱلْأَجْدَاثِ): القُبُور. (مُنتَشِرٌ): مُنْبَثُّ عَلَى وَجْهِ

الأرْضِّ. ٥ ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾: مُسْرِعِينَ مادِّينَ أَعْناقَهُم. ﴿ ٱلدَّاعِ ﴾: صوتِ المَلَكِ. ﴿ عَسِرٌ ﴾: شَدِيدُ الْهَوْلِ.

﴾ ﴿ وَٱزُدُجِرَ﴾: وانْتَهَرُوا نوحاً ﷺ مُتَوَعِّدِينَ إِيَّاهُ بِأَنْواعِ الأَّذَى. ۞ ﴿ مَغْلُوبٌ ﴾: ضَعِيفٌ عَن مُقاوَمةِ هَؤُلَاءِ. ﴿ فَأَنتَصِرُ ﴾: لِي بعِقابِ مِنْ عِنْدِكَ. ۞ ﴿ مُنْهَمِرٍ ﴾: كثِير مُتَدَفِّق.

٧ ﴿ وَفَجَّرُنَا﴾: وَشَقَقْنا. ﴿عُيُونَا﴾: مِنْ عُيُونٍ مُتَفَّجِّرَةِ بالماءِ. ﴿فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ﴾: فَالْتَقَى ماءُ السَّماءِ وماءُ الأرْضِ. ﴿عَلَىٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾: عَلَى إِهْلَا كِهِم الَّذِي قَدَّرَهُ اللهُ لَهُم.

الله الله المُواحِ الله عَلَيْمَةِ ذاتِ أَلْوَاحٍ. ﴿ وَدُسُرِ ﴾: وَمَسامِيرَ شُدَّتْ بِها.

- ﴿إِأَعُيُنِنَا﴾: بِمَرْأَى مِنَّا وحِفْظٍ.
   ﴿وَلَـقَـد تَّـرَكُنَـهَا﴾: وَلَقَدْ
- ﴿ وَلَـهَـد تَـر دُنِهِ ﴾: ولقد أَبْقَينا قِصَّة نُوحٍ. ﴿ ءَايَةً ﴾: عِبْرةً.
   ﴿ مُدَّكِرٍ ﴾: مُتَّعِظٍ.
- ﴿ يَسَّرُنَا ﴾: سَهَّلْنا. ﴿ لِلذِّكْرِ ﴾:
   لِلتِّلاوَةِ، والحِفْظِ، والفَهْمِ، والتَّدَبُّرِ.
- ( صَرْصَرًا): شَدِيدة البَرْدِ والسَّوتِ. ( خَسِسٍ): شُوْمٍ. والسَّموتِ. ( خَسسٍ): شُوْمٍ. ( مُسْتَمِرٍ): اسْتَمَرَّ بِهِمُ العَذابُ إلَى أَنْ وَافَى بِهِمْ جَهَنَّمَ.
- ﴿ آنَٰنِعُ ٱلنَّاسِ﴾: تَقْلَعُ النَّاسَ مِنَ الأَرْضِ، فتَصْرَعُهم عَلَى رُؤوسِهِم، فَتَنْدَقُ رِقابُهُم وَتَنْفَصِلُ عَنْ أَجْسامِهِم. ﴿ أَعْجَازُ ﴾: أُصُولُ. ﴿ مُنْقَعِرٍ ﴾: مُنْقَلِعٍ.
- هُ ﴿بِٱلنَّنُدُرِ﴾: بالآياتِ الَّتِي أُنْذِرُوا بها.
- ﴿ صَلَٰلٍ ﴾: بُعْدٍ عَنِ الصَّوابِ.
   ﴿ وَسُعُرٍ ﴾: جُنُونٍ.
- ﴿أَءُلْـقِيَ﴾: أَأَنْـزِلَ. ﴿الذِّكْـرُ﴾:
   الوَحْيُ والقُرآنُ. ﴿أَشِرٌ﴾: صاحِبُ
- بَطَرٍ وتَكَبُّرٍ. ۞ (مُرْسِلُواْ): مُخْرِجُو. (فِتْنَةَ): اخْتِباراً. (فَارْتَقِبْهُمْ): فَانْتَظِرْ ما يَحُلُّ عَلَيهِم مِنَ العَذَابِ. (وَٱصْطَبِرُ): واصْبِرْ عَلَى الأَذَى الَّذِي يُصِيبُكَ مِنَ المُدْعُوّينَ.
- ﴿ وَنَبِيّئُهُمْ ﴾: وَأَخْبِرْهُم. ﴿ وَسُمَةٌ ﴾: مَقْسُومٌ. ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾: بَيْنَ قَمُودَ والنّاقَةِ. ﴿ كُلُّ شِرْبِ ﴾: كُلُّ نَصِيبٍ مِن الشّرابِ. ﴿ كُنتَضَرٌ ﴾: يَخْضُرُهُ صاحِبُهُ وَيَسْتَحِقُهُ.
  - ٥ (فَتَعَاطَى): فَتَناوَلَ النَّاقَةَ بِيَدِهِ لِيَعْقِرَها. (فَعَقَرَ): فَقَتَلَ.
- ﴿ كَهَشِيمِ ﴾: كالشَّجَرِ اليابِسِ الَّذِي يَسْقُطُ وَيَتَناثَرُ. ﴿ ٱلمُحْتَظِرِ ﴾: الَّذِي يُرِيدُ أَن يَعْمَلَ سِياجاً لِحِفْظِ المواشِي فَيَحْتَطِبُ لِذَلِكَ.
  - 🙃 ﴿ حَاصِبًا ﴾: رِيحاً شَدِيدَةً تَرْمِيهِم بِحِجارَةٍ. ﴿ بِسَحَرٍ ﴾: في آخِر الليل.
    - 🙃 ﴿ نَجْزِي ﴾: نُثِيبُ. ﴿ مَن شَكَرَ ﴾: مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَوَحَّدَهُ.
  - ٣ ﴿ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم ﴾: خَوَّفَهُم. ﴿ بَطْشَتَنَا ﴾: بَأْسَنَا وَعَذَابَنا. ﴿ فَتَمَارَوْاْ ﴾: فَشَكُّوا. ﴿ بِٱلتُّذُرِ ﴾: بالإنْذارِ.

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِنَكَانَ كُفُرَ ۞ وَلَقَدَ تَرَكُنَاهَاءَ ايَّةَ فَهُلُمِنُ مُّدَّكِر @ فَكَيْفَكَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدَ يَسَرُوا ٱلْقُدُوا نَ لِلذِّكِرِ فَهَلُ مِن مُّدِّكِ ۞ كَذَّبَتُ عَادُ وَكَيْفَ كَانَ عَنَابِي وَنُدْرِ ۞ إِثَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيجًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْيِنُّ سُتَمِّرِ ۞ نَنزِعُ ٱلنَّاسَكَ أَنَّهُمْ أَعِيا زُنْخَلِ ثُنقَعِينَ فَكُمِفَ كَانَ عَذَابِي فَنُدُرِ وَلَقَدَيْسَرُ فَاللَّهُ وَإِنَّ لِلنِّكُرِفَّ هَلَّمِنَ مُّ مَّكِرِ اللَّهُ مُودُ بِٱلنَّدُرُ الْفَالُولَ أَبَشَرَامِّنَا وَحِدًا تَبَيُّهُ وَإِنَّا إِذًا لَوْضَكُ لِل وَسُعُرِ ۞ أَوْ لِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ وِنُ بَيْنِنَا بَلَهُوَكَذَّابُ أَشِرُ ۞ سَيَعْلَوْنَ غَدًا مِّنِ ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِنْنَةً لَمُعُوفًا رُبَقِتِهُ مُواَصْطِيرُ ۞ وَنَبِّعُهُمُ أَنَّ الْسَاءَ قِتْمَةُ بَيْنَهُمُّ كُلُّ شِرْبِ مُّعَنَضُرُ ۞ فَنَادَ وَاصَاحِبَهُمْ فَنَكَاطَلَ فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُدُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُ وَصَيْحَةً وَلِيدَةً فكَانُواكَهُشِيرِ لِمُخْفِطِ وَلَقَدُ يَسَرُنَا ٱلْقُدُوانَ لِلدِّكُوفَهُ لَمِن مُّدَّكِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِمْ إِلنَّذُرِ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ۚ اللَّهِ اللَّ نَّجَيْنَاهُم بِسَحِي ۞ نِعْمُةً مِّنَ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكْرَ ۞ وَلَقَدُ أَنذَرَهُ مِبَطَٰشَتَنَا فَنَمَارَوُا بِٱلنَّذُرِ ۞ وَلَقَدْ زَاوَدُ وَهُ عَن ضَيْفِهِ 

فَطَمَّسَنَا أَعْيُهُمْ فَذُو قُوْاعَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدَ صَبِّهُمْ مُرُوَّ عَذَابُ شَعْنَقِرُ ۖ ۞ فَدُو قُوْاعَذَابِي وَنُدُرِ ۞ وَلَقَدَ يَسْتَرَنَا ٱلْقُرُوَ ان لِلدُّكْرِ فَهَا مَن اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلُهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّه

(٥٥) سؤلاً البيحن مَلَنَيْت (٥٥) سؤلاً البيحن مَلَنَيْت وَاللَّهُ المرابِع اللَّهُ المُعْلِق المُعْلِقِ المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِق المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْلِقِيقِ المُعْ

20 ( ; 4 ) ( )

﴿ وَأَمَرُّ ﴾: أَشدُّ مَرارَةً مِنَ القَتْل والأَسْرِ.

- @ ﴿ضَلَلِ﴾: تيهٍ عَنِ الحقِّ. ﴿وَسُعُرِ﴾: جُنُونٍ أو نارِ تَسْتَعِرُ عَلَيهِم.
  - ( يُسْحَبُونَ ): يُجَرُّونَ. (مَسَّ سَقَرَ ): شِدَّةَ عَذاب جَهَنَّمَ.
- ١ ﴿ بِقَدَرٍ ﴾: بعِقْدارِ قَدَّرْناهُ، وسَبَق عِلْمُنا بِهِ، وكِتابَتُنا لَهُ فِي اللَّوحِ المَحْفُوظِ.
- ﴿ وَحِدَةٌ ﴾: قَوْلَةٌ وَاحِدَةٌ، وهي «كُنْ». ﴿ كُلَمْحٍ بِٱلْبَصِرِ ﴾: فَيُوجَدُ فِي أَقْصَرِ وَقْتٍ.
  - @ ﴿أَشْيَاعَكُمْ﴾: أَشْباهَكُم في الكُفْرِ مِنَ الأُمْمِ السَّابِقَةِ. ﴿مُدَّكِرٍ﴾: مُتَّعِظٍ.
  - ٠٠ ﴿ٱلزُّبُرِ﴾: الكُتُب الَّتي كَتَبَتْهَا الْحَفَظَةُ. ۞ ﴿مُسْتَطِّرُ﴾: مُسَطِّرُ في صحافِفهم.
- @ ﴿مَقْعَدِ صِدْقِ﴾: مَجْلِس حَقِّ. ﴿مَلِيكِ﴾: اللهِ الملِكِ العَظيم. ﴿مُقْتَدِرٍ﴾: عَظِيمِ القُدْرَةِ.

سورة الرحمٰن ﴿

﴿ ٱلْبَيَانَ ﴾: النُّطْقَ والتَّعْبِيرَ عَمَّا في الضَّمائِرِ.

( ( صَبَّحَهُم بُكْرَةً ): جاءَهُم وَقْتَ الصَّباحِ. ( مُسْتَقِرُ ): نازلٌ بِهم.

﴿ وَالَ فِرْعَوْنَ ﴾: أَثْبَاعَ فِرْعَونَ.
 ﴿ ٱلنُّذُرُ ﴾: الإِنْذارُ تِلْو الإِنْذارِ مِن

مُوسَى ﴿ بِالْعُقُوبِةِ عَلَى كُفْرِهِمِ. مُوسَى ﴿ بِالْعُقُوبِةِ عَلَى كُفْرِهِمِ. ﴿ ﴿ عَلَى مَا الْعُقُوبِةِ عَلَى كُفْرِهِمِ.

﴿إِنَّائِيتِنَا﴾: بِأَدلَّتِنا الدَّالَةُ عَلَى
 وَحْدَانِيَّتِنا وَنُهُوَّةِ أَنْبِيائِنا.

﴿فَأَخَذُنَّهُمْ ﴾: فَعاقَبْناهُم. ﴿ فَأَخَذُنَّهُمْ ﴾: فَعاقَبْناهُم.

﴿مُقْتَدِرِ﴾: قادِر عَلَى هَلَا كِكُم.

﴿أَكُفَّارُكُمْ﴾: يا مَعْشَرَ العَرَبِ.
 ﴿بَرَاءَةٌ﴾: مِنَ العذَابِ ألَّا يُصِيبَكُم
 ما أصابَهُم.

﴿ الرَّبُونِ الكُتُبِ المَنَزَّلَةِ عَلَى المَنَزَّلَةِ عَلَى الأَنبِياءِ المُتَقَدِّمِينَ.

﴿ نَحُنُ جَمِيعٌ ﴾: خَنْ يَدُ وَاحِدَةُ
 عَلَى مَن خالَفنا.

﴿مُنتَصِرٌ ﴾: نَغْلِبُ غَيرَنا.

﴿ الْجَمْعُ ﴾: جَمْعُ كُفَّارِ
 رَبِّ مَا رَبِينَ مِنْ عَلَيْ الْمَالِ

مَكَّةَ أَمِامَ المُؤْمِنِينَ.

الله ﴿ أَدْهَى ﴾: أَفْظَعُ وَأَعْظَمُ.

﴿ جُسْبَانِ ﴾: يَجْرِيانِ جِسابٍ
 مُتْقَن.

﴿ اللهِ وَ الْمُعِيرَانَ ﴾: العَدْلَ الَّذِي شَرَعَهُ لِعِمادِهِ.

- ٨ ﴿ أَلَّا تَطْغَوا ﴾: لِعَلَّا تَعْتَدُوا.
  - ﴿ إِلْقِسْطِ ﴾: بالعَدْلِ.

﴿ وَلَا تُخْسِرُواْ ﴾: ولا تُنْقِصُوا.

- ﴿ وَضَعَهَا ﴾: مَهَدَها. ﴿ لِلْأَنَامِ ﴾:
   لِلْخَلْق.
- ﴿ أَلْأَكُمَامِ ﴾: جَمْعُ "كِمَّ" وهو وعاءُ الثَّمرَةِ.
- ﴿ أُو ٱلْعَصْفِ ﴾: ذُو القِشْرِ.
   ﴿ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾: كُلُّ نَبْتٍ طَيِّبِ
   الرَّائِحةِ.
  - الآء): نِعَمِ.
- (ٱلْإِنسَنَ): أي: أباه، وهو آدَمُ
   (مِن صَلْصَالٍ): مِن طِينٍ يابِسٍ.
   (كَٱلْفَخَارِ): الطينِ الَّذِي طُبِخَ
   بالتَّار.
- ﴿ٱلْجَآنَّ﴾: إِبْلِيسَ. ﴿مَارِحٍ﴾:
   لَهَبِ النَّارِ المُحْتَلِطِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ.

ٱلشُّمْنُ وَالْقَدَمُ بِحُسَمَانِ ۞ وَٱلنَّجْرُوَالشَّحَ يُسْجُدَانِ ۞ وَٱلسَّكَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلِّيزَانَ ۞ أَلَّا نَطَعَوُا فِٱلْمِيزَانِ ۞ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزُنَ بَّالْقِسُطِ وَلاَ تُخْيِّرُوا ٱلِّهِ بَرَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَ اللَّأَنَامِ ۞ فِي هَا فَكِهَةُ وَٱلْغَلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَٱلْحَتُ ذُواَلْمَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ۞ فَبَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُما مُكَدِّبَانِ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِكَا لَفَتَ ارِ ٩ وَخَلَقَٱلْجُآنَ مِن مَّادِح مِن تَادِق فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّجُأَتُكَذِّبَانِ ١ رَبُّٱلۡشُرُقَيۡنِ وَرَبُّٱلۡمُغۡرِبَيۡنِ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآءِرَبُّكُا تُكَدِّبَانِ ۞ مَجَ ٱلْحَرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ۞ فَبِأَيِّءَ الْآوَرَ جُكُمَا مَكَدِّ بَانِ۞ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوَٰ لُو وَٱلْمَرْجَانُ۞ فَبِأَيِّى ۗ ٱلْآوَرَبُّكُمَّا عُكَدِّبَانِ۞ وَلَهُ ٱلْجُوارِٱلْمُنشَّاتُ فِٱلْجَرِّكَالْأَعْلَمِ۞ فَإِلَّيَ الْآوَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞كُلُّمْنَ عَلَيْهَا فَانِ۞ وَيَبْقَ اوَجُهُ رَبِّكَ ذُوٓ ٱلْجَكَلِل وَٱلْإِكْرُامِ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآءِرَبِّكُما تُكَدِّبانِ ۞ يَسْعَلُهُ مِن فِٱلسَّمُولِ وَٱلْأَرْضُ كُلَّ يُوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ۞ فَبِأَيّ ءَالْآءِرَبِّكُمَا ثُكَدِّبَّانِ۞ سَنَفْئُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَالَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآٓ وَرِبُّكُا تُكُذِّبَانِ۞ يَلْمَعْشَرَ ٱلْجِنَّوَٱلْإِ نَسِ إِنِ ٱسْنَطَعَتُ مُ أَن نَنفُذُوا مِنْ أَقَطا رِالسَّكُمُولِتِ

(£0.0°

- ٧ ﴿ٱلْمَشْرِقَيْنِ﴾: مَشْرِقَي الشَّمْسِ في الشِّتاءِ والصَّيفِ. ﴿ٱلْمَغْرِبَيْنِ﴾: مَغْرِيَي الشَّمسِ في الشِّتاءِ والصَّيفِ.
  - ١ (مَرَجَ): خَلَطَ. ﴿ٱلْبَحْرَيْنِ﴾: الماءَ العَذْبَ والمِلْحَ. ﴿يَلْتَقِيَانِ﴾: في مَرْأَى العَينِ.
    - ٥ (بَرْزَخٌ): حاجِزٌ. ﴿لَا يَبْغِيَانِ﴾: لا يطْغَى أَحَدُهُما عَلَى الآخَرِ.
      - ﴿ ٱللُّؤُلُّو ﴾: الدُّرُّ. ﴿ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾: صِغارُ اللُّؤلُو.
- ١ ﴿ ٱلْجُوَارِ ﴾: السُّفُنُ الضَّحْمَةُ الَّتِي تَجْرِي في البَحْرِ. ﴿ ٱلْمُنشَاتُ ﴾: المَرْفُوعاتُ الشِّراعِ. ﴿ كَٱلْأَعْلَمِ ﴾: كالجِبالِ.
  - ٥ ﴿ عَلَيْهَا ﴾: عَلَى وَجْهِ الأرْضِ. ﴿ فَانِ ﴾: هَالِكُ.
  - ٠ ﴿ ٱلْجُلَالِ ﴾: ذُو العَظَمَةِ والكِبْرِياءِ. ﴿ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾: والفَضْلِ والجُوْدِ.
  - ﴿ اللَّهُ مُعُ ﴾: سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعْمالِكُم. ﴿ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴾: أيُّها الإِنْسُ والجِنُّ.

مِنُورَةِ النَّجَبِينَ مِنْ النَّجَبِينَ مِنْ النَّحَبِينَ مِنْ النَّحَبِينَ مِنْ النَّحَبِينَ مِنْ

وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُوآ لَا نَفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطِن ۞ فَبِأَيِّ الْإَربِ مُكَا عُكَدِّ بَانِ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوانُطُّ مِّن تَارِ وَفَيْ اللهُ فَلاَ نَنتَصِرَانِ۞ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبُّكُما مُحَدِّبَانِ ۞ فَإِذَا أَنشَقَيْ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهانِ ۞ فَبأَيَّءَالاَءِرَبُّكَا ۚ كُدِّبَانِ ۞ فَيُومَ إِذَّلَّا يُتَعَاكَنَ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَاجَآنٌ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآوَرَتِكُمَا نُكَذِّبَانِ ۞ يُمْرَفُ ٱلْخُومُونَ بِسِمَهُمُ فَيُوۡخَذُ بِٱلنَّوۡصِي٥َٱلۡا فَدَّامِ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُٱنْكَذِّبَانِ۞هَٰذِهِ جَهَنَّهُ ٱلَّنِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْجُرُونَ ﴿ يُطُوفُونَ بَيْمَا وَبِأَيْ حَمِيمِ انِ ﴿ فَبَأَيَّءَ الْآوَرَبُّكُمَّ تُكَدِّبَانِ @وَلِمَنْخَافَ مَقَامَرَبِّهِ بَجَنَّانِ @فَبَأَيّ ءَالْآوَرَتِّكُمَانُكَ تِبَانِ ﴿ وَوَلَنَا أَفْنَانٍ ﴿ فَبَأَيْءَ الْآوَرَتِيكُما تُكَدِّبَانِ @فِهِمَاعَيْنَانِ تَهِيَمِانِ ۞ فِيأَيِّءَ الْآَوْرَيُّكَا نُكَدِّبَانِ ۞ فِهِمَا مِنُكِلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ۞ فَبَأَيِّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِعِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنَ إِسَتَبْرَقِ قَدَجَنَا كُتَّنَيْنَ دَانِ ﴿ فَبِأَيَّ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ @فِهِنَّ قَصِراتُ ٱلطَّافِ لَرْيَطِمِثُهُنَّ إِنْسُ فَتَلَهُمُ وَلَاجَآنٌ ٥ فِبَأَيِّ الْآذِرَبِّكَ الْكَذِّبَانِ هَكَانَتُكُونَ الْيَاقُونُ وَٱلْمُزَانُ فَبَأَيَّ الْآوَرِيُّكَا نُكَدِّبَانِ ۞ هَلْجَزَّاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ۞

- الله ﴿ بِسُلْطُنِ ﴾: بِقُوَّةٍ وَحُجَّةٍ.
- ﴿ رُشُوالُّا ﴾: لَهَبُ. ﴿ وَنُحَاسُ ﴾: مُذابُ يُصَبُّ على رُؤُوسِكُم.
   ﴿ فَلَا تَسْتَصِرَانِ ﴾: فَلَا يَنْصُرُ
- ﴿ فُـلَا تُـنَــُصِرُانِ ﴾: فَـلا ينص يَعْضُكُم يَعْضاً.
- ﴿ ٱنشَقَّتِ ﴾: تَفَطَّرَتْ يَوْمَ القِيامَةِ.
   ﴿ وَرُدَةَ ﴾: حَمْراءَ كَلُونِ الوَرْدِ.
- ﴿ كَالدِّهَانِ ﴾: كالزَّيتِ الْمَغْلِيِّ والسَّالِيِّ الْمَغْلِيِّ وَالرَّصاصِ المُذابِ.
- ﴿بِسِيمَهُمُ ﴾: بعَلاماتِهِم.
   ﴿بَالتَّوَسِي ﴾: بمُقَدِّمَةِ رُؤُوسِهم.
- رَّرِ رَبِّهِ . المَاءِ الشَّدِيدِ الحَرارَةِ. ( الْحَرارَةِ.
  - ﴿ ءَانِ ﴾: بالغِ مُنْتَهاهُ في الحرارةِ.
- (مَقَامَ رَبِّهِ-): وَقْتَ قِيامِهِ بين يَدَى رَبِّه.
- ﴿أَفْنَانِ﴾: أغْصانٍ نَضِرَةٍ مِنَ الفَوَاكِهِ والقِّمار.
  - ٥ ﴿ زَوْجَانِ ﴾: صِنْفانِ.
- ﴿بَطَآبِنُهَا﴾: جَمْعُ بِطانَةٍ،
   وهي ما يَلِي الأرْضَ مِنَ الفِراشِ.
   ﴿إِسْتَبْرَقِ﴾: غَليظِ الحريرِ الخالِصِ.

- ﴿ وَجَنِّي ﴾: وَثَمَرُ. ﴿ دَانِ ﴾: قَريبٌ إليهِم.
- ۞ ﴿فِيهِنَّ﴾: في هَذِه اَلفُرُشِ. ﴿قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ﴾: لا يَصْرِفْنَ أَبْصَارَهُنَّ إِلى غَيرِ أَزْوَاجِهِنَّ. ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ﴾: لم يَطَأْهُنَّ. ۞ ﴿ٱلْيَاقُوتُ﴾: حَجَرُ مِنَ الأحْجارِ الكرِيمَةِ، ذُو أَلْوانٍ. ﴿وَٱلْمَرْجَانُ﴾: صِغارُ اللُّوْلُوِ.

- ﴿ وَمِن دُونِهِمَا ﴾: وَمِن دُونِ
   الجنَّتينِ السَّابِقَتينِ في الدَّرَجِ.
- ﴿ مُدْهَاَمَتَانِ ﴾: خَضْرَاوانِ، وَقَدِ اشْتَدَّتْ خُضْرَتُهُما حَتَّى مالَتْ إلى السَّوادِ.
- ﴿نَضَّاخَتَانِ﴾: فَوَّارتانِ بالماءِ،
   لا تَنْقَطِعان.
- ﴿فِيهِنَّ﴾: في هَـذِه الجنَّاتِ الأَرْبَعِ. ﴿خَيْرَتُ ﴾: زَوْجاتُ طيِّباتُ الأَرْبَعِ. ﴿خَيْرَتُ ﴾: زَوْجاتُ طيِّبانُ ﴾: حِسانُ الوُجُوهِ.
- ﴿ رُحُورٌ ﴾: نِساءٌ ذَوَاتُ حَورٍ ، وهو شِدَّةُ بَياضِ العَينِ وشِدَّةُ سَوَادِها. ﴿ مَقْصُورَتُ ﴾: مَسْتُوراتُ مَصْوناتُ. ﴿ أَلَٰتِهَا هِ النّبِيوتِ .
  - ﴿ رَفْرَفٍ ﴾: وَسَائِدَ ذَوَاتِ
     أَغْطِيَةٍ. ﴿ وَعَبْقَرِيٍّ ﴾: وَفُرُشٍ
     يَدبعَة.
  - (تَبَسركَ): كَثُرَ خَيرُهُ.
     (أَلْجَلَالٍ): العَظمة والمَجْدِ.
     ﴿وَٱلْإِكْرَامِ): لِأَوْلِيائِهِ.

فَإِلَى الْآوَرُبُّكَا فُكِذِبَانِ ۞ وَيَن دُونِ مِلَا جَنَّانِ ۞ فَإِلَى الْآوَرُبُّكَا الْآوَرُبُّكَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّورُبُّكَ اللَّهُ اللَّهُ



بِمَـُ بِمِنَا لَهُ الْوَالِمُ اللَّهُ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الرَّحْمِنَ الْحَافِحَةُ وَالْفِحَةُ وَالْفِحَةُ وَالْفِحَةُ وَالْفِحَةُ وَالْمَاكِنَةُ وَالْمَاكِنَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي ا

# سورة الواقعة

- ( الواقعة ): القيامة.
- ٠ ﴿ كَاذِبَةً ﴾: لَا يَكُونُ عِنْدَ وُقُوعِها تَكْذِيبُ.
- ٣ ﴿خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾: هي خافِضَةٌ يَحْصُلُ عِنْدَها خَفْضُ أَقْوامٍ كانُوا مُرْتَفِعِينَ، وَرَفْعُ أَقْوَامٍ كانُوا مُنْخَفِضِينَ، وَخافِضَةُ جِهاتٍ كانَتْ مُرْتَفِعَةً كالجِبالِ والصَّوامِعِ، رافِعَةٌ ما كانَ مُنْخَفِضاً بِسَبَبِ ما يَحْدُثُ في الكَونِ.
  - ١ ﴿ رُجَّتِ ﴾: اضْطَرَبَتْ، بسَبَبِ الزَّلَازْلِ، والخَسْفِ، ونَحُو ذَلِكَ.
    - ٥ ﴿ وَبُسَّتِ ﴾: فُتَّتَتِ الجبالُ ونُسِفَتْ.
  - ۞ ﴿هَبَآءَ﴾: ما يَلُوحُ في خُيُوطِ شُعاعِ الشَّمسِ مِن دَقِيقِ الغُبارِ. ﴿مُنْبَثَّا﴾: مُتَفَرِّقاً.
    - ٧ ﴿ أَزُوا جَا ﴾: أَصْنافاً.
  - ﴿ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾: هُمُ الَّذِينَ يُجْعَلُونَ في الجِهَةِ اليُمْنَى فِي الجَنَّةِ، أَوْ فِي الْمَحْشَرِ.

( أَصْحَبُ ٱلْمَشْءَمَةِ ): أَصْحابُ الشَّقاوَةِ الَّذِينَ يُؤْخَذُ بِهِم ذَاتَ الشَّمال إلى النَّارِ. ( وَالسَّبِقُونَ ): إلى الخَيْراتِ.

﴿ وَٱلسَّنِقُونَ ﴾: إلى الحَيْراتِ.
 ﴿ ٱلسَّنِقُونَ ﴾: إلى مُنْتَهَى الفَصْلِ والرِّفْعَةِ.

اللهُ ﴿ ثُلَّةً ﴾: جَمَاعةً.

﴿ الْسُرُدِ : جَمْعُ سَرِيدٍ ، وهو عَبْلِسُ العُظَماءِ والمُلُوكِ أَيْضاً. ﴿ مَوْضُونَةٍ ﴾ : مَسْبُوكٍ بَعْضُها بِبَعْض.

﴿ مُتَقَٰبِلِينَ ﴾: يَجْلِسُ بَعْضُهُم مُقابِلَ بَعْضٍ ، وَذَلِكَ مِن تَمامِ النَّعِيمِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الأُنْسِ بِمُشاهَدَةِ الأَصْحابِ والحديثِ مَعَهُم.

( ( يَكُلُوفُ): يَدُورُ عَلَى خَوْ دَائِمِ. ( عَلَى خَوْ دَائِمِ. ( فَخَلَّدُونَ): أي دائِمُونَ عَلَى الطَّوافِ عَلَى الطَّوافِ عَلَيهِم وَمُناوَلَتِهِم.

﴿إِأَكُوابِ﴾: جَمْعُ كُوبٍ، وهو إِناءُ الحَمْرِ. ﴿وَأَبَارِيقَ﴾: جَمْع إبْريقٍ، وهو وهو إناءُ تُحْمَلُ فِيهِ الخَمْرُ فتُصَبُّ في

وَأَصَعَابِاً لُمُشْعَمَةِ مَا أَصَعِبِ لَلْمُتَعَمَّةِ ۞ وَالسَّبِقُونَ السَّلِيقُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلْمُقَدَّدُونَ ۞ فِي جَنَّا بِٱلنَّجِيمِ۞ ثُلَةٌ يُّشَأَلُا قَيِّلِينَ۞ وَقَلِيلُ مِّنَا لَكَخِرِينَ ۞ عَلَى سُرُرِيِّوَضُونَةٍ ۞ ثُتَّكِعِينَ عَلَيْ امْنَقَبِلِينَ ۞ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ نُخَلَّدُونَ ۞ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِسِّن مَّحِينِ ۞ لَّايُصُدَّعُونَ عَنُهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَلِكِهَ دِّيِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞وَكَهُ مِ طَيْرِيِّمَّا يَشْنَهُونَ ۞ وَحُورٌعِينٌ ۞ كَأَمْتَ لِلَّاللَّوْ لُو ٱلْكُنُونِ ۞ جَزَّاءً! ِمَا كَانُواْ بِيَـُ مَلُونَ ۞ لَا يَسُمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْشِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ۞ وَأَصْحُا كُلِّي بِنَمَّا أَصْحُكِ ٱلْيَهِنِ ۞ فِي سِدُرِيِّخُصُودِ ۞ وَطَلِمْ سَّضُودٍ ۞ وَظِلِّمُّدُودٍ ۞ وَمَاءِ مَّسْكُوبِ ﴿ وَفَلِكُهُ وَكِثِيرَةِ ﴿ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا ثَمَنُوعَةٍ ﴿ وَلَا مَنُوعَةٍ ﴿ وَفُهُنِ مِّرَفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَشَأْنَاهُنَ إِنشَاءً۞ فَعَلَنَهُنَّا بَكَاراً۞ عُرًا أَتْرَابًا ۞ لِأَصْحَابَ لِيَمِينِ۞ ثُلَّةُ ثُنَّ لَا قَوْلِينَ۞ وَثُلَّةُ ثُنَّ ٱلْأَخِرِينَ ۞ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۞ فِي سَمُومٍ وَجَمِيمِ @وَظِلِّمِنَ كَغُوْمِ ۞ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمَّ كَانُواْ قَبَلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ۞ وَكَانُواْيُصِرُّونَ عَلَا أَجِنتِ ٱلْمَظِيمِ۞ وَكَانُواْ يَعُولُونَ 20(404)

الأَكْوَابِ. ﴿وَكَأْسِ﴾: هو إِناءُ للخَمْرِ كَالْكُوبِ. ﴿مَعِينِ﴾: هو الجارِي، والمُرادُ بِهِ الخَمْرُ الَّتِي لِكَثْرَتِها تَجْرِي، وَلَيسَتْ قَلِيلَةً كَمَا هِي في الدُّنيا. ۞ ﴿لَا يُصَدَّعُونَ﴾: لا يُصِيبُهُم صُدَاعُ الرَّأْسِ. ﴿وَلَا يُنزِفُونَ﴾: أي لا يَعْتَرِيهِم اخْتِلاطُ العَقْل.

﴿ يَتَخَيَّرُونَ ﴾: يَخْتَارُونَهُ ويَشْتَهُونَهُ. ۞ ﴿ وَحُورٌ ﴾: فِساءٌ ذَواتُ حَوَرٍ ، أي: فِساءٌ شَدِيداتُ بياضِ العَينِ وسَوَادِها.
 ﴿ عِينٌ ﴾: وَاسِعاتُ العُيُونِ. ۞ ﴿ كَأَمْثَل ﴾: كأشْباهِ. ﴿ ٱللُّؤلُو ﴾: الدُّرِّ. ﴿ ٱلْمَكْنُونِ ﴾: المَخْزُونِ المُخَبَّ لِتَفَاسَتِهِ.

@ ﴿لَغُوَّا﴾: هُوَ الكَلَامُ الَّذِي لا ۚ يُعْتَدُّ بِهِ. ﴿ تَأْثِيمًا ﴾: هُوَ اللَّوْمُ وِالْإِنْكَارُ. ۞ ۚ ﴿ سَلَمًا سَلَمًا ﴾: سَلَّمْنا سَلَاماً إِثْرَ سَلَامٍ.

۞ ﴿ سِدْرٍ ﴾: شَجَرٍ مِن شَجَرِ العِضَاه، ذِي وَرَقٍ عَرِيضٍ مُدَوَّرٍ. ﴿ مَخْضُودٍ ﴾: أَزِيلَ شَوْكُهُ. ۞ ﴿ وَطَلْحٍ ﴾: شَجَرٍ مِن شَجَرِ العِضاه، واحدُه طَلَّحةٌ، كَثِيرَةُ الظِّلِّ؛ مِن التِفافِ أَغْصانِها. ﴿ مَنضُودٍ ﴾: مُتَراصٍّ مُتَراكِب بالأغْصانِ.

﴿ وَظِلِّ مَّمْدُودِ﴾: لا يَتَقَلَّصُ كَظِلِّ الدُّنيا. ﴿ وَمَآءِ مَّسْكُوبٍ﴾: مَصبُوبٍ. ﴿ ﴿ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ﴾: دائِمَةٍ مَبْدُولَةٍ لَهُم. ﴿ وَفُرُسُ ﴾: جَمْعُ فِراشٍ، وهو ما يُفْرشُ. ﴿ مَرْفُوعَةٍ ﴾: عَلَى الأَسِرَّةِ. ﴿ (سَمُومِ ﴾: هي الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ الحَرارةِ. ﴿ وَمَحِيمٍ ﴾: هو الماءُ الشَّديدُ الحَرارةِ. ﴿ (يَحُمُومِ ﴾: الدُّخانِ الأَسْوَدِ. ﴿ وَمَعِيمٍ ﴾: ذوي نِعْمَةٍ واسِعةٍ.

١ (يُصِرُّونَ): يَثْبُتُونَ عَلَيهِ. (ٱلْحِنثِ): الذَّنبِ والمَعْصِيَةِ. (ٱلْعَظِيمِ): القَوِيِّ في نَوْعِهِ، وهو الشِّركُ.

﴿لَمَجُمُوعُونَ﴾: يُبْعَثُونَ وَيُحْشَرُونَ
 جَمِيعاً.

﴿ شَجَرٍ مِن زَقُومٍ ﴾: شَجَرَةٍ
 كُريهة الرَّائِحة يُنبتُها اللهُ في جَهَنَّمَ.

﴿ الْحَمِيمِ ﴾: هُوَ الماءُ الشَّدِيدُ
 الغَليانِ.

﴿ ٱلْهِيمِ ﴾: جَمْعُ أَهْيَمَ، وَهُوَ البَعِيرُ
 الَّذِي أصابَهُ الهُيَامُ، وهو دَاءٌ يُصِيبُ
 الإبلَ فلا تَرَالُ تَشْرَبُ وَلا تَرْوَى.

﴿نُزُلُهُمْ﴾: النُّزُلُ هو ما يُقدَّمُ
 للضَّيفِ مِن طَعَامٍ.

﴿ تُمنُونَ ﴾: ما يَكُونُ مِنْكُم
 مِن المَنيِّ.

﴿ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ ﴾: قَضَيْنا عَلَيكُم بِالمَوْتِ، أَوْ سَوَّينا بَينَكُم فِي المَوْتِ، أَوْ سَوَّينا بَينَكُم فِي الموتِ. ﴿ بِمَعْلُوبِينَ. فِي المُوتِينَ ﴾: نِمَعْلُوبِينَ.
 ﴿ لُنبَةِ لَ أَمْثَلُكُمُ ﴾: نُعَيِّرَ

﴿نَجُدِلُ امْثُلَكُمْ﴾: نغيرَ
 خَلْقَكُم. ﴿فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾: مِنَ
 الصِّفاتِ والأَحْوَال.

( ( النَّشَأَةَ اللَّولَيُ : خَلْقَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ا ﴿ تَزُرَعُونَهُ ۗ ﴾: تُنْبِتُونَهُ.

﴿ حُطَّمًا ﴾: يابِساً هَشِيماً لا يُنْتَفعُ بِهِ. ﴿ فَظَلْتُمْ ﴾: فصِرْتُمْ. ﴿ تَفَكَّهُونَ ﴾: تَعْجَبُونَ مِن يُبْسِهِ بَعْدَ خُصْرَتِهِ.

ا ( إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾: لَمُلْزَمُونَ غَرَامَةً ما أَنْفَقْنا.

🐨 ﴿ مَحْرُومُونَ ﴾: من الرِّزقِ.

السَّحاب. ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّحاب.

﴿أُجَاجًا﴾: شَدِيدَ المُلُوحَةِ.

الله ﴿ تُورُونَ ﴾: تُوقِدُونَ.

اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا الللّل

﴿ تَذْكِرَةً ﴾: تَذْكِيراً لَكُم بِنارِ جَهَنَّم. ﴿ وَمَتَعَا ﴾: وَمَنْفَعَةً. ﴿ لِلْمُقْوِينَ ﴾: لِلْمُسَافِرِينَ.

۞ ﴿فَسَبِّحُ﴾: فنَزِّهُ.

أَبِذَامِتَنَاوَكُنَّا ثُرًا بًا وَعِظُمّا أَءِنَّا لَمَعُوثُونَ ۞ أَوَ آبَا فَيَاٱلْأَوَّ لُونَ۞ قُلْإِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْأَخِرِينَ ۞ لَجَمُوعُونَ إِلَىٰ مِيَّاتِ يَوْمِتِّكُمْ لُوْمٍ ۞ ثُمَّ إِتُّكُواً يُتُكَا ٱلصَّآ ٱلَّٰوْنَ ٱلۡكَدِّبُونَ ۞ لَاۤكِلُونَ مِن تَنْجَرِضٌ نَتَحَ مِّن زَقُّو مِ فَمَا لِعُونَ مِنَهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَا بُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَيْمِ ۞ فَشَا رُونَ شُرِيًا لِمِيهِ ۞ هَذَا نُرُهُ مُ يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ نَحَنُ خَلَقَتَ كُمُ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَءَيْتُ مَمَّا تَمْنُونَ ۞ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ ٓ أَمْرَنَحُنُ ٱلْكَالِقُونَ ۞ نَحُنُ قَدَّرُنَا بِينَكُمُ ٱلْمُوْتَ وَمَا نَحَنُ بَسَبُوقِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّنَدِّلَ أَمْتُ لَكُمْ وَنُنِشِ تَكُمْ فِي مَالاَتَ لَمُوْنَ ۞ وَلَقَدُ عَلِمْتُ مُ ٱلنَّشَأَةُ ٱلْأُولَىٰ فَلَوۡلِا نَذَكَّرُونَ ۞ أَفَءَ يُتُممِّا نَحَوُٰوُنَ ۞ ءَأَنْهُم تَزْرَعُونَهُ إِلَّهُ خَنُ ٱلزَّاعِعُونَ ۞ لَوْنَشَآءُ كَجَعَلْتُهُ حُطَامًا فَظَلْتُمُرُ تَفَكُّهُونَ ۞ إِنَّا لَكُنَّهُونَ ۞ بَلْخَنُ كُمُّ وُمُونَ ۞ أَفْرَءَ نَمُوآ لَكَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُم أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِأَمْ فَأَن أَلْمُ نُونَ اللَّهُ عَنْ أَلْكُ زِلُوك ۞ لَوْنَشَآءُ جَعَلْنُهُ أَيُعاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ ۞ أَفَءَ بِتُمُ ٱلتَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ۞ءَأَنكُمۡ أَنشَأْتُمُ شَٰٓكِٓ نَهَآ أَمۡ نَعۡنُٱلۡمُنشِئُونَ۞نَحَنُ جَعَلْنَهَا نَذُكِرَةً وَمُتَلَعًا لِلْمُقُورِينَ ۞ فَسَبِيِّحْ بِالسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ \*فَكَ أُفَيْ مُ عِرَاقِعُ النَّجُورِ ۞ وَإِنَّهُ لِقَسَاءُ لَوَنَعَكُونَ عَظِيمٌ ۞ إِنَّهُ لَقَسَاءُ الْأَنْكَةُ لِلَّا ٱلْمُطَعَّرُ فَنَ ۞ وَيَعَكُونَ لَا تَمْتُ وَانَّ هَمُ اللَّهُ مِنْكُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانَّ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَ

(ov) سوئاق المائي عَلَىٰ النائي عَلَىٰ الزائية وَاللَّهُ الْعَلَىٰ الْمَا ٢٩ مُولِتُ بَعِثَا الزائية

جَيِمِ ۞ إِنَّ هَذَا لَمُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَبِحٌ إِنَّهُمَ رَتِّكِ ٱلْعَظِيمِ ۞

بِدُ اللّهُ مَا فِي السَّمَا وَالْوَالْمُ الْوَالْمُ الْوَالْتِهِ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالِيَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولِ وَاللّهُ وَاللّ

- ﴿ فَرَوْحُ ﴾: فَلَهُ رَحْمَةُ وفَرَحُ عِنْدَ مَوتِهِ. ﴿ وَرَيْحَانُ ﴾: مُسْتَراحُ.
  - ١ ﴿ فَسَلَّمُ لَّكَ ﴾: فسَلامةُ لَكَ وأَمْنُ.
  - المَعْلِيِّ. (حَمِيمِ): شَراب جَهَنَّمَ المَعْلِيِّ.
    - ١ ﴿ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴾: وإدْخَالُه النَّار؛ لِيُقاسِيَ الحرَّ.
      - ٥ ﴿ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾: اليَقِينُ حقًّا.
        - ۞ ﴿فَسَبِّحُ﴾: فَنَزِّهُ.

# سورة الحديد

٥ ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ﴾: نَزَّهَهُ عَنِ السُّوءِ وَمَجَّدَهُ. ﴿ٱلْعَزِيرُ﴾: الَّذِي لا يُغْلَبُ. ﴿ٱلْحَكِيمُ﴾: الَّذِي يَضَعُ الأَفْعالَ حَيثُ يَلِيقُ بِها.

(بِمَوقِعِ ٱلنُّجُومِ):
 بِمَساقِطِ النُّجُومِ في مَعاربها

غِ في السَّماءِ.

- ﴿مَكْنُونِ﴾: مَصُونٍ مَسْتُورٍ، وهو الكِتابُ الَّذِي بأيدِي الملائِكةِ.
- ﴿ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾: هُمُ المَلَائِكَةُ اللَّهُ مِنَ الآفاتِ والذُّنُوبِ.
- ﴿ اللَّحْسَدِيسَتِ ﴾: السقرآنِ.
   ﴿ مُدْهِنُونَ ﴾: مُكَذِّبُونَ.
- ﴿ رِزْقَكُمْ ﴾: شُكْرَكُم لِنِعَمِ اللهِ
   عَلَيكُم.
- ﴿ (فَلُولَا ﴾: فَهَلًا. ﴿ بِلَغَتِ ﴾: أي: النَّفْسُ. ﴿ ٱلْحُلْقُومَ ﴾: الحَلْقَ.
- ﴿ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ﴾:
   بمَلائِكَتِنا، وَلَكِنَّكُم لَا تَرُونَهُم.
  - ﴿ فَلَوْ لَا ﴾: فَهَلًا.

﴿غَيْرَ مَدِينِينَ﴾: غَيرَ مُحاسَبِينَ ولا مَجْزِيِّينَ بِأَعْمالِكُم.

التَّفْسَ. ﴿ تَرْجِعُونَهَا ﴾: تَرُدُّونَ التَّفْسَ.

پير کار (دورو ف

هُوَ ٱلْأَوَّ لُوَآ لَكَخِرُ وَٱلظَّاهِ وَٱلۡاَ الظَّاهِ وَالۡسَاطِنُ وَهُوَ بِكُلَّ شَيْءِعِلَكُم ۖ هُوَ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَاوِنِ وَٱلْأَرْضَ فِيسَّةِ أَيَّا مِثْمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمُأْرِشُ يعًا مُمَا يَلِمُ فِي آلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَحْرُجُ فِهَا وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنْكُمْ وَاللَّهُ عَاتَتَكُملُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّهُمُلُكُ ٱلْتَّعَوَٰ فِي وَالْأَرْضُ وَإِلَىٰ لَلَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُّولِ ۞ يُورُجُ ٱلْيَكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَنُورِجُ ٱلنَّهَا رَفِّالَّيْلِّ وَهُوعَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥ ءَامِنُوابِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِ قُوا مِمَّا جَعَكُمُ مُسْتَخَلَفَ مَن فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَأَنفَ قُوا لَمُ عُمَّا أَجُرُّكُ مِنْ وَهَا لَكُمِّلًا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يدْعُولُمْ لِنُوْمِنُوا بِرَسِّكُمْ وَقَدَ أَخَذَ مِشَقًا كُمْ إِن كُنْ فُرَّةُ وَمِنانَ ۞ هُوَٱلَّذِي يُنَرِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ اللَّهِ بَيِّنَتِ لِكُنْ حَكُمِّنَ ٱلظُّلُكِ إِلَى ٱلتَّوْرَ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُولَوْ وَفُ تَحِيثُمُ ۞ وَمَالَكُمْ ۚ ٱلَّانْ فَقُولُ فِي سَبِيلَ لَلْهِ وَلِلَّهِ مِكَرِكُ ٱلسَّمَوانِ وَٱلْأَرْضَ لَا يَتَنَوى مِنْكُمْ مَنَ أَنفَقَ مِن قَجَلُ لَفَتْحِ وَقَاتَلَ أَوْلَيْكَ أَغَظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الدِّينَ أَنفَ قُوامِنَ بَعُدُوقَا لَكُوْ أَوُّكُلُّكُ وَعَدَا لَنَّهُ الْحُسُنَى وَأَلْلَّهُ عَاتَتَكُمُ وَيَ خَبِرُ ٢٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْضُ لَّلَّهَ قَضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لِهُ وَلَهُ إَجْرُكُومُ ۞ يَوْمَ تَرَكَا لُوُمِنِينَ وَلَهُ وَيَنِ ﴿ (ٱلْأَوَّلُ): الَّذِي ليسَ قَبْلَهُ شَيءٌ. ﴿ ٱلْأَخِرُ ﴾: الَّذِي لَيسَ بَعْدَه شَيءٌ. ﴿ ٱلْظَهِرُ ﴾: الَّذِي لَيسَ فَوْقَه شَيءٌ. ﴿ ٱلْبَاطِنُ ﴾: الَّذِي لَيسَ دُونَهُ شَيءٌ. ﴿ ٱلْبَاطِنُ ﴾: الَّذِي لَيسَ دُونَهُ شَيءٌ.

(اَسْتَوَىٰ): عَلَا وارْتَفَعَ.
 (اَلْعُرْشِ): سَرِيرِ المُلْكِ الَّذِي تَحْمِلُه المُلائِكَة، واسْتَوَى عَليهِ الرَّحْنُ، وهو أَعْظَمُ المخلُوقاتِ، وهو سَقْفُ جَنَّةِ الفِرْدُوسِ.

(يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ): يَدْخُلُ مِنْ حَبِّ، وَمَطْرٍ، وَغَيرِ ذَلِكَ. (يَعُرُجُ فِيهَا): يَصْعَدُ مِنَ الملائِكةِ، والأَرْوَاحِ، والأَرْوَاحِ، والأَدْعِيَةِ، والأَعْمالِ. (مَعَكُمُ): بعِلْمِهِ.

﴿ رُبُولِجُ ٱلنَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ﴾: يُدْخِلُ ما نَقَصَ مِن سَاعاتِ الليل في النَّهار، فَيَزيدُ النَّهارَ.

﴿ وَيُولِعُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ﴾: ويُدْخِلُ ما نَقَصَ من ساعاتِ النَّهارِ في الليل، فَيزيدُ الليل.

﴿ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾: بما في صُدُور خَلْقِهِ.

- \* ﴿ جَعَلَكُم مُّسْتَخُلَفِينَ ﴾: جَعَلَها في أَيْدِيكُم، واسْتَخْلَفَكُم عَلَيها.
  - ٥ (مِيثَنقَكُمُ): عَهْدَكُم المُؤَكَّدَ.
- ١ ﴿ ٱلظُّلُمَٰتِ ﴾: ظُلُماتِ الكُفْرِ. ﴿ ٱلنُّورِ ﴾: نُور الإيمانِ. ﴿ لَرَءُوفُ ﴾: لَرَحِيمٌ بِهِم أَشَدَّ رَحْمةٍ.
- ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ): أَيُّ شَيءٍ يَمْنَعُكُم مِنَ الإِنْفَاقِ؟ ﴿ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾: مُلْكُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ ، وَسَيَنْتَقِلُ إلى مالِكِه الحقيقي. ﴿ ٱلْفَتُحِ ﴾: فَتْحِ مَكَّةَ. ﴿ ٱلْخُسْنَى ﴾: الجنَّة.
  - ﴿ يُقُرضُ ٱللَّهَ ﴾: يُنْفِقُ مُخْلِصاً عَمَلَهُ للهِ.

يَتْعَى نُورُهُ مَانِيَ أَيْدِيهِ مُوَا لِمَيْ إِهِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُوالْيُومَ جَنَّكُ تَحْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْانَّهُ رُخَالِدِينَ فِهَا ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْغَطِيمُ ۞ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاكُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنْبَسَ مِن نُوْرِكُمُ قِيلَٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْمَسْواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ وَبَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرِّحْكَمَةُ وَظَلَهُرُهُ مِن قِكِلِهِ ٱلْحَذَابُ ۞ يُنَادُونَهُمُ ٱؙڸۯڹڴؙڹۜڡٚۘۼڴؙ؞ڗڡۜٙٲڵۅٲؠڮڶۅؘڵڮؾۜٞۘٛٛٛۓٞؗٞؗؗؗڡ۫ڡؙڶڎ۫ٷۜڗۜؠۜۻؖؿؖۄ۠ٳۯ۫ؽٙڹؿؖ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّمُ بِٱللَّهِ ٱلْخَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْ يَثُ وَلَامِنَ الَّذِينَ كَفَدُواْ مَأْ وَكِكُواْ التَّالُّ هِي مَوْلِكُكُمُ وَيِئْسَ ٱلْمُصِيرُ ٨٤ اَلَمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحِقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَاكَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمِّ وَكَثِيرُ مِنْ فَمُ فَلِيقُونَ ۞ ٱعَكُوْأَأَنَّ ٱللهَّيُخِيُّ لَا رَضَ بَعَدَمُوْتِهَا قَدَبيَّتَا لَكُمُوْ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَعَقِلُونَ سَ إِنَّ ٱلْمُصِّدِّقِينَ وَٱلْمُصِّدِّقَكِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْحَهَا حَسَنًا يُضَعَفُ لَمُمْ وَلَمَ مُ أَجُرُكُمِيمُ ۞ وَالَّذِّينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ أَوْلَبَكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهُ لَاءُعِندُ رَبِّهِ مُ لَحُمُ أَجُرُهُمُ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَنتُ وَا وَكَذَّبُواْ

﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم ﴾: يُضِيءُ لَهُم
 نُورُ عَمَلِهِم عَلَى الصِّراطِ عَلَى قَدْرِ
 أَعْمالِهم.

﴿ اَنظُرُونَا ﴾: انْتَظِرُونا، وَتَريَّثُوا فِي سَيرِكُم حتى نَلْحَقَ بِكُم.
 ﴿ نَقْتَبِسُ ﴾: نَأْخُذْ.

﴿قِيلَ﴾: القائِلُ: المؤمِنُونَ. ﴿ اَرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ ﴾: ارْجِعُوا إلى المكان الَّذِي قَبَسْتُم فِيهِ النُّورَ.

﴿فَالْتَمِسُواْ﴾: فاطْلُبُوا. ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم﴾: فَوُضِعَ بَيْنَ المؤمِنينَ والمنافِقِينَ.

﴿بِسُورِ﴾: بِجِدارٍ مُحيطٍ مُرْتَفِعٍ. ﴿بَاطِنُهُو﴾: داخِلُهُ. ﴿وَظَهرُهُو﴾: خارجُهُ.

﴿ مِن قِبَلِهِ ﴾ : في جِهَتِهِ المقابِلَةِ الَّتِي فِيها المنافِقُونَ.

﴿ فَتَنتُمُ أَنفُسَكُمُ ﴾: آثمتُمُوها، وَأَهْلُكْتُمُوها،
 وأَهْلَكْتُمُوها بالتِّفاقِ.

﴿ وَتَرَبَّصُتُمُ ﴾: وانْتَظَرْتُم بالنَّبِي المُوتَ، وبالمؤمنِينَ الدَّوائِرَ.

﴿وَٱرْتَبْتُمْ﴾: شَكَكْتُم في التَّوحِيدِ وَنُبُوَّةِ محمَّدٍ . ﴿وَغَرَّنْكُمُ﴾: خَدَعَتْكُم. ﴿ٱلْأَمَانِيُّ﴾: ما تُمَنُّونَ بِهِ أَنْفُسَكُم مِنَ الأَباطِيل. ﴿أَمْرُ ٱللَّهِ﴾: المُوتُ. ﴿ٱلْغَرُورُ﴾: الشَّيطانُ.

﴿ ﴿ فِدْيَةٌ ﴾: عِوَضٌ تَتَخَلَّصُونَ بِهِ مِنَ العذابِ. ﴿ مَأُولِكُمُ ﴾: مَصِيرُكُم الَّذِي تَخْلُدُونَ فِيهِ. ﴿ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾: وَساءَ مَرْجِعُ مَن صَارَ إلى النَّارِ.

﴿ (َأَلَمْ يَأْنِ): أَلَمْ يَأْتِ الوَقْتُ؟ (تَخَشَعَ): تَرِقَ وَتَلِينَ. ﴿ ٱلْأَمَدُ ﴾: الزَّمانُ أو الغايَةُ، وبُعْدُ عَهْدِهِم بالأنبياءِ والصَّالِحِينَ. ﴾ ﴿ ٱلْأَرْضَ ﴾: المَيْتَةَ الَّي لا تُنْبِتُ شَيئاً. ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾: بَعْدَ يُبْسِها لاحْتِباسِ الماءِ عَنْها. ﴿ ٱلْأَيْتِ ﴾: الدَّلائِلَ والحُجَجَ.

﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾: رَجَاءَ أَن تَعْقِلُوا.

﴿ ٱلْمُصَّدِقِينَ ﴾ المتصدِّقِينَ مِنْ أَمُوالِهِم. ﴿ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا ﴾ : أَنْفَقُوا في سَبِيلِ اللهِ نَفَقاتٍ طَيِّبةً بِها نُفُوسُهُم.

﴿ الصِّدِيقُونَ﴾: الَّذِينَ كَمُلَ تَصْدِيقُهُم بِما جاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، اعتِقاداً وَقَوْلاً وَعَمَلاً. ﴿ وَالشُّهَدَاءُ﴾: هُمُ القَتْلَى في سَبِيلِ اللهِ، أو الَّذِينَ يَشْهَدُونَ عَلَى الأُمَمِ السَّابِقَةِ.

بِعَايِّتِنَا أَوْلَيْكَ أَصَّلُ كَبِيرِ فَي أَعَلَيْهَ أَنَّنَا أَكْبَاهُ ٱلدُّنْيَا لَكِ وَلَحَوْ وَزِينَةُ وَيَفَا خُرُامِنَكُمُ وَتُكَاثُرُكُ فِي ٱلْأَمْوَ الوَّٱلْأَوْلَلِ كَثَلَ غَيْتِ أَغِّيَ ٱلْكُفَّا رَنَيَانُهُ وُثُمَّيَ عِيجُ فَتَرَكُهُ مُصْفَرًّا ثُمُّ يَكُونُ حُطَمًّا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَنْ فِرَةٌ مِنْ ٱللَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا ٱلْحَيْوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْفُرُولِ ۞ سَابِقُوۤ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهُمَا كَمَ خُولَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضَلْ اللَّهِ ثُوِّتِهِ مَن مَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضَ لِٱلْعَظِيمِ ۞ مَآأَصَابَ مِن مُّصِيكَةٍ فِيا لَا زُضِ وَلَا فِي أَنفُ كُمْ إِلَّا فِي كِتَلِيقِن قَبْلِ أَن تَبْرَأُهِماً إِنَّ ذَاكِ عَلَىٰ اللَّهِ يَبِيبُرُ ۞ لِكُلِانَا أَسُوا عَلَىٰ مَافَا تُكُرُ وَلَا نَفْرُ حُوا يَمَآءَ انَكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ نُخْتَ الِ فَوُرِ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْمُخْتِلِ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَنِيُّ ٱلْكِمِيدُ ۞ لَقَدُأَ رُسَكُنَا رُسُكَنا بَالْمِيَّنَا فِي وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَلِلِّيزَانَ لِيَقُومِ ٱلنَّاسُ بَالْقِسُطِ وَأَنْ َلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنَافِعُ لِلسَّاسِ وَلِيَعُ لَمَ ٱللَّهُ مَنَ يَضُرُهُ وَرُسُكُهُ وِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِينٌ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّينِّهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَابُّ فِينَهُمُّ لَهُمَّ وَكَثِيرُ

M EONT

(كَمَثَلِ غَيْثٍ): كَحَالِ القَطْرِ.
 (ٱلْكُفَّارَ): الزُّرَّاعَ، لِأَنَّ الزَّارِعَ
 يَسْتُرُ ما يَزْرَعُهُ بِـتُرابِ الأرْضِ.
 (يَهِيجُ): يَيْبَسُ.

﴿ مُصْفَرًا ﴾: تَحَوَّلَ لونُه إلى الصُّفْرةِ. ﴿ حُطَمًا ﴾: مُتَهَشِّماً مُتَكَسِّراً.

وَمَتَاعُ ٱلْغُرُورِ): تَمتُّعُ يَنْخَدِعُ بِهِ أَهْلُهُ.

شَعْفِرَةٍ أَسبابِ المغفِرةِ مِنَ
 التَّوبَةِ والابْتِعادِ عَنِ المعاصِي.

﴿ كِتَابٍ ﴾: اللَّوج المحْفُوظِ.
 ﴿ نَبْرَأَهَا ﴾: خَلْقُ الحَلِيقَة.

﴿ رَّ اَلْمُواْ): تَحْزَنُوا. ﴿ تَفْرَحُواْ): فَرَحَ بَطْرٍ وَأَشَرٍ. ﴿ مُحُتَالٍ ﴾: مُتَكَبِّ. ﴿ وَ مَتَكَبِّرٍ. ﴿ مُحُتَالٍ ﴾: مُتَكَبِّرٍ ﴾ ﴿ وَيَبْخَلُونَ ﴾: بأموالِهِم. ﴿ يَتَوَلَّ ﴾: يُعْرِضْ عَن طاعَةِ اللهِ. ﴿ اللهِ فَيْ ﴾: عَنْ خَلْقِهِ. ﴿ الْحَمُودُ على عَنْ خَلْقِهِ. ﴿ الْحَمُودُ على أُوصافِهِ الكامِلةِ.

﴿ إِلْلَبِيّنَتِ ﴾: بالحُجَج الواضِحاتِ.
 ﴿ لِيَقُومَ ٱلنّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾: لِيتَعامَلَ النّاسُ بَيْنَهُم بالعَدلِ.

﴿بَأْسُ﴾: قُوَّةً. ﴿عَزِيزٌ﴾: لا يُغْلَبُ.

مِنْ اللَّهُ اللَّ

مِّنْهُمْ فَاسَعُونَ ۞ ثُرَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاتَٰ إِهِم بُرِسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى آبَنِمُيمَ وَالْذَيْنُهُ الْإِلْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِ قُلُوبِ لَلَّذِينَ التَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً الْبُلَكُوهُمَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمُ إِلَّهُ الْبُنِغَاءُ رَضُولِ اللّهِ فَارَعُوهَا حَقَّ رِعَا يَنِهَا أَفْتَا لَيْنَا اللّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمُ أُوكُوثُونَ اللّهِ فَلْ يُعُونَ ۞ يَنَا يَّهُمَا اللّذِينَ ءَامَنُوا اللّهَ وَءَامِنُوا مِنْهُمُ وَلَكُمْ مُوكَدِينًهُ مِن تَحْمَتِهِ وَيَجُعَلَّا كُمُرُ فُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَنْ فِرْلَكُمْ وَاللّهُ عَفُولُ تَحِيمُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهَ عَلَيْهُ مِنْ يَشَاءً وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

\_ هُلِللّهِ ٱلرَّحْمِنَّ الرَّحِي

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوَلَا لَنَى تُجَادِ لُكَ فَى زَوْجِهَا وَتَشَوَّ يَكَى إِلَىٰ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَتَعَمُ تَحَاوُرَكُمَأَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُظَهِرُ وَنَ مِنكُمِّ سِّنِيتَآبِهِ مِ مَّاهُنَّ أُمَّهَ لِهِمِ مِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُو لِكَ ٱلْكَى وَلَدَنَهُمْ قُوالِنَّهُمُ لَيَقُولُونَ مُنكَرايِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَكَ فُوَّئَ فُورُ ۞ وَٱلِذِينَ يُظَلِّهُ وُنَ مِن شِنَآبِهِمُ

٥ ﴿ يُطَلِهِرُونَ ﴾: يَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُم لِزوجَتِهِ: «أَنْتِ عَلِيَّ كَظَهْرِ أُتِّي» أي: في حُرْمَةِ النِّكَاحِ.

﴿ وَقَفَّيْنَا ﴾: أَتْبَعْنا. ﴿ رَأْفَةَ ﴾: ليناً.
 ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ﴾: وابْتَدَعُوا رَهْبانِيَّةً
 بالغُلُوِّ في العِبادةِ.

(مَا كَتَبُنَهَا): ما فَرَضْناها. ﴿ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُوَنِ ٱللَّهِ ﴾: التَرَمُوا بِالرَّهْبانِيَّةِ المُبْتدَعَةِ يَطْلُبُونَ بِذَلِكَ رضا اللهِ.

﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾: فما قامُوا بِها حَقَّ القيامِ.

٥ ﴿ كِفْلَيْنِ ﴾: ضِعْفَينِ.

﴿ تَمْشُونَ بِهِ ٤﴾: تَهْتَدُونَ بِهِ.

٥ ﴿ لِئَلَّا يَعْلَمَ ﴾: لِيعلَمَ.

﴿ٱلْفَصَٰلِ ٱلْعَظِيمِ﴾: الإحسانِ والعَظاءِ الكَثِيرِ الوّاسِعِ.

# سورة المجادلة

(تُجَدِلُك): تُراجِعُكَ الكَلام في زَوْجِها، وهي خَوْلَةُ يِنْتُ تَعْلَبَةَ وزَوْجِها، وهي خَوْلَةُ يِنْتُ تَعْلَبَةَ وزَوْجُها أُوسُ بنُ الصَّامتِ. (تَحَاوُرَكُمَآ): تَحَاطُبَكُما وَمُرَاحَعَتَكُما الكَلاءَ.

ثُرَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَخَدْ بُرُ رَقَبَةٍ مِّن قَجَلَ أَن يَثَا كَا أَذَا لِكُمْ تُوْعَظُونَ بِيْدِ وَٱللَّهُ

﴿ رُثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾: ثُمَّ يَرْجِعُونَ عَلى وَيَعْزِمُونَ على وَيَعْزِمُونَ على وَطْءِ نِسائِهِم.

(يَتَمَاسًا): كَيَمَسَّ أَحَدُهُما الآخَرَ، وهي كِنايةً عَن الجماع.

( مِسْكِينًا): هو الَّذِي لا يَمْلِكُ مَا يَكُفِيهِ ويَسُدُّ حاجَتَهُ.

﴿ يُحَادُونَ ﴾: يُشاقُونَ ويُخالِفُونَ.
 ﴿ كُبِتُواْ ﴾: خُذِلُوا وَأُهِينُوا.
 ﴿ مُهِينُ ﴾: مُذِلُّ.

﴿ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ ﴾: كَتَبهُ في اللَّوج المَحْفُوظِ، وَحَفِظَهُ عَلَيهم في صحائفِ أَعْمالِهم.

﴿شَهِيدٌ﴾: شاهِدٌ يَعْلَمُهُ وَيُحِيطُ بِهِ، فلا يَعْزُبُ عنه شَيءٌ مِنْهُ.

﴿ أَخُونِ ﴾: مُناجاةٍ ومُسارَّةٍ
 وما يَكْتُمُهُ النَّاسُ مِنْ أحادِيشِهِم.
 ﴿ هُوَ رَابِعُهُمُ ﴾: مُشاهِدُهُم بِعِلْمِهِ،
 وهو عَلَى عَرْشِهِ.

﴿ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ ﴾: وَلَا أَقَلَ مِن ذَلِكَ ﴾: وَلَا أَقَلَ مِن ذَلِكَ ﴾:

ا قَالُواْ): ثُمَّ يَعْزِمُونَ على دُهُما الآخَرَ، ﴾:

عِ اتَعَكَمُ لُونَ خَيْرُ الْهُ فَا لَمْ يَعِدُ فَصِياهُ شَهُ وَنُ مُنْتَابِعَيْنُ مِنْ فَكُلُ اللهِ عَنْ مِنْ فَكُلُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ ال

فَلَانَتَ الْجَوْلُ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيتِ ٱلسَّولِ وَنَنَجُولْ بِٱلْبِرِّ

﴿ هُوَ مَعَهُمُ ﴾: وهُوَ فَوْقَ العَرْشِ وعلمه معهم.

﴿ (اَلتَّجُونَى ﴾: حَدِيثِ السِّرِّ الَّذِي يُثيرُ الشَّكَ في نُفُوسِ المؤمِنينَ. ﴿ وَيَتَنَجُونَ ﴾: يَتَحَدَّثُونَ سِرِّاً. ﴿ حَيَّوْكَ ﴾: سَلَمُوا عَلَيكَ. ﴿ حَسْبُهُمْ ﴾: كافِيهِم مِنَ العَذابِ. ﴿ يَصْلَوْنَهَا ﴾: يَدْخُلُونَها وَيُقاسُونَ حَرَّها. ﴿ فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾: فَسَاءَ المَنْقَلَبُ والمرْجِعُ.

المُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَالنَّقُونِ وَالنَّهُ وَكَا وَاللَّهُ الَّذِي إِلَيْهِ مُعَنَّرُونَ ۞ إِنَّمَا النَّجُوكُ مِنَ الشَّيْ وَعَلَى اللَّهِ وَالنَّيْ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

كَأَيْحُلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مَعَلَىٰ شَيْءً أَلَآ إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞

﴿ تَفَسَّحُواْ ﴾: لِيُوسِّعْ بَعْضُكُم
 لِبَعْض المَجَالِسَ.

﴿ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾: يُوسِّعِ اللهُ عَلَيكُم هِي اللهُ عَلَيكُم فِي الدُّنيا والآخِرةِ.

﴿ اَنشُرُواْ ﴾: قُومُوا من مجالِسِكُم. ﴿ يَرْفَعِ ﴾: يَرْفَعْ مَكَانَةَ.

﴿ دَرَجَتِ ﴾: مَراتِبَ رَفِيَعةً فِي دِينِهِمِ.

﴿نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ﴾: أَرَدْتُم أَن تُكَلِّمُولَ﴾: أَرَدْتُم أَن تُكَلِّمُوا رَسُولَ اللهِ سرّاً.

﴿وَأَطْهَرُ﴾: وأَزْكَى لِقُلُوبِكُم

مِنَ المأثَمِ.

﴿ وَأَشْفَقْتُمْ ﴾: أَخْشِيْتُم
 الفَقْرَ عَقِبَ تَقْدِيمِ الصَّدَقةِ ؟

٥ ﴿ تَوَلُّواْ قَوْمًا ﴾: اتخذوهم

أصدقاءَ يُحِبُّونهم وينصرونهم.

الله ﴿ جُنَّةً ﴾: وقايَةً وسُتْرَةً.

﴿ مُهِينٌ ﴾: مُذِلُّ فِي النَّارِ.

﴿ لَن تُغْنِي ﴾: لَن تَدْفَعَ.

ٱسْتَحَوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَسْلَهُمُ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانَ أَلَآ

إِنَّ حِزْيَ ٱلشَّيْطَلُ هُمُ ٱلْحَلِي رُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِّينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۗ

ٱؙۅؙڵٙؽؚڮ؋ٛٵڵٲڎؘڸٚؠڹؘ۞ػؽؘٵؚٞڛۜٞۮڵٷ۬ڸڽۜٵٞٵ۫ۊۯٮڝڸٝ؞ٳؾۜٲڛٞۊۘۊۨۼٛۼڔؠڎؙۣ

۞ڵۜٳۼؖۮڨٙۊؙؖڡٵۑؙٷٝڡڹؙۅڹٙؠٲڛؖۅۉڷؽٙۅڔٳڷڵڿڔٮؙۏٙٳۧڎؙۅڹؘ؆۫ڂۘٵۧڐٲڛۜ

وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ اثْواءً ابّاءَهُمَّ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَاهُمْ أَوْعِشِيرَتُهُمْ

أُوْلَأَكِكَكَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنَّهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاكٍ

تَجْرِهِ مِن تَعْنِهَا ٱلْأَمْ لِيُحَالِدِينَ فِهَا رَضِيَّا لَلَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ أُولَيِّكَ

حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُثْلِكُونِ ۞

(٥٩) سُوْلَا الجَشِيِّرُ هَالَانِيَّةِ مَا لَكَتَّةِ مَا لَكَتَّةً مَا لَكُنَّيِّتُهُ وَاللَّهُ الْمُنَالِّيِّةً مَا لَكُنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِيقُونِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِمُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُولِي اللْمُنْ اللِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُ

لْمُلْكُهُ ٱلرَّحُمٰنُ ٱلرَّحِدِ

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوٰ نِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي

أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَلِيمِن دِيلِوهُم لِأَوَّلِ الْحَشْرَمَا ظَنَتُمُ

أَن يَخْرُحُوّاً وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَنْهُمْ حُصُونْهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَّاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ

حَيْثُ لَرَيْحَتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلثَّحْبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بأَيْدِبِهِمْ

الستَحُوذَ): غَلَبَ واستَولَى. ﴿ فَأَنسَاهُمْ ﴾: جَعَلَهُم يَتْرُ كُونَ. ﴿ ذِكْرَ ٱللَّهِ ﴾: تَوْحِيدَ اللهِ، والعَمَلَ ىطاعَتە.

٥ ﴿ يُحَادُّونَ ﴾: يُخالِفُونَ.

﴿ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴾: مِن جُمْلةِ الأَذِلَّاءِ المغلوبينَ المُهَانِينَ.

﴿ كُتَبَ ﴾: قَضَى وَكَتَبَ فِي اللَّوحِ المحْفُوظ.

﴿ لَأَغُلِبَنَّ ﴾: لَتَكُونَنَّ الغَلَبةُ بِالقُوَّةِ لله ولرسله.

﴿عَزِيزٌ﴾: مانِعٌ حِزْبَهُ مِنْ أَن يُذَلَّ.

﴿ اللُّهُ وَادُّونَ ﴾: اللُّونَ ويُوالُونَ.

﴿ حَآدَّ ﴾: عَادَى.

﴿عَشِيرَتَهُمْ ﴾: أَقْر باءَهُم.

﴿ كُتَبَ ﴾: ثَبَّتَ.

﴿ وَأَيَّدَهُم ﴾: قَوَّاهُم.

﴿بِرُوحِ﴾: بنَصْر وتأييدٍ.

﴿ حِزْبُ ٱللَّهِ ﴾: أو لياؤُهُ.

﴿ٱلْمُفْلِحُونَ﴾: الفائِزُونَ بسَعادةِ الدُّنيا والآخِرَةِ.

سورة الحشر

۞ ﴿سَبَّحَ﴾: نَزَّهَ.

© ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾: هُم بنُو النَّضِير مِنَ اليهُودِ. ﴿دِيَرِهِمْ﴾: مَساكِنِهم الَّتي جَاوَرُوا بها المسْلِمِينَ حَوْلَ «المدينةِ». ﴿لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ﴾: عِنْدَ أَوَّلِ جَمْعِهم لِلْخُرُوجِ مِن جَزيرةِ العَرَبِ. ﴿مَانِعَتُهُمْ﴾: تَدْفَعُ عَنْهُم. ﴿فَأَتَنْهُمُ ٱللَّهُ﴾: فَجَاءَهُم أَمْرُ اللهِ. ﴿مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ ﴾: مِن مَكانِ لم يَظُنُّوهُ. ﴿ وَقَذَفَ ﴾: وَجَعَل. ﴿ الرُّعْبَ ﴾: الخَوْفَ والفَزَعَ الشَّدِيدَ. -0. Miles 105-

وَأَنْدِىٓ لَمُونِينِينَ فَأَعْنَبُرُواْ يَأَفُواْ لَأَبْصِلِ ۞ وَلَوْلَا أَن كَنَبَاللَّهُ عَلَيْهُمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّبُهُمْ فِالدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِالْآخِرَ وْعَذَا بُالنَّارِ ۞ ذَٰ إِلَى إِنْهَ مُ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ 🎱 مَا قَطَعُنْهُ مِّن لِينَةٍ أَوْتَرَكُّمْهُ هِمَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْنِي ٱلْفَلِيقِينَ ۞ وَمَا أَفَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفُتُهُ عَكَيْهِ مِنْ حَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِ تَاللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عِلَامَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُلَّ أَفَ آعَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُل ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَسُولِ وَلِذِي لَقَنْ رَيْ وَٱلْيَتَ عَي وَآلِمُ السِّيلِ كَهُ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَا لَأَغَنِنا وينكُمْ وَمَاءانكُمُ السَّولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنْهُ فَٱنْهُواْ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْحِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُطْجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَإِنَّهُ وَالِهِمْ يَبْنَغُونَ فَضَلَّا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَانًا وَيَصْرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَ إِلَى هُمُ ٱلصَّادِ قُوْنَ ۞ وَٱلَّذِينَ بَوَّءُوٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبَلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِصُدُودِهِمْ حَاجَةً يِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِ هِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَّةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفَسِهِ وَفَا وُلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَآءُ وَمِنْ جَلَدِهِمُ

20(277)

( وَ فَاعَتَبِرُواْ): فاتَعِظُوا. (يَسَأُولِي ٱلأَبْصِرِ): يا أَصْحابَ البَصائِر السَّلِيمَةِ، والعُقُولِ الرَّاجِحَةِ.

﴿ الْجُلَاءَ ﴾: الخُرُوجَ مِنَ الوطنِ
 بنيَّةِ عَدَمِ العَوْدِ.

٤ ﴿ شَآقُواْ ﴾: خالفُوا.

﴿ (لِينَةِ): خُلْلَةٍ ذَاتِ ثَمَرٍ طَيِّبٍ.
﴿ أُصُولِهَا ﴾: قواعِدِها، والمرادُ:
سُوقُ النَّخْلِ. ﴿ وَلِيُحْزِى ﴾: ولِيُهِينَ.
﴿ ٱلْفَسِقِينَ ﴾: الكَافِرِينَ، وَهُمْ يَهُودُ
بَى التَّضِير.

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾:
 وما أعطاه الله لرَسُولِه مما يَظْفَرُ بِهِ الجيشُ مِن عَدُوِّهِم.

﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمُ ﴾: فَمَا أُرْكَضْتُم للإغارَةِ، وَأَوْجَفْتُهُ: حَمَلَهُ عَلَى السَّيرِ السَّرِيعِ. ﴿ رَكَابٍ ﴾: الإبل الَّتِي تُرْكَبُ.

() (الَّقُرَىٰ): قُرِيَّ فُتِحَتْ فِي عَهْدِ

الرَّسُولِ ﷺ.

﴿ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾: أي يُصْرَفُ في مصالِح المسْلِمِينَ.

﴿ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى ﴾: وَلِذِي قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ ، وهم بنُو هاشِم، وبنُو المطّلِبِ. ﴿ وَٱلْيَتَنَمَىٰ ﴾: الأَطْفَالِ الَّذِين ماتَ آباؤُهم، وهم دُونَ سِنِّ البُلُوغِ. ﴿ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾: هم أهلُ الحاجةِ الَّذِينَ لا يَمْلِكُونَ ما يَسُدُّ حاجَتَهَم. ﴿ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾: هو الغريبُ المسافِر الَّذِي نَفِدَتْ نَفَقَتُهُ. ﴿ دُولَةَ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ ﴾: مُداوَلَةً يَتَدَاولُه الأَغْنِياءُ ويتعاقَبُونَ في التَّصَرُّفِ فِيهِ.

﴿ (تَبَوَّءُو): اسْتَوطَنُوا وَتَمَكَّنُوا. ﴿ الدِّارَ ﴾: المدِينَة، وهي دارُ الهِجْرَةِ. ﴿ حَاجَةَ ﴾: حَسَداً. ﴿ مِمَّا أُوتُواْ ﴾: مِمَّا أُعْطِي المهاجِرُونَ من فَيْءِ بَنِي النَّضِيرِ. ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِم ﴾: ويُقدِّمُونَ غيرَهُم مِنَ المهاجِرِينَ وَذَوِي الحاجةِ عَلَى أَنفُسِهِم . ﴿ خَصَاصَةُ ﴾: شِدَّةُ احْتِياجٍ. ﴿ وَمَن يُوقَ ﴾: وَمَن سَلَّمَهُ اللهُ فَمُنِعَ. ﴿ شُحَّ نَفْسِهِ ٤ ﴾: بُخْلَها مَعَ حِرْصِها. ﴿ الْمُفْلِحُونَ ﴾: الفائِزُونَ بِمَطْلُوبِهِم.

وَيُولُونَ رَبَّنَا ٱغْ فِرْ لِمَنَا وَلِإِخْوانِنَا ٱلذَّيْنَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانُ وَلَا نَجْعَلُ وْقُونَا عِلْاً لِلَّذِينَ الْمَوارَبِّنَا إِنَّكَ رَءُونُ تَحِيمُ ﴿ الْمُرْتَرِ إِلَىٰ لَلَّذِينَ نَافَقُوا نِقُولُونَ لِإِخْوَانِهُ مُالَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِٱلْكِتَابِ لَبِنَ أُخْرِجُهُمُ لَخَرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَيَدًا وَإِن قُوْلِلْتُهُ لَنَصُرَّتُكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مُلَكَ إِنُّونَ ۞ لَبِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَإِن قُونِلُوا لَا يَنصُرُونَهُ مُولَمِن تَصرُوهُ مُ لَيُؤلِّنُّ ٱلْأَدْبُ لِ ثُمُّ لَا يُصرُونَ ۞ڵٲؘنتُمۡٳؘ۫ۺۘڎؙ۫ڒۿۘڹڐٙڣڞۮۅڽۿؚؠؚۺٚٵٛڷڵؿؖۮٚٳڮٵ۪ٲ۫ۼؙؙؙۜٛٛٛٛڡٛۄٞڰٙۉؠؙٛ لَّا يَفَقَهُونَ ۞ لَا يُقَاٰ لِلْوُنَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا ۚ فِي قُرَى يُحَصَّىٰةٍ أَوۡ مِن وَرَآءِ وُدُرِّ بِأَسْهُم يَنْنَهُمُ شَادِيدُ تَحْسَبُهُمْ جَيِعًا وَقُاوُبُهُمْ شَكَّا ذَٰلِكَ بأَنَّهُ مُقَوِّهُ لَّا لَيْعَقِلُونَ ۞ كَمْثَلُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِ مُقَرِّبً إَذَا قُواْ وَمَاك أَمْرِهِمُ وَلَهُ مُ عَذَاجٌ أَلِيمُ ۞ كَمْثَلَ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانَ أَكْمُنُ فَلَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي مِنْ وَمُنْكَ إِنَّ أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَكَانَ عَقِينَهُ مَا أَنَّهُمَا فِٱلتَّارِخُلِدَيْنِ فِهَا وَذَلِكَ جَزَّ وُأَالظَّالْمِينَ ﴿ إِلَّهُ مَا ٱلذَّنَءَ امَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَلَنَظُر بَفَسُ مَا قَدَّمَكُ لِغَدِّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ عَاتَتَكُمُلُونَ ۞ وَلَانَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَسَاهُمُ أَفْسَهُمْ

20(11)

ن ﴿غِلَّا ﴾: حَسَداً وحِقْدَاً.

١ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُل ٱلْكِتَابِ﴾: هم بَنُو النَّضِيرِ. ﴿ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ ﴾: أي: في ضُرِّكُم.

١ ﴿ وَلَيْنِ نَّصَرُوهُمْ ﴾: وَلَئِنْ أَرادُوا نُصْرَتَهُم. ﴿ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾: أي: لا يَغْلبُونَ.

اللهُ ﴿ رَهْبَةً ﴾: خَوْ فأً.

أو خَنادِقَ مِمَّن يُريدُ أُخْذَها. ﴿جُـدُنِ﴾: حِيْطانٍ. ﴿بَأْسُهُم﴾: قَوَّتُهُم. ﴿شَتَّىٰ ﴾: مُتَفَرِّقَةً.

 ﴿ وَبَالَ أَمْرِهِمُ ﴾: سُوءَ عاقِبَةِ كُفْرهِم وَعَداوَتِهم لِلرَّسُولِ.

( ) ( مَا قَدَّمَتُ ): أي: مِنَ الأعْمال. ﴿ لِغَدِ ﴾: يوم القِيامةِ.

١ ﴿ نَسُواْ ٱللَّهَ ﴾: تَرَكُوا أَدَاءَ حَقِّ اللهِ الَّذِي أُوْجَبَهُ عَلَيهم.

﴿ فَأَنْسَلُّهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾: مِمَّا يُنَجِّيهم مِن عَذاب يَوْمِ القِيامةِ. مِنْ سِوْنَا الْمُنْتَكِنَّامُ اللَّهِ الْمُنْتَكِنَّامُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أُوْلَا لِكَ هُمُ ٱلْفَلِينُ وَنَ ۞ لَا يَسَنُوعَا صَحَابُ التّارِواَ صَحَابُ الْحَابُ الْحَابُ الْمَعَابُ الْمَعَابُ الْمَعَابُ الْمَعَابُ الْمَعَابُ الْمَعَابُ الْمَعَابُ الْمَعَابُ الْمَعَالُ الْمَعَالُ الْمَعَالُ الْمَعَالُ الْمَعَالُ الْمَعَالُ الْمَعَالِ اللّهَ الْمَعَالُ الْمَعَالُ الْمَعَالُ الْمَعَالُ الْمَعَالُ الْمَعَالِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٦٠) سِمُؤَلِّ الْمُنْصَنَّمَ مَالِنَتِيمَ وَاللَّهَا ١٦ نَوْلَتُ بَعُكَا الْاَجْوَابُ

﴿ٱلْبَارِئُ﴾: المنْشِئُ لِلْخَلْقِ. ﴿ٱلْمُصَوِّرُ﴾: صَوَّر خَلْقَهُ كَيفَ يَشَاءُ. ﴿ٱلْعَزِيزُ﴾: الشَّدِيدُ الانتِقامِ مِنْ أعدائِهِ. ﴿ٱلْحُكِيمُ﴾: في تَدْبِيرِه أُمُورَ خَلْقِه.

## سورة المتحنة

٥ ﴿أَوْلِيَآءَ﴾: خُلَصاءَ وأحبّاءَ. ﴿تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ﴾: أي: تُخْبِرُونَهُم بِأَخْبارِ الرَّسُولِ وسَرَاثِر المسْلِمِينَ. ﴿وَٱبْتِغَآءَ﴾: طَلَبَ. ﴿تُسِرُّونَ﴾: تَنْقُلُونَ إِلَيْهِمُ الأخْبارَ سِرّاً.

- ﴿ٱلۡفَاسِقُونَ﴾: الخارجُونَ عَن طاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ.
- ﴿خَشِعًا﴾: خاضِعاً مُتَذَلِّلاً.
   ﴿مُتَصَدِّعًا﴾: مُتَشَقِّقاً. ﴿نَضْرِبُهَا﴾:
   نُوضِّحُها.
- (عَلِمُ ٱلْغَيْبِ): يَعْلَمُ ما غابَ
   عنكم وعن أبصاركم.
- ﴿ وَٱلشَّهَدَ فَ) : وَيَعْلَمُ مَا تَرُوْنَهُ وَتُشَاهِدونه. 

  ﴿ وَٱلْمَسْلِكُ ﴾ : المالِكُ لَجمِيعِ الْمُشَيَّةِ المَلْشَيَّةِ المَلَقَةِ وَلا مُدَافَعَةٍ . ﴿ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ : الْمُنَزَّهُ عَن كُلِّ نَقْصٍ . ﴿ ٱلسَّلَمُ ﴾ : الَّذِي عَن كُلِّ عَيْبٍ . ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ : اللَّمَ مِن كُلِّ عيبٍ . ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ : الرَقِيبُ على المَصدِّقُ رُسُلَه وأنبياءَه بِما أَرْسَلَهُم بِيهِ . ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ : الرَّقِيبُ على النَّقِيبُ على النَّقِيبُ على النَّقِيبُ على النَّقِيبُ على النَّذِي لا يُعْالَبُ . ﴿ الْجَبَّالُ ﴾ . ﴿ الْمُؤْمِنُ ﴾ النَّذِي لا يُعْالَبُ . ﴿ الْجَبَادِ ، وَأَذْعَنُوا الَّذِي له الكبرياءُ والعَظْمَةُ . ﴿ سُبْحَنْ ٱللَّهِ ﴾ : اللَّذِي له الكبرياءُ والعَظَمَةُ . ﴿ سُبْحَنْ ٱللَّهِ ﴾ : اللَّذِي له الكبرياءُ والمَعْمَةُ . ﴿ سُبْحَنْ ٱللَّهِ ﴾ : اللَّذِي له الكبرياءُ والمَطَمَةُ . ﴿ سُبْحَنْ ٱللَّهِ ﴾ : اللَّذِي له الكبرياءُ والمَطَمَةُ . ﴿ سُبْحَنْ ٱللَّهِ ﴾ : اللَّذِي له الكبرياءُ والمَطَمَةُ . ﴿ سُبْحَنْ ٱللَّهِ ﴾ : اللَّذِي له الكبرياءُ والمَطَمَةُ . ﴿ سُبْحَنْ ٱللَّهِ ﴾ : اللَّذِي اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعُلِهُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللْعُلِيْدُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ الْعُلُولُولُهُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ الْعُلُولِهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُولُهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُهُ الْعُلُولُهُ الْعُلُولُهُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ اللْعُلِهُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُهُ الْعُلْمُ الْعُ

١ ﴿ ٱلْخَالِقُ ﴾: المقدِّرُ لِلْخَلْق.

وَمَنَ يَفْعَلُهُ مِن كُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسِّبيل ۞ إِن يَثْفَغُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ ١ ﴿ سَوَآءَ ٱلسَّبيل ﴾: طَريقَ الحقِّ أَعْلَا ۗ وَيَبْسُطُواۤ إِلِيَّكُمُ أَيْدِيهُمُ وَأَلْسِنَنَهُمْ بَالسُّوءَ وَوَدُّواْ لَوَ يَكُفُرُونَ ٥ ﴿ إِن يَثْقَفُوكُمْ ﴾: إِن يَظْفَرْ بِكُم النَّنفَعَكُم أَرْجَامُكُم وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمُ الْقِيامَةِ يَفْصِلُ لِيَكُمْ وَاللهُ هَؤلاءِ الَّذِينَ تُسِرُّونَ إِليهِم بالمودّةِ. عِلْقَتَمَانُونَ بَصِينُ ۞ قَدْكَانَتَ لَكُوْ أَسُوةً كَسَنَةُ فَيَ إِرَّهِمَ وَلَكَذِّنَ ﴿ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ ﴾: وَيَمُدُّوا إِلَيْكُم. ﴿ بِٱلسُّوءِ ﴾: بالقَتْل، والسَّيْ، وَالشَّتْمِ. مَكَةُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرْءَ أَوَّا مِنكُمْ وَمِمَّا نَعَبُدُونَ مِن دُونِ ا (أَرْحَامُكُمْ): قراباتُكُم. ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْيَغْضَآءُ أَبَدَاحَتُّكَ ﴿ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُ ﴾: يَفْرُقُ اللهُ بَيْنَكُم، تُوْمِنُوا بْاللَّهِ وَحُدَةُ وَلِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمُ لِأَبْدِهِ لَأَمَّنَغُ فِرَنَّ لَكَ فيُدْخِلُ أهلَ طاعَتهِ الجُنَّةَ، وأهلَ وَمَا أَمْ لِكُ لَكُمِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لِتَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا

نَ ﴿ أُسُوَةً ﴾: قُدُوةً.

﴿كَفَرُنَا بِكُمْ ﴾: أَنْكَرْنا ما أَنتُم عَلَيهِ مِنَ الكُفْرِ.

﴿ وَبَدَا ﴾: وَظَهَر.

مَعْصِبته النَّارَ.

والصَّواب.

﴿ تَوَكَّلُنَا ﴾: اعْتَمَدْنا.

﴿أُنَبُنَا﴾: رَجَعْنا بالتَّوبَةِ.

﴿ٱلْمَصِيرُ﴾: المرْجعُ يومَ القِيامَةِ.

٥ ﴿فِتْنَةً ﴾: مَفْتُونِينَ؛ بتَسْلِيطِ الكُفَّارِ عَلَينا.

﴿ٱلْعَزِينُ الَّذِي لَا يُعَالَبُ. ﴿ٱلْحَكِيمُ ﴾: في أَفْعالِهِ وأَقُوالِهِ.

٥ ﴿ أُسُوَّةً ﴾: قُدْوَةً. ﴿ يَرْجُواْ اللَّهَ ﴾: يَطْمَعُ في الخير مِنَ اللهِ. ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ ﴾: وَمَن يُعْرِضْ عَمَّا أَمَرهُ اللهُ بِهِ. ﴿ ٱلْغَنَّ ﴾: عَنْ عِبادِهِ. ﴿ٱلْحَمِيدُ﴾: في ذاتِه وَصِفاتِه، المحْمُودُ عَلى كُلِّ حالٍ.

( عَسَى اللَّهُ ): وَعَدَ اللهُ.

﴿ تَبَرُّوهُمُ ﴾: تُحْسِنُوا مُعامَلَتَهُم. ﴿ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُ ﴾: وتَعْدِلُوا فِيهم.

٥ ﴿ فِي ٱلدِّين ﴾: بسَبب الدِّين.

كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِزُ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ ٱلْكَمَدُ ٢ \*عَسَى لَلَّهُ أَن يَجِعَلَ بَنْكَمْ وَيَكِنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْنُم رِّينَهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِينُ وَٱللَّهُ عَفُولُ تَحِيمُ ۞ لَّا يُنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنَالَاْنَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيكِكُمُ أَن كَبَرُّوهُمْ وَنُفْتِيطُو ٱلِكِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِثُ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِٱلدِّينِ

TO ETT OF

وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْفِرْ لِنَا رَبُّنَّا

إِنَّكَ أَنْكَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَقَدْكَ انَ لَكُرُ فِهِمْ أَسُوَةٌ حَسَنَةُ لِّنَ

مُنْ الْمُنْ الْمُنْكُونُ مِنْ الْمُنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُون

وَأَخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارُكُرُ وَظَاهُرُوا عَلَى إِخْرَاحِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمُ وَمَنْ فَأُوْلَكُمْ لِكُ هُمُ ٱلظَّلِوْنَ ۞ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِذَاجِٓ ٓ اَءُمُوٱلْمُؤْمِنَكُ مُ إِجَرِكِ فَٱلْغِينُو هُرَّ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَ نَهِنٌّ فَإِنْ عَلِمَنُو هُنَّ مُؤْمِنَكِ فَلَا ڗۘٙڿٷۿڹۜٳڶؽؘٲػۿؾٚٲڔؖڵۿڹۜڿؚڵؙؙڐٞڎٷڵۿڿڮڵۏؙڽؘۿڹۜٛۏٵۊ۠ۿۣڝۜٙٲڶڡؘڠؙۅٛؖ وَلَاجُنَا حَعَلَيَكُمُ أَن نَحِوْهُنّ إِذَاء انَيْتُوهُ هُنّ أَجُورَهُنَّ وَلَا نُسِكُوْ البِصَمِ ٱلكَوَا فِر وَسُعَلُواْ مَآ أَنفَقَ لَهُ وَلۡسَعَلُواْ مَآ أَفَ قُوآْ ذَٰ لِكُوحُكُمُ ٱللَّهِ يَحَكُمُ بَيْنَكُّةُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِنْ فَاتَكُّهُ شَيْءٌ مِنْ أَنْ وَلِكُمْ إِلَىٰ الكُفَّارِ فَكَ اَقَيْتُمْ فَكَا تُواْأَلِدِّيَ ذَهَيْتُ أَزْوَجُهُ مِيْتُ لَمَا أَفَعُواْ وَالتَّعُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمبِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ يَلَأَيُّ ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُكَايِمُنَكَ عَلَىٰٓ أَنَّ لَا يُشْرِكُنَ بَاللَّهِ شَيَّا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْ تُلْنَ أَوْلَادُهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتِانَ يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِتَّ وَأَرْكُلُهِنَّ وَلَا يَحْصِينَكَ فِي مَعْرُفِ فَكِايِعُهُنَّ وَأَسْنَغْ فِرْ لَمُنَّاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَنْوُرُنَّحِيثُ ۞ يَأَيُّ ٱللَّا يَنَءَامَنُواْ لَانْوَلُّواْ قَوْمًا غَضَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ قَدِّيبِسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَأَيْبِسَ ٱلْكُ قَادُمِنَ أَحْمَلِ ٱلْمُتُ بُورِ۞

1 1 1 V

﴿ وَظَهَرُواْ ﴾: وعاونُوا الكُفَّارَ.
﴿ أَن تَوَلَّوْهُمْ ﴾: بالنُّصْرَةِ والمحبَّة.
﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ ﴾: وَمَن يَتَخِذْهُم
أَنْصاراً عَلَى المؤمنِينَ.

﴿مُهَجِرَتِ﴾: مِن دَارِ الكُفْرِ
 إلى دارِ الإِسْلامِ.

﴿فَاَمْتَحِنُوهُنَّ﴾: فاخْتَبرُوا إِيمانَهُنَّ. ﴿وَءَاتُوهُمَ﴾: وَأَعْطُوا أَزُواجَ اللاتِي أَسْلَمْنَ.

(مَا أَنفَقُوا ): مِثْلَ ما أَعْطَوهُنَّ مِنَ اللهُورِ. (أُجُورَهُنَّ): مُهُورَهُنَّ. (بِعِصَمِ): بِنِكاج، وأصْلُه جَمْعُ عِصْمَةٍ وهي: ما اعتُصِمَ بِهِ من العَقْدِ والسَّبَبِ.

﴿ٱلْكُوَافِرِ﴾: الزُّوجاتِ الكافِرَاتِ.

(فَاتَكُمْ): فَرَرْنَ وَلَحِقْنَ.
 (فَعَاقَبْتُمْ): كانَتِ العُقْبَى لَكُم،
 وهي الغَنمَةُ.

﴿ أَن ۗ لا ۗ يُشْرِكُن بِاللَّهِ شَيْكَ ﴾: ألَّا يَخْعَلْن مَعَ اللهِ شَريكًا في عِبادَتِهِ.

﴿ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهُتَنِ يَفْتَرِينَهُ رَ﴾: ولا يأتِينَ بِكَذِبٍ في مَولُودٍ مِنْ غَيرِ أَزْواجِهِنَّ فيُلْحِقْنَهُ بِهِم. ﴿ فَبَايِعُهُنَّ ﴾: فعاهِدْهُنَّ. 
﴿ لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا ﴾: لا تَتَّخِذُوهُم أَخِلَاءَ. ﴿ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾: أي: مِن تَوابِ اللهِ في الآخِرَةِ ، أَوْ كَما يَئِسَ الكُفَّارُ مِن بَعْثِ مَوْتاهُم.

# (١١) سۇئۇقالغىنىت وَآلِيقا ١٤ تَلْتَىنَجَاللَّغِنْتُ

# بِينَ ﴿ لِلَّهِ ٱلسِّحْمِنَ ٱلسِّحِيلَ السَّحِيلَ السَّحِيلَ السَّحِيلَ السَّحِيلَ السَّحِيلَ السَّ

£71

#### سورة الصف

- ﴿ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾: ما لا تَقُومُونَ بالوفاءِ به.
  - الله المُفتّال: بُغْضاً.
- (صَفَّ): أي مَصْفُوفِينَ.
   (مَرْصُوصٌ): مُتَراضٌ مُحْكَمُ.
- ﴿زَاغُـوٓا ﴾: مالُوا عَنِ الحقّ مع عِلْمِهِم به.
- ﴿أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ ﴾: صَرَفَها عَن قَبُول الهدايّةِ.
- ﴿ٱلْفَسِقِينَ﴾: الخارِجِينَ عَن طاعة الله ورسوله.
- ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَى ﴾: لِمَا جَاءَ قَبْلِ.
   ﴿وَمُبَشِّرًا﴾: ومُخْبِراً بِمَجِيء الرَّسُولِ
   . ﴿إِلْبَيِّنَتِ﴾: بالدَّلاثِلِ الواضِحاتِ
   الدَّالَةِ عَلَى نُبُوتِهِ.
- ﴿ وَمَنْ أَظٰلَمُ ﴾: لا أَحَدَ أَظْلَمُ.
   ﴿ أَفۡتَرَىٰ ﴾: اختَلَقَ.
- ﴿لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ﴾: لِيَقْضُوا عَلَى
   دِينِ اللهِ. ﴿مُتِمُّ نُورِهِـ﴾: سيُتِمُّ هَذا

الإسلامَ حَتَّى يَنْتَشِرَ.

٥ ﴿ بِٱلْهُدَىٰ ﴾: بالقُرآنِ. ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾: ودِينِ الإسْلامِ. ﴿ لِيُظْهِرَهُ ، لَيُعْلِيَهُ.

مرونوالجيد المحالية

(٦٢) سِنْفَاقِ الْجُنْعُتُمَ فَالْفَيْنَ وَالْلِقَا ١١ تَرْكَتُ بَعُكُالْصَيْنَ

دِيهُ فَيْرَا لَكُونَ وَمَا فَالْأَرْضَ لَكُوالَّكُونَ الْكَوْرِ الْكُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ٱلْكِتَابَ﴾: القُرْآنَ. ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾: والسُّنَّةَ.

(مِن تَحْتِهَا): مِن تَحْتِ قُصُورِها وَأَشْجارِها. (عَدْنِ): إقامَةٍ دائِمَةٍ. (وَأَشْجارِها. (عَدْنِ): وَنِعْمَةً أُخْرَى. (وَأُخُسرَى): وَنِعْمَةً أُخْرَى. (قَرِيعْمَةً أُخْرَى.

(لِلْحَوَارِيِّتَنَ): هُمْ أَصْفِياءُ عِيسَى -- وخُلَّصُ أصحابِهِ. (طَهِرِينَ): غالبِينَ: إما بالحُجَّةِ، أو ببعْثَةِ مُحَمَّد.

#### سورة الجمعة

(يُمَبِّعُ): يُسَزِّهُ. (المُملِكِ): المالِكِ لِكُلِّ شَيءٍ، المتَصَرِّفِ فِيهِ بِلا مُنازِعٍ. (الْقُدُّوسِ): المَنَّزِءِ عَن كُلِّ نَقْصٍ. (الْعَزِيزِ): الَّذِي لا يُغَالَبُ. (الْحَكِيمِ): المحْكِم فِي

تَدْبِيرِهِ وصُنْعِهِ.

﴿ اللَّهُ مِّيِّنَ ﴾: العربِ الَّذِينَ لا يَقْرُؤُونَ وَلا يَكْتُبُونَ.
﴿ وَايَتِهِ ﴾: القُرْآنَ.

﴿ وَيُزَكِيهِمْ ﴾: ويُطَهِّرهم مِنَ العقائد الفاسدة، والأخْلاق السَّيِّعة.

الله ﴿ وَءَاخَرِينَ ﴾: وَأَرْسَلُهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ آخَرِينَ. ﴿مِنْهُمْ ﴾: مِنَ العَرَبِ ومِنْ غَيْرهِم. ﴿لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾: لَمْ يَجِيئُوا بَعْدُ، وَسَيَجِيئُونَ.

١ ﴿ فَضُلُ ٱللَّهِ ﴾: مِمَّا تَفَضَّلَ اللهُ بهِ عَلَى هَوْلَاءِ دُونَ غَيرهِم. ﴿ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ ﴾: الإحسان، والعَطاءِ الجَزيل.

٥ ﴿مَثَلُ ﴾: شَبَهُ. ﴿ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَلةَ ﴾: كُلِّفُوا العَمَلَ بها. ﴿لَمْ يَحْمِلُوهَا ﴾: لم يَعْمَلُوا بها. ﴿أَسْفَارًا﴾: كُتُباً لا يَدْري ما فِيها. ﴿بِئُسَ ﴾: قَبُحَ.

اللَّهُ ﴿ هَادُوٓا ﴾: تَمَسَّكُوا بِاللَّهِ اليهُودِيَّةِ. ﴿ أُولِيَّاءُ لِلَّهِ ﴾: أُحِبَّاءُ للهِ.

﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾: بسبب ما اكْتَسَبُوا في هذه الدُّنيا مِنَ الآثامِ.

وَقْتَ مَجِيءِ آجالِكُم.

﴿ ثُمَّ تُسرَدُّونَ ﴾: ثم تُرْجَعُونَ يَومَ

﴿ لَا يَهْدِي ﴾: لا يُوفِّقُ.

٨ ﴿ فَإِنَّهُ و مُلَقِيكُمُ ﴾: آتِ إِلَيكُم

القبامة.

﴿ٱلْغَيْبِ﴾: ما غابَ عنكم وعن أَبْصَارِكم. ﴿ٱلشَّهَدَةِ﴾: ما تَرَوْنَه وتُشَاهِدونه.

- ٥ ﴿ نُودِيَ ﴾: نادي المؤذِّنُ. ﴿ فَاسْعَواْ ﴾: فامْضُوا وأَقْبلُوا. ﴿ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾: الموعظةِ في خُطْبَةِ الإمامِ. ﴿ وَذَرُواْ ﴾: واتْرُكُوا.
  - ﴿ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾: واطْلُبُوا مِن رِزْقِ اللهِ. ﴿ تُفْلِحُونَ ﴾: تَفُوزُونَ بِخَيرَى الدُّنيا والآخِرَةِ.
    - ١ ﴿ لَهُوَّا ﴾: صارفاً عَنِ الصَّلاةِ. ﴿ ٱنفَضُّواْ ﴾: تَفَرَّقُوا. ﴿ قَآبِمَا ﴾: أي: عَلَى المِنْبَر.

وَ الْحَرِينَ مِنْهُمُ لِمَا يَعِمُ قُواْبِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ الْحَكِمُ وَ وَالْكَ فَضَمْ لُاللَّهُ نُؤُنِيهِ مَن بَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّر ٱلْعَظِيمِ كَ مَثَلُ ٱلذَّنَّ حُمَّلُوا ٱلدَّوْرَلَةَ تُرْسَ لَهُ يَحُلُوهَا لَمُثَلِّكُمُ اللَّهِ مَا إِيْحُلُ أَسْفَارًا بِشُرَمَتُ لُٱلْقَوْمِ ٱلَّذِنَ كَذَّبُوا بَايَك ٱللَّهِ وَاللَّهُ لَا يُهِ دِكَالْقُوْمِ الظَّالِمِينَ۞ قُلْ بَأَيُّ ٱللَّذِينَ هَا دُوٓا إِن نَحَمُتُمُ أَنَّكُمْ أَوْلِيا ءُلِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَهَنَّوْ إِلْمُوْتَ إِن كُنتُمْ صَارِقِينَ ۞ وَلاَ يَتَمَتَّوْنَهُ أَبُدا بِمَا قَدَّمَتْ أَبِدِيهِ مُواَللَّهُ عَلِيمُ كَالطَّالِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمُوْتِ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمُّ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَ فَفُنَبَّعُكُم عَاكُنُهُمَ تَعَكُونَ ۞ يَكَأَيُّ ٱلَّذِينَ امَنُوٓ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰفِمِن بُوْمِ ٱلْجُهُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرُ لِكُمْ إِن كُنْهُمْ تَعْلَوْنَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةَ فَأَنْسَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱنْبَغُواْ مِن فَضْ لِٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًالَّعَلَّكُ مُتَّفِئْكُ نَ ۞ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْلَمُوا أَنفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآمًا قُلْمَاعِنَدَ ٱللهِ خَيْرُوْسُ ٱللَّهُ وَوَمِنَ الْجِيرَةَ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّانِقِينَ (٦٢) سُوْرَلِا إِذِا افِقُورُ فَالنِيِّسَ وَاللَّهَا ١١ نَزَلْتُ بَعُلَالنَّحِيُّ

# المنافعة المنافعة المنافعة

#### سورة المنافقون

( ( المُنَافِقُونَ ): جَمْعُ مُنافِقٍ، وهو اللَّذِي يُظْهِرُ الإيمانَ ويُسِرُّ الكُفْرَ.

﴿ جُنَّةً ﴾: وقايةً لَهُم مِنَ
 العَذاب.

﴿فَصَدُّواْ﴾: مَنَعُوا أَنْفُسَهُم، وَمَنَعُوا أَنْفُسَهُم،

﴿ سَآءً ﴾: بِئْسَ.

﴿ وَطُلِعَ ﴾: فَخُتِم. ﴿ لَا يَفْقَهُونَ ﴾: لا يَفْهَمُونَ وَلَا يُدْرِكُونَ حُجَجَ الإِيمانِ.

﴿ رَأَيْتَهُمْ ﴾: نَظَرْتَ إِلَيهِم.
 ﴿ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾: تُعْجِبُكَ هَيْئاتُهُم.
 ﴿ تَسْمَعُ ﴾: تُصْغِ.

سيد على المستقلة الله المستقبة الأخشاب المُلقاة على الحائط، فلا نَفْعَ فِيها لِإِحَدِ.
المُلقاة على الحائط، فلا نَفْعَ فِيها

(صَيْحَةٍ): صَوْتٍ عالٍ. (عَلَيْهِمُ): واقِعاً عَلَيهِم، وضارّاً

# 

إِذَا جَآءَ كَ ٱلْمُنْ فَقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَكُمُ الْمَانُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الل

﴿قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ﴾: طَرَدَهُم مِن رَحْمِتِهِ. ﴿أَنَّى ﴾: كَيفَ. ﴿يُؤْفَكُونَ ﴾: يُصْرَفُونَ عَن الحقّ إلى الباطِل؟

- © ﴿لَوَوْاْ رُءُوسَهُمْ﴾: أَمَالُوها وَحَرَّ كُوها إعْراضاً عَن كَلامِ المَتَكَلِّم. ﴿يَصُدُّونَ ﴾: يُعْرِضُونَ.
- ٧ ﴿حَتَّى﴾: لِأَجْلِ. ﴿يَنفَضُّواْ﴾: يَتَفَرَّقُوا وَيَبْتَعِدُوا. ﴿خَزَابِنُ ٱلسَّمَوَتِ﴾: مقارُّ أسبابِ حُصُول الأرزاق منَ الأَمْطارِ، والرِّياحِ الصَّالِحَةِ، وَأَشِعَةِ الشَّمينِ.
- وَ وَ اللَّهِ يِنَةِ ﴾: المدِينةِ النَّبَوِيَّةِ. ﴿ ٱلْأَعَزُ ﴾: القويُّ العِزَّةِ، وهو الَّذِي لا يُقْهَرُ ولا يُغْلَبُ. ﴿ ٱلْعِزَّةُ ﴾: القُوَّةُ الحُقُّ المُطْلَقَةُ، وعِزَّةُ غَير اللهِ ناقِصةً.
  - ٠ ﴿ لَا تُلْهِكُمُ ﴾: لا تَشْغَلْكُم.

- ٥ ﴿ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾: عِبادتِهِ وطاعَتِهِ.
  - ١ ﴿ أَجَلُهَا ﴾: وقْتُ موتِها.

#### ر سورة التغابن

- ( يُسَبِّحُ ): يُسَرِّهُ. ﴿ ٱلْحَمْدُ ﴾: الثَّناءُ الحسنُ الجميلُ.
  - الله ﴿ وَصَوَّرَكُمْ ﴾: خَلَقَكُم.
  - ﴿ٱلْمَصِيرُ﴾: المَرْجِعُ يَومَ القِيامَةِ.
    - ١ ﴿ تُسرُّ ونَ ﴾: تُخْفُونَهُ.
    - ﴿ تُعۡلِنُونَ ﴾: تُظْهِرُ ونَهُ.
- ﴿ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾: بما تُخْفِيهِ النُّفُوسُ.
  - ۞ ﴿فَذَاقُواْ﴾: حَلَّ بهم. ﴿ وَبَالَ ﴾: سُوءَ عاقِبَةِ.
- و ﴿ الْبَيْنَاتِ ﴾: الآياتِ الواضحات، والمُعْجزات الظَّاهراتِ. ﴿ وَتَوَلُّواْ ﴾: أَعْرَضُوا عَنِ الْحَقِّ. ﴿ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ ﴾: عَنْ عِبادَتِهم وإيمانِهم. ﴿حَمِيدٌ﴾: مَحْمُودٌ في أقوالِهِ وأفعالِهِ وصفاتِهِ.

عَن ذِكُر ٱللَّهِ وَمَن بَفِي عَلْ ذَ إِلَّكَ فَأُوْلَ إِلَّكَ هُمُّ ٱلْخَلِيرُونَ ۞ وَأَنفِ قُواْ مِن مَّا رَزَقَتَكُمْ مِّن قَبَلِأَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلِآ أَخَّرُنَنَي إِلْمَا أَجَلِ قَرِبَ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَّ الصَّالِحِينَ ۞ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَّفْسًا إِذَاجَاءَ أَجِلُهَأُ وَٱللَّهُ خَبِينٌ عِمَا تَعْمَلُونَ ٣

(٦٤) سُؤَلِقُ التَّعَابُنَ الْنِعَابِ الْنَعَابِ الْنَعَابِ الْنَعَابِ الْنَعَابِ الْنَعَابِ الْنَعَابِ الْنَعَابُ الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَلِيلُ الْعَلَى الْعَ

لْمُرلِّلَهُ ٱلسَّحْمُنُ ٱلسَّحِب رِيتَهِ مَا فِيَّالُسَّى وَٰ نِ وَمَا فِيَّالُا زُضِّ لَهُ ٱلْـُلُكُ وَلَهُ ٱلْكَـٰمَٰذُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قِدِيرُ ۞ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَيَنكُمْ كَافِنُ وَمِنكُمْ ثُمُّ وَمِنْ وَاللَّهُ يَمَا تَتَحَمُلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَ نِ وَٱلْأَرْضَ ٱلْكُونَ وَصَوَّ رَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا فِيَّالْسَكُمُ وَإِلَّا رُضِ وَيَعَكُمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِكُمْ بِذَا نِا لَصُّدُونِ ۞ أَكْرُ يَأْنِكُ مُنَاوًا ٱلَّذِينَ كَنَارُوا مِن قَبَلُ فَذَا قُوا وَيَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُرْعَذَابٌ أَلِيهُ ۞ ذَٰلِكَ بأَنَّهُ كَانَتَ تَأْنِيهِمُ رُسُلُهُمْ إِلْبَيِّنَٰكِ فَقَالُوٓ أَلْبَسَرُ جَهُدُونِنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ قَالُسُنْغَنَا لَلَّهُ وَٱللَّهُ عَنَّ حَمِيدٌ ۞ EVY.

النونقالقاني ١٥٠

زَعَمُ ٱلَّذِينَكَفُرُوٓ أَن لَّن يُعِثُواْ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَنْبِعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبِّوْنَ ۗ عَاعَمِلْتُمْ وَذَٰ لِكَ عَلَىٰ لِلَّهِ يَسِيرُ ۞ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنَّوْرِ ٱلَّذِي أَنزَلْنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يُوْمَزَجُهَ عُكُمُ لِيُو مِرَّا لَجُمَعً ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّكَ ابُنُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعِـمَلُ صَالِحًا يُكَيِّرُعَنْ هُ سَيِّكَا نِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَمُّ لِرُخَالِدِيَ فِيهَا أَبْدًا ذَالِكَٱلْفُونِ ٱلْغَطِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَٰتِنَآ أَوْلَـٰ إِلَى أَصْحَامُ التَّارِخُلِدِينَ فِيهَا وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ نَ مَاأَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بَاللَّهِ يَهْدِ قَلْيَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلَيْهُ ص وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَّ وَعَلَىٰ لِلَّهِ فَلَيْوَكِّ لَا لَمُؤْمِنُونَ ۞ يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوْ ۚ إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأُوْلِلِكُوْعَ دُوَّالَّكُمْ فَأَحْذَرُ وَهُمْ وَإِن تَعَفُوا وَتَصَفَّوُا وَتَعَنِّفِرُوا فِإِنَّا ٱللَّهَ عَفُورٌ يُحِيمُ إِنَّمَا أَمُولِكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِنْنَةٌ قُولَاتُهُ عِندَهُ أَجْرُعُظِيمٌ ۞ فَانَّقُواْ ٱللَّهَ مَاٱسْنَطَعْتُ مُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَمَّا لِّلاَ نَفْسُكُمُّ وَمَن بُوقَ شُحِّ نَفْسِهِ فَا فُلْلَإِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ إِن نُقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا

﴿ يُبْعَثُواْ ﴾: يُخْرَجُوا مِن قُبُورِهِم.
 ﴿ يَسِيرٌ ﴾: هَيِّنُ.

﴿وَالنُّسورِ﴾: أَيْ: واهْـتَـدُوا
 بالقرآنِ.

- ﴿لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ﴾: لِيومِ الحَشْرِ.
   ﴿ٱلتَّغَابُنِ﴾: الغَبْنُ والتَّفاوُتُ بَينَ الخَلْقِ. ﴿يُكَفِّرُ﴾: يَمْحُ. ﴿تَحْتِهَا﴾: تَمْتُ قُصُورها وأشجارها.
- ﴿ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾: وَساءَ المَرْجِعُ
   الَّذِي صَارُوا إِلَيهِ، وهو جَهَنَّمُ.
- (مُصِيبَةِ): مَكْرُوهِ. (بِإِذْنِ اللّهِ): بمشيئته. (يَهْدِ قَلْبَهُرِ): يُوَفِقْهُ اللّهُ إِلَى مَرْضاتِهِ.
- ﴿ تَوَلَّيْتُمُ ﴾: أَعْرَضْتُم عَن طاعَةِ
   الله.
- ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾: لا مَعْبُودَ
   يِحَقِّ سِواهُ. ﴿ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾: فَلْيَعْتَمِدوا في كُلِّ الأُمُورِ.
- (عَدُوَّا لَّكُمُ : أي: يَمْنَعُونَكُم مِنَ الإسْلامِ أو الهِجْرَةِ أو يكُونونَ سَبَباً لِلْمَعاصِ. ﴿ وَإِن تَعْفُواْ ﴾:

تَتَجاوَزُوا عَن سَيِّئاتِهِم. ﴿وَتَغْفِرُواْ﴾: وتَسْتُرُوها عَلَيهم.

- ( فِنْنَةُ ): اخْتِبارُ لَكُم وشُغْلُ عَنِ الآخِرَةِ. ﴿ أَجُرُ ﴾: تَوابُ.
- (مَا ٱسْتَطَعْتُمُ): ما أَطَقْتُم. ﴿خَيْرًا﴾: يَكُنْ خَيراً. ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ﴾: ومَن سَلِمَ مِنَ البُحْلِ والحِرْصِ.
   ﴿ٱلْمُفْلِحُونَ﴾: الظّافِرُونَ بِكُلِّ خَير.
  - ا و الله بإخلاصٍ وَطِيبِ نَفْقُوا أَمْوَالَكُم في سَبِيلِ اللهِ بإخْلاصٍ وَطِيبِ نَفْسٍ.

- الفي الفي الفي الفي المحمد
- حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغَفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُكِلِيمٌ ۞ عَلِمُ الْعَنِينُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَ فِالْعَزِينُ الْفَرَاتِ وَالشَّهَادَ فِالْعَزِينُ الْفَرَاتِ وَالشَّهَادَ فِالْعَزِينُ الْفَرَاتِ وَالسَّلَهَادَ فِالْعَزِينُ الْفَرَاتِ وَالْفَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَرَاتِ وَالسَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ



بِنَ أَيُّهُا النَّيْ إِذَا طَلَقَ تُعُرَّ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ تِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةُ وَالتَّهُواْ الْعَنَّ الْعَلَيْ الْكَالَّةُ عُولَا يَخْرُ اللَّهِ وَمَن يَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَعَن يَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَعَن يَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَعَن يَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَعَن يَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَعَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُو عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

نِّسَآيِمُ إِنْ ٱنْبَنْ مُ هَيِّدٌ تُهُوَّ مَلَا يَهُ أَشَهُ وَٱلْآَي لَمْ بَحِضْنُ وَأُوْلَكُ

20(EVE)

﴿ شَكُورُ ﴾: مُجازٍ على الطَّاعةِ.
 ﴿ حَلِيمٌ ﴾: لا يَعْجَلُ بالعُقُوبَةِ عَلى مَنْ عَصاهُ.

﴿الْغَيْبِ﴾: ما غَابَ عنكم
 وعن أَبْصَارِكم. ﴿الشَّهَدَةِ﴾: ما لم
 يَغِبْ عَن الأَبْصار.

#### ً سورة الطلاق ُ

﴿إِذَا طَلَقْتُمُ ﴿ إِذَا أَرَدْتُم أَن تُطَلِقُوا.
 تُطَلِقُوا.

﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾: مُسْتَقْبِلاتٍ لِعِدَّتِهِنَّ، أي: في طُهْرٍ لم يَقَعْ فِيه جِماعٌ، أو في حَمْلٍ ظاهِرٍ. ﴿وَأَحْصُواْ﴾: واحْفَظُوا. ﴿بِفَحِشَةٍ﴾: بِفعْلَةٍ مُنْكَرَةٍ ظاهِرَةٍ كالزِّنَى. ﴿يَتَعَدَّ﴾: يَتجاوَزْ.

﴿ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾: يُوقِعُ في قَلْبِ الزَّوجِ الْمَحَبَّةَ لِرَجْعَتِها بَعْدَ الطَّلْقةِ والطَّلْقتين.

﴿بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾: قارَبْنَ نِهايةَ
 عِدَّتِهِنَّ.

﴿ فَأُمْسِكُوهُنَّ ﴾: فَراجِعُوهُنَّ.

﴿بِمَعْرُوفٍ﴾: بحُسْنِ مُعاشَرَةٍ وإنْفاقٍ عَلَيهِنَّ. ﴿فَارِقُوهُنَّ﴾: اتْرُكُوهُنَّ حتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ. ﴿بِمَعْرُوفِ﴾: مَعَ إِعْطائِهنَّ حُقُوقَهُنَّ مِنْ غَير مُضارَّةٍ بِهِنَّ. ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾: أدُّوا الشَّهادةَ خالصةً للهِ. ﴿مُخْرَجًا﴾: مِن كُلِّ ضِيق.

٣ ﴿لَا يَحْتَسِبُ﴾: لا يَخْطُرُ على بالِهِ وَلَا يَكُونُ في حِسابِهِ. ﴿حَسُبُهُۥٓ﴾: كافِيهِ في جَمِيعِ أَمُورِهِ. ﴿بَلِغُ أَمْرِهِۦ﴾: يَقْضِي ما يُريدُ. ﴿قَدْرًا﴾: أَجَلاً يَنْتَهِي إِلَيهِ.

٥ (إِنِ ٱرْتَبْتُمُ): شَكَكْتُم فَلَمْ تَدْرُوا ما عِدَّتُهُنَّ؟

مِنْ سِوْنَةِ الطَّلَاقِ مِنْ مِنْ الطَّلَاقِ مِنْ الطَّلَّاقِ مِنْ الطَّلَّاقِ مِنْ الطَّلَّاقِ مِنْ الطَّلَّ

ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضِعْنَ حَمْلُهُنَّ وَمَنَ بَنِّقَ ٱللَّهَ بَجْعَكُ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عُبْسًل ۞ ذَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلُهُ وَلِيَكُمْ وَمَنَ نَقَ ٱللَّهُ يُكِفِّرُ عَنْهُ سَيَّا لِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ آجُرًا ۞ أَسَكِوْهُنَّ مِنْ حَنَّ سَكَنُّهُ مِنِّن وُحَدُّهُ وَلَا نَضَّارٌ وَهُنَّ لِنْضِيَّ قُوْا عَلَمُهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَكِ حَمْلِ فَأَنفِ قُواْ عَلَمُ هَنَّ حَتَّى لَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُرْ فَالْوُهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَيْرُ وَابْبِنَكُم بَمْ وُفِّ وَإِن تَكَاسَرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ آنْخُرَى ۞ لِينُفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَقَلْنِ فِقَ مِمَّآ ءَاتَكُ أُللَّهُ لا يُكلِّفُ للله نَفْسًا إِلَّا مَاءَ انْلَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَعُسُرِيْسُكًا ۞ وَكَأَيْنَمِّن قَرْبَيَةٍ عَنَتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيًّا وَعَذَّنْنَا عَا مَا نَّكُرًا ۞ فَذَا قَنْ وَيَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِيَّهُ أَمْرِهَا خُنِيًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَحَمْ عَذَا بَاشَدِيدًا فَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ بَآ وُلِي ٱلْأَلْبَالِدِّينَ امَنُواْ قَدَ أَنزَلَاسَهُ إِلَيْهُ وِزَكَانَ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهُ ءَايِنَ لَلَّهِ مُبِيِّنَكِ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامِنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَةِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلْمَالنُّورْ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَمْ لَصَلِّكًا يُدْخِلُهُ جَنَّكِ بَحْرِي مِن تَحْنِهَاٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قُدُ أَحْسَنَا للهُ لَهُ رِزْقًا ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي

﴿نُكُرًا﴾: عَظِيماً مُنْكُراً.

- ٥ ﴿ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾: فَتَجَرَّعُوا سُوءَ عاقِبَةِ عِصْيانِهم. ﴿ عَقِبَةُ أَمْرِهَا ﴾: آخِرُ أَمْرِها.
  - ٧ (يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ): أَصْحابَ العُقُولِ. ﴿ ذِكْرًا ﴾: قُرآناً.
- ١ ﴿ مُبَيِّنَتِ ﴾: مُوَضِّحاتٍ لَكُم الحقّ. ﴿ الظُّلُمَتِ ﴾: ظُلُماتِ الكُفْرِ. ﴿ اَلتُّورِ ﴾: نُورِ الإيمانِ. ﴿ رِزْقًا ﴾: في الجنَّةِ.

﴿ وَأُولَٰٰٰ تُ الْأَحْمَٰ الِ ﴾: ذواتُ الخَمْلِ إِن إِن النّساءِ.

﴿ أُجَلُهُنَّ ﴾: عِدَّتُهُنَّ.

﴿ رُيُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّ اَتِهِ ﴾: يَمْحُ
 عَنْهُ ذُنُوبَهُ. ﴿ وَيُعْظِمُ لَهُ وَ أَجُرًا ﴾: ويُجْزلُ لَهُ القَوابَ.

﴿مِن وُجْدِكُمْ): على قَـدْرِ
 سَعَتِكُم وطاقتِكُم.

﴿ وَلَا تُضَاّرُوهُنَ ﴾ : ولا تُلْحِقُوا بِهِنَّ ضَرَراً. ﴿ أُولَتِ خَمْلٍ ﴾ : ذَواتِ خَمْلٍ ﴾ ضَرَراً. ﴿ أُولُتِ خَمْلٍ ﴾ : ولتتشاوَرُوا. ﴿ وَأَتْمِرُواْ بَيْنَكُم ﴾ : ولتتشاوَرُوا. ﴿ رَبِعَعُرُوفِ ﴾ : ما عُرِف مِن سَماحَةٍ وطِيبِ نَفْسٍ. ﴿ وَإِن تَعَاسَرُتُمْ ﴾ : وإِن لَمَ تَتَفِقُوا على إرضاع الأُمِّ.

﴿ دُو سَعَةٍ ﴾: دُو غِنىً. ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ ﴾: ضُيِّق عَلَيهِ. ﴿إِلَّا مَا ءَاتَنهَا ﴾: إلَّا عَلَى قَدْرِ

مًا أَعْطاها مِنَ الْمالِ.

( وَكَأَيِّن ): وَكَثيرِ. (عَتَتُ ): عَصَى أَهْلُها وتَج اوَزُوا الحدَّ في مَعْصَدة الله.

والمنظمة المنظمة المنظ

خَلَقَسَبْعَ سَمُونٍ وَمِنَ الْأَرْضِمِثُ لَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بِيَنَهُنَّ لِغَـٰ لَمُوْاً أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءِعِلَا اللهِ

# (۱۱) سُؤَلُوّا الْجُرُمُوّانِيَّةِ بِيَّالْجُرُامُونِيَّةِ بِي وَالْهَاءَ وَلَتَّى بَعْدَالْجُلُّاتِ

بِسَ الْمَهُ الْآَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَيْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوْ ٓ أَنْفُسِكُمْ وَأَهۡلَمُمْ مَارَّا وَقُوْدُهَا ٱلنَّاسُ

﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾: وَخَلَقَ سَبْعاً مِنَ الأَرْضِينَ. ﴿ ٱلْأَمْسُ ﴾: مِمَّا أَوْحاهُ اللهُ إلى رُسُلِهِ وما يُدَبَّرُ بِهِ خَلْقَهُ. ﴿ إِبَيْنَهُنَ ﴾: بَينَ السَّمواتِ والأَرْضِ.

#### اسورة التحريم

( عَجَلَّة أَيْمَنِكُمْ ): تَعْلِيلَ قَسَمِكُم بَا أَدَاءِ الكَفَّارَةِ فَإِنْ عَشَرَةِ عَنْها، وهي إطعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ، أَوْ كِسُوتُهُم، مَساكِينَ، أَوْ كِسُوتُهُم، أو تَعْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. ﴿مَوْلَلَكُمْ ﴾: فصيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ. ﴿مَوْلَلَكُمْ ﴾: ناصِرُكُم، ومُتَوَلِّي أُمُورِكُم.

﴿ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾: وَأَطْلَعَهُ
 الله عَلَى إفشائِها سِرَّهُ.

﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ ﴿ اللَّهُ مَفْصَةً اللَّهُ مَفْصَةً بَعْضَ ما أَخْبَرَتْ بِهِ.

( صَغَتُ ﴾: مَالَتْ.

﴿ وَإِن تَظَهْرًا عَلَيْهِ ﴾: وَإِن تَعَاوَنا عَلَيْهِ ﴾: عَلَيْهِ بما يَسُوءُهُ.

﴿مَوْلَنَّهُ ﴾: وَلَيُّهُ وِنَاصِرُهُ.

﴿ ظَهِيرٌ ﴾: أَعْوانُ لَهُ عَلَى مَن يُعادُونَهُ.

﴿ مُسْلِمَتِ ﴾: خاضِعاتٍ للهِ بالطّاعةِ. ﴿ قَنتَتِ ﴾: مُطِيعاتٍ للهِ. ﴿ سَنبٍحَتِ ﴾: صائِماتٍ.

١ ﴿ قُوٓا ﴾: احْفَظُوا.

20. PESEULE 105

وَٱلْحَيَارَةُ عَلَىْهَا مَلَبِكَةٌ عِلَاظُ شِنَادُ لَا يَعْضُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا نُؤْمَرُونَ ۞ يَلَأَيُّ اَلَّذَنَكَ فَرُواْ لَانْعَتَاذِرُواْ ٱلْيُوْمِرِّ إِنَّمَا تُخْزَوْنَ مَاكُننُهُ تَعَلُونَ ۞ يَأَتُّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاً إِلَىٰ اللَّهِ تَوَبُّ نُصُوحًا عَسَى تُكُرُّ أَن كُنِّ عَنَكُمْ سَيِّعًا يَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّكِ تَخْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَمّْرِكِ يُوْمِلَا يُخْرِجُ لِللَّهِ ٱلنَّبَيَّ وَٱلذِّينَ امَنُوا مَكُةً فَوْرُهُمْ لِيَنْ عَالِمَ أَيْدِبِهِ مُوا يَعْ فِي مُنَقُولُونَ رَبِّنَا أَيِّهُمُ لَنَا نُورَنَا وَآغَ فِرَلُنَّ إِنَّكَ عَلَكُ لِشَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ يَأَيُّ النَّبُّ جُلْهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْنُفِفِينَ وَٱغْلُطْ عَلَهُ وَمِأْ وَلَهُمْ جَعَنَّا وَوَيْلُولُ مَنْ وَالْحَدُونِ ضَرَبُ لللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفُرُوا الْمَرَأَتَ نُوحٍ وَالْمَرَأَتَ لُوطِّ كَانَنَا تَحْتَ عَـُدَنْ مِنْ عِيادِ نَاصَلِحَيْنِ فَنَانَاهُمَا فَكُمِّ نُغَنِياعَتْهُمَامِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَقِيلَا أَدْخُلَا ٱلتَّارِمَعُ ٱلدَّاخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا للَّذَنَّ امَنُواْ أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبَّ أَنْ لِيعِندُكَ بَمَّنَا فِأَلْحَتَّة وَنَجِينِ مِن فِرْجُونَ وَعَمَلِهِ وَفَجِينِ مِنْ أَلْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴿ وَمَرْبَهُ ٱنْكَ عِمْرَانَ ٱلِّتَيَّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَغَنَا فِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَقَكُ بِكِلَاتِ رَبِّهَا وَكُنْبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَلِنِينَ اللهِ EVV)

- ﴿ فَخَانَتَاهُمَا ﴾: أي: في الدِّين بالكُفْر. ﴿ فَلَمْ يُغْنِيَا ﴾: فَلَمْ يَدْفَعَا.
- ١ ﴿ أَحْصَنَتُ ﴾: حَفِظَتْ. ﴿ فَنَفَخْنَا ﴾: أُمَرْنا جِبْرِيلَ أَن يَنْفُخَ فِي جَيْبٍ قَمِيصِها. ﴿ ٱلْقَنِتِينَ ﴾: المُطِيعِينَ للهِ.

- ﴿ لَا يَعْصُونَ ﴾: لا يخالِفُونَ.
   ﴿ لَا تَعْتَذِرُواْ ﴾: لَا تلْتَمِسُو
- ﴿ لَا تَعْتَدُرُوا ﴾: لَا تلْتَمِسُوا الأَعْدارَ.
- ( رُنُوبُواْ): ارْجِعُوا عَن ذُنُوبِكُم. ( رَبُوعًا لا مَعْصِيةَ بَعْدَهُ.

(عَسَىٰ رَبُّكُمْ): يَتَحَقَّقُ رَجاؤُكُم بِوعْدِ ربِّكُم. (يُكَفِّرُ): يَمْحُوَ. (مِن تَخْتِهَا): من تَخْتِ قُصُورِها وأَشْجارها.

﴿لَا يُخْزِى﴾: لا يُلْحِقُ بِهِم هَوَاناً وذُلًا بِسَبَبِ العَذابِ، بَلْ يُعْلِي شَأْنَهُم. ﴿يَسْعَى﴾: يسِيرُ. ﴿بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾: أمامَهُم.

() ( وَالْمَعُلُظُ عَلَيْهِمْ): واسْتَعْمِلْ مَعَهُم الشِّدَّة في جِهادِهِم.

﴿ أُتُمِمُ ﴾: أدِمْ، أو زدْ.

﴿ وَمَأُولِهُمْ ﴾: وَمَسْكَنُهُم الَّذِي يصيرُونَ إِلَيهِ فِي الآخِرَةِ.

﴿ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾: وقَبُحَ ذَلِكَ المَرْجِعُ الَّذِي يَرْجِعُونَ إلَيهِ.

# الفالقالفيان ١٥٠

# (nv) سُؤَيِّ المَّالِثِي كَتِيتُ (nv) مُؤَيِّدُ المُلاكِينِ (nv) مُؤَيِّدُ المُلاكِينِ مِنْ المُؤْمِدُ المُؤمِدُ المُؤم

مُرِللَّهِ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحِي

# سورة المُلْك

﴿تَبَرَكَ ٱلَّذِي﴾: تَكَاثَرَ خَيرُ
 الله وبِرُّهُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ.
 ﴿بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾: التَّصَرُّفُ في مُلْكِ الدُّنيا والآخِرَةِ.

٥ ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ ﴾: لِيَخْتَبِرَكُم.

الله المُعَالَةُ: مُتَناسِقَةً.

(تَفَوْتِ): اخْتِلافٍ وَتَبايُن.

﴿ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ ﴾: فَأَعِدِ النَّظر.

﴿ فُطُور ﴾: شُقُوقِ أو صُدُوعٍ.

٥ ﴿ كُرَّتَ يُنِ ﴾: مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.

﴿ يَنقَلِبُ ﴾: يَرْجِعْ.

﴿خَاسِئًا﴾: ذَلِيلاً صاغِراً.

﴿حَسِيرٌ ﴾: مُتْعَبُ كَلِيلُ.

٥ ﴿ ٱلدُّنْيَا ﴾: القَريبةَ.

﴿ بِمَصَابِيحَ ﴾: بِنُجُومٍ عَظِيمَةٍ مُضِيئةٍ.

﴿ رُجُومًا ﴾: شُهُباً مُحْرِقَةً.

﴿لِلشَّيَطِينِ﴾: لِمُسْتَرِقِي السَّمْعِ مِنَ الشَّمْعِ مِنَ الشَّياطِينِ.

﴿ٱلسَّعِيرِ﴾: النَّار المُوقَدَةِ.

٥ (وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ): وَسَاءَ المَرْجِعُ لهم جَهَنَّمُ.

٧ ﴿ أُلْقُواْ ﴾: طُرِحُوا. ﴿شَهِيقًا ﴾: صَوْتاً شَدِيداً مُنْكَراً. ﴿تَفُورُ ﴾: تَغْلِي غَلَيَاناً شَدِيداً.

﴿ لَتَمَيَّرُ ﴾: تَتَمَزَّقُ. ﴿ مِن ٱلْغَيْظِ ﴾: مِن شِدَّةِ غَضَبِها عَلَى الكُفَّارِ. ﴿ أُلْقِى ﴾: طُرِحَ. ﴿ فَوْجٌ ﴾: جَماعةً مِنَ النَّاسِ. ﴿ خَزَنتُهَا ﴾: الملائِكةُ المُوكَّلُونَ بأَمْرِها. ﴿ نَذِيرٌ ﴾: رَسُولٌ يُحَذِّرُكُم مِنْ هَذا العَذابِ.

© ﴿نَسْمَعُ﴾: سَمَاعَ مِن يَطْلُبُ الحَقّ. ﴿نَعْقِلُ»: نُفَكِّرُ فِيما نُدْعَى إِلَيهِ. ﴿ٱلسَّعِيرِ﴾: التَّارِ المُوقَدَةِ.

١ ﴿ فَسُحُقًا ﴾: فَبُعْداً عَن رَحْمَةِ اللهِ.

المناقفة المناقبة المناقبة

يَغَشُونَ رَبُّهُم إَلْفَيْكِ لَمُ مُتَّفَغِرُهُ وَأَجَرُكُ يُرُ ۞ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوا جَهُ وَا بِهِ إِنَّهُ عَلِكُم بِذَانِ ٱلصُّدُورِ ١٤ أَلَا يَعَلَى مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُٱلْخَبِيرُ۞ هُوَٱلَّذِىجَعَلَكَكُمُٱلْأَرْضَ ٰذَلُولَا فَٱمْشُولْ فِي مَنَاكِبَهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقِ لِيَوْ النَّيْوُرُ ۞ ءَأَمِنتُم تَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِف بِحُرُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاهِي تَمُورُ ۞ أَمْ أَمِن مُمَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن رُسِلَ عَلَكُ مُحَاصِماً فَسَنْعَكُونَ كَفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدَ كَذَّبَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَوَلَمْ يَكُونُ إِلَىٓ ٱلطَّيْرِ فَوَقَهُ مُصَفَّفٍ وَيَقْبِضْنَّ مَا يُمْدِكُهُنَّ إِنَّا ٱلرَّصِّنَّ إِنَّهُ رِكُلِّ تَكْرَعِ بَصِرُ ۞ أَمَّنْ هَا ذَاٱلَّذِي هُوَجُندُ لَّكُمْ بِنصْرُكُوتِن دُونِٱلرَّحْمَٰنَ إِنَّالْكَافِرُونَ إِلَّا فِيُخُورِ ۞ أَمَّنْ هَاذَاٱلَّذِي َهِرُوْقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ ڔۯ۬قَهُ بَالَجُّوا فِعُتُوِّ وَنُفُورِ ۞ أَفَنَ يَشِيمُ كِبَّاعَلَا وَجِهِ مِ ٱهۡدَىٰۤ أَمَّن يُنْفِي سَوِّلًا عَلَى صِرَاطَ ِثُنَّ نَقِيمِ۞ قُلْهُوٱلِّذِيٓ أَنشَأَ كُرُّ وَجَعَلَ لَكُواْلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْقِدَةً ۚ قِلْيلَا مَّا تَشَكُّونَ ۞ قُلُ هُوَالَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي لَا رُضِ وَلِيَّهِ تُحْتَثُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَهُمُلَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْمِهِ مُعِنداً لللهِ وَإِنَّكَ أَنَا

وَ ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾: وَهُمْ غائِبُونَ عَنْ اعْبُولَ الْعَدَابِ. ﴿ وَأَجْرُ ﴾: ثَوَابُ. ﴿ وَأَجْرُ ﴾: ثَوَابُ. ﴿ وَأَجْرُ ﴾: ثَوَابُ. ﴿ وَأَسِرُواْ ﴾: وأَخْفُوا. ﴿ أَوِ الْجَهَرُواْ بِهِ ٤ ﴾: أَعْلِنُوهُ. ﴿ رِيدَاتِ الصُّدُورِ ﴾: بِما يَـتَرَدَّدُ فِي التَّفْسِ مِنَ الخُواطِرِ والنِّياتِ. ﴿ وَمَنْ خَلَقَ ﴾: اللهُ. ﴿ وَالنِّياتِ. ﴿ وَالنِّياتِ. ﴿ وَالنِّياتِ. ﴿ وَالنِّياتِ. ﴿ وَالنِّياتِ. ﴿ وَالنِّياتِ. ﴿ وَالنَّياتِ. ﴿ وَالنَّياتِ اللهُ وَ وَمِكْمَةٍ. ﴿ وَالنَّيْتِ اللهُ مُورِ وَالنَّيَاتِ اللهُ مُورِ وَالنَّيْتِ وَمِكْمَةٍ.

﴿مَنَاكِبِهَا ﴾: نواحِيها وَجَوَانِبِها.

تَسْتَقرُّونَ عَلَىها.

﴿ٱلْخَبِيرُ ﴾: العَلِيمُ بِباطِن أمرهِم.

﴿ ذَلُولًا ﴾: سَهْلةً مُمَهَّدَةً

﴿ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾: الَّذِي فَوقَ السَّماءِ.

ومن مسموي عون السماء . (يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ): يَقْلِبَ ظاهِرَ الأرضِ باطِناً، وباطِنَها ظاهِراً مُصاحِبةً لِذُواتِكم.

﴿ تَمُورُ ﴾: تَضْطَرِبُ بِكُم حَتَّى تَهْلِكُوا.

- الله ﴿ مَاصِبًا ﴾: رِيحاً تَرْجُمُكُم بالحِجارةِ الصَّغِيرةِ. ﴿ نَذِيرٍ ﴾: تَحْذِيرِي لَكُم.
  - ( نَكِير ): إنْكاري عَلَيهم بإنْزَالِ العَذاب بهم.
- ١ ﴿ صَنَّفَتٍ ﴾: باسِطاتٍ أَجْنِحَتها عِنْدَ طَيَرَانِها في الهواءِ. ﴿ وَيَقْبِضْنَ ﴾: ويَضْمُمْنَ أَجْنِحَتَها.
- ۞ ﴿أَمَّنْ هَاذَا﴾: بَلْ مَنْ هَذا. ﴿جُندُ لَّكُمُ﴾: حِزْبٌ لَكُم. ﴿مِن دُونِ ٱلرَّمْمَنِ﴾: مِن غَيْرِ الرَّحمنِ. ﴿إِنَّ): ما. ﴿غُرُورٍ﴾: خِدَاعٍ وضَلَالِ مِنَ الشَّيطانِ.
  - ٥ ﴿ جُّوا ﴾: اسْتَمَرُّوا في طُغْيانِهِم وَكُفْرِهِم. ﴿ عُتُوِّ ﴾: مُعانَدَةٍ واسْتِكْبارٍ ﴿ وَنُفُورٍ ﴾: فِرارٍ مِنَ الحقّ.
    - ﴿ مُكِبًّا ﴾: ساقِطاً عَلَى وَجْهِهِ. ﴿ أَهْدَىٰ ﴾: أَشَدُ اسْتِقامةً عَلى الطّريقةِ. ﴿ سَوِيًّا ﴾: مُسْتَوِياً.
      - اللهُ ﴿ أَنشَأَكُمْ ﴾: أَوْجَدَكُم مِن العَدَمِ. ﴿ وَٱلْأَفْئِدَةَ ﴾: القُلُوبَ.
      - ١ ﴿ ذَرَأَكُمْ ﴾: خَلَقَكُم وَنَشَرَكُم. ﴿ تُحْشَرُونَ ﴾: تُجْمَعُونَ لِلْحِسابِ والجَزَاءِ.

والمناقظ المناقظ المناقط المنا



بِنَ قَالَقَتَ لَمِ وَمَا يَسُطُرُهِ نَ ۞ مَا أَنَكَ بِغِمَةِ رَبِّكَ بِجَنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ الْأَجْرَا فَيَ الْمَا عَلَيْ الْآَكَ الْحَالَ فَا الْكَالَا الْحَرَا فَيَ الْمُحَرِّونَ الْأَخْرُ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَكَ لَكَ لَكَ الْحَالَ فَيْ عَلَيْمِ وَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُحَدِّنِ ۞ وَالْمَا كَالَكُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُحَدِّينَ ۞ وَدُّوا الْوَلْدُ هِنُ وَنَ وَلَا تُطِعَ الْمُكَدِّينَ ۞ وَدُّوا الْوَلْدُ هِنُ وَكَدُهِ وَهُوا عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِّينَ ۞ وَلَا تُطْعِ مُلْكُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ نَذِيرٌ ﴾: خُوَّفُ. ﴿ مُبِينٌ ﴾: أُبيِّنُ
 لَكُمُ الشَّرَاثِعَ.

﴿ (زُلُفَةً): قَرِيباً مِنْهُم.

﴿ سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾: ظَهَرَتْ عَلَيها الذِّلَّةُ والكآبةُ.

﴿بِهِ عَدَّعُونَ ﴾: تَطْلُبُونَ تَعْجِيلَه في الدُّنيا.

﴿ أَرَءَيْتُمْ ﴾: أَخْبِرُوني.

﴿ أَهْلَكُنِي ﴾: أماتَنِي.

﴿ يُجِيرُ ﴾: يَحْمِي وَيَمْنَعُ.

رَّهُ ﴿ اَمَنَا بِهِ عَهِ: صَدَّقْنا بِهِ وَعَمِلْنا بِشَرْعِهِ.

﴿ تَوَكَّلْنَا﴾: اعْتَمَدْنا في كُلِّ أُمُورِنا.

﴿ ضَلَلٍ ﴾: بُعْدٍ عَن صِراطِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُسْتَقِيمِ.

﴿ أَرَءَيْتُمْ ﴾: أَخْبِرُونِي.

﴿أُصْبَحَ﴾: صارَ.

﴿غَـــؤرًا﴾: ذاهِـباً في الأرضِ لا تصِلُونَ إلَيهِ. ﴿مَعِينٍ﴾: جارٍ على وَجْهِ الأرْضِ تَرَاهُ العُيُونُ.

#### سورة القلم

﴿ (نّ): سَبَقَ الكَلامُ عَلَى الحُرُوفِ المُقَطَّعةِ في أُوِّلِ سورة البَقَرةِ. ﴿ وَٱلْقَلَمِ ﴾: أَقْسَمَ اللهُ بالقلمِ الَّذِي يَكْتُبُ بهِ الملائِكةُ والنَّاسُ. ﴿ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾: أَقْسَمَ اللهُ بِما يَكْتُبُونَ مِنَ الخَيرِ والتَّفْعِ والعُلُومِ. ۞ ﴿ لِأَجْرًا ﴾: لَثَوَاباً عَظِيماً. ﴿ الْمَفْتُونُ ﴾: الفِتْنَةُ و الجنونُ. ﴿ مَقْطُوعٍ. ۞ ﴿ بِأَييّكُمُ ﴾: في أَيِّ مِنْكُم. ﴿ ٱلْمَفْتُونُ ﴾: الفِتْنَةُ و الجنونُ.

۞ ﴿وَدُّواْ﴾: تَمَنُّوا وأحَبُّوا. ﴿لَوْ تُدْهِنُ﴾: لو تُلايِنُهُم وَنُصانِعُهُم عَلَى بَعْضِ ما هُم عَلَيهِ. ﴿فَيُدْهِنُونَ﴾: فَيَلينُونَ لَكَ.

﴿ رَمَّنَا فِي نِمَمِيهِ الْحَلْفِ. ﴿ مَهِينٍ ﴾: حَقِيرٍ. ﴿ ﴿ هُمَّانٍ ﴾: مُغْتَابٍ للنَّاسِ. ﴿ مُشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾: يَمْشِي بَينَ النَّاسِ وَيَنْقُلُ حَدِيثَ بَعْضِهِم إلى بَعْضٍ عَلى وَجْهِ الإفْسادِ بَيْنَهُم. ﴿ مُتَّاعٍ لِلْخَيْرِ ﴾: شَدِيدِ المنْعِ لِلْخَيْرِ. ﴿ مُعْتَدٍ ﴾: مُتَجاوِزٍ حَدَّه في العُدْوانِ عَلَى النَّاسِ وَتَناوُلِ (المُحَرَّماتِ). ﴿ أَثِيمٍ ﴾: كَثِيرِ الآثامِ. ﴿ مُعْتَلٍ ﴾: شَدِيدٍ في كُفْرِهِ، فاحِشٍ لَئِيمٍ. ﴿ رَنِيمٍ ﴾: العُدُوانِ عَلَى النَّاسِ وَتَناوُلِ (المُحَرَّماتِ). ﴿ أَثِيمٍ ﴾: طَغَى وَتَكَبَّرَ لِأَجْلِ أَن رَزَقَهُ اللهُ مالاً وَبَنِينَ فَلَمْ يَشْكُرِ النَّعْمَةَ. مَنْسُوبٍ إلى غَيرِ أَبِيهِ. ﴿ إِنْ كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾: طَغَى وَتَكَبَّرَ لِأَجْلِ أَن رَزَقَهُ اللهُ مالاً وَبَنِينَ فَلَمْ يَشْكُرِ النَّعْمَةَ.

٤ ﴿ أَسْطِيرُ ٱلْأَوِّلِينَ ﴾: أَباطِيلُ الأوَّلِينَ وَخُرافاتُهُم.

مِنْ سِفَاقِ العَسَامِينَ مِنْ العَسَامِينَ مِنْ العَسَامِينَ مِنْ العَسَامِينَ مِنْ العَسَامِينَ مِن

سَنَيْمُهُ عَلَىٰ لَخُطُوْمِ ۞ إِنَّا بَلُوْنَاهُمُ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَابًا لَجِنَّةٍ إِذْ أَقْتَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِعِينَ ۞ وَلِا يَسَانَتُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِثُ مِّن تَرِّبِكَ وَهُمُ نَآيِمُونَ ۞ فَأَحْبَكَ كَٱلصَّرِهِ ۞ فَنَحَادَوُا مُصِّعِينَ ۞ أَنَا غَدُوا عَلَى حَرَّ فِي صُمِّمَ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ ۞ فَٱنطَلَقُولُ وَهُمْ يَتَعَلِمُونَ ۞ أَن لاَ نَدْخُلَتُهَا ٱلْتُومَعَلَكُ مُصِّمِتُكِينُ ۞ وَغَدُواْ عَلَىٰ حَرْدِ قَلْدِينَ ۞ فَكَاّ رَأَوْهِا قَالُوٓ ۚ إِنَّا لَضَآ الَّوْنَ ۞ بَلْخَنُ مَحْ وُمُونَ ۞ قَالَأَ وَسَطْهُمُ أَلَمُ أَقُلاَّكُمْ لَوَلَا تُشْبِحُونَ ۞ قَالُواْ سُبْعَنَ رَبِّنَ ۚ إِنَّاكُنَّا ظُلِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ۞ قَالُوْا يُونِلُنَآ إِنَّاكُنَّا طَغِينَ۞عَسَى رَبُّنَاۤ أَنَّ مِنْدِ لَنَاخَيْرًا مِنْهَا إِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِدَةِ أَكْبُرُ لَوْكَ افْرا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ الْمُنتَّقِينَ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلْغَيْمِ ۞ أَفَغِنَهُ لُٱلْشُلِينَ كَٱلْجُهِمِينَ ۞ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحَكُمُونَ ۞ أَدُلَكُمْ كِتَكُ فِيهِ تَدُرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَعَيّرُونَ ۞ أَمْلِكُمْ أَيْنُ عَلَيْنَا بِلْغَةُ إِلَى وَمِ ٱلْقِيلَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَاتَعَكُمُونَ ۞ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ نَعِيمٌ ۞ أَمُوَلَمُ مُشْرَكَاءُ

- ﴿سَنسِمُهُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَامةً
   لَازِمةً لا تُفارِقُهُ. ﴿عَلَى الْخُرْطُومِ ﴾:
   عَلَى أَنْفِهِ عُقُوبةً لَهُ.
- ﴿ رَبَلُونَهُمْ ﴾: اخْتَبَرْنا أَهْلَ مَكَّة بالجُوع والقَحْطِ. ﴿ الْجُنَّةِ ﴾: الحَدِيقَةِ. ﴿ لَيَصْرِمُنَّهَا ﴾: لَيَقْطَعُنَّ فِي الْحَدِيقَةِ. ﴿ لَيَصْرِمُنَّهَا ﴾: لَيَقْطَعُنَّ ثِمارَها. ﴿ مُصْبِحِينَ ﴾: مُبكِّرِينَ فِي الصَّباحِ.
- ﴿ وَلَا يَسۡتَثُنُونَ ﴾: وَلَمْ يَقُولُوا: إِن شَاءَ اللهُ.
- ( فَطَافَ عَلَيْهَا طَآنِفٌ مِّن رَبِّك ): فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيها ناراً أُحْرَقَتْها لَيلاً.
- ﴿ كَالصّرِيمِ ﴾: مُحْتَرِقَةً سَوْداءَ
   كالليلِ المُظْلمِ.
- ﴿ فَتَنَادُواْ ﴾: فَنَادَى بَعْضُهُم
   بَعْضاً. ﴿ مُصْبِحِينَ ﴾: وَقْتَ الصَّباحِ.
- ﴿ اَغُـدُواْ ﴾: اذْهَبُوا مُبَكِّرِينَ.
   ﴿ حَـرْثِـكُـمْ ﴾: زَرْعِـكُـم.
   ﴿ صَرْمِينَ ﴾: قاطِعِينَ ثِمارَكُم.
- ﴿ صُرِمِينَ ﴾: قاطِعِين بِمَارِدم. ۞ ﴿ يَتَخَلَفَتُونَ ﴾: يُسِرُّ بَعْضُهُم إِلَى بَعْضِ في الكَلامِ.
- ﴿ وَغَدَواْ﴾: سارُوا فِي أَوَّلِ النَّهارِ. ﴿ عَلَى حَرْدِ﴾: على أَمْرٍ مُجْمَعٍ عَلَيهِ. ۞ ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهَا﴾: أي مُحْتَرِقَةً. ﴿ لَضَالُونَ ﴾: أَخْطأنا الطَّريقَ إلى حَدِيقَتِنا. ۞ ﴿ أَوْسُطُهُمْ ﴾: أَعْدَلُهُم وَأَفْضَلُهُم. الطَّريقَ إلى حَدِيقَتِنا. ۞ ﴿ أَوْسُطُهُمْ ﴾: أَعْدَلُهُم وَأَفْضَلُهُم. ﴿ لَوَلَا ﴾: هَلًا. ﴿ تُسَبِّحُونَ ﴾: تَقُولُونَ: إن شاء اللهُ. ۞ ﴿ سُبُحَنَ رَبّنَا ﴾: نُنَزّهُ رَبّنا عَنِ الظُّلْمِ فِيما أَصَابَنا.
- ﴿ رَيْتَلَوَمُونَ ﴾: يَلُومُ بَعْضُهم بَعْضاً. ۞ ﴿ يَوَيُلْنَا ﴾: نادَوا عَلَى أَنْفُسِهِم بِالشَّرِّ وَالْعَذابِ. ﴿ طَغِينَ ﴾: مُتَجاوِزِينَ الحدَّ في مَنْعِنَا الفُقراءَ. ۞ ﴿ رَغِبُونَ ﴾: مُتَجاوِزِينَ الحدَّ في مَنْعِنَا الفُقراءَ. ۞ ﴿ رَغِبُونَ ﴾: طَالِبُونَ الخيرَ والعفوَ عَن سيّئاتِنا. ۞ ﴿ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ ﴾: نَفْعَلُ بِمِن تَعَدَّى حُدُودَنا مِثْلَ ما فَعَلْنَا بِهَوُلاءِ. ۞ ﴿ كَتَبُ ﴾: أُنْزِلَ مِنْ عِنْدِ اللهِ. ﴿ مَنْ عَنْدِ اللهِ. ﴾ ﴿ كَتَبُ ﴾: أُنْزِلَ مِنْ عِنْدِ اللهِ. ﴿ وَمَنْ عَنْدُ اللهِ. ﴾ ﴿ كَتَبُ ﴾: مَنْ الحُصْمَ الحِائِرَ. ۞ ﴿ لَمَا تَخَيِّرُونَ ﴾: ما تَشْتَهُونَ وَتَخْتَارُونَ ، ليسَ لَكُم ذَلِكَ.
  - الله الله الله عَلَيْنَا): عُهُودٌ ومَواثِيقُ عَلَينا. ﴿بَلِغَةُ ﴾: مُؤَكَّدةً. ١ ﴿ زَعِيمٌ ﴾: كَفِيلُ وَضامِنُ.
    - ١ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرِّكَاءُ ﴾: أَلَهُم أَرْبَابُ يَفْعَلُونَ بِهِم ما زَعَمُوا مِنَ الكَرَامةِ؟

- الله ﴿ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾: يَكْشِفُ رَبُّنا عَن ساقِهِ يَوْمَ القِيامَةِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَةٍ، وَلَا يَتَمكَّنُ المنافِقُونَ مِنَ السُّجُودِ.
- الله ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ ﴾: مُنْكَسِرَةً لَا يَرْفَعُونَها. ﴿ تَرُهَقُهُم ﴾: تَغْشاهُم. ﴿ فَذَرُنِي وَمَن يُكَذِّبُ ﴾: خَلِّ بيني وَبَينَ مَنْ يُكذِّبُ.
- ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم ﴾: سَنَمُدُّهُم بالأَمْوَالِ، والأُولَادِ، والنِّعَمِ؛ اسْتِدْراجاً لَهُم.
- ٥ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمُ ﴾: وأَمْهِلُهُم، وَأَطِيلُ أَعْمَارَهُم؛ لِيَزْدَادُوا إِثْما. ﴿ كَيْدِي ﴾: مَكْري بالكُفَّارِ. ﴿مَتِينُ ﴾: قَويُّ
- ١ ﴿ مِن مَّغُرَمِ ﴾: مِنْ غَرامَةِ ذَلِكَ الأجْرِ. ﴿مُثُقَلُونَ﴾: يَثْقُلُ عَلَيهم حِمْلُهُ.
  - الله ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ ﴾: بَلْ أَعِنْدَهُم عِلْمُ الغَيب؟
  - ١ ﴿ كُصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ﴾: هُو يُونُسُ . ﴿مَكْظُومٌ ﴾: مَمْلُوءً غَمّاً وَكُوْماً.
- @ ﴿نِعْمَةُ مِّن رَّبِّهِۦ﴾: التَّوبَةُ وَقَبُولُها مِنْهُ. ﴿لَئبِنَهِ: لَطُرِحَ. ﴿بِٱلْعَرَاءِ﴾: بالأرْضِ الفَضَاءِ المُهْلِكَةِ. ﴿مَذْمُومٌ﴾: آتٍ بِما يُلامُ عَلَيهِ.
  - ٥ ﴿ فَأَجْتَبُهُ ﴾: فاخْتارَهُ لِرسالتِهِ.
  - @ ﴿ لَيُزْلِقُونَكَ ﴾: لَيُصِيبُونَكَ بالعَينِ؛ لِبُغْضِهم إِيَّاكَ. ﴿ ٱلدِّكْرَ ﴾: القُرْآنَ.

### سورة الحاقة

- ﴿ الْحَاقَّةُ ﴾: القِيامة الواقِعةُ حَقّاً؛ الَّتِي يَتَحَقَّقُ فِيها الوعْدُ والوَعِيدُ.
  - ﴿ وَمَاۤ أَدۡرَنكَ ﴾: وأيُّ شَيءٍ عَرَّ فَكَ حَقيقَةَ القيامَةِ؟
  - ﴿ بِٱلْقَارِعَةِ ﴾: بالقِيامَةِ الَّتِي تَقْرَعُ القُلُوبَ بِأَهْوَالِهَا.
  - ٥ ﴿ بِٱلطَّاعِيَةِ ﴾: بالصَّيحَةِ الْعَظِيمَةِ؛ الَّتي جاوزَتِ الحدُّ في شِدَّتِها.

فَلْيَأْتُواْ بِشُرِكَا بِهِمْ إِن كَانُواْصَادِقِينَ ۞ يَوْمَ لِيَكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَالْسُجُودِ فَلَاسَنَطْعُونَ ۞ خَشْعَةً أَصُرُهُ مُرْرَهُ فَهُمْ ذِلَّةٌ تُوَقَدُكَ انْوَا يُدْعَوْنَ إِلَا السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۞ فَذَرَّنِ وَمَن يُكِذِّبْ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسَنَدُ رِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَوُنَ ۞ وَأُمْلِكُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ۞ أَمْرَتَتَ لَهُ مُ أَجْرًا فَهُم رِّن تَّغْرِم يُّمْ قَالُونَ ﴿ أَمْعِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ۞ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِرَيِّكَ وَلَانْكُن كَصَاحِبً لِحُونِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُونٌ ۞ لَّوْلَآ أَنَ نَذَرَكَهُ رِخْمَةٌ مِّن رَبِّهِ لَنَبُذَ بَٱلْعَرِ أَء وَهُوَمَذُ مُومُ ۞ فَٱجْنَيكُ رَبُّهُ فِعَكُهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ۞ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ لَفَرُوا لَيْرُ لِفُونَكَ بِأَبْصُلِ هِمُ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلِدِّكَرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِجَنُونُ ۞ وَمَاهُو لِلَّا ذِكُو لِلْعَامِمُينَ ۞

(٦٩) سويغًالخَاقَنَهُ عِيدٍ وَآلَاهُا ٢٥ نَزَلْتُ نَعُلَالُكُلُكُ

<u>ۚ ۚ ۚ مِلْكُواْ لِرَّحْمِنَ الرِّحِي</u> ٱلْكَاقَةُ ۞ مَاٱلْكَاقَةُ ۞ وَمَآ أَدُرَكِ مَاٱلْكَاقَةُ ۞ كُذَّتُ مُودُوعَادُ

بَّالْقَارِعَةِ۞فَأَمَّا ثَقُودُ فَأَهُلِكُواْ بَالطَّاغِيَةِ۞ وَأَمَّاعَادُ فَأَهُلِكُواْ

بريه صرص عانية ۞ سَخَّعَ هَاعَلَهُ هُ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَحْنِيتَهُ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَكَأَلْقَوْمَ فِيهَاصَرَى كَأَنَّهُ مُ أَعْجَانُكُولِ كَاوِيَةٍ ۞ فَهَلَ تَرَىٰ لَهُ مُ مِّنَ بَاقِيَةٍ ۞ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبِلَهُ وَٱلْمُؤْنَفِكُ بُاكْعَ إِلْكَا طِعَةِ ۞ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِهِمُ فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً تَابِيَّةً ۞ إِنَّا لَاَّ طَغَا ٱلْتَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِأَلْجَارِيَةِ ۞ لِجَعَالَهَاكُمْ نَذَكُرَةً وَتَعَيَّأَ أَذُنُ وُعَيَّدُ فَإِذَا نُفِخَ فِالسُّورِ نَفْخَةُ وُحِدَةٌ ۞ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْحِبَالُ فَدُكَّنَا مَكَّةً فَلْحِدَةً ۞ فَيُومَ بِذِ وَقَعَنَّا لَوَاقِعَةٌ ۞ وَٱنشَقَّتِٱلسَّمَاءُ فَهِي تَوْمَهِ ذِوَاهِيَةُ ۞ وَٱلْمَلَكُ عَلَى ٓ أَرْجَآبِهَا وَيَحْمِلُ عَنْ صَرَبِّكَ فَوْقَهُ مُ لَوْمَهِ ذِ ثَمَٰنِيَةٌ ۞ يَوْمَهِ ذِ تُعُرَّضُونَ لَا تَخْوَا مِن أَمْرِ خَافِيَةٌ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَلِيهُ نِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا قُمْ الثَّوْءُ واكِتَلِيهُ ﴿ إِنِّي ظَنَتُ أَنِّ مُلَقِ حِسَابِيهُ ۞ فَهُوفِيعِيثَةٍ تَاضِيةٍ ۞ فِي جَتَّةٍ عَالِيَةِ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَٓا أَسَلَفَتُمْ فِٱلْأَيَّامِ ٱلْحَالِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ فَيَفُولُ يَالَيْنَنَى لَمَرْ أُوتَ كِتَلِيَّهُ ۞ وَلَمُ أَدُرِمُ إِحِسَابِيَّهُ ۞ يُللِّنُهَا كَانَكَ الْمُتَاضِيَّةَ ۞ مَّأَغُنَّى عَنِي مَالِيهِ ۞ هَلَكَ عَنِي سُلُطَلِيَّهُ ۞ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ۞

M EAT DO

- (صَرْصَرٍ): باردةٍ. (عَاتِيَةٍ):
   شَدِيدةِ الهُبُوب.
- ﴿سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ﴾: سَلَطَها الله عَلَيْهِم ﴾: سَلَطَها الله عَلَيْهِم. ﴿حُسُومًا﴾: مُتتَابِعَةً. ﴿صَرْعَى ﴾: مَوْتَى. ﴿أَعْجَازُ خَلْلٍ ﴾: أُصُولُ خَلْلٍ. ﴿خَاوِيةٍ ﴾: خَرِبَةٍ مُتَآكِلَةِ الأَجْوافِ.
- ﴿بَاقِيَةٍ﴾: نَفْسٍ باقِيةٍ دُونَ
   هَلَاكٍ.
- ﴿ وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ ﴾: وَآهلُ قُرَى قَوْمِ
   لُوطٍ! الَّذِينَ انْقَلَبَتْ بِهم دِيارُهُم.
   ﴿ بِاَ لِخَاطِئَةِ ﴾: بِسَبَبِ الفَعْلَةِ المنكرَةِ
   مِنَ الكُفْر والفواحِشِ.
- ( (فَأَخَذَهُمْ): فَأَهْلَكُهُم. ﴿ فَأَهْلَكُهُم. ﴿ (رَابِيَةً ﴾: بالغةً في الشِّدَّةِ.
- ( ) (طُغَا الْمَاءُ ): جاوَزَ حَدَّهُ، حَقَّ عَلَا وارْتَفَعَ فَوْقَ كُلِّ شَيءٍ. ( مَلْنَكُمُ ): حَمَّلْناكُم وأنتُم وأنتُم في أَصْلابِ آبائِكُم وأُمَّهاتِكُم. ( أَلْجَارِيَةِ ): السَّفِينَةِ الَّتِي تَجْرِي في اللَّاهِ، والمراد: سفينة نوح.
- ﴿ (لِنَجْعَلَهَ) النَّهِ عَلَى الواقِعة الَّتِي نَجَا فِيها المُؤمِنُونَ وأَغْرِقَ فِيها الكَافِرُونَ. ﴿ تَذْكِرَةَ ﴾ : عِبْرةً وعِظَةً. ﴿ وَتَعِيهَا ﴾ : وَفِعَت عن وَخَفَظَها. ﴿ (الصَّورِ) : القَرْنِ الَّذِي يَنْفُخُ فيه المَلَكُ عِنْدَ قِيامِ السَّاعةِ. ﴿ (وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ﴾ : رُفِعَت عن أماكِنِها. ﴿ فَدُكُمَّ القَيامةُ. ﴿ ﴿ وَانشَقَتِ ﴾ : انْصَدَعَتْ مُتَشَقِّقَةً. ﴿ وَهِيمَةٌ ﴾ : ضَعِيفَةٌ لا تَماسُكَ فِيها. ﴿ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَابِها ﴾ : والملائِكة على أَطْرَافِها. ﴿ عَرْشَ رَبِكَ ﴾ : وهو سَرِيرُ الملكِ الَّذِي تَحْمِلُه الملائِكةُ ، واسْتَوى عَلَيهِ الرحمنُ ، وهو أَعْظَمُ المَخْلُوقاتِ ، وهو سَقْفُ جَنَّةِ الفِرْدُوسِ . ﴿ وَمَائِيلَةٌ ﴾ : أي: من الملائِكةِ العِظامِ. ﴿ وَلَنَعْرَضُونَ ﴾ : أي عَلَى اللهِ . ﴿ لاَ تَخْفَى عَلَى اللهِ يَعْمُ خَافِيَةٌ ﴾ : لا تَخْفَى عَلَى اللهِ يَفْسُ خافِيةٌ مِنْكُم خَافِيَةٌ ﴾ : مَرْاضِيَةٍ ﴾ : خافِيةٌ مِنْكُم . ﴿ وَاضِيتَهُ ﴾ : جَزائِي يومَ القيامةِ . ﴿ وَاضِيَةٍ ﴾ : مَرْضِيَةٍ . خافِيةٌ مِنْكُم . ﴿ وَاضِيَةٍ ﴾ : مَرْاضِيَةٍ ﴾ : مَن الملائِكةِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- ٣ (عَالِيَةِ): مُرْتَفِعَةِ المَكانِ والدَّرِجَاتِ. ۞ (قُطُوفُهَا): ثِمارُها. ﴿ دَانِيَةٌ ﴾: قَرِيبَةُ التَّناوُلِ. ۞ ﴿ هَنِيَئُا ﴾: أَكْلاً وشُرْباً يَهْناُ بِهما صاحِبُهُما. ﴿ أَسۡلَفْتُمُ ﴾: قدَّمْتُم. ﴿ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴾: أَيَّامِ الدُّنيا الماضِيةِ. ۞ ﴿ حِسَابِيَهُ ﴾: جَزَائِي.
  - ۞ ﴿ يَكَلَيْتَهَا﴾: ياليتَ الموتَةَ الَّتِي مِتُّها في الدُّنيا. ﴿ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾: القاطِعةَ لِأَمْرِي فلا أُبْعَثُ. ۞ ﴿ مَاۤ أَغْنَى ﴾: ما نَفَعَ.
    - ⑩ ﴿ هَلَكَ ﴾: غَابَ. ﴿ سُلُطَانِيَهُ ﴾: مُلْكِي. ۞ ﴿ فَغُلُوهُ ﴾: اجْعَلُوا القَيْدَ في عُنُقِه.

# المُخَالِقُولَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ الللَّ

- الله (صَلُّوهُ): أَدْخِلُوهُ.
- ﴿سِلْسِلَةِ﴾: مَجْمُوع حَلَقٍ مِن حَدِيدٍ؛ دَاخِلٍ بَعْضُها فِي بَعْضٍ. ﴿ذَرْعُهَا﴾: مِقْدَارُ طُولِهَا بِالدِّراعِ. ﴿فَاَسُلُكُوهُ﴾: فَأَدْخِلُوه فِي السِّلْسِلَةِ.
- وَ ﴿ هَا هُنَا ﴾: يَومَ القِيامةِ. ﴿ حَمِيمٌ ﴾: قريبٌ يدفعُ عنه العذابَ.
- ﴿غِسْلِينِ﴾: صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ،
   وما يَسِيلُ مِنْ أَجْسَادِهِم.
- ﴿ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا
- ﴿ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴾: مِنَ الأرضِ،
   والجِبالِ، والبِحارِ، والبَشَرِ،
   والسَّمواتِ، ونحوها.
- ﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴾: مِنَ الأرواج،
   والملائيكة، وَأُمُور الآخِرَةِ.
- ﴿لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ»: يَنْطِقُ
   بِهِ مُحَمَّدٌ ، والكلامُ كلامُ المُرسِلِ
   سُبْحانَهُ وتَعَالَى.
- ( و الله ما تُؤمِنُونَ ﴿ تُؤْمِنُونَ ﴿ تُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا تُؤْمِنُونَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ ال

إِيماناً قَلِيلاً لا يُنْجِيكُم مِن الخُلُود في النَّارِ. ١ ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾: تَتَذَكَّرُونَ تَذَكُّراً قَلِيلاً.

﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾: وَلَو كَذَبَ عَلَينا بأنًا قُلْنا قَوْلاً لم نَقُلْه. ۞ ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴾: لأَخَذْناهُ بِقُوَّةٍ وقُدْرَةٍ. ۞ ﴿ الْوَتِينَ ﴾: هو عِرْقُ عُلِّق به القلبُ، ويَسْقِي الجسدَ بالدَّمِ، فإذا قُطِعَ مات صاحِبُه. ۞ ﴿ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾: يَمنعُونَ مِنْهُ عِقابَنا. ۞ ﴿ لَتَذْكِرَهُ ﴾: لَعِظَةً. ۞ ﴿ وَإِنّهُ و ﴾: أي: التَّكْذِيبَ. ﴿ لَحَسْرَةٌ ﴾: لَندامةٌ عَظِيمَةٌ. ۞ ﴿ لَتَقْ الْيَقِينِ ﴾: الحَبرُ الصِّدقُ. ۞ ﴿ فَضَبّحُ ﴾: فَنَزَه.

#### سورة المعارج

٥ ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾: دَعا دَاعٍ مِنَ المُشْرِكِينَ على نَفْسِهِ وَقَوْمِهِ. ﴿ بِعَذَابٍ ﴾: بِنُزُولِ العَذابِ عَلَيهِم. ﴿ وَاقِعٍ ﴾: مُتَحَقِّقِ الوُقُوعِ. ۞ ﴿ دَى ٱلْمَعَارِجِ ﴾: صاحِبِ العُلُوِّ وَالفَوَاضِلِ. ۞ ﴿ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴾: صاحِبِ العُلُوِّ وَالفَوَاضِلِ. ۞ ﴿ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴾: تَصْعَدُ. ﴿ وَٱلرُّوحُ ﴾: جبريلُ.

ثُمَّ اَلْحَيْمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِيسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُمُوهُ ۞ إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ ۞ وَلاَ يَعُضَّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞ فَلَيْسَلَهُ ٱلْمَيْوَمَ هَلَهُنَا حَيِمُ ۞ وَلاَ طَعَامُ لِلّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لاَ يَأْكُلُهُ إلاَّ الْمُعْطِونَ ۞ فَلَا أَفْتِهُم كِالْبُصِرُونَ ۞ وَمَا لا نُبُصِرُونَ ۞ إِنَّهُ مُ لَقَوَلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُو بِقَولُ الشَاعِيْ قليلًا مَّا اتَّوْ مِنُونَ ۞ وَلاَ بِقَولُ كَالْمِ اللَّمَ الْمَا أَوْمِلُ ۞ لَا خَذَنَامِنُهُ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْتَ فَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْا قَاوِيلِ ۞ لاَ خَذَنَامِنُهُ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ وَلَوْتَ فَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْا قَاوِيلِ ۞ لاَ خَذَنَامِنُهُ

بَالْيَمِينِ ۞ ثُرُّ لَقَطَعْنَامِنْهُ ٱلْوَيْنَ ۞ فَمَامِنكُمْ مِّنْ أَحَدِعَنْهُ كَلِجِينَ۞ وَإِنَّهُ وَكَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ

عَلَالَكِفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ بُكِقًّا لَيْقِينِ ۞ فَسِبِّحُ بِالسِّمِ رَبِّكِٱلْعَظِيمِ ۞



النونوالعيّاني ١

خَسِينَ أَلْفُ سَنَةِ ۞ فَأَصْبُهُ بَرَاجِيلًا ۞ إِنَّهُ مُرَوْنَهُ يَعِيدًا ۞ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَرَكُمُونُٱلسَّكَمَّاءُكَٱلْمُهُلِ۞ وَيَكُونُٱلِّحِيالُكَٱلْمِهُنِ ۞ وَلَا يَسْعَلُ حَسِيمٌ حَسِمًا ۞ يُرَصِّرُ وَنَهُ مُّ لَوَدُّا ٱلْحِيْرُ مُ لَوَيَفَنُذِى مِنْ عَذَابِيُومِ نِبِنِهِ ۞ وَطَعِينِهِ وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَنِهِ ٱلَّتِي تُوْيِهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُتِّي نَجِيهِ ۞ كَلَّ إِنَّهَا لَظَلَ ۞ نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ۞ نَدْعُوا مَنْ أَدْبَرُ وَ تَوَلَّى ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَيْ ۞ \* إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجُرُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرِمُنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَائِهِمُ دَآيِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمُولِهِمْ حَقُّ مُعَلِّهُ وُرُ ۞ لِلسَّ آبِلِ وَٱلْحَرُمِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ۅؘۘٲڵۜڐؘؚؽؘۿؙؗؗۄۺٞٚۼۮؘٳڔڔؠۜڿ؞ڗٞ۠ۺۛڣڠؙۅڹؘ۞ٳڹۜۼۮٵڹۘڔؠۜڿ؞ٝۼؘؽؖۯ مَأْمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُحَلِفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٓ أَزْوَلِجِهِمُ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ۞ فَمَنَّ ابْنَعَى وَرَّاءَ ذَالِكَ فَأُوْلِيَكَ هُمُ ٱلْكَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلأَمْنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرِيشَهَا ذَنْهِمْ قَآ إِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَكَاصَلَانِهِمْ يُحَافِظُونَ۞ أُوْلَإِلَكَ فِجَنَّكٍ مُّكُرِّمُونَ ۞ فَمَالِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ۞

﴿ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾: أي: مِن
 سَنواتِ الدُّنيا عَلَى الكَافِر.

﴿ يَرَوْنَهُ وَ بَعِيدًا ﴾: يَرَونَ وَقُوعَ العَذَابِ مُسْتَجِيلًا.

﴿ كَٱلْمُهُلِ ﴾: ما أُذِيب مِنَ
 النُّحاسِ وَغَيرو.

٥ ﴿ كَٱلْعِهْنِ ﴾: كالصُّوفِ.

﴿ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴾: ولا يَتَفَرَّغُ قَريبٌ للسُّوال

عَنْ حالِ قَرِيبِهِ مِنَ الهَولِ والشُّغْل بِحالِ نَفْسِهِ.

﴿ رُبُبَ صَّرُونَهُ مُ ﴾: يَرَونَهُ مَ وَيَعْرِفُونَهُم وَيَعْرِفُونَهُم وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدً أَن يَنفَعَ أَحَداً. ﴿ يَوَدُ ﴾: يَتَمَنَّى. ﴿ لَوْ يَفْتَدِى ﴾: لو يُخَلِّصُ نَفْسَهُ

﴿ وَفَصِيلَتِهِ ﴾: وَعَشِيرَتِهِ.
 ﴿ تُغُوِيهِ ﴾: تَضُمُّهُ، وَيَنْتَمِي إلَيها في القَرَابَةِ.

بفِدْيَةِ.

﴿ يُنجِيهِ ﴾: يُنجِيهِ الافْتِدَاءُ مِنَ العَذاب.

المنع للخير. ﴿ (دَآيِمُونَ) : مُواظِبُونَ على أدائِها. ﴿ (حَقِّ مَّعُلُومُ) : نَصِيبُ مُعَيَّنُ لِذَوِي الحاجاتِ. ﴿ (وَالْمَحُرُومِ) : الَّذِي يَتَعَفَّفُ عَن سُؤالِ النَّاسِ مَعَ حاجَتِه؛ فَلَا يَتَفَطَّن لَهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. ﴿ (بِيَوْمِ النِّينِ) : بيومِ الجَزَاءِ. ﴿ (مُشْفِقُونَ) : خائِفُونَ. ﴿ (غَيْرُ مَأَمُونِ) : لَا يَأْمَنُه أَحَدُ مِمَّنْ عَقلَ عَنِ اللهِ أَمْرَهُ الا بِأَمانٍ مِنَ اللهِ تَبارَكَ وَتَعالى. ﴿ (لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ) : يَخْفَظُونَ أَنْفُسَهُم مِنَ الحَرَامِ. ﴿ (أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ) : النِّساءِ الإمّاءِ. ﴿ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ : غيرُ مؤوجِهِمْ حَفِظُونَ أَنْفُسَهُم مِنَ الحَرَامِ. ﴿ (أَفُعَادُونَ ﴾ : المُجَاوِزُون مَا أَحَلَ اللهُ لَهُمْ إِلَى ما حَرَّمَ عَلَيهم. مؤاخَذِينَ. ﴿ (وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ : غيرَ الزَّوجاتِ والمملُوكاتِ. ﴿ الْعَادُونَ ﴾ : المُجَاوِزُون مَا أَحَلَ اللهُ لَهُمْ إِلَى ما حَرَّمَ عَلَيهم. ﴿ وَعَهْدِهِمْ ﴾ : لأماناتِ اللهِ، وأماناتِ النَّاسِ الَّتِي اؤْتُمِنُوا عَلَيها. ﴿ وَعَهْدِهِمْ ﴾ : عُهُودِهِم مَعَ اللهِ، وَمَعَ العِبادِ. ﴿ رَبُعُونَ ﴾ : عَيرُ مَا أَعَادُونَ ﴾ : يعتنُونَ بِها، وَيَعْقَطُونَها إِلَى أَن تُؤَدِّى وَ الشَّاءِ وَالسَّاتِ اللَّهِ وَاللهِ عَلَى حَقِّ لِعَيرِهِم. ﴿ وَالْقَاءِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى حَقِّ لِعَيمُ هُونِهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى حَقَّ لِعَيمُ وَاللّهُ وَمُعَلُونَ اللهُ عَلَى وَعُولُونَ ﴾ : يعتنُونَ بِها، وَيَعْقَطُونَها وَأَوْقاتِها. ﴿ (مُكْرَمُونَ ﴾ : يعتنُونَ بِاسْتِكُمالِ أَرْكَانِها وَشُرُوطِها وَأَوْقاتِها. ﴿ (مُكْرَمُونَ ﴾ : يعتنُونَ باسْتِكُمالِ أَرْكَانِها وَشُرُوطِها وَأَوْقاتِها. ﴿ (مُكْرَمُونَ ﴾ : يعتنُونَ باسْتِكُمالِ أَرْكَانِها وَشُرُوطِها وَأَوْقاتِها. ﴿ (مُكْرَمُونَ ﴾ : يَصُونَ بِعُسْنِ اللقاءِ، والشَّناءِ،

وَأُنُواعِ اللذَّاتِ، والمَسارِّ. ۞ ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾: فأيُّ شَيءٍ ثَبَتَ لَهُم؟ ﴿ قِبَلَكَ ﴾: في حالٍ كَونِهم عِندَك. ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾:

مُسْرِعِينَ، وَقَدْ مَدُّوا أَعْناقَهُم إِليكَ مُقْبلِينَ عَلَيكَ.

⑩ ﴿كَلَّا﴾: لا افْتِدَاءَ وَلَا إِنْجَاءَ. ۞ ﴿مَلُوعًا﴾: شَديدَ الجَزَعِ والحِرْصِ. ۞ ﴿ٱلْخَيْرُ﴾: ما يَنفَعُ الإنْسَانَ. ﴿مَنُوعًا﴾: كَثِيرَ

- الله (عِزينَ): مُتَفَرِّقِينَ.
- ﴿مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾: مِن مَّاءٍ مَهِينٍ
   كَغيرهِم.
- ﴿ اَلْمَشْرِقِ ﴾: مَشارِقِ الشَّمْسِ
   والكواكِبِ. ﴿ وَالْمَغْرِبِ ﴾: مَغارِبِ
   الشَّمْسِ والكواكِب.
- ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾: وَما أَحَدُ
   يَفُو تُنا و يُعْجِزُ نا.
- ( أَسَدَرُهُمُهُ): فاتْرُكُهُم. فاتْرُكُهُم. ( يَخُوضُواْ ): يَتَكَلَّمُوا في باطِلِهِم عَلَى غَيرِ هُدى. ( وَيَلْعَبُواْ ): في دُنْياهُم. ( وَلَلْعَبُواْ ): في دُنْياهُم. ( أَلْأَجْدَاثِ ): القُبُورِ. ( سِرَاعًا ): مُسْرِعِينَ. ( نُصُبِ ): أَصْنامٍ. مُسْرِعِينَ. ( نُصُبِ ): أَصْنامٍ. ( يُفُوفُونَ ): يُهَرْوِلُونَ، وَيُسْرِعُونَ أَيُّهُم يَسْتَلِمُه أَوَّلُ؟
- ﴿ خَشِعَةً ﴾: ذَلِيلةً مُنْكَسِرَةً.
   ﴿ تَرْهَقُهُمُ ﴾: تَغْشاهُم.
   ﴿ ذَلَةً ﴾: حَقارَةً وَمَهانَةً.

#### سورة نوح

- ٥ ﴿أَنذِرُ﴾: حَذِّرْ.
- ٧ ﴿جَعَلُوٓاْ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ﴾: أي: لِئَلَّا يَسْمَعُوا دَعْوةَ الحَقِّ. ﴿وَٱسۡتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ﴾: تَغَطُّوا بِثيابِهِم عَلى أَعْيُنِهِم كَي لَا يَرُونِي.

عَنِ أَلْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِعِنِينَ ۞ أَيَطُمَعُكُلُ الْمَرِيِ سِِّنْهُمُ أَن يُدْخَلَجَنَّةَ فَيْم بِرِبِّ الْسَكَرِقِ وَالْغَزَلِ فَيْم بِرِبِّ الْسَكَرِقِ وَالْغَزَلِ فَيْم بِرِبِّ الْسَكَرِق وَالْغَزَلِ فَيْمُ مُوالْكُ أَنْفَهُمُ وَمَا فَنُ بِمِسْبُوقِينَ ۞ فَذَرُهُمُ إِنَّا لَقَدُرُونَ ۞ فَلَ أَن نُبُدِّ لَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَا فَنُ بِمِسْبُوقِينَ ۞ فَذَرُهُمُ يَغُوضُوا وَمَلْعَبُوا حَتَّى لِيَا تَقْ مُهُمُ اللَّذِي يُوعِدُونَ ۞ يَوْمَ مَنْ فَحُونَ وَاللَّا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا لَكَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مُلِللَّا اللَّهُ مُلِللَّا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُلْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْ



دِهُ اللهُ السَّمَا الْوَقَ مِهِ اللهُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمَا السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ اللهُ اللهُ وَالسَّمَ اللهُ اللهُ وَالسَّمَ اللهُ وَالسَّمَ اللهُ وَالسَّمَ السَّمَ ا

(وَأَصَرُّواْ ): أي: عَلَى ما هُم فِيهِ مِن الكُفْرِ.
 (جِهَارَا ): ظاهِراً عَلَناً.
 (أَعُلَنتُ لَهُمْ ): دَعَوتُهم بكَلامٍ ظاهِرٍ وصَوْتٍ مرتَفِع.
 (يُرُسِلِ ٱلسَّمَآءَ ): يُنْزِلِ اللهُ

- المَطَرَ. ﴿مِـــدُرَارَا﴾: كَثِيرَ الدَّرِّ والصَّبِّ.
  - الله ﴿ وَيُمْدِدُكُم ﴾: ويُعْطِكُم.
- (لا تَـرُجُـونَ لِللهِ وَقَـارًا):
  لا تَخافُونَ عَظَمَةَ الله وَسُلْطَانَهُ.
- ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾: أطواراً
   مُتَدَرِّجَةً: نُطْفَةً، ثم عَلَقَةً، ثم
   مُضْغَةً، ثم عِظاماً ولحماً.
- ﴿طِبَاقًا﴾: مُتَطابِقَةً بعضُها فَوقَ
   بَعْض.
  - الله ﴿ سِرَاجًا ﴾: مُضِيئاً.
- - ( وَيُخْرِجُكُمْ ): يَومَ البَعْثِ.
  - البِسَاطًا): مُهَدّةً كالبِساطِ.

وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡنِكُبَارًا ۞ ثُرَّالِيِّ دَعَوْتُهُمۡجِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنَّا أَعْلَنْكُ لَهُمْ وَأَسْرَرُتُ لَكُمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ أَسُنَغْفِرُ وَارْتَكُمُ وإِنَّهُ كَانَغَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَتَكُمُ مِّدُرَارًا ۞ وَعُدِدَكُمُ بِأَمُولِ وَيَنِينَ وَتَجْعَلُ الْمُرْجَنَّانِ وَتَجْعَلُ لَّكُمْ أَنْهَارًا ۞ مَّالكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْخَلَقَكُمْ أَطُوارًا ۞ أَلَهُ تَرَوُّ أَكُفُ خَلَقَ أُلِلَّهُ سَبْعَ سَمُوكِ طِمَاقًا ۞ وَجَعَلُ الْقَتْمَرِفِهِ نَّ فُرِّا وَجَعَلُ الشَّ مُسَسِرِاجًا ۞ وَاللَّهُ أَنْبَنَكُمْ مِّنَا لَا رَضِنَيانًا ۞ ثُرُّيعِيدُ كُرُفِهَا وَيُخْرُجُكُمْ لِخَرَاجًا ۞ وَلَلَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلْأَرْضَ بِسَاطاً ۞ لِّلْسَالُكُواْ مِنْهَا سُبُلَّدِ فِاجًا ۞ قَالَ نُو وُرَّت إِنَّهُ مُ عَصُونِ وَالْبَعُوامَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالْهُ وَوَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكُرُواْ مَكُراً كُبّارًا ۞ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ۚ الْهَنَكُمُ وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُونَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَتْمَرًّا وَلَاتَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَاكَ مِّمَّا حَطِيَّانِهِمَأُغُرِ قُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَمَكُمِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ۞ وَقَالَ فُحُ رَّبِّ لَانَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكُفِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن نَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ إِلاَّ فَاجِرا كَنَّارًا ۞ تَبُّاغُ فِرْلِ وَلِوَلِدَى وَلِنَ دَخَلَبَيْنِي

- ٥ ﴿ سُبُلًا ﴾: طُرُقًا. ﴿ فِجَاجًا ﴾: واسِعةً.
  - الله ﴿ كُبَّارًا ﴾: عَظِيماً.
- ﴿ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ ﴾: لا تَترُكُوا عِبادةَ آلهتِكم. ﴿ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ﴾: وَلَا تَتُرُكُوا عِبادةَ هَذِهِ الأَصْنامِ الَّتِي هِي تَماثِيلُ رِجالِ صالِحِينَ.
  - ١ ﴿ كَثِيرًا ﴾: مِنَ النَّاسِ. ﴿ الظَّلِمِينَ ﴾: لأَنفُسِهِم بالكُفْرِ والعِنادِ. ﴿ ضَلَّلًا ﴾: بُعْداً عَن الحقِّ.

2 LAY

- ۞ ﴿ مِمَّا خَطِيَّتِهِمْ﴾: بِسَبَبِ ذُنُوبِهِم وَإِصْرارِهِمْ عَلَى الصُفْرِ والطَّغْيانِ. ﴿ أُغْرِقُواْ ﴾: بالطُّوفانِ. ﴿ أَنصَارًا ﴾: مَن يَنْصُرُهُم، أو يَدْفَعُ عَنْهُم عَذابَ اللهِ.
  - ﴿ لَا تَذَرُ ﴾: لا تَتْرُكْ. ﴿ دَيَّارًا ﴾: أَحَداً حَيّاً عَلَى الأَرْضِ، يَدُورُ وَيَتَحَرَّكُ.
- ٣ ﴿إِن تَذَرُهُمْ﴾: إن تَثُرُكُهُم دُونَ إِهْلاكٍ. ﴿إِلَّا فَاجِرًا﴾: إلا ماثِلاً عَنِ الحَقِّ. ﴿كَفَّارًا﴾: شَدِيدَ الكُفْرِ بِكَ والعِصْيانِ لَك.

مر المراكب المستوالي المراكب المستوالي المراكب المستوالي المراكب المرا

مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰ فِوَلَاتَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّاتَكَارَا ۞

(۷۲) سُنُوْزَوْ الْجَرِّفَكِيَّة وَالْقَاءِ مَا نُولِثُ يَعَلَّمُ عِلَى الْجَرَّفِيِّةِ

بِيْ ﴿ كُلُّوا لِنَّكُونَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِي

﴿تَبَارًا﴾: هَلَاكاً وَخُسْراناً في الدُّنيا والآخِرَة.

#### سورة الجن

( (ٱسْتَمَعَ): لِتِلاوَتِي لِلْقُرآنِ. (نَفَرٌ): جَماعَةً.

﴿عَجَبًا﴾: بَدِيعًا في بَلَاغَتِهِ وَأَحْكامِهِ.

- ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ ﴾: يَدْعُو إِلَى الرُّشْدِ ﴾: يَدْعُو إِلَى الحِقِّ.
- (تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا): عَلَتْ وَارْتَفَعَتْ عَظَمَةُ رَبِّنا وَجَلَالُهُ، وَأَمْرُهُ، وقُدْرَتُهُ. (صَحِبَةَ): زَوْجةً.
   (سَفِيهُنَا): إبْلِيسُ. (شَطَطًا):
- (سَفِيهُنَا): إِبْلِيسُ. (شَطَطًا):
   قَوْلاً بعِيداً عَنِ الحقِّ والصَّوَابِ.
- ﴿ (يَعُودُونَ ﴾: يَسْتَجِيرُونَ وَيَلُودُونَ. ﴿ فَزَادُوهُمْ ﴾: فَزَادَ رِجالُ الجِنِّ الإنسَ باسْتِعادَتِهم بِهِم. ﴿ رَهَقًا ﴾: خَوْفاً.
- ﴿وَأَنَّهُمْ﴾: وَأَنَّ كُفَّارَ الإِنْسِ.
   ﴿ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ﴾: حَسِبُوا كما
- حَسِبْتُم يا مَعْشرَ الْجِنِّ. ﴿ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴾: بَعْدَ الموتِ.
- ٥ (لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ»: طَلَبْنا بُلُوغَ السَّماءِ لاسْتِماعِ كَلامِ أَهْلِها. (حَرَسَا شَدِيدَا): مَلائِڪةً تَحُرُسُها. (وَشُهُبَا): جَمْعُ شِهابٍ، وهي التُّجُومُ الَّتِي كانتْ تُرْجَمُ بِها الشَّياطِينُ.
- ٥ ﴿ نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ ﴾: نَتَّخِذُ مِنَ السَّماءِ مَوَاضِعَ. ﴿ لِلسَّمْعِ ﴾: لِنَسْتَمِعَ إلى أَخْبارِها. ﴿ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ ﴾: فَمَن يُحاوِلِ الآنَ اسْتِراقَ السَّمْعِ. ﴿ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾: شِهاباً بالمِرْصادِ، يُحْرِقُه وَيُهْلِكُهُ.
  - الله ﴿ رَشَدًا ﴾: خَيراً وهُدَى.
  - ١ ﴿ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾: وَمِنَّا قَومٌ دُونَ ذَلِكَ كُفَّارُ وفُسَّاقً. ﴿ طَرَآبِقَ ﴾: فِرَقاً وَمَذَاهِبَ. ﴿ قِدَا ﴾: مختلِفةً.
- ٣ ﴿ ظَنَنَآ): أَيْقَنَا. ﴿ أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾: أَن لَن نَفُوتَ اللهَ إذا أَرَادَ بِنا أَمْراً فِي الأَرْضِ. ﴿ وَلَن نُعْجِزَهُ ۗ هَرَبَا ﴾: وَلَن نَسْتَطِيعَ أَن نُفْلِتَ مِن عِقابِهِ هَرَباً.
  - الُهُدَيِّ القُرآنَ. ﴿ القُرآنَ.

مِنْ سِنْ الحِيثَ مِنْ الْحِيثُ مِنْ الْحِيثُ مِنْ الْحِيثُ الْحِي

ءَامَتَ إِلِيهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ فَلَا يَغَافُ بَغُسًا وَلَا رَهَفًا ۞ وَأَنَّامِتَ ٱلْمُتْكِلُونَ وَمِيَّاٱلْقَسِطُونَ فَنَأَأْسُكُمْ فَأُوْلَيِّكَ تَحَرُّواْ رَشَكًا ۞ وَأَمَّا ٱلْقَلِيطُونَ فَكَا فُوا مِجَهَنَّمْ حَطَبًا ۞ وَأَلَّوْ ٱسْنَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِهَةِ لِأَشْقَتُنَاهُمُ مَّاءً عَدَقًا ۞ لِّنَفَيْنَهُ مُ فَيةً وَمَن يُحُرِضُ عَن ذِكِر رَبِّهِ يَسَلُكُهُ عَذَا بَاصَعَدًا ۞ وَأَنَّ ٱلْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَكَر نَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ بِكَّ قَامَعَ ثِدُٱللَّهِ مَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ ٓ أَحَدًا ۞ قُلْ إِنَّ لَاَ أَمُلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَكًا ۞ قُلُ إِنِّ لَنَ يُجِيرَنِ مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجَدُمِن دُونِهِ مُلْخَدًا ۞ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَ تِهْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَإِنَّ لَهُ وَنَا رَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَ لَمُؤنَّ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ وَرَبَّا فَمَا كَامِرُ ٱلْغَيْبِ فَكَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْهِ مِنَ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ وَكَيْ لُكُ مِنَ بَيْن يَدَيْهُ وَمِنْ حَلُّفِهِ رَصَدًا ۞ لِيِّعَلَمْ أَن قَدْ أَيْلَعُواْ رِسَلَكِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمُوا أَحْصَى كُلَّ شَيْءِ عَدَدًا

﴿ كُِسُا ﴾: نُقْصاناً مِنْ حَسَناتِه.
 ﴿ رَهَقًا ﴾: ظُلماً يَلْحَقُهُ بِزِيادةٍ في
 سَيِّئاتِهِ.

﴿ ٱلْمُسْلِمُونَ ﴾: الخاضِعُونَ للهِ بالطَّاعةِ.

﴿ ٱلْقَاسِطُونَ ﴾: الجائِرُونَ العُصاةُ. ﴿ أَسُلَمَ ﴾: خَضَعَ للهِ بالطَّاعةِ. ﴿ تَحَرَّوْا ﴾: قَصَدُوا.

﴿رَشَدًا﴾: طَرِيقَ الحقِّ والصَّوابِ.

﴿وَأَمَّا ٱلْقُسِطُونَ﴾: الجائِرُونَ
 عَن طَرِيقِ الإسْلامِ.
 ﴿حَطَبَا﴾: وَقُوداً.

﴿ وَأَلَوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ ﴾: لَو سارَ الكُفَّارُ مِنَ الإنْسِ والجِنِّ على طريقَةِ الإِسْلامِ. ﴿ غَدَقًا ﴾: كثيراً.

﴿لِنَفْتِنَهُم فِيهِ﴾: لِنَخْتَبِرَهُم.
 ﴿ذِكْرِ رَبِّهِ، واسْتِماعِ
 القُرآنِ، والعَمَلِ بِهِ.

﴿ يَسُلُكُهُ ﴾: يُدْخِلْهُ. ﴿ صَعَدَا ﴾: شَدِيداً شاقاً.

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ ﴾: وَأَنَّ

المساجد لِعبادَة اللهِ وَحْدَهُ. ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾: فلا تَعْبُدُوا فِيها غَيرهُ.

۞ ﴿عَبْدُ ٱللَّهِ﴾: مُحَمَّدُ . ﴿لِيَدَا﴾: بَمَاعاتٍ مُتَراكِمَةً، بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ؛ مِن شِدَّةِ ارْدِحامِهِم لِسَمَاعِ القُرآنِ مِنْهُ.

۞ ﴿إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا﴾: لا أَقْدِرُ أَن أَدْفَعَ عَنْكُم ضَرًّا. ﴿وَلَا رَشَدَا﴾: وَلا أَجْلِبُ لَكُم نَفْعاً.

﴿ لَن يُجِيرَنِي ﴾: لَن يُنْقِذَني مِنْ عَذابِ اللهِ. ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾: مَلْجَأً أُؤِرُ إلَيهِ مِنْ عَذابِهِ.

الله مَن الله وَرِسَلَتِهِ ﴾: لَكِنْ أَمْلِكُ أَنْ أَبَلِّغَكُم عَنِ اللهِ ما أَمَرَنِي بِتَبْلِيغِهِ لَكُم.

١ ﴿ مَا يُوعَدُونَ ﴾: ما يَعِدُهُم رَبُّهُم. ﴿ نَاصِرًا ﴾: مُعِيناً. ﴿ عَدَدًا ﴾: جُنْداً.

@ ﴿إِنْ أَدُرِيٓ﴾: ما أَعْلَمُ. ﴿مَا تُوعَدُونَ﴾: ما يَعِدُكُم رَبُّكُم مِنَ العَذَابِ وَقِيامِ السَّاعةِ. ﴿أَمَدًا ﴾: مُدَّةً طويلَةً.

الْغَيْبِ): ما غَابَ عَن الأَبْصارِ. ﴿فَلَا يُظْهِرُ ﴾: فلا يُطْلِعُ.

﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ﴾: إلَّا مَن اختارهم اللهُ لِرسالَتِهِ، فَإِنَّه يُطْلِعُهُم عَلَى بَعْضِ الغَيبِ. ﴿ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مِلائِكَةً يحفَظُونَهُ مِنَ الْجِنِّ؛ لِئلَّا يَسْتَرِقُوهُ وَيَهْمِسُوا بِهِ إلى الكَهْنَةِ. ﴿ ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾: وعَلِمَ اللهُ بِكُلِّ ما عِنْدَهُم. ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾: عَلِمَ اللهُ عَدَدَ الأَشْياءِ كُلِّها.

# المُعْنَالِقِينَا لِحِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### (۷۳) سُؤُلُوّا الْمِزْمُلِّ الْمُؤْلِدِينَ مُنْ رَالْهُ الْمُؤْلِدِينَ مُنْ رَالْهُ الْمُؤْلِدِينَ مُنْ اللّهِ الآلاب ۱۰،۱۱۰،۱۰۰ فندنية وآياتها ۲۰ تنزلت تبدّ العدام

# بِمْ لَلْكُو ٱلرَّحْمِنُ الرَّحِي

يَنَايَهُا ٱلْمُرْعِلُ ۞ قُرِالَيْلَ إِلَّا فَالِيَّا الْإِنْ فَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ وَالْقَصْمِنْ فَاللَّا صَالَا الْمُونِهُ عَلَيْكَ وَلَا فَقَيلًا ۞ النَّاسَنُ الْقَ عَلَيْكَ وَلَا فَقَيلًا ۞ النَّاسَنُ الْقَ عَلَيْكَ وَلَا فَقَيلًا ۞ النَّهُ وَعَلَيْكَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

#### سورة المزمِّل

- (ٱلْمُزَّمِّلُ): المَتَغَطِّي بِثِيابِهِ.
- (قُمِ ٱلَّيْلَ): قُمْ لِلصَّلاةِ في الليلِ. (إلَّا قليلًا): إلا يسِيراً مِنْهُ.
- ﴿نِصْفَهُونَ﴾: قُمْ نِصْفَ الليلِ. ﴿أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾: أو انْقُصْ مِنَ النِّصْفِ قلِيلًا حتَّى تَصِلَ إلى الثُلُث.
- (أُوْزِدْ عَلَيْهِ): أَوْزِدْ عَلَى النّصْفِ حَقَى النّصْفِ حَقَى تَصِلَ إِلَى الظُّلْثَينِ. ﴿ وَرَتِّـلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾: وَاقْرَأُ القُرآنَ بتُؤَدَةٍ مُبَيّنًا الحُرُوفَ والوُقُوفَ.
- ﴿سَنُلْقِي عَلَيْكَ﴾: سَنُنْزِلُ عَلَيكَ أَيُها التَّبِيُّ. ﴿قَوْلًا تَقِيلًا﴾: قُرآناً عَظِيماً مُشْتَمِلاً عَلَى الأوامِرِ والتَّواهِي والأَحْكامِ الشَّرعِيَّةِ.
- ﴿ فَاشِئَةَ ٱلنَّيْلِ ﴾: العِبادة الَّتِي تَنْشَأُ في جَوْفِ الليل.
- ﴿أَشَدُّ وَطُكَ ﴾: أَشَدُّ تَأْثِيراً فِي القَلْبِ. ﴿ وَأَقُومُ قِيلًا ﴾: وَأَبْيَنُ قَوْلاً ؛ لِفَراغ

القَلْبِ مِن مَّشاغِل الدُّنيا. ۞ ﴿سَبْحَا طَوِيلَا﴾: تَصَرُّفاً في مَصالِحِكَ، واشْتِغالاً بالرِّسالَةِ. ۞ ﴿وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلَا﴾: وانْقَطِعْ إلَيهِ انْقِطاعاً تامَاً في عِبادَتِكَ. ۞ ﴿فَاتَّخِذُهُ وَكِيلَا﴾: فاعْتَمِدْ عَلَيهِ، وَفَوِّضْ أُمُورَكَ إِلَيه.

- ﴿ وَٱهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلَا﴾: وأعْرِضْ عَنْهُم، واتْرُكِ الانْتِقامَ مِنْهُم. ﴿ وَوَرَٰنِي وَٱلْمُكَذِبِينَ﴾: دَعْنِي -أَيُّها الرَّسُولُ-وهَوُلاءِ المَكَذِّبِينَ بآياتِي. ﴿ أُولِى ٱلنَّعْمَةِ ﴾: أَصْحابَ النَّعِيمِ والتَّرَفِ في الدُّنيا. ﴿ وَمَهِلَهُمْ قَلِيلًا ﴾: وَأَخْرُهُم رَمَناً قَلِيلاً حتَّى يَبْلُغَ الكِتابُ أَجَلَه بِعَذابِهِم. ۞ ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا ﴾: أي: في الآخِرَةِ. ﴿ أَنكَالَا ﴾: قُيُوداً ثَقِيلَةً. ﴿ وَجَجِيمًا ﴾: وَنَاراً مُسْتَعِرَةً.
- ٣ (وَطَعَامًا ذَا غُصَّةِ): وَطَعاماً كَرِيهاً ينشَبُ في الحُلُوقِ غَيرَ مُسْتَساغٍ. ١ (تَرْجُفُ): تَضْطَرِبُ وَتَتَزَلْزَلُ. (كَثِيبًا): تَلَّا مِنَ الرَّملِ. (مَهيلًا): سائِلاً مُنْهالاً مُتَناثِراً. ١ ﴿ شَهدًا عَلَيْكُمْ ﴾: بما صَدَرَ مِنْكُم مِنَ الكُفْر والعِصْيان.
  - ١ ﴿ فَعَصَىٰ فَرِعُونُ ٱلرَّسُولَ ﴾: فَكذَّبَ فِرْعَونُ بِمُوسَى، وَلَمْ يُؤْمِن بِرِسْالَتِهِ. ﴿ فَأَخَذْنَهُ ﴾: فَأُهْلكْناهُ. ﴿ وَبِيلًا ﴾: شَدِيداً.
- ﴿ وَفَكَيْفَ تَتَقُونَ ﴾: فَكَيفَ تَقُونَ أَنْفُسَكُم عذابَ يومِ القِيامَة؟ ﴿ يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴾: يَشِيبُ فِيهِ الوِلْدانُ الصَّغارُ؛ مِن شِدَّةِ هَوْلِه وَكَرْبِهِ؟ ۞ ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرُ بِهِ ۦ ﴾: السَّماءُ مُتَصَدِّعَةٌ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ؛ لِشِدَّةِ هَوْلِهِ. وقيل: ﴿ بِهِ ۦ ﴾: أي: باللهِ، وهو نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْفَعَلَمِ ﴾ [الفرقان: ۞]. ﴿ مَفْعُولًا ﴾: واقِعاً لا تَحَالَةَ.
  - ﴿ تَذْكِرَةُ ﴾: عِظَةٌ وعِبْرَةٌ للنَّاسِ.

عَلَيْكُ الْمُعَالِّيْنِ مِنْ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيِّةِ

(٧٤) سِوُكَة المُنْظِقِينَة وَاللَّهُا ٥٥ وَلَتُ بَعُلَافِظِك

دِنَ اللَّهُ اللَّهُ السَّوْالِ التَّوْمُ اللَّهُ التَّوْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُل

مِنْ أَمْوالِكُم. ﴿ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ ﴾: وَما تَفْعَلُوا مِن وُجُوهِ البِرِّ. ﴿ وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾: وَأَعْظَمَ مِنْهُ ثَواباً.

#### سورة المدثر

- ١ ﴿ ٱلْمُدَّتِّرُ ﴾: المتَغَطّى بِثِيابِهِ. ٥ ﴿ قُمْ ﴾: أي: مِن مَضْجَعِكَ. ﴿ فَأَنذِرُ ﴾: فَحَذِّر النَّاس مِنْ عَذابِ اللهِ.
  - 🕏 ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ﴾: وخُصَّ رَبَّكَ وَحْدَهُ بالتَّعْظِيمِ والعِبادَةِ. 🗈 ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ﴾: أي: مِنَ النَّجاساتِ.
- ﴿ وَٱلرُّجْرَ فَٱهْجُرُ ﴾: ودُمْ على هَجْر أَعْمالِ الشَّرْكِ كُلِّها. ۞ ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴾: وَلَا تُعْطِ العَطِيَّةَ كَي تَلْتَمِسَ أَكْثَرَ مِنْها. ۞ ﴿ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرُ ﴾: نُفِحَ نَفْخَة البعثِ والنَّشُورِ.
   مِنْها. ۞ ﴿ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرُ ﴾: وَلِمَرْضاةِ رَبِّكَ فاصْبِرْ عَلَى الأوامِرِ والنَّواهِي. ۞ ﴿ نُفِرَ ﴾: نُفِحَ نَفْخَة البعثِ والنَّشُورِ.
   ﴿ النَّاقُورِ ﴾: القَرْنِ الَّذِي يُنْفَخُ فِيهِ. ۞ ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾: دَعْنِي -أَيُّها الرَّسُولُ- أَنا والَّذِي خَلَقْتُه في بَطْنِ أُمِّهِ وَحِيدًا لا مالَ لَهُ ولا ولد ۞ ﴿ مَمْدُودًا ﴾: مبسُوطاً واسِعاً.

﴿ اَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَسِيلًا ﴾: اتَّخَذَ الطَّاعةَ والتَّقُوى طَرِيقاً تُوصِلُه إلى رِضْوَانِ رَبهِ.

ن ﴿ تَقُومُ ﴾: للتَّهجُّدِ مِنَ الليل. ﴿ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَى ٱلَّيْلِ ﴾: أَقَلَّ مِن ثُلُثَى الليل حِيناً. ﴿ وَنِصْفَهُ م اللَّهِ وَتَقُومُ نِصْفَ الليل حِيناً. ﴿ وَثُلُثَهُ و ﴾: وَتَقُومُ ثُلُثَ الليل حِينًا آخرَ. ﴿ وَطَآبِفَةُ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ﴾: وَيَقُومُ مَعَكَ طائفَةٌ مِنْ أَصْحَالكَ. ﴿ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّئِلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾: يَعْلَمُ مَقادِيرَهُما. ﴿ تُحُصُوهُ ﴾: تُطيقُوا قيامَه كُلُّه. ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾: فَخَفَّفَ عَلَيكُم. ﴿ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ): في الصَّلاةِ بالليل. ﴿ وَءَاخَـرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: يَتَنَقَّلُونَ في الأرضِ للتِّجارَةِ والعَمَل. ﴿ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾: يَطْلُبُونَ مِن رِزْقِ اللهِ الحلال. ﴿ وَأَقُرضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾: وَتَصَدَّقُوا في وُجُوهِ البِرِّ والإحْسانِ وَبَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَهّدتُ لَهُوْمَهُما اللهِ عُمْ يَعْلَمُهُ أَنْ أِنِدَ ۞ كُلَّا وَمِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

لِلْبَشَرِ۞ كَلَّا وَٱلْقَكِرِ۞ وَٱلنَّكِلِإِذْ أَدُبَرَ۞ وَٱلصُّبْحِ إِنَّا أَسْفَكَ

۞ٳؾؖۜٵۘڮٳٝڂۘۮػٛٲڬڴؙڔٙ۞ڹۮؚۑؖٳڵؚڶۘۺؘؽ؈ڶڽۺۜٲ؞ؠڹڝؙٛڡؙٲڹۑؘؙڨۘڐۜؠ

أَوْيَنَا خَرَ اللَّهُ مَنْ مُنَا لَمُ مَا كُنَّ مَن مُ كَالَّمَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ

جَنَّتٍ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلْجُرِمِينَ ۞ مَاسَلَكُكُمُ فُوسَقَرَ ۞

20 EAT DE

﴿ شُهُودًا ﴾: حاضِرِينَ مَعَهُ في المُحَدِّة ﴾ لا يغيبُونَ عَنْهُ.

﴿ وَمَهَّدتُ لَهُ ﴾: وَيَسَّرتُ لَهُ سُبُلَ العيشِ. ﴿ وَهَ أَنْ أَزِيدَ ﴾: أي: في مالهِ وَوَلَدِهِ. ﴿ وَلَكَّرَ ﴾: ليس الأمرُ كما يَزْعُمُ. ﴿ لِآيَتِنَا ﴾: للقرآنِ. (عَنِيدَا ﴾: للقرآنِ. ﴿ عَنِيدَا ﴾: للقرآنِ.

اللهُ ﴿ سَأُرْهِقُهُ و ﴾: سَأُكَلِّفُه.

﴿ صَعُودًا ﴾: مَشَقَّةً مِنَ العذَابِ.

﴿ فَكَرَ ﴾: في نَفْسِهِ.

﴿ وَقَدَّرَ ﴾: وَهَيَّا ما يقُولُه مِنَ الطَّعنِ فَي مُحَمَّدِ والقرآن.

﴿ فَقُتِلَ ﴾: فَلُعِنَ، واسْتَحَقَّ بِذَلِكَ الهَلاكَ. ﴿ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾: كَيفَ أَعَدَّ فِي نفسهِ هَذا الطَّعْنَ.

﴿نَظَرَ﴾: تَأْمَّلَ فيما قَدَّرَ وَهَيَّأً
 مِنَ الطَّعْنِ في القرآنِ.

﴿عَبَسَ): قَطّبَ وَجْهَهُ.
 ﴿وَبَسَرَ ﴾: واشْتَدَّ في العُبُوسِ.

﴿أَدْبَرَ﴾: رَجَعَ مُعْرِضاً عَنِ الحقّ.
 ﴿وَاسْتَكْبَرَ﴾: وتَعَاظَمَ أَن يَعْتَرِفَ بِهِ.

﴿ إِنْ هَلَآ ﴾ : ما الَّذِي يَقُولُه مُحَمَّدُ ﴿ يُؤْتَرُ ﴾ : يُنْقلُ عَنِ الأُولِينَ. ۞ ﴿ وَقُلُ ٱلْبَشِي ﴾ : كلامُ المخلُوقِينَ، تَعَلَّمهُ مُحَمَّدُ مِنْهُم ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَهُ مِنْ عندِ اللهِ. ۞ ﴿ سَأَصُلِيهِ ﴾ : سَأُدْخِلُهُ . ﴿ سَقَرَ ﴾ : جَهَنَّم . ۞ ﴿ وَمَا أَدْرَئكَ ﴾ : وما أَعلَمكَ . ﴿ مَا سَقَرُ ﴾ : ثُمُ اثْمَ وَلَا تَدُرُ كُ مَنْ فيها مَيّتاً ، وَلَكِتَها مُحْوِقَهُم شَيْء وَلَا تَدَرُ كُ مَنْ فيها مَيّتاً ، وَلَكِتَها مُحْوِقَهُ مُعَيِّرةً ، مُسَوِّدةً . ﴿ لِلْبَشِي ﴾ : للجُلودِ ، مُفْردُها : بَشَرةً . ۞ ﴿ مَلَيْهَ ﴾ : يَلِي أَمْرَ جَهَنَّم كُلُما جُدِد خَلْقُهُم . ۞ ﴿ لَوَاحَةٌ ﴾ : حَرَاقَةً ، مُعيِّرةً ، مُسَوِّدةً . ﴿ لِلْبَشِي ﴾ : للجُلودِ ، مُفْردُها : بَشَرةً . ۞ ﴿ عَلَيْها ﴾ : يَلِي أَمْر جَهَنَّمَ كُلُم اجُدِد خَلْقُهُم . ۞ ﴿ لَوَاحَةٌ ﴾ : حَرَاقَةً ، مُعيِّرةً ، مُسَوِّدةً . ﴿ لِلْبَشِي ﴾ : للجُلودِ ، مُفْردُها : بَشَرةً . ۞ ﴿ عَلَيْها ﴾ : يَلِي أَمْر جَهَنَّمَ كَمَا أَوْتُواْ ٱلْكِيتِ البَّعْلِي اللهِ وَلِي اللهُودِ والتَّصَارى . ﴿ وَلَا يَرْتَابَ ﴾ : وَلَا يَشُكُ . ﴿ مَرَضُ ﴾ : نِفَاقُ . ﴿ وَالنَّصَارى . ﴿ وَلَا يَرْتَابَ ﴾ : وَلَا يَشُكُ . ﴿ مَرَضُ ﴾ : نِفَاقُ . ﴿ وَالْمَارُ عَدَوهِم . ﴿ وَالْتَصَارى . ﴿ وَلَا يَمُ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهُودِ والتَّصَارى . ﴿ وَلَا يَرُكُ وَ مَوْعِظَةً . ۞ ﴿ وَلَا لَكُوتُ ﴾ : وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَهُ مَعْ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَهُ مَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَهُ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلُولُو اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَا

( الخُوضُ : نَتَحَدَّثُ بالباطِل.

﴿مَعَ ٱلْحَآبِضِينَ ﴾: مَعَ أَهْلِ الضَّلالةِ.

٥ ﴿ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾: بيوم الحِساب والجزَاءِ.

١ ﴿ شَفَعَةُ ﴾: طَلَبُ قَضَاءِ حاجَةِ المشْفُوعِ

﴿ٱلشَّافِعِينَ ﴾: الملائِكَةِ والنَّبيِّينَ وَغَيرهِم.

( فَمَا لَهُمُ ): فما هِؤُلَاءِ المشركِينَ.

﴿عَن ٱلتَّذْكِرَةِ﴾: عَن القُرآن

الْيَقِينُ ﴾: الموتُ.

لَهُ عِنْدَ المَشْفُوعِ عَنْدَهُ.

وما فِيهِ مِنَ المَوَاعِظِ.

قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصِلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُونُ مَعَ الْخَالَمِضِينَ ﴿ وَكُمَّا نَكُرَّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ حَتَّى الْمُنَا الْيُقِينُ ﴿ فَمَا الْمُعْمَ مُ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ ﴿ فَا الْمُمْ عَنِ النَّذَكِرَةِ مُعْمِضِينَ ﴿ فَا النَّفَعُهُمُ مُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّانُ كُورَةٍ ﴿ وَاللَّهُ مُعْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَامِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤَامِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤَامِلُهُ اللْمُؤَامِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولَ الللْمُؤَامِلُولُ اللَّهُ الللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُلِمُ الللْمُؤَامِلَّهُ الللْمُؤَامِلُولُ اللْمُؤَامِلُولُ الْمُؤْمُ ال

ركا سُؤَكِةِ القَيْانَةُ وَكِيْنَةً (٧٥) سُؤَكِةِ القَيْانَةُ وَكُونَةً اللَّهِ الْعَالِمَةُ الْمُعَالِمُ الْمُ

بِيرِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ٱلسَّحُونَ ٱلسَّحِيرِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُذَهُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

لاَ أُقْدِمُ بِهُ وَمِ الْقَيْمَةِ ۞ وَلاَ أُقْدِمُ إِلنَّقْسِ اللَّوَّامَةِ ۞ أَيَحُسَبُ

الْإِنسَانُ أَلْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ ۞ بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوِّى بَكَانَهُ وُ

هَ بَلْ يُرِيدُ أَلْإِنسَانُ لِيَغِنُ أَمَامَهُ ۞ يَتَكُلُّ إِنَّ اَن يُوْمُ الْقِيلَمَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَا لَبْصَرُ ۞ وَخَعَ الشَّمْسُ وَالْقَتَمَرُ ۞ وَجُعِ الشَّمْسُ وَالْقَتَمَرُ ۞ وَخَعَ الشَّمْسُ وَالْقَتَمَرُ ۞ وَجُعَ الشَّمْسُ وَالْقَتَمَرُ ۞ وَجُعِ الشَّمْسُ وَالْقَتَمَرُ ۞ وَجُعَ الشَّمْسُ وَالْقَتَمَرُ ۞

يَتُولُٱلْإِنسَانُ يَوْمَهِ ذِأَيْنَ ٱلْفَكُّ ۞ كَلَّا لَا وَزَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ

﴿مُعْرِضِينَ ﴾: مُنْصَرِفِينَ.

(مُمُرُّ): حُمُرُ وَحْشِيَّةُ.
 (مُسْتَنفِرَةٌ): شَدِيدَةُ النِّفار.

﴿ قَسُورَة ﴾: أَسَدٍ كَاسِر.

الله (صُحُفًا): كُتُباً.

﴿ مُنَشِّرَةً ﴾: مَفْتُوحَةً مَقْرُوءَةً.

﴿ كَلَّا ﴾: ليسَ الأمرُ كَما زَعَمُوا.
 ﴿ لَا يَخَافُونَ ٱلْأَخِرَةَ ﴾: لا يُصَدِّقُونَ

بالبَعْثِ والجزَاءِ.

@ ﴿كُلَّا﴾: حَقًّا.

﴿إِنَّهُ وَ﴾: إِنَّ القُرآنَ.

﴿تَذْكِرَةٌ﴾: مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ كَافِيَةٌ لِاتِّعاظِهِم. ۞ ﴿ذَكَرَهُ لِهُ: اتَّعظَ بِما فِيهِ وانْتَفَعَ بِهُدَاهُ. ۞ ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ ﴾: وَما يَتَّعِظُونَ بِه. ﴿هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ ﴾: المُسْتَحِقُّ لِأَن يُتَّقَى وَيُطاعَ. ﴿وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾: والجديرُ بأن يَغْفِرَ لِمَنْ آمنَ بِهِ وَأَطاعَهُ.

#### سورة القيامة

﴿ لاَ أُقْسِمُ ﴾: أَحْلِفُ. ۞ (وَلاَ أُقْسِمُ ﴾: وأَحْلِفُ. (بِالتَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾: بالأَنْفُسِ الَّقِي تَلُومُ صاحِبَها على تَرْكِ الطَّاعاتِ وَفِعْلِ السَّيئاتِ. ۞ (أَيَحْسَبُ ﴾: أَيظُنُ. (أَلَّن تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ ﴾: أَن لَن نَقْدِرَ على جَمْعِ عِظامِهِ بَعْدَ تَقَرُّقِها. ۞ (بَلَى ﴾: بَلْ سَنَجْمَعُها. (أَن نُسُوّى بَنَانَهُ ﴿ ﴾: نُعيدَ خَلْق أَصابِعِه أَو أَنامِلِه مُقَوَّمةً مُتْقَنةً. ۞ (لِيَفْجُرَ ﴾: لِيَبْقَى على فجُورِهِ. (أَمَامَهُ ﴿ ﴾: فيما يَسْتَقْبِلُ مِنْ أَيامٍ عُمُرِهِ. ۞ (أَيَّانَ ﴾: مَتى. ۞ (بَرِق ٱلْبَصَرُ ﴾: تَحَيَّر البَصَرُ ودُهِ شَ فَزِعاً مما رَأى مِنْ أَهُوالِ يَومِ القِيامَةِ. ۞ (وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾: في ذَهابِ ضَوْئِهِما. ۞ (كَلّا ﴾: ليسَ القِيامَةِ. ۞ (وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾: في ذَهابِ ضَوْئِهِما. ۞ (كَلّا ﴾: ليسَ الأمرُ كَما تَتَمَنَّاهُ. ﴿ لَا وَزَرَ ﴾: لا مَلْجاً لَكَ وَلَا مَنْجَى.

الناق الناق

- ﴿ ٱلْمُسْتَقَرُ ﴾: مَصِيرُ الخلائِقِ يومَ
   القيامة.
- ﴿ رِبِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ ﴾: بِجَمِيع أَعْمالِهِ: مِنْ خَيرٍ وَشَرِّ، ما قدَّمَهُ مِنْها في حياتِهِ وما أُخَرَهُ.
- ﴿عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴾: بَصِيرٌ
   بِنَفْسِهِ ، يعلَمُ اسْتِحْقاقَهُ لِلْعِقابِ.
   ﴿ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ وُ د ﴾: حتى ﴿
  - في حِينِ إِخْبارِهِ باعْتِذاراتِهِ الكاذِبةِ.
- ﴿لَا تُحُرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ
   لِتَعْجَلَ بِهِ عَ﴾: لا تُحُرِّكْ -أيُّها النَّبِيُّ بالقُرآنِ لِسانَكَ حتَّى نُزُولِ الوحْيِ؛
   لِأَجْلِ أَن تَتَعَجَّلَ بِحِفْظِهِ، مُخَافَةَ أَن
   يَتَفَلَّتَ مِنْكَ.
- ( رَوَفُرَءَانَهُ ): في صَدرِكَ. ( وَفُرَءَانَهُ ): أَن تَقْرَأُهُ بِلِسانِكَ مَتَى شِئْتَ.
- (فَإِذَا قَرَأُنَهُ): فَإِذَا قَرَأُهُ عَلَيكَ رَسُولُنا جِبْرِيلُ. (فَٱتَّبِعُ قُرْءَانَهُ): وَسُولُنا جِبْرِيلُ. (فَٱتَّبِعُ قُرْءَانَهُ): فاسْتمِعْ لِقِرَاءتِه وَأَنْصِتْ لَهُ، ثُمَّ اقْرَأُهُ كَمَا أَقْرَأُكَ إِيَّاهُ.



20 1910

- ﴿ (بَيَانَهُ وَ): تَوْضِيحَ مَا أَشْكَلَ عَلَيكَ فَهْمُهُ مِن مَعانِيهِ وأَحْكَامِهِ. ﴿ (كَلَّا): ليسَ الأَمرُ كَمَا زَعَمْتُم أَن لَا بَعْثَ وَلَا جَزاءَ. ﴿ الْفَعاجِلَةَ ﴾: التُنيا وَزِينَتَهَا. ﴿ وُرُجُوهُ ﴾: وُجُوهُ أَهْلِ السَّعادةِ. ﴿ يَوْمَبِذِ ﴾: يومَ القيامةِ. ﴿ نَاضِرَةٌ ﴾: مُشْرِقَةٌ مُتَأَلِّقَةً. ﴿ وَرُجُوهُ ﴾: وَوُجُوهُ الأَشْقِياءِ. ﴿ يَوْمَبِذٍ ﴾: يَومَ القِيامَةِ. ﴿ بَاسِرَةٌ ﴾: عابسَةٌ كَالِحَةً. ﴿ وَرُجُوهُ ﴾ وَصُلت الرُّوحُ إلى وَسُرَةً ﴾: وَصَلت الرُّوحُ إلى السَّعَادَةُ وَسُلَت الرُّوحُ إلى السَّعَادِ اللهُ وَالْمُقِياءِ اللهُ وَالْمُقِياءِ اللهُ وَالْمُقِياءِ اللهُ وَالْمُولِ السَّعَادِ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال
  - الحُلْقُومِ. ۞ ﴿ وَقِيلَ ﴾: وَقَالَ بَعْضُ الحُاضِرِينَ لِبَعْضِ. ﴿ مَنَّ رَاقٍ ﴾: هَلُ مِن رَاقٍ يَرْقِيهِ ويَشْفيهِ برُقْيَتِهِ؟
  - @ ﴿وَظَنَّ﴾: وَأَيقَنَ المُحْتَضِرُ. ﴿أَنَّهُ﴾: أي: الأمرَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ. ﴿ٱلْفِرَاقُ﴾: فراقُ الدُّنيا؛ لِمُعاينَتِهِ مَلائِكَةَ الموْتِ.
    - ﴿ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴾: واتَّصَلَتْ شِدَّةُ آخِر الدُّنيا بِشِدَّةِ أُولِ الآخِرَةِ. ۞ ﴿ ٱلْمَسَاقُ ﴾: المرْجِعُ.
    - ﴿ فَلَا صَدَّقَ ﴾: فلا آمن الكَافِرُ بالرَّسُولِ والقرآنِ. ﴿ كُذَّبَ ﴾: بالقرآنِ. ﴿ وَتَوَلَّى ﴾: وأَعْرَضَ عَنِ الإيمانِ.
      - ﴿ يَتَمَطِّنَ ﴾: يَتَبَخْتَرُ مُخْتَالاً في مِشْيتِهِ. ۞ ﴿ أَوْلَىٰ لَكَ ﴾: هَلَاكُ لَكَ. ﴿ فَأَوْلَى ﴾: فَهَلَاكُ.
- ﴿ الْإِنسَانُ ﴾: هو المُنْكِرُ لِلْبَعثِ. ﴿ سُدًى ﴾: هَمَلاً لا يُحاسَبُ؟ ۞ ﴿ نُطْفَةَ ﴾: ماءً قليلاً. ﴿ مَنِي ﴾: ماء الرَّجُلِ. ﴿ يُمْنَى ﴾: يُراقُ ويُصَبُّ في الأرحامِ. ۞ ﴿ عَلَقَةَ ﴾: قطْعةً مِن دم جامِدٍ. ﴿ فَسَوَّى ﴾: فعَدَّلَ صُورَتَهُ وقَوَّمَها في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
  - 🖶 ﴿ٱلرَّوْجَيْنِ﴾: الصِّنْفَينِ. ﴿ (يُحْتِيَ ٱلْمَوْتَى ﴾: يُعيدُ الخلْقَ بَعْدَ فَنائِهِم.

# والنشالة المستقلق المستقلقة

#### سورة الإنسان

( هَلُ أَتَى ): قَدْ مَضَى. ﴿ حِينُ مِّنَ الدَّمَانِ قَبلَ الدَّمْرِ ): وَقْتُ طويلُ مِنَ الزَّمانِ قَبلَ أَن تُنفَخَ فيه الرُّوحُ. ﴿ لَمْ يَكُن شَيئًا مُذكرً. مَذْكُورًا ﴾: لَم يكُنْ شَيئًا يُذكرُ. 
( لَمُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ): مِن نُطْفَةٍ

﴿ رُنُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾: مِن نُطْفَةٍ
 مُخْتَلِطةٍ مِن مَّاءِ الرَّجُلِ وماءِ المرأةِ.
 ﴿ نَبْتَلِيهِ ﴾: أي بتكاليفِ الشَّريعةِ.

﴿ هَدَيْنَهُ ﴾: بيّنًا له. ﴿ السّبِيلَ ﴾: طريق الهُدى والضّلالِ. ﴿ كَفُورًا ﴾: جاجداً.

﴿أَعۡتَدُنَا﴾: أَعْدَدْنا. ﴿سَلَسِلاْ﴾:
 حَلَقاً غَلِيظَةً مِنْ حَدِيدٍ تُشَدُّ بِها أَرْجُلُهُم. ﴿وَأَغۡلَلَا﴾: قُيُوداً تُغَلُّ بِها أَيْدِيهِم. ﴿وَاَعۡعَلَلَا﴾: قُيُوداً تُعَلُّ بِها أَيْدِيهِم. ﴿وَسَعِيرًا﴾: وناراً يُحرَقُونَ بها.

﴿الْأَبْسِرَارَ﴾: أَهْلَ الطَّاعةِ والإخلاصِ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ حقَّ اللهِ.
 ﴿كأْسِ﴾: إناءٍ للخَمْرِ. ﴿مِزَاجُهَا﴾: ما خُلِطَ بالخمْر لِتَخْفِيفِ حِدَّتِهِ.

بِيهُ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِنُ ٱلرَّحِيهِ

هَلَأَتَاعَلَٱلْإِنسَانِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهِ لِهُ يَكُنشَيُّا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَاٱلْإِنسَانَ مِن نُّطَفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فِعَلَنْهُ سِمِيعًا بَصِيًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسِّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ سَكَلِسَكُ وَأَغْلَاكُ وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَيْشَرُبُونَ مِن كَأْسِكَانَ مِزَاجُهَا كَافُولًا ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ مَهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفِيُّونَ الَّهِ يُوفُونَ بَّالتَّذُرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَشَرُّهُ مُسَنَظِمًا ۖ ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَحْبِهِ مِسْكِيَّنَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّا نُطْعِهُ أَوْلِحَهِ ٱللَّهِ لَا زُرِيهُ مِنكُوبَخُواءً وَلَاشْكُورًا ۞ إِنَّا نَعَافُ مِن تَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَ مِرَّانَ فَوَقَهُ وَاللَّهُ شَرَّدُ إِلَكَ ٱلْيُومِ وَلَقَتُهُ مُرْضَرَةً وَمُورُورًا ۞ وَجَزَاهُم عَاصَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيًّا ۞ تُمتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَا لَأَوْ إِلَّهِ لَا يَكُونُ فِيهَا شَمْسًا وَلَازَمْ بِيرًا ۞ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتُ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِم كِانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتُ قَوَارِيرًا ۞ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقَدِيرًا ۞ وَمُسْقَوْنَ فِهَاكَأْسًاكَانَ مِزَاجُهَا نَجَبِيلًا ﴿ عَيِّنَا فِهَا تُشَّى السَّبِيلًا ﴿ فَهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

(كَافُورًا): أَحْسَنَ أَنْواعِ الطِّيبِ. ۞ (يَشْرَبُ بِهَا): يَشْرَبُ مِنْها. ﴿عِبَادُ ٱللَّهِ): هم الأبرارُ. ﴿يُفَجِّرُونَهَا﴾: يَسْتَقُونَ مِنها حيثُ شاؤُوا. ﴿تَفْجِيرًا﴾: إجراءً سَهْلا. ۞ ﴿يُوفُونَ﴾: يُؤَدُّونَ وافياً دُونَ نَقْصٍ وَلَا تَقْصِيرٍ. ﴿بِالنَّذْرِ﴾: ما أَوْجَبُوهُ على حيثُ شاؤُوا. ﴿تَفْجِيرًا﴾: إجراءً سَهْلا. ۞ ﴿يُوفُونَ ﴾: يُؤدُّونَ وافياً دُونَ نَقْصٍ وَلَا تَقْصِيرٍ. ﴿بِالنَّذْرِ﴾: ما أَوْجَبُوهُ على أَنْفُسِهِم مِن فِعْلِ الحيرِ المُتَقرَّبِ بِهِ إلى اللهِ. ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمَا﴾: ويخافُونَ عِقابَ اللهِ يومَ القِيامةِ. ﴿مُسْتَطِيرًا﴾: مُنْتَشِراً. ۞ ﴿عَلَ مُلِي اللهِ عَلَمُ مِنْ فَعْلِ الحَيْرِ المُتَقرَّبِ بِهِ إلى اللهِ. ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمَا﴾: ويَخافُونَ عِقابَ اللهِ عَلَ أَبُوهُ وَلَا مالَ لَهُ. ﴿وَأَسِيرًا﴾: اللهِ عَلَمُ مِن فَعْلُ مُلَوْ فَي اللهِ عَلَمُ مَلَ اللهِ عَلَمُ مَنْ اللهِ عَلَمُ مَنْ اللهِ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ مَلُ اللهِ عَلَمُ مَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْوَانَ عَقَابَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَمُ مَاكُونُ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَوْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَوْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِي اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ

﴿ (مُّتَكِئِينَ): جالِسِينَ، على وَجْهِ التَّمَكُنِ والرَّاحَةِ. ﴿ الْأَرَابِكِ): الأَسِرَّةِ المزيَّنَةِ بفَاخِرِ الظِّيابِ والسُّتُورِ. ﴿ شَمْسًا ﴾: حرَّ شَمْسٍ؛ لِعَدَمِ وُجُودِها. ﴿ زَمْهَرِيرًا ﴾: شِدَة بَرْدٍ. ﴿ ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ﴾: وقريبةً مِنْهُم. ﴿ ظِلَلُهَا ﴾: أَشْجَارُ الجَنَّةِ مُظَلَّلَةً عَلَيْهِم ﴾: ويَدُورُ عَلَيهِم الحَدَمُ. ﴿ يِانِيَةٍ مِن عَليهِم الحَدَمُ. ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم ﴾: ويَدُورُ عَلَيهِم الحَدَمُ. ﴿ وَيَانِيَةٍ مِن فَطُوفُهَا ﴾: أَخْذُ ثِمارِها. ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم ﴾: ويَدُورُ عَلَيهِم الحَدَمُ. ﴿ وَيَانِيَةٍ مِن فَضَةٍ ﴾: بأواني الطّعام وأَوْعِيَتِهِ الفِضِيَّةِ. ﴿ فَوَارِيرًا ﴾: مِنَ الزَّجاجِ. ﴿ ﴿ وَقَدَرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾: قدَّرها السُّقاةُ على مِقْدارِ ما يَشْتَهِي الشارِبُونَ لا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ. ﴿ وَكُأْسَا ﴾: إناءً مَمْلُوءاً خَمِراً. ﴿ مِزَاجُهَا ﴾: ما تُخْلَطُ بِهِ.

( عَيْنَا): تجرى. ﴿ سَلْسَبِيلًا ﴾: الماءُ السَّهْلُ المَسَاغِ.

١ ﴿ وِلْدَنُّ مُحَلَّدُونَ ﴾: غِلْمانً دائِمُونَ. ﴿لُؤَلُوآ): دُرّاً مُضِيئاً. ﴿ مَنثُورًا ﴾: مُفَرَّقاً.

٥ ﴿ رَأَيْتَ ثَمَّ ﴾: أَبْصَرْتَ أَيَّ مَكان في الجنَّة.

٥ ﴿ عَالِيَهُمُ ﴾: يَعْلُوهُم ويُجَمِّلُ أَبْدَانَهُم. ﴿ ثِيَابُ سُندُسِ خُضْرٌ ﴾: ثِيابٌ بطائِنُها مِنَ الحرير الرَّقِيق الأخْضَر. ﴿ وَإِسْتَبْرَقُ ﴾: وظاهِرُها مِنَ الحرير الغلِيظِ. ﴿وَحُلُواْ﴾: وأَلْبِسُوا للزِّينَةِ. ﴿أَسَاوِرَ﴾: جَمْعُ سِوار، وهو ما يُلْبِسُ في المِعْصَمِ مِنَ الحُلِيِّ. ﴿ طَهُورًا ﴾: لا رجْسَ فِيهِ ولا دَنْسَ.

الله (سَعْيُكُم): عَمَلُكُم في الدُّنيا. ﴿مَشْكُورًا﴾: مَرْضِيّاً عِنْدَ الله مَقْبُولاً.

١ ﴿ فَأُصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ ﴾: فاصْبِرْ لحُكْم رَبِّكَ القَدَرِيِّ واقْبَلْهُ، وَلِحُكْمِهِ الدِّينِّ فامْضِ عَلَيهِ. ﴿ ءَاثِمًا ﴾: عاصِياً. ﴿ أَوْ كَفُورَا ﴾: أو مُبالِغاً في الكُفْر والضَّلال.

- ۞ ﴿ بُكْرَةً ﴾: أُوَّلَ النَّهارِ. ﴿ وَأَصِيلًا ﴾: آخِرَ النَّهارِ.
- ﴿ وَاللَّهِ عُدُ لَهُ ﴿ وَسَبَّحُهُ ﴾: واخْضَعْ لِربِّكَ. ﴿ وَسَبِّحُهُ ﴾: وصَلِّ لَهُ، وتهجَّدْ لَهُ.
  - اللُّهُ ﴿ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾: الدُّنيا. ﴿ ثَقِيلًا ﴾: عَظِيمَ الشَّدائِدِ.
- @ ﴿ وَشَدَدُنَا ﴾: وأحكمنا. ﴿ أَسْرَهُمُ ﴾: خَلْقَهُم. ﴿ بَدَّلُنَا أَمْثَلَهُمْ ﴾: أَهْلَكْناهُم، وجئنا بقَوْمٍ مُطِيعِينَ.
  - ﴿ تَذْكِرَةٌ ﴾: عِظَةٌ للعالَمِينَ. ﴿ سَبِيلًا ﴾: ظريقاً يُوصِلُهُ إلى مَغْفِرَةِ اللهِ ورضوانِهِ.

\* وَنُطُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانُ يَخْحَلَّا وُنَ إِذَا رَأَنْهُ مُحَدِينَهُمُ لُوَّلُوًّا مَّنثُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْكَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞ عَلِيهُمْ تِيَابُ سُندُسِ خُضْرُ وَإِسْ نَبْرُقُ وَحُلُواۤ آسَاوِ رَمِن فِضَّة وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَلْنَا كَانَ لَكُمْ بَرَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشَكُورًا ۞ إِنَّا نَحُنُ نَرَّ لَكَ اعْلَيْكَ ٱلْقُدْءَانَ نَنزِيلًا ۞ فَٱصْبِرُ لِكُورَيِّكَ وَلَا نُطِعُ مِنْهُمُ ءَاشِمَّا أَوْكَ فُورًا ۞ وَٱذَّكُرْ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّعَهُ لَكُلَّا طَوِيلًا ۞ إِنَّ هَلَوْلُآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ نَوْمَا تَقِيلًا ۞ نَّحَنُ خَلَقَنَا هُمْ وَشَكَدُ نَاۤ أَسُرَهُمِّ وَإِذَا شِئْنَا ۗ بَدُّلْنَا أَمْصُلُهُمْ لَبُدِيلًا ۞ إِنَّ هَاذِهِ يَدُرُكَّ أَهُ فَهَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَا رَبِّهِ مَا سَبِيلًا ﴿ وَمَا لَتَكَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ۞ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَنِهِ وَالظَّلِلِمِينَ أَعَدُّ لَكُمْ عَذَابًا أَلِمُا ۞ (۷۷) سُيُوْرَةِ الرَّسِيِّ لَأَرْسِيِّ لَاسْتِيْلُ فَكَتْبُتُ



20(197)

# عن المؤلية الم

#### ُسورة المرسلاتُ

﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾: أُقسِمُ بالرِّياجِ
 حِينَ تَهُبُّ. ﴿ عُرْفَا ﴾: مُتتابِعةً يَتْبَعُ
 بَعْضُها بَعْضاً كَعُرْفِ الفَرَسِ.

﴿ فَٱلْعُصِفَتِ ﴾: وبالرِّياج الشَّديدَةِ الهُبُوبِ المُهْلِكَةِ.
 ﴿ عَصْفَا ﴾: هُبُوباً شَدِيدًا.

﴿ وَٱلنَّاشِرَتِ نَشْرَا ﴾: وبالملائِكةِ المُوكِّينَ بالسُّحُبِ يَسُوقُونَها حَيثُ
 شَاء اللهُ.

﴿ وَاللَّهُ وَقَتِ فَرْقاً﴾: وبالملائِكةِ اللَّهِ بما يَفْرُقُ اللَّهِ بما يَفْرُقُ بَينَ الحَقِ اللّهِ بما يَفْرُقُ بَينَ الحَقِ والباطِلِ والحلالِ والحرام.
﴿ وَاللَّهُ لُقِيَاتِ ذِكْرًا ﴾: وبالملائِكةِ اللّهِ عَنْدِ اللهِ وأَتُلَهُ أَرُسُلَهُ.

﴿ عُنُرًا أَوْ نُذُرًا ﴾: إعْذَارًا وإِنْذاراً
 مِنَ اللهِ إِلى خَلْقِهِ.

﴿ لَوَقِعٌ ﴾: لَنازِلُ بِكُملًا مَحَالَةً. ﴿ طُمِسَتُ ﴾: ذَهَبَ ضِياؤُها.

# وَمُنْ السَّحُوالِ السَّمُ السَّاكُ السَّمُ السَّالِ السَّحِيلِ

وَالْمُرْسَكَتِعُونَ الْ فَالْمُعْيَّتِ ذِكْرًا ۞ عُدُرًا أَوْنُدُرًا ۞ إِنَّا فَالْمُونِ وَالْمَالِيَّ فَالْمُعْيَّةِ وَكُرًا ۞ عُدُرًا أَوْنُدُرًا ۞ إِنَّا الْفُعُودُ وَلَمْسَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتُ وَكُرُ وَلَا النَّهُ وَمُولِسَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتُ وَكُرُ وَلَا النَّهُ وَمُولِسَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّكَمَاءُ فُرِجَتُ الْمُعْلِقَ وَالْفَصَلِ ۞ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا يَوْمُ ٱلْمَصْلِ ۞ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا يَوْمُ ٱلْمَصْلِ ۞ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا يَوْمُ ٱلْمَصْلِ ۞ وَيَلُ يُومِ إِلَيْ اللَّهُ وَالْمَصْلِ ۞ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا يَوْمُ ٱلْمَصْلِ ۞ وَيَلُ يُومِ إِلَيْ وَمَا إِلَيْ اللَّهُ وَالْمَعْلِ ۞ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا يَوْمُ ٱلْمَصْلِ ۞ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا يَوْمُ ٱلْمَصْلِ ۞ وَيَلُ يُومِ إِلَيْ وَمِي إِلَّهُ كَذِينِ ۞ الْمَعْمُلُ ۞ وَيُلُ يُومِ إِلَيْ وَمِي إِلَّهُ كَذِينِ ۞ الْمَعْمُلُ وَصَالَ فَي مَا وَلَيْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّالِمُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُولِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَمُولِكُ اللَّهُ وَمُولِكُ اللَّهُ وَمُولِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَا لَكُومُ لَا لِمُعْمُونَ اللَّهُ وَمُولِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُولِكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولِكُونَ اللَّهُ وَمُولِكُونَ اللَّهُ الْمُؤْمُ لَلْمُؤْمُولُ اللَّهُ وَمُولِكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ لَا لَكُومُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ (فُرِجَتْ): تَصدَّعتْ، ۞ (نُسِفَتْ): تَطايَرَتْ وَتَناثَرَتْ، ۞ (أُقِتَتْ): عُيِّنَ لَهُم وَقْتُ لِلْفَصْلِ بَينَهُم وبَينَ أَقُوامِهِمْ، ۞ (لِيَوْمِ ٱلفَصْلِ): لِيومِ القَضَاءِ بِين الحَلاثِقِ. ۞ (وَمَآ أَدُونِكَ): وما أَعْلَمَكَ. ۞ (وَيُلُّ): هَلاكُ عَظِيمٌ، ۞ (الْأَوْلِينَ): السابِقِينَ مِنَ الأُمُم الماضِيةِ. ۞ (وُيُلُّ): هَلاكُ الفَظِيعِ، ﴿ إِللَّهُ جُرِمِينَ): في مَكانٍ حَصِينٍ، وهو رَحِمُ ﴿ وَيُلُّ): هَلاكُ وعَذَابٌ شَدِيدٌ. ۞ ﴿ مَاءٍ صَعِيفٍ حَقِيرٍ، وهو التُطْفَةُ. ۞ ﴿ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾: في مَكانٍ حَصِينٍ، وهو رَحِمُ المَّأَةِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ. ۞ ﴿ مَاءٍ صَعِيفٍ حَقِيرٍ، وهو التُطْفَةُ. ۞ ﴿ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾: في مَكانٍ حَصِينٍ، وهو رَحِمُ المَأَةِ. ۞ ﴿ وَيُلُّ ﴾: هَلَاكُ وعَذَابٌ شَدِيدٌ. ۞ ﴿ كَفَاتًا ﴾: وعاءً جامِعاً. ۞ ﴿ أَخْيَاءً ﴾: ثَضُمُ على ظَهْرِها أحياءً. ﴿ وَأَمُونَ ﴾: في مَكانٍ حَصِينٍ، وهو رَحِمُ المَّأَةِ فَي وَوَيْلُ ﴾: هَلَاكُ وعذابٌ شَدِيدٌ. ۞ ﴿ كِفَاتًا ﴾: وعاءً جامِعاً. ۞ ﴿ أَخْيَاءً ﴾: تَضُمُّ على ظَهْرِها أحياءً. ﴿ وَأَمُونَ ﴾: وَتَضُمُّ في بَطْنِها أَمُواتاً. ۞ وَوَيْلُ ﴾: هَلَاكُ وعذابٌ شَدِيدٌ. ۞ ﴿ كِفَاتًا ﴾: وعاءً جامِعاً. ۞ ﴿ أَخْيَاءً ﴾: تَضُمُّ على ظَهْرِها أحياءً. ﴿ وَأَمُونَ ﴾: وَ تَضُمُّ في بَطْنِها أَمُواتاً. ۞ وَيُلُلُ ﴾: هَلَاكُ وعذابٌ شَدِيدٌ. ۞ ﴿ الْقَلُومِ لَي اللَّهُ وَعِذَابٌ شَيْعُهُ وَى الْقِيامَةِ: سِيرُوا إلى عذابِ جَهَنَّم النَّذِي كُنتُم مِن اللَّهُ مِن دَقِيقِ الْحَظِيمِ اللَّالِ الدُّكُورِ لَا إِنَكَ فيها. ﴿ وَمَالَقُهُ إِلَى الشَعْوِلَ فيه المُكَذِيرُ لَا إِنَكَ فيها. ﴿ صُفْرٌ ﴾: سُودٌ يمِيلُ لونُها إِلَى الصُّفْرِةِ. حَلَالِكُ المَّفُودُ وَالْكُورِ لَا إِنَكَ فيها. ﴿ صُفْرٌ ﴾: سُودٌ يمِيلُ لونُها إِلَى الصُّفْرَةِ. وَ وَيْلُكُ وَلِكَ الْمُورُ وَيَلُكُ وَمِن المُعَلِي وَالْكُولُ الْعَلَقُولُ وَاللَّلُ وَلَا يَنْعُهُمُ مَا الْمُكَذِي وَلَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْعَلَقُولُ وَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَ الْمُعَلِدُ وَلَا إِنَاكَ فيهَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُولُ الْعَلَقُولُ

وَجُعُ التَّالَافُكَ ٢٠٠١)

﴿ رَيُومُ ٱلْفَصْلِ ﴾: يومٌ يَفْصِلُ
 الله فِيهِ بَينَ الخلائِقِ. ﴿ جَمَعْنَكُمْ
 وَٱلْأَرِّلِينَ ﴾: جَمَعْناكُم مَعَ الكُفَّارِ
 مِنَ الأُمْمِ الماضِيةِ.

- ﴿كَيْدُ﴾: حِيلةٌ في الحلاصِ مِنَ العذابِ. ﴿فَكِيدُونِ﴾: فَاحْتالُوا، وأَنْقِذوا أَنْفِسُكُم مِن بَطْشِ اللهِ وانتِقامِهِ.
- (وَعُيُونِ): وَعُيُونِ الماءِ الجاريةِ.
  - الله ﴿ هَنِيَّا ﴾: سائِغاً.
- ﴿فَبِأَي حَدِيثٍ﴾: فبأي كِتابٍ
   وكلام.

#### سورة النبإ

﴿عَـمَ»: عَنْ أَيِّ شَيءٍ.
 ﴿يَتَسَآءَلُونَ»: يَسْأَلُ بعضُ
 كُفَّارِ قُريشٍ بَعْضاً.

- ﴿ ٱلنَّابِ ٱلْعَظِيمِ ﴾: الخبر العَظِيمِ الشَّأنِ، وهو القُرآنُ العَظِيمُ الَّذي يُنْبئُ عَن البَعْثِ.
- ﴿ كُلَّا ﴾: ليسَ الأمْرُ كَما يَزْعُمُ
   هَوْلاءِ المشْرِكُونَ. ﴿ سَيَعْلَمُونَ ﴾:
   أي: عاقبة تَكْذِيبهم.
- ن ﴿ مِهَدًا ﴾: مُمَهَّدَةً لَكُم كالفِراشِ.
  - ٧ ﴿ أَوْتَادَا ﴾: رَواسِي.
  - ( ﴿ أَزُواجَا ﴾: أَصْنافاً ذَكُراً وَأُنْتَى.
    - ن ﴿ سُبَاتًا ﴾: راحةً لأبدانِكُم.
- ۞ ﴿لِبَاسًا﴾: تَلْبَسُكُم ظُلْمَتُهُ، كَما يَسْتُرُ القَّوبُ لَابِسَهُ.
  - ١ ﴿ مَعَاشًا ﴾: تَنتَشِرُونَ فِيه لِصَالِحِكُم.
- الله المُعَالِ: سَبْعَ سَمَواتٍ. (شِدَادًا): مَتِينَةَ البِناءِ، مُحْكَمةَ الخَلْق والإِنْشَاءِ.
  - ا (سِرَاجَا): شَمْساً. ﴿ وَهَاجَا ﴾: وقَّاداً مُضِيئاً.
    - ( الله عصرات ): السُّحُب المُمْطرة.

وَلاَ يُؤَذَنُ لَمَكُمُ فَيَعُنَذِرُونَ ۞ وَيُلُ يُوَمَ إِلِّهُ كُدِّبِينَ ۞ هَاذَا يُوْمُ الْفَصُّرِجَ مَعَنَكُمُ مَعَنَكُمُ مَعَنَكُمُ مَعَنَكُمُ مَعَنَكُمُ مَعَنَكُمُ مَعَنَكُمُ مَعَنَكُمُ مَعَنَكُمُ وَلَا كَالَكُمُ مَعَنَكُ وَفِي الْفَصَّرِ اللَّهُ مَعَنَدُ اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ اللَّعَنَدُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْنَدُ اللَّهُ وَمَهُ إِلَّهُ اللَّهُ ا



سَيْعَلَوْنِ ۞ ثُمِّ كَالْاسَيْعَلَوْنَ ۞ أَلَوْبَغُعَلِّالُالْرَضَ مِهَادًا ۞

وَّالْجِبَالْأُوْتَادَا ۞ وَخَلَقْنَكُمُ أَزُولِهَا ۞ وَجَعَلْنَا فَوْمَكُمْ سُبَالًا۞ وَجَعَلْنَا فَوْمَكُمْ سُبَالًا۞ وَجَعَلْنَا اللَّهَا رَمَعَاشًا ۞ وَيَذَيْنَا فَوْقَكُمُ

سَبْعًاشِدَاْدًا ۞ وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَاجًا ۞ وَأَزَلْنَامِنَا لَهُ وَصِرَكِ

20 £9 A DC

مِنْ لِيُعْلِقُ السِّنَاجُ اللَّهِ المُعَالِقِينَ اللَّهِ المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِقِينَ المُعَلِّقِينَ الْعُلِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ الْعُلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِينَ الْعُلِينِ الْعُلِقِينِ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِق

مَآءَ ثَعَاجًا ۞ لِغُرْجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَانًا ۞ وَجَنَّتَ أَفَا فَا الْآ وَوَرُ الْفَصَلِ كَانَ مِنْ الْحَالَ ﴿ وَلَا يَعَعُ فَا الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفَرَاجًا ۞ وَفِي مِنَ الْحَبَى الْفَكَانَتُ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَمَنَ كَانَتُ مَرَابًا ۞ إِنَّ جَمَنَ كَانَتُ مَرَابًا وَاللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلْ اللَّهُ وَقُلُ اللَّهُ وَقُلَ اللَّهُ وَقُلَ اللَّهُ وَقُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَال



20 ( 19 0 )

اللهُ الْمُجَّاجَا﴾: منصَبّاً بكَثْرَةٍ.

١ ﴿ أَلْفَافًا ﴾: مُلْتَقَّةً بعْضُها بِبَعْضٍ.

﴿ رَبُومَ ٱلْفَصْلِ ﴾: أي: القضاء بينَ الحُلْقِ، وهوَ يومُ القِيامَةِ. ﴿ مِيقَنتًا ﴾: وَقْتاً ومِيعاداً مُحَدِّداً للأولين والآخِرينَ.

رَبُّ (يُنفَخُ فِي الصَّورِ): يَنفُخُ المَّدُورِ): يَنفُخُ المَلكُ فِي «القَرْنِ» إيذانًا بالبَعْثِ. (أَفْوَاجَا): أَكُمًا، كُلُّ أُمَّةٍ مع إمامِهِم. (اللَّهُ وَفُوَجَا): شُقِّقَتْ وصُدِّعتْ.

﴿أَبُواْبًا ﴾: ذاتَ أبواب كَثِيرةٍ.

﴿ وَسُلِيرَتِ الجِبَالُ ﴾: وَنُسِفَتِ الجِبالُ. ﴿ سَرَابًا ﴾: يَظُنُّ مَن يَراهُ مِن بُعْدِ ماءً، وهو في الحقيقة هَبَاءً.

الله ﴿ مِرْصَادًا ﴾: تَرْقُبُ مَنْ يجتازُها.

 ﴿لِلطَّغِينَ﴾: للكافِرِينَ الَّذِينَ طَغُوا. ﴿مَثَابًا﴾: مَرْجعاً.

﴿ الْبِثِينَ ﴾: ماكِثِينَ. ﴿ أَحْقَابًا ﴾:
 دُهُوراً مُتَعاقِبةً لا تَنْقَطِعُ.

(لَا يَدُوقُونَ): لَا يُحِسُّونَ.
 ﴿بَرْدَا﴾: نَسِيماً بارداً. ﴿شَرَابًا﴾: ماءً

- ٥ ﴿ حَمِيمًا ﴾: ماءً حارّاً. ﴿ وَغَسَّاقًا ﴾: وَصَدِيدَ أَهْلِ النَّارِ. ۞ ﴿ وَفَاقًا ﴾: مُوافِقاً لأَعْمالِهم.
- ﴿ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾: لا يَتَوَقَّعُونَ وُقُوعَ الجِزَاءِ يَومَ القِيامَةِ. ۞ ﴿ بِنَايَتِنَا ﴾: بِما جاءَتْهُم بِهِ الرُّسُلُ.
  - ٠ ﴿ كِتَبَّا ﴾: كَتَبْناهُ في اللَّوحِ المَحْفُوظِ. ۞ ﴿ مَفَازًا ﴾: فَوْزاً بدُخُولِهم الجُّنَّةَ.
  - ﴿ وَكُوَاعِبَ ﴾: نَوَاهِدَ، أَثْدَاوُهِنَّ مُرْتَفِعَةُ لم تَتَدَلَّ. ﴿ أَتُرَابَا ﴾: مُسْتَوِياتٍ في سِنّ واحِدةٍ.
- @ ﴿دِهَاقَا﴾: مَمْلُوءةً خَمْراً. ۞ ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا﴾: باطِلاً مِنَ القول. ﴿وَلَا كِنَّبَا﴾: ولا تَكْذِيباً.
  - ﴿ حِسَابًا ﴾: كَثِيراً كَافياً لَهُم. ﴿ ﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾: لا يُسْتَطِيعُونَ خِطاباً يُبَلِّغُونَهُ إلى اللهِ.
    - ﴿ ٱلرُّوحُ ﴾: جِبْريِلُ. ﴿ صَفَّا ﴾: مُصْطَفِّينَ. ﴿ صَوَابًا ﴾: حَقًا وسَدَاداً.
    - ﴿ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُ ﴾: الثابتُ الَّذِي لا رَيْبَ في وُقُوعِهِ. ﴿ مَنَابًا ﴾: مَرْجِعاً.
- ١ ﴿ أَنذَرُنَكُمُ ﴾: حَذَّرْناكُم. ﴿ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾: ما عَمِلَ من خِيرٍ أو شَرِّ. ﴿ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًّا ﴾: فلم أُبْعَثْ.

# بِنِ مِلْكُوَّ الرَّحْمِنُ الرَّحِي

وَٱلتَّازِعَتِ عَنْقًا ۞ وَٱلنَّشَطَكَ نَشُطًا ۞ وَٱلسَّاحَكِ سَجًّا ۞ فَٱلسَّبَقَاتِ سَبْقًا ۞ فَٱلْمُدُبِّرَكِأَمْرًا ۞ يَوْمِرَرَجُفَ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ نَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ نَوْمَ إِزِوَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَلِيْعَةٌ ۞ بَقُولُونَ أَءِ نَّا لَمُرْدُودُودُونَ فِٱلْحَافِرَةِ ۞ أَءِ ذَاكُمَّا عَظَمًا نَّخِيرًةً ۞ قَالُواْ نِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ كَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّا هِي زَجِرَةٌ وَلِحِدَةٌ ۞ فَإِذَاهُم بَالسَّاهِ فِي هَلَأَنُكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ نَادَلُهُ رَبُّوبًا لُولَو ٱلْفُكَّسِ طُوكِي ۞ ٱذُهَبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ كُلِغَى ۞ فَقُلُ هِ لَلَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكُّ لَ @وَأَهْدِيكَ إِلَارِيِّكَ فَغَنْتُنَى ۞ فَأَرَاهُ ٱلْأَنَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ فَكُذَّبَ وَعَصَى اللَّهُ أَدْبُرَيْسُعَى فَشَرَفَنَادَى اللَّهُ اللَّالْاللَّكَارَيُّكُمُ ٱلْأَغَلَىٰ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَا ۞ إِنَّ فَذَالِكَ لَمِيْرَةً لِلْنَكِيْنَيْ ﴿ وَأَنْفُواْ شَكُّ خُلُقًا أَمِرًالسَّمَا أَبِسَلَهَا ﴿ رَفَعَ سَمُكُهَا فَسَوَّلِهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَعَلَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلَهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمُرْعَلَهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلَهَا ۞ مَتَاعًالُكُمْ وَلِإِنْعَلِمِكُمْ ۞ فَإِذَاجَاءَ نِٱلطَّاتَتُهُ ٱلْكُبْرَى ۞

#### سورة النازعات

- ( وَالتَّنِرِعَتِ): أُقْسِمُ بِاللَّائِكَةِ الَّتِي تَنْزِعُ أَرْوَاحَ الكُفَّارِ. (غَرْقًا): نَزْعاً غَرْقاً، أي مُغْرِقاً، أي: تَنْزِعُ الأَجْسادِ. الأَرْوَاحَ مِن أَقاصِي الأَجْسادِ.
- ( وَٱلنَّاشِطُتِ): والملائِكَةِ الَّتِي تَقْبِضُ أَرْوَاحَ المؤمِنِينَ. ( نَشُطًا): بنَشاطٍ وَرفق.
- ﴿ وَٱلسَّٰبِحَتِ ﴾: والملائِكَةِ اللَّي تَسْبَحُ في نُزُولِها مِنَ السَّماءِ وصعودِها إليها.
- (فَالسَّبِقَتِ): فالملائِكةِ الَّتِي
   تُسارِعُ إلى تَنِفيذِ أَمْرِ اللهِ.
- ﴿ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ﴾: فالملائكِةِ
   المُنَفِّذاتِ أَمْرَ رَبِّها.
- ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾: يومَ
   تَضْطَرِبُ الأرضُ بالتَّفْخَةِ الأُولَى
   نَفْخَةِ الإماتَةِ.
- ﴿تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ﴾: تَتْبَعُها نَفْخَةُ
   أُخْرَى لِبَعْثِ الْحَلْق.
- ٥٠ ( فَلُوبُ): فُلُوبُ الكُفَّارِ. ( وَاجِفَةً ﴾: مُضْطَرِبَةً مِن شِدَّةِ الخوفِ. ۞ ( خَشْعَةً ﴾: ذَلِيلَةً مِنْ هَوْلِ ما تَرَى. ۞ ( أَغِنَا لَمَرُدُودُونَ ﴾: أَنُرَدُّ بَعْدَ مَوتِنا؟ ( الْخَافِرَةِ): إلى أَوَلِ حالِنا، فَنَصِيرُ أَحياءً بَعْدَ مَوْتِنا. ۞ ( أَغِزَ كُنَا عِظَمَا غَرَةً ﴾: أَنُرَدُّ وَقَدْ صِرْنا عِظاماً بالِيةً؟ ۞ ( كَرَّةً خَاسِرَةٌ ﴾: رَجْعَةً خائِبةً كاذِبةً وَاذِبَ جَبَلِ الطُّورِ. ۞ ( اَلْمُفَدِّسِ ﴾: المُطهِّرِ المباركِ. ( طُوى ﴾: وادٍ في جانبِ جَبَلِ الطُّورِ. ۞ ( طَعَى ﴾: أَقْرَطُ في العِصْيانِ. على وَجْهِ الأَرْضِ. ۞ ( أَلْمُفَدِّسِ ﴾: المُطهِّرِ المباركِ. ( طُوى ﴾: فأرى مُوسى فِرْعَونَ. ( أَلَاكِمَةُ أَلْكُبْرَى ﴾: أَقْرَطُ في العِصْيانِ. العُطمَى: العُطْمَى: العَلمَة العُظمَى: العَصاواليدَ. ۞ ( أَذْبَلَ ﴾: فَعَرْضاً عَنِ الإيمانِ. ( يَسْعَى ﴾: في مُعارَضَةِ مُوسى. ۞ ( فَحَشَرَ ﴾: فَجَمَعَ النَاسَ. ۞ ( ءَأَنتُمُ أَسَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ﴾: أَبعْتُكُم اللهِ عَنْ الإيمانِ. ( وَالْأُولَ ﴾: فَعَديرِكُم أَم خَلْقُ السَّماء ؟ ( بَبَنهَ ﴾: فَعَدَل أَجْزَاءَها بإثقان. ۞ ( رَفَعَ سَمْكَهَا ﴾: وَأَعْلَمَ الْمِناءِ فَقَاعِهُ الناسُ بَعْدَ الموتِ أَشَدُّ في تَقْدِيرِكُم أَم خَلْقُ السَّماء ؟ ( بَبَنهَ ﴾ خَلَقُها. ۞ ( رَفَعَ سَمْكَهَا ﴾: وَأَعْلَمَ الْمِناءِ فَعَدَل أَجْزَاءَها بإثقان. ۞ ( وَمَرْعَهَا ﴾: وَأَعْرَتَ ضَعَلَ المُؤرَّعَ في المَدواتِ أَشَدُ وَالشَّدَةُ الكُوبَ ﴾: بَعْدَ خَلْقِ السَّماءِ وَالْعَلْمَ المُؤرِّعَ في المُولِوثِ أَشَدُ وَالسَّمَةُ الكُوبُونِ ﴾: وَأَعْلَمَ المُؤرِّعَ في المُولِوبَ أَنْ المُطْهَ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمُوبُونِ فَي عَدَل الْمُولِي السَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالسَّمَاءُ وَالْمُعُمَا في المُولِوبُ وَالسَّمَاءُ وَالْمَامُ الْمُعْرَبُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلْمَ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ الْمُولِي السَّمَاءُ وَلَعْمَ اللَّهُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَسَلَمُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعُمَّ وَالْمَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُولُ اللَّهُ الْمُلِعُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

क्रियंद्रिक्य क्रियं

﴿ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَانُ مَا سَعَى ﴾: يُعْرَضُ عَلى
 الإنسانِ عَمَلُهُ، فَيَتَذَكَّرُهُ وَيَعْتَرِفُ بِهِ.

الله ﴿ وَبُرِّزَتِ ﴾: وأُظهِرَتْ.

العصيانِ. أَفْرَطَ في العِصيانِ. أَفْرَطَ

﴿ وَءَاثَرَ ٱلْحُيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا﴾: وَفَضَّل الحياة الدُّنيا على الآخِرَةِ.

المَأْوَى المِصِيرُ والمَآلُ. المِصِيرُ والمَآلُ.

﴿ مَقَامَ رَبِهِ ع ﴾: القِيامَ بينَ يَدَيِ
 الله لِلحِسابِ. ﴿ ٱلْهَوَىٰ ﴾: الأَهْواءِ
 الفاسدة.

المَأْوَى ﴿ اللَّمَأُونِ ﴾: مَسْكَنُهُ.

﴿أَيَّانَ مُرْسَلَهَا﴾: مَتَى
 وَقْتُ السَّاعةِ؟

ا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنهَا ﴾:

لَسْتَ فِي شَيءٍ مِن عِلْمِها. 
﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَلْهَا ﴾: مَرَدُّ

َ ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

٥ ﴿ مُنذِرُ ﴾: مُحَذِّرٌ مِنْها.

(عَشِيَّةً): ما بَينَ الظُّهْرِ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ. (ضُحنها): ما بَينَ طُلُوعِ الشَّمسِ إلى نِصْفِ النَّهار.

يُوَمَنِذَكُ رُالَمِ الْإِنسَانُ مَاسَعَى ۞ وَبُرِّزَنِ الْبُحِيمُ الْأَبْكِي مُلِأَبُكِي ۞ فَاللّهُ الْمُحَافَى ۞ وَعُرِّزَنِ الْبُحِيمُ الْمَافَى ۞ وَعَاشَرَا لَهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

(۸۰) سُوُلَا عَبْسَرَمَكَ بَنْ وَاللَّهَا ٤٤ نَزَلْتَ بَعُلَالْجَنَعُ نَا وَاللَّهَا ٤٤ نَزَلْتَ بَعُلَالْجَنَعُ نَا

بِمَ فَرَقُولَا ﴿ أَنَجَاءَهُ ٱلْأَعْمَى ﴿ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ مِنَ كَالَّهُ مِنَ وَقَولَا آنَ وَالْكُورِيكَ لَعَلَّهُ مِنَ الْمُؤْمَنَ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ مِنَ الْمُؤَمِّنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلِي اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### سورة عبس

- ٧ ﴿ عَبَسَ ﴾: ظَهَرَ التَّغَيُّر والعُبُوسُ في وَجْهِ الرَّسُولِ . ﴿ وَتَوَلَّنَ ﴾: وَأَعْرَضَ. ٥ ﴿ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴾: لِأَجْلِ أَن جَاءَهُ.
- 🕏 ﴿ وَمَا يُدُرِيكَ ﴾: وأيُّ شَيءٍ يَجْعَلُكَ عالماً بِحَقِيقَةِ أُمْرِهِ؟ ﴿ يَزَّكَّنَّ ﴾: تَزْكُو نَفسُهُ وَتَطْهُرُ. ۞ ﴿ أَوْ يَذَّكُّرُ ﴾: أو يتَّعِظُ.
- ۞ ﴿ٱسۡتَغۡنَى﴾: عَنْ هَدْيِكَ. ۞ ﴿تَصَدَّىٰ﴾: تَتَعَرَّضُ لَهُ وَتُصْغِي لِكَلامِهِ. ۞ ﴿وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَٰى﴾: وأيُّ شَيءٍ عَلَيكَ أَلَّا يَتَطَهَّرَ مِن كُفْرِهِ؟ ۞ ﴿مَن جَآءَكَ يَسْعَى﴾: مَن كانَ حَرِيصاً عَلى لِقائِكَ. ۞ ﴿يَخْشَىٰ﴾: يَخْشَى الله.
- ﴿ اللّه عَلَمْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الرّسُولُ. ﴿ إِنّها تَذْكِرَهُ ﴾: إنّ هذه السورة مَوعِظةٌ لَكَ وَلِكُلّ مَن شَاءَ الاتّعاظ. ﴿ وَفَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ الله وَعَمِلَ بِهَدْيِهِ. ﴿ وَفِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ﴾: هذا القرآن في صُحُفٍ مُحقَلَمةٍ. ﴿ وَمُوفَعَةٍ ﴾: هذا القرآن في صُحُفٍ مُعَظّمةٍ. ﴿ وَمُرفُوعَةٍ ﴾: عالية القَدْرِ. ﴿ مُطَهَّرَةٍ ﴾: مُطَهَّرةٍ من الدنيس والزّيادة والنَّقْصِ. ﴿ وَرَبُيدِى سَفَرَةٍ ﴾: بأيذي مَلائِكَةٍ يُسْفِرُونَ بالوَحْي، أي: يَسْعَونَ بِهِ بَينَ اللهِ ورُسُلِهِ. ﴿ وَرَامٍ ﴾: أي عَلى رَبِّهِم. ﴿ مَرَرَةٍ ﴾: أخلاقُهُم وأَفعالهُم بارَّةً طاهِرَةً. ﴿ وَالْمَلْمُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلُسُلِهِ. ﴿ مَا أَصُفَرَهُ ﴾: ما أَشَدَّ كُفْرَهُ برَبِّهِ!!

- ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُو ﴾: أي: أُوِّلَ مَرَّةٍ؟
- ﴿مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ ﴿ : خَلَقَهُ اللهُ مِن مَّاءٍ قَلِيلٍ ، وهو المَنِيُّ . ﴿ فَقَدَّرهُ أَظُواراً .
- ﴿ وُثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿ : ثم بَيَّنَ لَهُ
   طريق الخير والشَّرّ.
- ( فَأَقْبَرَهُ ﴿ فَجَعَلَ لَهُ مَكَانًا يُقْبَرُ اللهِ مَكَانًا يُقْبَرُ فِيهِ. فِيهِ.
- ﴿أَنشَرَهُو﴾: أَحْياهُ، وَبَعَثُهُ بَعْدَ
   مَوتِهِ للْحِسابِ والجزاءِ.
- ﴿ كَلَّا ﴾: ليسَ الأمرُ كما يقُولُ الكَّافِرُ وَيَفْعَلُ. ﴿ لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُ اللهُ بِهِ.
   أَمَرَهُ و اللهُ بِهِ.
- ﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٤﴾: فَلْيَتَدَبَّرِ الإنسانُ: كَيفَ خَلَقَ اللهُ طَعامه الذي هُو قِوَامُ حياتِه؟
  - ﴿ صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ ﴾: أَنْزَلْنَاهُ.
- (ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلأَرْضَ): أي: بِما
   أَخْرَجْنا مِنْها مِن نَباتِ شَتَّ.
  - ٥ ﴿ وَقَضْبَا ﴾: وَعَلَفاً للدُّوابِّ.
- تَنْيَءِ خَلَقَهُ ۞ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَفَدَّرُهُ ۞ ثُرَّ ٱلسَّبِيلَ سَرَهُ ۞ ثُرَّ أَمَانَهُ وَفَا قَبْرَهُ وَهُ تُرَادُ الْكَآءَ أَنشَرُهُ ﴿ كَلَّا لَمَّا يَقْضُمَا أَمَرُهُ ﴿ وَالْمَ فَلْيَظُ لِلْإِسْنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۞ أَنَّا صَبَيْنَا ٱلْمَاءَصَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْكُنَا فِهَاحَبًّا ۞ وَعِنَبًا وَقَضَّبًا ۞ وَزَيْتُونًا وَخَلًا ﴿ وَحَلَّا بِغُغُلِّيا ۞ وَفَلَهَةً وَأَتَّا ۞ تَتَعَالَّهُ وَلاَنْتُمْكُو فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ۞ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرُءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَحِبَنِهِ وَبَنِيهِ ۞ لِكُلِّأَمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَ بِإِشَأْنُ يُغْتِيهِ ۞ وُجُونُ يَوْمَ إِنْ مُسْتِفِرَةُ ۞ ضَاحِكَةُ مُسْتَنْبِشِرَةُ ۞ وَوُجُونُ تَوْمَ إِعَلَيْهَا غَبَرُةُ ۞ تَرْهَقُهَا قَتَرَةً ۞ أَوْلَلِّكَ هُرُٱلْكَغَرُةُ ٱلْفِحَرَةُ ۞ (٨١) سُوَزُقِ التَّكُوبُرُفِكِيُّتُ وآنايةا ٢٩ نزلتُ تَعِلْللَمْسَكُ لِمُ لِلَّهُ ٱلرَّحَمُٰنُ ٱلرَّحِدِ إِذَاٱلشَّمَسُ كُورِكُ ۞ وَإِذَاٱلنَّجُومُ إَنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَاٱلْجَيَالُ سُيِّرِكُ ﴿ وَإِذَا ٱلْمِشَارُعُ عِظْكُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْمُحَارُ سُجِّكَةُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّغُوسُ زُقِجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْمُوءُ وَدَةُ سُبِكَ ۞

﴿ وُلُبّا﴾: عَظِيمة الأشْجارِ. ﴿ ﴿ وَأَبَّا﴾: كَلَأً. ۞ ﴿ مَتَعَا﴾: تَنْعَمُونَ بِها وتَنْتَفِعُونَ. ۞ ﴿ الصَّاخَةُ ﴾: صَيحَةُ يَوْم القِيامَةِ الَّتِي تُصَمُّ مِن هَوْلِها الأَسْماعُ. ۞ ﴿ وَصَحِبَتِهِ ۽ ﴾: وَزَوْجِه. ۞ ﴿ شَأَنُ يُغْنِيهِ ﴾: أَمْرُ يَشْعَلُهُ. ۞ ﴿ وَصَحِبَتِهِ ۽ ﴾: وَرَوْجِه. ۞ ﴿ شَأَنُ يُغْنِيهِ ﴾: أَمْرُ يَشْعَلُهُ. ۞ ﴿ وَصُحِبَتِهِ ۽ ﴾: وَرَوْجِه ، ۞ ﴿ وَصُحُونُ ﴾: وُجُوهُ أَمْلِ الجحيمِ. ﴿ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ ﴾: عُبارٌ ، فَهِي مُظْلِمَةٌ. ۞ ﴿ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾: شَبْهُ دُخانٍ يَغْشَى الوجْهَ مِن كَرْبٍ شَدِيدٍ. ۞ ﴿ اللّهُ بِالفُجُورِ والطُغيانِ. عَلَيْهَا فَبَرَةً ﴾: شَبْهُ دُخانٍ يَغْشَى الوجْهَ مِن كَرْبٍ شَدِيدٍ. ۞ ﴿ اللّهُ بِالفُجُورِ والطُغيانِ.

# ً سورة التكوير ۗ

٥ ( كُوِرَتُ): لُفَّتْ، وَذَهَبَ ضَوْءُها. ٥ ( أَنكَدَرَتْ): تَنَاثَرَتْ، فَذَهَبَ نُورُها. ٥ ( سُيِرَتُ): سُيِّرَتُ عن وَجْهِ الأرْضِ فَصَارَتْ هَباءً. ٥ ( ٱلْعِشَارُ): النُوقُ الحوامِلُ. ﴿ عُظِلَتْ ﴾: تُركَتْ وَأُهْمِلَتْ. ٥ ﴿ ٱلْوُحُوسُ ﴾: الحيواناتُ الوَحْشِيَّةُ. ﴿ حُشِرَتْ ﴾: جُمِعَتْ واخْتَلَظَتْ، لِيَقْتَصَّ اللهُ مِن بَعْضِها لِبَعْضٍ. ٥ ﴿ رُسِجِرَتْ ﴾: أُوقِدَتْ. ٥ ﴿ رُوجِتُ ﴾: قُرِنَتْ بأَمثالها. ٥ ﴿ الْمُوءُودَةُ ﴾: الطَّفْلةُ المدفُونةُ حَيَّةً. ﴿ سُبِلَتُ ﴾: سُؤالَ تَطْييب لها وَلَومٍ لِواؤِدِها.

عَلَى الْمُؤْلِلُونِكُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بِأَيّ ذَبُ قُنِكَ ۞ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَا وَكُشِطَتُ
۞ وَإِذَا ٱلْحَيْمُ سُحِّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْحَنَّةُ أُزْلِفَ ۖ ۞ عَلِمَ الْمَعْنَ الْأَحْضَلُ ۚ ۞ وَإِذَا ٱلْحَنْ الْمَعْنَ اللّهُ الْمُعْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل



دِمْ فَكُنُّ السَّمَّاءُ اَنْفَطَنَ وَالْآلَكُو السَّمَانَ السَّحَانَ السَّحَاءُ السَّمَاءُ اَنْفَطَنَ وَ وَإِذَا الْحُواكِ الْمَاكُولُ الْمَكُولُ الْمَكُولُ الْمَكُولُ الْمَكُولُ الْمُكَانِكُ الْمُكُولُ الْمُكَانُفُ الْمُكُولُ الْمُكَانُ الْمُكُولُ الْمَكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُكُولِمِ اللَّهِ مَا اللَّذِي خَلَفَكَ فَسَوَّ الْكَافَ الْمَكُولِمِ اللَّهِ مِنْ اللَّذِي خَلَفَكَ فَسَوَّ الْكَافَ الْمُكَانِيمِ اللَّهُ الْمُكَانِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَانِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَانِيمِ اللَّهُ الْمُكَانِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَانِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكَانِيمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ال

الله ﴿ صَاحِبُكُم ﴾: مُحَمَّدُ الَّذِي تَعْرِفُونَهُ.

- ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ ﴾: وَلَقَدْ رَأَى ثُحَمَّدُ جُبْرِيلَ. ﴿ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴾: بالأُفُق العَظِيمِ.
- ١ ﴿ عَلَى ٱلْغَيْبِ ﴾: بِتَبْلِيغ الوَحْي. (بِضَنِينِ ﴾: ببَخِيلِ. ١ ﴿ رَجِيمٍ ﴾: مَطْرُودٍ مِن رَحْمَةِ اللهِ.
- ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾: فَأَينَ تَذْهَبُ بِكُم عُقُولُكُم في التَّكْذِيبِ بالقُرآنِ بَعْدَ هذِه الحُجَجِ القاطِعَةِ؟
  - ﴿ ذِكْرٌ ﴾: مَوعِظَةً. ﴿ ﴿ يَسْتَقِيمَ ﴾: على الحقّ والإيمانِ.

#### رسورة الانفطار

٥ ﴿ اَنفَطَرَتُ ﴾: انْشَقَّتْ، واخْتَلَ نِظامُها. ٥ ﴿ اَنتَثَرَتْ ﴾: تَساقَطَتْ. ٥ ﴿ فُجِّرَتْ ﴾: فَجَرَ اللهُ بَعْضَها في بَعْضٍ، فَمَلاً جَمِيعَها. ٥ ﴿ بُعْثِرَتْ ﴾: قُلِبتْ بِبَعْثِ مَن كانَ فِيها. ٥ ﴿ نَفْسُ ﴾: كُلُ نَفْسٍ. ﴿ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتُ ﴾: ما تَقَدَّمَ مِنْ أَعْمالِها وَمَا تَأَخَّرَ. ٥ ﴿ اَلْإِنسُنُ ﴾: المنْكِرُ لِلْبَعْثِ. ﴿ مَا غَرَّكَ بِرَبِكَ ﴾: ما الَّذِي خَدَعَكَ حتَّى كَفَرْتَ بِرَبِّكَ ﴾ الجَوَادِ الكَثِيرِ الخيرِ. ٥ ﴿ فَسَوَّنكَ ﴾: فَجَعَلَكَ قويماً سَلِيماً. ﴿ فَعَدَلَكَ ﴾: فَجَعَلَكَ مُسْتَقِيمَ القامَةِ مُتَناسِبَ الأَجْزَاءِ.

- ﴿الصُّحُفُ﴾: صُحُفُ الأَعْمالِ.
   ﴿فُشِرَتُ﴾: عُرِضَتْ.
- ( كُشِطَتُ ): أُزِيلَتْ مِن مَكانِها.
  - الله السُعِرَتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ
  - ا (أُزْلِفَتُ): قُرِّبَتْ مِنْ أَهْلِها.
- ﴿ أَحْضَرَتُ ﴾: قَدَّمَتْ من خَيرٍ
   أو شَرِّ.
- ( رِبِاً كُنَّسِ): بِالنُّجُومِ المُخْتَفِيَةِ الْمُخْتَفِيَةِ الْمُخْتَفِيةِ اللَّهُ اللَّ
- (ٱلْحُوَارِ): الجارِيةِ. (ٱلْكُنِّسِ): المُسْتَرَةِ في أَبْراجها.
  - ﴿ عَسْعَسَ ﴾: أَقْبَلَ بِظَلامِهِ.
    - ( تَنَفَّس ): ظَهَرَ ضِياؤُه.
      - ١ ﴿ إِنَّهُ وَ ﴾: إِنَّ القُرآنَ.

﴿ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾: هو جِبْرِيلُ،.

﴿ ذِي ٱلْعَرْشِ ﴾: صَاحِبِ الْعَرْشِ ، وَهُوَ اللهُ.

﴿مَكِينِ﴾: صاحبِ مَكَانَةٍ رَفِيعَةٍ.

﴿ ثُمَّ ﴾: هُنَاكَ.

﴿أَمِينِ﴾: مُؤْتَمَنٍ على الوَحْيِ

الَّذِي يَنْزِلُ بِه.

- ٥ ﴿ مَا شَاءَ رَكَّبِكَ ﴾: رَكَّبِكَ ﴾ التَّرْ كِيتَ الَّذِي شاءَهُ.
- ١ ﴿ كُلُّهُ: لَيسَ الأمرُ كَما تَقُولُونَ. ﴿ بِٱلدِّينِ ﴾: بيوم الحساب.
- ١ ﴿ لَحَفِظِينَ ﴾: لمَلائِكَةً رُقَبَاءَ.
- ١ ﴿ كِرَامًا ﴾: على اللهِ. ﴿ كَتِبِينَ ﴾: لِمَا وُكِّلُوا بِاحْصائِهِ.
- اللُّهُ بِرَارَ ﴾: القائِمينَ بِحُقُوق اللهِ وَحُقُوقِ عِبادِهِ. ﴿نَعِيمٍ﴾: التَّنَعُّمِ الدَّائِم في الجنَّةِ.
- ١ ﴿ ٱلْفُجَّارَ ﴾: الَّذِينَ قَصَّرُوا في حُقُوق اللهِ وحُقُوق عِبادِهِ.
- ﴿ يَصْلُونَهَا ﴾: يُصِيبُهُم لَهَبُهَا. ﴿ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾: يوم الجزاءِ.
- الله ﴿عَنْهَا﴾: عناب جَهَنَّمَ. ﴿ بِغَآبِينَ ﴾: لا بِخُرُوج وَلَا بِمَوتٍ.
  - ﴿ وَمَآأُدُرَ لِكَ ﴾: وَما أَعْلَمَكَ ؟
    - ﴿ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾: ما عَظَمَةُ يَومِ الحِسابِ.
    - ١ ﴿ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ﴾: لَا يَقْدِرُ أُحدُ على نَفْعِ أُحَدٍ.

فَيَأَيِّصُورَ فِمَّا شَاءَ رَكِّبَكَ ۞ كَلَّدَ بَلِ نُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ۞ وَإِنَّ عَلَيْهُمْ تَحْفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَلِنبينَ ۞ يَعْلَوْنَ مَانَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَقِ نَعِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلْفِحَّارَلَقِ جَعِيمٍ ۞ يَصَّلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ۞ وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَايِبِينَ ۞ وَمَا أَدُرَيْكَ مَا يُوَمُّ ٱلدِّينِ ۞ ثُرُّمَاۤ أَدُرَيْكَ مَا يُوَمُّ ٱلدِّينِ ۞ يُومَرُلا عَمِلكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَٱلْاحْرُ يُومَ لِا عَلِيَّهِ ۞

(٨٣) سُؤُكَا المُطَفِّفة يَفْتَدِ

\_هُ لِلَّهِ ٱلرَّحْمِنُ ٱلرَّجِيـ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡنَا لُواۡ عَلَى ٓالنَّاسِ مَنَوۡفُونَ۞ وَإِذَا كَالْوُهُمُ أُووَّ زَنْوُهُمْ يُخْيِرُونَ ۞ أَلَا يُظُنَّ أَوْلَيْكَ أَنْهَا مُرَّمْبُعُو تُوْنَ لِوَّمِ عَظِيدٍ ۞ يُومَرَيقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلْمِينَ ۞ كَالَّا إِنَّكِنَابَ ٱلْفُحُّارِلَقِي سِجِّينِ ۞ وَمَآ أَدُرِلكَ مَاسِجِّينُ ۞ كِيَابُ مِّرْقُومٌ ۞ وَيْلُ يُوْمَيِذٍ لِلْمُ كَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكذِّبُونَ بِيَوْمِ لِلدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ َ إِلَّا كُلُّ مُعَكَدٍ أَيْهِرٍ ۞ إِذَا نُتَكَاعَلَيْهِ ٓ ا يَٰتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوِّلِينَ ۞ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُمْ

## سورة المطففين

- ٥ ﴿ وَيْلٌ ﴾: عذابٌ شَدِيدٌ. ﴿ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾: وَهُمُ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ المِكْيالَ والمِيزانَ.
- ۞ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾: الَّذِينَ إِذا اشْتَرُوا مِنَ النَّاسِ مَكِيلاً أو مَوزُوناً. ﴿ يَسْتَوْفُونَ ﴾: يَطْلُبُونَ وفاءَ نَصِيبهم. ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ ﴾: وَإِذا باعُوا النَّاس مَكِيلاً. ﴿ وَزَنُوهُمْ ﴾: بَاعُوا النَّاسَ مَوزُوناً. ﴿ يُغْسِرُونَ ﴾: يَنْقُصُونَ في المِكيالِ

والمِيزانِ. ۞ ﴿يَظُنُّ﴾: يَعْتَقِدُ. ٧ ﴿كَلَّا﴾: ليسَ الأَمْرُ كَما يَظُنُّ هَؤُلاءِ الكُفَّارُ، أنَّهم غَيرُ مَبْعُوثِينَ. ﴿كِتَبَ ٱلْفُجَّارِ﴾: صَحِيفةَ أَعْمالِ المُشْرِكِينَ. ﴿ لَفِي سِجِينِ ﴾: أَسْفَلِ الأرْضِ السَّابِعَةِ. ۞ ﴿ وَمَآ أَذْرَنكَ ﴾: وأيُّ شَيءٍ أعْلَمكَ؟ ۞ ﴿ مَرْقُومٌ ﴾: مَكْتُوبٌ كِتابَةً بَيِّنةً. ۞ ﴿وَيُلُ﴾: عذابٌ شَدِيدٌ. ۞ ﴿بِيَوْمِ ٱلدِّينِ﴾: بُوقُوعِ يَومِ الجزاءِ. ۞ ﴿مُعْتَدِ﴾: ظالِم. ﴿أَثِيمِ﴾:

كَثِيرِ الإِثْمِ. ٣ ﴿أَسَطِيرُ ٱلْأَوِّلِينَ﴾: أباطِيلُ السَّابقِينَ. ١٠ ﴿ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾: غَطَى عَلى قُلُوبِهِم كَثْرَةُ ما يَرْتَكِبُونَهُ مِنَ الذُّنُوبِ.

﴿ عَن رَّبِّهِم ﴾: عَن رُؤْيَةِ

رَبِّهِم جَلَّ وَعَلَا. ﴿لَمَحْجُوبُونَ ﴾:

١ ﴿ لَصَالُواْ ٱلْحِمِهِ ﴾: لَدَاخِلُو النَّارِ. ۵ ﴿كَلَّا﴾: حَقًّا. ﴿كِتَبَ﴾:

﴿ يَنظُرُونَ ﴾: يَنْظُرُونَ إلى رَبِّهِم، وَإِلَى مَا أَعَدَّ لَهُم مِنْ خَيراتٍ.

النَّعِيمِ النَّعِيمِ : بَهْجَةَ النَّعِيمِ : بَهْجَةَ

النَّعِيمِ وحُسْنَه.

لَمَمْنُهِعُهِنَ.

عَنَرَةِهُمْ تَوْمَهِ ذِلِّخَجُوبُونَ ۞ ثُمَّا إِنَّهُمُ لَصَالْوُلَّا بَحِيهِ ۞ ثُمَّ نُعَالُ هَٰذَا ٱلَّذِي كُننُهُ بِهِ عُكَدِّهُ فِنَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَابَٱلْأَبُرَارِ لَهَ عِلِيِّينَ ۞ وَمَآ أَذُرَلِكَ مَاعِلِيُّونَ ۞ كِتَا مُتَرَقَّعُ ۞ يَشْهَدُهُٱلْفُرُّ فَيْ ۞ إِنَّ ٱڵٳؙ۫ڹؘۯٳڒڮؘۏڹۼۑڔ۞ۼۘڮٞٲڵٲۯۜٳۧۑڮؽڟؙٷڹؘ۞ؾؘ۫ؠۏؙڣٷڿۅۿؠؚؖؗؗؗۿ نَضْرَةَ ٱلنِّكِيمِ اللَّهُ يُسْقَونَ مَن رَّحِيقِ تَخْنُومِ اللَّهِ وَسُلُّكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ عِما ٱلْمُقَرَّوْنَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَأَجُرَمُوا كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ َ امْنُواْ يَضَى كُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَزُونَ ۞ وَإِذَا ٱنْقَلَبُوٓ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنْفَلَبُواْ فَكِهِينَ @ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوآ إِنَّ هَلَوْ لَا ٓ لَضَآ الَّوْنَ ۞ وَمَاۤ أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ كَفظينَ ۞ فَٱلْيُوۡمِٱلَّذِينَءَامَنُواْمِنَٱلۡكُفَّارِيَضِّعَكُونَ۞عَلَى

(٨٤) سُوْكَة الانشقارة فَكِيتُة وَآلَاتُهُا ٢٠ نَزَلْتُ بَعُكُلُ الْمُعْطَّنِكَ إِنْ

إِذَاٱلسَّمَاءُٱنشَقَّتْ ۞ وَأَذِنَتْ لِيِّهَا وَحُقَّتُ۞ وَإِذَاٱلْأَرْضُ مُلَّكً۞

صَحائِفَ أَعْمالِ. ﴿ٱلْأَبْسِرَارِ﴾: الأَتْقِيَاءِ. ﴿لَـفِي عِلِّيِّينَ﴾: لَفِي المراتِب العالِيَةِ في الجنَّةِ. ﴿ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴾: مَكْتُوبٌ كِتابَةً الله المنه عَلَيهِ. يَطَّلِعُ عَلَيهِ. ﴿ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾: الملائكةُ المُقرَّبُونَ مِنَ اللهِ. ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ۞ هَلْ رُوْبَالِكُفْنَا رُمَا كَافُوْا يَفْتَعَلُونَ ۞ ﴿ ٱلْأَبْ رَارَ ﴾: أَهْ لَ الصِّدقِ والطَّاعَةِ. ﴿ لَفِي نَعِيمٍ ﴾: لَفِي الجِنَّةِ بَتَنَعَّمُونَ. ش ﴿ ٱلْأُرْزَآبِ كِ ﴾: الأسرَّةِ.

 ﴿ رَحِيقٍ ﴾: خَمْرِ صافِيةٍ. ﴿ فَخُنُومٍ ﴾: خُكَمٍ إِناؤُها. ۞ ﴿ خِتَامُهُ وَ﴾: آخِـرُهُ. ﴿ مِسْكُ ﴾: رائِحَـةُ مِسْكٍ. ﴿ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُونَ ﴾: فَليَتَسابَق المُتَسابِقُونَ. ۞ ﴿ وَمِزَاجُهُ و مِن تَسْنِيمٍ ﴾: وخَلْطُه مِنْ عَين في الجنَّةِ تُعْرَفُ بِ «تَسْنِيمِ». ﴿ ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ﴾: أَيْ: مِنْهاَ. ﴿ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾: الأَبْرارُ المقرَّبون مِن اللهِ، المُكرَّمون في الجِنَّةِ. ۞ ﴿ أَجْرَمُواْ ﴾: ارْتَكَبُوا الإِثْمَ العَظِيمَ، وهو الشِّرْكُ. ﴿ يَضْحَكُونَ ﴾: يَهْزَؤُونَ. ۞ ﴿ يَتَغَامَزُونَ ﴾: يُشِيرُونَ بأطْرافِ العُيُونِ سُخْرِيَةً بهم. ٠ ﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ ﴾: رَجَعُوا. ﴿ فَكِهِينَ ﴾: مُتَفَكِّهِينَ بالسُّخْرِيَةِ مِنَ المُؤْمِنِينَ. ۞ ﴿ رَأُوهُمْ ﴾: رَأَى هَوُلاءِ الكُفَّارُ أَصْحابَ مُحَمَّدٍ . ٣ ﴿ حَفِظِينَ ﴾: رُقَباءَ عَلَى أَصْحاب مُحَمَّدٍ . ١ ﴿ ٱلْأَرَابِكِ ﴾: المجالِسِ الفاخِرَةِ. ﴿ يَنظُرُ ونَ ﴾: يَنْظُرُ المؤمِنُونَ إلى ما أُعْطاهُم اللهُ مِنَ الكَرَامةِ والنَّعِيم في الجنَّةِ. ۞ ﴿ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ ﴾: هل جُوزي الكُفَّارُ مِن جِنْسِ أعمالِهم؟

#### سورة الانشقاق ٓ

۞ ﴿ٱنشَقَّتُ﴾: تَصَدَّعتْ يومَ القِيامَةِ. ۞ ﴿وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا﴾: وَأَطاعَتْ أَمْرَ رَبِّها. ﴿وَحُقَّتُ﴾: وحُقَّ لَهَا أَن تَنقَادَ لِأَمْرِهِ. 😙 ﴿ مُدَّتُ ﴾: بُسِطَتْ وَوُسِّعَتْ.

٥ ﴿ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا ﴾: وَقَذَفَتْ ما في بَطْنِها مِنَ الأَمْوَاتِ. ﴿ وَتَخَلَّتُ ﴾: لم يَبْقَ شَيءً مِمَّا في بَطْنِها.

٥ ﴿ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا ﴾: وانْقادَتْ لِرَبها فِيما أُمَرها بهِ.

أَوْ وَكُورُ اللهِ ﴿ فَمُلَقِيهِ ﴾: تُلاقِي الله يَومَ القِيامَةِ.

أعماله.

٥ ﴿ وَيَنقَلِبُ ﴾: وَيَرْجِعُ.

( ( يَدُعُوا ثُبُورًا ): أَيْ:

اللُّهُ ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾: وَيَدْخُلُ النَّارَ مُقاسباً حَرَّها.

، ﴿ مَسْرُورًا ﴾: مَغْرُوراً لا يُفَكِّرُ في العواقِب.

لِلْحساب.

٧ ﴿ أُوتِي كِتَابَهُ ﴿ ﴾: أُعطِي صَحِيفةً

٨ ﴿ يَسِيرًا ﴾: سَهْلا.

ن ﴿ كِتَابَهُ وَ ﴾: صَحِيفةً أَعْمالِهِ.

بالْهَلَاكِ.

١ ﴿ يَحُـورَ ﴾: يَرْجِعَ إلى خالِقِه

۞ ﴿ بِٱلشَّفَقِ﴾: باحْمِرارِ الأُفُقِ عِنْدَ الغُرُوبِ. ۞ ﴿ وَمَا وَسَقَ﴾: وما جَمَعَ من الدَّوابِّ والحشراتِ والهَوَامِّ وَغَيرِ ذَلِكَ.

﴿ ٱتَّسَقَ ﴾: تَكَامَلَ نُورُهُ. ﴿ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾: أطواراً مُتَعَدِّدَةً وَأُحْوالاً مُتَباينَةً: مِنَ النُّطْفَةِ إلى العَلَقَةِ إلى المُضْغةِ إلى نَفْخِ الرُّوحِ، إلى الموتِ، إلى البعْثِ والنُّشُورِ. ۞ ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾: فأيُّ شَيءٍ يَمْنَعُهُم مِنَ الإيمانِ بَعْدَ ما وُضِّحَتْ لَهُمُ الآياتُ؟ ١٠ ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ﴾: لا يَخْضَعُونَ للهِ، ولا يُسَلِّمُونَ بما جاءَ في القُرآنِ. ١٠ ﴿ بِمَا يُوعُونَ ﴾: بما يَكْتُمُونَ مِن العِنادِ مَعَ عِلْمِهِم بأنَّ ما جاءَ بهِ القرآنُ حَقٌّ. ۞ ﴿فَبَشِّرُهُم﴾: أي: بَشِّرْ هَؤُلاءِ المكذِّبِينَ. ۞ ﴿غَيْرُ مَمْنُونِ﴾: غَيرُ مَقْطُوعٍ ولا مَنْقُوصٍ.

## سورة البروج

- ١ ﴿ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾: ذاتِ المنازل الَّتي تَسِيرُ فِيها الشَّمْسُ والقَمَرُ.
- ٥ ﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴾: أَقَسَم اللهُ تَعَالَى بِاليَومِ الَّذِي وَعَدَ الخِلْقَ أَن يَجْمَعَهُم فِيهِ.
- ٣ ﴿ وَشَاهِدٍ ﴾: الرائِي، أو المُخْبِر بِحَقِّ. ﴿ وَمَشْهُودٍ ﴾: المَرئي، أو المشهود عليه بحق.

وَأَلْقَكَ مَافِهَا وَتَغَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّكَ ۞ يَاأَيُّمَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْمًا فَمُكَلِّقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَوْتِي كِتَكُهُ بِيَينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَنَقَلُ إِلَيْ أَهُ لهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابُهُ وَلَاءَظَهْمِهِ ٥٠ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُولًا ۞ وَيَصْلَ اسَعِيرًا ۞ إِنَّهُ وَكَانَ فِي أَهْلِهِ عَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ ظَنَّأَن لَّن يَعُورُ ۞ بَكُلَ إِنَّ رَيَّهُۥ كَانَ بِهِ يَصِيرًا ۞ فَلَآ أَفْتُهِمُ بَّالشَّفَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ وَمَاوَسَقَ ۞ وَٱلْفَكَمَرِ إِذَاٱتَّسَىٰ ۞ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنَطَبَقِ ۞ فَمَا لَمَ عُمَلًا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِيَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقُنْءَانُ لَا يَسْتُجُدُونَ ۚ ۞ فَاللَّذَينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَيِّ مُمْرِجَذَا بِأَلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُمِلُواْ ٱلصَّالِحَكِ لَمُ مُأْجَرُّ عَكِيرُ مَمُنُونِ ۞ (٨٥) سُوْكَالْأَلْبُرُكُمْ ﷺ وَآلَاتُهَا ٢٢ نزلتَ بَعُمَا لِشْهَيْسُ ؠ ٛڴڵڰۘٳٞڷڵ*ڰؖڴڣ*ڶٛٲڵڰؚ<u>ڿ</u>ڽ وَٱلسَّمَاءِذَاتِٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيُومُ إِلَّمُوعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۞

قُنِلَأَصَكُ الْمُخْدُودِ ﴿ التَّارِذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذَهُمْ عَلَيْهَا قُعُودُ ﴾ وَمَا نَفَهُ وَالْمَعُمُ الْمُعَالَى الْعَمُوا وَمُعُمُ الْمُعَالَى الْعَمُوا وَمُعُمُ الْمُعَالَى الْعَمُوا وَمُعُمُ الْمُعَالِكَ السَّمُ وَلَا مُعْلَى الْعَمُوا وَمُعَالَمُ الْمَعْمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّكَ السَّمُ وَلِي وَالْمَا وَالْمَعْمُ الْمُعَلِّلَةُ السَّمُ وَلِي اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ السَّمُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



بِهِيِّ مِنْ اللَّهُ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّارِقُ السَّمْ السَّمَ السَّمْ السَّمَ السَّمْ السَّمَ السَمَ السَمَاءِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَمَاءِ السَّمَ السَمَاءِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَمَاءِ السَّمَ السَمَاءِ السَّمَ السَمَاءِ السَّمَ السَمَاءِ السَّمَ السَمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَّمَ السَمَاءِ السَ

- ١ ﴿ ٱلْغَفُورُ ﴾: لمِن تابَ. ﴿ ٱلْوَدُودُ ﴾: كَثِيرُ المَحَبَّةِ لأوليائِهِ.
- ﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾: صاحِبُ العرْشِ. ﴿ ٱلْمَحِيدُ ﴾: الَّذِي بَلَغَ المُنْتَهَى في الْفَضلِ.
  - الله (فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ): لا يَمْتَنِعُ عَلَيهِ شَيءٌ يُريدُهُ.
  - ﴿ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴾: خَبَرُ الجُمُوعِ الكافِرةِ المُكَذِّبةِ لأَنْبِيائِها.
    - أ (مَجِيدٌ): عَظِيمٌ كَريمٌ.
    - الله تَبْدِيلُ ولا تَحْرِيفُ. لا ينالُه تَبْدِيلُ ولا تَحْرِيفُ.

سورة الطارق

- ﴿ وَالطَّارِقِ ﴾: أَقْسَمَ اللهُ سُبحانَهُ بالنَّجْمِ الَّذِي يَطْرُقُ ليلاً.
- ٥ ﴿ وَمَآ أَذۡرَٰكَ ﴾: وأيُّ شَيءٍ أَعْلَمَكَ؟ ﴿ مَا ٱلطَّارِقُ ﴾: ما عِظَمُ هذا النَّجمِ؟
  - النَّجُمُ ٱلثَّاقِبُ ﴾: النَّجمُ المُضِيءُ المُتَوهِّجُ.

(قُتِلَ): لُعِنَ. (أَصْحَبُ
 ٱلأُخُدُودِ): الَّذِين شَقُّوا في الأرضِ
 شَقًا عَظِيماً؛ لِتَعذِيبِ المؤمِنِينَ.

﴿ الْوَقُودِ ﴾: ما تُوقَدُ بِهِ النّارُ مِنْ
 حَطَب وَ نَحوهِ.

﴿إِذْ هُمْ﴾: حِيْنَ هَوُلاءِ الكُفَّارُ
 مِنْ أصحابِ الأُخْدُودِ. ﴿عَلَيْهَا﴾:
 على حافَةِ النَّارِ الَّتِي في الأُخْدُودِ.

٧ ﴿ شُهُودٌ ﴾: حُضُورٌ.

﴿ وَمَا نَقَمُواْ ﴾: وما أَنْكَرُوا عَلَيهِم. ﴿ اللَّعْزِيزِ ﴾: الشَّدِيدِ في انْتِقامِهِ مِمَّن انْتَقَمَ مِنْهُ. ﴿ الْحُمِيدِ ﴾: المَحْمودِ في أَقْوالِهِ وَأَفْعالِهِ.

۞ ﴿شَهِيدُ﴾: مُطّلِعُ لا يَخْفَى عَلَيهِ شَيءٌ.

١ ﴿ فَتَنُوا ﴾: حَرَّقُوا.

﴿مِن تَحْتِهَا﴾: مِن تَحْتِ قُصُورِها
 وأَشْجارها.

﴿ رُبُبِدِئُ ﴾: يَبْدَأُ الحَلْق.
 ﴿ وَيُعِيدُ ﴾: الحَلْقَ لِلْحِسابِ.

﴿إِن ﴾: ما. ﴿لَمَّ ﴾: إلَّا.
 ﴿عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾: أُوْكِلَ بها مَلَكُ
 رَقِتُ يَحُفُظُ عَلَيها أَعْمَالها.

- ﴿مَاءِ دَافِقِ): مَنيًّ مُنْصَبً
   بشرعةٍ في الرَّحِم.
- (اَلصُّلْبِ): العَمُودِ العَظْمِيِّ فِي وَسَطِ الظَّهْرِ، وهو ذُو الفِقْراتِ. (وَالسِّرَآبِبِ): جَمْع ترِيبةٍ، وهي عظامُ الصَّدرِ الَّتِي بَينَ التَّرقُوتَينِ والتَّديين.
  - ﴿رَجْعِهِ،﴾: إعادَتِهِ إلى الحياةِ بَعْدَ الموتِ.
  - ﴿ تُسبُسلَ ﴾: تُخْتَبرُ.
     ﴿ ٱلسَّرَآبِرُ ﴾: ما يُخفيهِ الإنسانُ
     مِنَ العقائِدِ والأعمال.
  - ن ﴿ قُوَّةِ ﴾: يدفعُ بِها عَن نَّفْسِهِ.
- ﴿ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ﴾: ذَاتِ المَطرِ الَّذِي يَرْجِعُ وَ يَتَكَرَّرُ.
- ﴿الصَّدْعِ﴾: التَّشَقُّقِ بِما
   يَتَخلَّلُها مِن نَّباتٍ.
- الله الله الله عنه الله والباطِلِ. ﴿ وَالْبَاطِلِ.

١ ﴿ بِٱلْهَزَٰلِ ﴾: باللَّعِبِ والباطِل. ٥ ﴿ يَكِيدُونَ كَيْدَا ﴾: يُخْفونَ قَصْدَ الضُّرِّ ويُظْهِرُونَ خِلافَه. ١ ﴿ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾: لإظْهار الحقِّ. ١ ﴿ وَمَهَلَهُ عَيْرَ طويلةٍ.

# سورة الأعلى

﴿ (سَبِح أَسُمَ رَبِّكَ) : نَرِّه اسمَ رَبِّكَ عَن كُلِّ ما لا يَليقُ بِهِ. ﴿ (فَسَوَّى ﴾: فَأَتْقَنَ خَلْقَ الإنسانِ. ﴿ (فَهَدَى ﴾: الإنسانَ لِسبيلِ الحَيْرِ والشَّرِّ، وهَدَى الأَنْعَامَ لِمَراتِعِهَا. ﴿ (أَلْمَرْعَى ﴾: الكَلاَّ الأَخْضَرَ. ﴿ (غُثَاءً ﴾: هَشِيماً جافّاً. ﴿ أَحُوى ﴾: مُتَغَيِّراً إلى السَّوادِ بَعْدَ الحُضْرَةِ. ﴿ (سَنُقْرِعُكَ ﴾: سنعُلِمُكَ بِقراءةٍ جِبريلَ عَلَيكَ. ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ اللّهُ ﴾: أن تنساهُ وما نَسَخ اللهُ تِلاوتهُ. ﴿ وَنُيسِّرُك ﴾: وُنَهونُ عَلَيكَ. ﴿ لِلْيُسْرَى ﴾: عَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ. ﴿ ﴿ وَفَدَكِرُ ﴾: فَعِظْ بالقرآنِ. ﴿ وَانْ يَعْفِ بالقرآنِ. ﴿ وَانْ نَفَعَتِ اللهِ كُرَى ﴾: الذَي لا يَخْشَى وَبَهُ وَشَقِي فِي عِلْمِ اللهِ إِنْ نَفَعَتِ الذِي لا يَخْشَى وَبَهُ وَشَقِي فِي عِلْمِ اللهِ فَي عِلْمِ اللهِ فَي عِلْمِ اللهِ فَي عَلْمِ اللهِ فَي عَلْمِ اللهِ فَي اللهِ فَي عَلْمِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا يَعْفِلُ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا يَعْفِلُ وَلَا يَعْفِلُ وَاللّهُ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الْتَعَلِي اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا الللللللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَالللللللّهُ الللللللّهُ وَلَا الللللللللللللّ

إِنكُلْ نَفْسِ لِكَاعَلَيْهَا حَافِظُ ۞ فَلْيَعُطْ آلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِنَ مِنْ فَوْ الْمَرْآبِ ۞ إِنَّهُ عَلَا خُلِنَ مِن مِنْ فَوْ اللَّرَآبِ ۞ إِنَّهُ عَلَا مَرِ ۞ فَمَالَهُ مِن فَوْ وَوَلَا نَاصِرٍ ۞ وَمَلَهُ مِن فَوْ وَوَلا نَاصِرٍ ۞ وَاللَّمَ مَا اللَّهُ مِن فَوْ وَوَلا نَاصِرٍ ۞ وَاللَّمَ مَا اللَّهُ مِن فَوْ وَوَلا نَاصِرٍ ۞ وَاللَّمَ مَا اللَّهُ مِن فَوْ وَلا نَاصِرٍ ۞ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن فَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن فَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن فَوْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن فَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن فَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن فَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلِيدًا ۞ فَمَ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



دِمْ فَيَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْكَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ اللَّهُ عَلَى الْمَاكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاكُونَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْع

لِلْسُنَرَىٰ ۞ فَذَكِّهِ إِن تَفَعَنِ ٱلدِّحُرَٰ ۞ سَيَدُّكُوْنَ يَغْتَىٰ ۞ وَيَجَنَّىٰ ۞ وَيَجَنَّىٰ ۞ أَلَا عَنْ اللَّهِ عَلَيْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ النَّا لَا الْكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَعُونُ وَيَجَنَّىٰ ۞ اللَّذِي عَلَيْهِ إِلَّا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

فِيهَا وَلَا بَعَيَىٰ اَ قَدَا فَلَحَ مَن تَزَكَّا اِ وَذَكَرَاسُمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اِ

# و سُؤَلِوْ الْغَاشِيَةِ ١٠٠٠ ١٥٠٠

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْكِ ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَنْقَآ۞ إِنَّ هَذَا لَفِي اللَّهُ وَلَا هَا الْكُورَةُ خَيْرٌ وَأَنْقَآ۞ إِنَّ هَذَا لَفِي اللَّهُ وَلَا ۞ صُحُفِ إِبْرَاهِي مَوْمُوسَى ۞ الصَّحُفِ ٱلْأُولُلِ ۞ صُحُفِ إِبْرَاهِي مَوْمُوسَى ۞

## (۸۸) سُؤَكُوْ الْعَاشِنَةِ عَكِينَةً وَاللَّهُا ٢٦ تَرَكِّتَ يُعَلَّلْللْمِيْتِ

ا ﴿ تُؤْثِرُونَ ﴾: تُفَضِّلُونَ.

﴿ هَنْدَا ﴾: ما ذُكِرَ مِن قولِه تعالى:
 ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾: إلى تَمام أَرْبَع آياتٍ. ﴿ ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَى ﴾: الكُتُبِ الكُرتُبِ الأُولى الَّي أَن رَبَت قَبْلَ القُر آن.

#### سورة الغاشية

- ﴿ هُلُ): قَدْ. ﴿ الْغَشِيَةِ ﴾: القِيامةِ النَّي تَغْشَى النَّاسَ بأهْوالهِا.
- نَ ﴿ وُجُـوهُ ﴾: وُجُـوهُ الكُفَّارِ. ﴿ خَشْعَةً ﴾: ذَلِيلةً بالعذاب.
- (عَامِلَةً): مُجْهَدَةً بالعَمَلِ.
   (نَاصِبَةً): مُتْعَبَةً.
- (تَـصُلَى): تُـقاسِي ناراً.
   ﴿حَامِيَةَ﴾: شَدِيدَة التَّوَهُّج.
- ٥ ﴿ ءَانِيَةِ ﴾: بَلَغَتْ مُنْتَهَى الحرارةِ.
- ﴿ضَرِيعِ﴾: نَبْتٍ ذي شَوْكِ
   لَاصِق بالأرْضِ.
- ۞ ﴿ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾: ولا يَسُدُّ جُوعَهُ.

﴿ وَجُوهُ المُومِنينَ. ﴿ لِلسَعْيِهَا﴾: لِعَمَلِها الَّذِي عَمِلَتْهُ فِي الدُّنيا. ﴿ رَاضِيَةٌ ﴾: في الآخِرَةِ حِينَ أَعْطِيَتِ الجُنَّة ﴾ وفا المُومِنينَ. ﴿ وَالْحِيَةِ ﴾: فالسَّخِية المكانِ والمكانةِ. ﴿ ﴿ لَلْغِيَة ﴾ : كَلِمة لَغْوِ. ۞ ﴿ جَارِيَةٌ ﴾ : تَتَدَقَّقُ مِياهُها. ۞ ﴿ مَوْضُوعَةٌ ﴾ : مُعَدَّةٌ للشَّارِبِينَ. ۞ ﴿ وَزَرَائِيُ ﴾ : وبُسُطُ. ﴿ مَرْفُوتَةٌ ﴾ : مَعْضُها بِجَنبِ بَعْضٍ. ۞ ﴿ وَزَرَائِيُ ﴾ : وبُسُطُ. ﴿ مَرْفُوتَةٌ ﴾ : كَثِيرةٌ مَفْرُوشَةٌ. ۞ ﴿ وَزَرَائِي ﴾ : وبُسُطُ. ﴿ مَرْفُوتَةٌ ﴾ : كَثِيرةٌ مَفْرُوشَةٌ. ۞ ﴿ وَنَمَارِقُ ﴾ : عَنِ الأرْضِ بِلا عَمَدٍ؟ ۞ ﴿ نُصِبَتُ ﴾ : رُفِعتْ حتَّى كانتْ بارزةً على وَجْهِ الأرضِ. ۞ ﴿ السُطِحَتُ ﴾ : بُسِطَتْ ومُهِدتْ. ۞ ﴿ وَفَرَائِي ﴾ : فَعِظْ. ﴿ مُذَكِّرٌ ﴾ : واعِظْ. ۞ ﴿ إِيمَتِيطٍ ﴾ : بِمُسَلَّطٍ ، فَتُكْرِهَهُم على الإيمانِ. ۞ ﴿ وَتَوَلَى ﴾ : مَرْجِعَهُم بَعْدَ الموتِ. ۞ ﴿ وَسَابَهُم ﴾ : مَرْجِعَهُم بَعْدَ الموتِ. ۞ ﴿ وَسَابَهُم ﴾ : مَرْجِعَهُم بَعْدَ الموتِ.

# والمنالقة المنافقة ال

# ( ٨٩) مُؤَكِّوْ الْمُجَنِّينَ ( ٨٩) مُؤْكِّوْ الْمُجَنِّينَ ( ٨٩) مُؤْكِوْ الْمُجَنِّينَ ( ٨٩) مُؤْكِوْ الْمُجَنِّينَ ( ٨٩) مُؤْكِوْ الْمُجَنِّينَ ( ٨٩) مُؤْكِوْ الْمُجَنِّينِ ( ٨٩) مُؤْكِوْ الْمُجْتِينِ ( ٨٩) مُؤْكِوْ الْمُؤْكِوْنِ الْمُجْتِينِ ( ٨٩) مُؤْكِوْنِ ( ٨٩) مُؤْكِوْلِ الْمُجْتِينِ ( ٨٩) مُؤْكِوْلِ الْمُعْتِينِ الْمُؤْكِوْلِ الْمُجْتِينِ ( ٨٩) مُؤْكِوْلِ الْمُجْتِينِ الْمُؤْكِوْلِ الْمُؤْكِولِ الْمُولِ الْمُؤْكِولِ الْمُولِ الْمُؤْكِلِيلِ الْمُؤْكِولِ الْمُؤْكِولِ الْمُؤْكِولِ الْمُؤْ

# بِنَّ لِيَّهُ السِّحْمِنُ السِّحِيلِ

وَالْفَخِينَ وَلِيَالِعَشِرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتُرِ وَ وَالَّيْ اِفَالِيَكِرِ اِفَالِيَكِرِ وَالْفَرِي وَ الْفَالِوَ وَكَمُودَ اللَّذِينَ هَلَهُ وَالْفِي الْمَالِوَ الْمَالِوَ الْمَالِوَ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ

2001.00

### سورة الفجر

- ﴿وَٱلْفَجْرِ﴾: أَقْسَم اللهُ بِوَقْتِ
   الفجْر.
- ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ): هي الليالي العَشْرُ الأُولُ مِن ذِي الحِجَّةِ.
- ﴿ وَٱلشَّفْعِ ﴾: كُلُّ شَيءٍ خَلَقَه اللهُ
   زَوْجاً فهو شَفْعُ. ﴿ وَٱلْوَثْرِ ﴾: الفَرْدِ.
  - ٥ (يَسْر): يَسْرِي بِظَلامِهِ.
- ﴿قَسَمٌ﴾: مَقْنَعُ ومُكْتَفَى في القَسَمِ. ﴿لِذِى حِجْرٍ﴾: لصاحِبِ عَقْل.
  - ﴿ إِرَمَ ﴾: قَبِيلةِ إِرَمَ.
- ﴿ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ﴾: صاحبةِ القُوَّةِ والأَبْنِيَةِ المَرْفُوعَةِ على الأعْمِدَةِ.
- ﴿مِثْلُهَا﴾: مِثْلُ تِلْكَ القبيلةِ في الطُّولِ والقُوَّةِ.
- ( جَابُواْ): قَطَعُوا. ( الصَّخْرَ): الحَجَرَ العَظِيمَ الصُّلْبَ الَّذِي عَمِلُوا مِنْهُ البُيوت. ( بِالْوَادِ): بِوَادِي القُرَى. القُرَى.
- ۞ ﴿ذِي ٱلْأَوْتَادِ﴾: صاحِبِ الجُنُودِ الَّذِين ثَبَّتُوا مُلكَّهُ، وقَوَّوا لَهُ أَمْرَهُ. ۞ ﴿طَغَواْ﴾: تَجَاوَزُوا الحدَّ في الظُّلْمِ.
- العِبادِ. ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِم ﴾: فَغَشَّاهُم. ﴿ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾: عَذاباً شَدِيداً. ١ ﴿ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾: لا يفُوتُه شَيءً مِنْ أَعْمالِ العِبادِ.
- ﴿ (ٱبْتَلَنهُ ﴾: اخْتَبَرَهُ. ﴿ فَأَكُومَهُ ﴾ : بَسَطَ لَهُ في رِزقِهِ. ﴿ وَنَعَمَهُ ﴿ : جَعَلَه في أَطْيَبِ عَيْشٍ. ۞ ﴿ ٱبْتَلَنهُ ﴾ : اخْتَبَرَهُ. ﴿ فَقَدَرَ ﴾ : فَضَيَّق. ﴿ أَهَنَنِ ﴾ : أَذَلِّنِي بِالفَقْرِ. ۞ ﴿ كَلّا ﴾ : ليسَ الأمرُ كَما يَظُنُ هَذَا الإِنْسانُ. ﴿ لَا تُحْرِمُونَ ﴾ : لا تُحْسنُونَ مُعامَلةً. ﴿ ٱلْمِتِيمَ ﴾ : الظَفْلَ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ وهو صَغِيرٌ. ۞ ﴿ وَلَا تَحَضُّونَ ﴾ : وَلا يَحثُ بعضُحُم بعضُمُ بعضًا. ﴿ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ : المُحتاج الَّذِي لا يَمْلِكُ ما يَكْفِيهِ. ۞ ﴿ ٱلتُّرَاثَ ﴾ : حُقُوقَ الآخرِينَ في المِيراثِ. ﴿ لَمَنَا ﴾ : شدِيداً، وهو أَن يأكُل نَصِيبَهُ وَنَصِيبَ غَيرِه. ۞ ﴿ جَمَّا ﴾ : كَثِيراً مُفْرِطاً. ۞ ﴿ وَكَلَّهُ بعدَ مَرَّةٍ . ۞ ﴿ وَٱلْمَلَكُ ﴾ : والملائِكَ أَدُومُ صَفَّا ﴾ : صُفُوفاً صُفُوفاً . الأَرْضُ وكَسَرَ بَعْضُها بَعْضاً. ﴿ وَكَا يَضَا مُرَّةً بعدَ مَرَّةٍ . ۞ ﴿ وَٱلْمَلُكُ ﴾ : والملائِكةُ. ﴿ صَفًا صَفًا ﴾ : صُفُوفاً صُفُوفاً .
  - ﴿ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ ﴾: يتَّعِظُ الكافِرُ ويتُوبُ. ﴿ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴾: ومِنْ أينَ لَهُ التَّوبةُ؟
    - ١ ﴿ قَدَّمْتُ ﴾: العملَ الصَّالحَ.

مَنْ الْمُعْلِلِينَ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللّلْحِلْمِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

لِيَاقِ ۞ فَيَوْمَ إِلَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ ۞ وَلَا يُوْفِيُ وَنَاقَهُ آلَحَدُ ۞ وَلَا يُوفِيُ وَنَاقَهُ آلَحَدُ ۞ يَنَا يَنُهُا ٱلنَّفَهُ كُلِّ الْمُطْمَيِنَةُ ۞ ٱرْجِعَى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيةً مَّرُضِيةً مَّرُضِيةً ﴿ وَالْمُعْمِنَةُ ﴾ وَأَدْخُلِحَتَى ۞ فَأَدْخُلِحَتَى ۞

# (٩٠) فَحْوَافِ البَّلْانَ يَجَابِينَ وَاللَّهُا ٢٠ تَرَائِثُ يَعَـُونَا فَتَ

أَصَابِ لَمُشْتَعَمَةِ ۞ عَلَيْهِمُ فَارُثُمُّ وَصَدَةُ ۞

#### ٥ ﴿ لِحَيَاتِي ﴾: في الآخِرةِ.

- ﴿ وَلَا يُـوثِـقُ ﴾: ولا يَـشُـدُ ويَربِطُ للعذابِ. ﴿ وَثَاقَاهُ مَ ﴾: رَبْطَهُ بالسَّلاسِلِ وَخُوِهَا للعذابِ.
- ﴿ٱلْمُطْمَيِنَّةُ﴾: الموقِنَةُ بِأَنَّ اللهَ
   رَّهُا المطعةُ لَهُ.
- ﴿ رَاضِينَةً ﴾: بالشَّوابِ.
   ﴿ مَرْضِيَّةً ﴾: مَرْضِيًا عَنكِ.
- ﴿ (في عِبَدِي) : مَعَ عِبادِي،
   وقيل: في جُمْلةِ عِبادِي
   الصَّالحِينَ المُطِيعِينَ.

#### سورة البلد

- (لا أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ): أَقْسَمَ اللهُ بِهِذَا البَلَدِ الحَرامِ، وهو ((مَكَّةُ). ( ﴿ حِلُّ بِهِنَذَا ٱلْبَلَدِ ﴾: مُقِيمٌ في هذا البلد الحرامِ، أو حَلالٌ يَحِلُ لَكَ القِتالُ فِيه ساعَةً من نَهارٍ يَومَ فتج مَكَّةَ.
- ﴿ وَوَالِدِ ﴾: آدم . ﴿ وَمَا وَلَـ ﴾:
   وَمَا تَنَاسَلَ مِنْهُ مِن وَلَدٍ.
- ﴿ رَفِي كَبَدِ﴾: في شِدَّةٍ وعَنَاءٍ مِن مُكَابَدَةِ الدُّنيا. ﴿ (أَيَحْسَبُ ) : أَيُطُنُّ بِما جَمَعَهُ مِن مالٍ. ﴿ (أَهَلَكُتُ ) : أَنفَقْتُ. ﴿ لُبَدًا ﴾ : كَثِيراً. ﴿ (أَيَحْسَبُ ) : أَيطُنُ في فِعْلِهِ هَذا. ﴿ أَن لَمْ يَرَهُو آحَدُ ﴾ : أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لا يراهُ ولا يحاسِبُهُ على الصَّغِيرِ والكَبِيرِ. ﴿ (فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةُ ﴾ : فَهلَّا تَجَاوَزَ مَشَقَّة الصَّغِيرِ والكَبِيرِ. ﴿ (فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةُ ﴾ : فَهلَّا تَجَاوَزَ مَشَقَّة الآخِرَةِ بإنفاقِ مالِه، فَيأمَنَ. ﴿ (وَمَا أَدُرنكَ ) : وأيُ شَيءٍ أَعْلَمَكَ ؟ ﴿ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ : ما مَشَقَّةُ الآخِرَةِ، وما يُعِينُ عَلى الآخِرةِ بإنفاقِ مالِه، فَيأمَنَ. ﴿ (وَمَا أَدُرنكَ ) : وأيُ شَيءٍ أَعْلَمَكَ ؟ ﴿ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ : ما مَشَقَّةُ الآخِرَةِ، وما يُعِينُ عَلى عَلَى الْآخِرةِ بإنفاقِ مالِه، فَيأمَنَ. ﴿ (وَمَا أَدُرنكَ ) : وأيُ شَيءٍ أَعْلَمَكَ ؟ ﴿ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ : ما مَشَقَّةُ الآخِرَةِ، وما يُعِينُ عَلَى عَلَى القرابَةِ. ﴿ وَفَي رَقَبَةٍ مِنْ أَسْرِ الرِّقِ. ﴿ (ذِي مَسْعَبَةٍ ﴾ : صاحِبِ مجاعَةٍ شَدِيدَةٍ. ﴿ (ذَا مَقْرَيَةٍ ﴾ : مِن ذَوي القرابةِ. ﴿ وَنَوَاصَوْا ﴾ : وأَوْصَى بعضُهُم بَعْضاً. مِن ذَوي القرابةِ. ﴿ وَنَوَاصَوْا ﴾ : وأَوْصَى بعضُهُم بَعْضاً. ﴿ إِلْمُرْمَةٍ ﴾ : بالرَّحْمَةِ بالخلقِ. ﴿ (أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةٍ ﴾ : هُمْ أَصْحابُ اليمِينِ، الَّذِينَ يُؤخذُ بِهم يومَ القيامةِ ذاتَ السِمِيلِ اللهُ النَّارِ. ﴿ وَالْمَعْرَادُ ﴾ : مُطْبَقَةُ عَلَيهم.

#### سورة الشمس

- ( وَضُحَنها ): أَقْسَمَ اللهُ بإشْرَاقِ الشَّهُ بإشْرَاقِ الشَّهْ اللهُ بإشْرَاقِ
- ﴿ تَلَكْهَا ﴾: تَبِعَها في الطُّلُوعِ
   والأُفُول.
- ٣ ﴿جَلَّنْهَا﴾: جَلَّى الظُّلْمةَ وكَشَفَها.
- ﴿يغُشَنهَا﴾: يُغطّي الأرْضَ
   فيكُونُ ما عَلَيها مُظْلماً.
- ٥ ﴿ وَمَا بَنَاهَا ﴾: وَبِنائِها المُحْكِمِ.
  - ٥ ﴿ وَمَا طَحَنْهَا ﴾: وبَسْطِها.
- ﴿ وَمَا سَوَّنهَا ﴾: وَإِكْمالِ اللهِ
   خَلْقَها لأداءِ مُهمَّتِها.
- ﴿فَأَلْهُمَهَا﴾: فَبيَّنَ لَهَا. ﴿فُجُورَهَا﴾:
   طريق الشَّرِّ. ﴿وَتَقُونَهَا﴾: وَطريق الخير.
- ﴿أَفْلَعَ﴾: فاز. ﴿زَكَّهَا﴾: طَهَّرَها، ونَمَّاها بالخير.
- ﴿ حَابَ ﴾: خَسِرَ. ﴿ دَسَّلْهَا ﴾:
   أَخْفَى نَفْسَهُ في المعاصِي.
- ﴿ بِطَغُونُهَ ﴾: بِبُلُوغِها الغاية في العِصيانِ.
   العِصْيانِ.
- ١ ﴿ ٱلْبَعَثَ ﴾: نَهَضَ لِعَقْرِ النَّاقةِ. ﴿ أَشْفَنهَا ﴾: أَكْثَرُ القبيلةِ شَقاوَةً.
- ٠ ﴿ وَاقَةَ ٱللَّهِ ﴾: احْذَرُوا أَن تَمَسُّوا النَّاقَةَ بسُوءٍ. ﴿ وَسُقْيَلِهَا ﴾: واحذَرُوا أن تَعْتَدُوا على سَقْيِها.
- ١ ﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾: فَنَحَرُوها. ﴿ فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ ﴾: فَأَطْبَقَ عليهِم العُقُوبةَ. ﴿ فَسَوَّنَهَا ﴾: فَجَعَلَها عَلَيهِم على السَّواءِ، فلم يُفْلِتْ مِنهُم أَحَدُ. ١ ﴿ عُقْبَهَا ﴾: تَبعةَ ما أَنزَلَهُ بهم مِنَ العِقابِ.

#### سورة الليل

- ۞ ﴿يَغْشَىٰ﴾: يُغَطِّي بظلامِهِ الأَرْضَ وَمَا عَلَيها. ۞ ﴿تَجَلَّىٰ﴾: انكَشَفَ عَن ظَلام الليل بضِيائِهِ.
- ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنْتَى ﴾: أَقْسَمَ اللهُ بِحَلْقِ الزَّوجِينِ. ﴿ ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَى ﴾: عَمَلَكُم لَمُخْتَلِفٌ بَينَ عامِلِ للدُّنيا وعامِلِ للدَّنيا وعامِلِ للآخِرَةِ. ۞ ﴿ أَعْطَىٰ ﴾: بَذَلَ مِن مَّالِهِ. ۞ ﴿ بِٱلْحُسْنَى ﴾: بـ «لَا إِلَه إلا اللهُ » وما ذَلَتْ عَلَيهِ، وما تَرتَّبَ عَلَيها مِنَ الجزاءِ. ۞ ﴿ فَسَنُينَسِّرُهُ وَ ﴾: فَسَنُوفَقُهُ. ﴿ لِلْيُسْرَىٰ ﴾: لِعَمَل الخير والشَّريعةِ السَّهْلَةِ.
  - ٨ ﴿ بَجِلَ ﴾: بِمالِهِ. ﴿ وَٱسْتَغْنَى ﴾: عَن جزاءِ اللهِ. ۞ ﴿ بِٱلْحُسْنَى ﴾: بِالْعِوضِ مِنَ اللهِ.

# (۹۱) سُؤُرُو الشَّمْسُوكِيَّتُّى (۹۱) وَالْمُعْسُوكِيِّتِيْنَى وَالْمُعْسُوكِيِّتِيْنَ وَالْمُعْسُوكِيِّتِيْنَ

بِهُ ﴿ لِللَّهُ ٱلرَّحْمِٰنَ ٱلرَّحِيلِ السَّالِكِ السَّحِيلِ السَّالِكِ السَّالِكِ السَّالِكِ السَّالِكِ

(٩٢) سُؤَلِوْ اللَّيْ الْكِيْتُ مَّى ولايةُ ١١ تَوْتَ بَعَدُلُوْعَ لَكُوْتُ الْكِيْتُ مِنْ الْكِيْتُ مِنْ اللَّهِ الْكَافِيَةُ الْكُوْعَ لِلْقَالِ

دِمُنُ فَيُنْ اللَّهُ اللَّ

فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ۞ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالله إِذَا تَكِدَّى ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَأَلَا قُلَا صَالَا فَأَنذَرَتُكُمُ اَرَا لَلظَّلِ ۞ لَايَصَلَاهَ إِلَّا ٱلْأَشْقَ ۞ ٱلَّذِيكَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيْجَنَّا عُهَا ٱلْأَنْفَ ۞ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ إِيَّرَكُنَا ۞ وَمَالِأَخَدِعِنَدَهُ وِمِنْقِحَمَةٍ تُخْرَكَيْ ۞ إِلَّا ٱبْنِيَآ وَجُورَيِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُرْضَىٰ ۞



ۿؖڒڵؽۘۘٳٛٲڵ<del>ڰ</del>ۣڂڟ۬ٵٛڵڰۣٙ وَٱلَّضَّحَٰى ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَكِيٰ ۞ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَ ۗ ۞ وَلَلْاَخِرَةُ حَكِيْنٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَرُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَحَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلَّا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَنِيرِ فَلَانَقَهُرُ ۞وَأَمَّا ٱلسَّا بِلَ فَلَا نَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِهُ مَ وَرَبِّكَ فَكِيَّ ثُ



١ ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴾: وَلَيسَ إِنفَاقُه ذَاكَ مُكَافَأَةً لِنْ أَسْدَى إِلَيهِ معرُوفاً.

۞ ﴿إِلَّا ﴾: لَكِنَّهُ.

#### سورة الضحي

- ٧ ﴿ وَٱلصُّحَىٰ ﴾: أَقْسَمَ اللهُ بوقتِ الضُّحَى، والمرادُ بهِ النَّهارُ كُلُّهُ. ٢٠ ﴿ سَجَىٰ ﴾: اشْتَدَّ ظَلامُهُ. ٢٠ ﴿ مَا وَدَّعَكَ ﴾: ما تَركك. ﴿وَمَا قَلَىٰ﴾: وما أَبْغَضَكَ حِينَ أَبْطاً الوحْيُ عَنكَ. ۞ ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ﴾: -أيُّها النَّبيُّ- مِنْ أنواع الإنْعام في الآخِرَةِ.
- ۞ ﴿فَاوَىٰ﴾: فَآوَاكَ ورَعاكَ. ۞ ﴿ضَالًّا ﴾: لا تَدْري ما الكِتابُ ولا الإيمانُ؟ ﴿فَهَدَىٰ ﴾: فَعَلَّمكَ مالَمْ تَكُن تَعْلَمُ.
- ٨ ﴿ عَآبِلًا ﴾: فقيراً. ﴿ فَأَغْنَى ﴾: فَسَاقَ لَكَ رِزْقَكَ، وأَغْنَى نَفْسَكَ بالقناعَةِ والصَّبْرِ. ۞ ﴿ فَلَا تَقْهَرُ ﴾: فلا تُسِئْ مُعامَلَتَهُ.
  - ١ ﴿ فَلَا تَنْهَرُ ﴾: فَلَا تَزْجُرْهُ.

- اللُّهُ ﴿ فَسَنُيسِّرُ هُو ﴾: فسَنُهَيِّئُهُ في الدُّنيا. ﴿لِلْعُسْرَى ﴾: للْخَصْلَةِ العُسْرى، فَتَتَعَسَّرُ عَلَيه أسبابُ الخير.
- (وَمَا يُغْنى عَنْهُ): ولا يَنفَعُهُ. ﴿ تَرَدَّي ﴾: وَقَعَ في النَّارِ.
- المُوصِل إلى اللهِ.
- اللُّهُ ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَّاخِرَةً ﴾: وإنَّ لَنا مُلْكَ الحياةِ الآخِرَةِ.
  - ﴿ وَٱلْأُولَى ﴾: والحياةَ الدُّنيا.
- ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ ﴾: فَحَذَّرْتُكُم. ﴿ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾: ناراً تَتَوهَّجُ، وهي نَارُ
- @ ﴿ لَا يَصْلَنْهَا ﴾: لا يُقاسِي حَرَّها.
- اللهِ محمدًا ﴿ كُذَّبَ ﴾: أي: نبيَّ اللهِ محمدًا
- . ﴿ وَتَوَلَّىٰ ﴾: وَأَعْرَضَ عَنِ الإيمانِ بالله ورسولِه، وطاعَتِهما.
- الله ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ﴾: وَسَيُزَحْزَحُ عَنْها.
- ﴿ يُونِي مَالَهُ ﴿ يَبْذُلُ مالَهُ.
- ﴿ يَتَزَكَّىٰ ﴾: يَطلبُ المزيدَ مِنَ الخيرِ.

# بِهِ - هُ لِللَّهُ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِي ـ ـ هُ لِللَّهُ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِي ـ ـ ـ ـ

الْكُرْنَشُرَحُ لَكَ صَدِّرَكَ ۞ وَوَضَعْنَاعَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكِ ۞ وَرَفَعْنَالكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسُرِيْتُ وَالْآمَنِيُ الْمُسُرِيْتُ وَالْآمَعَ ٱلْمُسُرِيْتُ رَّا ۞ فَإِذَا فَرَغَتَ فَأَنصَبُ ۞ وَإِلَى رَبِّكِ فَأَنْعَبُ ۞



يِّدُ \_\_\_\_\_ كُلِللَّهُ ٱلرَّحْيِنَ الرَّحِيرِ

وَالتِّينِ وَالرَّيْوُنِ ۞ وَطُوْرِسِينِينَ ۞ وَهَذَا ٱلْبَكْدِاً لَأَمْينِ۞ لَقَدَ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَرِنَ فَوِيرٍ ۞ ثُمُّ رَدَدُنَ هُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّلِحَٰ فَلَهُ مُأَجِرٌ عَيْرُ مَمْنُونٍ ۞ فَمَا يُكَدِّبُكَ بِعَنْ دُبَالدِّينِ ۞ أَلَيْسَلَ اللهُ بِأَحْتَ مِرَّاتُحْكِمِينَ ۞



#### سورة الشرح

- ( (أَلَمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ): أَلَمُ نُوسِّعْ - أَيُّها النَّبِيُّ- لَكَ صَدْرَكَ لِشرائِع الدِّينِ، والدَّعْوةِ إلى اللهِ، والاتصافِ بمكارمِ الأخلاقِ.
- ﴿ وَوَضَعُنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴾:
   وَحَطَطْنا عَنكَ بِذَلِكَ حِمْلكَ.
  - الَّنقَضَ ﴿ أَنقَضَ ﴿ أَنقَضَ ﴿ أَنْقَلَ.
- ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾: فإنَّ مَعَ الضِّيق فَرَجاً.
- ﴿ فَرَغْتَ ﴾: أَتْمَمْتَ عَمَلاً مِنْ أَمُور الدُنيا.

﴿ فَٱنصَبُ ﴾: فَجِدَّ فِي الْعِبادةِ.

#### سورة التين

- ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾: أَقْسَمَ اللهُ يَجْبَلِ «طُورِ سَيناءَ» الَّذِي كَلَّمَ اللهُ عَلَيه مُوسَى تَصْلِيماً.
- ﴿ وَهَا ذَا ٱلْبَالَدِ ﴾: وَأَقْسَمَ اللهُ
   سَكَّة.
- ٥ ﴿ فِي أَحْسَنِ تَقُوبِهِ ﴾: في أَحَسَنِ صُورَةٍ.
  - ٥ ﴿أَسْفَلَ سَفِلِينَ﴾: أي: إلى النَّارِ.
- ٥ ﴿ أَجُرُّ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾: أُجْرٌ عظِيمٌ غَيرُ مَقْطُوعٍ.
- ﴾ ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِٱلدِّينِ﴾: أيُّ شَيءٍ يَحْمِلُكَ -أيُّها الإنسانُ- عَلَى أَن تُكَذِّبَ بالبَعْثِ والجزاءِ مَعَ وُضُوحِ الأَدِلَّةِ عَلَى قُدْرَةِ اللهِ تعالى؟
  - ٥ ﴿ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾: بأَحْكِمِ مَنْ حَكَمَ في أَحْكَامِهِ وَفَصْلِ قَضائِهِ.

#### سورة العلق

- ٥ ﴿ اَقُرَأُ﴾: اقْرَأْ -أَيُّها النَّبِيُّ- ما أُنِزلَ إلَيكَ مِن القُرآنِ. ﴿ بِالسِّمِ رَبِّكَ ﴾: مُفْتَتِحاً باسْمِ رَبِّكَ. ﴿ اَلَّذِي خَلَقَ ﴾: المُتَفَرِّدِ بالخَلْق.
  - ن ﴿ عَلَقِ ﴾: قِطْعَةِ دَمٍ غَلِيظٍ أَحْمَرَ.

وَرُبُّكِ ٱلْأَكْرُمُ ۞ ٱلذِّي عَلْمَ بَالْقَالَمِ ۞ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَالَمَ يَعُلَمِ ۞ كَلَّدَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَى ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسْنَغُنَى ۞ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجُعَلَ ۞ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَلِ ۞ عَنَدَالِذَاصَلَّلَ ۞ أَرَءَيْكَ إِن كَانَعَلَالْهُ كُنَّى ۞ أَوَ أَمَرُ لَا لِتَقْوَكَى ۞ أَرَءَيْتَ إِن كُذَّبَ وَتَوَلَّى ۗ أَكْرَيْتُ لَمْ بِأَنَّ أَلَّهُ يَرَىٰ ۞ كَلَّا لَإِن لَّمْ يَنتُهِ لَنَسْفَعُا بِٱلتَّاصِيةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَلْذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلْيَدْعُ نَادِيهُ ۞ سَنَدُعُ ٱلنَّالَبِيَةَ ۞ڪَلَّد لَا تُطِعُهُ وَٱسْجُلُهُ وَٱقْرَبِ ۞ ﴿

(٩٧) سِيُؤَرِقِ الْعَدَّرُوكِيْتُ

لْمُلِلَّهُ ٱلسَّحْمِٰنَ ٱلسَّحِيرِ مُلِللَّهِ ٱلسَّحْمِٰنَ ٱلسَّحِيرِ إِنَّا أَنْزَلْنَا وُفِ لَيْ لَةُ الْقَدُرِ ۞ وَمَا أَدُرَلُكَ مَالَ لَهُ ٱلْقَدُر ۗ لَيْلَةُ ٱلْفَدُرِكَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ لَ نَرَّلُ ٱلْمَلَبِكَةُ وُٱلرُّوحُ فِهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمِّن كُلِّأَمْرِ ۞ سَكَلُّمْ هِيَحَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَحْدِر ۞



- ١٤ ﴿كُلَّا﴾: لَيس الأمرُ على ما يَظُنُّ. إنُّه لَن يَنالَكَ -أيُّها الرَّسُولُ- بسُوءٍ. ﴿لَا تُطِعْهُ ﴾: فلا تُطِعْهُ فيما دَعَاكَ إِلَيهِ. ﴿ وَٱقۡتَرِبِ ﴾: واجْتَهدْ في القُربِ مِن اللهِ.

#### سورة القدر

- ٥ ﴿أَنْزَلْنَهُ﴾: أَنْزَلْنا القُرآنَ. ﴿لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾: لَيْلَةِ الشَّرَفِ والفَضْلِ، وهي إِحْدَى لَيالِي شَهْرِ رَمَضانَ.
  - الله ﴿ وَمَا أَدُرَ لِكَ ﴾: وأيُّ شَيءٍ أَعْلَمَكَ؟
  - ٧ ﴿خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾: فَضْلُها خَيرٌ مِن فَضْلِ أَلْفِ شَهْرٍ.
- ١ ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَنَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾: يَكْثُرُ نُزُولُ الملائِكةِ وَجِبْريلَ فِيها. ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِم ﴾: أي: في النُّزُولِ. ﴿مِن كُلِّ أَمْرٍ ﴾: مِنْ أَجْلِ كُلِّ أَمْرِ أَرادَ اللهُ قَضاءَه في تِلْك السَّنةِ.
  - ٥ ﴿ سَلَمٌ هِي ﴾: هي أَمْنُ كُلُها. ﴿ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾: إلى طُلُوعِ الفجْرِ.

- ﴿ ٱلْأَكْرُهُ ﴾: الكثيرُ الإحسان.
  - ٥ ﴿ بِٱلْقَلَمِ ﴾: الكِتابة بالقَلَم.
- ٥ ﴿ كُلُّا﴾: حَقًّا. ﴿ لَيَـظُغَلُّهُ: لَيتَجَاوَزُ حُدُودَ الله.
- ﴿ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَى ﴾: لِأَجْل أَنَّهُ وَجَدَ نَفْسَه مُسْتَغْنِياً شَدِيدَ الْغِنَى.
  - ( الرُّجْعَيّ ): المَصِيرَ.
- ( أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ﴾: أرأيتَ أُعْجَبَ مِن طُغيان هذا الرَّجُل -وهو أبو جَهْل-الَّذِي يَنْهَي.
  - نَ ﴿عَبْدًا ﴾: هو مُحَمَّدُ.
- ١ ﴿ أُرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴾: أرأيت إن كان المَنْهِيُّ عَن الصَّلاةِ عَلَى الهُدَى فَكَيفَ يَنْهاهُ؟
  - الله ﴿ وَتَوَلَّقَ ﴾: وَأَعْرَضَ عَنْهُ.
- ١ ﴿ كُلُّا ﴾: لَيسَ الأمرُ كَما يَزْعُمُ أبو جَهْل. ﴿ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾: لَنَأْخُذَنَّ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ أَخْذاً عَنِيفاً، وليُطْرَحَنَّ في النَّارِ.
- ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿ فَلْيُحْضِرْ أَهْلَ نادِيهِ الَّذِينِ يَسْتَنْصِرُ بهم.

#### سورة البَيِّنَة

- ﴿ مُنفَكِّينَ ﴾: تاركِينَ كُفْرَهُم.
   ﴿ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾: العَلامةُ الَّتِي وُعِدُوا بِها فِي الكَّتُب السَّابقَةِ.
  - ن (صُحُفًا): قُرآناً في صُحُفٍ.
- ﴿ كُتُبُ قَيِمَةٌ ﴾: أَخْبارُ صادِقَةُ،
   تهدى إلى الحقِّ.
- ﴿جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ﴾: تَبيَّنُوا أَنَّه النَّبِيُّ الَّذِي وُعِدُوا بِهِ.
- ﴿ فُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾: قاصِدينَ بِعِبادَتِهِم وَجْهَهُ. ﴿ حُنَفَاءَ ﴾: مائِلِينَ عَنِ الشّركِ إلى الإيمانِ. ﴿ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾: دِينُ الاسْتِقامةِ، وهو الإسلامُ.
  - ۞ ﴿شَرُّ﴾: أَشَدُّ شَرًّا.
  - ٧ ﴿ٱلْبَرِيَّةِ﴾: الخَلْق.
- ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ ﴾: جَنَّاتُ إقامَةٍ واسْتِقرارٍ في مُنْتَهى الحُسْنِ. ﴿ مِن تَحْتِ قُصُورِها وَأَشْجارِها. ﴿ خَشِيَ رَبَّهُ وِ ﴾: خَافَ اللهُ واجْتَنَبَ مَعاصية.

# در السَّم الله السَّم الله

لَرْتِكُونَالَّا يَنَكُفُرُ وَا مِنَا هُولِ الْحِتَابُ وَالْمُسْرَكِينَ مُنفَكِّينَ مُتَالِّيَ الْمُعْتَالُونَ وَالْمُسْرَكِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْلِلْمُ اللَّهُ مَنْ اللْلِهُ مِنْ اللِهُ مَنْ اللِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللِهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُنْ اللِهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م



ٱلْإِنسَانُهَا لَمَا ۞ يُوْمَعِ ذِتْحُدِّتْ أَخْبَارُهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَلَهَا ۞

سورة الزلزلة

- ١ ﴿ زُلُولَتِ ﴾: رُجَّتْ. ﴿ زِلْوَالَهَا ﴾: رَجّاً شَدِيداً.
  - نَ ﴿ أَثُقَالَهَا ﴾: ما في بَطْنِهَا مِن مَوتَى وَكُنُوزِ.
- ١ ﴿ يَوْمَبِذِ ﴾: يَومَ القيامةِ. ﴿ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾: تُخْبِرُ الأَرْضُ بِما عُمِلَ عَلَيها مِنْ خَيرِ أو شَرٍّ.
  - ٥ ﴿ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾: أَمَرَها بأن تُخْبِرَ بما عُمِلَ عَلَيها.

من العَالِمَا العَلَمَا العَلَمَ العَلمَ العَلمُ العَلم

يُوْمَدِ ذِيَ لَكُ دُرُالنَّا سُ أَشْتَا نَالِيرُ وَالْعَمَا لَهُمُ ۞ فَنَ يَمْلَ لَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ فِهُ رَّا يَرَهُ وَ۞

بِسَ لَمْ لِللّهُ الرَّحُنُ الرَّحِيْ الرَّحُنُ الرَّحِيْ الرَّحُنُ الرَّحِيْ الْمَعْ الرَّحُنُ الرَّحِيْ الْمَعْ الْمَالُونِ مِنْ الْمُونِ الْمَعْ الْمَالُونِ الْمَعْ الْمَالُونِ الْمَعْ الْمَالُونِ الْمَعْ الْمُؤْمِنُ اللّهِ اللّهُ اللّه



دِمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمَ السَمَا السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَمَا السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَمَا السَّمَ السَّمَ السَمَاعُ السَمَاعُ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَمَاعُ ال

- ١ ﴿ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴾: لِنِعَمِ رَبِّهِ لَجَحُودٌ.
- ٧ ﴿ عَلَى ذَالِكَ لَشَهِيدُ ﴾: مُقِرٌّ بِجُحُودِهِ.
  - ٨ ﴿ ٱلْحَيْرِ ﴾: المال.
- ﴿ رُبُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴾: أَخْرَجَ اللهُ الأمواتَ مِنَ القُبُورِ لِلْحِسابِ؟
- ٧ ﴿وَحُصِّلَ﴾: واسْتُخْرِجَ. ﴿مَا فِي ٱلصُّدُورِ﴾: ما اسْتَتَرَ فِي الصُّدُورِ مِنْ خَيْرِ أُو شَرٍّ.
  - ١ ﴿ كَنِينُ : لَمُطّلِعُ على باطِنِ أَمْرِهِم فلا يَخْفَى عَلَيهِ شيءٌ مِن ذَلِكَ.

#### سورة القارعة

- ﴾ ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾: السَّاعةُ الَّتِي تَقْرَعُ قُلُوبَ النَّاسِ بأَهْوالهِا.

  - ٤ ﴿ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾: كالفَراشِ المُنْتَشِر.

- ﴿ رَيْضُدُرُ ٱلنَّاسُ ﴾: يَرْجِعُ النَّاسُ ﴾ عن مَوقِفِ الحِسابِ. ﴿ أَشْتَاتًا ﴾ : أصنافاً مُتَفَرِّقِينَ. ﴿ لِيُرُواْ أَعْمَلَهُمُ ﴾ : لِيُربَوُا أَعْمَلَهُمُ ﴾ : لِيُربَهُم اللهُ ما عَمِلُوا.
- ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾: وزنَ نَمْلَةٍ
   صَغِيرَةٍ. ﴿يَرَهُو﴾: يَرَثُوابَهُ فِي الآخِرَةِ.
  - سورة العاديات
- (وَالْعَدِيَتِ): أَقْسَمَ اللهُ تَعالى بالحَيلِ الجارياتِ في سَبِيلِ اللهِ. (ضَبْحَا): حِينَ يَظْهَرُ صَوْتُها مِن سُرْعَةِ عَدْوِها.
- ﴿ فَٱلْمُورِيَتِ قَدْحًا ﴾:
   فالخيلِ اللاتِي تَنْقَدِحُ التَّارُ
   مِنْ حَوافِرِها؛ من شِدَّةِ عَدْوِها.
- ﴿فَٱلْمُغِيرَتِ﴾: فالمُغِيراتِ عَلى
   الأعداءِ. ﴿صُبْحًا﴾: عِنْدَ الصَّبْحِ.
- ﴿فَأَتُرُن بِهِۦ﴾: فهَيَّجْنَ بِهذا العَدْو. ﴿نَقْعً ﴾: غُباراً.
- ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ عِ ﴾: فتوسَّطْنَ بِرُكْبانِهِنَّ. ﴿ جَمُعًا ﴾: جُموعَ الأعداءِ.

- ٥ ﴿ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴾: كالصُّوفِ المُتَعَدِّدِ الألوانِ الَّذِي يُنْفَشُ باليدِ، فَيَصِيرُ هَبِاءً ويَزُولُ.
- ١ ﴿ مَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ وَ ﴾: مَن رَجَحَتْ مَوَازِينُ حَسَناتِهِ.
- ﴿ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾: حياةٍ مُرْضِيَةٍ في الجنَّة.
- ﴿ مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ ﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا خَفَّتْ مَوَازِينُ حسناتِهِ وَرَجَحَتْ مَوَازِينُ سَيِّئاتِهِ.
- ٥ ﴿ فَأُمُّهُ و هَاوِيَةٌ ﴾: فَمَأُواهُ جَهَنَّمُ؟ لِأَنَّهُ يَهْوى فِيها عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ.
- ﴿ وَمَا أَدُرَ لِــكَ ﴾: وأيُّ شَيءٍ أَعْلَمكَ؟ ﴿مَاهِيَهُ﴾: ما هذه الهاويةُ؟ ١ ﴿ حَامِيَةٌ ﴾: قَدْ حَمِيَتْ مِنَ الوَقُودِ عَلَيها.

#### سورة التكاثر

- () ﴿ أَلْهَاكُمُ ﴾: شَغَلَكُم عَن طاعَةِ اللهِ. ﴿ٱلتَّكَاثُرُ﴾: التَّفاخُرُ بكَثْرةِ الأَمْوالِ والأولادِ.
- ٥ ﴿حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ﴾: وانْشَغَلتُم بِذَلِكَ إلى أَن دُفِنتم في المقابر.
- ﴿ كَلَّا ﴾: ما هَكذا ينبغي أن يُلْهِيَكُم التكاثُرُ بالأُمْوال. ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾: أَنَّ الدَّارَ الآخِرةَ خَيرٌ لَكُم.
- ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِين ﴾: لو تَعْلَمُونَ حَقَّ العِلْمِ لانْزَجَرْتُم، وَلَبادَرْتُم إلى إنقاذِ أَنفُسِكُم مِنَ الهَلاكِ.
  - ﴿ لَتَرَوُنَّ ٱلْحُحِيمَ ﴾: لَتُبِصِرُنَّ الحِحيمَ.
  - ٧ ﴿ ثُمَّ لَتَرَونَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴾: ثُمَّ لَتُبْصِرُنَّها دُونَ رَيب.
  - ﴿ يَوْمَبِدُ ﴾: يومَ القِيامةِ. ﴿ عَن ٱلنَّعِيمِ ﴾: عَن كُلِّ أَنواعِ النَّعِيمِ.

#### سورة العصر

- ٥ ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾: أَقْسَمَ اللهُ بالدَّهْرِ.
- ٥ ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ﴾: إنَّ بني آدَمَ. ﴿لَفِي خُسْرِ﴾: لَفي هَلَكَةٍ، ونُقْصانِ، وسُوءِ عاقبةٍ.
- الله وَتَوَاصَوْأُ): وأوصَى بَعْضُهم بَعْضاً. ﴿بِٱلْحَقِّ): بالاسْتِمساكِ بالحقِّ، والعمل بطاعةِ اللهِ.



#### سورة الهمزة

- ﴿ وَيُسِلُ ﴾: شَرُّ وَهَلَاكُ.
   ﴿ لِكُلِّ هُمَزَقِ ﴾: لِكُلِّ مُغْتابٍ للنَّاسِ.
   ﴿ لُمَزَقٍ ﴾: طَعَّانٍ فِيهِم.
- ﴿ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدُهُ ﴿ ﴾: كانَ هَمُّه جَمْعَ المالِ وتَعْدَادَهُ.
- ﴿ أَخْلَلُهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ خَالِداً فِي اللَّذِيا.
  - ٥ ﴿ لَيُنْبَذَنَّ ﴾: ليُطْرَحَنَّ.
- ﴿ فِي ٱلْحُطَمَةِ ﴾: في النَّارِ الَّتِي تُحَطَّم كُلُّ ما يُلْقِي فِيها.
- ﴿ وَمَا أَدُرَىٰكَ ﴾: وأيُّ شيءٍ أَعْلَمَكَ؟
- ﴿ٱلْمُوقَدَةُ﴾: المستَعِرَةُ الَّتِي
   لا يزُولُ لَهبيها.
- ﴿ رَنَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفْدِدَةِ ﴾: من شِدَّتِها تَنفُذُ مِنَ الأجْسام إلى القُلُوب.
- ﴿ مُؤْصَدَةً ﴾: مُغْلَقةٌ غَلْقاً مُطْبِقاً.
- ﴿فِي عَمَدِ﴾: مُوْثَقِينَ في سَلاسِلَ
   وأغلالٍ. ﴿مُمَدَّدَةٍ﴾: مُطَوَّلَةٍ؛ لئلَّا
   يَخِرُجُوا مِنها.

# 

دِمْ لِللهُ التَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ



دِهُ اللَّهُ الرَّمُ اللَّهُ الرَّمُ الرَّالِكَ الْمُحَارِّ الرَّمُ الرَّالِكَ الْمُحَارِّ الرَّمِ الْمُرَّكَ الْمُحَارِّ الْمُرَّالِ اللَّهُ الْمُحَارِقُ اللَّهُ الْمُحَارِقُ اللَّهُ اللْحَامِ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُولُ اللْمُنَالِمُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ



2001900

#### سورة الفيل

- ٥ ﴿ أَلَمْ تَرَ﴾: أَلَمْ تَعْلَمْ. ﴿ بِأَصْحَكِ ٱلْفِيلِ ﴾: أَبْرَهَة الحَبَشِيِّ وَجَيشِهِ الَّذِين أرادُوا تَدمِيرَ الكعْبةِ.
  - ٥ ﴿ كَيْدَهُمُ﴾: مَا دَبُّرُوهُ مِن شَرٍّ. ﴿ فِي تَصْلِيلِ ﴾: في إبطالٍ وتَضْيِيعٍ؟
    - ا ﴿ أَبَابِيلَ ﴾: في جماعاتٍ مُتَتابِعةٍ.
    - ٥ ﴿ تَرْمِيهِم ﴾: تَقْذِفُهُم. ﴿ سِجِّيلِ ﴾: طِينٍ مُتَحَجِّرٍ.
  - ( كَعَصَفِ مَّأْكُولِ): كَأُوْرَاقِ الزَّرِعِ اليابِسةِ الََّتِي أَكَلَتْها البهائِمُ ثُمَّ رَمَتْ بِها.



O TO OC

#### سورة قريش

- ﴿ لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴾: اعْجَبُوا
   لِعادَةِ قُرَيْشٍ. وقُرِيشٌ: اسمُ القَبِيلةِ
   العَربيَّةِ التي منها النيُّ.
- (إِعَلَفِ هِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ): تَعَوُّدِهِم عَلَى انْتِظامِ رِحْلَتَيهِم في الشِّتاءِ إلى «اليمن»، وفي الصَّيفِ إلى «الشَّام». والرَّحْلةُ: اسْمُ للارْتِحالِ.
  - الكَعْبَةُ. ﴿ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴾: هُوَ الكَعْبَةُ.

#### سورة الماعون

- ٥ ﴿ بِٱلدِّينِ ﴾: بالبَعْثِ والجزاءِ.
- ﴿ يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ﴾: يَدفعُ اليتيمَ
   بعُنفِ.
- ﴿ وَلَا يَحُلَّ عَلَى طَعَامِ
   ٱلْمِسْكِينِ ﴾: ولا يَحُشُّ غَيرهُ عَلَى
   إطْعام المِسْكِين.
  - ٥ ﴿ فَوَيْلُ ﴾: فَعَذابٌ شَدِيدٌ.
- ٥ (عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ): الأهُونَ،

لا يُقيمُونَها على وَجْهِهَا، ولا يُؤَدُّونَها في وَقْتِها.

- ﴿ ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَاءُونَ ﴾: الَّذِين هُم يَعْمَلُونَ الخيرَ مُراءَاةً للنَّاسِ.
- ١ ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾: وَيَمْنَعُونَ إعارَةَ ما لا تَضُرُّ إعارَتُهُ مِنَ الآنِيةِ وَغَيرِها.

# ر سورة الكوثر ك

- ٥ ﴿ٱلْكُوْتَرَ﴾: الخيرَ الكَثِيرَ في الدُّنيا والآخِرَةِ، وَمِن ذَلِكَ نَهرُ الكَوْتَرِ في الجِّنَّةِ.
  - نَ ﴿ وَٱلْحَرُ ﴾: واذْبَحْ ذَبيحَتكَ للهِ.
- ﴿ شَانِئَكَ ﴾: مُبْعِضَكَ. ﴿ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾: هُوَ المُنْقَطِعُ أَثَرُهُ المقطوعُ مِن كُلِّ خيرٍ.

## سورة الكافرون

- ﴿ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾: لا تَحْبُدُونَ ﴾: لا تَحْبُدُونَ هذا تَعْبُدُونَ مِن الأَصْنامِ والآلِهةِ الزَّائِفَةِ.
- ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾: وما أنتُم عابِدُونَ في المسْتَقْبَلِ ما أَعْبُدُ مِنْ إللهِ واحدٍ، هُوَ اللهُ رَبُّ العالمينَ المُسْتَحِقُّ وَحْدَهُ لِلعبادة.
- ﴿ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُهُ ﴾: وَلا أَنا عابِدٌ مَّا عَبَدتُهُ ﴾: وَلا أَنا عابِدٌ ما عبدتُم مِنَ الأصنامِ والآلِهَةِ الباطِلةِ فيما مَضَى مِنَ الأزْمانِ.
- وَ ﴿ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾: وَلَا أَنتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾: وَلَا أَنتُم عَابِدُونَ مُسْتَقْبِلاً ما أَعْبُدُ. وَ ﴿ (لَكُمْ دِينُكُمْ ﴾: الَّذِي أَصْرَرْتُم على اتِّباعِهِ، يختصُ بِكُم، وأنا بَرِيءٌ مِنْهُ. ﴿ وَلِي دِينِ ﴾: الَّذِي أنا مُخْتَصُّ بِهِ لا تَشْرَكُونِي فِيه، وَلَيسَ في الآية إِقْرارٌ لِدِينِهم.

# ٥٠٠٠ المُؤكِّنَا الْكَافِرُونَ مِنْ الْكَافِرُونَ مِنْ الْكَافِرُونَ مِنْ الْكَافِرُونَ مِنْ الْكَافِرُونَ مِن

بِنَ اللَّهُ السَّمُ المَّا المَّا عَبُدُ ۞ وَلاَ أَنْعُ الْمُ السَّمَ السَّمُ السَّمُ السَّمُ وَيِكُمُ وَ لِلَّ أَنْتُمُ عَلَيْهُ وَلِيَ وَينِ ٥ كَلَّمُ أَنْهُمُ وَيِكُمُ وَيِكُمُ وَلِيَ وَينِ ٥ كَلَّمُ السَّمُ ا

(۱۱) سنوالا التاريخ بين التاريخ التار

دِئَ اللَّهُ السَّمُ السَّهُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمَ السَامَ السَامَ السَّمَ السَّمَ السَامَ السَامَ

(۱۱۱) سِوْلَةُ المُسَدُّلُةِ الْمُسَدُّلُةِ الْمُسَدُّلُةِ الْمُسَدُّلُةِ الْمُسْتُلُقِينَةُ مُنْ الْمُسْتَلِقِينَةُ مُنْ الْمُسْتَلِقِينَةً مُنْ الْمُسْتَلِقِينِةً مُنْ الْمُسْتَلِقِينِةً مُنْ الْمُسْتَلِقِينِةً مُنْ اللّهُ اللّ

بِيَ بِيرَ اللهِ الرَّمُ الْوَكُمُ الْوَكُمُ الْوَكُمُ الْوَكُمُ الْمُوكِمُ الْمُحَلِينَ الْمُحَلِينَ الْمُؤْكِمَ الْمُحَلِينَ اللَّهُ وَكَمَا كَسَبُ ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا الْمُؤْكِمَ الْمُحَلِينَ اللَّهُ وَكَمَا لَهُ الْمُحَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِينَ اللَّهُ الْمُحَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَلِينَ اللَّهُ الْمُحْلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْلِينَ اللَّهُ الْمُحْلِينَ اللَّهُ الْمُحْلِينَ اللَّهُ الْمُحْلِينَ اللَّهُ الْمُحْلِينَ اللَّهُ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَ اللَّهُ الْمُحْلِينَ اللَّهُ الْمُحْلِينَ اللَّهُ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَا الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَا الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَا الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَا الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَا الْمُحْلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِيلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُلْمِينَا الْمُحْلِيلِينَا الْمُحْلِينَ الْمُحْلِيلِي الْمُحْلِيلِينَ الْمُحْلِيلِي الْمُحْلِيلِينَ الْمُحْلِينَ الْمُحْلِيلُونُ ا

#### سورة النصر

- ٥ ﴿نَصْرُ ٱللَّهِ﴾: النَّصْرُ عَلَى كُفَّارِ قُرَيشٍ. ﴿وَٱلْفَتْحُ﴾: وَتَمَّ لَكَ فَتْحُ «مَكَّة».
- ٥ ﴿ أَفْوَاجًا ﴾: جَمَاعاتٍ جَمَاعاتٍ. ۞ ﴿ فَسَبِحْ ﴾: فَنَزَّهُ رَبَّكَ. ﴿ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾: مُتلَبِّساً بِحَمْدِ رَبِّكَ.

#### سورة المسد

- ٥ ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ﴾: خَسِرتْ يدا أبي لَهَبٍ وَشَقِيَ بِإِيذائِهِ رَسُولَ اللهِ مُحَمَّداً . ﴿ وَتَبَّ ﴾: وَقَد تَحَقَّقَ خُسْرانُ أبي لَهَبٍ. ٥ ﴿ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ ﴾: وَكَسْبُه الَّذِي وَ هُمَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ ﴾: وَكَسْبُه الَّذِي جَمَعَ. ۞ ﴿ مَاۤ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ ﴾: وَكَسْبُه الَّذِي جَمَعَ. ۞ ﴿ سَيَصْلَىٰ ﴾: سَيَدْخُلُ. ﴿ ذَاتَ لَهَبِ ﴾: مُتَأَجِّجَةً.
  - ﴿ وَامْرَأَتُهُ وَ حَمَّالَةَ ٱلْحَطِبِ ﴾: هُو وامْرأتُه الَّتي كانتْ تَحْمِلُ الشَّوكَ، فَتَطْرَحُهُ فِي طَرِيقِ النَّبِيِّ لِإُذِيَّتِهِ.
- ﴿ فِي جِيدِهَا ﴾: في عُنُقِها. ﴿ حَبُلُ مِن مَسَدِ ﴾: حَبْلُ مُحْكَمُ الفَتْلِ مِن لِيفٍ شَدِيدٍ خَشَنٍ، تُرْفَعُ بِهِ في نارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ تُرْبَى إلى أَسْفَلها.

# سورة الإخلاص

- ( هُوَ اللّهُ أَحَدُ ): هُو اللهُ المتفرِّدُ بِالأُلُوهِيَّةِ والرُّبُوبِيَّةِ والأَسْماءِ والصَّفاتِ، لا يُشارِكُه أَحَدُ فِيها. ( اللّهُ الصَّمَدُ ): اللهُ وحْدَهُ السَّيِّدُ اللهُ مُوحْدَهُ السَّيِّدُ اللهُ مُؤْمُودُ فِي قَضاءِ الكَاملُ الصفات، المَقْصُودُ فِي قَضاءِ الحوائِج.
- ﴿ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾: لَيسَ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾: لَيسَ لَهُ وَلَدُ ولا والدُّ ولا صاحِبَةُ.
- ( وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ ) : وَلَمْ يَكُن لَهُ مَن خَلْقِهِ أَحدُ يُشَابِهُهُ أُو يُمَاثِلُهُ ولا في أسمائِهِ ولا في صِفاتِهِ ولا في صِفاتِهِ ولا في أفعالِهِ، تَبارك وَتَعَالَى وَتَقَدَّسَ.

#### سورة الفلق

- ( (أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ): أَعْتَصِمُ برَبِّ الْفَلَقِ): أَعْتَصِمُ برَبِّ الصُّبْحِ.
- ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾: مِن شَرِّ
   جَمِيع المخلوقات وأذاها.
- الطُّلْمَةِ. ﴿إِذَا وَقَبَ ﴾: لَيلِ شَدِيدِ الظُّلْمَةِ. ﴿إِذَا وَقَبَ ﴾: دَخَلَ ظَلامُهُ فِي كُلِّ شَيءٍ.
- ١ ﴿ ٱلتَّفَّتُتِ فِي ٱلْعُقَدِ﴾: السَّاحِراتِ اللاتِي يَنفُخْنَ فِيما يَعْقِدْنَ مِنْ عُقَدٍ بِقَصْدِ السِّحْرِ.
- ٥ ﴿ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾: وَمِن شَرِّ حاسِدٍ مُبْغِضٍ للنَّاسِ، إذا حَسَدَهُم عَلَى ما وَهَبَهُم اللَّهُ مِنَ النَّعَمِ.

## ر سورة الناس

- ١ ﴿ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾: أَعْتَصِمُ بِرَبِّ النَّاسِ.
- ۞ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾: المُتَصرِّفِ في كُلِّ شُؤُونِهم، الغَنِّ عَنْهُم.
  - اللَّذِي لا مَعْبُودَ بِحَقِّ سِوَاهُ. الَّذِي لا مَعْبُودَ بِحَقِّ سِوَاهُ.
- ٥ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ﴾: مِن أَذَى الشَّيطانِ الَّذِي يُوسْوِسُ عِنْدَ الغَفْلةِ. ﴿ ٱلْخُنَّاسِ ﴾: الَّذِي يَخْتفِي عِنْدَ ذِكْرِ اللهِ.
  - ﴿ يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾: يَبُثُ الشَّرَّ والشُّكُوكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ.
    - ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾: مِن شياطِينِ الجِنِّ والإِنْسِ.



# فهرس أسماء السور

| ٣٨٢          | سورة ص             | 700         | سورة مريم     | ٤    | سورة الفاتحة  |
|--------------|--------------------|-------------|---------------|------|---------------|
| 477          | سورة الزمر         | 777         | سورة طه       |      |               |
| 798          | سورة غافر          | 771         | سورة الأنبياء | ٥    | سورة البقرة   |
| ٤٠٢          | سورة فصِّلت        | 777         | سورة الحج     | દ્દ  | سورة آل عمران |
| ٤٠٧          | سورة الشوري        | የለገ         | سورة المؤمنون | 77   | سورة النساء   |
| ٤١٣          | سورة الزخرف        | 797         |               | ۸۹   | سورة المائدة  |
|              |                    |             | سورة النور    | ١٠٧  | سورة الأنعام  |
| ٤١٩          | سورة الدخان        | ٣.٢         | سورة الفرقان  | 170  | سورة الأعراف  |
| ٤٢١          | سورة الجاثية       | <b>ም</b> ለ  | سورة الشعراء  | 15V  | سورة الأنفال  |
| 270          | سورة الأحقاف       | ٣١٧         | سورة النمل    |      |               |
| 279          | سورة محمد          | 470         | سورة القصص    | 100  | سورة التوبة   |
| 277          | سورة الفتح         | ٣٣٤         | سورة العنكبوت | 171  | سورة يونس     |
| £٣7          | سورة الحجرات       | ٣٤٠         | سورة الروم    | 1,17 | سورة هود      |
| £٣9          | رر . ر -<br>سورة ق | <b>7</b> 27 | سورة لقمان    | 190  | سورة يوسف     |
|              |                    |             |               | 7.7  | سورة الرعد    |
| ्रहा<br>इंडा | سورة الذاريات      | ٣٤٩         | سورة السجدة   | 717  | سورة إبراهيم  |
| 1            | سورة الطور         | 401         | سورة الأحزاب  | 717  | سورة الحجر    |
| 257          | سورة النجم         | ٣٦.         | سورة سبا      |      |               |
| ્<br>ક્ટ્વ   | سورة القمر         | ٣٦٦         | سورة فاطر     | 777  | سورة النحل    |
| ٤٥١          | سورة الرحمن        | ٣٧١         | سورة يس       | 750  | سورة الإسراء  |
| १०१          | سورة الواقعة       | ٣٧٦         | سورة الصافات  | 720  | سورة الكهف    |
| 11           |                    |             |               |      |               |

| 011 | سورة القدر      | १९९ | سورة المرسلات | ٤٥٧ | سورة الحديد    |
|-----|-----------------|-----|---------------|-----|----------------|
| 01/ | سورة البَيِّنَة | 0++ | سورة النبإ    | ٤٦١ | سورة المجادلة  |
| 01/ | سورة الزلزلة    | 0.7 | سورة النازعات | ٤٦٤ | سورة الحشر     |
| 019 | سورة العاديات   | 0.4 | سورة عبس      | ٤٦٧ | سورة المتحنة   |
| 019 | سورة القارعة    | ٥٠٤ | سورة التكوير  | ٤٧٠ | سورة الصف      |
| 07. | سورة التكاثر    | 0.0 | سورة الانفطار | ٤٧١ | سورة الجمعة    |
| ٥٢٠ | سورة العصر      | ٥٠٦ | سورة المطففين | ٤٧٣ | سورة المنافقون |
| 071 | سورة الهمزة     | ٥٠٧ | سورة الانشقاق | ٤٧٤ | سورة التغابن   |
| 071 | سورة الفيل      | ٥٠٨ | سورة البروج   | ٤٧٦ | سورة الطلاق    |
| 077 | سورة قريش       | ٥٠٩ | سورة الطارق   | ٤٧٨ | سورة التحريم   |
| 077 | سورة الماعون    | 01. | سورة الأعلى   | ٤٨٠ | سورة المُلْك   |
| 077 | سورة الكوثر     | 011 | سورة الغاشية  | ٤٨٢ | سورة القلم     |
| ٥٢٣ | سورة الكافرون   | 017 | سورة الفجر    | ٤٨٤ | سورة الحاقة    |
| ٥٢٣ | سورة النصر      | 017 | سورة البلد    | ٤٨٦ | سورة المعارج   |
| ٥٢٣ | سورة المسد      | 012 | سورة الشمس    | ٤٨٨ | سورة نوح       |
| 072 | سورة الإخلاص    | 012 | سورة الليل    | १९० | سورة الجن      |
| 072 | سورة الفلق      | 010 | سورة الضحي    | १९४ | سورة المزمِّل  |
| 072 | سورة الناس      | 710 | سورة الشرح    | ٤٩٣ | سورة المدثر    |
|     | سورة الناس      | 710 | سورة التين    | ११० | سورة القيامة   |
|     |                 | 710 | سورة العلق    | ٤٩٧ | سورة الإنسان   |
|     |                 |     |               |     |                |

